

# دُرُوش وَفَتَ اوَیٰ مِنَ ۱۱ مِنْ جَرِیْ الْمِیْ بِیْنِ بِی مِنْ بِیْنِ مِیْنِ بِیْنِ بِیِیْنِ بِیْنِی بِیْنِ بِیِ

لفَضَيْلَة الشَّيْخ العَلَّمَة مِحَدِّ بَرْ مِصَالِح العثيمين عَمَّر الله لَهُ ولوالدَيْه وَالمُسُلِمين

> الجُحُلَّدُالثَّامِنَ عَشِّرَ (الأَخِيرُ)

فَتَاوَىٰ (اللِّبَاسوَالزِّينَة، الأَذْكَار)

مِن إصْ كَالات مؤسّسة النبخ محمّد ثن صَالح العشيميُن الخيرتةِ

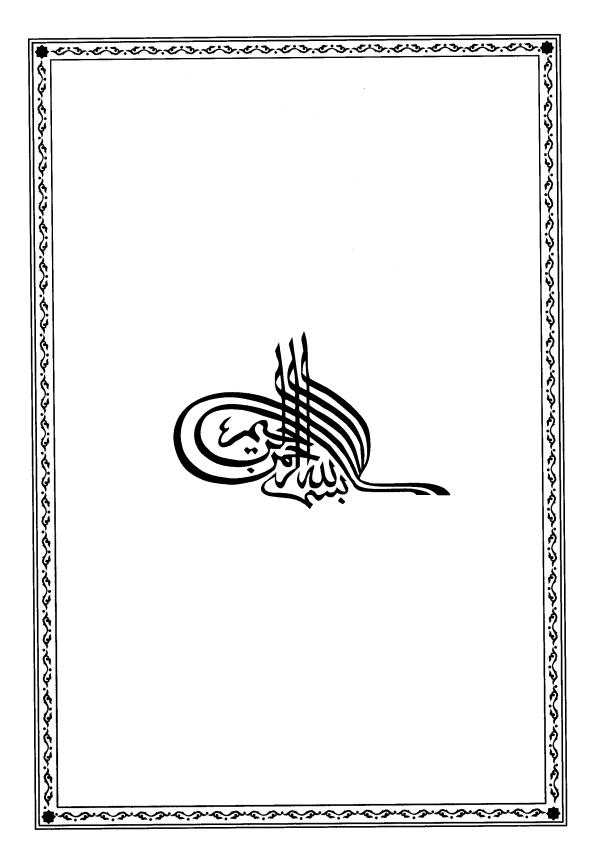



<del>و٠٠٥,٠٤٠٥,٠٤٠٥,٠٤٠٥,٠٤٠٥,٠٤٠٥,٠٤٠٥,٠٤٠٥</del>

(ح) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٩هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر العثيمين، محمد بن صالح

دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١ -

القصيم ، ١٤٣٩ هـ / ١٨ مج .

٩٠١ ص ؛ ١٧×٢٤ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١٧٧ )

ردمك: ٣ - ٢٤ - ٨٢٠٠ (مجموعة)

(IAF) 9VA-7·٣-A7·٠-AY-V

١- الفتاوي الشرعية.

دیوی ۲۵۸٫٤

٧- الفقه الحنبلي.

1249 / 4.40

أ . العنوان

رقم الإيداع: ٢٠٣٥ / ١٤٣٩

ردمك: ٣-٦٤-٣-٨٢٠٠ (مجموعة) (1AE) 9VA-7·7-AY· ( 3AI)

حقوق الطبع محفوظة

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الأولى A1289

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسِيسَةِ ألشِّيعَ مُجُمّدِ بنصالِح العُثيمين الجَيرَية

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ١٩٢١ ص . ب ١٩٢٩.

هاتف: ٥١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ٥١٦/٣٦٤٢١٠٧ -

جـــوال : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦ - جــوال المبيعات : ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَّة الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ - معمول : ۸۰۰۲۰۵۷۰۶۶





# ستر العورة:

(٤٤٨٢) السُّؤَالُ: يوجدُ لدينا خَادِمة أجنبيَّة، فهل يَجُوز أَن تُكْشَفَ عَلَى أَهلِ البيتِ من النِّسَاءِ، مَعَ العلم أنها مُسلِمَة؟

الجَوَابُ: المرأةُ مَعَ المرأةِ يَجُوزُ لها أَنْ تنظرَ إِلَى وجهها، ورأسها، وكفَّيها، وذِراعيها، وقَدَمَيها، وساقيها، سواء كانت هَذِهِ المرأةُ مسلمةً أم كافرةً؛ لأنَّ القولَ الراجِح فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ نِسَآبِهِنَّ ﴾ [النور:٣١]، هُوَ أَنَّ المرادَ بـ ﴿نِسَآبِهِنَّ ﴾ الجنسُ لا الوصفُ، فإنَّ من العلماءِ من قال: إن المراد بـ ﴿نِسَآبِهِنَّ ﴾ أي نساء المؤمناتِ، وإنه لا يَجُوز للمرأةِ المسلمةِ أن تُكشَفَ عند المرأةِ الكافرةِ.

ولكن الصَّحِيحَ أن المرادَ بـ ﴿ نِسَآبِهِنَ ﴾ الجنسُ؛ يعني النِّسَاء اللَّاتي من جنسهنَّ، وأنه يَجُوز للمرأة المسلمة أن تُكشَفَ عند المرأة الكافرة.

وهنا أُنبَّهُ عَلَى مسألةٍ اغترَّ بها بعضُ النَّاسِ؛ وهيَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَهَى أن تنظرَ المرأةُ إِلَى عورةِ المرأةِ المرأةِ النيابَ المرأةُ إِلَى عورةِ المرأةِ المرأةِ الثيابَ القصيرةَ الَّتِي تصلُ إِلَى الرُّكبة، وأن تلبسَ أيضًا الثيابَ الصَّدرية الَّتِي يبدو منها العَضُد، والنَّحر، والرَّقبَة، وما أشبه ذلك، وهَذَا خطأٌ، فالحديثُ يبيِّن أن المرأة لا تنظُر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (٣٣٨).

إِلَى عورةِ المرأةِ، فيخاطب الناظرة دونَ اللابسةِ، أمَّا اللابسة فيجب أن تلبسَ ثِيَابًا ساترةً، وكانت ثِيَاب نساءِ الصَّحَابةِ تصلُ إِلَى الكفِّ، وإلى القَدَمِ، وإلى الكعبِ، وربها يكون لهنَّ عند الخروجِ إِلَى السوقِ ذُيُول تصل إِلَى حدِّ الذِّراع، وكلُّ ذلك من أَجْل سَتِر القدمينِ.

فهنا فرق بينَ اللّباس وبين النظرِ، لكن لو يُنزَّل الحديثُ عَلَى أنه لو أنَّ امْرَأَةً كانَ عليها ثِيَابٌ ساترةٌ، ولكن بَدَا ساقها إما لأنَّها رفعتِ الثوبَ لحاجةٍ أو ما أشبه ذلك، فإنَّه يَجُوزُ للمرأةِ الأخرى أن تنظرَ إليه، وكذلك لو كانت بين النِّسَاءِ وعليها ثِيَاب ساترةٌ لكن خرج ثَديُها لإرضاعِ ولَدها، أو خرج نَحرُها لسببٍ من الأسبابِ، فإن ذلك لا يَجُوز؛ لها في فإن ذلك لا يَجُوز؛ لها في ذلك منَ الشرِّ والفسادِ.

## <del>-680</del>

(٢٤٨٣) السُّؤَالُ: يقولُ الرَّسولُ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِهَارٍ» (١). نَرْجُو توضِيحَ الحدِيثِ.

الجَوَابُ: المرادُ بالحائضِ التي بَلَغَتْ سِنَّ المَحِيضِ، وهذا كقولِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْسَلَمُ: «خُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» (٢)، أي: بَلَغَ الحُلُم وإن لم يُحْتَلِمْ فِعْلًا، كذلك الحائضُ لا يُمْكِنُ أن تُصَلِّي، ولكنَّ المعْنَى: أَنَّ المَرأةَ إذَا بلَغَتْ لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، رقم (٨٢٠)، ومسلم: كتاب الجُمُعَة، باب وجوب غسل الجُمُعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، رقم (٨٤٦).

سِنَّ المَحِيضِ، فإنَّ الله لا يقبَلُ صَلاتَها حتَّى تخْتَمِرَ، أي: تُغَطِّي رأسَهَا، وهذا مما استَدَلَّ به أهلُ العِلْمِ على قولهِمْ: إن عَورَةَ المرأةِ في الصَّلاةِ جميعُ البدَنِ، إلا الوجْهَ فإنه لَيْسَ بعَوْرَةٍ في الصَّلاةِ معيعُ المرأةِ أن تُغَطِّي وجْهَها عن كلِّ بعَوْرَةٍ في الصلاةِ، ولكنه عوْرَةٌ في النَّظَرِ، فيجِبُ على المرأةِ أن تُغَطِّي وجْهَها عن كلِّ الرجالِ، إلا زَوْجَهَا ومحارِمَهَا.

# ( ٤٤٨٤ ) السُّؤَالُ: هل فخِذَ الرجلِ عورةٌ ؟

الجَوَابُ: فَخِذُ الرجلِ لَيْسَ بعورةٍ عَلَى القولِ الراجحِ، ولكنَّ الأكملَ أن يسترَه، ولَيْسَ المراد أيضًا كل الفخذ؛ لأنَّ الفخذ المحاذِي للعورةِ لا شَكَّ أنَّه عورة، لكن لو خرج أسفل الفخِذ مثلًا فإنَّه لَيْسَ بعورةٍ، إلَّا أن الشابَّ يجب عليه أن يسترَ ما بين سُرَّته ورُكبته؛ لها في ظهور هَذَا من الفتنةِ، ولا يقول أحد: أنا لا أفتتن بذلك ولا أنظر إلى الفخِذِ؛ لأن الشيطان يجري من ابنِ آدمَ مَجَرَى الدم، فرُبَّ لحظةٍ تنظر فيها إلى فخذِ هَذَا الشاب فتوقِع في قلبك البلاء؛ لهذا نرى أنه يجب عَلى الشبابِ ألا يُبدُوا شيئًا مما بين السُّرَة والرُّكبة.

هَذَا فِي خارج الصَّلاةِ، أما فِي الصَّلاة فيجب أن يسترَ ما بين السَّرة والرُّكبة عَلَى كل حالٍ؛ لأنَّ هَذَا أدنى ما يمكِن أن يكونَ زِينة، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿يَبَنِيَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:٣١].

ومن ثُمَّ فإنَّه يجب التنبُّه لما يفعله بعض النَّاسِ من لُبس الثيابِ الخفيفةِ وتحتها سراويلُ قصيرةٌ لا تسترُ ما بين السرَّة والركبةِ، فإن هَؤُلاءِ إذا صلَّوْا فصلاتهم غير صحيحةٍ، ولكن يجب أن نَعرِف كيف يكون ذلك؛ فيكون هَذَا إذا كانَ لون الجلد

يَتَبَيَّنَ من الثوبِ، لا حدُّ الجلدِ من حدِّ السروالِ، فهَذَا يَتَبَيَّنَ ولو كانَ الثوب تَخِينًا، لكن إذا كانَ يَتَبَيَّن لون الجلدِ فحينئذٍ يكونُ الثوبُ غيرَ ساترٍ، ولا يجوز الاقتصار عَلَى هَذَا الثوب القصير.

(٤٤٨٥) السُّوَّالُ: ما هُوَ الحدّ الَّذِي يجوز للمرأة أن تُظهِره من بدنها أمام النِّسَاء؟ الجَوَابُ: ذَكَر شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ أَن نساءَ الصَّحَابياتِ فِي البيوتِ تكونُ أكهامهنَّ إِلَى الرُّسْغِ، يعني: إِلَى مَفْصِل الكفِّ، وفي القَدَم إِلَى الكعبِ(١)، فهَذِهِ عادة نساء الصَّحَابَة، وهذا هُوَ اللِّباس المشروعُ.

# ك لباس المرأة وحجابها:

( **٤٤٨٦) السُّؤَالُ:** قضيةُ الحِجَابِ للمرأةِ دَارَ حولَها خلافٌ كثيرٌ، فنَرْجُو مِنْ فضيلَتِكُمْ بيانَ صِفَةِ الحجابِ الشرعيِّ على القَوْلِ الراجِح؟

الجَوَابُ: القَوْلُ الراجحُ: أنَّ الحجابَ الشرعيَّ هو أَنْ تَحْجُبَ المرأةُ كلَّ ما يَفْتِنُ الرجالَ بِنَظَرِهِمْ إليها، وأَعْظَمُ شيءٍ في ذلك هو الوَجْهُ، فيَجِبُ عليها أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَها عنه، عن كلِّ إنسانٍ أجنبيِّ منها، أمَّا إِنْ كان مِنْ محارِمِها فلها أَنْ تَكْشِفَ وَجْهَها عنه، أمَّا مَنْ قال إِنَّ الحجابَ الشرعيَّ هو أَن تَحْجُبَ شَعْرَها وتُبْدِي وَجْهَها فهذا مِنْ عجائب الأقوالِ.

فَأَيُّهِما أَشَدُّ فَتَنَّةً: شَعْرُ رأسِ امرأةٍ، أَمْ وَجْهُها؟! وأيُّهما أَشَدُّ رغبةً لطالِبِ المرأةِ:

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي (٢٢/ ١٠٩ وما بعدها).

أَنْ يَسْأَلَ عَنْ وَجْهِها، أَو أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَعْرِها؟! كِلَا السؤالَيْنِ لَا يُمْكِنُ الجوابُ عليهما إلَّا بأَنْ يُقَالَ: إِنَّ ذلك في الوَجْهِ وهذا أَمْرٌ لَا رَيْبَ فيه، والإنسانُ يَرْغَبُ في المرأة إذا كَانَ وَجْهُها جَمِيلًا ولو كان شَعْرُها دُونَ ذلك، ولا يَرْغَبُ بها إذا كَانَ وَجْهُها دَمِيًا، ولو كَانَ شَعْرُها أَصْنَ الشَّعْرِ.

فالحجابُ الشرعيُّ في الحقيقةِ هو ما تَحْتَجِبُ به المرأةُ حتَّى لا يَحْصُلَ منها فتنةٌ أو بها، ولا رَيْبَ أَنَّ مُتَعَلَّقَ ذلك هو الوَجْهَ، والإنسانُ يَعْرِفُ هذا مِنْ نَفْسِه، فالحاصلُ أَنَّ الحجابَ الشرعيَّ هو أَنْ تَحْجُبَ المرأةُ كلَّ ما يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فتنةً.

( ٤٤٨٧) السُّؤَالُ: ما حُكمُ كَشف النساءِ لوُجوهِهن في المَسجدِ الحَرام؟

الجَوَابُ: هذِه المسأَلةُ منَ المِحنِ العَظيمةِ التِي ابتُليَ بها المسلِمونَ اليَومَ، وصَاروا لا يَقتصرُون فيهَا على ما قالَه بَعضُ أهلِ العِلم؛ مِن جَواز كَشفِ المرأةِ وجهها وكفَّيهَا، فإنَّ بعضَ أهل العِلم يَرى أنه يَجوز لِلمرأةِ أن تكشفَ وَجهها وكَفَّيْها، ولكنَّ أهلَ العِلم بُحِمعونَ على أنَّ هذَا الجَوازَ مَشروطٌ بألا تُخشَى الفِتنةُ، فإن خُشيَتِ الفتنةُ وجَبتْ تَعطيةُ الوَجهِ واليَدين.

أمَّا ما عليهِ النساءُ اليومَ فإنهنَّ لَن يَقتصرنَ على ذلكَ، بل تَجدُ المرأةَ قَد كَشفتْ وَجهَها ورَقبتَها وذِراعَيْها، أو كثيرًا من ذلكَ، وهذَا حَرامٌ لا يَجوزُ، والوَاجبُ على المسلِمينَ، ولا سِيها على العُلهاءِ منهُم في أقطارِهم، أن يُرشدُوا المسلِمينَ إلى هذَا، وأن يُبينُوا لهُم خَطرَ هذا الأمرِ، وأنهُ أمرٌ لا يَجوزُ، وأنَّ هذَا مُتعدِّ لها قالَه سلفُنا مِن أهل العِلم.

وإن كَانَ القَولُ الرَّاجِحُ في هذه المسأَلةِ أنهُ يَجب عَلى المرأَةِ أن تَسترَ وَجهَها وكَفَّيْها عنِ الرجَال الأَجانبِ الذينَ ليسوا من مَحارِمها، ومُعالجةُ هذَا داخلَ المسجدِ الحَرامِ منَ المستحيلِ في نَظري؛ لأننَا إذا كنَّا لا نَثقُ بقولِ كثيرٍ من أَهل العلم خارجَ بلادِنا، فكذلكَ القَادمون منَ الخارجِ لا يَثقونَ بقولِ العُلماء في هَذه البِلاد، إلا مَن عَرَفَ العالمِ معرفةً شَخصيةً، فقد يثق في قولِه.

لذلك أرى أنَّ واجب أهلِ العلمِ في بلدَانِهم أن يُبَصِّروا المسلمينَ لِدينِ الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ؛ حتَّى يَعبدوا اللهَ على بَصيرةٍ، وحَتى إذا أَتُوْا إلى هذِه البلادِ كانُوا مُطبِّقينَ لشريعةِ الله تَبَارَكَوَتِعَاكَ.

( **٤٤٨٨**) السُّؤَالُ: النساءُ اللاتي يَكشفنَ وجُوهَهن وأَيدِيَهن في المسجِدِ الحَرامِ، فَهلِ الناظِرُ لهنَّ علَيه إثمٌ بذلكَ؟ وهَل عَليهِنَّ ذَنبٌ بذلِكَ؟

الجَوَابُ: علَيهِنَّ ذنبٌ، فَلا يَجوزُ لهن كَشفُ وُجُوهِهن وأَيدِيهن، وحَولهَن رِجالٌ أَجانبُ من غيرِ المحَارمِ لهنَّ، ولا يَجوزُ تَعمدُ النظرِ إليهِن، وأمَّا النظرُ بدُونِ تَعمدٍ فهَذا لا يُمكنُ التحرزُ مِنه.

# -632

(٤٤٨٩) السُّوَّالُ: سَمِعْنَا مِنْ فَضِيلَتِكُمْ أَنَّ الحِجابَ للمرأةِ، فإذا كانَ واجبًا فلهاذا تُرِكَتِ النِّسَاءُ داخلَ الحرمِ الشريفِ بدونِ حجابٍ، وربها أفسدَ هذا عَلَى بعضِ المصلِّين والطائفينَ عِبَادَاتِهِم؟

الجَوَابُ: هَذَا السُّؤَال ليستِ الإجابةُ عليه إجابةً عِلميَّة حتَّى يُوجَّه إلينا، ولكن

الإجابة عليه إجابة تَنفيذيَّة، ولهذا أرى أن يَعدِل السَّائِلُ عن توجيهِ السُّؤَالِ إليَّ إلى توجيهِه إلى المسؤولينَ عن هَذَا الأمْرِ.

# <del>-680</del>

(**٤٤٩٠) السُّؤَالُ**: هَلْ يَجُوزُ لُبسُ الساعةِ الَّتِي تحتوي عَلَى نسبةٍ قليلةٍ جِدًّا من الذَّهَب؟

الجَوَابُ: أما بِالنِّسْبَةِ للمرأةِ فإنَّه يجوزُ لها أن تلبسَ الساعةَ المذهَّبَة؛ لأنَّه حلالٌ للنساء، وأمَّا بِالنِّسْبَةِ للرجالِ فإنَّه لا يجوز لهم أن يلبسوا ساعةً محلَّة بالذَّهَبِ، ولو بنسبةٍ قليلةٍ؛ لأنَّ الرجل لا يجوزُ له لُبس الذَّهَب مُطلَقًا.

وبده المناسبة نحذِّر بعض المُسْلِمين الَّذِينَ يَلبسون خواتيمَ الذَّهَبِ؛ فإن النَّبِيِّ مَمَّى ذلك جَمرةً يُلْقِيها الإنسان في أُصْبُعهِ (١).

## <del>-690-</del>

(**٤٤٩١) السُّؤَالُ:** ما الحُكم إذا أمرَ الزوجُ الزوجةَ بِتَرْكِ كشفِ وَجهها أمامَ أبناءِ خالهِا، أو عَمِّها، فلم تَمْتَثِلْ لذلك؛ بِحُجَّة أَنَّهَا لا تستطيعُ ذلك؛ لأنَّها عاشتْ معهم منَ الصِّغَر في بيتٍ واحدٍ حتَّى كبِروا؟

الجَوَابُ: نقولُ لهذا الزوج: أنتَ الآن سيِّد زوجتِك، وَهِيَ عِندَكَ بِمَنزِلة الأسيرِ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»(٢)، يعني جمع عانيةٍ، وَهِيَ الأسيرةُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب طرح خاتم الذهب، رقم (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (١١٦٣)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم (١٨٥١).

وعلى هَذَا فإنَّهَا لك الحَقِّ في أن تَمَنَعَها من زِيارتهم إذا كانت لا تزورهم إلَّا بهذه المعصية؛ لأنَّ كشفَ المرأة وجهَهَا لابنِ خالها وابنِ خالتها إذا لم يكنْ بينهما رَضَاعٌ مُحَرِّمٌ لها، فيجب عليك أن تَمَنَعها من ذلك، فإنْ لم تَمَتَثِلْ لِأَمْرِكَ فلك الحَقِّ في مَنعها من زِيارتهم؛ لأنَّها تحتَ تَصَرُّ فِكَ.

(٤٤٩٢) السُّؤَالُ: يَحْتَجُّ بعضُ النَّاسِ بحديثِ أسماءَ، وحديثِ الخَتْعَمِيَّة ويقولُ: مَذهَب أَبِي حَنِيفَة كَشْفُ الوجهِ واليدينِ، فما هُوَ الحَقُّ؟

الجَوَابُ: حديثُ أسماء الَّذِي ذَكَرَ فيها رَوَتْهُ عَائِشَةُ أَن أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ دخلتْ عَلَى النَّبِي ﷺ وقال لها: «إِنَّ الْمَنْ عَلَى النَّبِي ﷺ وقال لها: «إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا » وأشار إلى وَجْهِه وكَفَّيْهِ. هَذَا هُوَ حديثُ أسماءً (۱).

وأما حديثُ الخَثْعَمِيَّة فإنَّ امرأةً من خَثْعَم قالت للنبيِّ وهو في طَريقه من مُزدلِفَة إلى مِنِّى: يَا رَسُولَ اللهِ، إن أبي أدركتْه فريضةُ اللهِ عَلَى عِبَادِه في الحَجِّ شيخًا كبيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الراحِلَةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قَالَ: «نَعَمْ». فكان الفضلُ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فجعل ينظُر إليها وتنظر إليه، فصر فَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وجه الفضلِ عنها (١)، هذا هُوَ حديث الخَثْعَمِيَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب فيها تبدي المرأة من زينتها، رقم (٤١٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، رقم (١٨٥٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، رقم (١٣٣٤).

وقدِ احتجَّ بهما مَن يَرَى جوازَ كشفِ الوجهِ واليدينِ للمرأةِ، والحقيقةُ أنَّه لا حُجَّةَ فيهما، أمَّا الأولُ فلأنَّه غيرُ صحيحٍ، وأمَّا الثاني فلأنه غير صَريحٍ، وما كان كذلك فإنَّه لا يُعارَض به الأدلَّة عَلَى وجوبِ سترِ المرأةِ لِوَجْهِها.

فهنا نقول: أمّا حديثُ أسماء فإنّه حديثٌ ضعيفٌ قد بَيَّنَ ضعفَه مَن خَرَّجَه، وهو أبو داود، حَيْثُ قَالَ بعد سِيَاقِه: «خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لَم يُدْرِكْ عَائِشَة»، وهو الَّذِي رواه عنها، وعلى هَذَا فيكون الحديث منقطعًا، والحديثُ المنقطعُ عند علماء الحديث من قسمِ الضعيفِ، فلا يُقبَلُ حتَّى يُعلَمَ الواسطةُ الَّذِي بين خالدِ بنِ دُرَيْكٍ وعَائِشَة، وهل هُوَ ثِقة أو غير ثقةٍ، ثم إن من بعد خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ هناك رُواة ضُعَفَاء و بجَاهيل، وعلى هَذَا فالحديثُ ضعيفٌ لا تقومُ به حُجَّة.

وأما حديثُ الخَثْعَمِيَّة فليس بصريحٍ، فإنَّه من الجائزِ أن يكون نظر الفَضْل بن عبَّاس ليس إلى وَجْهِها، بل إلى جِسْمِها وبَدنها وهَيْئَتِها، ولا شَكَّ أن بعضَ النِّسَاءِ يكون في نَفس جِسْمِها وبَدنها فِتنة لمن نظرَ إليها، فقد يكون هَذَا هُوَ مَحَلُّ الفتنةِ، ولهذا صَرَفَ النَّبِيُّ عَيْنُ وجهَ الفضل عنها.

وقد ذكر ابنُ حَجَرٍ (١) والنَّوويُّ (٢) رَحَهُمَاللَهُ مع أنهما شافعيَّانِ، أن حديث الحَثْعَمِيَّة يدلُّ عَلَى تحريم نظرِ الرجلِ إلى وجهِ المرأةِ وقالا: إن دليل ذلك أن النَّبِيَّ صَرَفَ وجهَ الفضلِ عن النظرِ إليها، ولو كان النظرُ إلى وجوهِ النِّسَاءِ جائزًا ما صَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وجهَ الفضل عنها.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) المنهاج (٩/ ٩٨).

ثم إِنَّ هَذِهِ المرأةُ الخَثْعَمِيَّةُ كانت مُحْرِمَة فيها يَظهَر، وإذا كانتْ محرمةً فإنَّه مشروعٌ للنساء كشفُ وُجُوهِهِنَّ في الإحرام، فهذه المرأة كشفتْ وَجْهَها للإحرام، وقد ذكر ابنُ حجرٍ في (فتح الباري) (١) أنَّه من خصائصِ النَّبِيِّ ﷺ جوازُ النظرِ إلى المرأةِ الأجنبيَّة وجواز الخَلْوة بها.

وعلى هَذَا فيكون كشفُ الوجهِ أمامَ النَّبِيِّ ﷺ لهذه المرأةِ جائزًا، وليس بِمُحَرَّمٍ، فحديثَ الخَثْعَمِيَّة صحيحٌ ولكنه فيه احتمالٌ، وقد قَالَ أهلُ العلمِ فيها يَسْتَدِلُّون به: إذا وُجِدَ الاحتمالُ سقطَ الاستدلالُ.

(**٤٤٩٣) السُّؤَالُ:** سبقَ وأنْ تَحَدَّثْتُمْ عنِ النِّقابِ، ومَضارِّهِ، وحُكْمهِ، من وجهةِ نَظَرِكمْ، فنأملُ إعادةَ الحديثِ والفتوَى والنُّصح؟

اَلْجَوَابُ: إِنْ عَلَى النِّسَاء أَنْ يَتَّقِينَ اللهَ عَرَّفِجَلَّ، وتقوى اللهِ لا تكونُ إِلَّا بامتثالِ أمرِهِ واجتنابِ نَهيِهِ، والبُعد عنِ الفِتنةِ، وقد قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَعِظُ النِّسَاءَ: «إِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»(٢)، وأمرهنَّ بالصَّدقة.

فالنِّسَاءُ فِي الحقيقةِ فِتْنَتُهِنَّ عَظيمةٌ، وإذا استقامتِ النِّسَاءُ فإن المجتمعَ سوفَ يكونُ سَليًا من أسبابِ الفتنةِ، والواجبُ دَرْءُ الفِتنة بِقَدْرِ المستطاعِ؛ ومن ذلكَ أن تغطيَ المرأةُ وَجْهَها؛ لأنَّ الوجهَ حقيقةً هُوَ مَحَلُّ الفتنةِ، ولا أحدَ يَشُكُّ فِي أن الشيطانَ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، ككفر النعمة والحقوق، رقم (٧٩).

يُوحِي إِلَى مَن يُغْوِيهِ بالنظرِ إِلَى الوجهِ، ولا أحدَ تَتَعَلَّقُ رَغْبَتُه بالنِّسْبَةِ للمرأةِ إلَّا بِوَجْهِها، وهَذَا أمرٌ معلومٌ.

والرجلُ الخاطِبُ إذا خطبَ امْرَأَةً وأرسلَ مَن ينظُر إليها إذا لم يَتَمَكَّنْ مِن رُؤيتها، فإنَّه يسأل عن وَجهها ولا يقول: اذهبي فانظري إلى رِجلها؟ بل إلى الوجهِ، وإذا كان الوجهُ ممَّا يُعْجِبه، فإن ما سِواه يكون هيِّنًا، لكن إذا كان لا يُعجبه فإن بَقِيَّة جِسمها لا يَهْتَمُّ به.

فَمَحَطُّ رَغبةِ النِّسَاءِ ومحلَّ الفتنةِ هُوَ وجهُ المرأةِ، وربها يكون أيضًا أشدَّ ما يكون من المُراعاةِ فِي وَجهها العَين؛ لأنَّ العينَ لها أثرٌ كبيرٌ فِي جمالِ المرأةِ، ولو فُرِض أن امْرَأَةً وَجهها من أجملِ النِّسَاءِ ولكنها عَمياء فلا تَتَعَلَّقُ بها الرغبةُ؛ ولهَذَا أيضًا نجدُ أن النَّاسَ الَّذِين لهم رَغبة فِي الجهالِ يَسألون عن الأعين، فالعينُ فتنةٌ.

ونحنُ إذا أَجَزْنا النقابَ للمرأةِ فِي وقتٍ كثُرت فِيهِ الفتنُ، فإن المرأة لن تَقتصِرَ عَلَى إخراجِ العينِ فقطْ، فسوف تُخْرِج العينَ لمدَّة شهرٍ، وبعد ذلك تخرج العين والحاجِب، ثمَّ العين والوَجْنَة، ثمَّ العين والأنف، ثمَّ العين والفم، ثمَّ العين والفم والجبهة، وحينئذٍ تَنكشِف، وهَذَا أمرٌ وإنْ كان قد لا يكون من النِّسَاء المؤمناتِ، لكن عُموم النِّسَاء قد يحصُل منهنَّ ذلك.

ولهَذَا نحنُ لا نُفتي بأنْ تستعملَ المرأةُ النقابَ؛ لأنَّه ذَرِيعة قَريبة جِدًّا إِلَى التبرُّج والسُّفُور التام، فَنَصِيحَتي لِأَخَوَاتِي المؤمناتِ أَنْ يَتَقِينَ الله عَنَّهَجَلَّ وأَنْ يَتَجَنَّبْنَ كلَّ ما فِيهِ فِتنة وأَنْ يَصبِرن؛ لأنَّ الدينَ صَبرٌ واحتسابٌ، فلْتَصْبِرْ ولْتَحْتَسِبِ الأَجرَ منَ الله، وَهِي عَلَى خيرٍ وانتظارِ الثوابِ منَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ.

والنّقاب معناهُ أن المرأةَ تُغطّي وَجْهَها وتَفتَح لِعَيْنَيْها فتحةً فيما تُغطّي به وَجْهَها، والبُرقعُ أشدُّ فتنةً من النّقابِ، وأنا لا أُفتي بفتحةٍ لا صغيرةٍ ولا كبيرةٍ.

وأنا فِي عِلمي، أو فِي ظنِّي فِي الأصحِّ أننا لو أفتينا للنساءِ بجوازِ النقابِ عَلَى قدْر الضرورةِ، وعلى قَدْر سَواد العينِ مثلًا؛ لم يَمضِ مدَّة يسيرة إلَّا وقدِ ارتفع هَذَا النقابُ إِلَى انكشافِ الوجهِ كاملًا، وحتَّى فِي الحجِّ يجبُ أن تغطِّيَ وجهَها.

(٤٤٩٤) السُّؤَالُ: من المعْلُومِ أن كشْفَ وجْهِ المرأةِ حرَامٌ، ولكن إذا ذَهَبْتُ لدارسَةٍ في أمْرِيكا -مثلًا- وأخَذْتُ مَعِي زَوجَتِي، فإنِّي إذا غَطَّيْتُ وجْهها أثارَ ذلكَ نوعًا من البَلْبَلَةِ والفِتْنَةِ، فهاذا نفْعَلُ في مثل هذَا الحالِ؟

الجَوَابُ: الواجِبُ عَلَيْنَا -نحن المسلمين- أن نكونَ أَقْوِياءَ في دِينِنَا، وأَن نَقْوَي شَخَصِيَّتَنَا، وأن نَقْوَي شَخَصِيَّتَا، وأن نجْعَلَ لنا شَخْصِيَّةً متَمَيِّزَةً بأخْلاقِهَا، وآدابِهَا، ودِينَها؛ حتى نكونَ أُمَّةٌ مرْمُوقَةٌ.

وإذا كان هؤلاءِ الكفَرَةُ يأتُونَ إلى بِلادِنَا مَتَبَرِّجِينَ غايةَ التَّبَرُّجِ، تبرُّجًا تُنكِرُهُ الشرائعُ، وتُنكِرُهُ العُقولُ -كما هو معروف- ولا يُبالونَ بنَا، ولا يهتَمُّونَ بِنا، ولا يَرْفُعونَ بِنَا ولِباسَنَا كما فرَضُوا علينا هم إذا حضَرُوا أن نُشاهِدَهُم بلِبَاسِهِمْ المُتَهَتِّكِ؟!

إننا إذا ضَعُفَتْ شخْصِيَّتُنَا إلى هذا الحدِّ، فمَعنَاهُ أن مُقَوِّمَاتِنَا قَدْ زالَتْ، فالواجبَ على المسلِمِ أَنْ يقُومَ بشَريعَةِ الله في بِلادِهِ، وفي بلادٍ أخْرَى، ولْيَصْبِرْ على ما يحصُلْ له مِن الأذَى، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقولُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ ما يحصُلْ له مِن الأذَى، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يقولُ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ

حَرْفِي ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ. خَيْرُ أَطْمَأَنَ بِقِءْ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴾ [الحج: ١١]، ويقولُ عَرَقَجَلَّ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَا ٓ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، ويقولُ عَرَّقَجَلَّ: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا عَامَتَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، إلى غير ذلك مِن الآياتِ الدالَّةِ على أَنَّ المؤمِن يجِبُ أَنْ يَصْبِرَ على ما ينالُهُ مِن الأَذَى في العَمَلِ بها يقْتَضِيهِ دِينُه، وألا يُبَالِيَ بهَذَا الأَذَى في العَمَلِ بها يقْتَضِيهِ دِينُه، وألا يُبَالِيَ بهَذَا الأَذَى في العَمَلِ بها يقْتَضِيهِ دِينُه، وألا يُبَالِيَ بهَذَا الأَذَى .

ويقال: أن المَرْأةَ في البِلادِ الغَرْبِيَّةِ إذا خَرَجَتْ منْتَقِبَةً، فإنهم لا يُنْكِرُونَ عليهَا، والنِّقابُ جائزٌ.

وحَدَّثِنِي أَناسٌ أَثِقُ بهم أنَّهُم سافَرُوا إلى أَلَمَانْيا بِنَسائهِمْ، فَتَخْرُجُ نِسَاؤهُم متَحَجِّبَةً الحِجابَ الإسلامِيَّ الذي منه تَغْطِيَةُ الوجْه، وهُو أَهَمُّ شيءٍ، ومعَ ذلِكَ لا تُنالُ به الأَذَى.

# <del>-699-</del>

# ( ٤٤٩٥ ) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ لُبسِ النَّقابِ؟

الجَوَابُ: النِّقابُ معروفٌ فِي عهدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَلبسه النِّسَاء، حيثُ تَنْقُبُ لِعَيْنِها ما تنظرُ به مِقدارَ العينِ، إِلَّا المُحرِمة، فلا تَنتقِب، بل تَكشِف وَجْهَها، وإذا مرَّتْ بالرِّجَالِ، أو مرّ الرِّجَال بها غَطَّتْ وَجْهَهَا.

ولكن هل النقابُ الَّذِي كانت نساء الصحابة يَلبسنَه هُوَ النقابُ المعروف اليومَ؟

الجَوَابُ: لا، ولذلك لا أُفتي بجوازهِ، ولستُ أُفتي بعدمِ جوازهِ، وهناك فرقٌ بين العبارتينِ؛ فلا أُفتي بجوازه يعني أَمتنِع عن الفُتيا به، وأفتي بعدمِ جوازه يعني أَجزِم بأنه ليس بجائزٍ، وبينهما فرق، فأنا لستُ أقول: إنه ليس بجائزٍ وليس من حقِّي أن أقول: ليس بجائزٍ، وأصلُه موجودٌ فِي عهد النَّبِيِّ عَلَيْ الكن لا أُفتي بجوازِه، وأرَى منع النِّسَاء منه؛ لأن النِّسَاء تَوسَّعْنَ، فصارت المُرْأَة بدلَ أنْ تفتح بقدْر العينِ تفتح بقدْر العينينِ وتوسِّع الفتحة حَتَّى تخرج الأجفانُ، وربها توسِّع حَتَّى تُخرِج الوجنة، ولا تقتصِر عَلَى ذلك بل تكتجِل بأحسن الحُواجب، وربها لا تقتصِر عَلَى ذلك بل تأتي بلواصق فِي العينِ تُجمِّلها. فلذلك أرى الكُحل، وربها لا تقتصِر عَلَى ذلك بل تأتي بلواصق فِي العينِ تُجمِّلها. فلذلك أرى النَّسَاء توسعنَ. ومنعُ النَّاسِ من ألَّا أُفتي بالجوازِ، وأن تمنع المَرْأَةُ من ذلك؛ لأن النِّسَاء توسعنَ. ومنعُ النَّاسِ من شيءٍ مباح خشية الوقوع فِي المحرَّم سياسةٌ عُمَرِيَّة شَرْعِيَّة.

# <del>-680</del>

(**٤٤٩٦) السُّؤَالُ:** بعضُ النِّساءِ تستَعِمُل النِّقابَ في تَغْطِيَةِ وَجْهِهَا، ولكنَّها لا تقْتَصِرُ على النِّقَابِ المشْروعِ، وهو الَّذِي لا يظْهَرُ منه إلا العَيْنُ، فَهلْ هي منتَقِبَةٌ وتُخْرِجُ العَينَ والحَاجِبَ والوَجْنَتَيْنِ؟

الجَوَابُ: بعضُ النساء يفْعَلْنَ ذلك، وقد يكونُ هذا في أوَّلِ سَنَةٍ، وبعدَ ذلك تُظْهِرُ بعضَ الجَبْهَةِ، وتَنْزِلُ إلى الخَدِّ، وبعدَ السنَةِ الثالثة أيضًا، وهَكَذَا.

على كلِّ حالٍ العُلماءُ الذين يُفْتُونَ بجَوازِ انتِقَابِ المرأةِ لا يَعْنُونَ أَنها تَتَوَسَّعُ حتى يَظْهَرَ ما لا تحتَاجُ إلى كَشْفِهِ عندَ النَّظَرِ، وإنها يُريدونَ أن تَنْتَقِبَ بحيثُ تنْظُرُ فقط، وأما التوسُّعُ في ذلك فلا يجوزُ.



# ( ٤٤٩٧) السُّوَّالُ: ما حُكْم لُبسِ النِّقَابِ للمَرأةِ؟

الجَوَابُ: نقول: لا نُفْتِي بأن تَلْبَسَ المرأةُ النَّقَابَ، لأن النِّساءَ إذا فُتِحَ لهن البابُ توسَّعْنَ، فإذا قلتَ: يجوز النِّقَابُ، وهو أن نفْتَحَ على المرأةِ ما تَنْتَقِبُ به لم تَقْتَصِرْ على ذلكَ، بل سوفَ يكونُ في أوَّلِ أسبوعٍ على قَدْرِ العَينِ، وفي الأسبوعِ الثَّانِي يُضافُ إليهَا الحاجِبُ، وأعْلَى الحَدِّ، وفي الأسبوع الثالثِ الأنْفُ ونِصفُ الجبْهةِ.

فلا ينْبَغِي أَنْ نفتَحَ هذا الباب للمرأة، أما مِن حَيثُ الأصلِ، فإن النِّقَابَ جائزٌ للمَرأة، لكِنَّنِي لا أُفْتِي به للنِّسَاء عندنا فِي السعوديةِ خَوْفًا مِن التَوَسُّع في هذا.

## 

(٤٤٩٨) السُّوَّالُ: كثُرتِ الأسئلةُ بشكلٍ كبيرٍ جِدًّا عنِ النِّقابِ بالنِّسْبَة للمرأةِ، وأن بعض النِّسَاء يُخْرِجْنَ أَعْيُنَهُنَّ وبعضًا منَ الجَبهة، وفي ذلك فِتنة، فها حُكْمُ ذلك؟ وهل من نصيحةٍ للنساءِ؟ وجزاكَ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: نحن لا نُفتِي بجوازِ النَّقاب؛ لأنَّه ذَريعة إِلَى شرِّ كبيرٍ، فلو أذِنَّا للنِّساء بالنَّقَاب لكنَّ اليومَ مُنتَقِبَاتٍ، وغدًا سافراتٍ؛ لأنَّها ستُخرج عينها فقط، ويكون الثَّقب الَّذِي فِي الحِهار بِقَدْر سواد العَين، وفِي الأسبوع الثَّاني بقدْر العينِ كلِّها، وفِي الثَّالِثِ مَعَ الحَاجِبِ والوَجْنَة، وفي الرَّابع مَعَ الأنفِ والجبهةِ، وفي الخامِسِ كلّ الوجهِ؛ الثَّالِثِ مَعَ الحَاجِبِ والوَجْنَة، وفي الرَّابع مَعَ الأنفِ والجبهةِ، وفي الخامِسِ كلّ الوجهِ؛ لأننا عرَفنا أن الشيطان يستدرج الإنسان بالمعاصي من السهلِ إِلَى ما فوقه. ولهذَا قَالَ العلهاء رَحِهُمُ اللَّهُ: إن المعاصيَ بَريد الكُفر، فيَنْزِلها العاصي مَنزِلةً منزلةً حتَّى يصل إِلَى الغاية.

فلا نُفتي بجوازِ النِّقَابِ، بل بمنعِه، وقد كانت النِّسَاء عندنا فِي هَذَا البلدِ

تَحتجِب الحجابَ الَّذِي دلَّت عليه النصوصُ بتغطيةِ الوجهِ بدونِ انتقابٍ، وكانت أمورها سائرةً، وما اشتكتِ امْرَأَة من هَذَا الحجابِ أبدًا، لكن لمَّا حصل احتكاك بالنَّاسِ من بعض الَّذِين يَرون أن الحجابَ لا يَجِب فِيهِ سترُ الوجهِ؛ ذهبت بعضُ النِّسَاء إِلَى أن تنتقبَ، وهَذَا النِّقَابِ يكون ذَريعةً إِلَى كشفِ الوجهِ كلِّه.

وربما توجد امْرَأَة ذات دِين تقول: أنا لن أضعَ نِقابًا أكثر من النَّقَابِ المسموحِ به، فإذا وُجدت هَذِهِ المرأةُ فَهِيَ واحدةٌ من ألفٍ، والنادِر لا حُكم له، فيبقى الحكمُ عامًّا فيها نرى، وَهُوَ أن المرأة لا تَنتقِب، وأن تبقى عَلَى حِجابها الَّذِي دلَّ عليه الكِتَاب وَالسُّنَّة، وألا تُظهِر زِينتَها لأحدٍ؛ فإن بهذا يكون الستر، ويكون الحياء، وتكون الحِشمة، والعِفَّة، ولا يَخشَى الإنسان عَلَى مَحارِمِه من الفُسَّاق؛ الَّذِين يتتبعون النِّساء.

## <del>-699-</del>

( ٤٤٩٩) السُّوَّالُ: هناك ظاهرة انتشرتْ في أوساط النِّسَاءِ بشكلٍ مُلْفِتٍ للنظرِ، وهي ما يُسَمَّى بالنِّقاب، والغريبُ في هَذِهِ الظاهرةِ ليس لُبس النقابِ، وإنها طريقة لُبس النقابِ لدى النِّسَاءِ، ففي بدايةِ الأمرِ كان لا يَظهر من الوجهِ إلا العينانِ فقط، ثُمَّ بدأ النقابُ بالاتساعِ شيئًا فشيئًا، فأصبح يظهرُ مع العينينِ جزءٌ من الوجهِ مما يُجْلِبُ الفتنة، ولاسِيَّا أن كثيرًا من النِّسَاء يَكْتَحِلْنَ عند لُبسه، وإذا نُوقِشْنَ فِي هَذَا يَجْلِبُ الفتنة، ولاسِيَّا أن كثيرًا من النِّسَاء يَكْتَحِلْنَ عند لُبسه، وإذا نُوقِشْنَ فِي هَذَا الأمرِ احتججنَ بأن فضيلتكم قد أَفْتَى بأن الأصلَ فيه الجوازُ، فنرجو توضيحَ هَذِهِ المسألةِ بشكلِ مفصَّل؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أن النقابَ كانَ معروفًا فِي عهدِ النَّبِيِّ ﷺ وأن النِّسَاء كنَّ

يَفْعَلْنَه كما يفيده قولُه ﷺ للمرأة إذا أحرمتْ: «لَا تَنْتَقِبْ» (١)، فإن هَذَا يدلُّ عَلَى أَنَّ مِن عادتهنَّ لُبس النِّقاب، ولكن فِي وَقتنا هَذَا لا نُفْتِي بجوازِه، بل نرى مَنْعَه؛ وذلك لِأَنَّهُ ذَريعةٌ إِلَى التوسُّع فيما لا يَجُوز.

فبعضُ النَّاسِ فهِم من قولِنا: «لا نُفتي بجوازه» أن المعنى: ولكننا نُفتي بعدم جوازِه، وبينَ العبارتينِ فرقٌ، فقولك: «لا نُفتي بجوازِه» غير قولك: «أُفتي بعدم الجواز» لأنك إذا قلتَ: «أُفتي بعدم الجواز» فقد عارضتَ السُّنَّةَ الإقراريَّة لرسولِ اللهِ عَيْدٍ؛ لِأَنَّ النَّبِي عَيْدٍ أقرَّ النِّسَاءَ عَلَى النِّقاب، ولا يُمكِن لأيِّ إنسانٍ أن يعارضَ سُنَّة الرسولِ عَيْدِالصَّلاَهُ وَالسَّلامُ، أما إذا قلتَ: «لا أُفتي بجوازه» فالمعنى أنني لا أقولُ: إنه جائزٌ؛ لِأَنَّ المباحَ إذا تضمَّن محظورًا، وكان وسيلةً لمحظورٍ، فَإِنَّهُ يُمنَع.

أرأيت أن الله عَزَّفَجَلَّ قال: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، معَ أنَّ سبَّ آلهةِ المشركينَ منَ الأمورِ المطلوبةِ، لكن مُنِعَتْ؛ خوفًا منَ المحرَّم، وهو سبُّ اللهِ عَزَّقَجَلَّ.

وكذلك امتنع النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بل ترك بناءَ الكعبةِ عَلَى قواعدِ إبراهيمَ؛ خوفًا من الفتنةِ، لِأَنَّ قريشًا كانت حديثة عهدٍ بكفرٍ (١). وأمير المؤمنينَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَالِللَّهُ عَنهُ منعَ مَن طَلَّقَ زوجته ثلاثًا من إرجاعها، مع أن الطلاق الثلاث في عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وعهد أبي بكرٍ، وقدْر من خلافةٍ عمرَ، كان طلاقُ الثلاثِ واحدةً (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

إذن نقول: في وقتنا هَذَا لا نُفتي بجوازِهِ، بل نرى مَنْعَه؛ وذلك لِأَنَّهُ ذريعةٌ للتوسُّع فيها لا يَجُوزُ؛ وذلك أن المرأة بدلًا من أن تكتفي بعينيها فقط، تزيد وتَرتفع إلى الحاجِب، أو تَنزِل إلى الحَدِّ، وكذلك أيضًا لا تُبرِز عَينَها عَلَى وجه عادي، بل تَكتحِل بالكُحْل الَّذِي يُجُمِّل العينَ، وتحصل في هَذَا فِتنةٌ.

ولهَذَا لن نُفتيَ امرأةً من النِّسَاءِ لا قريبة ولا بعيدة بجوازِ النقابِ أو البُرقع فِي أوقاتنا هَذِهِ، بل نرى أَنَّهُ يُمنَع مَنعًا باتًا، وأن عَلَى المرأةِ أن تَتَّقِيَ رَبَّها فِي هَذَا الأمرِ، وأَلَّا تَنتقبَ؛ لِأَنَّ ذلك يَفتح بابَ شرِّ لا يُمكِن إغلاقه فيها بعدُ، وعلى هَذَا فقولُنا بالمنع إنها هُوَ سدٌ للذَّريعةِ، فتغطِّي المرأةُ وَجْهَها بالخِهار كها هُوَ معروفٌ عندنا.

(**٤٥٠٠) السُّؤَالُ:** انتشرت ظاهرة بين كثيرٍ مِن النِّسَاء، ألا وهي لُبس العباءةِ عَلَى الأكتافِ، مع لُبس غِطاءِ الوجهِ بطريقةٍ لافتةٍ للانتباهِ، وهي مِن المظاهرِ الدخيلة علينا، فها هو حُكم لُبس العباءة بهذه الطريقة؟

الجَوَابُ: الَّذِي أَرَى أَن الأَكْمَلَ والأَفْضَلَ أَن تُلبس العباءةُ كها كانت تُلبَس سابقًا؛ أي عَلَى الرأس، وتَنسدِل؛ لأن ذلك أسلم، لكن لو لَبِستها عَلَى الكتفينِ وتخمَّرت بخِيارٍ بعيدٍ عن وصفِ الأَنفِ والوَجنتينِ، فلا أرى فِي هذا بأسًا، إلَّا أني أخشى من شيءٍ واحدٍ، وهو التدرُّج، وأُحب أن نرفُق بالناسِ، وألَّا نُبيِّن أن كل شيء جائز إذا خِفنا الوقوع فِي المحظورِ.

فهذا هو عمرُ بنُ الخَطَّابِ رَضَىًالِلَهُءَنهُ منع الرجلَ إذا طلق زوجتَه ثلاثًا من مراجعتها، مع أن الرجلَ إذا طلق زوجته ثلاثًا فِي عهد الرَّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى

آلِهِ وَسَلَّمَ وفي عهد أبي بكر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وفي سنتين من خلافة عمر كان طلاق الثلاثِ واحدةً، لكن لما رأى عمر أن النَّاس تتايعوا في هذا الأمرِ، ولم يَهتمُّوا بتحريمه ألزمَهم بما يريدون، ومنعهم مِن الرجوع إلى زوجاتهم (١)، مع أن رجوع الرَّجل إلى زوجته في حالٍ يَحِلُّ له الرجوع فيها مما أحلَّه الله، لكن منعه خوفًا مِن الوقوع في الإثم.

فعقوبةُ شاربِ الخمرِ فِي عهد الرَّسولِ كانت نحو أربعينَ، وما هي أربعين حقًا؛ لأن مِن الصَّحَابة مَن كان يضرِب بِنَعله، ومنهم مَن يضرِب بثوبه، ومنهم مَن يضرِب بيدهِ، وكل يضرِب.

وفي عهدِ عمرَ كثر الشرب، فجمع الصَّحَابة كعادتِه رَضَّالِلَهُ عَنهُ يستشير الصَّحَابة، قال: ما أخفُّ الحدود؟ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ عوفٍ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: يا أميرَ المؤمنينَ، أخفُّ الحدود ثمانون، وهو حدُّ القذفِ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ الحدود ثمانون، وهو حدُّ القذفِ، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ المَّرَابِ الْمُحَالِقُهُ عَقوبة شارب شُهَلَاء فَاجْدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدةً ﴾ [النور:٤]، فرفع عمر بن الخطاب رَضَّالِلَهُ عَقوبة شارب الخمر إلى ثمانينَ جَلدة، وكل هذا حمايةً للناسِ، وذلك من السياسات الشرعية التي تجب على الحاكم المسلم.

ولَّا فتح الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَكَّة أراد أَنْ يبني الكعبة عَلَى قواعدِ إبراهيم، والكعبة كانت أوسعَ مِن هذا، يعني: سِتَّة أَذْرُع ونِصْفٌ تقريبًا مِن الحِجر داخل الكعبة، فكانت في الأول مستطيلة، فأراد النَّبِي عَلَيْهِ أَنْ يبنيها عَلَى قواعد إبراهيم، وأن يجعلَ لها بابينِ؛ بابًا يدخل النَّاس منه، وبابًا يخرجون منه، لكنه قال لعائشة:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

«لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الجِجْرِ خَسْ أَذْرُعٍ، وَلَجْعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَكُنْتُ أَدْخُلْتُ فِيهِ مِنَ الجِجْرِ خَسْ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَخُرُجُونَ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لَخُرُجُونَ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللّهِ من هذا خوف الفتنةِ، مع أنه أمرٌ يحبُّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لولا هذا المانِع.

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَاْ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، منع الله مِن شيءٍ واجبٍ، أو مستحبٍّ عَلَى الأقلِّ، خوفًا مِن الوقوع فيها هو أعظمُ.

فهذه الأمور من السياسة الشرعيَّة، فينبغي للعالم وللأميرِ المنفذِ لقولِ العلماءِ أَنْ يُراعيَ سياسةَ الخَلقِ في إصلاحهم، ومنعهم مما يضرُّهم.



(**٤٥٠١) السُّؤَالُ:** أَثَابَكُمُ اللهُ، انتشر عنكم أنكم أفتيتم بجوازِ كشفِ وجهِ المُرْأَةِ وكفَّيها، وهَذَا منتشِر فِي كثير مِن الدولِ العربيةِ، فنرجو توضيح ذلك.

الجَوَابُ: اشهدوا بأني لم أُفْتِ بهَذَا، وأنني لي رسالة في منع ذلك، ذكرتُ بها أُدلَّةً مِن القُرْآنِ والسُّنةِ، والنظر الصَّحِيح أَنَّهُ يحرُم عَلَى المَرْأةِ أن تكشف وجهها لغير مَا القُرْآنِ والسُّنةِ، والبلادِ العربيةِ، أو غيرها، لكن ما أكثرَ ما يُنسَبُ إلينا من الأشياءِ الغريبةِ.

والظاهر أن الَّذِي يريد شيئًا مِن الأشياء، ويحبُّ أن يَشِيعَ بين النَّاس فإنه يجعله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣)..

عَلَى كاهلِ عالِم مِن العُلَمَاء، مِن أَجْل أَن يُقبَل لدى النَّاسِ.

فَالَّذِي نَسب إلينا هَذَا القول كاذبٌ علينا، بل نقول: إنه لَا يَجُوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محَارمها، أو زوجها، ولنا فِي هَذَا رسالة معروفة، والحمدُ للهِ، ولا إشكال فيها، لكن شاع في بعض البلاد العربيَّة أني أفتيتُ فتوًى في مسألة النقابِ، والنقابُ كلمةٌ معروفةٌ فِي عهد الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وكانت النِّساء تستعمله في عهد النَّبِي عَلَيْهِ: «لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ»(١).

فقوله: «لَا تَتَنَقَّبِ» يَدُلُّ عَلَى أَن مِن عادتهنَّ الانتقاب، وقلت: أنا لَا أُفتي بجوازِهِ سَدًّا للذَّريعة عندنا، فنحن في بلادنا لو أفتينا المَرْأَة بجوازِ النقابِ، فلن تقتصِر عَلَى النقابِ الَّذِي تحتاج إليه، بل سوف تفتح لعينيها بقَدْرِ الحاجةِ لمدةِ أسبوعٍ، أو شهرٍ، أو نحو ذلك، ثُمَّ يزيد الشقُّ، أو الحَرق حَتَّى يشملَ الجُفُون، ثُمَّ الحواجب، ثُمَّ طرف الجبهة، ثُمَّ طَرَفي الوَجنة، وهكذا بالتدريج.

وقلنا: لَا نُفتي بالجواز، ولم نقل: نفتي بعدم الجواز، وهناك فرقٌ بين العبارتين، فإذا قلتُ: لَا أُفتي بالجوازِ فالمعنى أني أمتنعُ عن الفتوى بذلك، وإذا قلت: أُفتي بعدم الجوازِ، فمعنى ذلك أني حرَّمتُه، وَلَيْسَ مِن حقي أن أُحَرِّمَ شيئًا موجودًا في عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فإذا قَالَ قائل: كيف لَا تُقدِم عَلَى الفتوى بجوازه مَعَ جوازه فِي عهد الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨).

قلنا: إنَّ سدَّ الذرائع أمرٌ جاءتْ به الشريعة، فقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللهِ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨]، فنهى عن سبِّ اللهِ. المشركينَ لِئَلَّا يَكُونَ ذريعةً لِسَبِّ اللهِ.

وها هُوَ عمر بن الخطّاب رَضَيَاتُهُ عَنهُ منع بيع أُمهاتِ الأولادِ (۱)، ويُراد بأمهاتِ الأولادِ السُّرِّيَة التي جاءتْ مِن سيِّدها بولدٍ، فإنَّ بيعَها كَانَ جائزًا فِي عهد النَّبِيّ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وفي عهد أبي بكرٍ، وصَدْرٍ مِن خلافة عمرَ، ولكنهم لَا يفرقون بين المُزأَةِ وأولادها؛ لنهي النَّبِيِّ عَن ذلك، فلما كثُرت السَّرَارِيُّ فِي عهد عمر، وصار الرجل يَتَسَرَّى المُزأَة وتأتي بأولادٍ ويَبيعها ولا يُبالي أن يُفَرِّق بينها وبين أولادِها؛ منع من ذلك، فمنع مِن بيع أمهاتِ الأولاد، لكن لم يَمْنَعْهُ تَشريعًا؛ لأنَّ عُمرَ مِن أَشدِ النَّاسِ وقوفًا عند حدودِ اللهِ، لكن منعه خوفًا مِن شيءٍ محرَّم، وَهُو التفريق بين الأمِّ وولدها.

وكذلك أيضًا في الطّلاقِ الثلاثِ، كَانَ الرجل في عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ إِذَا طلَّق ثلاثًا لَيْسَ بينها رجعةٌ، يُراجِع ولا تَبين منه المَرْأَة، لَكِنَّهُ كَانَ حَرامًا، فلم يكن كثيرًا فِي عهد الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ ولا فِي عهد أبي بكر، ولا فِي أولِ خلافةِ عمرَ، ثُمَّ إِن النَّاس تتايعُوا وهَلَكُوا فِي هَذَا الطَّلاق، وجعلوا الواحد منه ثلاثًا، ولا يبالون بذلك، فقال عمر رَخِوَلِيَكَهُ عَنْهُ: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَمُمْ فِيهِ أَنَاةُ، فَلَو الْمُؤَلُونُ فِيهِ أَنَاةُ، فَلَو المُؤَلِّقُ مِنْ عَلَيْهِمْ، وجعل الطَّلاق الثلاث طلاقًا بائنًا لَا يجِل للرجلِ أَن يُراجِع رُوجِته فيه، فمنع مِن شيءٍ كَانَ مَعروفًا فِي عهد الرَّسُول عَلَيْهِ سَدًّا للرجلِ أَن يُراجِع رُوجِته فيه، فمنع مِن شيءٍ كَانَ مَعروفًا فِي عهد الرَّسُول عَلَيْهِ سَدًّا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (٣٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

للذريعةِ، وَهِيَ الوقوعُ فِي المحرَّم الَّذِي هُوَ الطَّلاق الثلاثة.

فها ذهبنا إليه مِن عدم الفتوى بجوازه لَهُ أصلٌ فِي القُرْآن، وأصلٌ فِي عمل الصَّحَابَة رَيَحُولِيَهُ عَنْهُم، ولَسْنَا نقول: إنه لَا يَجُوز النقابُ، بل نقول: لَا نُفتي بجوازه خوفًا من الوقوع فِي المحرَّم، وتساهُل النِّسَاء فِي ذلك، فيزيد إلى أن تفتحَ نِصف الوجه.

وقد استغلَّ هَذَا بعضُ النَّاسِ فِي دولةٍ من الدولِ العربيةِ وقَالُوا: النقاب حرامٌ، حرَّمه فلان، وصاروا ينشرون الفتوى، لَكِنَّها كلمة حقِّ يُراد بها باطِل، يَقُول: النقاب حرام، لكن كشف الوجه جائز. ويحاربون به المَرْأَة المنتقِبَة ويَقُولون: اكشفي وجهَكِ، فهَذِهِ فتوى ابن عُثَيْمِينَ.

وهَذَا قلبٌ للحقائقِ، فنحن نقول: يجب أن تُغَطِّيَ المَرْأَةُ وجهها عن كُلِّ أحدٍ من الرجالِ إلَّا المحارِمَ والزَّوْج، ولكن أهل الباطل يريدون أن يُعَزِّزوا باطلهم بخَيط العنكبوتِ، فقَالُوا: إن في هَذِهِ الفتوى جواز كشف الوجه.

(**٤٥٠٢) السُّؤَالُ:** لقَدِ انتَشَرَ فِي الآوِنَةِ الأخيرَةِ ظاهِرَةُ النِّقابِ اللافِتِ للأنظارِ، وقد فَشَتْ وعمَّتْ وطَغَتْ، وهِيَ التَّحَجُّبُ بحِجَابٍ داخِلِيٍّ، ثم ارتداءُ النقابِ، ثم وضْعُ حِجَابٍ خارِجِيٍّ على الرَّأسِ، ومنْهَا ما يكونُ منْقُوشٌ أو مُزَخْرَفٌ، وهذه صِفَةٌ قد انتَشَرَتِ الآن، فها رأيكُم فيها؟

الجَوَابُ: إذا كانَ النِّقابُ هو أن تُغطِّيَ المرأةُ وجهَهَا بغِطَاءٍ يُنقَبُ للعَينَيْنِ فيه مِنْ أجل النَّظَرِ، فهذا حلالٌ، ولا بأسَ بِهِ، وهو الذي كانَتْ عليه نِساءُ الصحابَةِ

رَضَالِتُهُ عَنْهُنَّ، إلا إذا أَحْرَمَتِ المرأةُ بِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ، فإنها لا تَنتَقِبُ، ولكنَّنا لا نَرى الإفتاء بجوازِهِ؛ لأن النساءَ إذا أفتيتُ لهنَّ بهذا، وقلتْ: لا بأسَ بالنَّقابِ للعَيْنِ. قلن: أهلًا وسَهْلًا، لا نَنتَقِبْ إلا للعينِ فقَطْ، ثم خَرَقْنَ مِنَ الغِطاءِ ما يقابِلُ العينَ تمامًا شَهْرًا كامِلًا، وفي الشهْرِ الثاني يَتَوسَّعُ النقابُ قليلًا حتى يشْمَلَ شيئًا مِنَ الجفونِ شَهْرًا آخَرَ، ثم بعد ذلِكَ يتَوسَّعُ حتى يشمَلَ الوجْنتَيْنِ؛ أي أعْلَى الخدِّ، وربها يضافُ إليه أيضًا حاجِبُ العينِ شَهْرًا أو أكثر.

والخطَرُ في المرحَلَةِ الأخيرةِ هذه، وهو أن يكونَ النَّقابُ لِثَامًا، تظهَرُ منْه الوجْتَانِ والعينانِ والجُبْهَةِ، فيقَعُ بهذا ضَرَرٌ؛ ولهذا لا أُفتِي بجَوازِه، ولستْ أَفْتِي بعَدَمِ الجوازِ، ولكني لا أُفْتِي بالجوازِ لها يتَرَتَّبُ عليه من التَّوَشُع، وهذا أمرٌ مشاهَدٌ مع الأسف - الآن، نجِدُ بعضَ النساءِ قَدْ توسَّعْنَ في النَّقَابِ حتى صِرْنَ يُظْهِرْنَ جُزءًا كبيرًا من الوجْهِ.

أضف إلى ذلك: أني سَمِعْتُ أن بعضَ النساءِ يلْبَسْنَ النَّقَابَ، ويكتَحِلْنَ، فيكونُ هذَا من بابِ التبرُّجِ بالزِّينَةِ أيضًا، ويَزْدادُ الحذَرُ منه، لكن لو كانَتِ المرأةُ في بلادٍ يكشِفُ نِساؤُها وجُوهُهنَّ، فالأفضلُ أن تستَعِمَلَ النِّقابَ الذي لا ينْكَشِفُ فيه إلا بعضُ الوجْه، وهذا أحسنُ لا شكَّ.

أما في بَلَدٍ محافِظٍ كبِلادِنَا -والحمد لله - النِّساءُ فيه يحتَجِبْنَ حِجَابًا كامِلًا شَرْعِيًّا بتَغْطِيَةِ الوجْهِ، فنقول: لا بأسَ بالنِّقابِ، مع أنَّنا نعْلَمُ أنه سيكشِفُ جُزْءًا مِنَ الوجْهِ، فهذَا لا نقولُ بهِ. (٤٥٠٣) السُّؤَالُ: ما حكمُ ما تفعلهُ كثيرٌ منَ النساءِ الآنَ مِن لُبسِ العباءةِ على الكتفِ، وإظهارِ العينينِ بطريقةٍ ملفتةٍ للأنظارِ، فهل منْ نصيحةٍ لأولياءِ أمورهنَّ ولهن -حفظكمُ اللهُ-؟

الجَوَابُ: لا شكَّ أن العباءة إذا كانتْ على الرأسِ فهذا أسترُ للمرأةِ، وإذا كانتْ على الكتفينِ فإنه تَبينُ الكتفانِ، وتبينُ الرقبةُ، وتبينُ الرأسُ ويتميزُ، ففيهِ نوعٌ من إظهارِ المفاتنِ، وإذا انضمَّ إلى ذلكَ ما يُسمَّى بـ(النقاب) فقدْ يكونُ ذلكَ أشدَّ فتنةً؛ لأن بعضَ النساءِ -هداهنَّ اللهُ- تنتقبُ بنقابٍ ملفتٍ للنظرِ، تجدها تكتحلُ لعينيهَا، وتضعُ الفتحةَ للعينِ، وربها يكونُ الوجهُ قبيحًا لو رآهُ الرجلُ لأعرضَ عنهُ مِن قبحِه، لكن لها عينانِ جميلتانِ، فتنتقبُ، فإذا رآهَا الرجلُ ظنَّ أن وراءَ الأكمةِ ما ورَاءَها، فافتتنَ بها، وهي ليستْ جميلةً.

فنقولُ: يجبُ على المرأةِ أن تتقي الله َ في نفسِها، وأَلا تتعرضَ للفتنةِ، فالزمنُ زمنُ فتنةٍ، والإيهانُ في قلوبِ كثيرٍ منَ الناسِ ضعيفٌ، وأسبابُ الشرِّ كثيرةٌ، فلتكنْ إذا خرجتْ مِن بَيتِهَا للحاجةِ خارجةً على الوجهِ المأمورةِ بهِ، وهي أن تخرجَ تَفِلةً، يعني: في ثيابِ لا تلفتُ النظرَ؛ حتى تسلمَ منَ الفتنةِ.

فنصيحتي للنساء أن يتقينَ الله عَنَّهَ جَلَّ وأن يبتعدنَ عنْ مواقعِ الفتنِ، وكذلكَ يجبُ على أولياءِ أمورهنَّ أن يَعتنُوا بهنَّ، وأن يُلاحظُوهنَّ.



(٤٥٠٤) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ النِّقابِ فِي ضوءِ الآيةِ الكريمةِ: ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: ٣١]؟

الجَوَابُ: لا يَجُوزُ النَّقابُ للمَرْأَةِ المحرِمة، وبالنسبة لغيرِ المحرمةِ يجوز، إِلَّا إِذَا أَدَّى إِلَى توشُّع النِّسَاءِ فِي النقابِ لأن بعض النِّسَاءِ ليَّا رُخِّصَ لهنَّ فِي النقابِ وَسَّعْنَ النقابَ حَتَّى شَمِلَ الجَفْنَ، ثم زِدنَ حَتَّى شمِل الحاجبَ والوَجْنَة، ثم زِدن حَتَّى وصلَ إلى ما تحتَ الأنفِ، ولذلك نحن لا نُفتِي بجوازِ النقابِ؛ لِأَنَّهُ يؤدِّي إلى المفاسِد، وليس مَعنَى ذلك أننا نرَى أنه لا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لا يمكِن أن نقول: لا يَجُوزُ وقد وُجد هَذَا فِي عهدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

وقد فهِم مِنَّا بعضُ النَّاسِ خطأً عظيمًا فقال: إني لا أُفتي بالنقابِ ولكني أقول: اكشفي الوجه كلَّه، سبحان الله! فالهوَى يُعمِي ويُصِمُّ، ونحن نقول: لا نُفتِي بجوازِ النقابِ، ولسنا نقول: إنه ليس بجائزٍ، وبين الأمرينِ فرقٌ، والذي مَنعَنِي أن أُفتي بجوازهِ هُوَ أن النِّسَاء عندنا في السعودية تَوسَّعْنَ في هذا، فقلنا: لا نُفتي بالجوازِ سَدَّا للنَّرِيعة، وَأَمَّا فِي البلاد الأخرى الَّتِي جرتْ عادة نسائهنَّ أن يكشفنَ الوجه فالنقابُ خيرٌ من كشفِ الوجه بلا شكَّ.

(٤٥٠٥) السُّوَّالُ: فَهِمَ بعضُ النَّاسِ مِنْ قَوْلِكُمْ: «لا نُفتِي بجواز النِّقابِ» أنكمْ تقولونَ بجوازِ كَشْفِ الوجهِ، فهلْ هذا صحيحٌ؟

الجَوَابُ: هَذَا من سُوءِ الفَهمِ العظيمِ، وهَذَا من الفَهْم الَّذِي انقلبَ رأسًا عَلَى عَقِب، فإذا قلنا: لا نُفتي بجواز النقابِ، وهو كشفُ العينِ فقط، فكيف نُفتِي بجوازِ كشفِ الوجهِ! لكنَّ أهل الأهواء يحرِّفون الكلِم عن مواضعه، ويحمِّلونه ما لا يَحتول.

ألم تَعلَموا أن المُعتزِلة والجَهميَّة وغيرهما مِن مُنكِري الصِّفَاتِ، استدلوا لقولهم بقولِهِ تَعالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى ءُ ﴾ [الشورى:١١]، قَالُوا: هَذِهِ الآيةُ تدلُّ عَلَى أن كلَّ صفةٍ يتَّصف بها الإِنْسَان فاللهُ مُنزَّهُ عنها، وقَالُوا: لَيْسَ لله وجهٌ، ولا عينٌ، ولا يدٌ، ولا قولٌ يُسمَع بصوتٍ؛ لأنَّ هَذَا يَقتضي المُهاثَلة، والله عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى بَالكلام الحقِّ عَلَى باطلِهم، كَمِثْلِهِ عَنَى بالكلام الحقِّ عَلَى باطلِهم، يَتَبِعُون ما تشابَه منه.

فهذا الَّذِي قال: إن امتناعي عن الإفتاءِ بجوازِه يعني جوازَ كشفِ الوجهِ؛ مَن يفهم هَذَا الفهمَ له هوًى، نسأل الله العافيةَ.

المهم أنّي أقول بوجوب تغطيةِ الوجهِ، وإن مَن لم تغطّ وجهها فإنَّها لم تَعْتَجِب الحَجابِ الشّرعيّ، هَذَا واحد.

ثانيًا: أقول: النقاب جائزٌ، وقد كانَ معروفًا فِي عهد النَّبِي ﷺ لكن نظرًا لكونِه الآنَ صار ذَريعةً لكشف ما زاد عَلَى الحاجةِ، فإني أَمتنِع، أو أتوقَف عن الإفتاء بجوازِه.

(**٤٥٠٦) السُّؤَالُ:** أنا امرأةٌ مُتَحَجِّبَةٌ، وعندما أُغَطِّي كَفِّي أَشْعُرُ بالحَرِّ والعَرَقِ، فها حُكْمُ كَشْفِه إذا لم يَكُنْ في كَفِّي حُلِيٌّ؟

اَلْجَوَابُ: كَوْنُ الإنسانِ يَشُقُّ عليه القيامُ بِما أَمَرَ اللهُ بِه؛ هذا ممَّا يَكُونُ فيه زيادةٌ فِي أَجْرِه، ولهذا قالَ النبيُّ ﷺ لَعَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فِي عُمْرَتِها: «إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ

نَصَبِكِ» (١)، والعامَّةُ أَخَذُوا مِنْ هذا الحديثِ لَفْظًا مَشْهُورًا بينهم قَالُوا: الأَجْرُ على قَدْرِ المشقةِ، فإذا قَامَ الإنسانُ بعبادةِ اللهِ، وحَصَلَ له فيها نَوْعُ مشقةٍ؛ فإنَّ هذا يكونُ زيادةً في أَجْرِه.

فَهَا دُمْتِي تَرَيْنَ أَنَّ سَتْرَ الأَكُفِّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ فَاصْبِرِي عَلَى مَا يَكُونُ في ذلكَ مِنَ العَرَقِ، وسَيَجْعَلُ اللهُ لكِ فَرَجًا ويَخْرُجًا؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا ۚ ﴾ وَبَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

(٤٥٠٧) السُّؤَالُ: ما هي نَصِيحَتُكُمْ للنساءِ في المسجدِ الحرامِ حيثُ إنَّ بعضَهُنَّ يَلْبِسْنَ النقابَ، عَا يُسَبِّبُ فتنةً لبعضِ الرجالِ؟

الجَوَابُ: نَصِيحَتِي لهِنَّ أَنْ يَتَّقِينَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ، وأَنْ يَبْتَعِدْنَ عَنِ الفتنةِ؛ سواءٌ في اللباسِ، أو في شَكْلِه، أو في الطِّيبِ، أو في الكُحْلِ، أو غيرِ ذلك؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجَ لَلْهَ لِللَّهِ لِللَّهِ لَكُ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ (وَلَا تَبَرَّجَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمَنَ ٱلصَّلُوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ [الأحزاب:٣٣].

( **٤٥٠٨) السُّؤَالُ:** لقد انتشر بين النِّسَاء وللأسف العباءات المُطَرَّزَة والمُزَيَّنَة، وكذلك النقاب الواسع، فهل من كلمةٍ توجيهيَّة لهنَّ ولوُلاة أمورهنَّ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب أجرة العمرة على قدر النصب، رقم (۱۷۸۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحل القارن من نسكه، رقم (۱۲۱۱).

الجَوَابُ: إِن المَرْأَة مأمورة بالتستُّر والبُعد عن التبرُّج، ومأمورة بالحَيَاء، والحياء من الإيهانِ، ومِن خُلُق النِّساء، حتَّى إِن من الأمثالِ المضروبةِ يقال للرجل الحَيِيِّ: «هَذَا أحيا من العَذْرَاء فِي خِدْرِها»، ومنهيَّة عن التبرُّج بالزينة، حتَّى إِن الله عَرَّفَجَلَّ يقول: ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱللِيسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمِ جُنَاحٌ أَن يَضَعْفَ فَيَابَهُمُ عَيْرَ مُتَبَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ [النور: ٢٠].

القواعد: أي العجائزُ اللاتي لا يَرجون نِكاحًا لكبرهنَّ، يعني لا يرجون أن أحدًا يريدهنَّ للزواج، اشترط الله تَعَالَى لوضعِ ثيابهنَّ: ألا يَتَبَرَّجْنَ بزينةٍ، والمرادُ يضعنَ ثيابهن يعني الظاهرة الَّتِي تُلبَس، ولَيْسَ المعنى يخلعنَ الثيابَ كلها؛ لقوله: ﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِيَكَةٍ ﴾.

فاشترط الله عَزَّقَجَلَّ لجواز خلع اللباس الظاهر عدمَ التبرُّج بالزينة، وهي عجوز ما تُشتهَى، ولا ترجو أن أحدًا يتزوجها، فكيف بالبنتِ الشابَّة تتبرج بالزينةِ! نسأل الله الهداية للجميع.

( ٤٥٠٩) السُّؤَالُ: نرجو نصيحةً فيها يخصُّ تَبَرُّجَ النساءِ.

الجَوَابُ: الواقع أن التبرُّج -معَ الأسَف الشديد- موجود في بعض النِّسَاء، ولكن الاحتجاب الشَّرعي موجود أيضًا في كثير من النِّسَاء -والحمد لله- لكن نصيحتي لِأَخَوَاتي أنْ يَتَّقِينَ الله عَنَّافِجَلَّ وأن يَعلمنَ أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، رقم (٢٧٤٠).

والشرُّ كل الشرِّ فِي فتنة النِّسَاءِ، ومعلوم أن المَرْأَةَ إذا خرجتْ مُتَبَرِّجَةً، أو كاشفةً وَجْهَهَا، فإن الرغباتِ سوف تَتَعَلَّقُ بها، وتحصلُ الفتنةُ.

فعلى المَرْأَة أن تتقي الله، وأن تخاف الله، وأن تُغطّي الوجه، وما يكون به فِتنة، سواء كانت فِي السُّوق العامِّ، أم فِي السوق الخاصِّ.

# <del>-690-</del>

(٤٥١٠) السُّؤَالُ: نَحْنُ نَسْكُنُ فِي شُقَّةٍ وَاحِدَةٍ أَنَا وَإِخْوَتِي وَوَالِدَتِي، وَوَالِدُنَا مَتَوَفَّى، وَأَنَا وَأَخِي الأَكْبُرُ مَتَزَوِّجَانِ، وَبِقِيَّةُ إِخْوتِي صَغَارٌ مَا زَالُوا يدرُسُونَ، ونحن جَمِيعًا مستَقِيمُونَ -والحمدُ للهِ-، وزَوْجَاتُنَا تَتَكَشَّفُ أَمَامَ أَهلِ البَيْتِ، ولكن فِي قُلُوبِنَا شِيءٌ مِنِ اجتِهَاعِنَا هذا؟

الجَوَابُ: الواجبُ على المرأةِ الَّتِي تَعِيشُ مع عائلَةٍ أَن تَخْتَجِبَ عمَّن ليس بمَحْرَمٍ لها، فزَوْجَةُ الأخِ لا يجوزُ أَن تُكْشَفَ لأخيهِ؛ لأَن أخاهُ بمَنْزِلَةِ رجُلِ الشَّارِعِ لها وللمَحْرَمِيَّةِ، ولا يجوزُ أيضًا أَن يَخْلُو أَخُوه بِهَا إذا خَرَج أُخُوه مِنَ البيتِ.

وهذه مشْكِلَةٌ يُعاني مِنها كثيرٌ من الناسِ، مثل أن يكونَ هناكَ أخوانِ في بيتٍ واحدٍ، أحدُهُما متزَوِّجٌ، فلا يجوزُ لهذا المتزَوِّجِ أن يُبْقِيَ زوجَتَهُ عندَ أخيهِ إذا خَرَجَ لعمَلِهِ، أو للدِّرَاسَةِ؛ لأن النبيَّ عَيْلِيُّ قال: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»(١). وقال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (١٣٤١).

أَفَرَ أَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ المَوْتُ»(١).

ودائمًا ما يَقَعُ السؤالُ عن جَريمَةِ فاحِشَةِ الزِّنَا في مثل هذه الحالِ، يخرُجُ الرجُلُ وتَبْقَى زوْجَتُهُ وأخُوهُ في البَيْتِ، فيُغْوِيَهُما الشيطانُ، فيَزْنِي بها، والعياذ بالله، يَزْنِي بحَليلةِ أخيهِ، وهذا أعْظَمُ مِنَ الزِّنَا بحَلِيلَةِ الجارِ(٢)، بل إن الأمر أفظعُ من هذَا.

وأنا أريدُ أن أقولَ كلِمَةً أَبْرَأُ بِها عندَ اللهِ مِنْ مسْؤولِيَتِي: لا يجوزُ للإنسان أن يُبْقِيَ زوْجَتَهُ عند أخيهِ في بيتٍ واحِدٍ، مهما كانَتِ الظُّروفُ، حتى لو كانَ الأخُ من أوثَق الناسِ، وأصْدَق الناسِ، وأبرِّ الناسِ؛ فإن الشيطانَ يَجْرِي من ابنِ آدَمَ مَجُرُى الذَّم (٣)، والشَّهْوُة الجِنْسِيَّةُ لا حُدودَ لها، لا سِيَّا مع الشبابِ.

ولكن كيفَ نَصْنَعُ إذا كان أخوانِ في بيتٍ، وأحَدُهما مَتَزَوِّجٌ؟ لا يُعْقَلُ أنه كلما خرَجَ من البيتِ لعمَلهِ خرَجَ بامرأتِهِ معَهُ، ولكن يُمْكِنُ أن يَقْسِمَ البيتَ نِصفَيْنِ، نِصْفًا يكون للأخ عندَ انفرادِهِ، ويكون فيه بابٍ يُغْلَقُ بمِفْتاحٍ يكون مع الزَّوجِ، ويخرُجُ به معه، وتكونُ المرأةُ في جانبٍ مستَقِلِّ في البيتِ، والأخ في جانب مستَقِلِّ.

وقد يحتَجُّ الأخ على أخيهِ قائلًا: لِمَ تَصْنَعُ هذا، ألا تَثِقُ بِي؟ فلْيَقُلْ له: أنا فعلتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٢١٧٢). ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ النَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قَالَ: اللهِ عَلْتُ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُوَلِّكَ خَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». أخرجه مسلم: كتاب يَطْعَمَ مَعَكَ» قَالَ: قُلْتُ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ». أخرجه مسلم: كتاب الإيان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، رقم (٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (٢٠٣٨)، مسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به، رقم (٢١٧٥).

هذا لمصْلَحَتِي ومصْلَحَتِكَ؛ لأن الشيطان يجِرِي من ابنِ آدمَ مَجُرَى الدَّم؛ فرُبَّما يُغْوِيكَ وتَدْعُوكَ نفْسُكَ قَهْرًا وقَسْرًا عليك، فتَغْلِبُ الشَّهْوَةُ العقل، وحينها تقَعُ في المحظور، فأنا أضَعُ هذَا الشيءَ حماية لكَ، وهو من مَصْلَحَتِكَ، كما أنه من مَصْلَحَتِي. ثم لا يُبالي إذا غَضِبَ منه أو هَجَرهُ.

وإنها أقولُ هذا لأبراً أمامَ اللهِ من مَسؤولِيَّةِ كَثْمِهَا، وحسابُكُم علَى اللهِ عَرَّفَجَلَ، أما فِيها يُخُصُّ كَشْفَ الوجْهِ فإنَّه حرَامٌ، ولا يجوزُ للمَرْأَةِ أن تَكْشِفَ لأخِي زَوْجِهَا؛ لأنه منها كرَجُلِ الشارع تَمَامًا.

# <del>-699</del>

(٤٥١١) السُّوَّالُ: بعضُ النَّاسِ يُنْكِرُ علَى المرأةِ أَنْ تَلْبَسَ حَمَّالَةَ الصَّدْرِ بزَعْمِ أَنها تُجَسِّدُ ثَدْيَهَا، فهل هَذَا حَرامٌ؟

الجَوَابُ: حَّالَةُ الصدْرِ هذِهِ هي ما يُطْلَقُ عليهَا العامَّة (سنِتيان)، وهذا اللبْسُ لا بأسَ بِهِ مع الزوْجِ؛ لأنه لا شَكَّ أنه يبَاهِي بالمرَأةِ، ويجمِّلَهَا أمامَ زَوْجِهَا، أما إذا كانَ يمكِنُ أن يشاهِدَهَا الرجالُ الأجانبُ، فإن ذلِكَ لا يجوزُ، ولا يحلُّ لها أن تفْعَل؛ لأنه يُشبِهُ ما ذَكَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ في وصْفِ نساءِ أهْلِ النَّارِ: «رُؤُوسُهُنَّ كأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ» (۱)، فإذا كانتِ المرأةُ مع زَوْجِهَا أو مع النساءِ فلا بأسَ، وأما إذا كان يُخشَى أن يَراهَا رَجُلٌ أجنبِيُّ؛ فإن ذلِكَ لا يجوزُ؛ لها في ذلِكَ مِنَ الفِتْنَةِ والتَّبَرُّج.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم (٢١٢٨).

(٤٥١٢) السُّؤَالُ: هل يجوزُ كشفُ الوجهِ على أخِ الزوجِ، أو زوجِ الأختِ، وما الدليلُ على ذلكَ؟

الجَوَابُ: أما كَشْفُ الوجهِ لأبِ الزوجِ فلا بأسَ بهِ؛ لأن أَبَ الزوجِ مَحْرُمٌ لزوجةِ ابنهِ، وأما كشفُ الوجهِ لأخِ الزوجِ فلا يجوزُ، حتى وإن كانَ الناسُ يعتادونَ ذلك فهوَ خطأٌ، والحكمُ للشرعِ وليسَ لها اعتادَهُ الناسُ.

بعضُ الناسِ في البيتِ تجدُ الرجلَ وزوجتَه، وأخاهُ وزوجتَه، فتجدُ الزوجةَ تكشفُ لأخِ زوجِها، وهذا حرامٌ ولا يجوزُ؛ لأن أخا زوجِها أجنبيٌّ عنها، بل إن أقاربَ الزوجِ أخطرُ على المرأةِ منَ الأجانبِ، أقولُ ذلكَ لا عن تخرُّص، ولا عن عاطفةٍ، ولكن عن دليلٍ، فقدْ قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّحُولَ عَلَى النساء، و(إيا) هنا للتحذير، يعني: يحذِّرُنَا من الدخول على النساء، قالوا: "يا رسول الله، أفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟» قَالَ: "الحَمْوُ المَوْتُ» (١).

ومعنى هذا أنه يجبُ الحذرُ منه كما يحذرُ الإنسانُ منَ الموتِ، والحمْوُ: هوَ قريبُ الزوجِ، وإنها قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ذلكَ؛ لأن الحموَ يدخلُ على بيتِ قريبِه ولا أحدَ يستغربُ، ولا يستنكرُ، وكأنه صاحبُ البيتِ! فإذا دخلَ على امرأةِ قريبِه وليسَ في البيتِ أحدٌ فيكونُ الخطرُ أشدَّ وأعظمَ؛ لأنه مطمئنٌ، فهو صاحبُ بيتٍ قريبٍ للزوجِ، ولهذا يحرمُ على الإنسانِ أن يدعَ امرأته في البيتِ وليسَ عندها إلا أخُوهُ؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يكونَ الشيطانُ ثالتَهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...، رقم (۲۳۲ه)، ومسلم: كتاب الآداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (۲۱۷۲).

فأقولُ: إن بعضَ الناسِ اعتادوا أنهم يجلسونَ على الطعامِ جلوسًا واحدًا، الرجالُ والنساءُ، وأن المرأةَ تنكشفُ لأخِ زوجِها، وهذا لا يجوزُ، بلِ الواجبُ قَطْعُ هذهِ العادةِ.

### 

(**٤٥١٣) السُّؤَالُ:** حديث الشابِّ الَّذِي كانَ رَديفَ النَّبِيِّ ﷺ ونظر إِلَى امرأةٍ وهو مُحْرِم، فصرفَ وجهه النَّبِيُّ ﷺ، أليس فيه دليل عَلَى أن المَرْأَة كانَ وجهها مكشوفًا وسكت النَّبِيُّ ﷺ، أم لا؟

الجَوَابُ: هَذَا الحَدِيثِ الَّذِي سأل عنه السَّائل هُوَ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، قال: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُ ﷺ يَضْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثُبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (۱).

وهذا دليلٌ عَلَى أن الرجلَ لا يجوز له أن ينظرَ إِلَى وجهِ المَرْأَةِ؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ صرفَ وجه الفضل إِلَى الشقِّ الآخرِ.

ولكن يبقى الإشكال، وهو هل هَذِهِ المَرْأَة كانت كاشفةَ الوجهِ أو لا؟

قالَ بعضُ العُلَمَاءِ: إنه يَحتمل ألا تكونَ كاشفةَ الوجهِ، وأن الفضلَ نظر إِلَى جسمها؛ لأنَّ جسمَ المُرْأَةِ قد يكون جِسمًا مَقبولًا تَميل إليه النفسُ، ومن العُلَمَاء من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (۱۵۱۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو للموت، رقم (۱۳۳٤).

قال: إن المَرْأَة كانت كاشفة وجهها، ولكنه لا يَلزَم من كشفِ وجهها للنبيِّ عَلَيْهُ وهي تسألهُ أن تكون كاشفة وجهها لعموم النَّاس؛ لأنَّ من خصائص الرَّسُولِ عَلَيْهُ النظر إلى المَرْأَة ولو كانت أجنبيَّة، وكذلك الخلوة بها؛ كما قرَّرَ ذلك ابنُ حَجَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَارُة ولو كانت أجنبيَّة، وكذلك الخلوة بها؛ كما قرَّرَ ذلك ابنُ حَجَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (فتح الباري)(۱)؛ وذلك لأنَّ المحظورَ من كشف المَرْأَة وجهها بالنِّسْبَة للرَّسُول عَيْهُ مُتَنع غاية الامتناع، بخلاف غيره، فإن غيره إذا رأى وجه المَرْأَة قد تَثُور شهوتُه وقد يتعلَّق بها، أما رسول الله عَلَيْ فإنَّه مُبَرَّأ من ذلك، ولهذا جاءت المَرْأَة كاشفة وجهها تسأل النَّبي عَلَيْهُ، ولا يَلزَم من كشفها وجهها حين سؤال الرَّسُول عَيْهُ أن تكون كاشفة وجهها لعموم النَّاس، وهذا أقربُ من الاحتمالِ الأوَّل.

### -692

(٤٥١٤) السُّوَّالُ: ما جَوابُكُمْ عنْ حديثِ العُروسِ الَّتِي قدَّمَتْ لِحَطِيبِهَا مشْرُ وبًا كاشِفَةً عَنْ وجْهِهَا أمامَ الرسولِ ﷺ (١)، مع العلم بأن الحديث في صحيح مسلم؟

الجَوَابُ: هذا الحديثُ وأمثَالُه من مظاهره أنَّ نِساءَ الصحابَةِ رَضَالِلُهُ عَنْهُمْ يكشِفْنَ وجُوهَهُّنَ، ولكن هذا يُنْزَّلُ على ما قَبْلَ الحِجابِ؛ لأن الآياتِ الدَّالَّةِ على وُجوبِ احتجابِ المرأةِ كانَتْ متأخِّرةً في السَّنةِ السادسة مِنَ الهِجْرَةِ، وكان النساءُ قبلَ ذلِكَ لا يجِبُ عليهِنَّ سَتْرُ وجُوهِهِنَّ وأيدِيهِنَّ، فكلُّ النُّصوصِ التي تَرِدَ يمكنُ أن تُحْمَلَ على هذا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٩/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوه، رقم (١٧٦)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، رقم (٢٠٠٦).

ويقال: النصوصُ التي وَرَدَتْ وتَدُلُّ على جوازِ كشْفِ المرأةِ وَجْهَهَا إنها كانَتْ قَبَلَ الحِجابِ، ولَكن قد تَرِدُ أحادِيُث فيها ما يدُلُّ على أنها بعدَ الحِجابِ، هذه هِيَ التي تحتاجُ إلى جوابٍ، مِثْلُ حديثِ المرأةِ الخَثْعَمِيَّةِ التي جاءتْ تسألُ النَّبِيَ ﷺ وَكَانُ الفَضْلُ بِنُ عَبَّاسٍ رَدِيفًا له في حَجَّةِ الوداع، فجَعَلَ الفضْلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجَعَلَ الفضْلُ بنُ عبَّاسٍ رَدِيفًا له في حَجَّةِ الوداع، فجَعَلَ الفضْلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، مَنْ يَكِيْ يَعِيْقُ يَلْفِتُ وجْه الفَضْلِ إلى الجانِبِ الآخرِ (۱۱)، فَقَدِ استَدَلَّ به مَنْ يَرَى أَنَّ المرأة يجوزُ لها كَشْفُ الوجْهِ.

وهذا الحديثُ -بلا شَكِّ- مِنَ الأحاديثِ المَتَشَابِهَةِ التي بِهَا احتمالُ الجوازِ، وفِيهَا احتمالُ عدَم الجوازِ.

أما احتِها للهوازِ فظاهِرٌ، وأما احتِهالُ عَدَمِ الدلالَةِ على الجوازِ، فإنَّ هذِهِ المرأةَ عَرْمَةٌ، والمشروعُ في حقِّ المحْرِمَةِ أن يكونَ وَجْهُهَا مكْشُوفًا، ولا نَعْلَمُ أن أحدًا من الناسِ ينْظُرُ إليها سِوَى النَّبِيِّ عَيَّا الفَضْلِ بنِ عَبَّاسٍ، فأمَّا الفَضْلُ بن عبَّاسٍ فلم يُقِرَّهُ النَّبِيُّ عَيَّا الله النَّبِيُّ عَيَّا الله فَا الفَضْلُ بن عبَّاسٍ فلم يُقِرَّهُ النَّبِيُ عَيَّا الله الله النَّبِيُ عَيَّا الله فإن الحافظ ابنَ حَجَرٍ رَحْمَهُ الله ذَكَرَ أن النَّبِيُ عَيَّا الله عَوزُ له مِنَ النَّظِرِ إلى المرأةِ، أو الخُلوةِ بِهَا، ما لا يجوزُ لغيرِه، كها جازَ له أن النَّرَ عَهْرٍ، وبدُونِ وَلِيٍّ، وأن يتَزَوَّجَ أكثرَ مِنْ أربَع (٢).

واللهُ عَزَفَجَلَ قد فَسَحَ له بعض الشيء في هذه الأمورِ؛ لأنه أَكْمَلُ الناسِ عِفَّة، ولا يمكن أن يَرِدُ على النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَا يَرِدُ على غيرِهِ مِنَ الناسِ مِنِ احتمالِ ما لا ينبُغِي أن يكونَ في حقِّ ذَوِي المرُوءَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الزكاة على الأقارب، رقم (١٥١٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج، باب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم (١٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ١٨٩).

وعلى هذا فإن القاعِدة عند أهلِ العِلْمِ: أنه إذا وُجِدَ الاحتهالُ بَطَلَ الاستِدْلالُ. فيكونُ هذا الحدِيثُ مِنَ المتشَابِهِ، والواجبُ عَلَيْنَا في النصوصِ المتشابِهَةِ أن نَرُدَّهَا إلى النصوصِ المحْكَمَةِ الدالَّةِ دلالَةً واضِحَةً على أنه لا يجوزُ للمرأة أن تَكْشِفَ وجْهَهَا، وأن كشْفَ المرأة وَجْهَهَا من أسبابِ الفِتْنَةِ والشَّرِّ.

والأمرُ ظاهِرٌ الآن في البِلادِ التي رَخَّصَ للنِّساءِ فِيهَا بكَشْفِ الوجُوهِ، فهَلْ اقتَصَرَ النساءُ اللاتِي رَخَّصَ لهُنَّ بكشفِ الوجوهِ على كشفِ الوجْه، لا، بل كشف الوجْهِ والرأسِ والرَّقَبَةِ، والنَّحْرِ، والذِّرَاعِ والساقِ، والصدْرِ أحيانًا، وعَجَزَ هؤلاءِ أن يمْنَعُوا نِسَاءَهُم مما يعتَرِفُونَ بأنه مُنْكَرٌ ومحرَّمٌ، وإذا فُتِحَ بابُ الشرِّ للناسِ فثِقْ أنه سوفَ يفْتَحُ أبوابا كَثِيرَةً، وإذا فُتِحَتْ أدْنى شيءٍ فسَيَتَسِعُ حتى لا يستَطيعَ الرِّاقِعُ أن يُرقِّعَهُ، فالنَّصوصُ الشرعيةُ، والمعقُولاتُ العقْلِيَّةُ كلُّها تدُلُّ على وجوبِ سَتْر المرأة وجْهَهَا.

والعجبُ مِنْ قومٍ يقولونَ: إنه يجِبُ على المرأةِ أن تَسْتُر قَدَمَيْهَا، ويجوز أن تَكْشِفَ يدَيْهَا وكفَّ الكفِّ تَكْشِفَ يدَيْهَا وكفَّ الكفِّ الكَفْانِ؛ لأن نُعومَةَ الكفِّ وحسنَ أصابعِ المرأةِ وأنامِلِها في اليَدَيْنِ أشدُّ جاذِبيَّةً من ذلِكَ في الرَّجُلينِ، وأعجبُ أيضًا مِنْ قَوْمٍ يقولونَ: إنه يجِبُ على المرأةِ أن تَسْتُر رِجلَيْهَا، ويجوزُ أن تكشِفَ وجْهَهَا، وأَيُّهُا أوْلى بالسَّتْرِ؟ هل من المعقُولِ أن نقولَ: إن الشَّريعَة الإسلامية الكامِلَة، التي جاءتْ مِنْ لَدُنْ خَبيرٍ، تُوجِبُ على المرأةِ أن تَسْتُر القَدَمَ، وتُبِيحُ لها أن تكشِفَ الوجْه؟! كلا، فهذا تَناقُضُّ؛ لأن تَعَلُّقَ الرجالِ بالوُجوهِ أكثر بكثيرٍ مِنْ تَعَلُّقِهِمْ بالأقْدام.

وما أظنُّ أحدًا يقولُ للخَطِيبِ الذِي أَوْصاهُ أَن يَخْطِبَ لَه امْرأةً: يا أُخْي، ابحثْ عن قَدَمَيْهَا، وانظرُ هل هما جَمِيلتَانِ أو لا. بل يقول: ابْحَثْ عن جميلةِ الوَجْهِ، حتى من يقولُ بأنَّهُ لا يجِبُ عليها سَتْرُ القَدَمِ، لا يمكن أن يوصِيَ الخطِيبَ بأن ينْظُرُ أول ما ينْظُرُ إلى رِجْلَيْها وإبْهَامِها وخِنْصِرِهَا، ولكن ينظرُ إلى وجْهِهَا وشَفَتَيْهَا وعَيْنَيْهَا وأنفَها وحاجِبَيها، وهكذا، أما أن يبْحَثَ عن القَدَمِ ويدَعَ الوجْه فهذا مستَحِيلٌ.

إذن فمَحَلُّ الفِتْنَةِ هو الوَجْهُ، والعَوْرَةُ هي السَّوْءَةُ، فإذا قُلْنَا: إن الوجْه عَورَةُ، ليس معناه أَنَّه سَوْءَةُ، لكنَّنَا نقولُ: هو عَورَةُ يجِبُ سَتْرُهَا خَوفًا مِنَ الفِتْنَةِ، هذا هو المعْنَى، ولا يعني قَوْلِي: إنَّ الوجْه عَورَةٌ أنه كالفَرْجِ، يُسْتَحَى من إخراجِهِ أو من كشْفِه، لا بل عورَة؛ لأنه يعور المرأةُ بالفِتْنَةِ بالتَعَلُّقِ بها.

والعجب من قوم يقولونَ: إنه لا يجوزُ للمرأةِ أن تُخْرِجَ ثلاثَ شَعَراتٍ أو أقل من شَعَرِ رأسِهَا، ولكن يجوزُ لها أن تُظِهَرَ الحواجِبَ الرقيقَةَ الجميلَةَ، مقْرُونة كانَتْ أم مفْرُوقة، وهي شَعَرٌ، والأهْدَابُ الظليلَةُ السوداءُ وهِي شَعَرٌ أيضًا، فلا مانِعَ ولا بأسَ مِنْ إظهارِهَا! وليتَ الأمْرَ يقْتَصِرُ على إظهارِ هذا الجهالِ وهذه الزِّينَةِ، بل في الوقتِ الحاضِرِ يُجَمَّلُ هذا الجَمِيلُ بالماكياج ومحمِّرِ الشَّفاه، وأشياء كثيرة لا أعْرِفُها.

فأي إنسانٍ يعرِفُ مواضِعَ الفِتْنةِ، ورغباتِ الرِّجالِ لا يُمكِنُه إطْلاقًا أن يُبِيحَ كشْفَ الوجْهِ، مع وجوبِ سَتْرِ القَدَمَينِ، وينْسُبُ ذلك إلى شَريعَةٍ هي أكمَلُ الشَّرائعِ وأحكَمُها.

ولهذا رأيتُ بعضَ المتأخِّرِينَ نقَلَ القولَ بأنَّ عُلماءَ المسلِمِينَ اتَّفَقُوا على وجوبِ

سَتْرِ الوجْه، لعِظَمِ الفِتْنَةِ، كها ذَكَرَهُ صاحِبُ (نيلِ الأوطارِ) (١) عن ابن رَسْلان؛ فقالَ: لأن الناسَ الآن فِيهِمْ ضَعْفُ إيهانٍ، وكثيرٌ مِنَ النساءِ ليسَ فيهِنَّ عَفَافٌ، فكان الواجِبُ أن يُسْتَرَ هذا الوجْهُ، حتى لو قُلْنا بإباحَةِ كشْفِه، فإن حالَ المسلِمِينَ اليوم تقْتَضِي القولَ بوجوبِ ستْرِهِ؛ لأن المباحَ إذا كان وسيلَةً إلى محرَّمٍ صارَ محرَّمًا تحريمَ الوسائل.

وإني لأعْجَبُ أيضًا من دُعاةِ السُّفورِ بأقْلامِهِمْ، الذين يدْعُون إليه اليوم، وكأنه أمرٌ واجِبٌ تَرْكَهُ الناسُ ما حَرَّرَتْ أمرٌ واجِبٌ تَرْكَهُ الناسُ ما حَرَّرَتْ هذه الأقلامُ هذه الكَلِمَات ودَعَتْ إليهِ، فإذا كان هَذَا عَلَى القولِ بأنَّهُ جائزٌ إنَّما هُو مِنْ بابِ المباحِ، فكيفَ نُسَوِّغُ لأنفُسِنَا أن نَدْعُو إليه، ونحنُ نَرَى عواقِبَهُ الوخِيمَةَ فيمَنْ قالوا بهذا القولِ؟

والإنسانُ يجِبُ عليه أن يتَّقِيَ اللهَ قبلَ أن يتكلَّمَ بها يقْتَضِيهِ النَّظَرُ، وهذه مِنَ المسائلِ التي تُفْرِحُ كَثِيرًا مِنْ طلبَةِ العِلْمِ، فيُسْرِعُ أحدُهم بها لَديهِ مِنْ عِلمٍ نَظَرِيً، فيُسْرِعُ أحدُهم بها لَديهِ مِنْ عِلمٍ نَظَرِيً، فيَحْكُم بها يقْتَضِيهِ هذا العِلْمُ النظرِيُّ، دون أن ينظُرَ إلى أحوالِ الناس ونتائج القَوْلِ.

فعُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنهُ كَانَ أَحِيانًا يَمْنَعُ مِنْ شَيءٍ أَبِاحَهُ الشَّارِعُ؛ جَلْبًا للمصلَحَةِ، فَقَدْ كَانَ الطلاقُ الثلاثُ في عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وعهدِ أَبِي بَكْرٍ، وسنتَينٍ مِنْ خِلافة عُمَرَ، أَنَّ الرَّجُلَ إذا طلَّقَ زَوجَتَه ثَلاثًا بكلِمَةٍ واحِدَةٍ جعَلُوا ذلك ثلاثًا، أو بكلماتٍ متَعَاقِبَاتٍ، على ما اختارَهُ شيخُ الإسلام ابنُ تَيمِيَةَ (٢)، وهو

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۳/ ۷۷).

الراجِحُ، أي سواء قال: أنتِ طَالِقٌ ثلاثًا، أو: أنتِ طَالِقٌ، أنتِ طَالِقٌ، أنتِ طَالِقٌ، أنتِ طَالِقٌ. فإن هَذَا الطلاقَ يُعْتَبَرُ واحدًا.

لكن لم كَثُرَ هذا في النَّاسِ قالَ أميرُ المؤمنينَ عُمَرُ: «أَرَى النَّاسَ قَدْ تَتَايَعُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَمُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ» (١)، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، ومنعَهُم من مُراجَعَةِ الزوجاتِ؛ لأنها تَعَجَّلُوا هذا الأمْرَ، وتَعَجَّلُه حَرامٌ.

أقول: حتى لو قُلْنَا بإباحَةِ كشْفِ الوجِهِ فإنَّ الأمانَةَ العِلْمِيَّةَ والرعايةَ المُبْنِيَّةَ على الأمانَةِ تَقْتَضِي ألا نقولَ بجَوازِهِ في هذا العَصْرِ، الذي كَثُرَتْ فيه الفِتَنُ، وأن نَمْنَعَهُ من باب تحريمِ الوسائلِ، مع أن الذي يتبَيَّنُ من الأدِلَّةِ من كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِهِ عَلَيْهِ أن كشْفَهُ محرَّمٌ تحريمَ المقاصِدِ لا تَحريمَ الوسائلِ، وأن تَحريمَ كَشْفِه أَوْلَى مِنْ تَحْرِيم كشفِ القَدَم أو الساقِ، أو نحو ذلِكَ.

### 

(٤٥١٥) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ وضعِ المَرْأَةِ عَباءَتها فِي غيرِ بيتها عندَ زيارةِ أحدٍ من أَقَارِبَهَا أُو أَصحابَهَا؟

الجَوَابُ: وضعُ العباءةِ فِي غيرِ بيتها إذا لَمْ يكن عندها إِلَّا النِّسَاء، ولا يحضرهُا رجالٌ فلا بأسَ.

### 

( ٤٥١٦) السُّؤَالُ: ما حُكم وضع المرأة عباءتها على الكَتِفِ في غير بَيْتِها؟ الجَوَابُ: الَّذِي نَرَى أن وضعَ المَرْأَةِ عباءتها عَلَى الكَتِف إذا خرجت إلى السوقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

أو في بيوتٍ عند رجالٍ ليسوا من محارمها؛ أن ذلك سببٌ للفتنة؛ لأَنَّ العباءة إذا كانت عَلَى الكتِف تَبَيَّنَتْ أكتافُ المُرْأَةِ؛ وتبينتْ مِساحتها وتركيبها، فبعض النِّساء يكون كَتِفُها قائمًا، وبعضها يكونُ مُنخفِضًا، ولقد بلغني أن بعضَ النِّساء تجعل عَلَى كَتِفها خِرقةً لِيَكُونَ الكتِف قائمًا، وهَذَا كلَّه يَدُلُّ عَلَى أن إلقاءَ العباءاتِ عَلَى الكتِف لَيْسَ بأمرٍ مشروع، بل ولا ينبغي أن يُفعَل.

وأما إذا كانتْ وحدَها فِي المَسْجِدِ، وتريد أن تُصَلِّيَ فإنَّه لَا بَأْسَ أن تضعَ العباءةَ عَلَى كتفها؛ لأنَّها لا يمكنها إمساكها تمامًا فِي الصَّلاةِ إِلَّا إذا كانت عَلَى الكتِف، ولأنها إذا كانت عَلَى الرأسِ ربها تحتاج إِلَى حركةٍ، وما زالت النِّسَاء من قديم الزمانِ إذا كانت تُصَلِّي فِي بيتها وليس حولها رجال تضعُ العباءةَ عَلَى كَتِفها.

(٤٥١٧) السُّؤَالُ: هل يجوزُ للمرأةِ أَنْ تُبْدِيَ زِينَتَهَا التي تُبْدِيَ لوالِدَيْها عادةً لأعهامِها وأخوالِها وهم محارِم لها، حَسَبَ الآيةِ التي في سُورةِ النساءِ، ولم يَذْكُرْهُمُ اللهُ تعالى في آيةِ سورةِ النورِ، فهل يجوزُ للمرأةِ أَنْ تُبْدِيَ لهم زِينَتَهَا؟

الجَوَابُ: أَوَّلًا: قُلْتَ فِي سؤالِكَ: «محارمٌ لها»، فصرفتَ كلمةَ (محارمَ)، وكانَ حَقُّها أَنْ تُمُنْعَ مِنَ الصَّرْفِ، والعِلَّةُ فِي مَنْعِها مِنَ الصَّرْفِ أَنَّها جَاءَتْ على صِيغَةِ مُنْتَهَى الحُمُّوعِ؛ لأَنَّ كَلَّ كلمةٍ جَاءتْ على وزن (مَفَاعِلَ أو مفاعيلَ) فإنَّها تكونُ ممنوعةً مِنَ الصَّرْفِ، سواءٌ أكانتِ اسْمًا، أو صفةً، أو عَلَمًا، أو أيَّ شيءٍ، فتَنَبَّهُ لمثلِ هذا.

ثانيًا: نقولُ في جوابِ سُؤالِكَ: الواقعُ أنَّ هذا السؤالَ مُهِمُّ، وهو أنه مِنَ القواعدِ المقرَّرَةِ أنَّ المحارِمَ فيما يُكشَفُ لهم على حَدِّ سواءٍ، فإذا كشفتِ المرأةُ لأَبِيهَا

كشفتْ لَعَمِّهَا، وإذا كشفتْ لأَخِيها كشفتْ لِخَالِها، وهذا هو الواقعُ، وهو الأصلُ، لكِنْ لا شَكَّ أنَّ وقوعَ الفتنةِ مِنَ الكشفِ لغيرِ الأصولِ والفروعِ أكثرُ مِنْ وُقُوعِه في الكشفِ للفروع والأصولِ.

فيَنْعُدُ كلَّ البعدِ أَنْ تَقَعَ فتنةٌ في قَلْبِ الأبِ إذا نَظَرَ إلى ابْنَتِه، أو في قلبِ الابنِ إذا نَظَرَ إلى أُمِّه، لا شَكَّ في هذا؛ لكِنِ الخالُ يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ في قلبِه فتنةٌ إذا نَظَرَ إلى بنتِ أُختِه، وكذلكَ العَمُّ إذا نَظَرَ إلى بنتِ أَخِيهِ قد تقعُ في قلبِه فتنةٌ، ولا سِيَّا إذا كانتْ شابةً جميلةً ممتلئةً، فإنَّه قد يَأْتِيهِ الشيطانُ فيُوسُوسُ له بالفتنةِ، فإذا خِيفَتِ الفتنةُ مِنْ أحدٍ مِنَ المحارم؛ وَجَبَ ستْرُ الوَجْهِ عنه، وإنْ كانَ الأصلُ جوازَ ذلك.

### 

(٤٥١٨) السُّوَّالُ: يرتدي بعضُ النِّسَاءِ بعضَ العَباءات المُطَرَّزَة المُزَخْرَفَة، فهَلْ يَجُوزُ لُبْسُها؟

الجَوَابُ: لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تلبسَ فِي الأسواقِ شَيئًا مُزَخْرَفًا مُزَرْكَشًا، سواء كان العباءة أو ما تَحتها إذا لم يكن مَستورًا، وقد قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ اللَّبِياءَة أَو ما تَحتها إذا لم يكن مَستورًا، وقد قال الله عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّوَجَوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴾ ويعني بالشيابِ هنا العباءات وشِبهها ﴿ غَيْرَ مُتَ بَرِّحَنَ بِيزِينَةٍ ﴾ [النور: ٢٠]، فإذا كانت المراقة المراقواعدِ واشترطَ لوَضْعِها الثياب ألَّا تَتبَرَّجَ بالزينةِ، فما بالك بالشابّة!

وقال اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا يَضْمِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور:٣١]، وزينةُ الرِّجلِ الخَلخال، والخلخالُ قد يكون له صوتٌ لا يُسمَع إِلَّا إذا ضربتِ المرأةُ برِجلها، فنهى اللهُ تَعَالَى المرأةَ أَنْ تَضرِبَ برِجْلِها خوفًا مِن أَن يُسمِعَ خَلْخالها، فها

بالُك بالمرأة تُخْرِج ذِرَاعَها المملوءة بالحُلِيِّ ويراها النَّاسُ بأعيُنهم، فهَذَا أُولى، وكذلك الثِّياب المُطرَّزَة والمُزركشة.

(٤٥١٩) السُّؤَالُ: توجدُ مجلَّاتٌ أجنبيةٌ وبها صُورٌ للنساءِ والرِّجَالِ، والهدفُ من هَذِهِ المجلاتِ أن نختارَ لباسًا مُعيَّنًا ترتديه المُرْأَةُ، أو الرجلُ، وبعدَ أنْ نختارَ هَذَا اللباسِ نبعثُ لهمْ المبلغُ المطلوبِ فيُرْسِلونه لنَا، فهل يجوزُ اختيارُ الملابسِ من هَذِهِ المجلَّاتِ؟

الجَوَابُ: الملابس الَّتِي من غير اللباس المعتادِ تنقسم إِلَى قسمينِ: ملابس مُحُرَّمة؛ إما لِضِيقِها، وإما لِقِصَرِها، وإما لكونها شفَّافةً لا تَستُر، فهَذِهِ لا تجوز، سواء اختاروها من هَذِهِ المجلات، أم لم يختاروها، فكلُّ لباسٍ قصير للمرأة فهو حرامٌ، وكل لباسٍ خفيف يُرى من ورائِه الجلدُ، فهو حرامٌ، وكل لباسٍ ضيِّق تَتَبيَّن به مقاطعُ الجسم، فهو حرام.

والدَّلِيل قولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ»، وهؤلاء هم الشُّرَط الظالمة، «وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»(۱).

قَالَ العُلَمَاء: معنى قوله: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» أن عليهنَّ كسوة لكنها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم (۲) ٢٠٨٨).

لا تسترهنَّ؛ إما لِقِصَرِها، أو ضِيقِها، أو خِفَّتها.

وإني بهذه المناسبة أوجِّه نصيحةً إِلَى أُخَوَاتِنا، وأُمَّهاتِنا، وبناتنا، ألَّا يَتْبَعْنَ كلَّ ناعقٍ، فكلَّما رأينَ موضة جديدة اتَّخذنها، وتركنَ اللباسَ الأوَّلَ الَّذِي ربما يكون أحسنَ وأكملَ، فتضيع الأموال بهذا، سواء كانَ المال منها، أم من وليِّها، فعليها أن تبقى عَلَى لِباس الحشمةِ، وألا تضيع المال.

ولو أنك فتشت في بعض البيوت، لوجدت عند المَرْأَة مثلًا عشرةَ أنواعٍ من الثيابِ، منها واحد هُوَ الأخير يُستعمَل، وتسعة لا تُستعمَل، فهَذَا إسراف، والله تَعَالَى يقول: ﴿وَكُنُوا وَلاَ نُسُرِفُوا ﴾ [الأعراف:٣١].

## <del>-699-</del>

(٤٥٢٠) السُّؤَالُ: علماؤنا في المغرِب يقولون بأنَّ الحِجَابِ هو أن تُغَطِّي المرأةُ جَسَدَها كاملًا، فما جَسَدَها إلا الوجهَ والكفَّينِ، وأنتمْ هُنَا تَقُولُونَ: إن المرأةَ تغطِّي جَسَدَها كاملًا، فما هو الراجِحُ في القولينِ؟

الجَوَابُ: الراجحُ ما دلَّ عليه الكتابُ والسنَّةُ، والإنسانُ إذا تأمَّلَ أدلَّةَ الكتابِ والسنَّةِ تَبَيَّنَ له أن القولَ الراجحَ أنَّ المرأةَ يَجبُ عليها أن تُغطّيَ وَجههَا قبل أن تُغطيَ رأسَهَا، وقبلَ أنْ تُغطيَ قَدَميهَا.

والعجبُ من العلماءِ الذين يُجِيزون كشفَ الوجهِ ويَمنعونَ كشفَ القدم، فإذا تأملتَ هذا القولَ وجدتَه قَولًا عَجَبًا، فأيُّهما أشدُّ فتنةً: الوجهُ أو القدمانِ؟ الجَوَابُ: الوجهُ؛ لأن الإنسانَ يَفْتَينُ بالمرأة؛ ولهذا الخاطِبُ لا يقول للرسولِ الذي يُرسله إلى

خِطبة المرأة: انظر في قدميها، وما لون قَدَمَيها، وهل الأصابعُ مُتَرَاصَّة أم مُتَفَرِّقة، وهل الإبهامُ كبير أم صغيرٌ، وهل الخِنْصِر طويل أم قَصير، فلا يسأل عن هذا، لكن يَسأل عن الوَجْهِ، فهو أهمُّ شيءٍ، وهو مَحَلُّ الرَّغبة، وهو مَحَلُّ الفِتنة.

والحكمةُ مِن وُجُوب الحجابِ هي البُعد عن الفتنةِ؛ ولذلك إذا احتيجَ إليه جازَ كَشْفُه، فيجوز للمرأةِ أَنْ تَكشِف وَجْهَها للخاطب بلا خَلوة -فلا بدَّ أَن يكون معها مَحُرُمُها- وإنها جازَ هذا لأن أصلَ وجوبِ تغطيةِ الوجهِ هو البُعدُ عن الفتنةِ، فإذا كان هذا هو الأصلَ فكيفَ يمكِن للشريعةِ العظيمةِ المبنيَّة على الحكمةِ أَن تُبيح للمرأةِ كشفَ وَجهها ثم تُحرِّم عليها كشفَ قَدَمَيها؟! فهذا بعيدٌ من الحكمةِ.

ولنا في هذا ولغيرِنا أيضًا رسائلُ حولَ هذا الموضوعِ قد بُيِّنَ فيها وجوبُ تغطيةِ الوجهِ، وفيها الإجابة عن الأدلَّة المُشْتَبِهات التي يَتَشَبَّتُ بها مَن يُجُوِّز كشفَ الوجهِ.



(**٤٥٢١) السُّؤَالُ:** مَا حُكْمُ إخراجِ المرأةِ لذَرَاعَيْهَا وتَلَثُّمها، وإخراجِ عَيْنَيْهَا وجزء من وَجْهِهَا؟

الجَوَابُ: إذا كانَ هذا عِنْدَ المحارِمِ فليس فيه شيءٌ، أما إذا كانَ عندَ غيرِ المحارِمِ، فإنه لا يجوزُ للمرأةِ أن تُخْرِجَ شيئا مِنْ وَجْهِهَا لغيرِ محارِمِهَا، وكذلك لا يجوزُ أن تُخرِجَ شيئاً مِنْ المحارِم.

وإذا قُلْنا: إنه يجوزُ إخْراجُ الذِّرَاعِ أو الساقِ، فليسَ معْنَى ذلك أننا نُبِيحُ للمرأةِ أن تَلْبَسَ الثوبَ القَصِيرَ الذي يكونُ إلى العَضُدِ فقط، أو إلى الرُّكْبَةِ فقط؛ لأن اللِّباسَ شيءٌ، وانكشافَ الشيءِ المغَطَّى شيءٌ آخَرُ.

فلو فُرِضَ أن امرأةً قَدْ سَتَرَتْ نَفْسَها بَوْبِها سَتْرًا كامِلًا، ثم بَدَا شيءٌ مِن ساقِها عندَ محارِمِها، فهذَا لا بَأْسَ به، وأمَّا استعمالُ النِّساءِ للتِّيابِ فإن هذا يدْخُلُ في منْعِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وتحذيرِه، حيث قالَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُيلاتٌ مَائِلاتٌ، رُءُوسُهُنَ كأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الجَنَّة، وَلا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا»(١).

(٤٥٢٢) السُّوَّالُ: ثبتَ فِي الصَّحِيحينِ عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَنه قَالَ: «لا تُبَاشِرُ المُرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» (٢). فهل فِي هَذَا الحديثِ دلالةٌ أو إشارةٌ عَلَى تغطيةِ الوجهِ بالنِّسْبَةِ للمرأةِ؟

الجَوَابُ: قد يقالُ: إن فيه دليلًا عَلَى وجوبِ سترِ المَرْأَةِ وَجِهَها؛ لأَنّه إذا كشفتُ وجهها للناسِ صَاروا يَنظرونَ إليهَا، أما مَعْنَى الحديثِ فإن النّبِي عَيْقَ نهى أن تنعتَ المَرْأَةُ لزوجها امرأةً أُخرى، فتقول مثلًا: إن وجهها مُستديرٌ، ولحمها كثيرٌ، وعيناها سوداوانِ، وأنفها قائمٌ، وشفتاها دقيقتانِ... وهكذا، فتصفُها كأنه ينظرُ إليها؛ لأنّه قد يتعلّق قلبُه بها، وهَذَا قد يؤدِّي إِلَى الفاحشةِ، لاسِيّها إذا كانتِ المَرْأَةُ المنعوتةُ مَعَ زوجِ.

أما إذا كانت المَرْأَة المنعوتةُ غير متزوِّجة فلا أظنُّ أن الزوجةَ تَنعَتُها لزوجِها؛ لأنها تَخشَى أن يذهبَ ويتزوجها، لكن قد تَنْعَتُها لِزَوْجِها إذا كانتْ متزوجةً فتقول

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم (۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري:كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، رقم (٢٤٠).

مثلًا: امرأةُ فلانٍ –ما شاء الله– امرأةٌ جميلةٌ، وتذكُرُ من جمالهِا، وهَذَا لا يَجِلُّ؛ لأَنَّ ذلك يؤدِّي إِلَى الفِتنةِ.

(٤٥٢٣) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ لُبِسِ القُفَّازَيْنِ مِعِ العِلْمِ بأنه شَاعَ بِينَ النِّسَاءِ أَنه بِدْعَةٌ، وَخَوْلِيَّهُ عَنْهَا مَعْنَاه أَنها تقول: كُنَّا نَلْبَسُ الْبَراقِعَ والقَفَّازَيْنِ، فإذا أَحْرَمْنا خَلَعْنَاهُما (١)؟

الجَوَابُ: لُبْسُ القُفَّازَيْنِ للمرأةِ من تَمَامِ التَّسَتُّرِ والحِجابِ، وكانَتِ النِّساءُ في عهدِ النَّبِيِّ عَلِيْ يَلْبَسْنَ ذلِكَ.

قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي المرأةِ إِذَا أَحْرَمَتْ: «لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ »(٢)، وهذا دليلٌ على أَنَّ النِّقابَ ولُبْسَ القُفَّازَيْنِ كانَ معتَادًا عندَ النِّساءِ؛ لأنه لو لم يكُنْ معتَادًا لم يكُنْ للنَّهْي عنْه حالَ الإحْرام فائدةٌ.

والحاصِلُ أن لُبْسَ القُفَّازَينِ للمرأةِ جائزٌ، ولا بَأْسَ به.

ومن غير المستحب أن تَلْبَسَهُ النِّسَاءُ؛ لأنه يكونُ شُهرَةً، ولكِنْ لها كَثُر لُبسُه بينَ النِّسَاءِ، فإنه ينبُغِي للنِّساءِ لُبْسه؛ لأنه مِن كهالِ الاحتِجَابِ، والتَّسَتُّرِ، أما في حالِ الإحتِجَابِ، والتَّسَتُّرِ، أما في حالِ الإحْرام فلا تَنْتَقِبْ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ.

<sup>(</sup>١) ليس هذا بحديث، ولا معنى حديث، والصحيح سيأتي في إجابة الشيخ رَحَمُهُ اللَّهُ وهو من حديث ابن عمر رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُا، وليس من حديث عائشة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨).

والنِّقابُ معناه أن تُغَطِّيَ المرأةُ وَجْهَهَا، وأن تفْتَحَ لعَيْنَيْهَا ما تنْظُرُ به بِقَدْرِ الضرورةِ.

(٤٥٢٤) السُّؤَالُ: البعضُ يسْتَدِلُّ على جَوازِ كَشْفِ المرأةِ وَجْهَهَا بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ الْمَنْ الفَضْلَ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ الْفَضْلُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ الفَضْلُ إِلَيْهِ وَجُعَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِ الآخَرِ» (١)، فها قولكم في هذا؟

الجَوَابُ: المشروعُ في حقّ المحْرِمَةِ أن يكونَ وَجْهُهَا مكْشُوفًا، ولا نعلمُ أن أحدًا مِنَ الناسِ كانَ يُرَى لهذِهِ المرأةِ سِوَى النّبِيِّ عَلَيْ والفَضْلِ بنِ عباسٍ، فأما النبيُّ فإنَ الحافِظَ ابن حَجَر رَحْمَهُ اللّهُ ذكرَ أن النّبِيَ عَلَيْ يجوزُ له مِنَ النّظرِ إلى المرأةِ، أو الحُلُوةِ بها ما لا يجوزُ لغيرِه، كها جاز له أن يتزَوَّجَ المرأة بدُونِ مَهْرٍ، وبدُون وَلِيِّ، وأن يتزوَّجَ أن يرَدَعَلَ قد فسَحَ له بعض الشيءِ في هذِهِ الأمورِ؛ لأنه أكملُ الناسِ عِفَّةَ، ولا يمكِنُ أن يرِدَعَلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ ما يَرِدُ على غيرِهِ من الناسِ من المُنافِي أن يكونَ في حقِّ ذَوِي المُرُوءَةِ.

وعلى هذا، فإن القاعِدَة عندَ أهلِ العلْمِ: أنه إذا وُجِدَ الاحتهالُ بطلَ الاسْتِدْلالُ، فيكونُ هذا الحديثُ مِنَ المَتَشَابِهِ، والواجبُ عَلَيْنَا في النصوصِ المَتَشَابِهَةِ أَن نَرُدَّها إلى النُّصوصِ المحْكَمَةِ الدالَّةِ دلَالةً واضِحةً على أنه لا يجوزُ للمرأةِ أن تكْشِفَ وجْهَهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (۱۵۱۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم (۱۳۳٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٩/ ١٨٩).

عندَ غيرِ الزوجِ والمحارِمِ، وأن كَشْفَ المرأةِ وَجْهَها مِنْ أسبابِ الفِتْنَةِ والشَّرِّ.

والأمر ظاهِرٌ الآنَ في البلادِ التي رُخِّصَ للنِّساءِ فِيها بكَشْفِ الوُجوهِ، فلم تقتصر النِّساءُ على الوجْه، بل كَشَفْنَ الوَجْه، والرأسَ، والرَّقَبَة، والنَّحْرَ، والذِّرَاعَ، والساقَ، والصدْرَ أحيانا، وعجزَ هؤلاءِ أن يمْنَعُوا نِساءَهُم مما يعتَرِفُونَ بأنه مُنْكَرٌ وعرَّمٌ، وإذا فُتِحَ بابُ الشَّرِ للناسِ فَثِقْ أنك إذا فَتَحْتَ مِصْرَاعًا فسوفَ تنفَتِحُ مصارِيعُ كثيرة، وإذا فتَحْتَ أَدْنَى شيءٍ فسَيتَّسِعُ؛ حتى لا يسْتَطِيعَ الراقِعُ أن يرْقَعَهُ، فالنُّصوصُ الشرْعِيَّةُ والمعقولاتُ العقْلِيَّةُ كلُّها تَدُلُّ على وجوبِ سَثْرِ المرأةِ لوَجْهِهَا.

ومن العجب أن نجد من يقول: إنه يجِبُ على المرأةِ أن تَسْتَرَ قدَمَهَا، ويجوزُ أن تَكْشِفَ كَفَّيْهَا، فأيُّهُما أوْلى بالسَّتْرِ؟ لا شكَّ أنهما الكفَّانِ، لأن رِقَّةَ الكَفِّ، وحسنَ أصابع المرأةِ وأنامِلِهَا في اليدَيْنِ، أشدُّ جاذِبِيَّة من ذلِكَ في الرِّجْلَيْنِ.

والعجَبُ أيضا مِنْ قوم يقولونَ: إنه يجِبُ على المرأةِ أن تَسْتُرَ رِجْلَيْهَا، ويجوزُ أن تَكْشِفَ وجْهَهَا، أَيُّهَا أَوْلَى بِالسَّتْرِ؟ لا شكَّ أنه الوَجْهُ، وليسَ من المعقولِ أن نَقُولَ: إن الشَّريعَة الإسلامِيَّة الكامِلَة التي جاءتْ مِنْ لَدُنْ حكيمٍ خَبِيرٍ توجِبُ على المرأةِ أن تَسْتُرَ القَدَمَ، وتُبِيحُ لها أن تَكْشِفَ الوجْه؛ لأن تَعَلَّق الرِّجالِ أكثرُ بكثيرٍ من تعلُّقِهِ بالأقْدامِ، وما أظنُّ أحدًا يقولُ للخطيبِ الذي أوصَاهُ أن يَخْطِبَ له امْرَأَةً: يا أخِي، ابحَثْ عنْ قَدَمَيْهَا، بلْ يكونُ النَّظرُ إلى الوجْه.

### <del>-699-</del>

(٤٥٢٥) السُّؤَالُ: فِي بَعْضِ البُلْدانِ يَنْتَشِرُ بِينَ النَّاسِ ما يُسَمَّى بالحِجابِ، وهي أَنْ يَضَعَ الإنسانُ ورَقةً فِيها آياتٌ قُرْ آنِيَّةٌ مُعَلَّقةً على صدْرِهِ؛ لِتَحْفَظَهُ مِنَ العيْنِ،

# فَهَا حُكْمُ هَذِهِ الأَوْرَاقِ، وهلْ لَهَا تأْثِيرٌ؟

الجَوَابُ: هذِهِ الأوْراقُ الَّتِي يُكْتَبُ بِهَا آياتٌ مِنَ القُرْآنِ، آيَةُ الكُرْسِيِّ، الآيتانِ فِي آخِرِ سُورةِ البَقَرَةِ، سُورَةُ الإخلاصِ، المُعَوِّذَتانِ، أو غَيْرُ ذلكَ مِنَ الآياتِ القُرْآنِيَّةِ، اختلفَ فيهَا عُلماءُ السَّلَفِ والخَلَفِ، فمِنْهُمْ مَنْ قالَ: إنَّها حرامٌ، ومنْهُمْ مَنْ قالَ: إنَّها حلالُ.

فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهَا حَلالٌ، اسْتَكَلُّوا بِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٦] وبقَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَيَثَانِّهُمُ النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُم وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [يُونُسَ: ٥٠] وبأنَّ اللهَ وصَفَ القُرْآنَ بأنَهُ مُبارَكٌ: ﴿ كِنَنَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ﴾ [ص: ٢٩] وبأنَّ التَّجْرِبَةَ شاهِدَةٌ بذلك.

وأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ مَمْنُوعٌ، فاسْتَدَلُّوا بأنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ التَّمَائِمَ شِرْكُ ﴾ (١) واسْتَدَلُّوا بأنَّ اللَّبِيَ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللَّمْرُوعِ، فَإِنَّ المَشْرُوعَ أَنَّ وَاسْتَدَلُّوا بأنَّ الإَنْسَانَ الإِنْسَانَ الإِنْسَانَ نَفْسَهُ يَقْرَأُ، وليسَ أَنْ يُعَلِّقَ القُرْآنَ، وبأنَّ الاسْتِشْفَاءَ بالقُرْآنِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيفِيًّا جاءتْ به السُّنَّةُ، فإنْ لَمْ يَكُنْ كذلكَ فإنَّهُ لا يُسْتَشْفَى بهِ.

وأقولُ أَنَا: لا شَكَّ أنَّ الاحْتِيَاطَ أنْ لا يُعَلِّقَهَا الإنْسانُ على نفسِهِ، وإنْ عَلَّقَهَا فأرْجُو أنْ لا يَكْتَفِيَ بها عنْ قِراءَةِ الأوْرادِ.

يَعْنِي مَثَلًا: الإِنْسانُ يُعَلِّقُ آيةَ الكُرْسِيِّ، ويقولُ: ما أَقْرَؤُهَا، غَلَطٌ؛ لأَنَّ حَدِيثَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطب، باب في تعليق التهائم، رقم (٣٨٨٣)، وابن ماجه: كتاب الطب، باب تعليق التهائم، رقم (٣٥٣٠) من حديث عبد الله بن مسعود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

«مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ» (١) قالَ: مَنْ قَرَأَ، ولمْ يَقُلْ: مَنْ عَلَقَ؛ لهذَا أَنْصَحُ إِخُوانِي أَنْ لا يُعَلِّقُوا شَيْئًا عَلى صُدُروِهِمْ، لا مِنَ القُرْآنِ ولا مِنْ عَلَيْهِ، لكمِنْ إذَا كانَ مِن القُرْآنِ فأرْجُو أَنْ لا يَكُونَ به بأسٌ.



## ا إسبال الثياب:

( ٤٥٢٦) السُّؤَالُ: إذا أَجْبَرَنِي والدي عَلَى إطالة ثوبي، فهل عليَّ ذنبٌ؟

الجَوَابُ: إذا أجبركَ والدُك عَلَى إطالةِ ثوبِكَ إلى ما تحت القدمينِ فإنَّه لا يجوزُ لكَ أَنْ تُطِيعَه في هَذَا؛ لأنَّ إطالةَ الثوبِ إلى ما تحت القدمينِ بِالنِّسْبَةِ للرجلِ حرامٌ؛ وتَوَعَّدَ عليه النَّبِيُّ عَلِيْهُ بالنارِ فقال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»(٢).

ولا طاعـةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالـق، حتَّى لـو كان أباكَ أو أُمِّكَ أَمـراكَ بمعصيةِ اللهِ فإنَّه لا سمعَ لهما ولا طاعة، قَالَ الله تعالى: ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقان:١٥].

وأسألُ اللهَ لوالدِ هَذَا الرجلِ أن يهديَه لسنَّة الرَّسُولِ ﷺ وألَّا يُكْرِهَ ولدَه عَلَى ما لا يرضاهُ الله ورسولُه.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، رقم (۲۳۱۹) من حديث أبي هريرة رَحَوَلَكُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٧٨٧).

(٤٥٢٧) السُّؤَالُ: يقولُ الرسولُ ﷺ: «مَا كَانَ أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (١)، فهل نَجْزمُ على كُلِّ مَنْ أَسْبَلَ ثوبَه أنه في النارِ؟

الجَوَابُ: يجبُ أَنْ نَعْلَمَ -قبلَ الإجابةِ على هذا السؤالِ- أَنَّ نصوصَ الشارعِ إذا عَلَّقَ فيها الحُكْمَ على فِعْلِ شيءٍ، أَوْ على ترْكِ شيءٍ؛ فلا بُدَّ مِنْ شروطٍ تُبيِّنُها النصوصُ الأُخْرَى. يعني -مثلًا-: يأتي في كلامِ الشارعِ في كلامِ اللهِ، أو كلامِ النصوصُ الأُخْرَى. يعني حمثلًا-: يأتي في كلامِ الشارعِ في كلامِ اللهِ، أو كلامِ رسولِ اللهِ عَلَيْ مَنْ فَعَلَ كذا فهو كافِرٌ، ومَنْ فَعَلَ كذا فهو آثِمٌ، ومَنْ فَعَلَ كذا فهو مُعَذَّبٌ، فهذه النصوصُ المطلقةُ ليست على إطلاقِها، ولا بُدَّ أَنْ تكونَ مُقيَّدةً بالنصوصِ الأُخْرَى؛ لأنَّ الشَّرْعَ واحدٌ، والمتكلِّمَ به واحدٌ، وهو اللهُ عَنَّوجَلَّ، ومَنْ أَطْلَعَهُ اللهُ تعالى مِنْ رُسُلِه على أحكامِه الشرعيةِ.

فإذا كَانَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَقُولُ: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ»، ووُجِدَ رجلٌ جاهلٌ لم يَعْلَمْ بهذا الوعيدِ، قد أَنْزَلَ ثوبَه إلى أسفلَ مِنَ الكعبينِ، فإنَّه لا يُعاقَبُ على ذلك؛ لأنَّه جاهلٌ، وقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِيناً أَوْ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقالَ اللهُ تعالى: «قد فَعَلْتُ» (٢).

وقالَ تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَكَكِن مَّا تَعَمَّدَتَ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَكَكِن مَّا تَعَمَّدَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، فكِتَابُ اللهِ وسُنةُ رسولِه ﷺ يأتي فيهما الحُكْمُ على وَجْهِ الإطلاقِ، ولا يعني ذلكَ أَنْ نُغْفِلَ الشروطَ التي تَجِبُ مراعاتُها بالنصوصِ الأُخْرَى. وعلى هذا فقولُه: «مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» لو أَنَّ أحدًا نَزَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، رقم (١٢٦).

ثوبُه أو سروالُه إلى أسفلَ مِنَ الكعبينِ، وهو لا يَدْرِي أنَّ ذلك حرامٌ، فإنَّه لا يُعَاقَبُ جذه العقوبةِ.

### <del>-680</del>

# ( ٤٥٢٨) السُّؤَالُ: هل جَعَلَ الشَّرْعُ حَدًّا مُعَيَّنًا لطولِ الإزَارِ؟

الجَوَابُ: الإزارُ من الكَعْبَيْنِ فها فَوقَ على سبيلِ الوُجوبِ، فلا يَجوزُ للإنسانِ أَنْ يُنْزِلَ ثِيابَهُ، سواءٌ كانَتْ قَمِيصًا أو سَراويلَ، إلى أسفْلَ مِنَ الكعْبَيْنِ، فإن أَنْزَلَهُ إلى أسفْلَ مِنَ الكعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (أ) وهَذَا أَسفْلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (أ) وهذَا يُدُلُّ على أن تَنْزِيلَ الثِّيابِ إلى أسفَلَ الكَعْبَيْنِ مِنْ كبائرِ الذُّنوبِ؛ لأن الكبيرة هي مَا فِيهَا وَعِيدٌ فِي الذُّنيا أو الآخِرَةِ.

فإن قال قائلٌ: أنا لا أُنْزِلُهُ إلى أسفْلَ الكعْبينِ على سبيلِ الخُيلاءِ، ولكِنْ على سبيلِ الرَّفاهِيَةِ والعادَةِ.

فالجَوَابُ: هذا حَرامٌ، ومِنَ الكبائرِ، وإن لم يكُنْ على سَبيلِ الخُيلاءِ؛ لأن الذي يفْعَلُهُ على سَبيلِ الخُيلاءِ؛ لأن الذي يفْعَلُهُ على سبيلِ الخُيلاءِ إثْمُهُ أعظمُ من هَذَا، فإثْمُهُ: أن الله لا يُكَلِّمُه، ولا ينْظُرُ إليه، ولا يُزكِّيهِ، وله عذابٌ أليمٌ.

قال أبو ذر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: سمعت النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ، ولا يَنْظُرُ إليهم، ولا يُزكِيهِم، ولهم عَذَابٌ أليمٌ» قال أبو ذَرِّ: من هُمْ يَا رسولَ اللهِ خَابُوا وخَسِروا؟ قال: "المُسْبِلُ، والمَنْانُ، والمُنْفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٤٥٠).

الكاذِبِ (١) ، فالمُسْبِلُ هذه عُقَوبَتُه ، ومعلومٌ أن العقوبَةَ بعدَمِ التَّكْلِيمِ والنظرِ والتَّزْكِيةِ ، وبالعذابِ الألِيمِ ، أعظمُ من أن يقال: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ »؛ لأن معنى «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ »؛ لأن معنى «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ » أن هذَا النازِلُ يُعَذَّبُ الإنسانُ على قَدْرِهِ ، ويكونُ العَذَابُ على مِقْدَارِ ما نَزَلَ مِنَ القَدَمِ ، وليسَ عَلَى جميع البَدَنِ.

فإن قُلتَ: كيفَ يمِكُنَ العَذابُ بالنَّارِ على جُزْءٍ مِنَ البَدَنِ؟ وهل لهذا نَظِيرٌ؟ فالجَوَابُ: نعم، فَقَدْ رَأَى النبيُّ عَلَيْ أصحابَهُ وأقْدَامُهُم تَلُوحُ لم يَمَسَّهَا الماءُ؛ لأَنَّهم أَرْهَقَتْهُم صلاةُ العَصْر فتَوَضَّؤوا سَرِيعًا، وجَعَلُوا يمْسَحُونَ على أقْدامِهِمْ، ورُبَّم لا يستَوْعِبُونَها بالغَسْلِ، فنادَى بأعْلَى صوتِهِ: «وَيْلُ لْلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»(٢)، والأَعْقَابُ: العَراقِيبُ، ومُفْرَدُهُ: العُرْقُوبُ، وهُو الكَعْبُ.

وحتى نعرفَ أسماءَ أعضاءِ الإنسانِ نَذْكُرُ قولَ الناظِم (٣):

وعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي الإِنْصَرَ الكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطْ وَعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ رَجُلٍ مُلَقَّبٌ بِبُوعٍ فُخُذْ بِالعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الغَلَطْ

ونعود فنقول: إنَّ الرسولَ ﷺ يقولُ: «وَيْلُ لْلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»، فهُنا العُقوبَةُ على جُزْءٍ مِنَ البَدَنِ، فيكونُ قولُ الرسولِ ﷺ: «مَا أَسْفَل مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» على العُضوِ الَّذِي حصَلَتْ بِه المخالَفَةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، رقم (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب، رقم (١٦٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (٢/ ٢٣٦).

وقد ابْتُلِيَ الناسُ الآن، بل أكثرُهُمْ، بتَنْزِيلِ الشَّابِ إلى أسفْلَ من الكَعْبينِ، والمسألةُ خطيرَةٌ جِدًّا؛ حتى إن بعضَ العُلماءِ يقول: إذا أسْبَلَ الرَّجُلُ فإن الصلاةَ لا تَصِحُّ، وأن صلاةَ المسْبِلِ غيرُ صَحِيحَةٍ وهذه خطيرةٌ؛ لأنه إذا قُلْنا بهذا القولِ لم تَصِحَّ صلاةُ كثيرٍ مِنَ الناسِ، وقالوا أيضًا: إنَّ الإمامَ إذا كان مُسْبِلًا لا تَصِحُّ الصلاةُ خَلْفَهُ؛ لأن صلاتَهُ لا تَصِحُّ، وهذا أيضًا خَطِيرٌ، لكِنَّ القولَ الراجِحَ أنه آثِمٌ، والصلاةُ صَحِيحَةٌ.

وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ المسألة خَطِيرةٌ جدًّا، والناسُ ابتُلُوا بِهَا، نسألُ اللهَ هُم الهِدَاية، كَمَا أَن بعضَ الناسِ أصبَحَ يُفَرِّطُ فِي الرَّفْعِ، حتى رأينا بعضَ الناسِ يُخْرِجُ ثُلْثِي السَّاقِ، أي قريبٌ من الرُّكْبَةِ، وهذا غُلُوٌ وإفْراطُ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قالَ: «مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ اللَّهُ عِن النَّارِ»، وَقَالَ: «مَنْ جَرَّ تَوْبَهُ خُيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إلَيْهِ» (١)، فما بَيْنَ الكَعْبِ ونصفِ الساقِ كلَّه مُبَاحٌ، والحمدُ للله كلُّه جائزٌ، أما أن نَرْ فَعَهُ فوقَ النَّصْفِ فهذا بلا شك خِلافُ السَّنَّةِ.

وعمرُ بن الخطابِ رَخَالِلَهُ عَنهُ لها طَعَنهُ أَبُو لُؤلؤةَ المجُوسِيُّ، والمجوسُ فيهم حنْقٌ على أميرِ المؤمنينَ عُمَرَ بنَ الخطابِ؛ لأن الله أزالَ مُلْكَهُم على يَديهِ، فإن تَاجَ كِسْرَى عُلِي أميرِ المؤمنينَ عُمَرَ بنَ الخطابِ؛ لأن الله أزالَ مُلْكَهُم على يَديهِ، فإن تَاجَ كِسْرَى حُمِلَ من المَدائنِ إلى المدينةِ، يقولون: إنَّه حُمِلَ على جَملَيْنِ؛ لأنه كبيرٌ مُرصَّعٌ باللؤلؤِ والجَواهِرِ، فحُمِلَ من المدائنِ إلى المدينةِ، فوضَعَ بين يَدَي أميرِ المؤمنينَ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ، من كان يفكِّرُ أن رَجُلًا من العَرَبِ سيحْمَلُ إليه تاجُ كُسْرَى مِن عاصِمَتِه إلى المدينةِ، ولكنَّه الإسلام ستَظْهرُ على كلِّ الأديانِ، وأُمَّةُ الإسلام ستَظْهرُ على كلِّ الأمَم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم (٢٠٨٥).

إذا تَمَسَّكَتْ بالإسلامِ، فإن لم تَفْعَلْ فليسَ لها حَظُّ مِنَ النَّصْرِ، قالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّصْرِ، قالَ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّهِ مِنْ النَّصْرُوا اللهَ يَنصُرُكُمْ ﴾ [محد:٧].

فعُمرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ كَان المجُوسُ يكْرَهُونَهُ؛ لأن مُلْكَهُم زالَ على يدِه، فدَسُّوا رَجُلاً خَبِيثًا يقالُ لَه أَبُو لُؤُلؤة، وهو غُلامٌ للمُغيرة بنِ شُعْبة، فلما تقدَّم أميرُ المؤمنين عُمرُ لصلاةِ الفَجْرِ أقدَمَ هذا الرَّجُلُ الخبيثُ على طَعْنِهِ بخِنْجَرٍ له رأسانِ، وله مِقْبَضٌ بالوسَطِ، فلما طَعَنهُ سقطَ رَضَالِلَهُ عَنهُ، وأمرَ عبدَ الرحمنِ بْنَ عَوْفٍ أن يُصَلِّيَ بالناسِ، فلَحِقَهُ الناسُ، فضَرَبَ الخبيثُ بالخِنْجَرِ هكذَا وهكذَا، حتى قتلَ أحدَ عَشَرَ نَفْسًا، فألقَى رجلٌ بِسَاطًا على أبي لُؤلؤة الخبيثِ حتى سقطَ، فقتلَ نفْسَهُ بخِنْجَرِه، وحُمِلَ فألقى رجلٌ بِسَاطًا على أبي لُؤلؤة الخبيثِ حتى سقطَ، فقتلَ نفْسَهُ بخِنْجَرِه، وحُمِلَ عمرُ رَضَالِلهُ عَنهُ إلى بيتِه، وجعلَ الناسُ يأتُونَ إليهِ، ومن جُملةِ الذين جَاءوا إليه شابٌ من الأنصارِ يجُرُّ إذارَهُ، فلما انْصَرَفَ ورآهُ عُمرُ وهو في هذِهِ الحال، ناداه وقال: «يا ابْن أخِي، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فإنَّه أَتْقَى لرَبِّكَ وأَبْقَى لثَوْبِكَ» (۱).

فهذا عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وهو في هذِهِ الحالِ التي يَذْهَلُ فيهَا المرءُ لم يَنْسَ شابًا من رَعِيَّتِهِ أخطاً في عَمَلٍ مِنَ الأعمالِ بل نَصَحَهُ، وذكر لرَفْعِ الثوبِ فائدَتينِ هُما: أَتْقَى لرَبِّكَ، وأَبْقَى لثَوْبِكَ، وفي بعضِ الألْفَاظ: «أَنْقَى»(١) بالنُّونِ، ومَعْنى: «أَبْقَى لثَوْبِكَ»: إن الثوبَ إذَا كان طَوِيلًا سُحِبَ على الأرضِ فيتَشَقَّقُ، فإذا ارتفعَ صارَ أحفظ لَهُ.

فَعَلَيْنَا أَنْ نَشْكُرَ اللهَ على نِعَمِهِ؛ أَن رَزَقَكُمُ اللِّباسَ، قالَ تعالى: ﴿فَدَ أَنَرْلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُؤَرِى سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف:٢٦]، فاتَّقُوا الله لتَنَالُوا اللِّبَاسَينِ وخَيْرَهُما، وهُو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان، رقم (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في مصنفه: كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ، باب فِي جَرِّ الإِزَارِ وَمَا جَاءَ فِيهِ، رقم (٢٤٨١٥).

لِبَاسُ التَّقْوَى، واتَّقُـوا الله وارْفَعُوا ثِيابَكُم، ارفَعُوهَـا عَمَّا نزلَ مِنَ الكَعْبِ، ولكُمُ الرُّخصَةُ فيها بين الكعْبِ، ونِصْفِ السَّاقِ.

(٤٥٢٩) السُّؤَالُ: ما قول فَضيلتكم فِي الإخوةِ الَّذِين نَراهم كثيرًا يُقصِّرون ثيابَهم أكثرَ من نصفِ الساقِ، أو إِلَى نصفِه؟

الجَوَابُ: أما تقصيرُ الثوبِ إِلَى نصفِ الساقِ فَإِنَّهُ من السنَّة، وكذلك ما ارتفع عنه قليلًا، وأما ما بين نصف الساقِ إِلَى الكعبِ فهو رُخصة، ولا يُلام الإِنْسَان عليه، والَّذِي يُنكر من بعضِ النَّاسِ أنهم ينكِرون عَلَى مَن نزل ثَوبُه إِلَى ما تحت نصفِ الساقِ، وهَذَا الإنكار منهم أحقُّ بالإنكار؛ لِأَنَّ ما بين نصفِ الساقِ إِلَى الكعبِ جائزٌ، وكان الصحابة يَفعلون هَذَا، فها هُوَ أبو بكر رَضَيْلَتُهُ عَنهُ لها حدَّث النبيُّ عَيْقَ أن من جَرَّ ثوبَه خُيلاء لم ينظُرِ اللهُ إليه قال: يا رسول اللهِ، إن أحدَ شِقَيْ إزاري يَسترخي عليَّ، إلا أن أتعاهدَه، فقال له النَّبِيِّ عَيْقَيْ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلاءَ»(١).

فهَذَا الحديثُ يدلُّ عَلَى أن إزارَ أبي بكرِ نازِلٌ عن نصفِ الساقِ؛ لِأَنَّهُ لو كان إِلَى نصفِ الساقِ؛ لِأَنَّهُ لو كان إِلَى نصفِ الساقِ لزِم من استرخائِه حَتَّى يصل إِلَى ما تحت الكعبِ أن تنكشفَ العورةُ من فوق، فإذا كان كذلك عُلِم أن الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ يَتَوَسَّعُونَ فِي هَذَا الأمرِ، ولا يُنكِرون عَلَى مَن نزَل ثوبُه عن نصفِ الساقِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، رقم (٥٧٨٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، رقم (٢٠٨٥).

وبهَذِهِ المناسبة نقول: إن المسألةَ لا تخلو من ثلاثِ حالاتٍ:

الحالُ الأُولى: أن يكونَ ثوبُه إِلَى نصفِ الساقِ، أو أَنزَل إِلَى الكعبِ، فهَذَا جائزٌ، وليس فيه شيءٌ.

الحال الثَّانِية: أن ينزلَ عن الكعبِ، ولكن لا يَصِل إِلَى الأرضِ، فهَذَا حرامٌ، ومن الكبائرِ، وقد قَالَ النَّبِيِّ عَيَّالِيَّةِ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(١).

الحال الثّالِثة: أن ينزلَ حَتَّى يسحبَ عَلَى الأرضِ، وفي هَذهِ الحالِ نقول: إن هَذَا من كبائرِ الذنوبِ، وإذا فعله خُيلاء فإن الله لا ينظُر إليه، ولا يُزكِّيه، وله عذابٌ أليمٌ، وهو غيرُ الحال الثَّانِية؛ لِأَنَّ الحال الثَّانِية نزل الثوب عن الكعبِ فقط، والحال الثَّانِية أيضًا عقوبتها أن الله تَعَالَى يعذِّب ما قابله من القدمِ بالنارِ، وليس يَسْتَحِقّ أن الله لا يَنظُر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليمٌ.

يقولُ بعضُ النَّاسِ: أنا لا أُنزل ثوبي خُيلاء، فهَذَا أبو بكر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ قد كان أحد شقي إزارِهِ يَسترخي عليه، ويَنزل عن الكعبِ إلا أنْ يَتعاهَدَه، فنقول له:

أولًا: إنك لستَ مثلَ أبي بكرٍ، وإذا ظننا بك سوءًا فإننا نظنُّ بأبي بكرٍ خيرًا.

ثانيًا: إن حديث أبي بكر لا يدلُّ عَلَى أن أبا بكر رَضَالِلَهُ عَنهُ كان يُقِرُّ هَذَا، ويفصِّل الثوبَ أو الإزارَ عَلَى قدْره، بل كان يَسترخي عليه الإزارُ حَتَّى يَنزِل عن الكعب.

تَالِثًا: إذا أتيتنا بتبرئةٍ من الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وتزكية لك، فإننا نقبل منك، ولكن هَذَا أمر لا يمكِن أن يأتى به.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

(٤٥٣٠) السُّوَّالُ: هل يجوزُ لي العملُ في محلِّ لخياطةِ الثيابِ، ولو كانتِ الخياطةُ لبعضِ الزبائنِ أسفلَ الكعبينِ حسبَ طلبِهم؟

الجَوَابُ: يجوزُ للإنسانِ أن يفتحَ دكانَه للخياطةِ، ولكن إذا طَلَب منهُ أحدٌ أن يخيطَ له ثوبا محرَّمًا فليقلْ: لا، ولينصحْ، فلو جاءكَ رجلٌ وقال لكَ: أريدُ أن تخيطَ لي ثوبًا ينزلُ عن الكعبينِ، فقل لهُ: يا أخي، اتقِ اللهَ، هذا حرام لا يجوزُ، فإنِ اهتدى وقالَ: إذن، خِطْ لي ثوبًا لا ينزلُ على الكعبينِ فيخيطُ له.

وإن أصرَّ على أن يخيطَ له ثوبًا ينزلُ عنِ الكعبين، فقل له: لا، فإن قال لكَ صاحبُ الثوبِ: أنت تخيطُ الثوبَ بعشرةٍ، وأنا أعطيكَ عشرينَ فلا يجوزُ.

ولو أفتيتَ نفسَك وقلتَ: أخيطُ له بعشرينَ، عشرة لي، وعشرة أتصدقُ بها؟ فلا يجوزُ.

(**٤٥٣١) السُّؤالُ**: وَقَعَ بَيْني وبَيْنَ أَحَدِ الإِخوةِ نِقاشٌ حَولَ مَسألةِ إطالةِ الثَّوبِ إلى نِصفِ السَّاقِ، فها هُوَ الحُّكمُ في ذَلِك؟ وهَلْ عَلى الإنْسانِ عِندَما يُريدُ أَنْ يَفعَلَ هَذا الفِعلَ أَنْ يَنظُرَ إلى رَدِّ الفِعْلِ لَدى النَّاسِ أَمْ أَنَّه لا يَهتَمُّ بذَلِك؟

الجَوابُ: الواقِعُ أَنَّ رَفْعَ الثَّوبِ أَو السِّروالِ إلى نِصْفِ السَّاقِ لَيْسَ مِنَ الأمورِ الواجِبةِ باتِّفاقِ المُسلِمينَ وبِدَلالةِ السُّنَّةِ، ولا يَنبَغي أَنْ نَجعَلَ هَذِه المَسألةَ مَثارًا للعَداوةِ والبَغضاءِ، أو مجَالًا لقِياسِ الرَّجُلِ في دينِهِ حتَّى نَقولَ: إِنَّ الرَّجُلَ الَّذي لا يَجعَلُ ثَوبَه على نِصفِ السَّاقِ لَيْسَ مُتَديِّنًا وأَنَّه مُخالِفٌ للسُّنَّةِ، وقد بَيَّنا في دَرسٍ مَضى أَنَّ الصَّحابةَ رَضَائِكُ عَنْهُ يَجْعَلُونَ ثِيابَهُم إلى الكَعبَينِ، وإلى ما فَوقَ الكَعبَينِ، وإلى ما فَوقَ الكَعبَينِ، وإلى

نِصْفِ السَّاقِ، وذَكَرنا أنَّ الحَديثَ الَّذي قالَ فيه أبو بَكرٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: يا رَسولَ الله، إنَّ أَحَدَ شِقَىْ إزاري يَستَرخي علَيَّ إلَّا أنْ أتَعاهَدَهُ.

يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبا بَكرِ كَانَ إِزَارُه قَريبٌ إِلَى الكَعْبَينِ؛ لأَنَّه لو كَانَ إِزَارُه إِلَى نِصفِ السَّاقِ لَكَانَ إِذَا نَزَلَ إِلَى الأَرضِ تَنكَشِفُ عَورَتُه، وهَذَا شَيءٌ بَعيدٌ.

وإذا كانَ أبو بَكرٍ وهو خَيرُ الأُمَّةِ بَعدَ نَبِيِّهَا يَكُونُ لِباسُهُ نازِلًا إلى قَريبٍ مِنَ الكَعْبِ، فها بالنا نُنْكِرُ عَلى مَنْ نَزَلَ لِباسُه إلى ما دونَ الكَعبِ أو نَقولُ له: إنَّه مُحَالِفٌ للسُّنَّةِ، ثم يَتعَدَّى بَعضُهم -والعِياذُ بالله- ويَقولُ: مَنْ رَغِبَ عن سُنَّةِ الرَّسولِ ﷺ فَلَيسَ مِنَ الرَّسولِ، فَهَذَا غُلُقٌ وخَطَأُ.

والصَّوابُ الَّذي تَدُلُّ عَلَيهِ السُّنَّةُ أَنَّ ما بَينَ نِصفِ السَّاقِ إلى الكَعبِ مِنَ الأُمورِ الواسِعةِ المُباحةِ الَّتي لا يُنتَقَدُ فاعِلُها ولا حَرَجَ عَلَيهِ في ذَلِك.



# الباس الشهرة:

(٤٥٣٢) السُّؤَالُ: ما هُوَ لِبَاسَ الشُّهرة؟ وما حُكمه؟

الجَوَابُ: لباسُ الشهرةِ هو: كلُّ ما يشتهِر به الإِنْسَان ويُشار إليه بالأصابع، وهو نوعانِ:

الأول: لباس يكونُ شهرةً لارتفاعِه.

الثاني: لباس يكون شهرةً لانخفاضِه.

فالرجلُ الغنيُّ إذا لبِسَ ثوبًا مُرَقَّعًا وَسِخًا قَصيرًا مُتَمَزِّقًا فإن هَذَا الثوب يكون

لباس شهرة، لكن لو لبِسه فقيرٌ لم يكن شهرةً، فإذا لبِس الغنيُّ ما يلبسهُ الفقراءُ فَهُوَ لباسُ شهرةٍ، والعكس كذلك.

فإذا خَرَجَ علينا فقيرٌ بأحسن لِباسٍ تلبسه الملوكُ، حَتَّى إن من رآهُ يَحسِبُه ملِكًا؟ فإن هَذَا لباس شهرةٍ.

إذن ما اشتهرَ به الإِنْسَان من لباسٍ فإنَّه لباسُ شهرةٍ، سواء كان عاليًا، أو نازلًا.

( ٤٥٣٣) السُّوَّالُ: هل الثوب الَّذِي يُلبَس إِلَى أنصاف الساقينِ يُعتبَر ثوبَ شُهرةٍ فِي هَذِهِ الأَيَّام؟

الجَوَابُ: إذا كان من قوم يَعتادونَ أن يكون اللباسُ نازلًا فإنهم يُشيرون إليه بالأصابع، أما إذا كانَ من قوم يعتادون رفْع الثياب -لأنَّه فِي بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة وتجدها إلى نصف الساق، والباقي فِي السروالِ- فهذا لا يُعتبر لباس شهرة.

وينبغي ألّا نتشدَّد في هَذَا الأمر، أي في رفع الثوب؛ لأنَّ الأمر كله واسع، والصَّحَابَة منهم من يكون ثوبه إلى أسفلِ من نصفِ الساقِ، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رَضَالِللهُ عَنْهُ، فكان ثوبه نازلًا وأقرَّه النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ودليله أنَّ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ودليله أنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لها ذكر عُقُوبة مَن يجرُّ ثوبه خُيلَاء؛ قال: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أَحَدَ شِقَيْ إِزَارِي يَسْتَرْ خِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «لَسْتَ عِنَّ يُصْنَعُهُ خُيلاءً» (ا).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، رقم (٥٧٨٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب، رقم (٢٠٨٥).

ومن لازِم كونه يَسترخي عليه أن يكون أنزلَ من نصف الساقِ؛ لأنَّه لو كانَ إِلَى نصف الساق ونزلَ حتَّى وصل إِلَى ما تحت الكعبينِ فستبدو عَوْرَتُه من فوق ضرورةً، يعني لو كانَ لك إزارٌ يصل إِلَى نصف الساق -والأُزرة كها هو معروف فِي الغالبِ إِلَى الشُّرَّة - فإنه إذا استرخى ونزل انكشفَ ما فوق.

وهذا دليل واضح عَلَى أن الأمر -والحمدُ لله- في هَذَا واسع، ولا ينبغي أن يعلِّق الإِنْسَان الولاء والبراء عَلَى تقصير الثوبِ أو تطويله، لكن مَن رأى أخاه قد نزل ثوبُه أسفل من الكعبينِ فلينصحْه، ولْيُحَذِّره؛ فإن الرَّسُول عَلَيْ قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ ثوبُه أسفل من الكعبينِ فلينصحْه، ولْيُحَذِّره؛ فإن الرَّسُول عَلَيْ قال: «مَا أَسْفَلَ مِن الكعب الكعب الكعب الكعب في النَّرِ وفي النَّرِ» (۱)، لكن لا ينتقده إذا رآه قد وصل إلى قريب الكعب ويقول: خالفت السُّنة، وقد قالَ النَّبِيُ عَلَيْ ( همَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِي فَلَيْسَ مِنِي (٢)؛ فجعله بذلك فاعلًا لكبيرة، فهذَا غلطُ، بل ينبغي للإِنْسَان أن ينظرَ إلى الأدلة من جميع الجوانب، أما أن ينظرَ إلى الأدلة من جانبٍ واحدةٍ فهو كها قالَ بعض العُلَهاء: كالناظر بعينيْ أعورَ، والأعورُ لا يُبصِر إلَّا بعينٍ واحدةٍ، من جانبٍ واحدٍ، فلو أشار إليه إنسان بالمسدس من عند عينه العوراء فإنه لا يشاهده.

لذلك ينبغي للإِنْسَان أن يتأنَّى فِي الحُكم عَلَى الشَّيْءِ وفي الولاء والبراء؛ لأنَّ المسألة ليستْ هيِّنةً، فإذا انزرع فِي القلوبِ العداوةُ والبغضاءُ والكراهيةُ حصلَ الخَلَل فِي الأُمَّة، وأعداء الإسلام سواء من المنافقين والملحِدين والمعلِنين بكفرهم يَتَمَنَّوْن أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٦٣،٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم (١٤٠١).

تتفرَّق الأُمَّة الإسلاميَّة شِيعًا، وهذا أطيبُ ما يكون لِقُلُوبهم؛ لأنَّ تفرُّق الأُمَّة والعَرُق الأُمَّة والعداوة بينها يُفتِّتها ولا يكون لها قوَّة.

### <del>-699-</del>

(٤٥٣٤) السُّوَالُ: هلِ الآتِ مِنْ سُنَّةِ النبيِّ ﷺ: الكُحْلُ الأسودُ، وإطالةُ الشعرِ، ولُبْسُ العمامةِ؟

الجَوَابُ: أَمَّا الاكتحالُ: فقدْ كانَ النبيُّ ﷺ يَكْتَحِلُ وِتْرًا (١)، لكِنْ بالإِثْمِدِ، وهو كُحْلُ معروفٌ، أيْ: بغيرِ السَّوَادِ، فالإِثْمِدُ هذا يُصَفِّي النظرَ ويُقَوِّيه، ويُفِيدُ فائدةً كبيرةً.

وأمَّا إطالةُ الشَّعرِ: فكانَ النبيُّ ﷺ يتَّخِذُ الشعرَ، فأحيانًا يكونُ إلى شَحْمَةِ أَذُنيْهِ، وأحيانًا يَضْرِبُ على كَتِفَيْهِ، ولكِنْ هلْ فَعَلَ ذلكَ على سبيلِ التعبُّدِ، أمْ فَعَلَهُ على سبيلِ العادةِ؟ الظاهرُ أنَّه فَعَلَهُ على سبيلِ العادةِ، وأنّ الناسَ كَانُوا يعتادُونَ اتخاذَ الشعرِ، ففَعَلَ النبيُّ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ذلك؛ لأنّه لو كَانَ عبادةً لأمَرَ به الأُمَّة؛ حتَّى يَتَبِعُوه في ذلك.

وأَمَّا الثالثُ: وهو العمامةُ، فنقولُ فيها أيضًا مثلَ ما قُلْنا في الشَّعرِ: هلِ اتخذَها النبيُّ ﷺ تَعَبُّدًا للهِ، أمْ لأنَّ هذا هو العادةُ؟ والظاهرُ الثاني. وعلى هذا، فإذا كَانَ الناسُ لا يعتادونَ لُبْسَ العمامةِ؛ فإنَّه لا يُشْرَعُ لُبْسُها.

ولذلك نقولُ: المشروعُ في اللِّبَاسِ أنْ يَلْبَسَ الإنسانُ ما اعتادَ الناسُ لُبْسَه؛

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في الاكتحال، رقم (١٧٥٧)، وابن ماجه: كتاب الطب، باب من اكتحل وترًا، رقم (٣٤٩٩).

ما لم يَكُنْ مُحَرَّمًا؛ لأنَّه لو خَالَفَ الناسَ فيما يَعْتَادُونَ، لكانَ لِبَاسُه لباسَ شُهْرَةٍ، وقد نَهَى النبيُّ ﷺ عَنْ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ.

كذلكَ فَتْحُ الأزِرَّةِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، يعني: إنسانٌ يَفْتَحُ أَزِرَّتَهُ، فهذا أيضًا ليسَ بِسُنَّةٍ، وما جاء فيه مِنْ حديثِ معاوية أنَّه رَأَى النبيَّ عَيْقِ وقد فَتَحَ أَزْرَارَهُ (١)، فهذه قضِيَّةُ عَيْنٍ، ويُحْتَمَلُ أَنَّ الرسولَ عَيَهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ فَتَحَهُ مِنْ أَجْلِ شدةِ الحَرِّ، أَوْ لحرارٍ كانَ في عَيْنٍ، ويُحْتَمَلُ أَنَّ الرسولَ عَيَهِ الصَّلامُ فَتَحَهُ مِنْ المعلومِ أَنَّ وَضْعِ الأزرارِ في الجيبِ ثم صَدْرِه، أو لغيرِ ذلكَ مِنَ الأسبابِ؛ لأنَّه مِنَ المعلومِ أَنَّ وَضْعِ الأزرارِ في الجيبِ ثم لا يُزَرُّهُ عَبَثٌ لا فائدة منه، فالأزرَّةُ إنها وُضعتُ لأَجْلِ أَنْ يُغْلِقَ بِهَا الإنسانُ صَدْرَه، فإذا كَانَ هناك سببُ لفَتْحِه فإنَّ الإنسانَ يَفْتَحُه، فالصحيحُ أَنَّ ذلكَ ليسَ بسُنَةٍ، ولكِنَّه عندَ الحاجةِ يُفْعَلُ، وإذا لم يُحْتَجْ إليه فإنَّه لا يُفْعَلُ.

# ( ٤٥٣٥ ) السُّؤَالُ: مَا لِبَاسُ الشُّهْرَةِ؟ ومَا حُكْمُهُ؟

الجَوَابُ: لِباسُ الشُهرَةِ: أن يلبَسَ الإنسانُ شيئًا يَشْتَهِرُ به، إما لقِصَرِهِ أو ضِيقِهِ أو لونِهِ أو سِعَتِهِ، فهذا لباسُ شهْرَةٍ، وسُمِّي كذلك لأن اللابسَ يَشْتَهِرُ بين الناسِ، يقالُ: فلان الذي لَبِسَ كذَا وكذَا، ولهذا تَجِدُهُ إذا مَرَّ بالصِّبْيانِ يَقِفُون ليرَوْه؛ لأنه أتى يقالُ: فلان الذي لَبِسَ كذَا وكذَا، ولهذا تَجِدُهُ إذا مَرَّ بالصِّبْيانِ يَقِفُون ليرَوْه؛ لأنه أتى بشيءٍ غيرِ معتادٍ، ولا فرْقَ بينَ أن يكونَ اللَّبْسُ لباسَ شُهْرَةٍ؛ لكونه لا يَلِيقُ بهذا اللابسِ لعَظَمتِهِ، أو أنه لا يليقُ به لكونِهِ أعلَى من مستَواهُ.

فالغَنِيُّ إذا لَبِسَ لباسَ الفَقيرِ، وخَرَجَ إلى الناسِ وثوبِهِ مرقَّعٌ بمئةِ رُقعَةٍ، وهو تاجرٌ غنِيُّ، أو خَرَج بغُتْرةٍ مُلوَّثَةٍ، فهذا يكونُ لباسَ شُهْرَةٍ؛ لأنه يشتَهِرُ بينَ الناسِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان: (١٢/ ٢٦٧، رقم ٥٤٥٣).

والعكس كذِلك؛ لو أنّ الفَقيرَ خرَجَ وعليه ثيابٌ مِنْ أفخرِ أنواعِ اللّبَاسِ، لا يلبسُ هذه الثيابَ إلا الأغنياء جدًّا، فإنّه يكونُ لِباسَ شُهْرَةٍ، وكذلك لو كانَ لِبَاسُ شُهْرَةٍ في لونِهِ، كأن يلبسُ الإنسانَ لِبَاسًا مُلَوَّنًا، فيهِ أشجارٌ ونَخِيلٌ وأنهارٌ وجبالٌ، وإذا نَظَرَتْ إلى ثَوبِهِ كأنّكَ رأيتَ الكرةَ الأرضِيَّةَ كلَّها! هذا لِباسُ شُهْرَةٍ، وقد نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْ عن لُبس الشُهْرَةِ (۱)، سواء كانتْ شُهْرَةً دون أو أكثر.



( ٤٥٣٦) السُّؤَالُ: ما هو الضابط في لباسِ الشهرةِ المنهيِّ عنه ؟

الجَوَابُ: الضابطُ في لباسِ الشهرةِ المنهيِّ عنهُ أن يكونَ الإنسانُ مشتَهَرًا بهذا اللباسِ يُشارُ إليهِ بالأصابع، حتى وإن كانَ هذا اللباسُ معتادًا في بلدٍ آخرَ، فلو أنَّ أحدًا منَ السعوديينَ لبسَ لباسًا غيرَ لباسِ السعوديينَ لكانَ شُهْرَةً؛ لأنهُ يشارُ إليهِ، بلْ لوْ لبسَ إزارًا ورداءًا وعهامةً الآنَ، لكانَ شهرةً؛ لأنهُ يشارُ إليهِ، ويقالُ: فلانٌ عليهِ إزارٌ ورداءٌ وعهامةٌ.



# ح | فتح أزرار الثوب:

(٤٥٣٧) السُّوَّالُ: بعضُ الشبابِ يفتحُ أزرارَ الثوبِ، فقالَ لهُ آخرَ: أغلِق هَذه الأزرارَ، فقال لهُ آخرَ: أغلِق هَذه الأزرارَ، فقال له: إن هناك نصًّا بأنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِ رُئي يَفتحُ الأزرارَ، فهل هَذَا دليل فِي ذلكَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٩٢)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٩٢٠٤)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم (٣٦٠٦).

الجَوَابُ: صحيحٌ، فقد رُوي عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أَنَّه رُئي وإنَّ قَمِيصَهُ لُطْلَقُ الأَزْرَارِ (١)، لكن هل فتحه ليتأسَّى النَّاسُ به؟ أبدًا، فيَحتمِل أَنَّه فتحه لحرِّ، أو لحساسية في صَدره، لا ندري، أو لأيِّ سبب، وإلا لَيْسَ من المعقولِ أن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَة مُولِه ولا يَزُرُّها إِلَّا لسبب.

وهل أَمَر الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أَن نفتح أَزرارنا؟ أَبدًا، ولهذا ينبغي للإِنْسَان أَن ينضبطَ فِي مسألةِ التأسِّي.

وكانَ ابن عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يتحرَّى الأماكن الَّتِي نزل فيها الرَّسُول صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ليبول فِي السَّفَر، فينزل ويبول فيها، لكنَّ هَذَا يقول شيخ الإسلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ: لم يوافقه أحد من الصَّحَابَة عَلَى ذلك؛ لأنَّ هَذِهِ الأمور تقعُ مُصادَفةً بدون قصدٍ.



## البس الحرير والذهب:

(٤٥٣٨) السُّؤَالُ: ما حُكم لُبسِ الثوبِ الَّذِي يكون فِي قياشهِ نِسبةٌ من الحَريرِ، كأنْ يكونَ فيه ثلاثونَ بالمِئَةِ من الحريرِ أو غير ذلكَ؟

اَلَجَوَابُ: الرجل لا يجوز له لُبس الحرير؛ لأنَّ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم ذلك عَلَى ذكور أُمته، إلَّا موضع أُصبعين، أو ثلاثٍ، أو أربعِ (٢)، يعني: لو كانَ الثوب فيه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في حل الأزرار، رقم (٤٠٨٢)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب حل الأزرار، رقم ( (٣٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع، رقم (٢٠٦٩).

خُطوط مثلًا قَدْر أربعة أصابع، فلا بأس؛ لأنَّ النَّبِي عَلَيْ النَّحِص فِي ذلك.

أما إذا كانَ الحرير لحُمة، يعني مختلِطًا بها معه من الصُّوف أو من القطن، فيُنظَر أيها أغلب: إن كانَ الأغلب الحرير فهو حرامٌ، وإن كانَ الأغلب غير الحرير فليسَ بحرام، وإن تساويًا فمن العُلَهَاء مَن حرَّم ومنع، ومنَ العُلَهَاء مَن أباح.

ولكن ينبغي للرجال أن يتجنّبوا لُبس الحرير مطلقًا؛ لأنَّ الرجل كامل بنفسِه لَيْسَ مُحتاجًا إِلَى أن يُكمل نفسَه باللباس، أو بالحُليِّ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، والنِّسَاء هنَّ اللاتي يحتجنَ إِلَى تكميل أنفسهنَّ باللباس أو بالحليِّ، ولهذا قالَ تَعَالَى: ﴿أَوَمَن يُنشَّوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ [الزخرف:١٨] يعني بذلك المَرْأَة، فهِيَ الَّتِي تُنشَّأ فِي الْحِلْية، وتُربَّى عليها.

أَمَّا الرَّجُلُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ رَجُلًا بِمَعْنَى الكَلِمَةِ، وَيَبْتَعِدُ عَنْ مَثَلِ هَذِهِ اَلْأُمُورِ، وَكَذَلِكَ اَلذَّهَبُ لاَ يَلْبَسُهُ اَلرَّجُلُ مُطْلَقًا.

(٤٥٣٩) السُّؤَالُ: رجلٌ تزوَّج، وفي أثناء الزواجِ جاءتُه هَدايا، ومن ضمنهًا ساعاتٌ مَطلِيَّةٌ بالذَهَب، فهو الآنَ فِي حَيرةٍ، هل يبيعها أم يُبقيها عندهُ، أم ماذا يفعل، علمًا بأنَّ الذهبَ لا يُمكِنُ فَصْلُه عن الساعةِ؟

الجَوَابُ: الساعاتُ المطليَّةُ بالذهبِ حرامٌ عَلَى الرجالِ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ ﷺ حرَّمَ الذهبَ عَلَى ذكورِ الأمَّةِ، وإذا أُهدِيَ للإِنْسَانِ ساعةٌ من الذهبِ، فليُعْطِها نساءَهُ؛ لِأَنَّ المرأة يَجُوزُ لها أن تلبسَ الذهبَ.

(٤٥٤٠) السُّؤَالُ: ما حكمُ لباسِ القميصِ وفيهِ خمسٌ وثلاثونَ بالمئة منَ الحريرِ؟

الجَوَابُ: لا بأسَ بلُبسِ الثوبِ الذي خُلطَ فيه حريرٌ يسيرٌ كخمسةٍ وثلاثينَ بالمئةِ، وأربعينَ بالمئةِ، وخمسةٍ وأربعين بالمئةِ؛ لأنه ما دامَ الحريرُ أقلَّ فهو حلالٌ، إلا إذا كانَ الحريرُ ظاهرًا بارزًا في مكانٍ واحدٍ أكثرَ من أربعةِ أصابعَ، فلا يجوزُ.

( ٤٥٤١) السُّوَالُ: هناك رَجُلٌ خَطَبَ أُختِي فقالَ: آتي بفِضَّةٍ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ حَرامٌ، وأَنا قُلتُ: أَحضِرْ ذَهَبًا غَيرَ مُحَلَّقٍ، فما حُكمُ العُلَماءِ في الذَّهَبِ المُحَلَّقِ؟

الجَوابُ: القَولُ بأنَّ الذَّهبَ حَرامٌ على النِّساءِ قَولٌ شاذٌ ضَعيفٌ جِدَّا، ولا عِبرَةَ به ولا تَلتَفِتْ إليه.

والقَولُ بِأَنَّ الذَّهَبَ المُحَلَّقَ خاصَّةً حَرامٌ على النِّساءِ قَولٌ ضَعيفٌ أيضًا ولا عِبرةَ به.

والصَّحيحُ أَنَّ الذَّهبَ حَلالُ للنِّساءِ: المُحَلَّقَ وغَيرَ المُحَلَّقِ، ولا يَحَرُمُ عليهِنَّ إلَّا ما كانَ مُحرَّمًا مِثلَ أَنْ يَكونَ الذَّهبُ على صورَةِ حَيوانٍ: فَراشةٍ أَو أَسَدٍ أَو حَيَّةٍ، هذا هو الحَرامُ، أو يكونَ الذَّهبُ مُتَجاوِزًا الحَدَّ الذي يَنبَغي حتَّى يَصِلَ للإِسرافِ، فهذا يَحَرُمُ؛ لأَنَّه صُورَةٌ، وما لا يَتضَمَّنُ مُحرَّمًا مِنَ المُحلَقاتِ أو غَيرِها فهو حَلالُ للمَرأةِ.

فقُل له: أحضِرْ ذَهَبًا مُحَلَّقًا، أو نَبحَثُ عنْ غَيرِك ولا نَزوِّجُك، وإذا كانَ هذا

الرَّجُلُ يَأْبِي إِلَّا أَنْ يُعطيكَ الفِضَّةَ، فقُلْ له: الحَمدُ للهِ الخُطابُ كَثيرٌ، وإذا شِئتَ بَحَثنا لك.

# ك | الدبغ:

(٤٥٤٢) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ استعمالِ جلودِ المَيتةِ بعدَ الدَّبغِ؟

الجَوَابُ: الصَّحِيحُ أَنَّ الجَلُودَ تَطَهُّرُ بِالدَّبْغِ إِذَا كَانَتِ الْمِيتُهُ مَّا يُحِلُّهُ الذَّكَاة، كَبَهِيمةِ الأنعامِ، أما السِّباعُ ونحوها مما هُوَ حرامٌ، فَإِنَّهُ لا يَحِلُّ جلدها بعدَ الدَّبغِ ولا قبلَهُ؛ لِأَنَّهُ منفصِلٌ من حيوانٍ نَجِسٍ نجاستُه أصليَّة غيرُ طارئةٍ، بخلاف جلدِ بهيمةِ الأنعامِ، فإن نجاستَه طارئةٌ بالموتِ، فتطهُرُ بالدَّبغِ، فالصَّحِيحُ أَنَّ الجلودَ الَّتِي بُهِيمةِ الأنعامِ، فإن نجاستَه طارئةٌ بالموتِ، فتطهُرُ بالدَّبغِ، فالصَّحِيحُ أَنَّ الجلودَ الَّتِي دُبِغَتْ تكونُ طاهرةً ما لم تكنْ من حيوانٍ حرام، فَإِنَّها لا تكونُ طاهرةً.



# حرمة التشبه بالكفار في اللباس والزينة:

(٤٥٤٣) السُّؤَالُ: ما حُكمُ شِرَاءِ نساءِ المسلِمِينَ لأزياء الكفار وتَقْلِيدِهِنَ تَسْرِيحات نساءِ الكفّارِ، بواسطةِ مجِلَّات ونحوها، مع اشتراطِ عدَمِ مخالَفَتِهَا الشريعةَ الإسلامية، وألا يكونَ فِيها تشَبُّهُ بالرِّجالِ؟

الجَوَابُ: التَشَبُّهُ بِالْكَفَّارِ حرامٌ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »(١)؛ ولأن التَشَبُّهُ بِهِمْ يؤدِّي إلى عِزَّةِ هؤلاءِ الكفَّارِ؛ لأنهم يَرَوْنَ أنهم مَتْبُوعونَ، وهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٢٠٣١).

يفْخَرُونَ إذا تَبِعَهُم المسلِمُون في أحوالهِم.

ولذلك تَجِدُهم يحرِصُونَ غايةَ الجِرْصِ أَن يَجْلِبُوا إلينا مثلَ هذه الأزياء، من أجلِ أن نتَشَبَّه بهم؛ حتى يتَحَوَّلَ شكلُ مجْتَمَعِنَا وهيئةُ مجتَمَعِنَا إلى شكلِ وهيئةِ مجتَمَعاتِهمْ.

ومن المعلوم أن ألبسَة الكفَّارِ لا يُرَاعَى فيها الشَّكْلُ الشَّرْعِيُّ، إنها هي ألبِسَةٌ كُلُّهَا عورَة، وإذا لَبِسَتْها المرأةُ دخَلَتْ في قولِ النبي ﷺ: «صِنْفَانِ مِن أهلِ النارِ لم أَرَهُمَا؛ قَوْمٌ معَهُم سِيَاطٌ كأذنابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بَها الناسَ، ونِساءٌ كاسِيَاتُ عارِياتٌ مُيلاتٌ مَائِلاتٌ، لا يَدْخُلْنَ الجنةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَها» (۱)، نسألُ اللهَ العافِيَة.

فلا يجوزُ للمرأةِ أن تَتَلَقَّفَ هذه الأزياءَ، ولا أن تَسْتَعْمِلَها، سواء في اللِّبَاسِ أو في هَيئةِ الشَّعرِ؛ لأننا نحن -المسلمين- يجِبُ أن نتَمَيَّزَ عنِ الكفَّارِ، وعما يختَصُّ بالكفَّارِ، قال شيخُ الإسلامِ ابن تَيمِية رَحْمَهُ أللَّهُ في كِتابِ (اقْتضاءِ الصِّراطِ المستقِيمِ خالَفة أصحابِ الجَحِيم) وهو كتاب قيِّمٌ، أنصحُ كلَّ طالِبِ عِلْمٍ أن يقْتَنِيهُ ويقْرَأَهُ، قال في هذا الحَديثِ التَّحْرِيمُ، قال في هذا الحديثِ التَّحْرِيمُ، وإن كان ظاهِرُهُ يقتَضِي كُفْرَ المتشبِّة بِمْ، لأنه قال: «مَنْ تَشَبَّة بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ» (٣).

وهذا الكتاب إذا قرأهُ القارِئ يقولُ: كأنَّ ابنَ تيمِيَة رَحِمَهُ اللَّهُ ينظُرُ إلى عَصْرِنَا الحاضِرِ؛ لأن فيه أشياءَ كثيرةً قد وَقَعَ فيها المسلمون اليومَ، والواجِبُ على وَليِّ الأمرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنة ونعيمها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، رقم (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

القائم على المرأة -وهو الرَّجُل الذي جعَلَهُ الله تعالى قوَّامًا على المرأة - إذا رأى في بَيتِهِ مثلَ هَذِهِ المِجَلَّاتِ، وأن يَنْهَى أهلَهُ عنها، وإن مثلَ هَذِهِ المِجَلَّاتِ، وأن يَنْهَى أهلَهُ عنها، وإن لم يفعل فهو آثِمٌ؛ لأن الرجلَ مسؤولٌ، فالله قال في كتابه عَزَقِجَلَّ: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَاءَ ﴾ [النساء: ٣٤]، وقال نَبِيَّهُ: «الرَّجُلُ راَع فِي بَيْتِهِ، ومَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» (١)، فاللهُ سوف يَسْأَلُ هذا الرَّجُل: ما الذي عَمِلْتَ نَحْوَ أُهلِكَ حينها جَاءُوا بهذه الأزياءِ؟

ومع ذلك أيضا فإن هذِهِ الأزياءَ سوفَ تحمِلُه المرأةُ على أن يشْتَرِي لها مِثْلها، سواءٌ كانَتْ زوجَةً أو بِنتًا أو أُخْتًا أو غير ذلكَ، فتُرْهِقُهُ بالمالِ، وكلما ظهر زِيُّ آخرَ وإنْ كانَ أقبَحَ من الزِّيِّ الأوَّلِ لكنه جديدٌ، طالَبَتْ بأن يشتَرِيَ لها مِنَ الزِّيِّ الجديدِ.

ولا شكَّ أن في هذا ضياعًا للهالِ، وفي هذا تنميةً لأموالِ أعدَائنَا وتقويةً لاقتِصَادهِمْ؛ لأن هذه الأموالَ العظِيمَةَ سوفَ تَصُبِّ في مخازِنِ الكفَّارِ، فينْتَفِعُونَ بها ويتَقَوُّونَ بها، وربها يتَّخِذُونَ منها أسلحةً لمحارَبَةِ المسلِمِينَ.

### -6×3-

(عَدَّهُ) السُّوَّالُ: اختَلَفَ كثيرٌ من الشَّبابِ في مسألةِ التَّشَبُّهِ بالكفَّارِ، فهل هُناكَ ضابِطٌ يَفَصِّلُ هذه المسألَةَ حتى تكونَ كقاعِدَةٍ؟

الجَوَابُ: نعم، التَّشَبُّهُ بالكفَّارِ يكونُ في المظهرِ واللِّباسِ والمأكلِ وغيرِ ذلِكَ، لأنها كَلِمَةٌ عامَّةٌ، ومعناها أَنْ يقومَ الإنسانُ بشيءٍ يختَصُّ به الكفَّارُ، بحيث يظُنُّ مَن رآه أنه مِنَ الكفَّارِ، هذا هو الضابِطُ، إذا فَعَلَ الإنسانُ شيئًا، أو تحَلَّى به مِنْ لبَاسِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (۸۵۳)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم (۱۸۲۹).

أو غيرِهِ على وجْهٍ يختَصُّ بها يفعَلُهُ الكفَّار، فهذا هو التَّشَبُّه.

أما إذا كانَ هذَا الشيءُ قد شَاعَ بينَ المسلِمِينَ، وصارَ عَامَّا للمُسْلِمِينَ والكفَّارِ، فإنَّ التَّشَبُّهَ يزولُ، ويكونُ غيرَ فإنَّ التَّشَبُّهَ يزولُ، ويكونُ غيرَ عَرَّم، ما لم يكُنْ محرَّمًا لعَينِهِ كلِبَاسِ الحرِيرِ للرِّجالِ -مثلًا-، فالكُفَّارِ يلْبَسُونَ الحرِيرِ، والمسلِمُونَ لا يلْبَسُونَ الحرِيرَ.

فلو أرادَ أحدٌ أَنْ يلْبَسَ الحريرَ وهو مُسْلِمٌ قُلْنَا: هذا حرَامٌ، ولا يجوزُ، حتى لو لَبِسَهُ كثيرٌ من المسْلِمِينَ، فإنه لا يَجِلُّ لكَ؛ لأن ما كانَ محرَّمًا لِعَيْنِه فتحريمُهُ باقِ لا يَزُولُ، وما كانَ مُحَرَّمًا لوَصْفِه فإنه إذا زالَ ذلِكَ الوصْفُ صارَ حَلالًا.

(٤٥٤٥) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ استعمالُ المَرْأَة للزِّينةِ الغربيةِ؛ تزيُّنًا لزوجِهَا، وبعضهم يفرِّق فيقولُ: إذا كانَ لونُ الزينةِ يُشبه الزينةَ العربيةَ كالكُحلِ وغيرهِ، فهو جائزٌ، أما غير ذلكَ فلا يجوزُ؟

الجَوَابُ: يجبُ أن نعلمَ أن التزيَّنَ واللِّباسَ والطعامَ والشرابَ، الأصل فيه الحِلُّ، قالَ الله تَعَالَى مُنكِرًا عَلَى مَن حَرَّمَهُ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَلَى مَن حَرَّمَهُ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَلَى مَن حَرَّمَهُ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ عَلَى مَن الرِّزْقِ ﴾ [الأعراف:٣٢].

لكن إذا كانت هَذِهِ الزينةُ تختصُّ بالكفَّارِ من لِباسٍ، أو تجميلٍ فِي الوجه، أو مطعومٍ، أو مأكولٍ، صار ذلك حرامًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

# 🥌 | حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس:

(٤٥٤٦) السُّؤَالُ: انتشرتْ فِي الآونة الأخيرةِ موضة عند النِّسَاءِ وهي لُبس ثيابٍ كثيابِ الرِّجَالِ، فهل يدخل هَذَا ثِي يَلبَسها الرِّجَالُ، فهل يدخل هَذَا فِي التشبُّه؟ وما توجيهكم؟

الجَوَابُ: الألبسةُ الخاصَّةُ بالرِّجَالِ يَحُرُم عَلَى النِّسَاء أَن تَلبَسها، والألبسةُ الخاصَّة بالنِّسَاء عِرُم عَلَى الرِّجَالِ أَن يلبسوها؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمتشبِّهاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (۱).

وفي هَذَا الحديثِ الصحيحِ دليلٌ واضحٌ عَلَى أنه يجب التفريق بين الرِّجَالِ والنِّسَاءِ، وأنه لا يمكِن أن يُدمجَ بينهم حتى باللباسِ، وهو فاضحٌ لمن ينادون اليومَ بتسويةِ المُرْأَةِ بالرجلِ لو أن أحدًا قَالَ بتسويةِ المُرْأَةِ بالرجلِ لو أن أحدًا قَالَ له: يا امَرْأَة تعاليْ، فإنه يغضب غضبًا عظيمًا، وحَتَّى لو نُوديت المُرْأَة باسم الرجلِ غضبت؛ لِأَنَّهَا تعرِف أنها امَرْأة.

ومع ذلك ينادي أقوام بأبواق غير المُسْلِمِينَ أن تُساوَى النِّسَاء بالرِّجَال، والنَّبِيِّ عَلَيْ لعن المتشبِّهة من النِّسَاء بالرِّجَال والمتشبِّة من الرِّجَال بالنِّسَاء.



(**٤٥٤٧) السُّؤَالُ**: مَا حُكْمُ وَضْعِ العَبَاءَةِ عَلَى الكَتِفِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَلْ فِيهِ تَشَبُّه بِالرِّجَالِ؟

الجَوَابُ: لَا بَأْسَ، وَلَيْسَ فِيهِ تَشَبُّهُ إِللِّجَالِ؛ لِأَنَّهُ جَرَتْ عَادَةَ النِّسَاءُ أَنَّهُنَّ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

الصَّلَاةِ يَضَعْنَ العَبَاءَةَ عَلَى الكَتِفَيْنِ؛ إِذْ لَوْ وَضَعَتْهَا عَلَى الرَّأْسِ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ الإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَا يَنْبَغِي، بِالصَّلَاةِ عَلَى مَا يَنْبَغِي، وَهُونُ عَلَيْهَا أَنْ تَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ عَلَى مَا يَنْبَغِي، وَهُوَ مِنْ عَادَة النِّسَاء فِي الصَّلَاةِ، وَلَيْسَ فِيهِ تَشَبُّهُ بِالرِّجَالِ.

وَلَكِنَّ السُّوَّالَ المُهِمَّ عَنْ أَنْ تَخْرُجَ المَرْأَةُ بِهَذِهِ العَبَاءَةِ فِي السُّوقِ، فَأَيِّهَا أَسْتُرُ؛ أَنَّ تَلَبُس العَبَاءَة المَعْرُوفَة عَلَى الرَّأْسِ فَلَا تَبِينُ الرَّقَبَة وَلَا الْكَتِفَيْنِ، أَوْ أَنْ تَضَعَ تِلْكَ العَبَاءَة عَلَى الكَتِفَيْنِ حَتَّى يَبِينَ العُنْقُ وَتُبَيِّنَ الكَتِفَيْنِ، أَيِّهَا أَسْترُ؟

نَقُولُ: الأَوَّلُ أَفْضَلُ، وَالنِّسَاءُ مَأْمُورَاتٌ بِالتَّسَتُّرِ مَهْمَا أَمْكَنَ، حَتَّى أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ لَا يُسألنَ المَتَاعَ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، غَيْرِ الحِجَابِ العَادِيِّ الْمُبَاشِرِ لِلْبَدَنِ، حِجَابٌ سَاتِر.

فَاللَّائِقُ بِالمَرْأَةِ أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ اللِّبَاسِ مَا كَانَ أَسْتَرُ وَأَبْعُدُ عَنْ الفِتْنَةِ، وَأَنَّ تَعَوُّدَ إِلَى اللِّبَاسِ الأَوَّلِ فِي العَبَاءَةِ، تَضَعُهَا عَلَى الرَّأْسِ، وَتَسْتُرُ بِهَا الكَتِفَيْنِ وَكُل الجَسَدِ.

وَهُنَاكَ أَيْضًا عَبَاءَة شَرٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهِيَ ذَاتُ الأَكْمَامِ الْمُطَرَّزَةِ وَغَيْرِ الْمُطَرَّزَةِ، وَكَلَّ شَكَّ أَنَّ الْمُطَرَّزَةِ أَهُونُ؛ لَكِنَّ مَعَ ذَلِكَ لَا أُحَبِّذُ أَنْ تَلْبَسَ المَرْأَةُ عَبَاءَةَ ذَاتِ أَكْمَامٍ، فَرُبَّمَا كَلْأَنْ اللَّا نَدْرِي مَاذَا تَفْعَلُ المَرْأَةُ بِتِلْكَ الأَكْمَامِ، فَرُبَّمَا تَخْرُجُ يَدُهَا مِنْ الكَمِّ فَتُعَوِّدُ وَكَأَنَّ الَّذِي عَلَيْهَا قَمِيصٌ.

فَعَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَحْرِصْنَ دَائِمًا عَلَى مَا فِيهِ السَّتْرُ، وَالْبُعْدُ عَنْ الفِتْنَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْخَيْرُ، وَلِبَنْظُر المَرْأَةُ بِالعَقْلِ وَالفِكْرِ، مَاذَا حَصَلَ لِلْمُجْتَمِعَاتِ الَّتِي جَعَلَتْ النِّسَاءَ كَالرِّجَالِ، وَالتَّعَلُّم، وَحَصَلَ الشَّرُّ وَالبَلَاءُ.

# ا ما فيه صور من الملابس والمفروشات:

( **٨٤٨٤) السُّؤَالُ:** أنا عاملٌ لدى أَحَدِ التجَّار، وفي المَتْجَر سجادٌ فيه صُور، فها موقفي منه: هل أبيعه أو لا يجوز؟ وما العمل؟

الجَوَابُ: السجادُ -وَهِيَ الفُرُش الَّتِي يَفترشها النَّاسُ - إذا كان فيه صورٌ فإن جمهورَ أهلِ العلمِ عَلَى أَنَّه جائزٌ، وإذا كان كذلكَ فإنَّه لا حرجَ عليك أن تتولَّى بيعَ هذا السجادِ؛ لأنَّ الجمهورَ عَلَى حِلِّه، لأنَّه يُمْتَهَن في هَذِهِ الحالِ، وإذا كانَ يُمْتَهَن فهو أبعدُ ما يكونُ عن التعظيم والافتتانِ بهِ.

(**٤٥٤٩) السُّؤَالُ:** منَ المعلومِ أن البيتَ إذا كانَ فيه صُوَر فإنه لا تَدخُله الملائكةُ، مع العلمِ أنه لا يَخلُو بيتُ من الصورِ؛ حَيْثُ إنَّ معظم المشترياتِ يوجدُ عليها صُوَر؛ مِثل المعلَّبَات والكَرَاتِين والجرائد؟

الجَوَابُ: الصورُ الَّتِي توجدُ بالبيتِ لها حالانِ:

الحال الأولى: أن تكونَ مَقصودةً لِذَاتِها، فهذا حرامٌ أن توجد في البيت، سواءٌ كانتْ للتعظيم أو للتذكير، أو لغير ذلكَ، فإنَّه لا يجوزُ أن تكونَ بالبيت، وإذا عُلِّقَتْ في البيتِ أو وُضعت في ألبوم أو ما أشبة ذلك فإن الملائكة لا تدخلُ هَذَا البيت، فيجب عَلَى المرءِ أن يحرقَ ما عنده من الصُّوَر الَّتِي يَقْتَنِيها عَلَى هَذَا الوجهِ.

الحال الثَّانِيَة: أَلَّا تكونَ مقصودةً، مثلها يكون في المجلاتِ وفي بعضِ الكتبِ، وفي المجلاتِ وفي بعضِ الكتبِ، وفي الكراتين، وما أشبه ذلك، فأما الَّذِي يوجد في الفُرُش وما يُمْتَهَنُ فإن هَذَا لا بأسَ به؛ أما الَّذِي يُوجَد وهو غيرُ مقصودٍ، فالذي يَظهرُ لي -واللهُ أعلمُ- أَنَّه لا بأسَ به؛

لأَنَّه غيرُ مقصودٍ لذاتِه، ولأن التحرُّزَ منه يَشُقُّ مَشَقَّةً عظيمةً، وعند أهلِ العلمِ قاعدة مأخوذة من قواعدِ الشَّرع، وَهِيَ أَنَّ المَشَقَّة تَجْلِبُ التيسيرَ.

ولو أننا قلنا لكلِّ واحدٍ عنده صحيفةٌ أو جريدةٌ أو مَجَلَّة فيها صورةٌ: يجب عليك أن تَطمِس هَذِهِ الصورَ؛ لأَلْزَمْنَاهُ بواحدٍ من أمرين:

الأول: أن يدعَ هَذِهِ المجلات والصُّحُف ولا تأتي إلى البيتِ.

الثاني: أن يبقى كلَّ النهارِ يَطمِس هَذِهِ الصورَ، وهذا بلا شكَّ مَشَقَّة عظيمة.

وكذلك أَيْضًا ما يوجد في الكراتين وشِبهها، مع أن ما يوجد في الكراتينِ وفي العُلَب أمرٌ لا أظنُّه يَشتبه؛ لأنَّه لا يُقَدَّر ولا يُرفَع ولا يُحتفظ به، وإنها يُمتَهَن ويُلقَى بعد أخذِ ما فيهِ من الفائدةِ.

### <del>-6923</del>

( ٤٥٥٠) السُّؤَالُ: هلْ يجوزُ لبس جوربِ فيه صورة رأس بقرة؟

الجَوَابُ: إِذَا لَمْ تَكُنْ الصُّورَة كَامِلَة، وَإِنَّمَا هِيَ رَأْسٌ فَقَطْ فَلَا بَأْسَ مِنْ لَبْسِهَا، وَلَكِنْ إِنْ حَصَلَ أَنْ يَضَعَ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحْسَنُ، وَالصُّورُ ٱلْكَامِلَةُ لَا تَصْلُحُ.



( ٤٥٥١) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ الصُّورِ على مَلابِسِ الأطفالِ؟

الجَوَابُ: هذا سؤالٌ مُهِمٌّ، الصورُ على ملابِسِ الأطفالِ لا تجوزُ، ويجِبُ على المسلِمِينَ أن يهْجُرُوا هذِهِ الألْبِسَةِ، وأن يُقَاطِعُوها؛ لأن الكفَّارَ يحبُّونَ أن يُدْخِلُوا على المسلِمِينَ شيئًا يُنقِّصُ دينَهُم بأي وسِيلَةٍ، ومن ذلك أيضًا أنه يُوجَدُ في ملابِسِ

الأطفالِ كتابَةٌ باللَّغَةِ الإنجليزِيَّةِ أو غيرها، تُمَجِّدُ بعضَ رُؤساءِ الكفَرَةِ، إما رَئيسِ دولَةٍ كافِرٍ، وإما لاعِبٍ من لاعِبِي الكرَةِ من هؤلاءِ الكفَّارِ يقَدِّسُهُ، هذا أيضًا لا يجوز، وهناك أيضًا في الملابِسِ صورَةُ الصُّلْبانِ، وهذا أيضًا لا يجوزُ.

ولنَعْلَمَ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّ أَعدَاءَنَا الكَفَّارَ يَحاوِلُونَ أَن نَسْلِخَ مِنَ الدِّينِ؛ لأن الله يقولُ في كِتِابِهِ: ﴿ وَدُواْ لَوَ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ﴾ [النساء: ٨٩]، ويقولُ جَلَّوَعَلا: ﴿ وَوَدُواْ لَوَ تَكَفُرُونَ ﴾ [المتحنة: ٢]، ويقولُ تعالى: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكَنْنِ لَوْ يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ [البقرة: ١٠٩]، ويقولُ تعالى: ﴿ وَدَّت طَآيِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُرِدُونَكُم فَي البقرة: ١٠٩]، ويقولُ تعالى: ﴿ وَدَّت طَآيِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٩].

وخُلاصَةُ الأَمْرِ أَنه يجِبُ علينا نحنُ المسلِمِينَ أَن نحْتَرِزَ غايَةَ الاحترَازِ مِنَ الكَفَّارِ، وأَن نعلَمَ أَنهم لَنْ يأْلُوا جُهْدًا في أَن نَرْتَدَّ على أعقَابِنَا، ولكنَّنَا بحولِ اللهِ سنَصْمُدُ أَمامَهُم، وسنَرُدُّ كيدَهُم في نُحورِهِم.

(٤٥٥٢) السُّوَّالُ: يقوم بعض النَّاس -هداهم الله- بإلباسِ أطفالهم ملابسَ فيها صُورٌ للحيوانات، ويقول بعضهم: لم نسمعْ فَتوى بتحريمِ الصور فِي الملابسِ، فهل هَذَا صحيح؟

الجَوَابُ: أما كونهم لم يَسمعوا فتوى، فلا أدري قد لا يَسمعونها، لكن الفتوى أنَّه لا يجوز إلباس الصبيانِ ما فيه صُورة، إِلَّا الحفَّاظة، وهي ما يُلفُّ عَلَى فرج الصبيِّ أَنَّه لا يجوز إلباس الصبيانِ ما فيه صُورة، إِلَّا الحفَّاظة، وهي ما يُلفُّ عَلَى فرج الصبيِّ اتَّقاءَ البولِ والغائطِ، فهذه وإن كانَ فيها صُور فلا بأسَ؛ لأنها مُمْتَهَنَة، وهو امتهانُ

أعظمُ من امتهان أن يَطأَ الإِنْسَان عليها، أو يجلِس عليها.

والصورُ إذا كانتْ مُتَهَنَةً كالتي يُوطاً عليها، أو يُتَكا عليها، فلا بأسَ بها، وإن كان تَرْكُها أحسنَ، لكنها ليستْ حرامًا، كذلك الحفّاظة لا بأس أن يلبَسَها الصغيرُ، أما أن يُلبَسَ قميصٌ أو سِروالٌ فيه صورة فلا يجوزُ.

### <del>-6920-</del>

(٢٥٥٣) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي ثيابٍ عليها صورٌ؟ ومَن صَلَّى فهاذا عليه؟ الجَوَابُ: لا يَجِلُّ أن يلبس الإِنْسَان ملابسَ فيها صورٌ، سواء صَلَّى بها أو لا؛ لأن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه صورةٌ (١)، اللهمَّ إِلَّا إذا كان ذلك عَلَى وجهِ الامتهانِ؛ كما يوجد فِي حفاظاتِ الصغارِ الَّتِي تُلَفُّ عَلَى دُبُرهم، فهَذِهِ بعضها يكون فيه صورٌ، فأرجو ألا يكونَ بذلك بأسٌ؛ لأن هَذَا امتهانٌ لها، وليس إكرامًا لها.

لكن لو لبس قميصًا أو فنيلة أو سِروالًا فيه صُور فلا يَجُوزُ، وشرٌ من ذلك ما يوجد من الكتابةِ اللاتينيَّة عَلَى بعضِ الفنايل أو الألبسةِ، فمكتوب بالأحرُف اللاتينيَّة على هذه الملابسِ عباراتُ فظيعةٌ جِدًّا جِدًّا، وسيِّئة وسافلة، ونحن كالدجاجِ يُنشَر بيننا الحبُّ المملوء سُمَّا فتأكله الدجاجة ما تَدري.

وكثيرٌ منَ المُسْلِمِينَ مَعَ الأسفِ الشديدِ لا يميِّزون، فتجد المَتاجرَ مملوءةً من هَذَا اللباسِ المكتوب عليه عبارات سيِّئة أستحي أن أقولَها عَلَى هَذَا الكرسيِّ، ومع ذلك النَّاس لا يَدرون، فمثلًا هناك فنيلة مكتوبٌ عليها الدعوةُ إلى الفسادِ؛ دعوة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

اللابسِ إِلَى أَن يَفْجُرَ به النَّاسُ والعياذ بالله، وهذا موجودٌ، فالواجبُ الانتباهُ لهذا الشيءِ، وأن تقاطعَ مثل هَذِهِ الألبسة، وأن يُحذَّرَ منها.

أما بالنسبةِ للصلاةِ فِي ثوبٍ محرَّم لكونه مُشتمِلًا عَلَى الصورِ، أو لكونه حَريرًا والمُصلِّي رجلٌ، فهذا محلُّ خلافٍ بين العُلَمَاءِ؛ فمنهم مَن يقول: إذا صَلَّى فِي ثوبٍ محرَّم عليه فصلاتُه باطلة، ومنهم من يقولُ: صلاته لا تَبطُل لكنه آثِم.

(\$00\$) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ لُبْسِ العَهائمِ والثِّيابِ التي فِيها صُورُ ذواتِ الأرواحِ؟ الجَوَابُ: لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَلْبَسَ ثِيابًا فيها صورَةُ حيوانٍ أو إنسانٍ، ولا يجوزُ أَيْضًا أَنْ يَلْبَسَ غُترَةً أو شِهاغًا أو ما أشبهَ ذلك وفيه صورَةُ إنسانٍ؛ لأن النَّبِيَ عَيْقَةً بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ""، ولهذا لا نرى النَّبِي عَيْقَةً بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ اللَّكُورَى، فإن النَّبِي عَيْقَةً بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ اللَّكُورَى، فإن اللَّكُورَى كها يقولونَ، وأن مَن عَندَهُ صورَةٌ للذِّكْرَى، فإن الواجِبَ عليه أَنْ يُتْلِفَها، سواءٌ كان قَدْ وَضَعَها على الجِدَارِ، أو وضَعَها في ألْبُومٍ، أو في غيرِ ذلِكَ؛ لأن بقاءَها معناها حِرْمانُ أهلِ البَيتِ مِن دُخولِ الملائكةِ بيتَهُم، وهذا الحَدِيثُ الذي أشَرْتُ إليه قَدْ صحَ عَنْ رَسولِ الله عَيْقِ.

### <del>-699-</del>

( **٤٥٥٥) السُّؤَالُ:** تَكثُر هَذِهِ الأيامَ التصاويرُ على ملابس الأطفالِ، وهي ممَّا تَعُمُّ بَعُمُّ بها البلوى، فما حُكْمُ ذلك؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٢٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

الجَوَابُ: التصاويرُ الَّتِي على الثيابِ، سواءٌ ثيابُ الأطفالِ أو ثياب الكبارِ، يجب على الإنسانِ أن يَتَجَنَّبها، وقد نصَّ الفقهاءُ رَحَهَهُ اللهُ على تحريم لُبس ما فيه صورةٌ، سواء الثوب، أو الفنيلة، أو السِّروال، أو غير ذلك، لاسيَّا إن كانتِ الصورةُ صورةً لكافرٍ وُضعت على سبيلِ التعظيم، كما يوجد في بعضِ الفنايل صورة بعض لاعبي الكرةِ من الكُفَّارِ، فإن هَذَا يتضاعف تَحريمُه؛ لأنَّ فيه لُبس الصُّورة، وفيه تعظيم الكافرِ.

ومعلوم أن تعظيمَ الكافرِ لا يَلِيق بمسلمٍ، وكيف يَليق بالمسلمِ أن يُعظِّم الكافر، وقد قَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ فِي كتابه العظيم: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الكافر، وقد قَالَ الله تَبَارَكَوَتَعَاكَ فِي كتابه العظيم: ﴿وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكَافِر، وقد قَالَ الله تَبَارَكَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ، عَمَلُ صَلِحُ ﴾ [التوبة: ١٢٠].

### <del>-6920-</del>

(٤٥٥٦) السُّؤَالُ: ما حكم تعْلِيقِ الصورِ التي لا يظْهَرُ فيها ذواتُ الأرواحُ؟

الجَوَابُ: إذا كان المعَلَّقُ صورَ أشجَارٍ وأنهارٍ ونجومٍ، وما أشبَه ذلِكَ، فلا بأسَ
بِهَا، وإن كان المعَلَّقُ صورةَ حَيوانٍ، أو إنسانٍ، فإن ذلِكَ لا يجوزُ؛ لأن الملائكةَ
لا تدْخُلُ بيتًا فيه صَورَةٌ، والمرادُ الصورةُ التي لا يجوزُ اقتَنَّاؤَهَا، وأما الصُّورُ التي
يجوزُ اقتِنَاؤها كصُورِ الرُّخْصَةِ والتابعيةِ والجِنْسِيَّةِ، فهذا لا بأسَ به للضَّرُورَةِ.

### <del>-6923-</del>

(٢٥٥٧) السُّؤَالُ: ما حكمُ إبقاءِ المجلاتِ والجرائدِ التي تكونُ حاملةً لبعضِ الصورِ، ويصعبُ نزعُها أو طمسُها؟

الجَوَابُ: أولا: يجبُ أن نعلمَ أن الصحفَ والمجلاتِ التي اتخذتْ مِن أجلِ

صُورِها، لا يجوزُ اقتناؤُها، ولا بيعُها ولا شراؤُها؛ لأنها صورٌ، وربها تكونُ فيها صورٌ فاتنةٌ للشباب والشاباتِ.

أما المجلاتُ العلميةُ والأدبيةُ التي لا تَحملُ أفكارا سيئةً أو عقائدَ باطلةً، لكن فيها بعضُ الصورِ، فهذهِ لا بأسَ بها، ولا يلزمُ أن نَطمسَ الصورَ التي بها، لها في ذلكَ منَ المشقةِ والصعوبةِ، وإن حَكَّها أفسدَ الكتابَ، ولأن الصورةَ في وسطِ الكتابِ مغطاةٌ لا تُرى.

أما عَن مجلاتِ الأزياءِ فأرى ألا تُنشَر بينَ أيدي الناسِ؛ لأن الذي تكونُ بأيدِيهمْ صورٌ النساءُ، وغالبُ النساءِ إذا رأتْ هذا الزيَّ الجديدَ تبحثُ عنه، فإن كانتْ موظفةً تقومُ بشراءهِ، وإذ لم تكنْ موظفةً طلبتْ من أبيهَا أو أُمِّها هذا الزيَّ الجديدَ، وإن كانتْ زوجةً حدثتْ مشاكلُ مع زَوجِها وتقولُ لهُ اشترِ لي كذا وكذا.

لذلكَ أَرى أن مجلاتِ الأزياءِ لا تُوضَعُ في البيوتِ إِطلاقًا، لأن غَالبَهَا منافٍ للباس الشرعيِّ.



( ٤٥٥٨) السُّوَّالُ: ما حكمُ الصلاةِ بالملابسِ التي عليها صورٌ ذواتُ أرواحٍ؟ الجُوَابُ: اختلفَ العلماءُ في هذا، فمنهمْ منْ قالَ: إن الصلاةَ صحيحةٌ، لكنهُ آثمٌ في لباسِ ما فيهِ الصورُ، ويجبُ عليهِ أن يتجنبَها، وأن يطمسَ الصورَ إن أمكنَ بأن يَخيطَ على رأسها حتى لا تبقَى إلا بقيةُ الجسمِ؛ لأن الصورةَ إذا قَطعَ رأسَها لم تكنْ

حَرامًا، وإما أن يُحوِّلَ هذا الثوبَ إلى فراشٍ، ويَفترشَهُ، وجمهورُ العلماءِ على أنَّ فِراشَ ما فيهِ الصورةُ جائزٌ.

### <del>-680-</del>

# ك التمائم:

(**٤٥٥٩) السُّؤَالُ:** مَا حُكْمُ تعليق حِرز فيه آياتٌ قرآنيَّة نحو المعوِّذات فِي عُنُق الطفل لِتَحْفَظَهُ منَ العينِ وغير ذلك؟

الجَوَابُ: هَذَا بِدْعَة ولا يَنفَعه، فتعليق الآياتِ عَلَى السريرِ، أو عَلَى بابِ الحجْرة، أو عَلَى باب البيتِ باعتقادِ أن ذلك يَدفَع عنه العينَ بِدْعَة ولا يَنفَع، ومَن أراد أن يحفظه الله فلْيَقْرَأْ هُوَ بنفسِه آية الكُرسيِّ: ﴿ الله لاّ إِلَه إِلاّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ وَلا يَغْمَ وَلا يَغْمَ لَا الله فلْيَقْرَأْ هُو بنفسِه آية الكُرسيِّ: ﴿ الله لاّ إِلَه إِلاّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ وَلا يَعْدَهُ وَلا يَعْدَهُ وَلا يَعْدَهُ وَلا يَعْدَهُ وَلا يَعْدَهُ وَلا يَعْدَهُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَعُودُهُ وَفَعْلُهُمَا وَهُوَ الْعَلَى الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فهَذِهِ الآية هِيَ أعظمُ آيةٍ فِي كتابِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، فإذا قرأها الإِنْسَان فِي لَيْلَةٍ فإنه لَمْ يَزَلْ عليه مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ (١).

والذي أضرَّ بالنَّاسِ اليومَ وأكثَرَ تسلُّطَ الجِنِّ عليهم هُوَ عدمُ قراءةِ الأورادِ الشرعيَّة، فَيَجِبُ الجِرصَ عَلَى قراءةِ الأورادِ الشرعيَّة حَتَّى يَحْمِيَهُمُ اللهُ بها من مَرَدَةِ الجِنِّ.

فقد سأل النَّبِيُّ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُبَيَّ بنَ كَعْبِ فقالَ له: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٥).

آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «يَا أَبَا المُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: ﴿ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلَا هُوَ أَنْدُرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُالَ: ﴿ اللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَلْفَيُومُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿ وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ» (١).

وفي الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضَالَهُ عَنْهُ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلَى آلِهِ وسلَّم بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي وَقُلْتُ: وَاللهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالًا، فَرَعْتَهُ، وَعَيَالًا، فَرَعْتُهُ، أَسِيرُكَ البَارِحَة؟ ». قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ».

فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَخْتُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخُذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَلَلَّ، لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ».

فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمُكَ كَلِهَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل سورة الكهف، وآية الكرسي، رقم (٨١٠).

الكُرْسِيِّ: ﴿ اللهِ كَا إِلَهُ إِلَا هُو الْحَى الْقَيُّومُ ﴾، حَتَّى تَخْتِمَ الآيةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَنَكَ شَيْطَانُ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ البَارِحَة؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كِلَمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أُويْتَ إِلَى كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «مَا هِيَ»، قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أُويْتَ إِلَى فَرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الآيةَ: ﴿ اللهَ لاَ إِلَهُ لاَ إِلَهُ هُو الْحَيُّ وَالْمَعُ اللهِ عَالِيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الحَيْرِ – فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْقٍ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، وَقَالَ إِنَهُ مَنْ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ – وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ – فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْذٍ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ، وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْحَيْرِ – فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكِ : «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ،

فصَدَقَك في الآية أن من قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حَتَّى يصبح، وهو كذوب، وقد يَصْدُق الكذوبُ، وقد يكذِب الصدوقُ.

فآمِنْ بأنك إذا قرأتَ آيةَ الكرسيِّ فِي لَيْلَةٍ لَم يـزلْ عليك منَ اللهِ حافظٌ، ولا يقربك الشيطانُ حَتَّى تُصبِحَ، وكذلك فِي النهارِ.

وهنا يرد سؤال: كيفَ أقرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ الشيطانَ وصدَّق الشيطانَ، والشيطانُ عدوُّ؟

الجَوَابُ: لِأَنَّهُ قَالَ الحَقَّ، ومَن قَالَ الحَقَّ وجبَ قَبول قولِه؛ لا لأنه قولُه، ولكِن لِأَنَّهُ حَقُّ، فاقْبَلِ الحَقَّ مِن أَيِّ إِنْسَانٍ كان، قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةَ ﴾ أي المشركونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ [الأعراف:٢٨] فاعتلُّوا بشيئينِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، رقم (٢٣١١).

الأوَّل: أنهم وَجَدُوا عليها آباءَهم.

الثَّاني: أن الله أمرَهم بها.

فكان جواب اللهِ: ﴿قُلَ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ [الأعراف:٢٨]، وسكتَ عن قولِهم: ﴿وَجَدْنَا عَلَيْهَآ ءَابَآءَنَا ﴾؛ لأن قولَهم هَذَا حَقُّ، فأقرَّه اللهُ عَزَّوَجَلَّ، مَعَ أنهم مُشْرِكُونَ.

مثالٌ آخرُ: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأَحْبَارِ -يعني عالمًا- إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا مُحُمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّهَاوَاتِ عَلَى إِصْبَعِ، وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، فَيقُولُ: أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأُ أَنَا المَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الحَبْرِ، ثُمَّ قَرَأُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ وَمَا قَدُرُوا اللّهَ حَقَى قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ, يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالشَّمَونُ ثُ مَطُويَتَتُ بِيَمِينِهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر:٢٧](١).

فهذا حبرٌ منَ اليهودِ، واليهودُ أكذبُ النَّاسِ، وصدَّق النَّبِيُّ ﷺ اليهوديَّ؛ لِأَنَّهُ قَالَ الحَقَّ، فالباطِلُ يُرَدُّ من أيِّ إِنْسَان يقولُ باطلًا، وأيُّ إِنْسَانٍ يقولُ الحقَّ فإننا نَقْبَلُه.

وبعض الناس عندهم غَيرة، فإذا قَالَ اليهوديُّ أَوِ النصر انيُّ حَقَّا ردَّه، قَالَ: لأَني أَكْرَهُه، فإذا كَوِهْ فالا تَكْرَهِ الحَقَّ، قَالَ الله عَنَّ فَجَلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا فَوْرَمُهُ مَا فَاذًا كَوِهُ اللهِ عَنَّ مَانَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعَدُلُوا ﴾ فَوَمِينَ لِلّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٓ أَلَّا تَعَدُلُوا ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾، رقم (٤٨١١)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، رقم (٢٧٨٦).

[المائدة:٨] يعني لا يَخْمِلُكم بُغْضُهم عَلَى ألَّا تَعدِلوا، فقُلِ الحقَّ ولو كانَ عَلَى رأسِكَ.

# 

(٤٥٦٠) السُّؤَالُ: هل يجوز تعليقُ آيةٍ فِي حِرز مثل آية الكُرسيِّ فِي حَلق الطفل الصغير؛ بُغيةَ حمايته من الشيطان، وإذا كانَ هَذَا لا يجوز فها السنّة فِي ذلك؟

الجَوَابُ: السنة فِي تعويذ الصغارِ أن يقرأَ الإِنْسَان عليهم مباشرةً، فيقرأ عليهم آيةَ الكرسيِّ، والمعوِّذات، ويدعو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أن يحفظهم من السُّوء.

أما تعليق هَذِهِ الآيات، فإنَّها إما حرام عَلَى رأي بعضِ العُلَمَاءِ، وإما مكروه، هَذَا إذا نزل به الضررُ والمرضُ، أما بدون نزول المرض فلا يجوز.

ثم إن تعليق الآيات عَلَى الصبي فيه نوعٌ من الإهانة للآيات؛ لأنَّ الصبيَّ يدخل الخَلاء، والصبيَّ يتنجَّس، فقد يصيبه البولُ والوَسَخُ، وهذا لا شَكَّ أَنَّه امتهانُّ لكلام الله عَرَّفَجَلَّ.

## <del>-680</del>

(٤٥٦١) السُّؤَالُ: هل تَعْلَيقُ شيءٍ في الحَلْقِ، ولو كان مِنْ قرآنِ شِرْكُ؟ الجَوَابُ: تعليقُ ما يسَمَّى عندَ الناس بالحجابِ، إن كان من غيرِ القُرآنِ أو مِنْ شيءٍ لا يُعْلَمُ معناه فإنه حَرامٌ، ولا يجوز؛ لأنه إثباتُ سببٍ لم يجعَلْهُ الشارعُ سببًا فيكونُ حَرَامًا.

وأما إذا كان من القُرآنِ فإنه قَدِ اختلفَ في ذلك السَّلَفُ، فمنهم من قال: لا يُعَلِّقُ شيئًا من القُرآنِ على صَدْرِه، ومِنهم مَنْ أجازَ ذلك، والاحتياطُ ألَّا يفْعَلَ.

(٤٥٦٢) السُّؤَالُ: أَثَابَكُمُ اللهُ، مَا حُكْمُ تعليقِ التهائمِ من القُرْآنِ، أو بها يُدعَى الحِجَاب؟ وهل يُنكَر عَلَى حاملِه؟

الجَوَابُ: التمائمُ تنقسمُ إلى قِسمينِ:

القسم الأول: تمائم من القُرْآنِ يُعلِّقها الإِنْسَانُ عَلَى صَدره، فهَذِهِ محلُّ خلافٍ بين السلفِ والخلفِ، فمنهم مَن أجاز ذلكَ، ومنهم مَن منعَ ذلك، والَّذِينَ أجازوه قَالُوا: يجب أن تُحترَم هَذِهِ التهائمُ، بحيثُ لَا تُصيبها النجاسةُ، أو أن يُدخَل بها محَلُّ الأذى والقَذَر إذا كانت مِن القُرْآن.

القسم الثاني: تمائمُ مجهولةً لَا يُدرَى ما فيها، فقد يَكُون فيها طلاسِمُ، أو إشارات إلى شياطين، أو ما أشبه ذلك، فهَذِهِ حرام.

فصارت التهائمُ إن كانت من القُرْآنِ والأدعيةِ المباحةِ ففيها خلاف، وإن لم تكن فَهِيَ حرامٌ.

### <del>-699-</del>

(٤٥٦٣) السُّؤَالُ: ما حكمُ التهائمِ التِي توضَعُ على يَدَي الإنسانِ، أو تَعَلَّقُ في عُنقِهِ بقصدِ دفْع الضُرِّ عنْه؟ وما الحكمُ إن كانَتْ مِنَ القرآنِ الكريم؟

الجَوَابُ: لا شكَّ أن الأورادَ الشرْعِيَّةُ مطلوبَة أن يستَعْمِلَها الإنسانُ في كلِّ حينٍ مما جاءتْ به السُّنَّةُ، كقراءةِ آيةِ الكُرْسِيِّ، وقراءةُ قلْ هو اللهُ أحدُ، والمعَوِّذَيْنِ، وأما كِتَابتُها وتعليقُهَا، فقَدْ اختلَفَ العلماءُ فيهِ: فمِنْهم مَن أجازَ ذلِكَ، واستَدَلَّ بعمومِ قولِه تعالى: ﴿ وَنُنزِلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، وقال:

إن الله ذَكَرَ أَن فِي القرآنِ شِفَاءً، ولم يذكُرْ كيف يُستَعْمَلُ، فمَتَى استُعمِلَ على وجهٍ فيه الشِّفَاءُ فلا بأسَ بِهِ.

ومن العلماءِ مَنْ منَعَهُ وقال: لا يجوزُ تعليقُ التمائم، ولو كانَتْ مِنَ القرآنِ، لعُمومِ النَّهْي عنْها، ولا شكَّ أن الاحتِياطَ تَركُهَا، هذا إذا عُلم أنها مِنَ القُرآنِ، أو من الأَدْعِيةِ المباحَةِ.

ثم إذا كانَتْ مِنَ القرآنِ فربَّمَا يكون فيها امتهانٌ للقُرآنِ، لأنها إن عُلِّقَتْ على الصِّبْيانِ فلن تخلُو مِنْ نجاسَةٍ، وإن عُلِّقَتْ على الكبارِ فسيَدْخُلُونَ بها المراحِيضَ والأماكن القَذِرَةَ؛ فلهذا تَرْكُ تعلِيقِهَا بلا شكِّ أوْلى، لكن هل يحرُمُ أو يباحُ؟ فيه خلافٌ بينَ العلماءِ: فمنهم مَن رخَّص فيه، ومنهم مَن لمن يُرَخِّصْ.

أما ما لا يُدرى ما فِيهِ، فهذا لا يجوزُ أن يُعَلَّقَ مطلَقًا، ومَن بابِ أَوْلَى إذا عَلِمْنَا أنه ليس فيه إلا مَرَبَّعات ومثلثات ومُدَوَّرات ونُجومٌ من الجهادِ وغيرِهَا، فهذه لا يجوزُ تعْلِيقُهَا إطلاقًا؛ لأن هذه طلاسِمُ، وربها تكونُ أسهاءَ شياطِين، أو رُمُوزا إلى مَرَدَةٍ، فهذه لا يجوزُ تعليقُهَا، ولا يجِلُّ لنا أن نَقْبَلَ مِن كُلَّ مَن هبَّ ودبَّ أن يكونَ قارِئا على المرْضَى، أو على المصابين، أو كاتِبا للعَزائمِ، لأننا لا ندري ما وراءَهُ.



# ا لبس البنطلون:

(**٤٥٦٤) السُّؤَالُ:** مَا حُكْمُ لُبْسِ البنطلونِ للنساءِ، وخاصَّة إنْ كان فضفاضًا وفي بيتها؟

الجَوَابُ: الَّذِي أرى أنَّ لُبس المَرْأَةِ البنطلونَ ممنوعٌ، ولا تلبسه؛ لأنَّها مَنْهِيَّةٌ عن

التشبُّه بالرِّجَالِ، والبناطيل للرجالِ، ولأنها إذا لَبِسَتِ البنطلونَ تَبَيَّنَ حَجْمُ عَوْرَتِهَا، فتَتَبَيَّن الأفخاذُ والسِّيقان، وتنفرِد الرِّجل عن الرِّجْل الأُخرَى، ولأنها قد تَتَطَوَّر الأمور كما هِيَ عادة النِّسَاء فتلبس بنطلونًا ضيِّقًا يُقَدِّر حَجم فَخِذها بالسنتيمتر.

وقد تَتَطَوَّر الأمورُ إِلَى أن تشتريَ بَنطلونًا كلَون جِسمها ضيِّقًا، فإذا لَبِسَتْهُ صارتْ كأنها عاريةٌ تمامًا؛ لأَنَّ اللونَ لونُ الجلدِ والمَسَّ مسُّ الجلدِ، ورقيق، فتكون كأنها تمشي عاريةً؛ لذلك نَرَى منعَ المَرْأَةِ من البنطلونِ مُطْلَقًا، وهَذَا هُوَ رأي علمائِنا هنا.

وقد يقال: إنها لا تَلْبَسُه إِلَّا عند الزوجِ، فنقول: الحمدُ للهِ، الزوجُ تَخْلَعُ أمامه كُلَّ شيءٍ، فلا داعي لأن تلبسَ بنطلونًا، فها دامتْ تريد أن يَرْغَب زَوْجَها فيها فالأمرُ واسعٌ، فتخلع كلَّ لِباسها، وهَذَا أَدعَى إِلَى الشَّهوة، وأقرب للأُلفة، ولهَذَا كان الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَاللَّسَالُ هُوَ وأُمُّ المؤمنينَ عائشة من إناء واحدٍ من الجنابة، وتختلِف أيديها فيه (۱)؛ ولأَنَّ الله تَعَالَى يقول: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ (١) إِلَا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ ﴾ [المؤمنون:٥-٦]. فليس لها حاجة في أن تلبس البنطلونَ عند زوجها.

فلو قَالَ لها الزوجُ: البَسِي البنطلونَ وأَلْزَمَها، لأَنَّ بعض الأزواجِ سفيهٌ، راقَ له لُبسُ امرأتِه البنطلونَ فتقول له: لا، ثلاثَ مراتٍ، ولا تُعَدُّ عاصيةً؛ لأنَّه أمرها بها لَيْسَ بمعروفٍ، وقد قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (۲۹۹، ۳۰۰)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، رقم (۲۹۷).

هَدَّدَها بالطلاقِ؛ لأنَّه يمكِن أن يكون سفيهًا أو أسفهَ منَ السَّفيه، وَقَالَ لها: إنْ لم تفعلي طَلَّقْتُكِ، وهي تعلم أنه رجلٌ أحمقُ ربها ينفِّذ ما يَتَوَعَّدُها به؛ فحينئذٍ تكون مُكْرَهَةً، والمكرَهُ عَلَى فعل المحرَّم معفوُّ عنه.

فالنصيحةُ للأزواجَ أن يُعاشِروا أزواجهم بالمعروفِ، وألَّا يأمروهنَّ بها لَيْسَ بِمَعروفٍ.

(٤٥٦٥) السُّوَّالُ: إذا كان أهلُ البلادِ فِي عُرفهم لُبس البنطلونِ، فهل أَقتدي بهم وأُقلِّدهم حَتَّى لا أُخالِفَ العُرفَ، وأنا لستُ من أهلِ هَذِهِ البلادِ؟

الجَوَابُ: أما إذا كان أهلُ البلد الَّذِينَ من عادتهم لُبْس البنطلون إذا كانوا مُسْلِمِينَ فلا حرجَ عليك أن تَلْبِسَه فِي بلادهم؛ لئلَّا ثُخالِفَهم، أما إذا كانوا كفَّارًا فالَّذِي أَرَى ألَّا تَلْبَسَه؛ لأَنَّك إذا لبِسته قالوا: هَذَا خضعَ لِعاداتنا وصارَ فِي هَذَا نوعُ إذلالٍ للمسلمِ وإخضاعٌ لِرَغْبَتِهِم، فالدينُ للهِ، والكافِرُ مُسْتَكْبِرٌ عن دينِ اللهِ، فلا ينبغي لمَن يَدين بدينِ اللهِ الَّذِي شَرَعَه لعبادِه أن يخضعَ ولو ظاهرًا لمَن لا يَدين للهِ عَرَّهَ عَلَ.

فالَّذِي أَرَى فِي هَذِهِ المسألةِ أنك إذا كنتَ فِي بلاد إسلامٍ يَلبَسون البنطلونَ فلا بأسَ أن تلبسَ مِثلَهم؛ لِئلَّا تَشِذَّ عنهم، وهم مُسْلِمُونَ مِثْلُك، أما إذا كنتَ فِي بلدٍ فلا بأسَ أن تلبسَ مِثلَهم؛ لِئلَّا تَشِذَّ عنهم، وهم مُسْلِمُونَ مِثْلُك، أما إذا كنتَ فِي بلدٍ كفارٍ فلا تَلْبَسْه، بل كنْ عَزيزًا رَفيعًا لابسًا ثيابَكَ الَّتِي تَعتادها، كما أنهم هم إذا جاءوا لا إلينا يبقون على لِباسهم، فلهاذا نحن نَخضَع ونلبَس كما يَلبَسون، وهم إذا جاءوا لا يخضعون ولا يَلبسون لِباسَنا.



(٤٥٦٦) السُّؤَالُ: أثابكُم الله فضيلَةَ الشيخِ، ونَفَعَنَا بعِلْمكُمْ، ما حُكمُ لُبسِ البنطلونِ للمَرأةِ؟

الجَوَابُ: لُبْسُ البنطلونِ للمَرأةِ -فيها أرى- ممنَوعٌ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ، سواء في البيتِ عندَ الزَّوجِ، أو عندَ النِّساءِ، أو إذا خَرَجَتْ، لا لأنه من بابِ عدَم سَتْرِ العَورَةِ، لكن لأنه مِن بابِ التَّشَبُّهِ بالرجالِ، والمرأةُ ممنُوعَةٌ من التَّشَبُّهِ بالرجالِ، في اللّبَاسِ، وفي الهيئةِ، وفي الشّي، وفي الكلامِ، لأنه يجبُ علينا أن نُفَرِّقَ بينَ من فَرَّق اللهُ بينَ من فَرَّق اللهُ بينَ من الواجِباتِ في الشَّرْعِ يختَلِفُ فيها الرجُلُ مع المرأةِ، بينَ من الواجِباتِ في الشَّرْعِ يختَلِفُ فيها الرجُلُ مع المرأةِ، أما اختِلَافُهُها قَدَرًا، فالأمرُ أوضحُ مِن أن يُوضَعَ.

اختلافُ المرأةِ مع الرَّجُلِ واضِحٌ جدًّا، فالصوتُ يختَلِفُ، والقوَّةُ والتَّحَمُّلُ تَختَلِفُ، والقوَّةُ والتَّحَمُّلُ تَختَلِفُ، والعقْلُ والتفكيرُ يختَلِفُ، في كلِّ شيءٍ، ولهذا فُرِضَ الجهادُ على الرجالِ دونَ النساءِ، قالت عائشة: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نعم، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ»(١).

والرجالُ هم الذين يتَولَّونَ القضَاءَ، ويتَولَّوْنَ الإمارَةَ، ويتولَّوْنَ الرمَاسَةَ، وللرمَاسَةَ، ولا يمكن لأيِّ امرأةٍ أن تكونَ رئيسَةً على الرجالِ، بل قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» (٢).

أما أن تكونَ رئيسَةً على مَثِيلَاتِهَا، فلا بأسَ، كامرأةٍ تكونُ رئيسَةً على مدرسَةٍ، أو مدِيرَةٍ، أو ما أشبه ذلك لكِنْ على الرجالِ لا يمكِنُ، لأَنَّنَا لو جَعَلْنا المرأةَ رئيسَةً على

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب كتاب النبي عليه إلى كسرى وقيصر، رقم (٤٤٢٥).

الرجالِ لَقَلَبْنَا الوضْعَ رأسًا على عَقِبٍ، فإنَّ الله يقولُ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾ [النساء: ٣٤]، وليستِ النِّساءُ قوامَاتُ على الرجالِ، لكونِ المرأة مخالِفَةً للرجلِ في طَبِيعَتِها وخِلْقَتِهَا وهَيئتِهَا وجميعِ أحوالِهَا، إلا ما شاءَ الله، فإنه يجِبُ أن يفتَرِقَا في اللَّباسِ.

وقد «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (۱) ولا يحاول أحِدٌ أن يُسوِّي بين الرجالِ والنِّساءِ إلا مَن لا يعْرِفُ شريعَةَ اللهِ، وأما مَن عَرَفَ شريعَةَ اللهِ، وعَرَفَ حِكْمَةَ اللهِ تعَالَى فيها خَلَق، فلَنْ يحاوِلْ أبدًا أن يُسَوِّي بين الرَّجُلِ والمرأةِ، ولكِنَّ الكفَّارَ لانتكاسِ فِطْرَتِهِمْ، ومخالفتِهِمْ لشرائع الله جعلُوا المرأة مقدَّمةً على الرَّجُلِ حتى في المخاطبَةِ، تجِدُهم في إذاعَتِهِمْ يقولونَ: «سيِّداتي وسادَتِي»، قاتلكُمُ اللهُ، تُقدِّمُونَ النساءَ على الرِّجَالِ، والرجالُ مقدَّمون عَلَى النِّسَاءِ في كتابِ الله عَنَّهَ عَلَى وفي خَلْقِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأنتُمْ تقولونَ: «سيَّداتي وسادَتِي»، لكن لأنهم فُتِنُوا في الدنيا، ورَأَوْا أن الدنيا تَرَفُ ولهوٌ ولَعِبٌ، والنِّسَاءُ لا شَكَ أنهن لهو قَدَّمُوا النساء على الرجالِ هذا مِنْ وجْهِ.

ومن وجهٍ آخَرَ: يُريدونَ أَن يُضِلُّوا المسلِمِينَ، بحيثُ يُفْتَتَنُوا بالنساءِ، ويرَوْنَ أَنهن فوقَهُم، وقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١)، و«أَوَّلُ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥). (٧) أن ما النام : كتاب النكام ، الدي ما رقم هذا شؤه المرأة، رقم (٤٨٠٨)، و مسلم: كتاب

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٤٨٠٨)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، رقم (٢٧٤٠).

لذلك نقول: تُمْنَعُ المرأةُ من لُبْسِ البنْطَلُونَ، سواء كانت مَعَ الزوْجِ، أو مع النِّساءِ، أو في الأسواقِ، لأن البنطلُونَ من خصائصِ لِباسِ الرجالِ، ولُبْسِ المرأة له مِنَ التَّشَبُّهِ بالرجال.

أما لُبْسُ السروالِ فلا بأسَ به، إذا لَبِسَتْ سِرْوالا، ولَبِسَتْ عليه تَوْبًا، فلا بأس في ذلك، ولا أحدَ يقُولُ بمَنْعِ هذا، لكن بشَرْطِ أن يكونَ عليه ثوبٌ، وأن يكونَ السِّرْوالُ ليسَ من جِنْسِ سِراويل الرِّجالِ.

### <del>-690</del>

(٤٥٦٧) السُّوَّالُ: ذكرتُم أَنَّ لُبس البنطلون مِنَ التشبُّه بالرجالِ بالنِّسبةِ للنساءِ، فَهَا تَقُولُون فِي الحديثِ أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكُشِفَتْ عَنْهَا ثَيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صَالَّلتَهُ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: «يَرْحَمُ اللهُ التَّسَرُ وِلَاتِ» (٢)؟

الجَوَابُ: نحن لم نُحَرِّم السراويلَ، فالسراويلُ لا بأسَ بها، وهي أسترُ منَ النَّوب الذي ليس سِروالًا، فلا أحد يمنع ذلك، لكننا نَمنع منَ البنطلونِ، والبنطلون معروفٌ للناسِ أن أعلاهُ وأسفله مُتَّصِل بعضُه ببعضٍ، وفيه مَضارُّ.



(٤٥٦٨) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ لبس البَنطلُونَ، أو البنطالَ للفتياتِ الصَّغيراتِ ما دونَ سِنِّ البلوغ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء، رقم (٢٧٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٣١).

الجَوَابُ: لَا أَرَى لِبِسِ البَنْطَلُون، لَا لِلصِّغَارِ وَلَا لِلْكِبَارِ مِنْ النِّسَاءِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي البَنْطَلُونِ أَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ الرِّجَالِ، وَبَعْضِ النَّاسِ يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لَبْسِه لِلرَّجَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللِّبَاسَ مَأْخُوذٌ عَنْ غَيْرِ المُسْلِمِينَ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللِّبَاسَ مَأْخُوذٌ عَنْ غَيْرِ المُسْلِمِينَ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللِّبَاسَ مَأْخُونَ إِلَيْهِ مِنْ العُمَّالِ وَأَشْبَاهِهِمْ.

أُمَّا بِالنَّسْبَةِ لِلنِّسَاءِ فَلَا أَرَى لَبَسه إِطْلَاقًا، حَتَّى الْمُرَّةَ مَعَ زَوْجِهَا فِي غُرْفَةِ المَنَامِ لَا تَلْبَسُهُ، لَا لِأَنَّهُ يَكْشِفُ العَوْرَةَ؛ لَكِنْ لِأَنَّهُ مِنْ خَصَائِصَ لِبَاسُ الرِّجَالِ، فَلَا تَلْبَسُهُ الْمُرَّةُ، وَلَا نَدْرِي لَعَلَّ أَعْدَاءَنَا يَوْمًا مِنْ الأَيَّامِ يَجْلِبُونَ لَنَا بِنَطَالًا لَوْنه لَوْن الجِلْدِ، المُرْأَةُ، وَلَا نَنْ بِنَطَالًا لَوْنه لَوْن الجِلْدِ، وَمَلْمَسه نَاعِم، وَهُو ضَيِّق، فَتَلْبَسُهُ المَرْأَةُ وَتَمْشِي وَكَأَنَّهَا عَارِيَة تَمَامًا؛ لِأَنَّ أَعْدَاءَنَا كَمَا لَا يَأْتُونَنَا بِالبَلَاءِ دُفْعَة وَاحِدَة، بَلْ بِالتَّدْرِيجِ، وَسُبْحَان اللهِ فَإِنَّ المَرْأَةَ لَا تَحْتَاجُ إِلَى البَنْطَلُونِ عِنْدَ زَوْجِهَا فِي غُرْفَةِ المَنَامِ، وَلَكِنَّ تَلَبُّس لِبَاسِ النَّوْمِ، وَمَعْرُوف لِلَّذِي تَزَوَّجَ لِلَاسِ النَّوْمِ، وَمَعْرُوف لِلَّذِي تَزَوَّجَ لِبَاسِ النَّوْمِ، وَمَعْرُوف لِلَّذِي تَزَوَّجَ

أَمَّا مَسْأَلَة البَنْطَلُون فَهَذِهِ مَا يَدْعُو إِلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ إِلَّا إِنْسَانٌ لَا يَدْرِي عَنْ الحُكْمِ، وَلَا يَدْرِي عَنْ البَلَاءِ، أَوْ مُتَشَبِّع بِهَا يُشَاهِدُ مِنْ لِبَاسِ نِسَاءِ الغَرْبِ، فَيُرِيدُ أَنَّ الحُكْمِ، وَلَا يَدْرِي عَنْ البَلَاءِ، أَوْ مُتَشَبِّع بِهَا يُشَاهِدُ مِنْ لِبَاسِ نِسَاءِ الغَرْبِ، فَيُرِيدُ أَنَّ تَكُونَ زَوْجَته عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَإِلَّا أَنَا أَسْمَعُ نِسَاءً الآنَ دَائِمًا يَتَّصِلْنَ بِنَا يَقُلْنَ: إِنَّ تَكُونَ زَوْجَته عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وَإِلَّا أَنَا أَسْمَعُ نِسَاءً الآنَ دَائِمًا يَتَّصِلْنَ بِنَا يَقُلْنَ: إِنَّ أَرْوَاجَهُنَّ يُغْبِرُونَهُنَّ عَلَى لَبْسِ البَنْطَلُون!

أَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُثَبِّتَنَا بِالقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ، وَأَنْ يَحْمِيَ شَعْبِنَا مِنْ شَرِّ أَعْدَائِهِ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرِ، فَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ دَائِرَة السَّوْءِ عَلَيْهِمْ.

(٤٥٦٩) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ بيعِ البنطلوناتِ النسائيَّة؟ وهل لُبس المَرْأَةِ للبنطلونِ جائزٌ أمْ غيرُ جائزِ؟

الجَوَابُ: نَرَى أنه غير جائزٍ، ووافَقَنا على ذلك أكبرُ مَن يُرجَع إليه فِي الفتوَى فِي هَذِهِ الْمُلْكَةِ؛ أنَّ المَرْأَةَ لا يَجِلُّ لها أن تلبسَ البنطلونَ:

أُوَّلًا: لِأَنَّهُ يَصِف حجمَ البدنِ؛ الفَخِذَيْنِ والساقينِ وغيرها.

ثانيًا: أن فيه تشبُّهًا بالرِّجَال؛ لأن البناطيل من خصائص لِباسِ الرِّجَالِ.

فلذلك نَرَى تحريمَ لُبس الرَّأَة للبنطلونِ، ولا نَدري فلعلَّ أعداءنا الذين يُناصِبونَ العداوةَ لبلادنا وبلاد المُسْلِمِينَ، والذين يريدون من المُسْلِمِينَ أَنْ يَهتِكوا الحَيّاء، لا ندري لعلَّهم يُورِّدُونَ إلينا غدًا بنطلوناتٍ تجعل المَرْأَة كأنها عُريانة، فيأتوننا ببنطلونات خفيفةٍ جِدًّا، ولونها لونُ الجِسم وضيِّقة، وتلبسها المَرْأَة، فإذا أقبلتْ إليك فكأنها عُريَانة، وهناك مَن يقولُ: إن هذا موجود بالفعلِ، فهذِه بادرةُ السُوءِ، إذن تمشي نساؤنا كأنهنَّ عَرَايَا، وهذا يَعنى ذَهابَ الحَيّاء بالكُليَّة.

وإذا تَقَرَّرَ أَنَّ لُبْسَها حرامٌ كان بيعُها حَرامًا، والتجارةُ بها حَرامًا، واستيرادُها حرامًا، وشراؤُها حرامًا.

# <del>-680-</del>

(٤٥٧٠) السُّؤَالُ: ذكرتُم فِي فتوى سابقة أن حُكم لُبس المَرْأَة للبنطلونِ حرام، فهل لُبسه حرام إذا كانَ أمام مَحارمها أو للتزيُّن لزوجها؟

الجَوَابُ: البنطلون الَّذِي يُشبِه بنطلون الرِّجَال حرامٌ؛ لما فِي ذلك مِن التشبُّه،

وأما ما لا يُشبه بنطلون الرِّجَالِ فإنَّه وسيلةٌ قريبةٌ إِلَى هَتك حُرمةِ العَورةِ؛ لأنَّ البنطلون كها هو معلومٌ يصفُ حَجم الفخِذينِ والعَجيزةِ والساقِ، وربها كانَ اليومُ واسعًا فضفاضًا لا يصف كثيرًا وبعدَ أيَّامٍ قليلةٍ تَستعملُ النِّسَاءَ ما كانَ ضيِّقًا، وربها تستعملُ ما كانَ لونه كلونِ الجلدِ، فتبقى وكأنَّها عاريةٌ.

ويقول بعض النَّاس: ما المانع إذا لبِست هَذَا عند زوجها وليس في البيت أحد، أو فِي غرفةِ النوم؟

والجَوَابُ: إذا كانَ هَذَا يشبه بنطلون الرجل فهو حرام، وإذا كانَ لا يشبه فلهاذا تلبسه عند زوجها، أليس يجوز أن تتعرَّى أمام زوجها، وكونها متعريةً أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا؛ ولذلك من وحي الشيطان أن يزيِّن للنساء لُبس البنطلون، والمَرْأة مأمورةٌ بالتستُّر والحِشمة والبُعد عن مواضع الفتنةِ.



( ٤٥٧١) السُّؤَالُ: ما حُكم لُبس السراويلَ والبنطلونَ للنساءِ؟

الجَوَابُ: سراويل النِّساء لا بأس بها، لكن البنطلون لا تلبسه المرْأة؛ لأنَّه تشبُّه بالرِّجَالِ، وهذا من خصائص لِباس الرِّجَال، ولا تلبسه المرأة حتَّى مع زوجِها، ونحن لو فتحنا باب البنطلون الآن وقالت النِّسَاء: أنا ألبس بنطلونًا واسعًا وفضفاضًا، فنقول: هَذَا طيب، لكن ما هي إلا أيَّام يسيرة ثمَّ يكون البنطلون ضيِّقًا، وبعد أيَّام يسيرةٍ يكون البنطلون ضيِّقًا، وبعد أيَّام يسيرةٍ يكون البنطلون من جِنس الجلد؛ لأنَّه يوجد الآن قماش مثل الجلد تمامًا، وهناك الآن جَوَارِبُ تُباع بالسوق مثل الجلد تمامًا، ثمَّ تأتي المرُأة بعد هَذَا فِي بنطلون لونه لون الجلد، وضيِّق، وتمشي بين النِّسَاء وكأنَّها عارية تمامًا.

فالمسألة مبنيَّة عَلَى التشبُّه بالرِّجَال، وعلى أمرِ آخرَ وهو سدُّ الذَّرائع؛ لأنَّ سدَّ الذَّرائع أمرٌ مطلوبٌ للشرع، ثمَّ إن الإِنْسَان يَتكدَّر ويَضيق صدرُه إذا رأى النَّاس يَتَكَدَّر ويَضيق صدرُه إذا رأى النَّاس يَتَكَدَّر ويَضيق صدرُه إذا رأى النَّاس يَتَكَدَّر ويَضيق صدرُه إذا رأى النَّاس يَتَلَقَّفُونَ كلّ وارد، فتجد المرأة تأتي بالبُردات -والبُردة عبارة عن مجلة أزياءِ - لأجل أن تتخذ لِنَفْسِهِا من هَذِهِ الألبسة لباسًا، وهَذَا غلط، فيجب أن نبقَى عَلَى ديننا؛ عقيدةً وعبادةً وتخلُّقًا، كيف نعشق كل وارد! وهذا ليس بصحيح.

والآن بدءوا حتَّى فِي الأسماء يتأثرون بالخارج، وأسماء النِّسَاء خاصَّة، وكأن الدنيا ضاقت بالأسماء، فبدءوا يأتون بأيِّ اسمٍ كان، سواء كان اسم كفَّار، أو اسم شُيُوعِيِّين، ما دام أنه يُخالف الأسماء القديمة فمرحبًا به وأهلًا! وهَذَا غلط أيضًا.

وأنا أرى أن الشعب المسلم يحافظ عَلَى عاداتِه ما لم ترِد عادةٌ غيرُ محرَّمة أنفع من عادته الَّتِي هُوَ عليها، فحينئذ الإسلام يُبِيح المصالح، لكن ما دامتِ المسألةُ سواء، فبقاءُ الإِنْسَان عَلَى عادتِه أضبطُ لِنَفْسِه، وأحفظُ لدينِه، وأعزُّ لشخصيتِه؛ لأنَّ الإِنْسَان إذا اقتدى بالغير فإنه يَشعُر بنفسه أنه دونه، والغيرُ الآخرُ الَّذِي اقتدى به يشعر بنفسه أنّه فوقه، وأعلى منه، نسألُ الله أن يَهدِينا وإيّاكم الصراطَ المستقيمَ.

(٤٥٧٢) السُّوَّالُ: هل لُبس المَوْأَة للملابسِ الشَّفَّافة والقصيرة والبنطلون أمام زَوجِها يَدخُل فِي قول الرَّسُول ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَشْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّة، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا

# لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا (١) ؟

الجَوَابُ: إذا كَانَ أمام زوجها فإنَّه لا يدخل فِي ذلك لُبس القصيرِ والشفافِ؛ لأنَّ الزَّوْج مَعَ زوجته لا حرجَ عليهما جميعًا أن يُبديَ أحدهما للآخر عورتَه؛ كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىۤ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىۤ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُومِينَ ﴾ [المؤمنون:٥-٦].

وكان النَّبِي ﷺ يغتسل من الجنابة هُوَ وعائشةُ رَضَالِلَهُ عَنَهَا فِي إِنَاءٍ واحدٍ، يَغترِ فَانَ منه جميعًا، وتختلف أيديها فيه (٢)، هَذِهِ يدها مثلًا قد نَزَعَتِ الغَرفة، والرَّسُول ﷺ قد أنزل يده ليغرف، وهذا يدل عَلَى أنَّه لَيْسَ بين الزَّوْجين عورة.

لكن البنطلون لا نرى جوازه ولو مَعَ الزَّوْج؛ لأنَّ البنطلون خاصُّ بالرِّجَال، فإذا لبِسته النِّسَاء صار ذلك تشبُّهًا منهنَّ بالرِّجَال، وهذا أمر خطير.

(٤٥٧٣) السُّؤالُ: ما حُكمُ أَنْ تَلبَسَ المَرأةُ مَلابِسَ شَفَّافةً أَو قَصيرةً داخِلَ البَيتِ، وَكَذَلِك لُبسُ البَنطَلوناتِ؟

الجَوابُ: أمَّا لُبْسُ البَنطَلونِ -أي: لَبسُ المَرأةِ البَنطَلونَ- فلا نَراهُ ولا حتَّى للزَّوج؛ لِأَنَّه تَشبُّهُ بالرجالِ مِن وَجهٍ؛ ولِأَنَّه سوفَ يَأْتِي الزَّمنُ الَّذي تَكونُ فيه لابِسةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (٢٩٩، ٣٠٠)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه، رقم (٢٩٧).

البَنطَلونِ كالعارِيةِ تَمَامًا، إِذ قَد تَلبَسُ ما لَونُه لَونُ الجِلدِ، ويَكونُ ضَيَّقًا، فَإِذا رآهُ الإِنسانُ رَأَى امرَأَةً عارِيةً، والشَّرعُ يَتذَرَّجُ شَيئًا فَشَيئًا.

أَلَمَ تَعلَمُوا أَنَّه لَمَّا قِيلَ لَلمَراْقِ: إِنَّ النِّقابَ حَلالٌ -والنِّقابُ يَعني: أَنْ تَفتَحَ لَعَينَيها فَتحةً صَغيرةً تَنظُرُ بها الطَّريقَ- تَوسَّعَت، وكان في الأوَّلِ لا يُرى إِلَّا العَينُ، ثُمَّ تَدرَّجَ الأَمرُ حتَّى رُئِيَ الحاجِبُ، ثُمَّ تَطرَّقَ الأَمرُ حتَّى الأَمرُ حتَّى رُئِيَ الحاجِبُ، ثُمَّ تَطرَّقَ الأَمرُ حتَّى رُئِيَ الحاجِبُ، ثُمَّ تَطرَّقَ الأَمرُ حتَّى رُئِيَ الحاجِبُ، ثُمَّ تَطرَّقَ الأَمرُ حتَّى صارَ بِإِذنِ الله لِثامًا.

وَعَلَى كُلِّ حالٍ، فَالتَّدرُّجُ فِي السُّوءِ أَمرٌ واقِعٌ؛ وَلِهذا نَرى أَنَّه لا يَجوزُ للمَرأةِ أَنْ تَلبَسَ البَنطَلونَ، هَذِه واحِدةٌ.

أمَّا لُبسُ القَصيرِ إذا لم يَكُن عادةً لها وإِنَّما لَبِسَت قَصيرًا عِندَ زَوجِها فَقَط؛ لتُهَيِّجَه على الاستِمتاعِ بِها؛ لِأَنَّ المَرأة لا يُمكِنُ غالِبًا أَنْ تَقولَ للزَّوجِ استَمتِع مَثلًا، لكَنْ تَتهَيَّأُ وتَتجَمَّلُ؛ حتَّى يُواقِعَها، وقِصَّةُ امرأةِ أَبي طَلحةَ قريبةٌ مِن هَذا، فامرأة أَبي طَلحة كانَ عِندَها طِفلٌ مَريضٌ، فَدَخلَ عليها أبو طَلحةَ ذاتَ لَيلةٍ وإذا هِي مُتجَمِّلةٌ مُتهِيِّةٌ تُريدُ منه ما تُريدُ المَرأةُ مِنَ الرَّجُلِ، والابنُ قد ماتَ، فانظُروا إلى قُوَّةِ قلبِها، ابنُها مَيتُ، وتَتجَمَّلُ لزَوجِها، فَدَخلَ عَليها وسَألَ عنِ الطِّفلِ فقالَت: بخيرٍ؛ لِأَنَّه انتَهَت مَياتُه، فَجامَعَها زَوجُها؛ لِأَنَّها لما أُخبَرَتهُ بِهذا شُرَّ بِذَلِك، وَالإِنسانُ عِندَ السُّرورِ وانشِراح الصَّدرِ يَتهَيَّأُ لِأُمورٍ كَثيرةٍ، فَجامَعَها زَوجُها.

فَعَلِمَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّهُ فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بارِك لَهُما فِي لَيلَتِهِما»(١) فَوَلدَت وَلدًا سَمَّاه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة، رقم (١٣٠١)، من حديث أنس بن مالك رَضِاً لللهُ عَنهُ.

عبدَ الله، فَكَانَ لِهَذَا الوَلدِ عَشرةٌ مِن الوَلَدِ يَقرَؤُون القُرآنَ، فبارَك الله لهُم في اللَّيلةِ.

فَالْمُهِمُّ أَنَّ لُبسَ القَصيرِ عِندَ الزَّوجِ فَقَط، ولا يَكُونُ عادةً لها بَينَ النَّاسِ فَلا بأسَ به؛ لِأَنَّ هذا رُبَّها يَكُونُ سَببًا لِأَنْ يَستَمتِع بها.

وَكَذَلِكُ اللُّبِسُ الْخَفيفُ عِندَ الزَّوجِ، أمَّا بَينَ النِّساءِ فَلا نَرى ذَلِك إطلاقًا.



# عمل مصمم الأزياء:

(٤٥٧٤) السُّؤَالُ: هل عَمَل مُصَمِّم الأزياء حرام، مَعَ العلم أنَّه لا يجيد غيرَه؟ الجَوَابُ: كل مَن اشتغل بمحرَّم فإنَّه حرام عليه؛ لأنَّه من باب التعاون عَلَى الإثم والعُدوان، فمَن خاط للنساء أزياء محرَّمة فإنَّه آثِم، ويَشترِك مَعَ مَن لَبِسَ هَذِهِ الأزياء في الإثم، بل ربها يكون إثمُه أكبرَ؛ لأنَّه لولاه ما لُبِست هَذِهِ الأزياءُ.

وعلى هذا، فيجب عَلَى الخيَّاط إذا طَلَبَ منه رجلٌ أن يفصِّل له ثوبًا ينزل عن الكعبين؛ يجب عَليه أن يَمتنعَ، ولا يجل له أن يفصِّل لشخص ثوبًا يَنزِل عن الكعبين؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ قال: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(١).

وكذلك لو أنَّ خيَّاطًا طُلب منه أن يَخيط لامرأةٍ ثوبًا يحرُم عليها لِباسُه لِضِيقِه أو قِصَرِه أو خِفَّتِه، فإنَّه لا يَحِلُّ له أن يفصِّل ذلك ويَخيطه؛ لأنَّ ذلك من باب التعاوُن عَلَى الإثم والعدوان، وقد قالَ الله تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧).

# 🧫 | الخاتم والساعة والقبعة:

( ٤٥٧٥ ) السُّوَّالُ: ما حُكمُ لُبسِ خاتمِ البلاتين للرِّجالِ؟

الجَوَابُ: لا بأسَ بأن يَلبسَ الرجلُ خاتمَ البلاتين بشَرط ألَّا يَخرجَ إلى حدِّ الإسرافِ، فإن كانَ لُبسُه إياه يُعدُّ إسرافًا، فإنه يَحرُم عليه من هذِه الناحيةِ؛ لأنَّ الإسرافَ في جميع أنوَاعه، وبأيِّ شيء، مُحرمٌ؛ لأن الله نهى عنه فقالَ: ﴿وَلَا تُسُرِفُوا أَلَا لَهُ مُكَالِهُ لَا الله نهى عنه فقالَ: ﴿وَلَا تُسُرِفُوا أَلَا الله نهى عنه فقالَ: ﴿ وَلَا تُسُرِفُوا أَلَا اللهُ ا

وقبلَ أن نَختمَ يجبُ أن نُحذِّرَ غايةَ التحذيرِ مما يَفعلُه بعضُ المُترَفينَ؛ الذينَ يَلبسونَ الحَواتمَ والأَساورَ والسَّلاسلَ الذَّهبيةَ، وهُم ذكورٌ وهو حرامٌ عَليهم.

وقَد شَبَّهَ النبيُّ عَلَيْ ذلك بجَمرةٍ يُلقيهَا الإنسانُ في يدِه، فيَحرُمُ على الذَّكرِ أن يَلبسَ شيئًا منَ الخَواتمِ أو السَّلاسِلِ أو الأَساوِر الذَّهبيةِ.

والوَاجِبُ عليه إذا كان في يَده أن يَخلعَه، ولْيَعلَمْ أن هذَا الحَاتمَ مُحَرَمٌ عليه، إذا كانَ قد لَبسهُ وهو صائمٌ فإنهُ يُنقصُ أجرَ الصيامِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا كَانَ قد لَبسهُ وهو صائمٌ فإنهُ يُنقصُ أجرَ الصيامِ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ يَتَأَيّهُا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَلَقُونَ ﴾ كُنبَ عَلَى اللهِ يقولُ اللهِ يقولُ اللهِ يقولُ اللهُ ربَّه، وقد قالَ البقرة: ١٨٣]، فهذِه هي الفِتنةُ في فَريضةِ الصيامِ؛ أن يَتقيَ الإنسانُ اللهَ ربَّه، وقد قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَ للهُ حَاجَةٌ في أن النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: «منْ لَمْ يَدَعْ قُولَ الزُّورِ والعَملَ به فليسَ لله حَاجةٌ في أن يَدَعَ طَعَامَه وشَرابَه» (١)، فهؤ لاءِ الصَّائمونَ الذينَ لا يَصومُون عنِ المَعاصي هُم في الحَقيقةِ قد نَقصُوا صيامَهم نَقصًا كَبيرًا بحسَب ما انتهَكُوه مِن مَعاصي اللهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى ﴿وَٱجْتَــَنِبُواْ قَوْلَــَ ٱلزُّورِ ﴾ [الحج:٣٠]، رقم (٢٠٥٧).

(٤٥٧٦) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ لُبْسِ ما يُسَمَّى بالدِّبْلَة للرجلِ والمَرْأَةِ عند عقد النكاحِ؟

الجَوَابُ: إنْ صَحِبَ الدبلة اعتقادٌ أنه إذا لبسَ الرجلُ هَذِهِ الدبلة وقد كُتب عليه اسمُ زوجتِه، وهي لبِست الدبلة التي كُتب عليها اسمُ الزوجِ؛ أن هَـذَا عِمَّا يُسبِّب الاقترانَ بينَ الزوجينِ، فهذَا حرامٌ؛ لأنَّها عقيدةٌ مبنيَّة عَلَى باطلٍ وأوهامٍ، يُسبِّب الاقترانَ بينَ الزوجينِ، فهذَا حرامٌ؛ لأنَّها عقيدةٌ مبنيَّة عَلَى باطلٍ وأوهامٍ، وكم من إنْسَانٍ تزوجَ ولبِس الدبلة التي مكتوبٌ عليها اسمُ زوجتِه وصارت الحياة بينها الحياة بينها الحياة بينها الحياة بينها سعيدةً.

المهمُّ إِنْ صَحِبَها اعتقادٌ فإنَّا حرامٌ، وهي تُشْبِه التَّولَة التي كانوا يَصنعوها فِي الجاهليَّة يَدَّعُونَ أنها تحبِّب المَرْأَة إِلَى زوجها والزوج إِلَى امرأتِه، وأما إذا لم يَصْحَبْها اعتقادٌ وإنَّا هِيَ حليٌّ من جنسِ الحليِّ المعروفِ، فهَذِهِ لاَ بَأْسَ بها، ولكن الظاهر أنه لا بُدَّ أَن يَصْحَبها اعتقادٌ؛ لأننا نَنْهَى عنها بعضَ النَّاسِ فيقول: إن نزعتُها غَضِبتْ عليَّ (السِّتُّ)، وهَذَا يعني أنهم يَعتقدون أن لها تأثيرًا -و(الست) بمعنى السَّيِّدة، أو المدام، يعني السيدة هِيَ الزوجة! - فالظاهر أنها لا تخلو من اعتقاد.

عَلَى أَن بعضَ إخواننا المعاصرينَ من المشايخِ قَالَ: إنها حرام مُطلَقًا؛ لأَنَّهَا في الأصل مأخوذةٌ من النصارَى، وقد قَالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

(٤٥٧٧) السُّؤَالُ: هل يجوزُ استعمال (الدِّبْلَة) فِي اليَدِ اليُمنَى، أَوِ اليُسرَى في الخُطوبة أَو الزَّواج، أَم هَذَا فيه تَشَبُّه؟

الجَوَابُ: بعض إخواننا المعاصِرينَ يقول: هَذَا تشبُّه بالنصارَى، فلا يجوز، وبعضهم يقول: هِيَ خاتم من الخواتم، فلا بأس بها.

وأرى أن مِنَ المُروءة أَلَّا يَلبَسَها الإِنْسَان، ولَيْسَ بضروريٍّ كونه لم يتزوَّج أو خاطبًا أن يلبسَ هَذَا ليقولَ للنَّاسِ: إنه خاطب أو متزوِّج، فلا حاجةَ إليه، فأرَى أن المروءةَ تَقتضي ألَّا يَلبَسها عَلَى هَذَا الوجه، أما لو لبِس خاتمًا فِي أُصبعه لمجرَّد أَنَّه خاتم، فلا بأسَ.

(٤٥٧٨) السُّوَّالُ: مَا حُكمُ لبس البُرنيطة؟ والبرنيطةُ كالطاقيةِ ولكن فيها رَفرفٌ إما مستديرٌ، وإما من جهة واحدة وهي جهة الوجه، للحمايةِ من الشمسِ.

الجَوَابُ: أولا: هذه البرنيطةُ مُضِرَة بالعين؛ لأن العينَ إذا لم تعتدْ مقابلة أَشِعَة الشَّمْسِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَضُرُّهَا ضَرَرًا كَثِيرًا، وَتَعْوِيدُ العَيْنِ عَلَى مُقَابَلَةِ أَشِعَةِ الشَّمْسِ يُعْطِيهَا قُوَّةً، وَيُعْطِيهَا مَنَاعَةً عَلَى مُقَابَلَةِ هَذِهِ الأَشِعَّة، فَهِيَ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيةِ فِيهَا مَخْظُور طِبِّي، وَمِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى إِنْ كَانَتْ كَمَا سَمِعَتْ مِنْ بَعْضِ الإِخْوَانِ أَنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الكُفَّارِ فَفِيهَا مَخْظُور آخر وَهُوَ التَّشَبُّهُ بِالكُفَّارِ.

وَسَمِعَتْ أَيْضًا مَنْ ذَكَرَ أَنَّ فِيهَا كِتَابَات، وَقَدْ سَمِعَتُ أَيْضًا قَبْلَ هَذَا وَأَعْطَانِي شَخْص نَشْرَةً مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا كِتَابَات غَرِيبَة، كِتَابَات خَبِيثَة، لَكِنْ بِالحُرُوفِ اللَّاتِينِيَّةِ النَّيْ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثُرُ النَّاسِ، وَهِيَ خَبِيثَة، خَبِيثَة، خَبِيثَة، إِمَّا فِي تَمْجِيدِ عُظَهَاءَ أَهْلِ الكُفْرِ النَّيْ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثُرُ النَّاسِ، وَهِيَ خَبِيثَة، خَبِيثَة، فَجبِيثَة، إِمَّا فِي تَمْجِيدِ عُظَهَاءَ أَهْلِ الكُفْرِ

وَالإِجْرَامِ، وَإِمَّا فِي الدَّعْوَةِ إِلَى الْخَنَا<sup>(١)</sup>، وَأَسَافِل الأَخْلَاق، وَإِمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

لَكِنَّنَا وَاللهِ، وَمَعَ الْأَسَفِ أَقُولُهَا وَبِكُلِّ ضَغْطٍ عَلَى نَفْسِي: كَالدَّجَاجِ يُوضَعُ لَهُ السُّمّ فِي الْحَبِّ فَيَأْكُلُهُ، لَا نَدْرِي مَا وَرَاءَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَهَذِهِ الْأَلاعِيب الَّتِي يَلْعَبُ السُّمّ فِي الْحَبِّ فَيَأْكُلُهُ، لَا نَدْرِي مَا وَرَاءَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، فَهَذِهِ الْأَلاعِيب الَّتِي يَلْعَبُ مِمَّهُ إِمَّا أَعْدَاؤُنَا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ أَعْدَاؤُنَا، وَبَعْض النَّاسِ يَجْلِبُهَا لِلتِّجَارَةِ فَقَطْ، وَلَا يُهمُّهُ أَعْدَاؤُنَا، وَبَعْضهمْ لَهُ قَصْدٌ سَيِّعٌ، يُرِيدُ أَنَّ يَعْتَادَ النَّاسِ عَلَى هَذِهِ الأُمُورِ أَضَلَّ النَّاسَ أَوْ إِهْتَدَوْا، وَبَعْضهمْ لَهُ قَصْدٌ سَيِّعٌ، يُرِيدُ أَنَّ يَعْتَادَ النَّاسِ عَلَى هَذِهِ الأُمُورِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَيَأْلُفُوهَا، وَهَذِهِ مِنْ أَكْبَرِ دَعَايَات أَهْلِ الكُفْرِ وَالفَسَادِ، فَهَا يَأْتُونَ لِلنَّاسِ هَكَادًا الْأَنُولَ اللَّهُ وَالْمَدِهُ اللَّهُ وَالْمَالِ الْكُورِ وَالفَسَادِ، فَهَا يَأْتُونَ لِلنَّاسِ هَكَادًا النَّاسَ لَا يَقْبَلُونَ؛ لَكِنَّ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَى يَأْلُفُوا هَذِهِ الأُمُورِ .

لِذَلِكَ أَرَى أَنَّ النَّاصِحَ لِنَفْسِهِ يُقَاطِعُ هَذِهِ الأَلْبِسَة؛ البُرْنِيطَة، وَمَا أَدْرَاكُ مَا البُرْنِيطَةُ، وَمَا أَشْبَهَهَا، فَيُقَاطِعُهَا مُقَاطَعَةً تَامَّةً، وَثِقُوا أَنْكُمْ أَيُّهَا الشُّعُوبُ إِذَا قَاطَعْتُمُوهَا إِنْقَطَعَتْ بِدُونِ الرَّفْعِ إِلَى السُّلْطَةِ وَمَنْعِها بِالقُوَّةِ، فَقَاطِعُوهَا وَاتْرُكُوهَا قَاطَعْتُهُوهَا إِلْقُوَّةِ، فَقَاطِعُوهَا وَاتْرُكُوهَا وَاجْعَلُوا اللَّذِينَ جَلَبُوهَا يَخْسَرُونَ، وَلَا شَأْنَ لَنَا بِهِمْ، فَأَكْبُرُ مَا يُهِمُّنَا هُوَ دِيننا وَعَقِيدَتنا وَعَقِيدَتنا وَأَخْدُونَا، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَسْلَافنا، أَمَّا أَنْ نَكُونَ هَكَذَا كَالدَّجَاجِ مَتَى وَضَعَ لَهُ الحبّ، وَلَوْ كَانَ فِيهِ السُّمُّ قَابِعٌ ذَهَبْنَا نَأْكُلُهُ، فَهَذَا غَلِطَ.

وَكُمَا يُوجَدُ هَذَا كُمَا قِيلَ لِي فِي البُرْنِيطَةِ فَإِنِّي سَمِعْت أَنَّهُ يُوجَدُ أَيْضًا فِي الفنايل، وَلا أُحِبُّ أَنْ أَقُولَ مَا كَتَبَ لِي فِي النَّشْرَةِ عَمَّا كَتَبَ عَلَيْهَا، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ الَّذِي كَتَبَ عَلَى صَدْرٍ الفنيلة: أَنَا يَهُودِيّ، يَقُولُ عَنْ نَفْسِهِ، وَأَبْرَأَ إِلَى اللهِ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ سِوَى الإِسْلَامِ: أَنَا يَهُودِيّ، وَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَا المَكْتُوبُ عَلَيْهَا فِي الوَاقِعِ، وَلَيْتَنَا نَعْرِفُ اللَّغَة الإِنْجِليزِيَّة سَوْفَ تَنْتَشِرُ فِي النَّاسِ هَذَا الإنْتِشَار الإنْتِشَار فِي النَّاسِ هَذَا الإنْتِشَار

<sup>(</sup>١) الخنا: الفحش.

لِتُعَلِّمنَاهَا أَكْثَرُ مِنْ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ حَتَّى نَعْرِفَهَا كَمَا نَعْرِفُ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ، لَكِنَّ الحَمْدَ شُهِ، قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ.

فَلَا نَدْرِي مَا المَكْتُوبُ، فَيُلَاقِيك فَتَى مُسْلِمٌ مَكْتُوبٌ عَلَى فَنيلَته هُوَ يَهُودِيّ، أَوْ فَنِيلَةٌ تَلْبَسُهَا النِّسَاءُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا الدَّعْوَة إِلَى الزِّنَا وَالعِيَاذ بِاللهِ.

فَأَيْنَ العُقُولُ؟ فَلَا تَأْخُذُوا لِبَاسًا مَكْتُوبِ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِاللَّغَةِ اللَّاتِينِيَّةِ حَتَّى تَعْرِفُوا مَا الَّذِي كُتِبَ، فَإِذَا كَانَ اِسْمَ شَرِكَةٍ فَمَا عَلَيْنَا مِنْهُ، فَاسْمِ الشَّرِكَةِ مَا يَهُمُّ، وَإِذَا كَانَ اِسْمُ النَّرِكَةِ فَمَا عَلَيْنَا مِنْهُ، فَاسْمِ الشَّرِكَةِ مَا يَهُمُّ، وَإِذَا كَانَ اِسْمُ البَلَدِ الَّذِي صَنَعَ فِيهِ أَيْضًا فَلَا يُمِمُّ، لَكِنَّ تَمْجِيدَ لِأَكَابِرَ الفَجَرَةِ الكَفَرَةِ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ . لَا يُمْكِنُ . أَوْ دَعْوَةً إِلَى البَلَاءِ وَالفَسَادِ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ .

فَافْهَمُوا بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، وَانْتَبَهُوا، لَا تَأْكُلُكُمْ النَّارُ وَأَنْتُمْ أَحْيَاءٌ، وَلَا يفسدُ أَبْنَاؤُكُمْ، فَأَبْنَاؤُكُمْ اليَوْمَ سَيَكُونُونَ آبَاءً فِي الغَدِ، وَسَتُسَلِّمُونَهُمْ إِلَى أَبْنَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ عَلَى وَجْهٍ يَخْتَلِفُ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ اليَوْمَ كَثِيرًا.

فَلْتَتَقِ اللهَ فِي أَنْفُسِنَا، وَلِنُقَاطِعْ هَذِهِ المَلْبُوسَاتِ مِنْ القُبَّعَاتِ وَالبُرْنِيطَاتِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا الفنايل، حَتَّى نَعْرِفَ مَا الَّذِي كُتِبَ عَلَيْهَا، وَالإِنْسَان دَائِمًا يَتكَدَّرُ إِذَا رَأَى مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ تَنتَشِرُ فِي بِلَادنَا إِنْتِشَارِ النَّارِ فِي الهَشِيمِ، وَكُلُّ سَاكِتُ، إِمَّا غَفْلَةً، أَوْ تَغَافُلًا، أَوْ جَهْلًا تَحْضًا.

### <del>-690</del>

(٤٥٧٩) السُّؤَالُ: يَتَشَبَّه كثير من الشباب فِي بعض البلاد بلِباس اليهود والنصارى، ومن ذلك لُبس ما يُسمَّى بالبُرنيطة -القبعة الَّتِي لها رَفُّ-، فهل من نصيحةٍ؟

الجَوَابُ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١)، وهذا الحَدِيثُ إسنادُه جيِّد، وأقلُّ أحوالِه التحريمُ، وإن كانَ ظاهره يَقتضي أن مَن تشبَّه بهم فهو كَافَرٌ.

فيَحرُم التشبُّه بالكفَّار فِي اللِّباس، بأن يلبس شيئًا يختصُّون بلُبسه لا يَلبَسه غيرُهم، فإذا تشبه الإِنْسَان بالكفَّار فِي اللباس قلنا له: هَذَا حرام عليك، ويُخشَى أن يكون تشبُّهه بهم سببًا لمحبَّهم، وبالتالي لمشابهتهم فِي العقيدة والعمل، أجارنا الله وإياكم من ذلك.

أما البُرنيطة وهي القُبَّعَة الَّتِي لها رفَّ، فيقولون: إنها تصلح للعمال؛ لأنَّهم يعملون في الشَّمْس، وتتأثَّر أعينهم بها، وغير العامل ليس هناك داع لِيَلْبَسَها، وهي أيضًا تُضِرُّ من حيثُ النظرُ؛ لأنها تجعل العين لا تُقاوم الشَّمْسَ، ولا يكون لها مَناعة، فيتأثَّر النظرُ.

لذلك ننصح إخواننا وأبناءَنا ألا يلبسوها وأن يدَعُوها، فلا خيرَ لكم فيها، وهَذَا اللّباس الّذِي يلبسه النّاس الآن ليسَ فيه عَيب، فهو من أحسن اللباس، فكيف نعدِل إلى هَذَا اللباس الّذِي يكون الإِنْسَان مُعَرِّضًا نفسه بلُبسه لعدم المناعة، وعدم مقاومةِ أشعَّة الشَّمْس، عَلَى أن فيه شُبهةً من جهة التشبُّه بالكفَّار.

ووجدتُ شابًا لابسًا برنيطة ليلًا، فقلتُ: تَعَالَ، مَا هذِه؟ قال: هَذِهِ وقايَةٌ مِن الشَّمْسِ، رغم أنه لم تكُن حينَها شَمسٌ ليتقيَها! فهذا مُشكِل، ولكنَّه التَّقليد فقطْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

وقال بعض النَّاس أيضًا: إن بعضها مكتوبٌ عليْه أسهاءُ غيرُ مَرغوبٍ فيها؛ إمَّا اسمُ كافرِ، أو اسمُ فاستِ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(٤٥٨٠) السُّوَّالُ: ذَكَرْتُم أَنَّ الساعة المَطْلِيَّة بالذهبِ يَتَصَرَّفُ فيها صاحبها بإعطائها إحدَى النِّسَاءِ، ألا ترى أنَّ العادة جَرَتْ بأن ساعات الرجالِ تختلف عن ساعاتِ النِّسَاءِ، فهل يُعتبرَ هَذَا من التشبُّه الواجب تحريمُه فِي الأحاديثِ الصَّحِيحةِ؟

الجَوَابُ: إذا كانت الساعةُ المطليَّة بالذهبِ لا يَلبَسها إلا الرجالُ فِي العادةِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوز للمرأةِ أن تَلْبَسها؛ لأنها لو لبِستها لكانتْ مُتَشَبِّهةً بالرجالِ، وحينئذِ نقول للرجلِ: اجْعَلْها عندَكَ ولكن لا تَلْبَسْها، واستعمِلْها بدونِ لِبَاسٍ، فيضعها فِي جَيبه، وكلَّما احتاج إِلَى مُراجعتها لبيانِ الوقتِ نظر إليها.

(**٤٥٨١) السُّؤَالُ:** مَا حُكْمُ لُبس الرجلِ لخاتمِ الفِضَّة فِي يَدِه؟ وهل هُوَ مِنَ السُّنَّة؟

الجَوَابُ: يَجُوز للرجلِ أَنْ يلبسَ خاتمًا منَ الفِضَّةِ أَو من غَيْرِها منَ المعادنِ، إِلَّا الذَّهب، فإنَّه لا يَجُوز للرجلِ أَنْ يلبسَ خاتمًا من الذهب، ولا أَن يلبس ساعةً من الذهب؛ لأَنَّ الذهبَ حُرِّم عَلَى ذُكُور هَذِهِ الأُمَّة، وأمَّا حُكْمُ لُبسه فَهُوَ منَ الزِّينة، فَمَن لَبِسَه لم يُنْكَر عليه، ومَن لم يَلْبَسْه لم يُؤمَر به.

### الكياج والنمص والوشم والوشر وغيرها:

( ٤٥٨٢ ) السُّوَّالُ: امرأَةٌ مُتنَمِّصةٌ ومُستَوشِمةٌ جاءَتْ لتُؤديَ العُمرةَ فما حُكمُها؟

الجَوَابُ: المتنمِّصَةُ هي التي تَنتفُ شعرَ وجهِها، سواءٌ الحَواجبُ أو غيرُ الحواجِبِ، بقصدِ التزينِ والتَّجملِ، وهذَا حرامٌ؛ لأنَّ النبي صَاَّلتَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ الهِ وَسَلَّمَ لعنَ النَّامصَةَ والمتُنَمِّصَةَ (١). واللعنُ هُو الطردُ والإبعَادُ عن رحمةِ الله.

وأما الوَاشمةُ فهيَ التي تغرزُ تحتَ الجِلد شيئًا منَ اللونِ أسودَ أو أخضرَ، أو غيرِه، وهذَا الوشمُ معروفٌ، وهو يُتخذُ لتتَجملَ به الواشِمةُ أو الوَاشِمُ، والوشمُ أيضًا ملعونٌ فاعلُه، والعِياذُ بالله.

والواشمةُ والمستَوشِمةُ كلتاهُما ملعُونَتان على لسانِ الرسولِ ﷺ، والوَاشِمةُ في الغالبِ هي التي تَفعلُ هذَا، والمستوشِمةُ التي يُفعلُ بها غالبًا وهي صغيرةٌ، فالإثمُ على مَن وشَمَها، أما هي فليسَ عليها إثمٌ؛ لأنه يُفعلُ بها في حالِ الصِّغر، وهي غَيرُ مُكلَّفة.

وأما النَّمْصُ فهو مِن فعلِ المرأة بعدَ التكليفِ، فكلُّ امرأةٍ تَستطيعُ أن تَنمصَ وهي كبيرةٌ، وعلَى كلِّ حالٍ فإن العُمرةَ لا تَتأثرُ بذلكَ، بل إنه تَصتُّ عُمرةُ النامِصةِ والمتنمِّصةِ والوَاشِمةِ والمستَوشِمةِ، لا تُعلقُ هذَا بالعُمرةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمُسْتَوْصِلَة، والواشمة والمُسْتَوْشِمَة، والنامصة والمُتَنَمِّصَة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله، رقم (٢١٢٥).

(٤٥٨٣) السُّؤَالُ: أفتاني أحدُ المشايخِ بأنه يجوزُ للمرأةِ أن تَنْتِفَ حاجِبَيْها إذا كان ذلك من أَجْلِ الزِّينة لِزَوْجِها والإرضائِه؟

الجَوَابُ: هذه الفَتْوَى غَلَطٌ وليستْ بصحيحةٍ، ولا يجوزُ للمرأةِ أن تنفَ شيئًا منَ شعرِ وَجْهِها؛ لا من حَوَاجِبِها ولا من أهدابِ عَيْنِها، فإن فعلتْ فإنها تكونُ ملعونةً -والعِيَاذُ باللهِ- أي مطرودةً مُبْعَدَةً عن رحمةِ اللهِ، ولا يجوزُ لِزَوْجِها أَنْ يُمَكِّنَها من ذلك؛ فإن النَّبِيِّ يَكِيَّ لَعَنَ النَّامِصَةَ والمُتَنَمِّصَةَ (۱).

قَالَ العُلَمَاء: النامصةُ الَّتِي تَنْتِفُ شعرَ وجوهِ النِّسَاء، والمتنمِّصَةُ: الطالبةُ لذلك، فكلتاهما مَلعونةٌ عَلَى لسانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وكما قَالَ ابنُ مَسعود رَضَّ اللهِ عَلَيْهُ عَنَهُ: ما لي لا أَلْعَنُ مَن لَعَنه رسولُ اللهِ عَلَيْهِ (٢).

إلا أنّه يُسْتَثنَى من ذلك ما لو نبَتَ للمرأة لجيةٌ، أو شارِبٌ؛ فإنّه لا حرجَ عليها في إزالةِ ذلك؛ لأنّه ليسَ من الشعرِ المعتادِ، وهو بِالنّسْبَةِ للمرأةِ مُثْلَةٌ، ولا حرجَ عليها أن تُزِيلَ المُثْلَةَ، فإصلاحُ العيبِ لا بأسَ به، لكن التجميل الّذِي مُنِعَ منه شَرْعًا لا يجوزُ.

### 

(٤٥٨٤) السُّوَّالُ: هَلْ يَجُوزُ للمرأةِ استعمالُ المكياج الصناعيّ لِزَوجها؟ وهَلْ يَجُوزُ أَن تظهرَ به أمامَ أهلِها أو أمامَ نساءٍ مسلماتٍ؟

الجَوَابُ: تَجَمُّلُ المرأةِ لِزَوْجِها في الحدودِ المشروعةِ من الأمورِ الَّتِي يَنبغي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتنمصات، رقم (٩٣٩)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة.. رقم (٢١٢٥).

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

لها؛ فإن المرأة كلَّما تَجَمَّلَتْ لِزوجها كان ذلك أَدعَى إلى مَحَبَّتِه لها، وإلى الائتلافِ بينهما، وهذا مقصودٌ للشارع، فالمكياج إذا كان يُجَمِّلُها ولا يَضُرُّها فإنَّه لا بأسَ به ولا حَرَجَ، ولكني المكياجَ يضرُّ بَشَرَةَ الوجهِ، وأنه بالتالي تتغيَّر بشرةُ الوجهِ تَغَيُّرًا قبيحًا قبل أن يأتي زمن تغيُّرها بالكِبر، فأرجو من النِّسَاءِ أن يسألنَ الأطبَّاء عن ذلك، وإذا ثبتَ هَذَا كان استعمالُ المكياجِ إمَّا مُحرَّمًا، أو مَكروهًا عَلَى الأقلِّ؛ لأنَّ كل شيءٍ يؤدِّي بالإنسانِ إلى التشويهِ والتقبيحِ فإنَّه إما محرّم، وإما مكروهٌ.

أما المناكير فهو شيءٌ من الدواء يُوضَع عَلَى الأظفارِ تستعمِله المرأة، وله قِشرةٌ، وهَذَا لا يجوزُ استعمالُه للمرأة إذا كانتْ تُصَلِّي؛ لأنّه يَمنَع وصولَ الماء في الوضوء، وكلُّ شيءٍ يَمنع وصولَ الماء فإنّه لا يجوزُ استعمالُه للمتوضِّع؛ لأنّ الله يقول: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، وهَذِهِ المرأةُ إذا كان عَلَى أظافرها مناكير فإنّه يَمنَع وصولَ الماء، فلا يَصدُق عليها أنّهَا غسلتْ يَدَها، فتكون قد تركتْ فريضةً من فرائضِ الوضوء، وأمّا مَن كانت لا تُصلِّي الي تكون حائضًا أو نُفساء فلا حرجَ عليها إذا فعلتْه، إلّا أن يكون هَذَا الفعلُ من خصائصِ نساءِ الكفارِ فإنّه لا يجوزُ؛ لمَا فيه من التشبُّه بهنّ.

وقد أفتى بعض النَّاسِ بأن هَذَا من جنسِ لُبسِ الخُفَّيْنِ، وأنه يجوز أن تَستعمِلَه المرأةُ لمَدَّة يومٍ وليلةٍ إنْ كانت مقيمةً، ومدة ثلاثة أيامٍ إن كانتْ مسافرةً، ولكن هَذِهِ فتوى خاطئة وغلط، وليس كلُّ ما سترَ النَّاسُ به أبدانهم يُلحَق بالخُفينِ، فإن الخفينِ مَلَّهُمَا الرِّجل، وَهِيَ مُحتاجةٌ إلى التدفئةِ ومحتاجة إلى السترِ؛ لأنَّهَا تباشِرُ الأَرْضَ والحصى والبرودة وغير ذلك، فخَفَّفَ الشارعُ فيها وجعل مَسحَ الخفينِ.

وقد يقيسونه أيْضًا عَلَى العِمَامة، وليس بصحيح؛ لأنَّ العمامة مَحَلُها الرأس، والرأسُ فَرْضُه مُحَفَّفٌ من أصلِه، فإن فريضة الرأسِ هِيَ المسحُ، فهو مخفَّف، بخلافِ اليدِ فإن فريضتها الغَسْلُ، ولهذا لم يُبِحِ النَّبِيُّ عَلَيْ للمرأة أن تمسحَ على القُفَّازَيْنِ، مع أنها يَسترانِ اليدَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يقيسَ الحائِلَ الَّذِي يمنعُ وصولَ الماءِ عَلَى العمامةِ وعلى الخفينِ.

والواجبُ عَلَى المسلمِ أن يكون مُفتِيًا بالهدى، لا بالهوى؛ لأنَّ بعض النَّاس - ولا أتَّهم أحدًا، لكن قد يكون لِقُصور المرءِ أو تقصيرِه - يُفتِي بها يُخالِفُ السنَّة، واللهُ الهادي إلى سَواءِ السبيلِ.

(٤٥٨٥) السُّؤَالُ: ما حُكم إزالةِ أو تخفيف بعض الشَّعْر الزائدِ من الحاجبينِ؟

الجَوابُ: إزالة الشعرِ منَ الحاجبينِ إنْ كان بالنَّقْفِ، فإنه هو النَّمْصُ، وقد لَعَنَ النبيُّ عَلَيْ النامصة والمتنمِّصة (۱)، وهو من كبائرِ الذنوبِ، وخصَّ المرأة لأنها هي التي تفعله غالبًا للتجمُّل، وإلا فلو صَنعَه رجلٌ لكانَ مَلعونًا كما تُلعَن المرأةُ والعياذ بالله، وإن كان بغير النتفِ؛ بالقصِّ أو بالحلقِ، فإن بعض أهل العلم يرون أنه كالنَّتف؛ لأنه تغيير لخلقِ الله، فلا فرقَ بين أن يكونَ نتفًا، أو أن يكون قصًّا، أو حلقًا، وهذا أحوطُ بلا ريب، فعلى المرءِ أن يتجنَّب ذلك، سواء كان رجلًا أو امرأةً.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتنمصات، رقم (٥٩٣٩)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة.. رقم (٢١٢٥).

(٤٥٨٦) السُّؤَالُ: هل يجوزُ للمرأةِ إزالَةُ الشَّعَرِ الزائدِ مِن الحواجِبِ؟ وهل يجوزُ لها نتْفُ شَعَرِ اليَدَينِ والرِّجلَيْنِ؟

الجَوَابُ: إزالة الشَّعَرِ الزائدِ مِنَ الحواجِبِ إذا كان قَدْ بلَغَ غايَةً تتأذَّى بِه، مِثلُ: أَنْ ينزِلَ شَعرُ الحاجبِ إلى العَينِ، فلا حرَجَ عليها أن تَقُصَّ ذلك الزائد الذي يؤذِيها، وكذلك لو نَبتَ فوقَ الحاجِبِ شَعَر يُشَوِّهُهُ، فلها أن تُزيلَ ذلك الشَّعَر، أما الحاجبُ المعتادُ الذي لا تَتَأذَى به؛ فلا يحلُّ لها أن تَقُصَّ منه شيئا، أو أن تُزيلَهُ.

وأما إزالةُ شَعَرِ اليَدَينِ والرِّجْلَيْنِ، فإن كانَ كثيرًا فلا بأس مِن إزالَتِهِ؛ لأنه مُشَوِّهٌ، وإن كان عادِيًّا فإنَّ مِن أهلِ العِلْمِ مَن قال: إنه لا يُزالُ؛ لأن إزالَتَهُ مِن تَغْيِيرِ خَلقِ اللهِ عَزَّهَجَلَّ.

ومنهم مَن قال: إنه تجوزُ إزالَتُه؛ لأنه مما سَكَتَ الله عنه، وقد قالَ النبيُّ ﷺ: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ»(١)، يعني لَيْسَ بلازِمِ لكُمْ.

والشُّعورُ تَنْقَسِمُ إلى ثلاثةِ أقسام:

الأول: ما نَصَّ الشَّرْعُ على تحريم أَخْذِهِ.

الثاني: ما نَصَّ الشَّرْعُ على طلب أُخذِه.

الثالث: ما سَكَتَ عنه.

فَهَا نَصَّ الشَّرْعُ عَلَى طَلَبِ أَخْذِهِ فَلْيُؤْخَذْ، مِثْلُ: الإِبْطِ، والعَانَةِ، والشَّارِبِ للرَّجُل، ومَا نصَّ الشَّرْعُ عَلَى عَدَمِ أَخْذِه فلا يؤخَذْ، كاللِّحِيَةِ للرَّجُلِ، وكالحَاجِبِ للرَّجُل، وكالحَاجِبِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب ما لم يذكر تحريمه، رقم (٣٨٠٠).

للمرأةِ، بل للرَّجُلِ أيضا؛ فإننا نمْتَنِعُ منه، وما سكَتَ عنْه فإنه عَفْوٌ؛ لأنه لو كان مما لا يُريدُ الله بقَاءَهُ لأَمَر بإبقائِهِ، ولو كانَ مما يُريدُ الله بقَاءَهُ لأَمَر بإبقائِهِ، فلما سكَتَ عنه كان هَذَا راجِعًا إلى اختيارِ الإنسانِ، إن شاءَ أزالَهُ، وإن شاءَ أبقَاهُ.

ومن هذا النوع الشَّعَرُ الذي ينبُتُ على الرَّقَبَةِ تحتَ اللَّحْيَيْنِ، فإن هذا يجوزُ حَلْقُه؛ لأنه لَيْسَ مِن اللِّحْيَةِ، وأما الشَّعَرُ الذي بَين اللَّحْيَيْنِ مِن أَسْفَلَ فهُو مِن اللِّحْيَةِ؛ لأن اللِّحْيَةَ: هي الشَّعَرُ النابِتُ على اللَّحْيَيْنِ وعلى الخَدَّين، وسواءٌ نَبَتَ على اللَّحْيَيْنِ، أو بينهما مِن أسفَلَ، فكل ذلِكَ مِن اللَّحْيَةِ، وقد أمرَ النبيُّ عَيْلِيَّهُ بإعفاءِ اللَّحْي.

(٤٥٨٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ استخدام المكياج أمام الزَّوْج وأمام النِّسَاء؟ وما حُكم لُبس المَرْأَة للتَّوب الضيِّق أمام الزَّوْج والنِّسَاء؟

الجَوَابُ: أما استعمال المكياج فهذا يرجع إِلَى رأي الأطبَّاء، والذي سمعتُ أنَّه يَجعل وجه المَرْأَة بَهِيًا، ولكنه يُضِرُّ الجلدَ عَلَى المدَى البعيد، وإذا ثبت هَذَا فلا ينبغي للمرأة أن تستعملَه؛ لأنَّه يَضُرُّها فِي المستقبل، وأما لُبس الضيِّق أمام الزَّوْج فلا بأسَ به؛ لأنَّ الزَّوْج يجوز له أن ينظر إِلَى كل ما شاء من زوجتِه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ أَنَّ إِلَا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ المؤمنون:٥-٢].

ويجوز كذلك للزوجةِ أن تنظرَ من زوجها ما شاءتْ، فلَيْسَ بينهما عَورة، وكلُّ يُباح له أن ينظر إِلَى عورةِ الآخر، فالثوب الضيِّق أمام الزَّوْج لا بأسَ به.

أما أمام النِّسَاء واتخاذ هَذَا اللباس عادةً عند النِّسَاء فإني أخشى أن يكونَ دخل

فِي قولِ الرَّسُول ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ النَّارِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُيلَاتٌ، مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا»(۱).

وفسَّر العُلَمَاء قولَه: «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ» بأن عليهنَّ ثيابًا لكنها لا تكسوهنَّ؛ إما للضِّيق، أو للقِصَر، أو للخِفَّة؛ بأن تكونَ رهيفةً يُرَى مِن ورائِها الجلدُ.

فَاتَخَاذُ النِّسَاءِ هَذِهِ الثيابَ أخشى أن يكون داخلًا فِي هَذَا الحَدِيث الَّذِي حَذَّر النَّبِيُّ ﷺ أُمَّتَه منْ الاتِّصافِ به.

( **٤٥٨٨) السُّؤَالُ**: هَلْ يجوزُ للمَرأةِ أَنْ تَضَعَ المِكْياجَ -أي: المساحِيقَ- ثُمَّ تخرُجُ إلى المسجِدِ؟

الجَوَابُ: لا بُدَّ أَن نَنْظُرَ؛ هل هذَا المِكياجُ أو المساحِيقُ لها تأثيرٌ سَلْبِيٌّ على وَجْهِ المرأةِ؟ يعلَمُ بذلكَ الأطِبَّاءُ، فقد يكونُ بعضُ هذِهِ المساحِيقِ، أو هذِا المكياجَ ضارًا على المرأةِ، ولَوْ على المَدَى البعيدِ، فإذا كانَ ضارًا فإنَّه لا يجوزُ استِعْمالُهُ؛ لأن كُلَّ شيءٍ ضارً فالإنسانُ ممنُوعٌ مِنْهُ؛ لأن الإنسانَ نفْسَهُ أمانَةٌ لا يجوزُ أن يُعَرِّضَها للهَلاكِ.

وانظر إلى حدِيثِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ في سَرِيَّةٍ، فأجنَبَ الإنسانُ يجِبُ عليه أن سَرِيَّةٍ، فأجنَبَ الإنسانُ يجِبُ عليه أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، رقم (۲۱۲۸).

يغتَسِلَ، لكن خافَ إذا اغتَسَلَ أن يُصِيبَهُ البرْدُ، فتَيَمَّمَ، وصَلَّى بأصحابِهِ، فلما قَدِمُوا إلى رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إلى رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩] - يعْنِي: فخِفْتُ مِنَ البَرْدِ، فتَيَمَّمْتُ -، فضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَواجِذُهُ (۱).

ُ فَعَمْرُو بِنُ العاصِ لَم يَخَفْ مِنَ المُوتِ؛ وإنَّمَا خَافَ مِنَ المَرْضِ، إذن: كلُّ شيءٍ يَخْشَى الإنسانُ على نفْسِهِ فيه مِنَ المَرْضِ، أو الضَّرَرِ؛ فإنه لا يَجُوزُ لَهُ أَن يُقْدِمَ عليهِ؛ لأن نَفْسَك أمانَةٌ عنْدَكَ.

أما إذا قالَ الأطباءُ: إن هذَا المِكياجَ لا يؤثِّرُ على البشْرَةِ ولو على المَدَى البعيدِ؛ فلا بأسَ أن تستَعْمِلَهُ المرأةُ للتَّجَمُّلِ لزوجِهَا، أما أن تستَعْمِلَهُ إذا أرادتِ الخُروجَ إلى المسجِدِ أو إلى السوقِ فهَذَا مِحلُّ فتْنَةٍ؛ لأنه قدْ يرَاها مَن يُفْتَتَنُ بِهَا.

وبهذه المناسبة أود أن أنبة إلى مسألة تقع كثيرًا مِنَ المتزوّجِينَ، الذين يُنعِمُ الله عليهِمْ بالزواجِ، فإذا كانتْ ليلة الحفْلِ -يعني: ليلة الزفاف- وضَعُوا منصَّة، وهما ما تُسمِيهِ العامَّة: (كوشة)، وهي شيءٌ مرتَفِعٌ، كُرْسِيٌّ مرتَفِعٌ، أو (دِكة) يقوم عليه الزَّوجُ والزَّوجةُ، ويجلِسَانِ جَمِعًا أمامَ النساء، والنساءُ كاشفاتُ الوُجوهِ في الغالِب، وهؤلاء والزَّوجةُ، ويجلِسَانِ جَمِعًا أمامَ النساء، والنساءُ كاشفاتُ الوُجوهِ في الغالِب، وهؤلاء اللاتِي يَحْضُرْنَ العُرسَ الغالِبُ أيضًا أن يَكُنْ منْهنَّ تَطَيُّب وتَمكيج، فإذا جلسَ الرجُلُ وزوجتُهُ وكانت أمامُه نِسوةٌ جميلاتٌ، فربَّهَا تكونُ في هذه النَّسْوةِ من هِيَ أجمَلُ من زوجتِه، وحِينئذِ يتَحَسَّرُ ويحزَنُ، ويقولُ في نَفْسِهِ: كيفَ ابتُليتُ بهذِهِ المرأةِ، وفي النساءِ من هُو خَيْرٌ مِنْهَا! فتكونُ نَكْبَةً عليهِ وعلى المرأةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (٣٣٤)، والبخاري تعليقا: كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم.

فكيف تَطِيبُ أَنفُسُ آلِ الزَّوجَةِ أَن يفعَلَ الزَّوجُ هذا الفِعْلَ، أَمَا يخشَوْنَ أَن يكونَ في النِّساءِ مِنْ هِي أَجمَلُ مِنِ ابنَتِهِمْ؟! هذا أَمرٌ ممكِنٌ حصولُهُ، ووَقْتُها يَزْهَدُ الزَّوجُ في هذِهِ المرَأةِ، وبعدَ أَنْ كَانَ –ما شاء الله– منشِرَحَ الصَّدْرِ، فَرِحًا بزواجِهِ، وهو عَلَى أحسن ما يكُونُ، إذا بِهِ يغَتَمُّ إذا رَأَى مَن هِي أَجْمَلُ مِنِ امرَأتِهِ.

فهذا فِي الحَقِيقَةِ محرَّمٌ شَرْعًا، وهو أيضًا سَفَهٌ عَقْلًا، فالمَرْأَةُ لا بأسَ أن تَأْتِيَ هِيَ بَغْسِهَا، وتَقْعُدَ علَى الكُرْسِيِّ حتى تُشاهِدَهَا النِّساءُ، لا بأسَ بذلِكَ، لكِنَّ كون الزَّوْجِ يأتِي إليهَا، ويجلِسُ معَهَا أمامَ النِّساءِ، فهذا منكَرٌ شَرْعًا، وسَفَهٌ عَقْلًا.

إذن الأَوْلَى للمَرأةِ أَن تَأْتِيَ مِنْ حَفْلِ الزَّواجِ دُونَ أَن يَرَاهَا الرِّجالُ الأجانِبُ، وتذْهَبُ إلى غُرْفَتِهَا، ويأْتِي الزَّوْجُ إليهَا، دُونَ أَن يَرَى النِّساء وهُنَّ كاشِفَاتُ وجُوههن، ويكونُ الأَمْرُ بسِتْرٍ، وليسَ ثَمَّةَ حُزْنٍ، وليسَ ثَمَّةَ أَسَفٍ.

(**٤٥٨٩) السُّؤَالُ:** مَا حُكْمُ استعمال الكريمات المبيِّضة للبَشَرة، والمادَّة الملوَّنة كأحمر الشِّفاه وغيرها؟

الجَوَابُ: يجب أن نعلمَ قاعدةً مهمةً بَيَّنها الله تَعَالَى فِي الكتابِ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، فجميعُ الأشياءِ حلالٌ، هَذَا الأصلُ فيها، فالكريهاتُ الَّتِي تقول: إنها تُبيِّض الوجه، لا بأس باستعهالها، ولا حرج؛ لأنها ممَّا خلقه اللهُ لنا فِي الأرض، لكني أخشى أن يُبيَّض الوجهُ حتَّى يكون أبرص، فلتَحْذَرِ المَرْأَةُ هذا، فربها مَعَ كثرةِ التكرارِ ينقلب لون الجلد إلى بياضٍ سَيِّع، أما إذا كانَ لمجرَّد البياضِ الَّذِي لَيْسَ فيه مَحظور، فلا بأسَ.

وكذلك مُحَمِّرُ الشِّفاه أيضًا لا بأسَ به، إِلَّا إذا كانَ يَمنَع وصولَ الماءِ عند الوضوءِ، فإنَّه لا يجوزُ استعمالُه، وكذلك العدسات اللاصِقَة، فلا بأس بها بشرطينِ:

الشَّرط الأوَّل: أن ينتفيَ الضررُ، بحيث يُسأل الطبيب: هل هَذَا يؤثر في العينِ أو لا.

الشَّرط الثَّاني: ألا تكونَ هَذِهِ العدسةُ تجعل عينَ المَرْأَةِ عينَ حيوانٍ؛ فبعضَ العدساتِ تجعلُ العينَ كأنَّها عينُ قِطِّ، فهذا لا يجوز، أما إذا كانت تجعل العين مثلا عَسَليَّة من أجل تحسين سوادِ العينِ وبياضها، فلا بأسَ بذلك.

فائدة: القط، أو الهِر هو البَسُّ بفتح الباء، قالَ صاحب (القاموس المحيط): البَسُّ بفتح الباء، والغامَّة تكسِر الباء(۱)، فالَّذِي يقول: بِس عامِّيُّ، والذي يقول: بَس فَصيح.

### -692

(**٤٥٩٠) السُّؤَالُ:** ما حكمُ تَغْييرِ الأسنانِ، أو إصْلاحِهَا إذا كانتْ بارِزَةً بعضَ الشيءِ إلى الأمام؟ وهل هو مِن تَغْييرِ خَلْقِ اللهِ؟

الجَوَابُ: الأسنانُ من جملَةِ ما خَلَق اللهُ عَرَّفَ َلَ فِي الإنسانِ، إذا كانَتْ مَعِيبَةً فلا بأسَ بإزالَةِ العَيْبِ فيها، وإن كانتْ سليمةً فلا يجوزُ إحداثُ تَجْمِيلٍ فيها، إذا كانَتْ معِيبَةً كما لو فُرِضَ أن فيها شيئًا طويلًا جِدًّا نابِيًا عن بقيَّةِ الأسنانِ مُشَوِّهًا للخِلْقَةِ مُعْبًا للإنسانِ عندَ النظرِ، فهذا لا بأس بتَجْدِيدِهِ، لأنه إزالَةُ عَيْبٍ، والإنسانُ لم يُلْزَمْ بإبقاءِ العُيوبِ الجسَدِيَّةِ التي يكون فيها إتعابٌ لنَفْسِهِ أمامَ الناسِ، أما إذا كانَتْ بإبقاءِ العُيوبِ الجسَدِيَّةِ التي يكون فيها إتعابٌ لنَفْسِهِ أمامَ الناسِ، أما إذا كانَتْ

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص:٥٣٣).

للتَّجْمِيلِ فهذا حَرامٌ بدليلِ: «أَنَّ النبي عَلَيْ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ (١) وَالوَاشِرَةِ (٢) وَالوَاشِرَةِ وَالوَاصِلَةِ (١) وَالوَاشِمَةِ (١) إِلاَّ مِنْ دَاءٍ (٥) الأنهن يُعَيِّرُن خَلْقَ اللهِ بالحُسنِ، فيكونُ هذا مِن كَبائرِ الذُّنوبِ.

(**٤٥٩١) السُّؤَالُ**: ما رَأْي فَضِيلَةِ الشيخِ في عادَةِ تخرِيمِ آذانِ البِنْتِ والأنفِ مِنْ أَجْلِ وضْعِ الزِّينَةِ فِيهَا؟

الجَوَابُ: إن العُلماءَ ذكرُوا أنه يجوزُ ثَقْبُ أُذُنِ البِنتِ مِنْ أَجْلِ الزينَةِ؛ لأنَّها مُتاجَةٌ لِذَلِكَ، وأما ثَقْبُ الأَنْفِ فإنَّنِي لا أَذْكُر فيه لأهلِ العِلْمِ كَلامًا، ولكنه فيه مُثْلَةٌ، وتَشْويهٌ للخِلْقَةِ فيها نَرَى.

### <del>-680-</del>

(**٤٥٩٢) السُّؤَالُ:** رَجُلٌ رَسَم وَشْمًا على يدِهِ ثم تابَ بعدَ ذلِكَ، ولا يمكِنُ إزالَةُ هذا الوشْمِ إلا بعملياتٍ جِرَاحِيَّةٍ قد تُؤَدِّي إلى تَشْويهِهِ فهاذا يفْعَلُ؟

الجَوَابُ: أو لا: الوشْمُ إذا كان مِنْ غيرِ صُنْعِ الإنسانِ - لأن بعضَ الناس يَشِمُهُ أهلهُ وهو صغيرٌ - فالإثمُ على مَن وَشَمَهُ، وليس عليه هُو إثْمٌ، لكن يجِبُ عليه إخفاءُ

<sup>(</sup>١) النَّامِصَةُ: الَّتِي تَنْتِف الشَّعَر مِنْ وجْهِها. النهاية: نمص.

<sup>(</sup>٢) الوَاشِرَةُ: المُرْأَةُ الَّتِي تُحَدِّدُ أسنانَها وتُرَقَّق أطرافَها، تَفْعَلُه الْمُزَّأَةُ الكَبِيرَةُ تَتَشَبَّه بالشُّوابّ. النهاية: وشر.

<sup>(</sup>٣) الوَاصِلَةُ: الَّتِي تَصِل شَعْرَها بشَعْرِ آخرَ زُورٍ. النهاية: وصل.

<sup>(</sup>٤) الوَشْمُ: أَنْ يُغْرَز الجِلْدُ بإبْرة، ثُمَّ يُحْشَى بكُخُل أَوْ نِيلٍ، فيَزرَقّ أَثْرُه أَوْ يَخْضَرُّ، وَقَدْ وَشَمَتْ تَشِمُ وَشْمًا فَهِيَ وَاشِمَةٌ. النهاية: وشم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٢١٥، ٣٩٤٥) واللفظ له، والنسائي: كتاب الزينة، باب المستوصلة، رقم (٥٠٩٨).

هذَا الوشم بما أمكنَ لئلا يُقتَدَى بِهِ.

وأما إذا كان هُو الَّذِي وشَمَ نفْسُهُ، أو دَعَا شخصًا يشِمُهُ، فالواجِبُ عليه إذالتُهُ، ولا يحِلُّ له إبقَاؤهُ، لكن إذا كان لا يمكِنُ إزالتُهُ إلا بتَشْويهٍ قبيح، فهنا قدْ يقالُ: إنه تعَذَرَ إزالتُهُ، فلا يأثمُ ببقائِهِ، ولكن يجِبُ أن نسألَ الأطباءَ هل تَرَقَّى الطبُّ إلى أن يُزالَ هذا الوشْمُ، ثم يعادُ الجِلْدُ كما كانَ؟ في ظَنِّي أن هذا ليس بِعيدٍ؛ لأن الطبَّ الآنَ تَرَقَّى وصارُوا يُجُمِّلُونَ القبيحَ فضلا عن إزالَةِ اللونِ، فيُنظَرُ في هذا الأمرِ.

(**٤٥٩٣) السُّؤَالُ:** هَلْ يَجُوزُ لِي تخفيفُ شعرِ الحاجِبِ وتحديده إن كان كثيرًا وشديدَ السوادِ؟

الجَوَابُ: لا يَجُوز أن يُؤخَذ شيءٌ مِنَ الحاجِبِ، اللهمَّ إِلَّا إذا كان كثيرًا وكان يُؤذِي العينَ بنزولِ الشعرِ عليها، فلا بَأْسَ أن يُؤخَذ ما يُؤذِي فقطْ، فقد ذكروا أن الإِمَامَ أحمدَ رَحَمُهُ اللَّهُ أخذَ من حاجبيْه (۱)، أما إذا كان شيئًا مُعتادًا ولا تَتَضَرَّر به العينُ؛ فإنَّه يبقى عَلَى ما هُوَ عليه.



<sup>(</sup>١) الفروع لابن مفلح (١/ ١٥١).

### ح | الشعر:

(٤٥٩٤) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ إزالةِ شعرِ اليدينِ والساقينِ بِالنِّسْبَةِ للرجالِ والنِّسَاء؟ الجَوَابُ: اعلمْ -أيُّها المسلمُ- أن إزالةَ الشعرِ عَلَى ثلاثةِ وجوهٍ:

الوجه الأول: إزالةٌ مأمورٌ بها.

الوجه الثاني: إزالةٌ منهيٌّ عنها.

الوجه الثالث: إزالةٌ مَسكوتٌ عنها.

والقاعدةُ أنَّ ما أمرَ اللهُ به ورسولُه يُفعَل، وما نَهَى اللهُ عنه ورسولُه يُترَك، وما سَكَتَ عنه اللهُ ورسولُه يُترَك، وما سَكَتَ عنه اللهُ ورسولهُ فهو عَفْوٌ، فالشعرُ الَّذِي أُمِرَ بإزالتِه شعرُ الشارِبِ بِالنِّسْبَةِ للرجلِ والمرأةِ، وشعرُ العانةِ بِالنِّسْبَةِ للرجلِ والمرأةِ العانةِ بِالنِّسْبَةِ للرجلِ والمرأةِ أَيْضًا.

والذي حُرِّمَ إزالتُه شعرُ اللِّحيةِ؛ فإنَّه حرامٌ عَلَى الرجلِ أن يحلِق لحيته؛ لأنَّه مَعصِية للرسولِ ﷺ في قوله: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ وَوَفِّرُوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»(١).

وكذلك أَيْضًا من الشعرِ المحرَّم النَّمْصُ، وهو أَنْ تَنْتِفَ المرأةُ حَوَاجِبَها لِتَتَجَمَّلَ بذلكَ لزوجِها، أو لِتَتَجَمَّلَ به بينَ بناتِ بني آدمَ؛ فإن هَذَا حرامٌ، ولا يجوزُ، وهو من كبائرِ الذنوبِ؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ لعنَ النامِصَةَ والمُتَنَمِّصَة (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمُسْتَوْصِلَة، والواشمة والمُسْتَوْشِمَة، والنامصة والمُتنَمِّصة، والمتفلجات، والمغيرات خلق الله، رقم (٢١٢٥).

أما شعرُ الساقينِ وشعرُ الذِّراعينِ فإنَّه مسكوتٌ عنه، ولم يردْ في السنَّة النهيُ عنه ولا إبقاؤُه، فعلى هَذَا نقولُ: إن أزالهُ الإنسان رجلًا كان أو امرأةً فلا حرج، ولكن البقاء أولى، إلَّا أن يصلَ إلى حدِّ يبلغُ التشوية، فيكون شعرًا كثيرًا يشوِّه منظرَه، فلا بأسَ أن يُحَفِّفَه؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكرَ عن إبليسَ أنَّه قَالَ: ﴿ وَلَا مُرَابَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ فَلا بأسَ أن يُحَفِّفَه؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكرَ عن إبليسَ أنَّه قَالَ: ﴿ وَلَا مُرَابَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُكَ خَلْقَ اللهُ اللهِ اللهُ اله

فلا يَنبغي أن يُزال هَذَا إلَّا إذا كان مُشَوِّهًا، ولكني لا أقولُ بالتحريمِ؛ لأنَّه مِمَّا سُكتَ عنه.

أما شعرُ الرأسِ بِالنِّسْبَةِ للرجلِ فالصوابُ عندي أنَّه من الأمور العادية وليس من الأمورِ التعبُّديَّة، وأن الإنسان يَتْبَعُ في إبقائِهِ وفي حَلْقِه ما كان النَّاسُ عليه.

ويرى بعضُ أهلِ العلمِ أن إبقاءَ شعرِ الرأسِ من الأمور التعبُّدِيَّة؛ لأنَّ النَّبِيِّ كان يَتَّخِذُ شعرَ الرأسِ ولم يَحْلِقْه إلَّا في حجِّ أو عُمرةٍ، فهو من الأمور العادية لأنَّه لم يظهر به التعبُّد، فتركه حسبَ عادةِ النَّاسِ، ولكن مَن رأى أنَّه سُنَّة واتَّخذه وهو محافِظٌ عَلَى السنَّة، فإنَّنا لا نُنكِر عليه.

ولكننا ننكِر عَلَى قومٍ يَتَّخِذُون شعرَ الرأسِ ويَقُولُونَ: نحن نتخذه اقتداءً بالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ اللَّهُ وهم يَحلِقون لِجَاهُم، فأين القدوةُ بالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ الْحَلِق لحيتَكَ معصيةً للرسولِ، وتُبقِي رأسَكَ الَّذِي لم يقلْ به الرَّسُولُ، وتزعُمُ أنك مُقْتَدٍ برسولِ اللهِ عَلَيْهُ!

وبعضُهم ربها لا يُصَلِّي -والعِيَاذُ باللهِ- ويقول: إنَّه مقتدٍ بالرَّسُولِ باتخاذِ شعرِ

رأسِهِ، ولكنها شِنْشِنَةٌ من أَخْزَمَ (١) لا تُغْنِي منَ الحَقِّ شيئًا.

أما بِالنِّسْبَةِ للمرأةِ فإنَّ المرأةَ لا تأخذُ شيئًا من رأسِها إلَّا في حجِّ أو عمرةٍ، وحلق المرأةِ رأسَها صرَّح بعضُ أهلِ العلمِ أنه لا يكون إلَّا لِعُذْرٍ؛ كما لو كان فيه جُرُوح لا يمكِن القضاء عليها إلَّا بِحَلْقه فإنَّه لا بأسَ به.

وعلى كلِّ حالٍ فالأَولى للمرأةِ المحافظةُ عَلَى إبقاءِ شعرِ رأسِها، وألَّا يَتَّخِذَ نَساؤنا ما وردَ إلينا من عاداتِ غيرِنا مَغْنَهُا يَتَلَقَّفْنَهُ، وكلَّما رأينَ عادةً واردةً من غيرنا التَّخَذْنَها سبيلًا ومِنهاجًا فتتغير العاداتُ وربها تتغير بالتالي العباداتُ.



(٤٥٩٥) السُّؤَالُ: ما حكمُ استخدَام السوَادِ للإنسانِ لِلشَّيبِ؟

الجَوَابُ: لا يَجوزُ صبغُ الشيبِ بالسَّوادِ، لا للمَرأةِ، ولا للرَّجلِ، ولا للذِي شَابَ وهُو كَبيرٌ، كلُّهم لا يَجوزُ لهم أن يسَوِّدُوا شُعورَهمُ التِي قضَى الله تَبَارَكَوَتَعَالَ أن تَكونَ بيضَاءَ، وإنها يُغيرُونها بِلَون غيرِ السَّوادِ؛ بلونٍ أحمرَ، أو أصفرَ، أو بينَ السوادِ والحُمرةِ، لا بأسَ.

وأما بالسَّوادِ الخَالصِ فهذَا لا يَجوزُ؛ لأن ذَلكَ مَعصيةٌ للرَّسولِ ﷺ؛ حَيثُ قَالَ: «وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ»(٢)؛ ولأن ذلكَ مُضادٌ لها قَضاهُ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ من طَبيعةِ

<sup>(</sup>١) الشنشنة: العادة والطبيعة والغريزة والسجية، و«شنشنة من أخزم» مثل يضرب في الرجل يشبه أباه، وانظر مجمع الأمثال (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حُمْرة وتحريمه بالسواد، رقم (٢١٠٢).

البَشرِ؛ أنهم إذا كَبِرُوا ابْيَضَتْ شعُورُهم.

( ٤٥٩٦) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ نَتْفِ شَعَرِ الشَّيْبِ الأبيضِ مِنَ اللَّحْيَةِ أو مِنَ الشَّعَرِ؟

الجَوابُ: أما مِنَ اللَّحْيَةِ، أو شَعَرِ الوجْهِ فإنَّه حرَامٌ؛ لأن هذا مِنَ النَّمْصِ؛ فإن النَّمْصَ هو: نَتْفُ شَعَرِ الوجْهِ، واللَّحْيَةُ مِنْهُ، ثم نقولُ لهذَا الرجُلِ -هداه الله-: إذا كان سيَسَلَّطُ على كلِّ شَعْرَةِ ابيضَّتْ فينتَفها، فسوفَ تَنتَهِي لِحِيْتُهُ إذا ابْيَضَّتْ كلُّها، كان سيَسَلَّطُ على كلِّ شَعْرَةِ ابيضَّتْ فينتَفها، فسوفَ تَنتَهِي لِحِيْتُهُ إذا ابْيَضَّتْ كلُّها، فهُو كلَّها خَرَجتْ شَعَرةٌ بيضاءُ نَتَفَها، حتى يأتِيَ على لِحْيَتِهِ كلِّها، ثم على رأسهِ أيْضًا، فهُو كلَّها خَرَجتْ شَعَرةٌ بيضاءُ نَتَفَها، حتى يأتِيَ على لِحْيَتِهِ كلِّها، ثم على رأسهِ أيْضًا، فدعْ ما خَلَق الله عنه ولا تَنتَفْهُ، أما نَتْفُ شَعَرِ الرأسِ فإنه لا يَصِلُ إلى درَجَةِ التَّحْرِيم؛ لأنه ليس من النَّمْصِ.

( ٤٥٩٧) السُّؤَالُ: هناكَ بعضُ النِّسْاءِ يَخَمِّرْنَ التُّفَاحَ داخِلَ عِلْبَةٍ إلى أن يتَغَيَّرَ لونُهُ وريحُهُ، ثم يَقُمْنَ بوضِعْهِ في شُعورِهِنَّ؛ لأن ذلك يُطِيلُ الشَّعَرَ، وقد جَرَّبْنَ ذلك وثَبَتَتْ جَدْواه فِعلًا في إطالَةِ الشَّعَرِ، فها حُكم ذلِكَ؟

الجَوَابُ: لا يحل للإنسانِ أن يَحْبِسَ التفاحَ أو العِنَبَ أو غيرَهما ليكونَ خَمْرًا، وإذا فَعَلَ وجبَ عليه إراقَةُ الخمْرِ، ولا يحلُّ له استِعْبَالهُ، حتى وإن كان في إطالَةِ الشَّعَرِ أو تجمِيلِ الجلْدِ.

والعجبُ أن هذه السائلة -وفقها الله- تُريدُ أن يَطُولَ شَعَرُها، وكثيرٌ مِنَ النّساءِ اليوم -مع الأسف- يُرِدْنَ أن يَخِفَّ الشَّعَرُ، فتَجِدُ كثيرًا من النّسَاءِ يَقْصُصْنَ

شَعَرَهُنَّ، وبعضُ النساءِ يَقْصُصْنَ الشَّعَرَ حتى يكونَ كرأسِ الرَّجُلِ تمامًا، وإذا قَصَّتِ المراَةُ شَعَرَهَا حتى يكون كرأسِ الرجلِ فهي مَلْعُونَةٌ على لسانِ محمَّدٍ عَلَيْهُ، فإن النَّبِيَّ المراَةُ شَعَرَهَا حتى يكون كرأسِ الرجلِ فهي مَلْعُونَةٌ على لسانِ محمَّدٍ عَلَيْهُ، فإن النَّبِيَّ لَعَنَ المَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ في أي شيء (۱).

والعجَبُ أنني شاهَدْتُ فَجْرَ اليومِ امرأةً حَسِبْتُها رَجُلاً؛ عليها ثوبٌ أبيْضُ قمِيصٌ بأكمامٍ وعليها غُتْرَةٌ بيضاءٌ، وتَمْشِي بينَ الرجالِ، من رَآها ظنَّ أنها رَجُلٌ، وهي تمشِي بينَ الناسِ ملْعُونَةً على لسانِ النبيِّ عَلَيْهُ، لعَنَ النَّبِيُ عَلَيْهُ المَتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ، والمَتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ.

والعَجَبُ أيضًا أن بعْضَ النساءِ تَظُنُّ أن المرأة يُسَنُّ لها لُبْسُ الثِّيابِ البِيضِ في الإحرامِ كالرجالِ، وهذا غَلَطٌ، فالمرأة لا تَلْبَسُ الأبيضَ في الإحرامِ، وليس ذلك مِنَ الشَّنَّةِ، بل المرأةُ تَلْبَسُ ثِيابَهَا التي كانت تَعْتَادُ لُبْسَهَا، إلا أنَّها لا تَتَبَرَّجُ بالزينَةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَبَرَّجُ كَ الْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الأحزاب:٣٣].

فيا عبادَ اللهِ؛ أينَ عُلَماؤكُمْ؟ أين طلابُ العِلْمِ؟ لماذا نَسيرُ هكذا يُقَلِّدُ بعضُنَا بَعْضًنا دونَ رَوِيَّةٍ ودونَ سؤالٍ لأهلِ العِلْمِ؟ هذا مِنَ الغَلَطِ؛ فالعباداتُ ليست عادات حتَّى يُقَلِّدُ بعضنا بعضًا فيها دونَ الرُّجوعِ إلى كتابِ الله وسُنَّةِ رسول اللهِ ﷺ.

( ٤٥٩٨) السُّؤَالُ: امْرَأَةُ أُصيبتْ بِصَلَعِ فِي مقدِّمة رأسِها، فهل لها أن تلبسَ ما يُسمَّى بالباروكةِ، مَعَ العلمِ أن هَدَفها منَ اللَّبْسِ هُوَ التجمُّل لِزَوْجِها؟ الجَوَابُ: هَذَا فيه خلافٌ بين العُلَمَاءِ، والصَّحِيحُ أنه لا يَجُوز، اللهمَّ إِلَّا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب: المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

كان الرأسُ كلُّه قد زالَ بالكُلِّيَّة، فحينئذِ ربها نقولُ: إنه لَا بَأْسَ بالباروكةِ عند الحاجةِ، بمعنى أنه إذا لم يكنْ حاجةٌ إِلَى لُبسها فإنها تخلعها وتبقى عَلَى ما هيَ عليه.

ثُمَّ إن هناك حلَّا آخرَ وهو أن تلبسَ الخِيار عَلَى رأسها، وهي إذا لبِستِ الخيارَ لم يَطَّلِعِ النَّاسُ عَلَى عيبها.

( ٤٥٩٩) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ وضع الصِّبغةِ أَيًّا كان لَونها فوقَ الحاجبينِ؟

الجَوَابُ: أَمَّا صَبِغ الشَّيب بالسوادِ، فهَذَا حرامٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ جِيءَ إليه بأبي أَبِي اللَّهِ عَلَيْ الشَّيْبَ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا، وكان رأسه مثل الثَّغَامَةِ (١) بَيَاضًا، فقال: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ»(١).

وكلمة «جَنِّبُوهُ السَّوَادَ» ليستْ مُدْرَجَةً كما زعمه بعضهم، بل هِيَ من الحديثِ.

وورد أيضًا التحذيرُ من ذلك فِي وَعيدٍ شَديدٍ (١)، ولأن هَذَا يريد مضادَّة الله فِي حُكمه، فإن الشيب جعله الله تَعَالَى علامةً عَلَى الكِبر، وهَذَا أراد أن يَقلِبَ نفسَه شبابًا.

وأقبحُ منه حَلْق اللِّحية، فإن حلقَ اللحيةِ أشدُّ من الصبغِ بالسوادِ؛ لأَنَّ حلق اللحيةِ تغييرٌ لخلقِ اللهِ عَرَّفَكِلَ لم يُؤمَر به، بل نُهي عنه؛ قَالَ النَّبِي عَيَالِيَّةِ: «جُزُّوا

<sup>(</sup>١) الثغامة: نبْت أبيضُ الزَّهْر والثمر يُشَبَّه به الشَّيْب. وقيل: هي شجرة تَبْيَضُّ كأنها الثَّلْجُ. النهاية (ثغم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، رقم (٢١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، رقم (٢١٢)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، رقم (٥٠٧٥) عن ابن عباس مرفوعًا: "قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ».

الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا المَجُوسَ» (١) وهَذِهِ العادةُ السيئةُ ما انتشرتْ في العالمِ الإسلاميِّ إِلَّا بعد الاستعمارِ الغربيِّ حين استعمرَ كثيرًا من بلادِ المسلمينَ، فأثَّر ذلك فِي طبائعهم وفي عاداتهم، فصار كثيرٌ منَ المسلمينَ يَجلِقون لِجَاهم غيرَ مبالينَ بذلك، وأما قبل الاستعمارِ فارجع إلى تاريخ هذِهِ الأمةِ لا تجد أحدًا يحلِق لحيتَه، بل بذلك، وأما قبل الاستعمارِ فارجع إلى تاريخ هذِهِ الأمةِ الأَحيةِ؛ لأنَّ بعض الظَّلمة إذا أن بعض الظَّلمة إذا أراد أن يُعزِّرَ شخصًا عَلَى مَعصيةٍ حلقَ لحيتَه، وهَذَا حرامٌ.

فعلى كلِّ حالٍ أُسْدِي نصيحةً لإخواني الَّذِينَ ابتلوا بحلق اللحية؛ أن يتوبوا إلى الله فِي هَذَا الشهرِ المباركِ، وأن يَمْتَنِعوا من حَلْقِ اللحيةِ، وأن يُبْقُوها كها خلقها الله عَنَّوَجَلَّ حَتَّى لا يغيِّروا خلق اللهِ ولا يخالفوا طريقَ رسلِ اللهِ؛ إن النَّبِيِّ محمدًا رسول الله عَلَيْهِ كان له لحيةٌ عظيمةٌ كَثَّة كَثيفة (١)، كها هُوَ معروفٌ من بيان خِلقته وكذلك الأنبياء من قبله؛ قالَ هارون لأخيه مُوسى عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ: ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ﴾ [طه: ٩٤].

فنسأل اللهَ لإخواننا الهداية، وأن يُعِينَهم عَلَى أنفسهم؛ حَتَّى يأتـوا بِسُنَّةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ، رقم (٢٣٤٤) عن جابر بن سمرة: «...وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ»، وأخرجه النسائي: كتاب الزينة، باب اتخاذ الجمة، رقم (٥٢٣٢) عن البراء: «كانَ رسولُ الله ﷺ...كَتَّ اللِّحْيَةِ».

(٤٦٠٠) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ ذهاب النِّسَاء إِلَى الكوافيرة، مَعَ العلم أن بعضهنَّ يشبهها بالماشطة الَّتِي كانت عَلَى عهد الرَّسُول ﷺ؟

الجَوَابُ: أولا: لا بُدَّ أن نعرف ما هِيَ الكوافيرة، فإن كان ما تقوم به التزيين فإن كانَ التحسينُ تحسينًا جائزًا فلا بأس به، وهذا هُوَ المُشط الَّذِي كانَ عَلَى عهد الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَّلَامُ، وإن كانَ مُحرَّمًا فلا يجوز، فمثلًا إذا كانَتْ تنقش بالمنقاش شعرَ الوجهِ، فهذا حرام من كبائر الذنوب؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لعن النامِصَةَ والمُتنَمِّصَةَ (۱)، والنَّمْصُ: نَتْفُ شعرِ الوجهِ، وقيل: عمومًا، ولكن نقول: نقف شعر الوجه هَذَا أمر معروف أنَّه نمْص.

لكن أحيانًا يظهر للمرأة فِي محلِّ الشاربِ شعرة حتَّى يخضر شاربها فِي بعض الأحيان، فمثلُ هذا لا بأس أن تُزيله بالأدهان المعروفة الَّتِي تزيل الشعر، أما بقية الجسم فإن أخذ شعره محل نظر؛ فمن العُلَمَاء من قال: لا يجوز؛ لأنَّ هَذَا داخل فِي قول الله تَعَالَى عن الشيطان: ﴿وَلَا مُرَاّتُهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلَقَ ٱللّهِ ﴾ [النساء:١١٩]. ومنهم مَن أباح ذلك.

وذلك أن أخذ الشعور ينقسم إِلَى ثلاثةِ أقسامٍ:

القسم الأول: مأمورٌ به.

القسم الثاني: منهيٌّ عنه.

القسم الثالث: مَسكوتٌ عنه.

أما القسم المأمور به، مثل: العانة، والإبط، والشارِب، فهَذَا مأمورٌ بإزالتِه، لكن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتنمصات، رقم (٥٩٣٩)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة.. رقم (٢١٢٥).

الشارب يُقَصُّ قصَّا، ولا يُحلق حلقًا؛ لأنَّ حلْق الشارب تشويه، حتَّى إن بعض العُلكَاء قال: ينبغي أن يُؤدَّب فاعلُه، أما قصه فهذا من السنَّة، والإبط يُسنُّ فيه النتف، والعانة يُسنَّ فيها الحلق، فهذه ثلاثة شعور يُؤمَر بإزالتها، أو تخفيفها بالنِّسْبة للشارب.

قسم آخرُ منهيُّ عنه، وهو اللحية، فيَحرُم عَلَى الإِنْسَان أَن يَحلِقَ لحيتَه، والعجبُ الَّذِي لا يَنقضي، أنك ترى كثيرًا من المُسْلِمِينَ اليوم يَحلقون لجِاهم، مَعَ أَن إعفاءِ اللحية هَدْيُ الرسل عليهم الصَّلاة والسلام، فها هُوَ رسول الله ﷺ له لحية كَثَّة (۱)، وها هُوَ هارون قالَ لمُوسَى: ﴿يَبَنَوْمَ لَا تَأْخُذُ بِلِحَيْتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ﴾ [طه: ٩٤].

وحلق اللحية هَدْي المجوس والمشركين، فيا سُبْحَانَ اللهِ! أنت مؤمن بالله ورسوله عليه الله الله الله عنه الله والله.

ولهذا ننصح إخواننا بتجنَّب هَذَا العمل الَّذِي يُعلِن الإِنْسَان فيه مخالفتَه لله، ولرسوله ﷺ؛ فكل إِنْسَان يلاقيك وهو حالق لحيته فكأنه يقول: أُشهِدك أني قد خالفتُ الرَّسُول ﷺ، أعوذ بالله! وهذا خطير جدًّا، فَحَلْقُ اللحيةِ حرامٌ.

ومن ذلك أيضًا ما أشرنا إليه: النمص، وهو نتف شعر الوجه، فهذَا من المحرَّم. أما المسكوتُ عنه كشعر الذراع، وشعر الصَّدر، وشعر الساق، فمن العُلَمَاء من يقول: إنه لا بأسَ بأخذه؛ لأنَّ ما سكت الله عنه ورسوله ﷺ فهو عفوٌ، ومنهم مَن قال: إنه يُكره، ومنهم مَن قال: يَحُرُم؛ لأنَّه من تغيير خلقِ الله، ولكني أرى أن الأولى ألَّا يأخذَه إلَّا إذا كانَ مُشوِّهًا، لكن كثرة الشعر في الرِّجَال رجولة، وفي النِّسَاء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ، رقم (٢٣٤٤) عن جابر بن سمرة: «... وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ»، وأخرجِه النسائي: كتاب الزينة، باب اتخاذ الجمة، رقم (٥٢٣٢) عن البراء: «كانَ رسولُ اللهِ ﷺ... كَتَّ اللِّحْيَةِ».

ربها يكون مشوِّهًا للمرأةِ، والرجل لا يحبُّ أن يرى امرأته وعليها شعر كثير في الساق والذراع، فتخففه ولا بأس.

أما حكم الكوافيرة فإذا كانت تُنمص فهذا حرامٌ، وإذا كانَ لا تُنمص فينظر هل أُجرتها بقَدْر عَمَلها، أم أكثر، وقد ذُكر لي أنها تأخذ أكثر من مِئَة رِيال في الساعة، فأخشى أن يكون من الإسراف.

وأما العروس فإنه إن ألقى الله المَحَبَّة بينها وبين زوجها فهي لا تحتاج إِلَى هذا، وإن كانت الأخرى فهي لو تجمّلت أجمل تجميل ما نَفَع!

نسأل الله أن يجمعَ بين العروسينِ بالخيرِ، وأن يوفقَ الجميعَ لما فيه الخيرُ والصلاحُ.

(٤٦٠١) السُّؤَالُ: ما هُوَ القَزَع؟ وهل هُوَ مَكروه أو محرَّم؟

الجَوَابُ: القَزَع قَالَ العُلَمَاء: معناه أن يَحلِق بعض الرأسِ ويترك بعضه التشبيهًا له بِقَزَعِ السَّحَابِ الَّذِي لا يَعُمُّ الأُفْق، ولكن يكون سَحابًا متفرِّقًا، وقد قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اثْرُكُوهُ كُلَّهُ»(١).

### <del>-699-</del>

(٤٦٠٢) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ صَبْغِ الشعرِ باللونِ الأَسْوَدِ تَجَمُّلًا لزَوْجِي؟ عِلْمًا بأنَّ الشَّيْبَ ظهرَ عندي منذُ الصغرِ، وأنا سمعتُ أنَّ مَنْ صَبَغَ شعرَه بالصبغِ الأسودِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب في الذؤابة، رقم (١٩٥)، والنسائي: كتاب الزينة، باب الرخصة في حلق الرأس، رقم (٥٠٤٨).

لا تُقْبَلُ صلاتُه أربعينَ يومًا، أفتونا مأجورينَ.

الجَوَابُ: صَبْعُ الشَّيْبِ بالسوادِ مُحَرَّمٌ، سواءٌ أكانَ في اللحيةِ أو الرأسِ، لكِنْ يُمْكِنُ للإنسانِ أَنْ يُغَيِّرُ الشَّيْبَ بلونٍ بينَ السوادِ والحُمرةِ، فيَخْلِطُ الجِنَّاءَ بالكَتَمِ (١)، فإذا خَلَطَ الجِنَّاءَ بالكَتَمِ صارَ اللونُ بُنِيًّا بينَ السوادِ والحمرةِ، وهذا جائزٌ، لكِنْ نُسْأَلُ كثيرًا عَنْ ألوانٍ جديدةٍ بَدَأَ النساءُ يَصْبُغْنَ بها، ويَقُلْنَ: تجعلُ الرأسَ عشرةَ أنواعٍ مِنَ كثيرًا عَنْ ألوانٍ جديدةٍ بَدَأَ النساءُ يَصْبُغْنَ بها، ويَقُلْنَ: تجعلُ الرأسَ عشرةَ أنواعٍ مِنَ الأصباغِ، أو أكثرَ، أو أقلَّ، أحمرَ، أجضرَ، أبيضَ، أشْهَبَ، فهذه أنواعٌ كثيرةٌ يُسَمُّونَهُ المَيْشَ.

على كلِّ حالٍ؛ النساءُ ناقصاتُ عَقْلٍ ودِينٍ، وكُلَّما رُفِعَتْ في الأُفُقِ (موضة) تَبِعْنَها، ولكِنْ يجبُ على الرجالِ العقلاءِ الذين جعلهمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُوَّامِينَ على النساءِ فقال: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ النساء: ٣٤] يجبُ عليهمْ أَنْ يَمْنَعُوا النساءَ مِنْ تَتَبُّع هذه الموضاتِ؛ حتَّى يَهُونَ الأمرُ.

تأتي المرأةُ في بعضِ الأحيانِ وتَشْتَرِي لها ثُوبًا مِنْ أَحْدَثِ ما يكونُ مِنَ الثيابِ، ثم بَعْدَ أسبوعٍ تقرأُ في (البُرْدَة) -يُسَمُّونَها البردة، وهي عبارةٌ عَنْ مِجلَّةٍ فيها أزياءٌ متعددةٌ - فيعْجِبُها أحدُ الأزياءِ، ثم تقولُ للزوجِ: أَعْطِنِي أَشْتَرِي مِنْ هذا، وأَفُصِّلُ مِنْ هذا، وهذا إذا اسْتَمْرَرْنَا معَ النساءِ في مثلِ هذه الأمورِ امتلأتْ بُيُوتُنا مِنَ الثيابِ، ونَفِدَتْ أموالُنا؛ حتَّى لو كانتِ المرأةُ مثلًا تَدْرُسُ ولها رَاتِبٌ، فإنَّه ينبغي للزوجِ أنْ يَمْنَعَها مِنْ هذا التصرفِ الذي يُعْتَبُرُ سَفَهًا.



<sup>(</sup>١) هو نَبْتٌ يُخْلَط مع الوَسْمَة، ويُصْبَغُ به الشَّعْرُ، أَسْوَدُ، وقيل: هو الوَسْمَة، والوسمةُ: نَبْتُ. وقيل: شجرٌ باليمَنِ يُخْضَبُ بورَقِه الشعرُ، أسودُ. النهاية (كتم، وسم).

(٢٦٠٣) السُّوَّالُ: ما حكم صَبْغِ الشَّعَرِ بالسَّوادِ؟ وهل صَبْغُ الشَّعَرِ بالسوادِ وغيرِهِ على حدِّ سواء؟

الجَوَابُ: صَبْغُ الشَّعَرِ إذا شابَ بالسوادِ حَرَامٌ؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ قال: «غَيِّرُوا هذا الشَّيْبَ وجَنِّبُوهُ السَّوَادَ»(۱).

ووردت الأحاديثُ بالنَّهْي عنه، والتحذِيرُ منْه، بل وَرَدَتْ بها يدُلُّ على أنه مِن كبائرِ الذُّنوبِ، وهو ظاهِرٌ؛ لأن الإنسانَ إذا شابَ وصَبَغَ بالأسودِ كأنَّه يريدُ أن يخالِفَ سُنَّةَ الله عَرَّفَعَلَ، في البَشَرِ أنه إذا تَقَدَّمَ به السِّنُّ فلا بُدَّ أن يَشِيبَ، قالَ زكريا عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ: ﴿رَبِ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [مريم:٤] وهذه حكْمَةُ اللهِ عَرَّفَعَلَ.

فإذا شابَ رأسُ المرءِ لا لتَقَدُّمِ السِّنِّ، ولكن لسَبَبٍ مِنَ الأسبابِ هل يجوزُ أن يَصْبِغَهُ بالسَّوادِ؟ هذا محِلُّ نظرٍ عِنْدِي، هل يجوزُ لأن هَذَا لا يُعَدُّ شيبًا؟ الأحوطُ ألا يَصْبِغَهُ بالسوادِ حتى في هذهِ الحالِ، والحمدُ للهِ المسألة فِيهَا ما يُغْنِي عن هذا، يصْبِغُه بالحِنَّاءِ والكَتَم يخْلِطُهما جميعًا حتى يخرُجَ مِن بَينِهما لونٌ بينَ السوادِ والحُمْرَةِ، يعني أشْقَرَ، وهذا جائزٌ.

### 

(٤٦٠٤) السُّوَّالُ: ما هِيَ صبغة الشعر الجائزة للمرأةِ؟ وما حُكم قصِّ الشعر أسفل من شَحمة الأُذن؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو مُمْرَة وتحريمه بالسواد، رقم (٢١٠٢).

الجَوَابُ: الأصباغ ممَّا خلق الله لنا في الأرض، وكل ما خلقه الله في الأرضِ فهو حلالٌ لنا؛ لأنَّ اللهَ امتنَّ علينا بذلك: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة:٢٩]، إن كانَ حيوانًا فهو حلال إلَّا ما قام الدَّلِيل عَلَى تحريمه، ولهذا لو وجدت طيرًا فصِدته فقال لك زميلك: هَذَا حرامٌ لا تأكله، وقلت أنت: هَذَا حلالِ سآكله، فالمطالَب بالدَّلِيل هو الَّذِي حرَّم، فالأصل الحِلُّ.

كذلك الأصباغُ ممَّا خلقَ الله لنا فِي الأرضِ، فالأصل فيها الحِلُ، لكن يُمنَع من صبغ يحادُّ به الصابغُ سُنة الله عَنَّقِجَلَّ، وذلك صبغ الشيب بالسوادِ؛ فإن هَذَا حرام لا يجوزِ للإِنْسَان أن يصبغ الشيب بالسوادِ؛ لأنَّ هَذَا مضادٌ لِسُنة الله عَنَّقِجَلَّ، فسُنة الله أن الإِنْسَان إذا كبر يَبيَضُ شَعرُه؛ كما قالَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَاشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَيْبًا ﴾ [مريم:٤]، هَذَا أمر لا بُدَّ منه.

فإذا جاء الإِنْسَان يُمَوِّه يقول: إنَّه شاب بعد صبغ اللحية بالسوادِ لأجل أن يقولَ مَن رآني: هَذَا شابُّ له خمس وثلاثون سنة، وربها يكون له سبعون سنة، فإن هذا لا يجوز لسببين:

الأول: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»(١).

الثاني: أنَّه وَرَدَ وَعيد شديد لَمَن صبغَ بالسوادِ<sup>(۲)</sup> والعِيَاذُ باللهِ، فهو حرام، وقد قالَ بعض الشعراء<sup>(۲)</sup>:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، رقم (٢١٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، رقم (٤٢١٢)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، رقم (٥٠٧٥) عن ابن عباس مرفوعا: «قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الحَهَام، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

<sup>(</sup>٣) شرح مشكل الآثار، للطحاوي (٩/ ٣١٤).

# نُسَوِّدُ أَعْلَاهَا وَتَأْبَى أُصُولُهَا ولا خَيْرَ فِي فَرْعٍ إِذَا خَانَهُ الأَصْلُ

فأصولها بيضاء ولا بُدَّ بعد يومين أن يطلع البياض من الأصول، فالعِبرة بالقوة والجَلَد، وكم من إِنْسَان كبير السنِّ شيخ ولكن هِمَّته وعمله عمل شابً، وكم من إِنْسَانٍ عكسِ ذلك، فلا يجوز من الأصباغِ الأسودُ الَّذِي يُغيَّر به الشيبُ، فإن خُلط الأسودُ بأحمر بأن خُلط الكتَمُ بالحِنَّاء فإنه يجوز؛ لأنَّه لَيْسَ أسود خالصًا.

وغير الأسود من الألوان يُنظَر: إذا كانَ هَذَا اللون لا يصبغ به إلَّا نساء الكافرينَ صار حرامًا؛ لأنه فيه تَشَبُّهًا بالكفَّارِ، فإذا كانَ هَذَا الصبغُ لا يصبغُ به إلَّا نساء الكافرينَ صار حرامًا من أجل التشبه؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ»(۱).

قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ رَحْمَهُ اللَّهُ: فأقلُّ أحوالِه أن يقتضي تحريم التشبُّه بهم (٢). وإن كانَ ظاهره يَقتضي كُفر المتشبِّه بهم؛ لأنَّه قالَ: «فَهُوَ مِنْهُمْ»، فأقل أحواله أن يكون التشبه حرامًا.

أمَّا مسألة قصِّ شَعر الرأسِ يُفَصَّل فيه؛ فإذا كانَ قصَّا عميقًا بحيث يكون رأس المرأة كرأسِ الرجلِ فهَذَا حرامٌ، والدَّلِيلُ لعنُ النَّبِيِّ ﷺ المتشبِّهات منَ النِّسَاء بالرِّجَال (٣)، وإذا كانَ لَيْسَ كقصِّ الرجلِ نظرنا أيضًا آخرَ؛ هل هَذَا القصُّ يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصِّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص:٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

عَلَى صفةِ قصِّ نساءِ الكافرينَ فيكون حرامًا؛ لأنَّه تشبُّه بنساءِ الكافرينَ، و «مَنْ تَشَبَّهَ بِفَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١).

أما إذا لم يكُن مشاجًا لقص الرِّجَال، ولا لقص نساء الكافرين، فقدِ اختلف العُلَمَاء ِفي هَذِهِ المسألة عَلَى ثلاثةِ أقوالٍ:

القول الأول: أنه محرَّم.

القول الثَّاني: أنه مَكروه.

القول الثَّالث: أنه مُباح.



(٤٦٠٥) السُّؤَالُ: امرأةٌ صغيرةٌ لم يبدُ عليها الشَّيبُ بعدُ، تريد أن تصبغ شعرها بالأسود، وقد كانت صبغته بالأحمر، فهي تريد أن تعيده إلى حالتِه الأصليَّة، والصبغة السابقة لا تزول إِلَّا بعد فترة طويلة، فهل يجوز لها أن تصبغه بالأسود؟ وما الدَّلِيل عَلَى ذلك؟

الجَوَابُ: يجوز أن تصبغه بلون لَيْسَ أسودَ خالصًا، بل ممزوج بالحُمرة؛ وذلك لأنَّ النَّبِي ﷺ قالَ فِي الشيب: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»(٢).

وورد أيضًا وعيدٌ شديدٌ فِي تغييرِ الشَّيب بالسواد(٢)، فنقول: لا بأسَ أن تصبغه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، رقم (٢١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، رقم (٤٢١٢)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، رقم (٥٠٧٥) عن ابن عباس مرفوعا: «قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الحَهَام، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

بشيءٍ وسط بين السوادِ والحُمرة حتَّى يزولَ عنها هَذَا البياض الَّذِي فِي رأسِها.

### 

( **٢٠٠٦) السُّؤَالُ:** هل يجوز صبغ الشعرِ بالأصباغِ المختلِفة الألوانِ، والموجودة في الأسواقِ حاليًّا، غير الأسود؟

الجَوَابُ: الصبغ بغير الأسودِ الأصلُ أنّه جائزٌ، وأن للمرأةِ أن تصبغَ شعرها بها شاءتْ، بشرط ألّا تَصْبُغَه صبغةً تَختصُّ بالنّساء الكافراتِ، بحيث يَظُنُّ مَن رآها أنها امرأة كافرة، فإذا كانَتِ الصبغة لَيْسَ فيها تشبُّه بنساء الكفَّار، فإنّه لا بأسَ بها، هَذَا هُوَ الأصل، ودليل ذلك قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ هُو الّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، ومما خلق لنا الأصباغ، فهي حلالٌ لنا إلّا إذا تضمَّنتْ أمرًا محرَّمًا كالتشبُّه بنساء الكفَّار، أو صبغ الشيب بالأسودِ، فهذا حرام.

(٤٦٠٧) السُّؤَالُ: حديث النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشيب: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنبُوا السَّوَادَ» (١)، هل يدلُّ دلالةً قطعيَّة عَلَى عدم الصبغ بالسوادِ، أم أن هناك استثناءً؟

الجَوَابُ: أولًا: هَذِهِ الكلمة وهي قوله: «هل يدل دلالة قطعية» كلمة خَطيرة جدًّا؛ وذلك لأننا لو تتبعنا النصوص القُرْآنية والنَّبُويَّة، وقلنا: إننا لا نأخذ إلَّا بها دلالته قطعية، لَفَاتَنَا كثير من أحكام الشريعة.

ولا يُشترَط فِي الدَّلِيل أن تكونَ دلالتُه قطعيةً، ولا أن يكون ثبوتُه قطعيًّا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، رقم (٢١٠٢).

والأدلة هِيَ:

أولًا: القُرْآن.

ثانيًا: السنَّة.

فالقُرْآنُ ثُبُوتُه قطعيُّ؛ لأنَّه متواتِر، يأخذه الصغير عن الكبير، والذَّكر عن الأنثى، والأنثى عن الذكر، وهو أمر معلوم، لكن دلالته عَلَى الحكم قد تكون قطعية، وقد تكون ظنيَّة، فقوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ وقد تكون ظنيَّة، فقوله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا يَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] هذه الآية تدل عَلَى أن عدة المُتوقى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وقوله تَعَالَى: ﴿وَأُولِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَّنَ حَمَّلَهُنَ ﴾ [الطلاق:٤] يدل عشرة أيام، وقوله تَعَالَى: ﴿وَأُولِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعِّنَ حَمَّلُهُنَ ﴾ [الطلاق:٤] يدل على أن عدة الحامل وضع الحمل طال أم قصر، فإذا وضعت المَرْأَة الحامل بعد وفاة زوجها بشهرٍ ماذا تفعل؟ فهذِهِ عامَّة وهذه عامَّة.

ولهذا ذهب عليُّ بنُ أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنهُ وابنُ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إلِى أن الحامل إذا تُوفي عنها زوجها فإنها تعتدُّ بأطول الأجلينِ<sup>(۱)</sup>.

فمثلًا إن وضعتْ قبل أربعةِ أشهرٍ وعشرٍ أتمَّت أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، وإن تمت أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضع، انتظرت حتَّى تضعَ.

لكن هَذَا القول وإن كانَ له وجه من النظر، إِلَّا أَنَّه مخالِف للدليل، والدَّليل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ النَّهَ يَجْعَل لَدُمِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿ ﴾ [الطلاق: ٤] رقم (٣٩٩١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عـدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٨٥). وانظر تفسير الطبري (٣٣/ ٤٥٤).

ما ثبت في الصحيحين؛ أن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وضعتْ بعد وفاة زَوجها بليالٍ، فأذِن لها النَّبِي ﷺ أن تَتَزَوَّجَ (١)، فَعُلِم بذلك أن الحاملَ تعتدُّ من الوفاة والطَّلاق حتَّى تضعَ، قلَّت المَّدة أم قصرتْ.

قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَمَّرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُورٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فما هُوَ القرء؟ قيل: الحَيْض، وقيل: الطُّهر، إذن دلالته عَلَى أحدِهما ظنيَّة.

فلهذا يجب أن يَعلمَ ملقي السُّؤال أنَّه لا يَصِحُّ أن يقال: هل دلالته قطعيَّة؛ لأننا لو لم نعتمدْ إِلَّا ما كانت دلالته قطعية، لَفاتنا شيء كثير من الأحكامِ، والدلالة إما قطعيَّة وإما ظنَّيَّة، والله تَعَالَى لا يكلِّف نفسًا إِلَّا وُسعها.

فنقول: إن قوله ﷺ: «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» يدل دلالة ظاهرة عَلَى وجوب تجنُّب السواد، وأن صبغ الشعر بالسوادِ حرامٌ، ويدلُّ لذلك أن صبغ الشَّيب بالسوادِ مُضادَّة لحُكْم اللهِ الكونيِّ؛ لأنَّ الله تَعَالَى قضى بحِكمته أنَّه كلما تَقَدَّمَتِ السنُّ بالإِنْسَان، فإنَّه لا بُدَّ أن يَبْيَضَ شعرُه إلَّا لسببٍ، فقد يَبْيَضُ قبل أن تتقدَّم به السنُّ؛ إما لوحشةٍ، أو غير ذلك.

فإذا صبغه بالسوادِ فكأنَّه يعبِّر بلسانِ الحالِ أنَّه لم يرضَ بكون الله تَعَالَى يجعل الشعر أبيض، فحوَّله إلى أسود، والأسودُ شعر الشبابِ، فكأنَّه لم يرضَ أن يكون شيخًا كبرًا.

ثمَّ إنه قد ورد فِي السُّنن حديث -صحَّحه بعضهم، وتوقَّف فيه آخرونَ-

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٣٩٩١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، رقم (١٤٨٤).

بالوَعيدِ الشديد عَلَى من صبغ بالسوادِ(١١).

## فخُلاصة الأمر:

أولا: أننا لا نقولُ لَمنِ استدلَّ بدليلٍ: هل دلالته عَلَى هَذَا الحَكمَ قطعيَّة؛ لأنَّ هَذَا خطأ عظيم؛ إذ لو لم نعتمدْ من الأدلة إِلَّا ما كانت دلالته قطعيَّة، لَفَاتَنا شيءٌ كثيرٌ من الأحكامِ الشَّرعيَّة.

ثانيا: الراجح أن خِضابَ الشيبِ بالسوادِ محرَّم.

(٤٦٠٨) السُّؤَالُ: لقد استعملتُ نوعًا من الجِنَّاء أو الجِضاب لونه أسود؛ نظرًا لانتشار الشعر الأبيض، علمًا بأني شابُّ لم أتزوَّجْ بعدُ، فما الحُكمُ؟

الجَوَابُ: صبغ الشعر بالسوادِ حرام؛ لأنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ نهى عنه، وقد وردت أحاديثُ فِي الوَعيدِ عليه (٢).

ولكن بدلًا من أن تصبغه بالأسودِ الخالصِ اصبغْه بالحِنَّاء والكَتَم، والكتمُ أسودُ، والحنَّاء أصفرُ أو أحمرُ، فاخْلِطْهما جميعًا حتَّى يكون اللون بين الحُمرة والسوادِ، وبذلك تحصُل عَلَى السنَّة، وتبتعِد عن هَذَا الإثمِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، رقم (٤٢١٢)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، رقم (٥٠٧٥) عن ابن عباس مرفوعا: «قَوْمٌ يَخْضِبُونَ مِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الحَهَام، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أَبُو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضّاب السواد، رقم (٤٢١٢)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، رقم (٥٠٧٥) عن ابن عباس مرفوعا: «قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الحَهَام، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ».

ولعلَّ اللهَ عَنَّوَجَلَّ أَنْ ييسِّر لَكَ هَذَا النَّوعَ مِنَ الخِضابِ فَتَخْضِبِ بِهِ رأْسَكَ حَتَّى ييسِّر اللهَ لَكَ أَمْرَك بزوجةٍ صالحةٍ؛ لأنَّ الله يقول: ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ. يُشْرَكُ الطَّلاق:٤].

ومِنَ العَجِيبِ أَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ تَصْبغُ رَأْسَها الأَسْودَ بالأَشْهَب، وهُناكَ موضَة جديدةً يُسمُّونَها (الميش)، فتَصْبغ الشَّعرَ الأَسْود بلَوْنِ أَشْهَبَ يَمِيلُ للبَيَاضِ، فالعجائزُ يُحْبِبْنَ أَنْ يَصْبغنَ البَيَاضِ بالسَّوادِ، والشابَّةُ تَصْبغَ السَّواد بِالبَيَاضِ!

## ( ٢٠٠٩) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ تَغْييرِ شَعَرِ الشَّيبِ، وبما يُغَيَّرُ؟

الجَوَابُ: تَغْييرُ شَعَرِ الشَّيْبِ سُنَّةٌ أَمَرَ به النَّبِيُّ عَلَيْهُ ويُغَيَّرُ بِكُلِّ لَوْنٍ، ما عدَا السَّوادِ، فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَهَى عن أَنْ يُغَيَّرُ بالسَّوادِ، قالَ: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنَّبُوهُ السَّوادِ، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ بَهَى عن أَنْ يُغَيَّرُ بالسَّوادِ، قالَ: «غَيِّرُوا هَذَا الشَّيْبَ وَجَنَّبُوهُ السَّوادِ، أَنْ ووردَ فيه حَدِيثٌ في الوعيدِ على مَن صَبَغَهُ بالسَّوادِ (٢).

فالواجبُ على المؤمِنِ أَنْ يَتَجَنَّبَ صَبْغَهُ بِالسَّوادِ؛ لَمَا فيه مِنَ النَّهْيِ عَنْهُ، والوعيدِ على فِعْلِهِ، ولأن الذي يَصْبِغُه بِالسَّوادِ كأنها يُعارِضُ سُنَّةَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ في خَلْقِهِ، فإنَّ الشَّعَرَ يكونُ في حالِ الشَّبابِ أَسُودَ، فإذا ابْيَضَ للكِبَرِ أو لسَبَبِ آخَرَ، فإنه يحاولُ أَنْ يَرُدَّ هذِهِ السُّنَّةَ إلى ما كانَتْ عليه مِنْ قَبْلُ، وهذا فيه شيءٌ مِن تَغْييرِ خَلْقِ اللهِ عَرَّفَجَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو مُمْرَة وتحريمه بالسواد، رقم (٢١٠٢).

<sup>(</sup>٢) حديث: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الجَنَّةِ». أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٦، رقم ٢٤٧٠)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد، رقم (٢١٢٤)، والنسائي: كتاب الزينة، باب النهي عن الخضاب بالسواد، رقم (٥٧٥).

وَمَعَ ذلك، فإن الَّذِي يَصْبِغُ بالسَّوادِ لَا بُدَّ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنه صابِغٌ به؛ لأن أُصولَ الشَّعَرِ ستكونُ بيضاء، وقد قالَ الشاعر (١):

# نُسَوِّدُ أَعْلَاهَا وَتَاأْبَى أُصُولُهَا وَلَا خَيْرَ فِي الأَعْلَى إِذَا فَسَدَ الأَصْلُ

وهذا يقالُ في حالَةِ الحَرْبِ وفي حالَةِ السِّلْمِ، فالحَرْبُ تخويفُ الأعداءِ بِدُونِ أَن تكونَ لِحَاهُم سُودًا، فيُخَوِّفون الأعدَاءَ بالقُوَّةِ الإيهانِيَّةِ وقوةِ السِّلاح.

(٤٦١٠) السُّؤَالُ: إنها تقصُّ شعرَ الناصيةِ عَلَى الجبينِ فقطْ، وهي تقصِد الزينة لزوجها، وما تقصد التشبُّه بالرِّجَال، ولا بالكافرات، أفيدونا مأجورينَ؟

الجَوَابُ: ذكر أهل العلم رَحَهُمُ اللّهُ أن قصَّ المَرْأَة شَعرَها مكروهٌ مُطلَقًا، وذكر آخرونَ أنَّه مُحُرَّم، وتأثَم به المَرْأَة مطلقًا، وفصَّل قوم فقَالُوا: إنْ قَصَّته حتَّى صار كرأس الرجلِ، أو صار كرءُوس الكافراتِ، فإنَّه حرام.

أما الأوَّل فلأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ لعن المتشبِّهات من النِّسَاء بالرِّ جَالِ<sup>(۲)</sup>، وأما الثَّاني فلقوله عَلِيَّةِ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (۲).

ولا فرقَ بين أن تقصد المَرْأَة التشبُّهَ أم لا، فإذا حصلتِ المشابهةُ حصلَ الحكم، سواء بقصدٍ أو بغير قصدٍ.

وقال هؤلاء: وإذا قصَّته عَلَى وجه لا يشبه قص نساء الكفَّار، ولا قص الرِّجَال،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

فإنَّه لا بأس به، وهذا أقرب إِلَى الصواب.

### 

(**٤٦١١) السُّؤَالُ**: ما الحُّكُمُ إذا طلبَ الزوجُ من زوجتِه أن تقصَّ مُقَدَّم شَعرِها؛ ما يُسَمَّى الغُرَّة، أو القصَّة، ورفضتْ هِيَ ذلك تَوَرُّعًا؛ لأنها سمعتْ رأيكَ فِي قَصِّ المَرْأَةِ لمُقَدَّم شَعَرِها؟

الجَوَابُ: قصَّ المَرْأَةِ شعرَ رأسها يكون على وجهينِ:

الوجهُ الأوَّل: أن يكون مُشابِهًا لرءُوسِ الكافراتِ، أو مشابهًا لرءوس الرجالِ، وهذا حرامٌ بلا شكّ، أما إذا كان مشابهًا لرءوس الرجالِ فلأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لعنَ المتشبِّهاتِ منَ النساءِ بالرجالِ(١)، وأمَّا إذا كانَ مُشابِهًا للنساءِ الكافراتِ فلأنَّ النَّبِيَّ المتشبِّهاتِ منَ النساءِ بالرجالِ(١)، وأمَّا إذا كانَ مُشابِهًا للنساءِ الكافراتِ فلأنَّ النَّبِيَّ قال: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (٢). قَالَ شيخُ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ: أقلُّ أحوالِ هَذَا الحَدِيثِ الكراهةُ، وإنْ كان ظاهره يَقتضي كُفر المُتشَبِّهِ بهم (٢).

وأمَّا إذا كان القصُّ على وجهٍ لا يُشبه رأسَ الكافراتِ ولا رأس الرجالِ فإنَّهُ مَكروهٌ، وليس عندي فِي ذلك دليلٌ، إلا أنني أحبُّ من النساءِ ألَّا يَتَلَقَّفْنَ كلَّ عادةٍ تَرِدُ من غير البلدِ ويتلقينها بالقَبول؛ لأنَّ ذلك يُفْضِي فِي التالي إلى التشبُّه الكاملِ بالنساءِ الكافراتِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٣) اقتضاء الصراط المستقيم (ص:١٨١).

(٤٦١٢) السُّؤَالُ: ما حُكْم قصِّ الشَّعَرِ إلى حدِّ الأكْتافِ؟

الْجَوَابُ: قَصُّ شَعَرِ رأسِ المرأةِ ذَهَبَ العلماءُ فيهِ إلى ثلاثَةِ أقوالٍ:

القولِ الأوَّلِ: أن قَصَّ المرأةِ شَعَرَهَا حرَامٌ إلا في حَجِّ أو عُمْرَةٍ، وهذا رأْيٌ لَبَعضِ علماءِ الحنَابِلَةِ كصاحِبِ (المستَوْعِبِ) (١)، فإنه نصّ على أن قصَّ المرأةِ شَعَرَها مُحرَّ مُرْ١).

القول الثاني: أن قصَّ المرأةِ شَعَرَ رأسِهَا مكْرُوهُ، وهذا هو المعتَمَدُ في مذهَبِ الإمامِ أحمدَ عند المتأخِّرينَ من أصحابِهِ، أنه يُكرهُ للمرأةِ أن تَقُصَّ شَعَر رأسِها، إلا في حَجِّ أو عُمْرَةٍ.

القول الثالث: أنه يجوزُ للمرأةِ أن تَقُصَّ شَعَر رأسِهَا، لكِنْ بشَرطينِ:

الأول: ألَّا يكونَ كهيئةِ رأسِ الرَّجُلِ، ودَلِيلُهُ أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ المُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٢).

الثاني: ألَّا يكونَ قَصُّهُ على هيئةٍ تُشبِهُ قَصَّةَ نساءِ الكفَّارِ، ودَليلُهُ قولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ» ('').

فإذا قصَّتِ المرأةُ رأسَهَا إلى الأكْتافِ فإن ذلك يُشْبِهُ رأسَ الرَّجُلِ، فمن عادَةِ الرجالِ أن يُرْخُوا شَعَرَهُم إلى أكتافِهِمْ، ولهذا كان شَعَرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ أحيانا

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله السامري الحنبلي نصير الدين.

<sup>(</sup>٢) انظر: المستوعب (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لباس النساء، رقم (٤٠٧٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

إلى شحْمَةِ الأُذِنِ، وأحيانا إلى الكَتِفِ<sup>(١)</sup>؛ وعلَى هذا فلا يجوزُ للمَرأةِ أن تَقُصَّ شَعَرَهَا إلى الكَتِفِ، ولكن لا بأسَ أن تَقُصَّ منْه ما تحتَ ذلِكَ.

(٤٦١٣) السُّؤَالُ: هل يَجُوزُ أَن أُصَفِّفَ شَعَرِي بِالطَّرِيقَةِ العَصْرِيَّةِ، لَا لَغَرَضِ التَّشَبُّهِ بِالكَافِرَاتِ، ولكِنِّي أَتَزَيَّنُ لزَوْجِي بذلِكَ، مع أَنَّنِي عنْدَما أُخْرُجُ مِنَ المُنْزِلِ أَخْرُجُ مِنَ المُنْزِلِ أَخْرُجُ مِنْ المُنْزِلِ أَخْرُجُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَما أَخْرُجُ مِنْ اللهِ إِنْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْدَما أَخْرُجُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الجَوَابُ: تَصْفِيفُ الشَّعَرِ يكونُ بَهْرَجَةً باهِرَةً، كثيرةُ، قد نَصِفُهَا بأنها إضَاعَةُ ماكٍ.

والذي أنصَحُ به نِسَاءَنَا أن يتَجَنَّبْنَ هذا التَّرَف، والمرأةُ تَتَزَيَّنُ لزَوْجِهَا لا عَلى وَجْه يَضِيعُ به المالُ هذا الضياع، فإنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ» (٢)، أما لو ذَهَبَتْ إلى ماشِطَةٍ تُمُشَّطُها بأُجْرَةٍ سهْلَةٍ يَسيرَةٍ؛ للتَّجَمُّلِ لزَوْجِهَا، فإن هذا لا بأس بِهِ.

### 

(٤٦١٤) السُّوَّالُ: فِي صحيحِ مسلمٍ أن نساء النَّبِيِّ عَلَيْ كُنَّ يأخذنَ من شعورهنَّ حَتَّى تكونَ كالوَفْرَةِ(٢). فما رأيكم فِي ذلك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٥١)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ﷺ، رقم (٢٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهي عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم (٣٢٠).

الجَوَابُ: هَذَا الحَدِيثَ الَّذِي ذكرهُ السائلُ، وَهُوَ أَن أَمهات المؤمنينَ بعد النَّبِيِّ وَعُوَ أَن أَمهات المؤمنينَ بعد النَّبِيِّ وَنَ يُبْقِينَ شُعورهنَّ حَتَّى تكون كالوفرةِ، أجاب عنه العلماءُ رَحَهُمُ اللَّهُ بأنهنَّ يَفعلنَ ذلك من بابِ الدلالةِ على أنهنَّ لا رغبةَ لهنَّ فِي الزواجِ؛ لأنهن بعد موتِ النَّبِيِّ يَفعلنَ ذلك من بابِ الدلالةِ على أنهنَّ لا رغبة لهنَّ فِي الزواجِ؛ لأنهن بعد موتِ النَّبِيِّ يَفعلنَ ذلك من بابِ الدلالةِ على أنهنَّ لا رغبة لهنَّ فِي الزواجِ؛ لأنهن بعد موتِ النَّبِيِّ يَقعلنَ ذلك من بابِ الدلالةِ على أنهنَّ لا رغبة لهنَّ فِي الزواجِ؛ لأنهن بعد موتِ النَّبِيِّ وَالْمُعَلِيْ لا يَجِلُّ لأحدٍ أَن يتزوجهنَّ.

فإذا رُئِيت أو عُلِم بأنها قد جَزَّتْ شَعرَها ولم يبقَ إلا ما يكون كالوفرةِ، عَلِمَ النَّاسِ أَنهنَّ لَيْسَ لهنَّ إرادة فِي النكاحِ، وهذا يَدُلُّ على أن النساءَ غير زوجات الرَّسُولِ النَّاسِ أَنهنَّ لَيْسَ لهنَّ إرادة فِي النكاحِ، وهذا يَدُلُّ على أن النساءَ غير زوجات الرَّسُولِ عَلَيْهِ كَن يُبْقِينَ رءوسهنَّ. والله أعلمُ.

(٤٦١٥) السُّوَّالُ: مَا حُكْم حَلْقِ الشعرِ الَّذِي ينبُت فِي الرَّقَبة، خاصَّة إذا كان مُشوِّهًا للمنظر؟

الجَوَابُ: لا بَأْسَ بحلقِ شعرِ الرقبةِ؛ لِأَنَّهُ ليسَ منَ اللِّحية، فاللحية هِيَ كما قَالَ صاحبُ (القاموس): شعرُ الوجهِ والخدَّين (١)، وأما الشعرُ الَّذِي يكونُ عَلَى الرقبةِ فليسَ منَ اللِّحية.

### <del>-620</del>

(**٤٦١٦) السُّؤَالُ:** هلْ يجوزُ لي أن أُزيلَ شعر اليدينِ والرِّجلينِ؟ وهل هُناكَ فَرقٌ بين المتزوِّجةِ وغير المتزوِّجةِ؟

الجَوَابُ: أما إذا كثر الشعر في اليدينِ والرِّجلينِ، فلا بأس أن تُزيلَه المُرْأَة، وأمَّا

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ص:١٣٣٠).

قال: «اللِّحْيَةُ، بالكسر: شَعَرُ الخَدَّيْنِ والذَّقَنِ».

إذا كانَ عاديًّا فالأفضل أَلَّا تُزِيلَه؛ لأَنَّه خَلْق الله عَنَّفَجَلَّ ويُخشى أن تكون إزالتُه من باب أوامر الشيطان؛ لأنَّ الشيطان يقول: ﴿وَلَاَمُنَ نَهُمْ فَلَيُعَيِّرُكَ خَلْقَ اللهِ ﴾ [النساء:١١٩].

ومثل ذلك لو نبت في وجه المُرْأَة شعرٌ فِي الشارِبِ، أو فِي اللحيةِ، فلها أن تُزيلَه؛ لأنَّ هَذَا من خصائص الرِّجَال.

(٤٦١٧) السُّوَّالُ: سائلةٌ تسألُ عَنْ حُكمِ استعمالِ زيتِ الحشيشِ المخدِّرِ، خاصَّة أَنَّه قد ثبتَ أَنَّه نافعٌ لإطالةِ شعرِ المُرْأَةِ؟

الجَوَابُ: لا يجوز استعماله؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى تسويقه وإنتاجه، ومعلوم أن أكثر النَّاس يستعملون الحشيش في المخدراتِ، فلا يجوز، لأنَّه لو قلنا بالجواز اشترتِ المرأة بدراهمَ ثمَّ صار هَذَا تنميةً لزراعةِ الحشيشِ، والحشيش مُحارَب حتَّى من الدول الكافرة.

ثم إنها تقول: لتطويلِ شعرِ الرأسِ، والآن النِّسَاء ابتُلينَ بأنهنَّ يُرِدْنَ أن يُقَصِّرنَ الرءوسَ، وما أكثرَ ما تسأل المَرْأَة عن قص شعر رأسها، لكن هَذِهِ لعلها كانت من النِّسَاء السابقات قبل هَذَا العَصْر.

فالحاصل أنَّه لا يجوز أن يُستعمَل زيتُ الحشيش المخدِّر فِي تطويل شعر الرأس.



# (٤٦١٨) السُّؤالُ: ما حُكْمُ عَمَلِ ما يُسَمَّى بِقُصَّةِ الشَّعرِ مِنَ الأمام؟

الجَوابُ: الأَوْلَى للمَرأةِ أَنْ لا تَقُصَّ شَيئًا مِن شَعْرِها إلَّا لَحَجِّ أَو عُمْرةٍ، وأَمَّا القَصُّ المُحَرَّمُ فهو أَنْ تَقُصَّ المَرأةُ رَأْسَها حتَّى يَكُونَ كَرأْسِ الرَّجُلِ، أَو تَقُصَّه عَلى صِفةٍ خاصَّةٍ بنِساءِ الكُفارِ، وما سِوى ذَلِك فإنَّ القَصَّ لا يَكُونُ حَرامًا، ولَكِنِ الأَوْلى والأَفْضَلُ أَنْ تُبْقي المَرأةُ رَأْسَها على ما كانَت عَليها.

## 

# 🗢 | العدسات الملونة:

(**٤٦١٩) السُّؤَالُ:** ما حكمُ استعمالِ العدساتِ الملونةِ خاصةً إذا كانت من الزَّوجةِ أمام زوجهَا للتَّزينِ؟

الجَوَابُ: نَرَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا بِشَرْطَيْنِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَلَّا تَكُونَ ضَارَّة لِلْعَيْنِ، وَهَذَا يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى قَوْلِ الأَطِبَّاءِ.

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَلَّا تَكُونَ هَذِهِ العَدَسَاتُ تُقْلَبُ العَيْن إِلَى مَا يُشْبِهُ أَعْيُنَ الحَيَوَانِ، فَلَوْ أَنَّ المَرْأَةَ لَبِسَتْ عَدَسَة تُشْبِهُ عَيْنَ القِطِّ فَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَكَذَلِكَ عَيَّنُ الأَرْنَبِ؛ فَلَوْ أَنَّ المَّرْنَبِ؛ لِأَنْ تَشَبُّهُ الإِنْسَانِ بِالحَيَوَانِ لَمْ يَرِدْ إِلَّا فِي مَقَامِ الذَّمُّ وَالقَدْحُ وَالعَيْبُ؛ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الَّذِي آتَاهُ آيَاته فَانْسَلَخَ مِنْهَا: ﴿فَتَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ اللهَ الاعراف:١٧٦].

وقالَ في بَنِي إِسرائيل الَّذِينَ لَمْ يعمَلُوا بالتَّوراةِ: ﴿كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة:٥].

وَقَالَ تَعَالَى فِي الَّذِينَ تَوَلَوْا عَنِ التَّذكرةِ: ﴿فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ اللَّ

كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴿ فَأَتْ مِن قَسْوَرَةً ﴾ [المدثر:٤٩-٥١].

وفي الحَديثِ الَّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الجِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ، لَيْسَ لَهُ جُمُعَة»(١).

إِذَنْ يُشْتَرَطُ أَلَّا تَقْلِبَ هَذِهِ العَدَسَاتِ العَيْنَ إِلَى مَا يُشْبِهُ عُيُونَ الْحَيَوَانِ.

(٤٦٢٠) السُّوَّالُ: النِّسَاء هَــنِهِ الأَيَّـام يَلبسنَ العدسات اللاصقة، وهذه العدسات منها ما هُوَ طبِّيُّ، ومنها ما هُوَ غير طبيًّ، إنَّما هُوَ زينة فقط، ولعلمكم فإن العدسات الملوَّنة تُغيِّر شكل المُرْأَة كليًّا، فبدل أن كانت عينها سوداء تصبح خضراء، أو زرقاءَ، أو عَسليَّة، فهل هَذَا جائز؟

الجَوَابُ: أوَّلًا: لا بُدَّ من مراجعة الطبيب، وهل هَذِهِ العدسات تُلحِق ضررًا بالعينِ؟ إن قالَ الطبيبُ: نعم، فهي حرام؛ لأنَّه لا يجوزُ للإِنْسَان أن يستعمل ما يكون ضررًا عَلَى بدنه، حتَّى إنِّي أذكر قولًا قد يُستغرَب، يقول شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّة رَحَهُ اللَّهُ: إذا كثَّر الإِنْسَان الأكل، وخاف أن يضيق من كثرة الأكل، كانَ الأكل حرامًا عليه (٢).

فانظر كيف أن مَن اشتهى الأكل -أكلة لذيذة - فملاً بطنَه ملئًا عظيمًا، لكنه يتأذّى، يقول شيخ الإسلام: هَذَا حرام، مَعَ أن الأكل الأصل فيه الحِل، لكنه لأجلِ التأذي صار حرامًا، فكل شيء يضرُّك فتناولُه حرامٌ، أيَّا كان؛ لأنَّ الله قال: ﴿وَلَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٨١).

نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]، ولأن نفسك وديعة عندك وأمانة، فلا تفرِّط فيها.

فيُسأل الأطباء، فإذا قَالُوا: هَذِهِ العدسات اللاصقة تضرُّ بالعَين، فهذه حرام بدون تفصيل، وإذا قَالُوا: إنها لا تضرُّ؛ نظرنا: إذا كانت تقلب العين إلى عين بهيمة، يعني بأن تكون كعين الأرنب، أو عين القِط، أو عين الكلب، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِك، فهي حرام، والدَّلِيل قول النَّبِي عَيُّ ( اليُسَ لَنَا ) معشر المُسْلِمِينَ ( مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْعِهِ ( ) فجعل مشابهة البهائم محلَّ ذمِّ.

وفي القُرْآن الكريم: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة:٥] وهم اليهود، وهذا مقام ذمِّ وليس مدحًا.

وقال النَّبِي ﷺ: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الجِمَارِ الجِمَارِ الجَمَارِ الجَمَارُ الجَمَارِ الجَمَارِ الجَمَارِ الجَمَارِ الجَمَارِ الجَمَارِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

فإذا كانت هَذِهِ العدسات تشبه عيون الحيوانِ، فهي حرام.

وإذا كانت لا تشبه عيون الحيوان ولكن تُجمِّل، فلا بأس بها، وليس هَذَا من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم (٢٦٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٠).

تغيير خلق الله؛ لأنَّ هَذِهِ العدسات ليستْ ثابتةً، تستطيع المَرْأَة أن تخلعها، فهي مثل الجِنَّاء وشِبهه.

# التصوير:

(٤٦٢١) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ التصويرِ الشَّمْسِي بدونِ حاجةٍ للاحتفاظِ بالصورِ للذِّكرَى؟

الجَوَابُ: التصويرُ للاحتفاظِ به للذكرى محرَّم؛ وذلك لأنَّ المقصودَ منه وغايتَه شيءٌ مُحَرَّمٌ، فإنَّه لا يجوز للإنسانِ أن يقتنيَ الصورَ من أجل هذا؛ فإن هَذَا يُوجِب أن يتعلَّقَ الإنسان بهذه الصورةِ دائيًا، لاسيَّا وأنه قد يُقَدَّر أن هَذَا المُصَوَّرَ يموت قبلَ المصوِّر فيَتَعَلَّق قلبُه به تعلُّقًا كاملًا، وربها كان هَذَا المصوَّر له إمامةٌ في الدينِ فيفُتَنِن به هَذَا المرءُ، وربها يَعبُده ويُعَظِّمه هُوَ أو أحد عَن يأتي بعدَه، وكان أوَّل فِتنة الشِّرك في قوم نُوح تعظيم الصُّور.

فاقتناءُ الصُّور للذِّكرى مُحُرَّم، ويجب عَلَى مَن عنده صورٌ اقتناها لهذا الغرضِ أَنْ يُغْرِقَها بالبنزينِ وأن يُوقِدَ بها حتَّى لا تَبقى في نفسِه ولا يبقى لها أثرٌ عنده إطلاقًا.

(٤٦٢٢) السُّؤَالُ: كَثُرَ الكلامُ حولَ الصُّورِ الشَّمْسِيَّةِ، فمِن العلماءِ مَن حرَّمَها مطْلَقًا، ومنهم مَن قال: إنها مكْرُوهَةٌ. ومنهم من قال: لا بَأْسَ بها. نرْجُو التفصيل؟ الجَوَابُ: الأمرُ كما قالَ السائلُ، بالنِّسْبَةِ لخلافِ العُلماءِ المعاصِرِينَ في تحلِيل

الصورَةِ الضَّوئيَّةِ، فإن مِنهُمْ من قالَ: إنها حرَامٌ، وإنها داخِلَةٌ في اللَّعْنِ؛ لأنها صورَةٌ، وقد جاءَ الحديثُ عَنِ الرَّسولِ ﷺ أنه لَعَنَ المُصَوِّرِينَ، وقال: «كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ»(۱).

وهذا الرجُلُ الذي صَوَّرَ هذه الصورَةَ الضَّوْئِيَّةَ مُصَوِّرٌ، فيكونُ داخِلًا في عُمومِ الحديثِ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ أَطْلَقَ، فَقَالَ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ» ولم يُفَصِّل بين مَن صَوَّرَ بعدهِ، أو صَوَّرَ بالآلَةِ، فيكونُ الحديثُ دَالًّا على أن هذا التَّصويرَ الضَّوئي محرَّمٌ، بل مِن كبائرِ الذُّنوبِ؛ لأن النَّبِيَ ﷺ لعَنَ فاعِلَهُ.

ومنهم مَنْ قَالَ: إِنَّ التَّصويرَ الضَّوئيَّ لا يدخُلُ فِي اللَّعْنِ؛ لأنه لَيْسَ هو التَّصويرُ الَّذِي عنَاهُ الرَّسولُ عَيَّا النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ بَيَّنَ المصوِّرَ الذي يستَحِقُّ اللَّعْنَة، حيثُ قَالَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ»(١)، أي: غُلُقونَ خَلْقًا كَخَلْقِ اللهِ، وقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الحديثِ القُدُسِيِّ: «وَمَنْ أَظْلَمُ عِمَّنْ ذَهَبَ يَعْلُقُوا خَبَّة، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً»(١).

وهذا الرَّجُلُ الذي أَلْقَى الضَّوءَ على هذا الجِسمِ المقابِلِ للآلة لم يُصَوِّرُ؛ إذ إنه لم يُخَطِّط العَينَ، ولا الأنفَ، ولا الفَم، وغايَةُ ما هنالك أنه أَلْقَى أضواءً كاشِفَةً قويَّةً، فأَوْجَبَتْ أن تنْطَبَعَ هذه الصورَةُ على هذا الكَرْتِ الذي خَرَجَ من الآلَةِ، وقالَ: إن نَظيرَ هذا تمامًا أَنَّ الإنسانَ إذا أَتَتُهُ رسالَةُ من صدِيقٍ له، ثم صَوَّرَهَا بالآلَةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (۲۱۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، رقم (٥٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب نقض الصور، رقم (٥٩٥٣).

الفوتُوغْرَافِيَّةِ، وخَرَجتِ الصورَةُ، فإن الذي رَسَمَ هذه الحروفَ المصوَّرَةَ هو الكاتِبُ الأُوَّلُ بلا شكً.

ولهذا يستَطِيعُ الأعْمَى الذي لا يُبْصِرُ، أو المبْصِرَ الذي يجِرِّكُ الآلة في الظُّلْمَةِ أَنْ يُخْرِجَ هذه الصورَة؛ لأنه لم يَرْسِمْها بيدِهِ، فهكذا مَن رسَمَ حيوانًا أو شَجَرًا، أو ما أشبه ذلك بهذِهِ الآلَةِ، هو نفْسُهُ لم يُخَطِّطْ، ولم يُصَوِّرْ، ولم يُبْدِعْ، ولم يذهَبْ يخلُق كخَلْقِ الله، وإنها هي هذه الصورةُ التي صوَّرَهَا الله عَرَّفِجَلَّ فانطبَعَتْ على هذا الوَرقِ بواسطةِ هذه الآلَةِ.

وقال بعضُهم أيضا: هي شَبِيهَةُ تمامًا بالصورةِ التي يَرَاها الرَّائِي في المِرْآةِ، إلا أَنَّ التي في المِرْآةِ لا تَشْبُتُ، والتي في البِطاقَةِ التي خَرَجَتْ من الآلَةِ تَشْبُتُ، فإنَّك إذا وَقَفْتَ أمامَ المِرْآةِ فإن الرَّائِي للمِرْآة يقول: هذه صورةُ فُلانٍ، فيُسَمِّيها صورَةً، وهكذا الآلَةُ، ولذلك تجِدُ البطاقةَ التي تخرُجُ إذا خرجَتْ تخرُج معاكِسَةً للوضْع، يعني: يكونُ يمِينُ المصوِّرِ هو اليسَارُ، ويسارُ المصوِّرِ هو اليَمِينُ تمامًا كما يكونُ في المِرْآةِ.

وقال آخَرُونَ: إن هذا التَّصويرَ الفُوتوغْرَافِي لَيْسَ حرامًا، ولا مُبَاحًا؛ نظَرًا لتعارُضِ الأَدِلَّةِ عندَهُ، وإنها يكونُ مكْرُوها، فإذا دَعَتْ إليه الحاجَةُ جازَ، وإذا لم تَدْعُ الحاجَةُ إليه لم يَجُزْ.

وهذا في الحَقِيقَةِ هو الذي عليه عَمَلُ الناسِ على هذا القَوْلِ؛ لأن الناسَ الآن يُصَوِّرُونَ التابِعِيَّةِ والرُّخْصَةِ، وما أشبَه ذلك، مع أنها ليستْ مِن بابِ الضَّرُورياتِ التي تَصِلُ إلى تَجْوِيزِ العمَلِ الذي يستَحِقُّ فاعِلُه اللعنَةَ؛ لأن عَمَلًا يسَتِحُّق فاعِلُه اللعنَةَ لا يمكِنُ أَنْ يجوزَ إلا في حالِ الضَّرورَةِ القُصْوى، فلا يجوزُ بأدْنَى سبَبٍ،

والعمَلُ الآن على تجُويزِهِ بأَدْنَى سببٍ.

وعلى كلِّ حالٍ، مَن تنزَّهَ عن ذلك فَهُو أَوْلَى من حيثُ التَّصْويرِ، أما مِن حيثُ اقْتِنَاءِ الصورَةِ؛ فإن اقتناءَ الصورَةِ حرَامٌ حتى الصورُ الفُوتُوغْرَافِيَّة؛ لأنها تُسَمَّى صورَةً، وقد أُخْبَرَ النبيُّ ﷺ: «أَنَّ المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (١).

وعليه فها يفْعَلُه بعضُ الناسِ من التَّصْويرِ للذِّكْرَى، أو التصويرِ للتَّعْظِيمِ، أو ما أشبَه ذلِكَ، فإنه حَرَامٌ، ولا يحلُّ لأحدِ أَنْ يَقْتَنِيَهُ، ومَن عنْدَهُ صُوَرٌ للذِّكْرَى، فالذي أرَى أنه يجِبُ عليه إثْلَافُها.

أما المِجَلَّاتُ التي لم يَقْتَنِها صاحِبُها مِنْ أَجْلِ الصُّورِ، وإنها اقْتَنَى المجلَّة مِنْ أَجْلِ ما فِيها مِنَ العِلْمِ والفوائدِ، وهذه الصُّورُ عندَهُ لا تُسَاوِي شيئا، فإن فِي مَنْعِ الناسِ منها مشَقَّةٌ عظِيمَةٌ، وحَرَجًا كبيرًا، ولو سألتَ الَّذِي عندَهُ مثل هَذِهِ المجلَّاتِ: هل أنتَ اقتَنَيْتَهَا مِنْ أَجْلِ صُورَتِهَا؟ لقال: لا، والصورَةُ أَتَمَنَّى ألا تكونَ فيها، والظاهِرُ أن ما فِيهِ الحَرَجُ لا يُكَلَّفُ الإنسانُ بِهِ.

### **−€**

(٤٦٢٣) السُّؤَالُ: هناك معصِيَةٌ يُكْثِرُ الناسُ منها حالَ الأَضْحِيَّةِ، وهي التَّصويرُ حالَ الأَضْحِيَّةِ، ويدَّعونَ أنه للذِّكْرَى، مع أنه لا فائدةَ فِيهِ، فها نَصِيحَتِكُمْ، جزاكم الله خيرا؟

الجَوَابُ: الناسَ يُصَوِّرُونَ عندَ الأضحِيَةِ للذِّكْرَى، وأي ذِكْرَى تكونُ في هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٢٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

الوقْتِ، كلُّ النَّاسِ يُضَحُّونَ، والذَبْحُ كلُّ يعْرِفُهُ، لكن هذه لا شكَّ أنها واردةٌ علَينا، وإلا فلا نَعْرِفُها.

ولا يجوزُ أن يُصَوِّرَ الإنسانُ هذا التصويرَ للذِّكْرَى؛ لأن التصويرَ للذِّكْرَى ولا يجوزُ أن يُصَوِّرَ الإنسانُ هذا التصويرَ للذِّكْرَى؛ لأن التصويرَ للذِّكْرَى حرامٌ في كلِّ حالٍ، سواءٌ باليَدِ، أو بالآلة الفوتُوغْرَافِيَّةِ الفورِيَّةِ، أو بالآلة الفوتوغرافية التي ثُحَمَّضُ بعد ذلك، كل هذا حَرامٌ؛ لأن اقْتِنَاءَ الصُّورِ محرَّمٌ على أي حال كان، إلا ما دَعَتِ الضَّرورَةُ إليه، مثلُ الهَوِيَّةِ وما يكونُ في النُّقودِ والرُّخْصَةِ، وما أشبه ذلك مما لا يُمْكِنُ للإنسانِ أن يتَخَلَّى عنه.

وأما مجرَّدُ الذِّكْرَى فإنَّ الواجِبَ على مَنْ عندَهُ صُورٌ للذِّكْرَى أَن يَحْرِقَهَا، وإلا فإنَّه آثِمٌ، لا سِيَّا ما يفعَلُه بعضُ الناسِ من إبقاءِ صورَةِ الوالِدِ، أو العَمِّ، أو الحالِ، يتَذَكَّرُونهم بعدَ موتهِمْ، فإن ذلك محرَّمٌ، وهذا يوجِبُ أَن يتَعَلَّقَ القلْبُ بالميِّتِ، وربما أَدَّى إلى خللِ في العَقِيدَةِ.

والحاصل: أنه يجِبُ على مَنْ عِندَهُ شيءٌ للذِّكْرَى أن يَحْرِقَهُ، وأما ما دَعَتِ الحاجة إليه، ولا بُدَّ له منه، فإنه مَعْذُورٌ فيه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الحَاجة إليه، ولا بُدَّ له منه، فإنه مَعْذُورٌ فيه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وعلى هذا فلا يجُوزُ أن يُصَوِّرَ الإنسانُ حالَهُ عندَ ذبحِ الأَضْحية ليُبْقِيَهَا للذِّكْرَى، وإذا كان لا يجوزُ أن يُبْقِيَها للذِّكْرَى بقي أن يكون تصويرُهُ ولو بالآلَةِ الفوتوغرافية الفورية عَبَثًا لا فائدَةَ منه.

### <del>-622-</del>

(٢٦٢٤) السُّوَّالُ: هَلْ يَجُوزُ تَصْوِيرُ وَاقِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبُوسْنَةِ وَالْهِرْسَكِ وَغَيْرِهَا مِنْ وَقَائِعَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي فِيهَا مِنْ المَشَاهِدِ مَا يَدْعُو النَّاسُ إِلَى التَّأَثُّرِ بِهَا، وَالتَّعَاطُفِ

مَعَهُمْ، وَيَدْعُوهُمْ إِلَى الإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ عَبْرَ شَرِيطِ فِيدْيُو، وَصُوَرٍ فُوتُوغْرَافِيَّةٍ؟ وَمَا رَأْيكُمْ فِيمَنْ يَمْنَعُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ بِحُجَّةٍ أَنَّ اللهَ لَا يُطَاعُ بِمَعْصِيَتِهِ، وَإِنَّمَا يُطَاعُ بِمَا شَرَعَ؟

الجَوَابُ: لَا شَكَ أَنَّ الطَّاعَةَ تُنَافِي المَعْصِيَةَ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يُطَاعُ بِمَعْصِيَتِهِ، وَاللهُ تَعَالَى لَا يُطَاعُ بِمَعْصِيَتِهِ، وَلِهَذَا لَوْ أَرَادَ إِنْسَانَ أَنْ يَكُونَ مُتَنَفِّلًا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، قُلْنَا: التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ طَاعَةُ عَجُوبةٌ إِلَى اللهِ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ؛ إِذْ لَا يُحُونُ أَنْ يُصَلِّيَ اللهِ بِمَعْصِيَةِهِ.

وَلَكِنْ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ المَشَاهِدَ لَا يَقْصِدُونَ بِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ، إِنَّمَا يَقْصِدُونَ بِهَا التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ، إِنَّمَا يَقْصِدُونَ بِهَا إِثَارَةَ الهِمَمِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ الرَّائِي كَمَنْ سَمِعَ.

وَنَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلًا بِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَصِفَ لَنَا سَيَّارَةً وَقَالَ: صَفَّتْهَا كَذَا وَكَذَا، الكَبُّوتُ كَذَا، وَالطَّدَّامُ كَذَا، وَاللَّقَاعِدُ كَذَا، إِلَى آخِرِهِ، فلَوْ بَقِيَ سَاعَةً يَصِفُ لَنَا فلَيْسَ كَمَا إِذَا شَاهَدْنَاهَا، وكُلِّنَا يَعْرِفُ هَذَا.

فَإِذَا صُوِّرَتْ هَذِهِ المَشَاهِدُ بِشَرِيطِ فِيدْيُو فَإِنَّ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّ شَرِيطَ الفَيدْيُو - حَسَبَ مَا قَالَ المُحَقِّقُونَ - لَا تَنْطَبِعُ فِيهِ الصُّورَةُ عَلَى الشَّرِيطِ نَفْسِهِ، إِنَّمَا هِيَ الْفَيدْيُو - حَسَبَ مَا قَالَ المُحَقِّقُونَ - لَا تَنْطَبِعُ فِيهِ الصُّورَةُ عَلَى الشَّرِيطِ نَفْسِهِ، إِنَّمَا هِيَ جُزَيْنَاتٌ إِذَا مَرَّتْ عَلَى آلَةٍ مُعَيَّنَةٍ ظَهَرَتِ الصُّورَةُ، وَإِلَّا فَلَيْسَتْ بِصُورَةٍ، وَعَلَى هَذَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

أَمَّا الصُّورُ الفُوتُوغْرَافِيَّةُ، فَإِنْ بَقِيَتْ غَيْر مُعَلَّقَةٍ، وَلَا مُشَهِّرَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِهَا أَيْضًا، مِثْلَ أَنْ نَجْعَلَهَا فِيهَا يُسَمَّى بِالمِحْفَظَةِ، أَوْ البِطَاقَةِ، وَلَكِنْ أَنْ تُحْفَظَ فِيهَا يُسَمَّى أَلْبُومًا، أَوْ تُعَلَّقُ عَلَى الجُدُرِ، فَلَا أَرَى ذَلِكَ، لِأَنَّ هَذَا يَعْنِي إِعْلَانًا لِلصُّورِ، وَإِشْهَارًا لَهَا، وَكَذَلِكَ عَلَى الصَّنَادِيقِ، فَأَرَى أَنَّهَا لَا تُشْهَرُ، هَذَا رَأْيِي، وَقَدْ يَرَى غَيْرِي سِوَاهُ، وَالله أَعْلَمُ.

(٤٦٢٥) السُّؤَالُ: ما حُكمُ التصويرُ الفُوتُوغرافيُ هَلْ هُوَ جَائزٌ؟

الجَوَابُ: التصويرُ الفُوتُوغرافيُ فيه خلافٌ بين العُلَمَاء المتأخِّرين؛ فمنهم مَن يُلحِقه بالتصويرِ، ومنهم مَن لا يُلحِقهُ، فإن كانَ التصويرُ لغرضٍ صحيحٍ؛ كالجوازِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهذا لا بأسَ به، وأمَّا إذا كانَ لمجرَّدِ الذِّكرى فإن هذا لا يَجوزُ.

وإذا كانَ لها هُوَ شُرٌ من ذلك، كتعليق الصورةِ عَلَى الجُدرانِ، أو لها هُوَ مِثلُهُ، أو أَشَدٌ، كأن يصوِّر صُورةٍ يتمتع بالنظرِ إليها وهي يحرُم التمتعُ بالنظرِ إليها، فَعلى كلِ حالٍ هَذِهِ تتبعُ الوسائل، والوسائلُ لها أحكامُ المقاصدِ.

(٢٦٢٦) السُّؤَالُ: ذكرتم أن النصوص الَّتِي جاءتْ مصرحةً فِي تحريمِ الصورِ لا تنصُّ عَلَى الصور الفوتوغرافيَّة؛ لأنَّ الإِنْسَان لَيْسَ له أيُّ عمل فِي ذلك، نرجو توضيح عبارة: لَيْسَ للإِنْسَان أي عمل فِي آلة التصويرِ؟

الجَوَابُ: كَثر الكلامُ في التصوير، والجدلُ فيه، والتأليفُ فيه، وهذا التصويرُ الفوتوغرافيُّ لم يكن موجودًا في عهد السلَف، ولا يعرفونه، إنَّما يعرفون التصويرَ باليدِ، بصناعة التمثالِ بالنحتِ، أو بالعجنِ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهذَا هو المعروف عندهم، وهَذَا التصويرُ الفوتوغرافي حَدَثَ أخيرًا، فاختلف فيه العُلَمَاء.

وأَرَى أَنَّه لَيْسَ بتصويرٍ؛ لأنَّ هَذِهِ الصورة الَّتِي انطبعتْ فِي الورقةِ ما هِيَ من

تخطيطِ الإِنْسَانِ، لا خطَّط العين، ولا الأنف، ولا الفم، ولا غير ذلك، إنَّما انتقلتِ الصورةُ الَّتِي من تصوير الله عَزَّهَجَلَّ إلى هَذِهِ الورقةِ.

وإذا شئتَ أن يتبيَّن لك الأمر فاكتبْ لي رسالةً بخطِّك، فإذا قمتَ بوضع هَذِهِ الرسالة فِي آلة التصوير، ثمَّ خرجتِ الصورةُ، فهل يكون هَذَا هُوَ خطي أم خط الأوَّل؟

الجَوَابُ: هَذَا ليس فيه توقُّف أَنَّه لَيْسَ خطي، فهَذَا خط الأول؛ فالحرف، والكلمة، والسطر كله ما هُوَ من صنعي، هَذَا من صنع الأول، ولا يقال هَذَا كتبي؛ ولهذا الآن النَّاس يشهدون عَلَى المصوَّر أَنَّه خطُّ فُلَان إذا كانوا يَعرِفونه.

لكن إذا قلنا بأن هَذَا لا يدخل فِي حديث التصوير؛ يبقى إذا صوَّره الإِنْسَان لغرضٍ معرَّم فهو حرامٌ.

فلو أراد إِنْسَان أن يصوِّر امرأةً مثلًا أجنبيَّة منه؛ فلا يجوز هذا؛ لأنَّ ذلك فِتنة، فهو مُحُرَّم، ولو أراد الإِنْسَان مثلًا أن يصوِّر صورة شابِّ أمردَ قلنا: هَذَا مُحُرَّم؛ لأنَّه يجرُّ إلى الفِتنة، ولو أراد الإِنْسَان أن يصوِّر صورًا للذكرى قلنا: هَذَا محرَّم؛ لأنَّ هَذِهِ الصورة حرام لا شَكَّ، واقتناء هذه الصورة محرَّم إلَّا لحاجةٍ، فيجب عَلَى طالبِ العلم أن يعرفَ الفرقَ بين التصوير واستعمالِ الصورةِ.

والعُلَمَاء فرقوا بينهما، واقرأ كتب الفقه، يقول صاحب (زاد المستقنِع): ويحرُم التصويرُ واستعمالُه (۱).

<sup>(</sup>١) زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:٤٢).

عَلَى أَن التصوير الملوَّن فيه خِلاف بين السلَف والخلَف، ولَيْسَ الخلاف فيه حصل أخيرًا.

### 

(٤٦٢٧) السُّوَّالُ: نريد منكم التوضيحَ في قولِ رسولِ اللهِ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»(١). فهل هم المصوِّرون بالآلةِ، أو بالريشةِ، أو بالنَّقْش؟

الجَوابُ: أمَّا المُصوِّرون الذين يصوِّرون شيئًا منَ الجِسم فهم داخلونَ في هذا الوَعيد؛ لأنهم يُضَاهِؤونَ (٢) به خلق الله، فمثلًا لو صنعَ الإنسانُ جِسمًا على صورةِ إنسانِ، أو على صورةِ حيوانٍ، فلا شكَّ أنه داخل في الحديثِ، فإذا صوَّر على سبيلِ الرَّسمِ فهنا اختلف العلماءُ فيه؛ فمنهم مَن قال: إنه مُحرَّم وداخل في التَّصويرِ، ومنهم مَن قال: إنه عُرَّم وداخل في التَّصويرِ، ومنهم مَن قال: إنه غير داخلٍ؛ لأن هذا الذي صوَّر لم يضاهِ به خلقَ اللهِ، إذ إن الذي ينقُش الصورةَ بالرَّسم لم يشابه خَلْقَ اللهِ؛ لأن خلقَ اللهِ جِسم، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن ما ليس بجسمِ ليسَ بِمُحَرَّمٍ.

ولكن القول الراجِح الذي عليه الجمهورُ أنه إذا كان الرسمُ باليدِ فإنه داخل في الحديثِ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا مع الرَّجُل الَّذي كان ينقُش الصُّور فزَجَره، وقال له: إن النبيَ ﷺ لَعَنَ المُصَوِّرِينَ، وقال: لو كنتَ فاعلًا فصوِّرِ الأشجارَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٩). (٢) المضاهاة: المشامة.

والبحارَ والأنهارَ والجبالَ وما أَشْبَهَهَا(١).

فالصوابُ أنه لا يجوز أن يصوِّر الإنسانُ صورة إنسانٍ أو حيوانٍ إذا كان يَخُطُّها بيدِه، أمَّا إذا كان يَنقُلها بالآلةِ فالآلةُ نوعانِ: آلةٌ تحتاجُ إلى تحميضٍ وتعديلٍ، فهذه لا شكَّ أن الاحتياطَ تَرْكُها، وأن الإنسان الذي يقومُ بها قد عَرَّضَ نفسَه لهذه العقوبةِ، وأما إذا كان ليسَ مِنَ الإنسانِ إلا أن يحرِّك الآلةَ وهذه الأضواء التي تُسلَّط على الجسمِ أمامَها تطبعه فيها للخروجِ، فهذا لا يدخلُ في التصوير أصلًا؛ لأن هذا الذي صوَّر بالآلة الفوتغرافية السريعة لم يَخُطَّ عينًا، ولا أنفًا، ولا فيًا، ولا شيئًا، إنها نقلَ شيئًا مُصوَّرًا.

ويبيِّن لكَ ذلكَ أَنَّكَ لو كتبتَ كِتابًا إلى شخصٍ بقلمِكَ، ثم صُوِّر بآلةِ التصويرِ وخرجتِ الورقةُ التي فيها الصورةُ، فلا يُقال: إن الذي رسمَ هذه الحروفَ هو الذي حرَّك الآلةَ، ولا شك في هذا، إذن فهذا لا يدخلُ في الحديثِ أصلًا، وهذا ما نراه في هذه المسألة.

ولكن يبقى النظرُ: لماذا صوَّر المصوِّر هذا البشر؟

فإذا قال: أنا صوَّرته مثلًا لأجلِ امرأةٍ جميلةٍ، وإني أَتَمَتَّع بِوَجْهِها، وكلما اشتقتُ اللها نظرتُ إليها، فهذا حرامٌ لا شكَّ فيه، أو قال: إنه صَوَّره لِيُعَلِّقَه في منزلهِ تعظيمًا له، فهذا لا يجوز، أو قال: صوَّره للذِّكرى فهذا لا يجوز أيضًا؛ لأنه إذا جعله للذِّكرى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، وما يكره من ذلك، رقم (٢٢٢٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١١٠).

فيَلزَم من ذلك أن يَبقَى عنده في حُجرتِه، وقد قال النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّ المَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (١).

(٤٦٢٨) السُّؤَالُ: نُقل عنكم يا شيخ جوازُ الصُّورة الفوتوغرافيَّة؟

الجَوَابُ: التصويرُ الفوتوغرافيُ يعني أن الإِنْسَان يوجِّه الآلة إِلَى شيء ويصور؛ هَذَا لَيْسَ بتصوير فِي الواقع؛ لأنَّ الإِنْسَان ما خَطَّط العيونَ، ولا الأنف، ولا الفمَ، ولا شيئًا، فهَذِهِ الآلة تَلتقط أيَّ شيءٍ تُوجِّهها إليه، وليس بعملِك، وفي الحَدِيث: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»(٢). وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»(١). وقال: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ اللهِ».

ولهذا ذهبَ كثيرٌ من السلفِ إِلَى أن المحرَّمِ هو الصُّورةُ المجسَّمةُ الَّتِي يَصنعها الإِنْسَانُ بيدِهِ وتكونُ جِسمًا، وقال: لأنَّ هَذَا الَّذِي يكون فيه المُضاهاة، أما هَذَا فهو مجرَّد لَون؛ ولهذا جاء فِي حديث زيدِ بنِ خالدٍ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ: «إِلَّا رَقْمًا فِي تَوْبٍ»(٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب عذاب المصورين يوم القيامة، رقم (٥٩٥٠)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٩).

<sup>(</sup>٣) المضاهاة: المشابهة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، رقم (٥٩٥٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

فالتصويرُ باليدِ سواءً كانَ رَقْمًا فِي ثوبٍ أو بعجينةٍ تَصْنَعها عَلَى شكلِ حيوانٍ، أرى أَنَّه حرامٌ، أما التقاطُ الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا، لَيْسَ تصويرًا أصلًا، والدَّلِيل: اكتبْ لي كتابًا بقلمِك ثمَّ أُدخِله أنا بالآلةِ المصوِّرة، فهل أكون أنا الَّذِي كتبتُ الحروف أو أنسبه لمن كتبه؟

الجَوَابُ: يُنسَب له لا شَكَّ، وليس لي، ولذلك تجد الإِنْسَان الأعمى يصوِّر، فإذا أُعطي الأعمى الله تنزل فإذا أُعطي الأعمى آلة تصوير وأمامه رجل، ووجهها إليه وضغط الزِّرَ، فإنه تنزل الصورة، فهذا يمكن وهو أعمى، وكذلك الكتاب.

فإذا صوَّر لغرض، وكانَ غرضًا صحيحًا مثل: الرُّخصة، أو الجواز، أو إثبات شيء، فهَذَا لا بأس به، أما إذا لمجرّد الذكرى وأن يكون الإِنْسَان كلما حنَّ إِلَى صديقه ذهب ينظر إِلَى هَذِهِ الصورةِ، فهذا لا يجوز؛ لأنَّ هَذَا ممَّا يجدِّد تعلُّق القلب بغير الله عَنَّقَ عَنَّهُ ولاسيَّا إذا مات وصار يَرجِع إِلَى هَذِهِ الصور يتذكَّرها فإنَّه سوف يَزداد حُزنًا إِلَى حُزنه.

(٤٦٢٩) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ التصويرِ بكاميراتِ الفيديو فِي حفلاتِ الأعراسِ للرجالِ، مَعَ عدم وُجودِ أي مَحظورِ شرعيٍّ؟

الجَوَابُ: لا يُصوَّرُ فِي الحفلاتِ؛ لأنَّ فتح هَذَا الباب يؤدِّي إلى أن ينتقلَ من تصويرِ الرِّجَالِ إلى تصويرِ النِّسَاءِ كما وقع، فهناك الآنَ من يُصوِّرونَ النِّسَاءَ فِي الحفلاتِ، وهذا حرامٌ بلا شكَّ؛ لأنَّ هَذِهِ الصورةَ سوف تُعرَض عَلَى كلِ إِنْسَانٍ، وسوف يُشاهدُ النَّاسَ صورُ النِّسَاءِ متحركةً، وهذا فيه فتنةٌ كبيرةٌ، وكذلك تصويرُ وسوف يُشاهدُ النَّاسَ صورُ النِّسَاءِ متحركةً، وهذا فيه فتنةٌ كبيرةٌ، وكذلك تصويرُ

الرِّجَالِ أرى من بابِ سدِّ الذرائعِ أَلا يُؤذَنَ للرجالِ بالتصويرِ.



(٤٦٣٠) السُّؤَالُ: قرأتُ فِي كتابِكم (المجموعُ الثمينُ) فتوَّى فِي حُكمِ الصُّورِ الفُوتوغرافيَّةِ، وكأني فهِمتُ أنها حلالٌ، فهل هَذَا صحيحٌ؟

الجَوَابُ: الَّذِي أَرَى أَن الصورَ الفوتوغرافيَّة الفوريَّة لا تدخُل فِي التصويرِ الَّذِي نَهَى عنه النَّبِي ﷺ؛ وذلك لِأَنَّ الفاعلَ لم يحاولْ أَن يُضاهيَ خَلْق اللهِ عَرَّفَجَلَّ، ولا الأنف، ولا الشفتينِ، وإنها أرسلَ إشعاعًا معيَّنًا بواسطةِ هَذِهِ الآلةِ، فينطبع منه كُلَّ ما كان مقابِلًا لهَذِهِ الآلةِ من حيوانٍ، أو شجرٍ، أو جدارٍ، أو سيارةٍ، أو غير ذلك، فهي ليس فيها إبداعٌ، ولذلك تقعُ من الأعمى، فالأعمى يمكن أن يسلِّط الكاميرا عَلَى أيِّ جهةٍ شاء، وتَطبَع، ويطبع باللَّيْلِ أيضًا، فليس هُوَ التصويرَ الَّذِي عَنَاه النَّبِي ﷺ فِي لَعْنِ المصوِّرين الَّذِين يُضاهُون خلقَ اللهِ؛ فيها نرى.

ولكن يبقى لأيِّ شيء صَوَّر هَـذِهِ الصورة، هـل صَوَّرَهـا لِغرضِ جائزٍ، المعرضِ محرَّم؟ إن كان لغرضٍ محرَّم فهي حرامٌ، وتحريمُها حينئذِ من بابِ تحريمِ الوسائلِ؛ لِأَنَّ المباحاتِ إذا كانتْ وسيلةً للمحرَّم صارتْ محرَّمةً، أو صوَّرها لغرضٍ محمودٍ، أو لغرضٍ ضروريِّ، فَإِنَّها فِي هَذه الحالِ تكون جائزةً، والغَرَض المحمود كأن تكون لإثباتِ أمرٍ لا بدَّ من إثباتِه، وعدم إثباتِه يَحْصُل به ضررٌ، فهذا يكونُ جائزًا، ولا بأَسَ به.

ولهَذَا فرَّق العلماءُ رَحِمَهُ مُاللَّهُ بين التصويرِ، واستعمالِ الصورِ، ومن جملةِ ذلكَ

قولُ صاحبِ (زاد المُسْتَقْنِع): يَحْرُمُ التَّصْوِيرُ واستعمالُهُ (۱)، ففرَّق بين التصويرِ وبينَ استعمالِ المصوَّر، فهَذَا التصويرُ الفوتوغرافيُّ الفوريُّ إذا قلنا: إنه جائزٌ، يبقى النظرُ: لأيِّ غرضٍ صوِّر؟ فإذا كان لغرضٍ محرَّم كان حرامًا، وإذا كان لغرضٍ غيرِ محرَّم لم يكن محرمًا.

وإِنْ كَانَ لَلذِّكْرَى فإنه حرامٌ، فإذا كنتَ تحبُّ أَنْ تَذْكُرَ صاحِبَكَ فاذْكُرْهُ بخيرٍ، ولا تُصَوِّرْهُ.

# 

(٤٦٣١) السُّؤَالُ: هل الحيواناتُ المحنّطة فِي حُكمِ التماثيلِ؟

الجَوَابُ: الحيواناتُ المحنطةُ لا تدخُل فِي حُكْم التهاثيلِ؛ لأنها من خَلْقِ اللهِ عَرَّفَ اللهِ عَرَّفَ الله عَرَقَ المحنطةُ لِكنها مُخَنَّطةٌ لِكنها مُخَنَّطةٌ المعلمُ كثيرةٌ، ثمنها كبيرٌ وباهِظٌ، فهَذِهِ فِي نفسي من جَوازها شيءٌ؛ لأنها تُبْذَل بها دراهم كثيرةٌ، وهي ليسَ فيها فائدةٌ.

أما المحنَّطُ من أَجْلِ التعليم، أو الدِّراسةِ، أو الدرْسِ عليه، فهَذَا لا بَأْسَ به، ولا حرجَ، وأمَّا مُجُرَّد الزِّينَة فهَذَا إن كانَ الثمنُ بسيطًا لا يُعتبَر إسرافًا، فلا بَأْسَ به، وإن كان يعتبر إسرافًا، فإن الله لا يُحِبُّ المُسرفينَ.

(٤٦٣٢) السُّؤَالُ: ما حكمُ الصُّوَرِ إن كانتْ للذِّكْرَى؟ وما أفضَلُ طريقَةٍ للتخلُّصِ مِنْهَا؟

<sup>(</sup>١) زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص:٤٢).

الجَوَابُ: أفضلُ طريقَةٍ للتخلُّصِ منها أن نَصُبَّ عليها البنزينَ ونَحْرِقَها، وذلك لأن اقتناءَ الصُّورِ لغيرِ مصلحةٍ شَرْعِيَّةٍ، أو حاجَةٍ مَرعِيَّةٍ محرَّمٌ، فإن الملائكة لا تَدْخُل بيتًا فيه صُورَةٌ، وأما ما يفعَلُهُ بعضُ الناس يقولُ: أحتَفِظُ بها للذِّكْرَى، فنقولُ: إن كان المصوَّرُ أولادَكَ الصِّغارُ فذِكْراهُم بعدَ أن يكْبَرُوا أحسنُ مِن ذِكراهُم بعد أن كانُوا أطفالًا، فلا حاجَةَ للذِّكْرَى، وإن كانتِ الذِّكْرَى للتعْظيم، فَهِي أشدُّ بلاءً؛ لأن بعضَ الناسِ يصوِّرُ أباهُ، وإذا ماتَ علَّق صورَتَهُ في المجلسِ تعظيما له، وهذا هُو البلاءُ.

واعلم أن التَّصْويرَ كانَ من أصولِ عبادَةِ غيرِ اللهِ، كما جاء ذلك في قِصَّةِ قومِ نوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أن أصلَ عِبَادَتِهِمْ أنه كان فيهِمْ رجالٌ صالحُونَ، فلما ماتُوا قالوا: لعَلَّنَا نُصَوِّرُ تماثيلَ لهم تَذْكيرًا بحالهِمْ، فلما طالَ عليهِمُ الأمدُ عبَدُوا هذِهِ التماثِيلَ.



(٤٦٣٣) السُّؤَالُ: ما حكمُ تعليقِ الصورِ التي لا تظهرُ فيها ذواتُ الأرواحِ؟
الجَوَابُ: إن كانَ المُعلَّقُ صورةَ حيوانٍ أو إنسانٍ فإنَّ ذلكَ لا يجوزُ؛ لقولهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» (١)، والمرادُ الصورةُ التي لا يجوزُ اقتناؤُها، وأما الصورُ التي يجوزُ اقتناؤُها كصورةِ الرخصةِ، والجنسيةِ، فهذا لا بأسَ بهِ للضرورةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، رقم (٥٩٥٨)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٦).

(٤٦٣٤) السُّؤالُ: عِندي بَعضُ الصُّورِ لِأَبْنائي وبَناتي وبَعضِ أقارِبي أحتَفِظُ بِهَا للذِّكْرى والنَّظرِ فيها مِن حينٍ لآخرَ دونَ تَعْليقِها عَلى الحائِطِ، وإنَّما أحفَظُها في حَفَظةٍ للصُّورِ، فها هو حُكمُ الإسلامِ في ذَلِكَ؟

الجَوابُ: أَوَّلًا: تَوجيهُ السُّؤالِ لشَخْصٍ بِمِثْلِ هَذِه الصِّيغةِ: فها هُوَ حُكْمُ الإسلامِ. فيهِ شَيءٌ مِنَ النَّظَرِ، ولا يَنبَغي أَنْ يُوجَّه مِثْلَ هذا السُّؤالِ لشَخصٍ؛ لِأنَّ الشَّخصَ رُبَّهَا يُخطِئُ ورُبَّها يُصيبُ، فقد يُخطِئُ الإنسانُ ويَنسُبُ خَطَؤُه للإنسانِ مادامَ الشَّخصَ رُبَّها يُخطِئُ ورُبَّها يُصيبُ، فقد يُخطِئُ الإنسانُ ويَنسُبُ خَطَؤُه للإنسانِ مادامَ قد سَئَلَ عن حُكمُ الإسلامِ، فالأَوْلَى أَنْ يُقالَ في التَّعبيرِ: ما حُكمُ الإسلامِ في نَظَرِكُم؟ أو ما نَظرُكُم؟ أو ما أشبَه ذلك؟

والَّذي أرى أنْ يَعمَدَ هذا السائِلُ -مِن حينِ أنْ يَصِلَ إلى بَلَدِه- إلى هَذِه الصُّورِ فيَحرِقَها ويُبقي المَحفَظة الَّتي حَفِظَها فيها، لَكِنْ يَحرِقُ هَذِه الصُّورَ مبادَرةً؛ لأنَّ الصُّورَ للذِّكْرى فيها شَيءٌ مِنَ التَّعظيم، وتَعلُّقُ القلبِ بذَلِكَ المُصوَّرِ، ولاسِيَّا إذا كانَ قد ماتَ فإنَّ هَذِه الصورَ ثُجَدِّدُ له الأحزانَ، وقد ثَبتَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا وُقَاللَّلَا أَنَّ عَلَيْهِ الصَّورَ عَلَى هذا فأقولُ للأخِّ السائِلِ: احرِصْ على أنْ المَلائِكةَ لا تَدخُلُ بَيتًا فيه صورةٌ (١)، وعلى هذا فأقولُ للأخِّ السائِلِ: احرِصْ على أنْ مُثَرِّقَ أو تَحرِقَ هَذِه الصُّورَ بمُجَرَّدِ وُصولِكَ إلى بَلَدِك.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين فوافقت إحداهما الأخرى، غفر له ما تقدم من ذنب، رقم (٣٢٢٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١٠٤)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُعَنَهَا.



(٤٦٣٥) السُوَّال: أعملُ سائقًا، وكنتُ أعرِف رجلًا نصرانيًّا، وحصَل أن قتلتُه خطاً فِي الطِّريقِ، ولو عرَف أهلُه بأنِّي أنا القاتِلُ لَقَتَلُونِ، فها الحكمُ؟ وماذا أفعلُ؟

الجواب: يجبُ عَلَى مَن قَتَلَ مُعاهَدًا أو مُستأمَنًا أو ذِمِّيًّا الكَفَّارَةُ والدِّية، كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُسكَلَمَةً إِلَىٰ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمُ مَ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةٌ مُسكَلَمَةً إِلَىٰ اللهُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَكَابِعَيْنِ إِلَىٰ اللهِ الساء: ٩٢].

فيجب عَلَى هَذَا الرجلِ أَن يُكفِّرَ كَفَّارَة القتلِ، وهي عِتقُ رقبةٍ، وإن لم يجد فصيام شهرينِ متتابعينِ، فإن لم يستطعْ فلا إطعامَ فيه، فليْسَ فِي كَفَّارَة القتلِ إطعامٌ، فمَن وجدَ رقبةً فليُعْتِقْها، ومَن لم يجدْ فلْيَصُمْ شهرينِ متتابعينِ، ومَن لم يستطعْ سقطتْ عنه الكَفَّارَةُ؛ لأَنَّه لَيْسَ فيها إطعامٌ.

ويجب عليه أن يسلِّم الديةَ إِلَى أهلِه، وإذا خاف أن يقتُلوه كما قَالَ فِي السؤالِ فَلْيُوعِزْ إِلَى أحدٍ يكون واسطةً، فيقول هَذَا الرجل الواسطة لأهلِ هَذَا المقتولِ: هَذِهِ دِيَة قَتيلكم، أعطاني إيَّاها مَن قتله خطأً.

(٢٦٣٦) السُّؤَال: وَلَدِي كَانَ يَقُودُ سَيَارةً وتُوُفِّي مَعَه شَخْصٌ فِي حَادَثٍ، وَأَبُو المَّوفَّ سَامَحَنَا، فَهُلِ السَّائِق الَّذِي هُوَ وَلَدِي عَلَيه شيءٌ مِن الكَفَّارةِ؟

الجَوَابُ: الحوادثُ الَّتِي يكون الإنسانُ سببًا فيها تَنقسِم إلى قسمينِ:

القِسم الأوَّل: أن يكون هَذَا الحادثُ ناتجًا عنِ اتبًاع السبيلِ الأحسنِ بِالنَّسْبَةِ للسائقِ، مثل أن يكونَ السائقُ سائرًا في خَطِّه وقابلتْه سيارةٌ، ثمَّ انحرفَ عن السَّيَّارةِ خوفًا من الاصطدام بها، وفي حالِ انحرافِهِ انقلبَ، فإنَّه في هَذِهِ الحالِ ليس عليه دِيَة، وليسَ عليه كفَّارة؛ لأنَّ هَذَا التصرُّفَ إِنَّمَا فعله لكونِه يَعتقِد أنَّه أقربُ إلى السَّلامةِ، وسلوكُ الأقربِ إلى السَّلامةِ أمرٌ واجبٌ، وهو إحسانٌ، وقد قَالَ الله تعالى: ﴿مَا عَلَى وَسلوكُ الأقربِ إلى السَّلامةِ أمرٌ واجبٌ، وهو إحسانٌ، وقد قَالَ الله تعالى: ﴿مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِن سَكِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]. فهذا الحادثُ الَّذِي ذكره السَّائِلُ إذا كان عَلَى هَذَا الوجهِ أو نحوِه فإن ولده ليس عليه كفارةٌ.

القِسم الثَّاني: أن يكونَ الحادثُ ناتجًا عن تفريطٍ أو تَعَدِّ منَ السائِق، ومات أحدٌ به، فإنَّه يجبُ عليه الدِّيةُ، لكن الدِّية عَلَى عاقلتِه، ويجب عليه الكفَّارةُ، وَهِي عليه نفسِه، فإذا عفا أولياءُ المقتولِ عن الديةِ فإن الكفارة لا تسقُط عنه؛ لأنَّ الكفارة حقُّ نفسِه، فإذا عفا أولياءُ المقتولِ عن الديةِ فإن الكفارة وإذا سقط أحدُ الحقَّين لم يَلزَم منه سُقُوطُ الحَقِّ الآخِرِ إذا كان لا يَترَبَّب عليه، وهذا الحق لا يترتب عَلَى هَذِا الحق.

ولهذا لو قُدِّرَ أن هَذَا الَّذِي وَجَبَتْ عليه الكفَّارةُ لا يستطيعُ الصَّوْمَ لمرضِه؛ فإنّنا لا نُلْزِمه بالكفَّارة؛ لأنَّ كفارةَ القتلِ ليس فيها إطعامٌ، فهي عِتْقُ رقبةٍ، فإن لَمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ، فإن لم يستطعْ سقطَ عنه ولا يجب عليه شيءٌ؛ لأنَّ الله يقول: ﴿فَالنَّقُوا اللهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، وليس في كفَّارةِ القتلِ إطعامٌ، ولهذا لم يكتبه الله تَبَارَكَوَتَعَالَى في آيةِ كفارةِ القتل.

(٤٦٣٧) السُؤَال: أنا أَنتمِي إِلَى قبيلةٍ منَ القبائلِ، ويوجدُ بين هَذِهِ القبيلةِ اتفاقيَّة مُعَيَّنَة، مِن ضِمن بُنودِها أنه إذا قُتِلَ رجلٌ من قبيلتنا وقَبِلَ أهلهُ الدِّية، فإنَّه يكونُ للقَبيلةِ الثُّلُث. وحينها سألتُهم عنِ السَّببِ قالوا: لأنَّه لو لَحِقَهم دِيَة دَفَعْنا مَعَهم، فها حُكْمُ هَذَا العمل؟

الجواب: إذا قُتِل الرجلُ فإن دِيتَه تكونُ لِوَرَثَتِه؛ لأنَّها من جُملة مالِه، ويُؤخَذ منها الثلثُ إذا كان قد أوصى بالثلثِ؛ مثاله: رجل عنده مئتا ألفٍ؛ وقُتل خطأً، وأخذنا دِيتَه مئة ألفٍ، وقد أوصى بالثّلث، فيكون ثُلثه مئةً، ولو لم نَحسُب الدية من مالِه لكانَ ثُلثه سبعًا وسبعينَ ألفًا وكَسرًا. إذن الديةُ تكون لِوَرَثَةِ المقتولِ، وَهِيَ محسوبةٌ من مالِه، ولا تَحِلُ لأحدٍ سِواهم.

وما كان عند النَّاس من عاداتٍ مخالفةٍ للشرع، فإن المؤمنَ لا يُمكِن إذا علِم الشرع أن يأخذ بهذِهِ العاداتِ؛ لأنَّ الله تَعَالَى يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا وَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلَلًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]، ويقولُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا لِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَامُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَلَهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [النور:٥١].

فإذا كانتِ العادةُ عند هَؤُلاءِ القومِ أن القبيلةَ يَأخذون ثُلُث دية المقتولِ، فإننا نقول: إنه لا يَحِلُّ لكم ذلك؛ لأنَّ الديةَ تُورث عن المقتولِ ويَرِثُها وَرَثَتُه.

وإذا أُعْلِمُوا بالشَّرع فإني أعتقِد أنهم سوفَ يَتَحَوَّلون عن مُطالَبَتِهِم؛ لأنَّ كلَّ مؤمنِ إذا علِم شريعةَ اللهِ لا يمكِن أن يبغيَ بها بَديلًا.



(٢٦٣٨) السُوَّال: أنا صاحبُ مُؤسَّسَةٍ، وتحتَ كفالَتِي مجموعةٌ مِنَ العُمَّالِ، وبانتقالِي مِنْ مدينةٍ إلى أُخْرَى كنتُ أَصْطَحِبُ بعضَ العَمَّالِ، وأسِيرُ بسرعةِ السَّيَّارةِ، ثمَّ انقلبتِ السَّيَّارةُ، وماتَ أَحَدُ العُمَّالِ، وأرسلْتُ لأهلِه ديةً كاملةً، فهل عليَّ بعدَ ذلكَ كفارةٌ، أمْ أنَّ الدية كافيةٌ؟

الجواب: إذا ثَبَتَ أنَّ الحادثَ بتفريطٍ مِنَ السائقِ أو إفراطٍ، والفَرْقُ بين التفريقِ والإفراطِ: أنَّ التفريطَ تَرْكُ ما يَجِبُ، والإفراطَ فِعْلُ ما لا يجوزُ.

فالتفريطُ مثلُ أَنْ تَكُونَ السَّيَّارةُ تحتاجُ إلى تَفَقُّدٍ، ولكِنَّه لم يَتَفَقَّدُها، قالَ إنَّ المسافة قريبةٌ، وليسَ في السَّيَّارةِ بنزينٌ، وانطلقَ بسيارَتِه مع عِلْمِه بحاجَتِها إلى بنزينٍ، فحصَلَ الحادثُ، ففي هذه الحالِ نَقُولُ إنَّ الرجلَ مُفَرِّطٌ، وكذلكَ لو فُرِضَ أنَّ الرجلَ للطلاقِ، ونحن نَعْلَمُ أنَّ هناك الرجلَ لم يَضَعْ علاماتِ الإيقافِ وعلاماتِ الانطلاقِ، ونحن نَعْلَمُ أنَّ هناك علاماتٍ لذلكَ، لو مثلًا أُطْفِئَتْ تلكَ الإشاراتُ ومَرَّ الرجلُ بالسَّيَّارةِ، نقولُ هذا الرجلُ مُفَرِّطٌ؛ لأنَّه تَرَكَ الواجبَ عليه.

أمَّا الإفراطُ فهو فِعْلُ ما لا يجوزُ؛ مثلَ أَنْ يُحَمِّلَ السَّيَّارةَ أَكْثَرَ مُمَّا تَحْتَمِلُ، فهذا إفراطُ؛ لأَنَّه جاوزَ الحَدَّ، وتحميلُ السَّيَّارةِ ما لا تَتَحَمَّلُ سَبَبٌ كافٍ لأَنْ تَحُدُثَ منه حوادثُ، ومثلُ أَنْ يُسْرِعَ سرعةً غيرَ قانونيةٍ.

وكأنّي بقلوبٍ يَدُبُّ فيها الإنكارُ على قَوْلِي (قانونيَّة)؛ ولكنَّ القانونَ إذا كان مُسْتَمَدًّا مِنَ الشَّرْعِ وسَمِّهِ بها شئت؛ إلَّا إذا كان يُخْشَى مِنْ تسمِيتِه مُسْتَمَدًّا مِنَ الشريعةِ فإنَّه مِنَ الشَّرْعِ وسَمِّهِ بها شئت؛ إلَّا إذا كان يُخْشَى مِنْ تسمِيتِه محظورٌ فإنَّه تُمْنَعُ تَسْمِيتُه، والقانونُ مع النظامِ، والواجبُ في هذه الأمورِ واجبُ التنفيذِ، ما لم يَكُنْ معصيةً للهِ.

والدليلُ على وُجُوبِهِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَالدُّلُولِ اللَّهَ مِنكُرَ ﴾ [النساء:٩٥]، وولاةُ الأمورِ هُم الحُكَّامُ والعُلَماءُ، فالعلماءُ ولاةُ أُمُورٍ بِبَيَانِ الشَّرْعِ، وعلى كلِّ مسؤوليةٌ عظيمةٌ، كما أنَّ لهم حقًّا على العامَّة.

فلو أنَّ رجلًا مَرَّ بالإشارةِ وهي حمراءُ، وتُشِيرُ إلى أنْ تَوَقَفْ ولا تَمَرَّ، لكِنَّه تجاوَزَهَا، فحَصَلَ الحادِثُ، فهذا يُسَمَّى مُفرِطًا ولا شَكَّ؛ لأنَّه فَعَلَ ما لا يجوزُ.

ورَجُلٌ وَقَفَ عندَ الإشارةِ لها أضاءتِ اللونَ الأحمر، وَقَفَ وقالَ: إنِي أخافُ الله، ورَجُلٌ آخَرُ وَقَفَ وقالَ إنِي أَخْشَى مِنْ دَفْعِ مئةِ ريالٍ، فالذي قال: إنِي أخافُ الله؛ على صوابٍ؛ لأنَّ ولاةَ الأمورِ وَضَعُوا هذه العلاماتِ، وهي علاماتُ صامتةٌ ناطقةٌ، تُشِيرُ بإشارةٍ إلى هذا أنْ قِفْ، وتُشِيرُ بأُخْرَى إلى غيرِه أنِ اسْتَمِرَّ، فهي إذَن صامتةً ناطقةً.

ولذلكَ أنا أَقُولُ الآنَ لَمِنْ تَجاوزَ الإشارةَ معَ الإضاءةِ الحمراءِ، يُعتبر عاصيًا للهِ؛ لأنَّه مخالفٌ لأوامرِ ولاةِ الأُمُورِ الَّذين أُمِرْنَا بطاعَتِهِمْ في غيرِ معصيةِ اللهِ.

فالقاعدةُ عندنَا -لِتَعْرِفُوها من أجلِ أَنْ تُطَبِّقُوا ما يَنْزِلُ مِنْ حوادثَ-: إذا كانَ الحادثُ نتيجةً لتفريطٍ أو إفراطٍ فعَلَى المُتَسَبِّبِ له كفارةٌ للهِ، وديةٌ لأولياءِ المقتولِ، وهذه الديةُ التي لأولياءِ المقتولِ تَسْقُطُ بعفوِ أولياءِ المقتولِ عنه.

وهاهنا نقطةٌ مُهِمَّةٌ: قد يكونُ الذي قُتِلَ بالحادثِ عليه دَيْنٌ فهل يجوزُ للوَرَثَةِ أَنْ يَعْفُو اعَنِ القاتلِ؟ لأنَّ بعضَ الناسِ الآنَ يَعْفُو ولا يُخبِرُ المحكمةَ بأنَّ القتيلَ عليه دَيْنٌ، والقاضِي لا يَعْلَمُ، والدِّيَةُ إذا وَجَبَتْ فإنَّهَا مِنْ جملةِ ما تُورَثُ عنه إرثًا كاملًا،

ويُؤْخَذُ منها الإرثُ، ويُؤْخَذُ منها ثُلُثٌ، ويُقَسَّمُ الثلثانِ على الورثةِ إذا كَانَ قد أَوْصَى بالثلُثِ، وعلى هذا فلا يَصِحُّ عفوُ الورثةِ إذا كانَ على القتيلِ دَيْنٌ، فإذا كانَ للقتيلِ أولادٌ صِغارٌ، وانْحَصَرَ الوِرْثُ في هؤلاءِ الصغارِ فإنَّه لا يجوزُ العَفْوُ، وأمَّا إذا كانَ له ورثةٌ آخَرُونَ راشِدُونَ فإنَّ العَفْوَ يَصِحُّ في حَقِّهِمْ دونَ حقِّ الصِّغارِ.

فأقول: إنَّ الإِنسانَ إذا كانَ هو السببَ في الحادثِ وماتَ أحدٌ بسببِه فإنَّه يتعلَّق به حَقَّانِ: حقُّ اللهِ ، وحقُّ لورثةِ الميتِ، حقُّ ورثةِ الميتِ يَسْقُطُ بالعفوِ، أمَّا حقُّ اللهِ فلا يَسْقُطُ إلَّا بالأداء؛ حتَّى ولو عَفَا الورثةُ عَنِ الديةِ فإنَّ الكفارةَ تَبْقَى، ويجبُ على الإِنسانِ أنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ متتابعينِ، فإنْ لم يَسْتَطِعْ صِيامَ شهرينِ متتابعينِ فلا شَيْءَ عليه؛ لأنَّ الواجباتِ إذا وَجَبَتْ على الإِنسانِ فإنَّها تَسْقُطُ بالعَجْزِ.

فإنْ ماتَ معه رَجُلانِ صامَ أربعةَ أشْهُرٍ، وإنْ ماتَ معه ثلاثَةُ رجالٍ صَامَ ستةَ أَشْهُرٍ، ولو كانوا أربعةً فثمانية أَشْهُرٍ.

ولا يجبُ التتابعُ في الثمانيةِ، إنها يجبُ التتابعُ في الشهرينِ فقطْ، فيَصُومُ شهرينِ عَنْ واحدٍ، ثم يَسْتَأْنِفُ الشهرينِ للآخرِ، وهكذا، وبِناءً على ذلك يُتَبَيَّنُ الجوابُ عنْ سؤالِ السائلِ الذي ماتَ معه هذا العاملُ.

(٢٦٣٩) السُوَّال: أَثَابَكَ اللهُ، حدَثَ لِي قَبْلَ أَربعِ سنواتٍ حادِثٌ، حيثُ دَهَسْتُ رَجلًا فَهاتَ، وقَرَّرَ المرورُ أَن الخطأَ مشتَرَكٌ بَيْنِي وبَينَهُ، وقد سَلَّمتُ الدِّيةَ كامِلَةً إلى أهلِهِ، فهل يَلْزَمُنِي شَهْرَيْنِ مَتَنَابِعَينِ؟

الجواب: إذا قَتَلَ الإِنسانُ غيرَهُ خطأً، فإنه يَلْزَمُه أولا: عَنْقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يجِدْ فصيامُ شَهْرينِ مَتَتَابِعَيْنِ، وهذا مذكورٌ في كتابِ اللهِ في قولِهِ تعَالَى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ وَهُو مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ آهَ لِهِ اللهِ في قولِهِ تعَالَى: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مِن قَوْمٍ مَوْ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مِن قَوْمٍ مَنْ وَمُو مُؤْمِنُ فَا فَيَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَايَةٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ آهَ لِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن بَيْنَكُمُ مَو مُؤْمِنَ فَعَلِيمًا مُن اللهِ عَلَيمًا مُن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيمًا ﴿ وَلَيْ اللهُ عَلِيمًا ﴿ وَلَا اللهُ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٩٤].

وعلى هذا فإذَا كانَ الحَطَأُ مشْتَرَكًا بينكَ وبينَ المقتُولِ، فإنه يجِبُ عليك أنتَ كَفَّارَةٌ، ويجِبُ على المقتولِ أيضا كفَّارَةٌ، ولا يقال: إنَّكُما تَشْتَركانِ في الكفَّارَةِ جميعًا فيصُومُ أحدُكُما شهْرًا، والثَّاني شَهْرًا آخَر؛ لأن الكفَّارَةَ لا تَتَبَعَّضْ.

وإذا كان عددُ الذين تُوفُّوا في الحادِثِ أكثر من واحِدٍ، فعَليهِ لكُلِّ واحدٍ منهم كفَّارة مستَقِلَةٌ.

### -690-

(٤٦٤٠) السُؤَال: ماذَا تَقولُ للمَصَائبِ التي تحدُثُ لَا إِرَادِيًّا، مثل القَتْلِ الخَطَأُ قضاءً وقدرًا، ولا يُعَاقَبُ عليها الإنسانُ؟

الجواب: القَتْلُ الخطأُ لا شكَّ أنه عَظِيمٌ، وأنه يَقَعُ بدونِ قَصْدٍ من الإِنسانِ، فرَجُلُ أرادَ أن يَرْمِيَ صَيدًا، فأصابَ إنسانًا، فهذا قَتْلُ خَطأ، ولكِنْ لعِظمِ النَّفْسِ كان هذا الخطأُ فيه شيءٌ مِنَ الإثْمِ، يُمْحَى بالكفَّارَةِ، كها قالَ الله تعالى: ﴿وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا خَطَاً وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ

مُسَلَمَةً إِلَىٰ آهَلِهِ إِلَا أَن يَصَكَفُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُو لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يَتَكَمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا يُتَحَرِّرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَقُ فَدِيَةً فَسَلَمَةً إِلَىٰ آهَلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ آهَلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ آهَلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ آهَا يُعَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٩٢]، فكان هَذَا الحُكْمُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ بأن قَتْلَ النفْسِ أمرٌ عَظِيمٌ، فَلا بُدَّ للإنسان أن يُكَفِّرَ.

لكن أُحِبُّ أَن أُنبَّهَ الأَخَ السائلَ وغيرَهُ، بأنه ينبُغِي للسائلِ أَن يَلْتَزِمَ الأَدبَ في توجِيهِ السؤالِ إلى المسؤولِ، فمَثلًا كَلِمَةُ (ما تقول) فيها سوءُ أَدَبِ بلا شَكَّ، والصوابُ أَن يُقَالَ: مأذا نقول؟ أو: ماذا يقال؟ لأنبَّا إذا وُجِّهَتْ لإنسانٍ يُدَرِّسُ لكَ، أو يُعلِّمُك، ولِنَفْرِض أَنَّكَ في الفَصْلِ، والمعَلِّمُ يُعلِّمُك، فتقولُ: ماذا تقولُ؟ كأنَّك ثناظِرُهُ، لكن لو قالَ: ماذا يُقالُ؟ أو: ماذا نقولُ؟ لكان هذا أحسنَ أَدَبًا.

فالأدبُ طَرِيقٌ ينْبَغِي أَن يَسْلُكَهَ طلَبَةُ العِلْمِ، وأَن يُقَدِّرُوا المَعَلِّمَ ويحتَرِمُوه، أَنا لا أَتكَلَّمُ عن نَفْسِي، فالأمرُ لا يَعْنِينِي، ولكِنِّي أُحِبُّ -بارك الله فيكم- أَن تَجْعَلُوا للمُعَلِّمِ منْزِلَةً تَليقُ بِهِ، فلا يَليقُ بك أَن تكونَ بينَ يَدَيهِ تَتَلَقَّى مِنه العِلْمَ، وتَتَعَلَّمُ منه الصَّوابَ، إذا جاءَهُ سائلٌ يسألُهُ، فتقولُ لمُعَلِّمِكَ: لماذا لم تُعْطِهِ؟ فمثلُ هذه الأمورِ ينبُغِي لطالِبِ العِلْمِ أَن يكونَ على جانِبٍ مِنَ الأَدَبِ لمَعَلِّمِهِ.

وأنصحُ الأخَ السائل، ومن يُحِبُّ أن يُشارِكَهُ، أن يُطالِعَ كتابَ (آداب العَالمِ والمتَعَلِّم) لابنِ جَماعَةٍ، فإنه كتابٌ مُفِيدٌ لطالِبِ العِلْم والمعَلِّم أيضًا.

( ٢٦٤١) السُّؤَال: لقدِ ابتُليت فِي هَذِهِ الحياةِ بأن تَسَبَّبْتُ فِي حادثٍ نَجَمَ عنه دَهْسُ وَلَدِي بالسَّيَّارةِ حتَّى الوفاة، فما كان مِنِّي إلَّا الصَّبرُ والاحتِسابُ عندَ الله، والسُؤَال: هل تَسقُط الكفَّارةُ كونَه ابْنِي أو لا تسقطُ؟

الجواب: أوَّلًا يجب أن نعلمَ أنه ليس مجرَّد دهسِ الإِنسانِ للولدِ تَلزَم به الكَفَّارة أو الدِّية؛ لأنه قد يكونُ تفريطٌ من المَدهوسِ، فلو أنَّ شخصًا يَمشي عَلَى الخطِّ مَشيًا مُعتادًا، فجاء إنسانٌ فألقَى بنفسِه بين يدي السَّيَّارةِ عَلَى وجهٍ لا يُمكِن لقائدِ السَّيَّارةِ أن يُوقِفَها، فهات، فصاحب السيَّارةِ غير ضامِنٍ، فهذَا رجلٌ يقود سيارته بحسبِ النظامِ ولم يَتَجَاوَزِ الحَدَّ، فبينها هُوَ يمشي عَلَى المعتادِ إذا برجلٍ يُلقِي نفسَه بين يدي السَّيَّارةِ عَلَى وجهٍ لا يمكِن للسائقِ فيه من إيقافِ السيَّارةِ حتَّى هَلَك، يَدي السَّيَّارةِ عَلَى وجهٍ لا يمكِن للسائقِ فيه من إيقافِ السيَّارةِ حتَّى هَلَك، فلا يَضْمَن صاحبُ السَّيَّارةِ؛ لأنَّ الَّذِي قتلَ نفسَه هُوَ هَذَا الَّذِي ألقَى نفسَه، وليس في يد السائق حِيلة.

مثالٌ آخرُ: رجل يمشي في طريق، فبينها هُوَ يمشي عَلَى المعتادِ إذا بحُفرةِ بين يديْه، وليس لها علاماتُ، فانحرف بالسَّيارةِ عنها انحرافًا مَعقولًا، فانقلبتِ السَّيَّارةُ، فهَلَكَ مِن رُكَّابها واحدٌ، وانقلبتْ عَلَى شخصٍ عَلَى الرَّصيفِ فهلَكَ الشخصُ الَّذِي على الرصيفِ، فهُنا هَلَكَ الآن اثنانِ، فهل يَضمن السائقُ الاثنين؟

نقول: يَضمَن الَّذِي قَتَلَه عَلَى الرَّصيفِ، ولا يَضمَن الَّذِي هلكَ بانقلابِ السَّيارةِ؛ لأنَّ الَّذِي هَلَكَ بانقلابِ السَّيارةِ هلكَ بتصرُّفٍ من السَّائقِ لمصلحةِ الَّذِي هَلَكَ؛ لأنَّه انحرفَ عن الحفرةِ يُريد بذلِك الإحسانَ وليس الإساءةَ بلاَ شَكَ، وقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ [النوبة: ٩١]، فَهُوَ تصرَّف تَصَرُّفًا

لمصلحةِ الَّذِي هَلَكَ، وإذا تصرَّف لمصلحتِه وهلكَ بذلِك -فِي هَذِهِ القضيَّة بعينها وأمثالها – فلا ضهانَ عليه.

أمَّا الَّذِي عَلَى الرَّصيفِ، فليسَ له مَصْلَحَةٌ مِن تصرُّف هَذَا السَّائق، ولكنَّه قتلَه خطأً ليس بعمدٍ، وقتلُ الخطأِ يُوجِب الدَّيةَ والكفَّارةَ.

لَهَذَا أَقُول: يَنبغي للإنسانِ إذا سألَ عن حادثةٍ وقعتْ حَصَلَ بها موتٌ أن يُدَقِّقَ فِي السُّؤَالِ؛ لئلَّا يُجِيبَهُ المفتي بِحُكْمٍ مُخَالِفٍ للشَّرعِ بناءً عَلَى تصويره للقضيَّة.

ونقولُ في الإجابةِ عن السُؤَال: الدَّهسُ الآنَ يُمكِن أَنْ نُطَبِّقَه عَلَى ما ذكرنا، فإذا كان الولدُ هُوَ الَّذِي أَلقَى بنفسِه بين يدي السَّيَّارةِ، مَعَ كون أبيهِ يَمشي مَشيًا معتادًا، ولم يتمكَّنْ من إيقافِ السَّيَّارةِ، فليس عَلَى أبيه ضهانٌ ولا كفَّارةٌ، وإذا كان هَذَا مِن تَصَرُّفِ الأبِ فعليه الديةُ والكفارةُ.

وديةُ الخطأِ تكونُ عَلَى العاقلةِ، وتكون للأمِّ، أو للورثةِ، وربها تكون للأمِّ أو غيرها؛ فتكون للأمِّ ولإخوانِه إن كان له إخوانٌ، أو لأعهامِه، أو لبني عمِّه.

أمَّا الكفَّارةُ فَتلزَمه؛ وَهِيَ صيامُ شهرينِ متتابعينِ، فإن لم يستطعْ فلا شيءَ عليه إطلاقًا؛ وذلك لأنَّ الله قَالَ فِي الدية: ﴿ وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ اللهِ قَالَ فِي الدية: ﴿ وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَكُمُ وَهُو مُؤْمِنَ فَي مُسَلَمَةٌ إِلَىٰ الْمَاسِمَةُ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَقُ مُؤْمِنَ فَوْمٍ بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مِيثَقُ مُومِنَ فَوْمٍ بَيْنَكُم وَمُونَ فَوْمِ بَيْنَكُم وَمِيثَقُ مَن فَا مَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ فَذِيهٌ مُسَلِّمَةً إِلَىٰ اللهُ المِه وَيَعْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٩]. فلم يذكر اللهُ الإطعامَ.

لكن فِي كَفَّارَة الظِّهار ذكره فقال: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَا سَأٌ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤].

ففي كَفَّارَةِ القتلِ لم يذكر سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلَّا الصِّيَام، وعلى هَذَا نقولُ للقاتلِ خطأً: إن كنتَ تستطيع الصِّيَامَ فصُمْ، وإلا فلا شيءَ عليك.

### 

(٤٦٤٢) السُؤَال: ذهبتُ لزيارةِ أحد أقاربي، وكان فِي بيتهم خزاناتُ ماءٍ مكشوفةٌ، فسقطَ ولدي الَّذِي عُمره سنتانِ فِي هَذَا الخزانِ بغير علمي فهاتَ، فهل عليّ كفارةٌ؟

الجَوَاب: مثل هَذَا السُّؤَال يقع كثيرًا، وَهُوَ أَنَّهُ يَكُون فِي البيتِ خزان ماء مكشوف، أو مَسبَح مكشوف غير محوَّط، فيأتي الصَّبيُّ فيسقط فيه، فهل عَلَى وَلِيِّه ضمان؟ وهل عَلَيْهِ كفارة؟

نقول: إن كَانَ مُفَرِّطًا فعلَيه الضَّمان والكفَّارة، والضَّمانُ بالدِّية، والكفَّارةُ حقُّ للهِ عَنَّوَجَلَّ، وإن كَانَ غير مفرِّطٍ فلا شيءَ عليه.

فإن كانت المُرْأَة قد ألقتْ هَذَا الطفلَ حول الخزانِ وَهِيَ تعلم أَنَّهُ مكشوفٌ فَهِيَ مفرِّطة لا شك، والطفلُ لَيْسَ لَهُ عقلٌ يحجُزهُ ويَمْنَعه، وأَمَّا إِذَا كانتْ غير مفرِّطة، مثلَ أن كَانَ الطفل مَعَ الصبيان، وَهِيَ مَعَ النِّسَاء، وَلَيْسَ الخزانُ أو المسبح حولها، إلَّا أن الطِّفل دَبَّ حَتَّى سقطَ، فهنا لا شيء عليها، فليْسَ عليها ضمانٌ، وَلَيْسَ عليها كفَّارة.



(٤٦٤٣) السُّؤَال: كنتُ فِي السَّيارةِ برُفقة والدِي وأُختي، وحصل لي حادثُ بالسَّيارةِ، وتُوُفِّيَ والِدي وأُختي، فهل عليَّ فِديةٌ لهما، وهل يَجُوزُ لي أن آخذَ نَصيبي مَّا وَرَّثَه لنا والدِي من مالِ وأملاكٍ؟

الجواب: لا بدَّ أَنْ يُنظرَ فِي كيفيَّة الحادثِ: هل هُوَ بتفريطٍ منَ الرجلِ السائقِ، أو بتعدِّ منه، أو هُوَ موتُ قضاءٍ وقَدَر، لا يَملِك الإِنْسَان فيه شيئًا، فإذا كان مجرَّد قضاءٍ وقَدَر لا يَملِك الإِنْسَان فيه شيئًا فلا شيءَ عَلَى السائِقِ، لا كَفَّارة ولا دِيَة، قضاءٍ وقَدَر لا يَملِك الإِنْسَان فيه شيئًا فلا شيءَ عَلَى السائِقِ، لا كَفَّارة ولا دِية، وأما إذا كان بتعدِّ منه أو تفريطٍ، فإن عليه الكفَّارة، فيُعتِق رقبتينِ، فإنْ لم يجدُ صامَ شهرينِ، ثُمَّ شهرينِ.

وأَمَّا الدِّيَة فهي عَلَى حَسَب ما ذكرنا، إذا كان الحادِثُ بتعدُّ منْه أو تفريطٍ، فعليه الديةُ عَلَى عاقلتِه لِوَرَثَةِ أبيه ومَن معَه.

وأمَّا ميراثُه هُوَ مِن أبيهِ فهَذَا مَوضِع خلافٍ بين العلماءِ، ويُرجَع فيه إِلَى المَحكَمة.

### <del>-699</del>

(٤٦٤٤) السُوَّال: امرأةٌ تَركَتْ مغْسَلَةَ الملابِسِ مفتُوحَةً وهي تَعْمَلُ، فسَقَطَ طِفْلُها فيها فهاتَ، فهَلْ عليهَا شيءٌ؟ وهل تُعْتَبَرُ متَسَبِّبةً في قتْلِهِ؟

الجواب: ليسَ عليهَا شيءٌ، ولا تُعْتَبَرُ متَسَبِّبةً في قَتْلِهِ؛ لأن الصَّبِيَّ من الواضِحِ الظاهِرِ أَنّه كبيرٌ؛ إذ إن مغْسَلَةَ الثيابِ عالِيَةٌ ولا يستَطِيعُ الصَّبِيُّ الصغيرُ الوصولَ إليها، فإذَا تَعَلَّقَ بِهَا، ثم طَرَحَ نفْسَهُ فيهَا، فقد ماتَ بفِعلِهِ لا بفِعْلِ أُمِّهِ، ولا بسببِ أُمِّهِ. وقد جَرَتِ العادَةُ بأن النِّسَاءَ يفْعَلْنَ مثلَ ذلِكَ كَثِيرًا؛ تدَعُ المغْسَلَةَ تعمَلُ أثناءَ

غَسْلِ الثِّيابِ، ثم تَذْهَبُ في حاجَتِهَا المعتادَةِ، ولا يُعدُّ هَذَا تفريطًا ولا جِنايَةً مِنَ الأمِّ، وعلى هذا فلا شيءَ علَيْهَا.

(٤٦٤٥) السُوَّال: نحن أبناءُ عَمِّ إذا صارَ علينا دِيَةُ دَمٍ فإننا نَشْتَرِكُ في دَفْعِهَا، وقد أُصِيبَ أحدُنَا في جِسْمِهِ، وأخَذَ دِيَةً مِن الذِي أصابَهُ، وقد طالَبَهُ أبناءُ عمِّه بأن يُقَسِّم هذه الدِّيةَ بحُجَّةِ أنهم شُركاءُ في دَفْعِ الديةِ عندَ لُزومِهَا عليه، فهل لهُم الحَقُ في ذلك؟

الجواب: المعروفُ عندَ العلماءِ أن دِيَةَ الخطأ واجِبَةٌ على العاقِلَةِ، سواء عَقَدُوا اتَّفاقًا بينهم في هذَا أم لا، فتكونُ حقًّا للقاتِلِ على عاقِلَتِهِ أن يسلِّمُوا عنه الدَّينَ.

والعاقِلَةُ هم العَصَبَةُ، ويُبْتَدَئُ بالأقرَبِ فالأقربِ، فإن كَفَّتْ أموالُ الأقْرَبينَ استَغْنَيْنَا عن أموالِ الأبْعَدِين، وإن لم تَكْفِ وزَّعْنَاها عَلَى الأباعِدِ أيضًا.

وبناءً على ذلك فلا يجوزُ للقاتِلِ أن يُسْقِطَهَا عنْ هؤلاءِ العاقِلَةِ إلا بِرضاهُ، إذا رَضِيَ وقال: أنا أتحمَّلُ الدِّيَةَ، فلا حرَجَ عليه في هذا.

هذه القاعِدَةُ أن دِيَةَ الخطأِ وشِبْهَ العمْدِ على العاقِلَةِ سواء اتَّفَقُوا على هذَا أم لا.

أما أن يقاسِمُوه الدِّيةَ، فليسَ لهُمُ الحَقُّ في هذا، لأن وجوبَ الدِّيةِ عليهِمْ بأصلِ الشَّرْعِ يجبُ عليهِمْ أن يدْفَعُوا دِيَةَ الخطأِ، فإذا اتَّفَقُوا على أنها تكونُ فَرْضًا على القاتِلِ صارَ هذا خلافَ الشَّرْع.



( ٢٦٤٦) السُؤال: امرأةٌ تقول: لبِستُ ذاتَ يومٍ وبدُون قصدٍ لِباسًا ضيِّقًا نوعًا ما، فكأنني شعرتُ بالجنين قد تضايَق مِن هَذَا اللِّباس، وبعْدَ ذَلك بعدة أيَّام سقطَ الجنينُ ميِّتًا، فهل هَذَا يُعتبَر قتلَ خطأٍ؛ فتجب معه الكفَّارة؟

الجَوَاب: والله لا أظنُّ أن المَرْأَة ستلْبَس لباسًا يصل إِلَى هَذَا الحدِّ من ضِيقٍ يقتل الجنينَ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِن هَصَرَتْ ظهرَها مَعَ ضِيق اللِّباس، فيُمكن، فمثل هَذَا يُرجَع إِلَى رأي الأطبَّاء فيه، فإذا قَالُوا: إنه سقَط مِن أَجْل ذلك، فقد قتلته، فتجب عليها الكفَّارة، وبالنِّسْبَة للدِّية فهَذَا شيءٌ بيْنَها وبينَ وَرَثَة الجَنين.

(٤٦٤٧) السُّوَّال: ماذا تفْعَل المَرْأَةُ إذا قتلتْ قتلَ خطأٍ بالنِّسْبَة لصيامِ الشَّهرينِ المُتتابِعَينِ حالَ كوْن العادةِ مستمِرَّةً معها؟

الجَوَاب: هَذَا لا يَضُرُّها، يعني: امرأةٌ وجَب علَيْها صيامُ شهرينِ متتابِعَينِ، سواءٌ بقتلٍ، أو بجاعٍ فِي نَهار رَمَضَان، وهِي صائِمةٌ فِي غير سفرٍ، فتصوم شهرينِ متتابعينِ، وإذا أتاها الحَيْض أفطرتْ، وإذا طهرتْ بنت عَلَى ما مَضَى، حتَّى تكمِل ستينَ يومًا، ولا يضرُّها إذا انقطعَ التتابعُ بالحَيْض، أو النَّفاس مثلًا، وكذلك بالسَّفَر. ومثلها الرجلُ إذا انقطع تتابعه بالسَّفَر أو بمرض.

(٤٦٤٨) السُّؤَال: امرأةٌ مَرِيضَةٌ حصَلَ بينَهَا وبين زَوْجِها سُوءٌ تَفَاهُم، وكانَتْ حامِلًا في الشَّهرِ الثَّالِثِ، وتَسَبَّبَتْ في إسقاطِ ذلكَ الحَمْلِ، فهاذا يجِبُ عليهَا؟

الجواب: لا يجِبُ عليها شيءٌ؛ لأنها لم تَفْعَلْ شيئًا يكونُ سببًا لسُقوطِهِ، كأن تكونَ قَدْ ضَرَبَتْ بطْنَها حتى سَقَطَ الولَدُ، أو حَملتْ شيئًا ثَقِيلًا يسْقُطُ به الولَدُ، أو شَرِبَتْ شيئًا يُسقِطُهُ، أو ما أشْبَه ذلِكَ، فهي متسَبَّبةٌ، وتُعْطَى حُكمَ مَن تَسَبَّبتْ لإجهاضِ هذا الحَملِ على حسَبِ ما يقْتَضِيهِ حالُ الحَمْلِ.

وأما مُجُرَّدُ أنَّها انْفَعَلْتْ وغَضِبَتْ وسَقَطَ الولَدُ، فإنه لَيْسَ عليها في ذلِكَ شيءٌ.



(٤٦٤٩) السُؤَال: دَخَل رَجُلُ على جماعَةٍ مِنَ النَّاسِ وكانَ معَهُمْ غلامٌ صَغِيرٌ، وأَرادَ هذَا الشخْصُ أَن يأخُذَ هذا الغُلامَ منْهُمْ بالقوَّةِ بنِيَّةِ الاعتداءِ عليهِ، وأخرجَ خِنْجَرًا كان مَعَهُ، فأمسَكَ به هؤلاءِ الرِّجالِ وقامُوا بوضعِهِ في حُفْرَةٍ، وأغلَقُوها عليه حتَّى ماتَ ولم يُخْرِجُوه، فه إذَا عليهِمْ في هذا الأمرِ؟ وهل يُعْتَبَرُ من دفْع الصَّائلِ؟

الجَوَابُ: نعم، هذا مِنْ دفْعِ الصَّائلِ؛ فلو أن أحَدًا صالَ على نَفْسِكَ، أو على أهلِك، أو على ولَدِكَ، أو على مالِكَ، يريدُ أخذَهَا بالقُوَّةِ فدافِعْه بالأسهْلِ فالأسْهَلِ، أهلِك، أو على ولَدِكَ، أو على مالِكَ، يريدُ أخذَهَا بالقُوَّةِ فدافِعْه بالأسهْلِ فالأسْهَلِ، فإن لم ينْدَفِعْ إلا بالقتْلِ فاقتُلْهُ، بذلك أمرَكَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقد سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يأتِي إلى آخَرَ يريدُ مالَهُ، قالَ: «لَا تُعْطِهِ مَاللَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَاتِئُهُ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ»(۱).

وفي هذه المسألَةِ؛ وهي إرادَةُ هذا الرَّجُلِ أن يعتَدِيَ على عِرْضِ الصَّبِيِّ، يجِبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم (١٤٠).

الدِّفاعُ عنه، حتى لَوْ أدَّى إلى قتْلِهِ قتَلُوه، وقتْلُه حلالٌ، لا إثمَ فيهِ ولا كفَّارَةَ ولا دِيَةَ.

### 

(٤٦٥٠) السُّؤَال: صَدَمْتُ رجلًا بسَيَّارَتِي، وكَانَ يَرْكَبُ درَّاجَتَهُ، وقَطَعَ عليَّ الطريقَ السريعَ، وماتَ بعدَ الحادِثِ بساعتَيْنِ بعدَ أَنْ نَقَلْتُه إلى المستشفى، ودَفَعْتُ إلى الطريقَ السريعَ، وماتَ بعدَ الحادِثِ بساعتَيْنِ بعدَ أَنْ نَقَلْتُه إلى المستشفى، ودَفَعْتُ إلى أَهْلِه مبلغًا مِنَ المالِ، فهلْ عليَّ كفارةٌ، خاصةً أَنَّ الذي صَدَمْتُه ماتَ في غُرْفَةِ العملياتِ، ورُبَّها أَنَّه ماتَ بسببِ الجراحةِ؟

الجواب: نسألُ: هل هذا الرجلُ الذي ماتَ تَعَدَّى مع الخَطِّ، والسَّيَّارةُ التي دَهَسَتْهُ قريبةٌ منه، فيكونُ هو الذي فَرَّطَ في حياتِه، وليسَ على سائقِ السَّيَّارةِ التي صَدَمَتْهُ شيءٌ، أوْ كانتِ السَّيَّارةُ بعيدةً، لكِنِ لسرعةِ السائقِ أَدْرَكَهُ فصَدَمَهُ ومات، فيكونُ في هذه الحالِ مضمونًا على صاحبِ السَّيَّارةِ، فلا بُدَّ مِنَ التفصيل.

والذي يَفْصِلُ في هذا هم رجالُ المرورِ، فإذا قالُوا: الخَطَأُ على صاحبِ الدراجةِ البُخارِيَّةِ؛ فليسَ على صاحبِ السَّيَّارةِ؛ البُخارِيَّةِ؛ فليسَ على صاحبِ السَّيَّارةِ؛ فعليه الكفارةُ، وعليهِ الديةُ كاملةً لورثةِ هذا الذي مَاتَ.

والكفارةُ في القَتْلِ عِتْقُ رقبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ، فإنْ لم يَعبدُ فصيامُ شهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ، فإنْ لم يستطعْ فلا شيءَ عليه، واللهُ تعالَى حَسِيبُه.

(**٤٦٥١) السُؤَال**: امرأةٌ كانتِ ابنتها مريضةً، وفي ليلةٍ وضعتها عَلَى بطنِها ونامتْ عنها، وفي الصباح وجدتِ الطفلةَ ميتةً بسبب اختناقِها بالمخدَّة التي كانت تحْتَ رأسِها، وكانَ أَبُوها نائهًا معَها فِي الغُرفةِ، فهل عَلَى الوالِدَينِ شيء فِي ذلك؟

الجواب: نعم، عَلَى والدِّما التي نوَّ مَتْها مُنْكَبَّةً عَلَى وجهها شيئانِ:

الشَّيْء الأَوَّل: الكَفَّارَة، وهي عِتق رقبةٍ، فإن لم تجد فصيام شهرينِ متتابعينِ؛ لأَنَّها هِيَ السبب فِي موتها.

والشيء الثَّاني: الدِّية عَلَى عاقِلتها، وتكون لورثةِ هَذِهِ الطفلةِ.

وأما الدية فَهِيَ حقُّ آدميٍّ، فإذا سمح أبو الطفلةِ عنها سقطتْ، وأما الكَفَّارَة فَهِيَ حقُّ اللهِ، فلا بدَّ أن تقومَ هَذِهِ المَرْأَةُ بها.

وبَهَذه المناسبةِ يجب عَلَى أولياءِ الأطفالِ أنْ يَعتَنوا بهم، وألَّا يفرِّطوا فِي حِفظهم، وأن يلاحظوهم حَتَّى لا يَقَعوا فِي أمرِ محذورٍ.

(٤٦٥٢) السُؤَال: أنا أنتَمِي إلى قَبِيلَةٍ، وقد قرَّرتْ على كلِّ شخْصٍ يحمِلُ بطاقَةً أن يدفَعَ كلَّ شخْصٍ عمِلُ بطاقةً أن يدفَعَ كلَّ شهْرٍ خمسينَ رِيالًا، وتُوضعُ في صُنْدُوقٍ، فإذا وقَعَ حادثٌ على أحدِ أفرادِ القَبيلَةِ أُخِذَ من هَذَا الصُّندوقِ لتَغْطِيَةِ المبلغ المطلُوبِ، فما حكمُ هذا العَمَلِ، مع العِلمِ بأن بعضَ الذين دفَعُوا قد لا يكونُونَ مِنَ العاقِلَةِ؟

الجواب: إذا كان هذا التعاونُ فِيَما يُصِيبُ المرءَ، لا ما يَتَسَبَّبُ فيه المرءُ، فهو حَسَنٌ وطيِّبٌ، وهو مِنَ التعاونِ على البِرِّ والتَّقْوى، كأن يضَعُوا صُنْدُوقا، ثم من أصِيبَ بحادِثٍ أَعْطِيَ من هذا الصُّندوقِ، فهذا لا بأسَ به؛ لأنه إعانَةٌ ظاهِرَةٌ.

وأما إذا وُضِعَ في الصَّندوقِ مالٌ، وجُعِل لمن وقَعَ منه الحادِثُ، لا عليهِ، فلا ينْبَغِي أن يوضَعَ هذا الصندوقُ؛ لأنه سينتَفِعُ به المتهَوِّرُ، فإذا قيل له: ارْفُقْ،

ولا تَتَهَوَّرْ. قال: الدِّيَةُ في الصُّندوقِ، متى طلبنَاهَا وجَدْناهَا، كها كان يقولُ بعضُ السفهاءِ، إذا قيلَ لَهُ: هَدِّئ السرْعَةَ. قال: لا تَهَتَمَّ، الدِّيَةُ في (الطَّبْلون) وهو درْجٌ صغيرٌ بجانِبِ سائقِ السيَّارَةِ، يعْنِي بذلك: وجودَ المالِ معَه في السيَّارَةِ.

### <del>-680-</del>

(٤٦٥٣) السُوَّال: امرأةٌ معَهَا طِفْلَةٌ تبْلُغُ من العُمْرِ سنتَينِ ونِصْفًا تَقْرِيبًا، ووضَعَتْ تلكَ الطِّفْلَةَ فوقَ بِرْميل وكانت تعْمَلُ في المنزلِ، وفي ذلِكَ الوقتِ سمِعَتْ صياحَ إحْدَى البهائم لدَيْها كادَتْ تخْتَنِقُ، فذهبَتْ لتُنْقِذَها ونَسِيتِ الطفلَة التي وضَعَتْهَا فوقَ البرميل، ولم تذْكُرها إلا بعد فتْرَةٍ، ثم أرسلَتْ لها أُخْتَها الكبيرة فوجَدَتْها داخلَ البِرميل ميِّتة، فهل على هذه المرأةِ كفَّارة أوْ لا، أفيدُونا جزاكُم اللهُ خيرا؟

الجواب: هذه المرأةُ التي وضَعَتْ بِنتَها الصغيرةَ على البرمِيلِ لا شكَّ أنها أخطأتْ، وأن هذا سوءُ تصَرُّفِ منها؛ لأن مِثْلَ هذه الطِّفْلَةِ لا يمكِنُ أن تُوضَع على البرمِيل إلا والإنسانُ حاضِرٌ عِنْدَهَا ممسكٌ بهَا، إذ إن مِثْلَ هذه الطفْلَةِ في العادَةِ يكون لديها عَبَثٌ وحَرَكَةٌ وانْطِلاقٌ، وسُقُوطُها مِنَ البرمِيلِ أمرٌ قَرِيب جدًّا.

فيجب على هذه المُرْأَةِ أَن تَتُوبَ إلى الله عها صَنَعَتْ، وأَن تَوَدِّيَ الكَفَّارَةَ، وهي عِتْقُ رقبَةٍ، فإن لم تجِدْ فصِيامُ شَهْرَينِ متتابِعَينِ، فإن لم تستَطِعْ فلا شيءَ عليها؛ لأن الله تعالى في كفَّارَةِ القتلِ قالَ: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسَلَمَةً إِلَى آهَ لِهِ عَلَى الله تعالى في كفَّارةِ القتلِ قالَ: ﴿وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُسَلَمَةً إِلَى آهَ لِهِ عَلَى اللهِ قوله: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ [النساء: ٩٢].

## فَفِي كُفَّارَةِ الوطءِ في رمضانَ ثلاثُ خِصَالٍ:

١ - عِتْقُ رَقَبَةٍ.

٢ - فإن لم يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ متتابِعينِ.

٣- فإن لم يسْتَطِعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ولكن كلمة: إِنْ لم يَسْتَطِعْ، عائدَةٌ على حقيقة الواقع وليس على الهَوى؛ لأن بعض الناسِ قد يقول: لا أسْتَطِيعُ؛ لأنه لا يريدُ أن يصُومَ، مع أن عدَمَ الاستِطَاعَةِ معناه أن يكونَ الإِنسانُ لا يقْدِرُ على الصَّومِ لضعْفٍ في بَدنِهِ، أو مَرَضٍ، أو ما أشبه ذلك، أما جَرَّدُ أنه لا يُريدُ الصوم؛ لأنه يشتَغِلُ وعندَهُ عَمَلٌ، ولكن لو شاءَ لصامَ، فإن ذلك يُعْتَبَرُ مستَطِيعًا، ولا يمْكِنُ أن يُجْزِئَ عنه إطعامُ سِتِّينَ مِسْكينًا.

(**٤٦٥٤) السُؤَال**: صدم رجلٌ بسيَّارتِه رجلًا، ولم يصمُ شهرينِ متتابعينِ؛ بسبب الجهلِ، وهَذَا الحادثُ حصَل من خمسٍ وعشرينَ سنةً، والآن لا يستَطِيع الصَّوْم بسبب المرضِ؟

الجواب: يجب أن نعلَم أن كفَّارةَ القتلِ الخطأِ إما عِتق رقبةٍ وإما صيامُ شهْرَينِ متتابعينِ، فإن عَجَزَ عنهما، فلا شَيْءَ عَلَيْه، فلا إطعام؛ لأنَّ الله تَعَالَى إنَّما ذكر هذينِ الشيئينِ فقط: كفَّارة، وعِتق رَقَبَة، فمَن لم يجدْ فصيام شَهرينِ مُتتابعينِ.

فنقول لهذا الرجل: إن كنتَ قادِرا عَلَى أن تصومَ شهرينِ متتابعينِ، وجب عليك، وإن لم تكن قادرًا سقط عنك.





(٤٦٥٥) السُّوَّال: إِذَا ارْتَكَب أَحدُ المسْلِمِينَ إِحْدَى الكَبائرِ الَّتِي علَيْها حدُّ فِي بلادٍ تُطبَّق فِيها حُدودُ اللهِ، ويُرِيد أن يُقامَ عليه الحدُّ، فهاذا يفْعَل؟ وهَل إِقامَة الحدِّ بلادٍ تُطبَّق فِيها حُدودُ اللهِ، ويُرِيد أن يُطبَّق عليه شرطُ قَبولِ التَّوبةِ، أم هِيَ عقابٌ دُنيويُّ، وقَد تابَ لله وندِم، ويُرِيد أن يُطبَّق عليه الحدُّ؟

الجواب: ينْبَغي للإنسانِ إذا أذنبَ ذنبًا، وسترهُ اللهُ عليه، أن يبْقى فِي سِترِ اللهِ، وَأَلَّا يَجُوابِ: ينْبَغي للإنسانِ إذا أذنبَ ذنبًا، وسترهُ اللهُ عليه، أن يبْقى فِي سِترِ اللهِ، وألَّا يحاولَ رفعَ الأمرِ إِلَى الجهاتِ المسؤولة من أجلِ إقامةِ الحدِّ، فإن الإِنْسَان ربما إذا تاب إِلَى اللهِ توبةً نصوحًا، كان حالُه أحسنَ ممَّا قبلُ.

ولو رفع أمره إِلَى مَن له الأمرُ، فلا حرجَ؛ لِأَنَّ ماعزَ بنَ مالِكٍ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ رفع أَمرَه إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وأقرَّ بأنه زَنَى، حَتَّى أقام عليه الحدَّ<sup>(۱)</sup>.



( ٤٦٥٦) السُؤَال: أرْجو توضيحَ عقوبةِ اللُّواط.

الجَوَاب: اللُّواط -والعِيَادُ باللهِ- معناه إتيانُ الذَّكَرِ الذَّكَرِ، وقد قصَّ اللهُ علينا من نبأِ قوم لوطٍ، وأنَّ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى دمَّر عليهم بلادَهم، فجعل عاليها سافِلَها، وأمطرَ عليها حِجَارَةً من سِجِّيل -والعِيَاذُ باللهِ- فدمَّرتها عن آخِرها، وهذا يدلُّ عَلَى أَنَّهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزني، رقم (١٦٩٥).

فِعلة شَنيعة قَبيحة، ولهذا قَالَ لهم نبيُّهم ﷺ: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ الْحَدِمِنَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾، وفي الزِّنَا قَالَ الله تعالى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾، وفي الزِّنَا قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّفَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةَ ﴾ [الإسراء: ٣٢] وكلمة (فاحشة ) أهونُ من كلمة (الفاحشة )؛ لأنَّ معنى الفاحِشَة هي الَّتِي بَلَغَتْ في الفُحْشِ غايته -والعِيَاذُ باللهِ -، فكان اللُّواط أعظمَ مِنَ الزِّنَا.

ولهذا اختلفَ العُلَمَاءُ فيه؛ فقال بعضُ العُلَمَاء: إن حدَّه كحَدِّ الزِّنَا، فإن كان الفعلُ مَّن لم يتزوَّج فإنَّه يُجلَد مئةَ جلدةٍ، ويُغَرَّب سنةً، وإن كان ممَّن تزوَّج فإنَّه يُرجَم حتَّى يموتَ.

وذهب بعضُ العُلَمَاء إلى أن اللَّائط -والعِيَاذُ باللهِ- والمَلُوط به إذا كانا بالغَينِ عاقلينِ فإنَّه يجبُ إعدامُهما، سواءٌ كانا قد تزوَّجا أم لم يَتَزَوَّجا، وهذا هُوَ الحَقُّ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ: «مَنْ وَجَدْمُتُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ» (١)، وقد ذكرَ ابن تَيْمِية رَحِمَهُ اللَّهُ أن الصَّحَابَة أجمعوا عَلَى قتلِه، ولكنهم اختلفوا كيف يُقتل؟

فقال بعضهم: يُحْرَق الفاعلُ والمفعولُ به بالنارِ.

وقال بعضهم: يُرجمانِ بالحجارةِ.

وقال بعضهم: يُقذفان من أعلى مكانٍ في البلدِ، ويُتْبَعَانِ بالحجارةِ(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب فيمن عمِل عَمَل قوم لوط، رقم (٤٤٦٢)، والترمذي: أبواب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، رقم (١٤٥٦)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٨٦، رقم (٧٣٠٠)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب مَن عمِل عَمَل قوم لوط، رقم (٢٥٦١).

<sup>(</sup>٢) السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية (ص:٨٤)، ط. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

والمهمُّ أن الصَّحَابَة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ اتفقوا عَلَى قتلِ الفاعلِ والمفعولِ به، وهذا هُوَ الحَقّ، وأن عقوبة اللواطِ هِيَ القتلُ بكلِّ حالٍ، إذا كان كلُّ مِنَ الفاعِلِ والمفعولِ به بالغَا عاقلًا.

أمَّا إذا كانَا دونَ التمييزِ -يعني دونَ البلوغِ- أو ناقصَا العقلِ، فإنهما يُعَزَّرَانِ تَعْزِيرًا بالغًا يَرْدَعُهما وأمثالهَما عن هَذِهِ الفعلةِ المنكَرةِ.

وإنها كانَ حدُّ اللائطِ والمَلُوط به القتلَ بكلِّ حالٍ؛ لأنَّ هَذَا الفعلَ قبيحٌ جِدًّا، ولأنه لا يُمكِن التحرُّز منه، بخلافِ الزِّنا، فالزِّنَا بالنِّسَاءِ يُمكِن التحرُّزُ منه بِحِفْظِ النِّسَاءِ عنِ الرِّجَالِ، لكن لا يُمكِن التحرُّز في الرجال بِحَجْزِ بعضِهم عن بعضٍ؛ النِّسَاءِ عنِ الرِّجَالِ، لكن لا يُمكِن التحرُّز في الرجال بِحَجْزِ بعضِهم عن بعضٍ؛ إذ إنَّه لا يُمْكِن أن تقولَ لشابَّين مثلًا يمشيانِ جميعًا: تَفَرَّقَا، لكن لو وجدت رجلًا شابًا مع شابَّةٍ فمن المكِن أن تقول: مَن هَذِهِ المرأةُ؟ فلذلك لها كان لا يُمكِن التحرُّزُ منه، وكانتْ فاحشتُه عظيمةً؛ كان من الحكمةِ أن يُقتَل الفاعلُ والمفعولُ به، والعِيَاذُ باللهِ.

### <del>-6920-</del>

(٤٦٥٧) السُّؤَال: لِي طِفْلةٌ صغيرةٌ قُتِلَتْ، وسُرِقَ قُرْطُها الذَّهَبِيُّ، وفُعِلَ بها الفَاحِشَةُ، وأنا في مكانٍ الحُدُودُ الشَّرْعِيَّةُ فيه مُعَطَّلَةٌ، فهاذا أفعَلُ مع مَنْ فعَلَ هذه الجريمَة؟

الجواب: ثَبَتَ في الصحيحِ أَنَّ رَجُلًا من اليهودِ في المدينَةِ قَتَلَ جارِيَةً مِنَ الأنصارِ على أوضاحٍ لَهَا؛ أي: على حُلِيٍّ لَهَا، وكانَتْ قِتْلَتُهُ إِيَّاهَا مِنْ أَبشَعِ القِتْلاتِ؛ فقَدْ رَضَّ رَأْسَهَا بين حَجَرَيْنِ -والعياذ بالله- فأُدرِكَتِ الجارِيَةُ قبلَ أَن تَمُوتَ، فَقَالَ

لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَة، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا «أَنْ نَعَمْ»، فأمَرَ أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَة، حَتَّى ذَكَرُوا اسمَ اليَهُودِيِّ، فأشارَتْ بِرَأْسِهَا «أَنْ نَعَمْ»، فأمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤].

( ٤٦٥٨) السُّؤَال: إن مَعَنا أَنَاسًا هنَا يُنْكِرُونَ حديثَ الرَّجْمِ، وأحادِيثَ المَهْدِيّ المُهْدِيّ المُنتَظَرِ، وأحادِيثَ الخُروجِ من النَّارِ ودُخولِ الجنَّةِ، ويُنْكِرُونها إِنْكَارًا تامَّا، والأحادِيثَ القُدُسِيَّةُ، وحديثَ الذُّبَابَةِ، فنَرْجُو منكُمُ الرَّدَّ المقنِعَ لهُم.

الجواب: نتناوَلُ الإجابَةَ عن هَذَا السؤالِ مسألَةً مسألَّةً:

المسألةُ الأُولَى: حديثُ الرَّجْمِ: يُريدُ بالرَّجْمِ، رَجْمَ الزَّانِي المحْصَنِ، أي: إذَا وَلَى الرَّجُلِ أو المرأةُ وهما مُحْصَنانِ، أي: قَدْ تَزَوَّجَا بِعَقْدٍ صحيحٍ، وحدَثَ الجِماعُ، وهما بالِغَانِ عاقِلانِ حُرَّانِ، فإنه حينئذٍ يجِبُ رَجْمُهما، والرَّجْمُ يكونُ بالحجارَةِ التي ليستْ كَبِيرةً ولا صغيرةً إلى أن يَمُوتَ، والرَّجْمُ ثابِتٌ بكتابِ اللهِ وبسنَّةِ رسولِ اللهِ يَسِتْ كَبِيرةً ولا صغيرةً إلى أن يَمُوتَ، والرَّجْمُ ثابِتٌ بكتابِ اللهِ وبسنَّةِ رسولِ اللهِ وهو مِنْ مشروعاتِ الإسلامِ، ومشروعاتِ اليَهودِ أيضًا، حتى إنَّ الرَّجْمَ موجودٌ في التوراةِ عندَ اليهودِ مشهورٌ عِنْدَهُمْ.

والرَّجْمُ في كتابِ اللهِ، وثَبَتَ في السُّنَّةِ، فقد ثَبَتَ في الصَّحِيحينِ من حديثِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضَاً لِللهُ عَنْهُ، أنه خطَبَ على مِنْبَرِ النبيِّ ﷺ، وعلى مسْمَعِ من الصحابَةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الديات، باب من أقاد بالحجر، رقم (٦٨٧٩)، ومسلم: كتاب القسامة، باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر، رقم (١٦٧٢).

وكان فيمَا قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: ﴿إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَهَا اللهُ اللهُ الذي توقَّعَهُ عُمَرُ وقَعَ من مِثْلِ هذا الرَّجُلِ اللهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَهَا اللهُ ا

فهذا ما خَطَبَ به عُمرُ الخليفةُ الثَّانِي لهذِهِ الأُمَّةِ على مِنْبَرِ الرسولِ ﷺ، وفي مسجِدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَاللَّهُمْ أُميرِ مسجِدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ، وحولَهُ الصحابَةُ، أعْدَلُ الأُمَّةِ، ولا يكون كلامُ أميرِ المؤمنينَ عُمَرُ باطلًا أبدًا، إن كنَّا نَظُنُّ أن الشَّمْسَ في رابِعَةِ النهارِ لَيْسَتْ هِيَ الشَّمْسُ، فإننا نَقُولُ إن كَلامَ عُمَرَ ليسَ هو الحقُّ.

فَالرَّجْمُ ثَابِثٌ فِي كَتَابِ اللهِ، لكنه مَنْسُوخٌ لفْظًا لا حُكْمًا؛ لأن النَّسْخَ في كتابِ اللهِ ثلاثَةٌ أقسام:

الأول: إمَّا أن يكونَ لفْظًا وحُكْمًا.

الثاني: أو لَفْظًا لا حُكْمًا.

الثالث: أو حُكْمًا لا لَفْظًا.

ولكن إذا قال قائلٌ: لماذا نَنْسَخُ الأفضَلَ؟ وما الحِكْمَةُ في نَسْخِهِ مع أهمِّيَّتِهِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم (٦٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنا، رقم (١٦٩١).

أقول: الحكمَةُ عِنْدِي -والله أعلم- إظهارُ فضْلِ هذِهِ الأُمَّةِ، وامتِثالْهَا لأمرِ رَبِّها، فهي تَرْجُمُ، وإن كانَ الرَّجْمُ ليس ظاهِرًا في القُرآنِ، بينَها الرَّجْمُ عندَ اليهودِ مكتُوبٌ في التَّورَاةِ، ويحاولونَ إخفَاءَهُ بعدما نَزَلَ حُكْمُهُ؛ وذلك لما كَثُرَ الزِّنَا في أَشْرَافِهِمْ -والعياذُ بالله- فقالوا: كيف نَرْجُمُ الأَشْرافَ؟ كيفَ نرْجُمُ فلانَ بنَ فُلانٍ من أسيادِنَا وأشْرَافِنَا؟ فجعلوا بَدَلًا منْه عقوبَةً أُخْرى، وهي أن يأخُذُوا الزَّانِيَيْنِ، ويضَعُونَهُما على حِمارٍ، أحدهما وجْهُهُ إلى دُبُرِ الجِمارِ، والثَّاني وجهه إلى رأسِ الحمارِ، ويمشون بهِمَا في الأسواقِ. وقالوا: هذا العَارُ يكْفِي عَنِ الرَّجُلِ، فشاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أَن يَزْنِيَ رجلٌ بامرأةٍ مِنْهُم في عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فقالُوا اذْهَبُوا إلى هذا الرجُل لعَلَّكُمْ تَجِدُونَ مَحْرَجًا مِنَ الرَّجْم، وهم يَعْنُونَ محمَّدًا رسولَ الله ﷺ، فجَاءوا إلى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُمَرَهُمْ بِهَا فِي التَّورَاةِ، وهو الرَّجْمُ، وجِيءَ بالتوراةِ ليقْرَءُوا بينَ يَدَيِ الرَّسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، فوضَعَ القارِئُ يدَهُ على آيةِ الرَّجْم في التَّورَاةِ؛ لإخْفائهَا، وكان عبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ من أحبارِ اليهودِ، ولكنَّه أَسْلَمَ، فقالَ للقارِئ: ارْفَعْ يَدَكَ. لأنه يعرِفُ التورَاةَ، فَرَفَعَ القارِئُ يدَيْهِ، فإذا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ بيِّنَةً ظاهِرَةً، فأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْهِهِمَا(١). أي: رجَمَ اليهُودِيَّ الذي زَنَا باليهُودِيَّةِ مع مَنْ زِنَا بِهَا.

فهؤلاء القومُ حاوَلُوا إخفاءَ ما كانَ مَكْتُوبًا عندَهُم في التوراةِ، والأُمَّةُ الإسلاميةُ -ولله الحمد- نَفَّذَتْ ما كانَ مَنْسُوخًا لا يُرَى في القرآنِ، لكنه ثابِتٌ في عهدِ الرَّسولِ عَيَهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ، قُرِئ وحُفِظَ وفُهِمَ ونُفِّذَ، فالرَّجْمُ إذًا ثابِتٌ بالقرآنِ والسُّنَّةِ وإجماع المسلمينَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط، رقم (٦٨١٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم (١٦٩٩).

المسألة الثانية: أحاديثُ المهْدِيِّ المُنْتَظَرِ، وهذه الأحاديثُ تنْقَسِمُ إلى أربعةِ أَقْسَامٍ:

القسم الأوَّلِ: أحاديثُ مكذُوبَةٌ.

الثَّاني: أحاديثُ ضَعِيفَةٌ.

الثَّالث: أحاديثُ حَسنَةٌ، لكنَّها بمَجْمُوعِهَا تصِلُ إلى درجَةِ الصحَّةِ، على أنَّها صحيحٌ لغَيْرِها، بل قالَ بعضُ العلماء: إن فيهَا ما هو صَحِيحٌ لذاتِهِ.

ولكنَّه ليسَ المَهْدِيَّ المزعومَ الذي يُقالُ إنه في سِرْدابٍ في العِراقِ، فإن هذا لا أصلَ له، وهو خُرافَةٌ ولا حقيقةَ لَهُ، ولكن المهْدِيَّ الذي جاءتِ الأحادِيثُ بإثباتِهِ رَجُلٌ كغَيرِهِ من بني آدَمَ، يُخْلَقُ ويُولَدُ في وقْتِهِ، ويخْرُجُ إلى الناسِ في وقْتِهِ، فهذِهِ هِي قِصَّةُ المهْدِيِّ.

فإنْكارُهُ مُطْلَقًا خطأٌ، وإثباتُهُ مُطْلَقًا خَطأٌ، فإثباتُهُ على وجْهِ يشْمَلُ المهدِيَّ المنتظرَ الذي يقالُ: إنه في السِّردابِ هذا خَطأٌ؛ لأن اعتقادَ هذَا المهْدِيِّ المختفِي خبلٌ في العَقْلِ، وضلالٌ في الشَّرْعِ، وليسَ له أصلٌ، وإثباتُ المهْدِيِّ الذي أخبَرَ به النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وتَكرَّرَ في الأحاديثِ، والذي سيُولَدُ في وقْتِهِ، وغْرُجُ في وقْتِهِ، فهذا حَقُّ.

المسألة الثالثة: وهي الأحادِيثُ القُدْسِيَّةُ: فإنكارُهَا ضَلالٌ بَيِّنُ؛ لأنَّ الأحادِيثَ القُدُسِيَّةُ ثابِتَةٌ عن الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بسنَدِ الثَّقاتِ، في البخارِيِّ ومُسْلِمٍ وغيرهِمَا من كُتُبِ السُّنَّةِ.

والأحادِيثُ القُدُسِيَّةُ هي التي يَرْويِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عن ربِّهِ، مثلُ قولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «قَالَ اللهُ تعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (١)، ومِثْلُ قولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فيها رَواهُ عن رَبِّهِ: «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالُموا» (٢)، وأَمْثِلَةُ هذِهِ كثيرةٌ جِدًّا.

وقد جَمَعَها بعْضُهم حَتَّى بَلَغَتْ سِتَّ مِئةِ حَدِيثٍ، لكن مِنْها ما هو ضعيفٌ لا يُعْتَبَرُ بِهِ.

وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ عُلماءَ المسلِمِينَ من أهلِ الحديثِ وغيرِهِمْ يُثْبِتُون هذِهِ الأحاديث، وهي متواتِرَةٌ عن رسولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

المسألة الرَّابعة: حدِيثُ الذُّبَابَةِ، وهو ما رواهُ البُخَارِيُّ من حديثِ أبي هُريرةَ، أن النبيَّ ﷺ قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ كُمْ فلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ شِفَاءً»(٣).

وهذا الحديثُ له شاهِدٌ من العِلْمِ الحديثِ، ولكِنِّي أقولُ: إذا ثَبَتَ الحديثُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّدَةُ وَالسَّلَامُ فلا يَهُمُّنَا أن يشْهَدَ العِلْمُ الحديثُ بصِدْقِهِ أو لا يَشْهَدَ، سواءٌ كانَ طِبًّا أو غيرَ طِبًّ؛ لأن ما يُقالُ إنه عِلْمٌ، ويخالِفُ الأحاديثَ الصَّحِيحَة، فإنَّنا نقولُ: إنه ليسَ بعِلْمٍ، لكنَّه لَمُوْ، ولكِنْ لو بَيَّنَتِ الأيامُ صِحَّةَ مَا جاءتْ بِهِ الأحاديثُ عَنْ رَسولِ الله عَيَالِةُ فَبِهَا ونِعْمَتْ.

وحديثُ الذُّبابَةِ هذا أَنْكَرَهُ من أَنْكَرَهُ مِنَ النَّاسِ، وقالوا: هذا لا يُمْكِنُ، ولكِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، رقم (٣١٤٢).

المحقِّقِينَ من أهلِ الطِّبِّ أَثْبَتُوا أَن هَذَا مُحَنِّ، وأَنَّ تحتَ جَنَاحِهِ غُدَّةً إِذَا وقَعَ في إِنَاءٍ أُو شَرَابٍ انْفَجَرَتْ، واختَلَطَتْ بهذا الشَّرابِ، فكانَتْ دَاءً، وفي الجناحِ الآخرِ غُدَّةٌ تَنْفَجِرُ إِذَا غَمَسَ الجناحَ الثَّاني في هذَا المَاءِ أَو الشَّرابِ، فتَقْضِي على داءِ الغُدَّةِ الأُولَى.

وهذا مِنْ حِكْمَةِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ، ليُبيِّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لعبادِهِ عظيمَ قُدْرَتِهِ، فهذِهِ النُّبابَةُ من أَضْعَفِ المُخْلُوقاتِ، وقد اجتمَعَ فيها ضِدَّانِ: داءٌ ودواءٌ. وقدْ زادَ التُّرْمِذِيُّ أو أبو داودَ: "وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ عِنْدَمَا يَسْقُطُ بِالجَنَاحِ اللَّذِي فِيهِ الدَّوَاءُ»(١)، ولكِنْ يزولُ هذا بغَمْسِهِ.

بقي أن يقولَ قائلٌ: إذا سقَطَ في لَبَنِ مثلًا، وغَمَسْتُه وأَخْرَجْتُهُ، هل يلْزَمُنِي أن أَشْرَبَ هذا اللَّبَنَ؟

فنقول: لا يَلْزَمُنِي أَن أَشْرَبَ، لَكِنِّي لا أَتَجَنَّبُهُ حَوفًا مِنَ الداء؛ لأن الداءَ قُتِلَ شَرُهُ بالدواءِ الذي في الجناحِ الثَّانِي، ولا يَلْزَمُنِي أَن أَشْرَبَهُ؛ لأن الإنسانَ لا يُلْزَمُ أَن يَأْكُلَ كلَّ حَلَالٍ، فقد يكون الشيءُ حَلالًا، ولكن لا تَشْتَهِيهِ نَفْسِه، ولا يَلْزَمُه أَن يأكُلَ كلَّ حَلَالٍ، فقد يكون الشيءُ حَلالًا، ولكن لا تَشْتَهِيهِ نَفْسِه، ولا يَلْزَمُه أَن يأكُلَهُ، فهذا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ قُدِّمَ إليه الضَّبُّ، وهو معروفٌ لكُمْ، فلم يأكلُ مِنْهُ، وقدَّمَه إلى من عندَهُ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ أحرَامٌ هو؟ فقالَ: «لا، ولكِنَّهُ ليسَ في أرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» (٢)، فبَيَّنَ أَنَّهُ حلالٌ.

وهناكَ أناسٌ الآن لو أتَيتَ لهم بِجَرادٍ، والجرادُ معروفٌ، وهو لَذِيذُ الطُّعْمِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب في الذباب يقع في الطعام، رقم (٣٨٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي الله لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، رقم (٥٠٧٦)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٥).

وكثير مِنَ الناسِ يشْتَهُونَهُ، ويرونَ أن فيه دَواءً، فهُمْ يظنُّونَ أنه يأكُلُ من كلِّ شجَرَةٍ، والأشجارُ كلُّهَا شفاءٌ، لكِنَّ بعضَ الناس لا يستطيع أبدًا أن يأكُلَهُ، وإذا أكلَهُ تَعِبُوا، فإذا قال قائل: واللهِ لا آكلُ جَرادًا؛ فإن نَفْسِي لا تَشْتَهِيهِ، فإن هذا لا يُعَدُّ تَحْريهًا له أبدًا.

وكذلك هذا اللَّبَنُ الذي سَقَطَ فيه الذُّبابُ، وأنا غَمَسْتُهُ فيه واستَخْرَجْتُهُ، إذا كنتَ لا تَشْرَبَهُ، أعطِهِ غيرَكَ يَشْرَبُهُ.

(٤٦٥٩) السُّؤَال: هل يجوزُ إذا سُرِقْتُ، وكنتُ في بلَدٍ لا يحْكُمُ بشريعَةِ الله، أن أَتقَدَّمَ ببلاغٍ للشُّرْطَةِ، وأنا أعلمُ أنهم لن يقِيمُوا الحدَّ على السارِقِ؟ وما صِفَةُ التحاكُمِ لغيرِ الشَّرْعِ التي يكونُ بها صاحِبُها كافِرًا؟

الجواب: ارْفَعْهُ إلى الحكومَةِ؛ حتى تحصُلَ على مالِكَ، أما إقامَةُ الحدِّ الذي هو حقُّ اللهِ، فهذا إلى الحكومَةِ، ولا شكَّ أنه يجِبُ على كلِّ حكومَةٍ تحْكُمُ المسلِمِينَ، أن تُطبِّقَ شرْعَ اللهِ في عبادِ اللهِ، ومن ذلك قطعُ يدِ السارِقِ إذا تَمَّتْ شروطُ القَطْعِ.

ولقد رأيتُ بعض الكُتَّابِ العصْرِيِّينَ ينتَقِدُ حُكْمَ قطَعِ يدِ السارِقِ، ويقول: لو أننا قَطَعْنَا يدَ السارِقِ، لكانَ نِصْفُ الشعْبِ مشْلولًا، مقطَّعَ اليدِ! فنقولُ له: أقرَّرْتَ الآن أن نِصْفَ شعْبِك كُلَّهَم شُرَّاق! ولو أنَّك قَطَعْتَ يدَ سارقِ لانتهى عِنِ الشَّرِقَةِ مئةُ سارق؛ لأن في القَطْعِ رَدْعًا لأهلِ السَّرِقَةِ، وقدْ قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الشَّرِقَةِ مئةُ سارق؛ لأن في القَطْعِ رَدْعًا لأهلِ السَّرِقَةِ، وقدْ قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الشَّرِقَةِ مئةُ سارق؛ لأن في القَطْعِ رَدْعًا لأهلِ السَّرِقَةِ، وقدْ قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الشَّرِقَةِ مئةُ سارق؛ لأن في القطْعِ رَدْعًا لأهلِ السَّرِقَةِ، وقدْ قالَ الله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَوْةً ﴾ [البقرة:١٧٩]، مع أن القِصَاصَ قَتْلُ نَفْسٍ بنَفْسٍ بنَفْسٍ فقد قَتَلْنا نفسينِ، حَياةً، وكان مقتَضَى العقْلِ الفاسِدِ أن يقول: إذا قَتَلْنَا نفسًا بنَفْسٍ فقد قَتَلْنا نفسينِ، ولو تَرَكْنَا قتلَ النَّفْسِ بالنَّفْسِ، لقَتَلْنا نفسًا بنَفْسٍ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ، فقد قَتَلْنا نفسًا بنَفْسٍ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ القَتَلْنا نَفْسًا واحدةً، ولكنه إذا لم يَقتُلْ نَفْسًا بنَفْسٍ ، فإن

هذا القاتلَ سوفَ يقتُلُ غدا أنْفُسًا أخَرَ.

ولا شكَّ أن حكمَ اللهِ أحسنُ الأحكامِ، كما قال تعالى: ﴿وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُكَمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

والواجبُ عَلَى وُلاةِ الأُمورِ في البِلادِ الإسْلامِيَّةِ، أَن يَقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ إِذَا تَمَّتِ الشُّروطُ، وأَنا أَضْمَنُ لهم أُنَّهم إذا قَطَعُوا يدَ السارِقِ فسوفَ يمْتَنِعُ السُّرَّاقُ عن السَّرِقَةِ.

والتَّحَاكُمُ لغيرِ شرْعِ اللهِ، هو أن يرْفَعَ الإنسانُ القضِيَّةَ إلى مَن لا يحكُمُ بكتابِ اللهِ، معتَقِدًا أن حكمَهُ أَوْلى مِنْ حكْمِ اللهِ، أو أحسَنُ، أو مُسَاوٍ لحُكْمِ اللهِ، فهذا هو الذي قد يوَصِّلُ إلى الكُفْرِ.

(٤٦٦٠) السُّؤَال: يقول: أنا شابٌّ غيرُ محصَنِ ارتكبتُ فاحشةَ الزِّنا عِدَّةَ مرَّاتٍ، وإنني تائبٌ إِلَى اللهِ عَرَّفِجَلَّ وأريدُ التطهيرَ، فهل أذهَب إِلَى المحكمةِ لإقامةِ حدِّ الزِّنا عليَّ؟

الجواب: الإنسانُ الَّذِي فعلَ الفاحشةَ وتابَ اللهُ عليه المختارُ له ألَّا يذهبَ إِلَى المحكمةِ، وألا يُخبرَها، بل يَستتر بِسِتْرِ اللهِ.

وقد حقَّق هَذَا الرجلُ توبتَه برجوعِه إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَ وسؤاله هَذَا السُّؤَالَ العظيمَ.

فنقول لهَذَا الرجلِ: لا تخبرْ عن نفسِكَ بشيءٍ، وتُبْ إِلَى اللهِ فيها بينَك وبينه، واستترْ بِسِترِ اللهِ، ولكن لو شئتَ أن تنتقمَ مِن نفسِكَ لنفسِكَ، وتذهَب إِلَى وليِّ

الأمرِ، وتُقِرّ عنده حتَّى يقيمَ عليك الحدَّ فلَا بَأْسَ جَذَا.

(**٤٦٦١) السُّؤَال:** هلِ الرجلُ إذا عقدَ عَلَى امْرَأَةٍ عقدَ زواجٍ ولم يدخلُ بها يُعَدُّ مُحْصَنًا أَوْ لا؟

الجواب: لا يُعتبر عقدُ النكاحِ إحصانًا حَتَّى يحصلَ الجِماعُ، ولو تزوَّج امْرَأَةً وعقدَ عليها ودخلَ عليها وباشَرَهَا وقبَّلها ولم يُجامِعْ فليسَ بِمُحْصَنِ، فلا يكون مُحُصنًا إلا إذا جامَعها، وهَذَا إذا كان هَذَا أوَّل زواجِه، أما إذا كان تزوَّج بامْرَأَةٍ أخرى من قبلُ وجامعها فَهُوَ محصَنٌ.

(٤٦٦٢) السُّوَّال: ما الحِكمة من تقديمِ الزَّانِيةِ عَلَى الزَّانِي فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلِّ وَيَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةِ ﴾ [النور:٢].

الجواب: ينبغي أنْ يَقُولَ السَّائِلُ: لماذا قدَّم اللهُ الزَّانِيةَ فِي عقوبة الزِّنَا عَلَى الزَّانِي، وقدَّمَ السارقَ عَلَى السارقةِ فِي حُكم حَدِّ السَّرِقَة؟

والأمرُ واضحٌ، فالزِّنَا يكثُر فِي النِّسَاءِ أكثر من الرِّجَالِ؛ فلذلك قدَّم ذِكر الزَّانِية عَلَى ذكر الزَّانِي، والسَّرِقَة تكثُر فِي الرِّجَال أكثر من النِّسَاءِ، فلهَذَا بدأَ بذِكرِ السارِقِ.

(٤٦٦٣) السُّؤَال: أنا صاحِب بقالةٍ، فهَل يَجُوز لِي أَنْ أَضِعَ عَلَى كل عاملٍ أَجِده سَرَقَ من الدُّكَّانِ غرامةً ماليةً؟

الجَوَاب: إذا وجَده سَرقَ من الدُّكانِ شيئًا فلْيُقَدِّمْه للقضاءِ، فلعلَّه يُحكم بقطع يبده. وهُناك فرقٌ بين الحيانةِ والسَّرقةِ، فقد يكونُ العامِل خائنًا يبيع السِّلعة بعشرةٍ ويقيِّدها بثهانيةٍ مثلًا ويأخُذ ريالينِ، فهذا لا شكَّ أنه خائنٌ، وأن عَلَى صاحب الدُّكَّان إما أنْ يُسامِحَه، وإمَّا أن يُبعِدَه ويغرِّمه ما أخذَ.



### الكفارات:

(٤٦٦٤) السُّؤَال: رجلٌ عليه كفَّارةٌ شهرانِ متتابِعانِ، فلو صامَ شعبانَ ورَمَضَانَ هل يُجْزِئُه؟

الجَوَابُ: إذا وَجب على الإِنسانِ كفَّارة صِيَام شهرينِ متتابعينِ فإنَّهُ لا يُجْزِئُه صِيَامُ الفرضِ عن صيامِ الكَفَّارةِ، ولذلك لو نَذَرَ شخصٌ أن يصومَ شهرًا ثُمَّ صامَ رَمَضَانَ فلا يُجْزِئُه عنِ الكَفَّارةِ، فلا بدَّ من صومِ شهرٍ مستقلًّ؛ وذلك لأنَّ صيام رَمَضَان فرضٌ مُسْتَقِلُّ، والكَفَّارة فرضٌ مُسْتَقِلُّ، فهو كما لو أرادَ أن يصومَ شهرَ رَمَضَان عن نَذْرٍ كانَ عليه، فيقولُ: أنوي بصوم رَمَضَان كما لو أرادَ أن يصومَ شهرَ رَمَضَان عن نَذْرٍ كانَ عليه، فيقولُ: أنوي بصوم رَمَضَان النَّهْرِ والعَمْر، وإمَضَان، فهذا لا يُجْزِئ، وكما لو أراد أن يُصَلِّي الظُّهْرَ وينويَه عن الظُّهْرِ والعصرِ، فإن ذلك لا يَصِحُ.

ولكن متى تكونُ الكَفَّارة صيامَ شهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ؟

الجَوَابُ: فِي القَتل، والجِماع فِي نهار رَمَضَان، والظِّهار:

أُولًا: إذا قتلَ الإنسان شخصًا خَطأً وجبتْ عليه الكَفَّارةُ، وإنْ كان خَطأً؛

لقولِ الله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّنًا وَمَن قَنَلَ مُؤْمِنًا خَطَّنًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا وَهُو مُؤْمِنَةِ وَدِيَةً مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْ لِهِ عِلَيْ أَن يَصَكَفُونًا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مَيْنَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مَيْنَكُمُ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ مَيْنَكُمُ وَكُمْ وَهُو مُؤْمِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَوَمِ مَيْنَكُمُ وَكُمْ وَهُو مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ وَبَيْنَ عَوْمِ اللهِ وَمَيْنَ فَوْمِ مَيْنَكُ فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِينَامُ شَهْرَئِنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ فَصِينَامُ شَهْرَئِنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَكَةً مِن اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ وهي نائمة فقتلَتْه؛ فعليها كفّارةٌ؟ النساء: ٩٢]، فلو فُرِض أن الأمَّ انقلبتْ على طِفلِها وهي نائمةٌ فقتلَتْه؛ فعليها كفّارةٌ؟ لأنها قتلتْه خطأً.

ولو أن هَذِهِ الأمَّ أصبحتْ فوجدَتْ طفلها ميِّتًا، ولكنَّها لم تنقلبْ عليه، فليس عليها كفارة؛ لأنَّهُ جائزٌ أن يكون ماتَ بغيرِ فعلِها.

ولو أنَّ رجلًا قادَ السيَّارةَ قيادةً عاديَّةً، ثم رأَى حفرةً فحرَفَ السيارة عن الحفرةِ فانقلبتِ السيارةُ على شخصٍ واقفٍ على الرصيفِ فهات، وأحدُ ركَّابها أيضًا صارَ تحتَ السيارةِ وماتَ، فهاتَ الآن رجلانِ، فعلى السائقِ الكَفَّارةُ والدِّية للذي على الرَّصيف؛ لأنَّ هَذَا القتلَ لَيْسَ من مصلحةِ المقتولِ، أما الراكِبُ فِي السيارةِ فلا كَفَّارة له عليه؛ لأنَّ السائقَ تَصَرَّف لَصلحتِه، فهُو حينها حَرَفَ السيارةَ خوفًا من الخطرِ فإنها تَصَرَّف لمصلحةِ الراكِب، فيكون بذلك مُحْسِنًا، وقد قَالَ الله تَعَالَى: ﴿مَا عَلَى المُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٍ ﴾ [التوبة: ٩١]، فهُو قتل الَّذِي على الرَّصيفِ خطأً، ولكن النَّذي في السَّيَّارةِ ماتَ بفعلِه الَّذِي أرادَ به الإحسانَ.

ثانيًا: الظّهار: وهو إذا قَالَ الإنسانُ لزوجتِه: أنت عليَّ كظَهْرِ أُمِّي، وقد كذَّبه الله عَنَّفِكُم، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ مَا هُرَ اللهِ عَنَّفِكُم إِنَّ أُمَّهَا ثُهُمُ وَإِنَّهُمُ

لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]، فليستْ زوجتُك كظَهْرِ أُمِّكَ؛ فإنَّ زوجتَك من النساءِ، وأُمُّك أحرمُ مَن يكون عليكَ من النساءِ، فكيف تُشَبِّهُ هَذِهِ بهذه!

ونقول لهذا الرجل الَّذِي ظاهرَ من زوجتِه: لا تُجامِعْ زوجتَك حَتَّى تُعْتِقَ رَقَبَةً، فإنْ لم تجدْ فصُم شهرينِ متتابعينِ، فإن لم تستطعْ فأطعِمْ سِتِّينَ مِسكينًا.

ثالثًا: الجِماع فِي نهارِ رَمَضَان لَمن يَلْزَمُه الصَّومُ: وهذا القَيد مهمُّ، أمَّا مَن لا يَلزمه فليس عليه كفَّارة، فلو أن شخصًا كان قد سافرَ مَعَ زوجتِه وهما صائمانِ، وأراد منها ما يُريد الرجلُ من امرأتِه وجامَعها فِعلًا وهما صائمانِ فِي السَّفرِ، فليس عليه كفَّارة، لكِن إذا جامعها وَهُوَ مُقيمٌ فِي نهارِ رَمَضَان فعليه الكَفَّارةُ.

فإن قال قائل: ما تقولون في رجلٍ أرادَ أنْ يجامعَ زوجتَه، فلجاً لحيلةٍ لذلك، فأكل وشَربَ من أجلِ أن يكونَ أَفطِر بالأكلِ وبالشَّرب، ثُمَّ جامَعها وهو غيرُ صائم؛ حَتَّى لا يكونَ عليه كفَّارة؟

قلنا: بل عليكَ كفَّارةٌ، فالحيلَة لا تنفع.

كذلك شخص سألَ ويقول: إنَّه تزوَّج قبل رَمَضَان بيومٍ، وعرَف أنَّه لا يَجُوزُ أن يُجامِعَ زوجتَه فِي النهارِ وَهُوَ فِي بلدِه، فقال: أُسَافر أنا وزوْجَتي من أجلِ أن يَجِلَّ لي جِماعُها فِي النَّهارِ، فقد سافرَ لِيُجامِعَ، فهذا حرامٌ ولا يَجِل له الجماعُ.

فلو سافرَ بناءً على هَذِهِ العادةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا شَهْرَ العَسَل، وليس لكي يُفطِرَ بالجِماع، وإنها سافرَ سفرًا مَقصودًا له، ثُمَّ جامعَ، فهل نقولُ: إن هَذَا حرامٌ أم غير حرام؟

فَنَنْظُر أَوَّلا: هل لشهر العسلِ أصلٌ، فها دامَ أن الرجلَ قد وُفِّق لزوجةٍ صالحةٍ فهو فِي عسلٍ سنواتٍ، وليس شهرًا، ولذلك نقول: إن مسألةَ الشَّهرِ أنا أتردَّد فِي أنَّه يَجُوز له أن يجامعَ؛ لاحتهالِ أن يكونَ إنها سَافرَ من أجلِ الجِهاع، أما إذا كان قصدُه الجهاعَ فلا شكَّ فِي التَّحريم، وأنه لا يَجِلُّ له أن يُجامِعَ.

(٤٦٦٥) السُّؤَال: الحمدُ لله عَزَمْتُ على صيامِ سِتِّينَ يومًا كفَّارَة، ولكن أَجَّلْتُ الصيامَ إلى الشِّتَاءِ بنيةٍ خالِصَةٍ، فهل إذا جاءَ أَجَلِي قَبْلَ الشتاءِ يكون عَليَّ شيءٌ؟ وماذا أَفْعَلُ إذا نسيتُ وشَرِبْتُ ماء وأنا صَائمٌ؟

الجواب: إن الإنسانَ إذا وجَبَ عليه صِيامُ كفَّارَةٍ وجَبَ عليه أَنْ يُبادِرَ بذلك؛ لأن الواجباتِ على الفَوْرِ، ولكن إذا كانَ يَشُقُّ عليه أَنْ يصُومَ الكَفَّارَةَ في أيام الصيفِ لِطُولِ النَّهارِ، وشِدَّةِ الحَرِّ، فلا حرَجَ عليه أَنْ يؤجِّلَ ذلِكَ إلى وقتِ البَرْدِ، وإذا تُوفِيِّ قبلَ ذلك فَليسَ عليه إثْمٌ؛ لأنَّه أَخَرَها لِعُذْرِ.

وإذا فَرَضْنَا الفَرْضَ الذي فَرَضَهُ الآنَ، وأظنُّ أنه إذا نَسِي وشَرِبَ، فإن صومَهُ تامُّ، ولا ينْقَطِعُ التتابُعُ بذلك؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيهان، رقم (٦٢٩٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لَا يفطر، رقم (١١٥٥).

(٤٦٦٦) السُّؤَال: مَن عليه عِدَّةُ تكفيراتٍ، وأراد التكفيرَ، وهو لا يَعرِف عددها بالضبط، فكيف يفعل؟

الجواب: تَختلِف الكفاراتُ، فبعضها يظن الإِنْسَان أن عليه تَعَدُّد كفاراتٍ وهُو ليس عليه تعدُّد، فمثلًا لو حلف عَلَى شيءٍ واحدٍ عدَّةَ أيهانٍ، فهذَا لَيْسَ عليه إلَّا كَفَّارَةٌ واحدةٌ، مثالُه: قَالَ: واللهِ لا أكلِّم فلانًا، ثُمَّ إن بعضَ النَّاسِ قَالَ له: سمعتُ أنَّك حلفتَ أنَّك لا تكلِّم فلانًا، وهو رجلٌ طيبٌ وصالحٌ، وهَجْرُ المسلم حرامٌ، قَالَ: واللهِ لا أُكلِّمه، فهذان يَمِينان، فكلَّمه رجلٌ آخَرُ، فقَالَ: سمِعتُ أنَّك حلفتَ ألَّا تكلمَ فلانًا، وهو رجلٌ المسلم حرامٌ، قَالَ: واللهِ لا أكلِّمه، فهذه ثلاثةُ فلانًا، وهو رجلٌ طيبٌ وصالحٌ وهجرُ المسلم حرامٌ، قَالَ: واللهِ لا أكلِّمه، فهذه ثلاثةُ أيهانٍ، لكنَّ الفعلَ واحدٌ، فهذا إذا كلَّمه لا يَجِب عليه إلَّا كَفَّارَةٌ واحدةٌ.

أمَّا لو تَعَدَّدَ المحلوفُ عليه، مثل أن يقولَ: واللهِ لا أُكلِّم فلانًا، وواللهِ لا أدخلُ البيتَ الفلانيَّ، واللهِ لا أشتري السيارةَ الفلانيَّة، فهَذِهِ ثلاثةُ أيهانٍ والمحلوفُ عليه ثلاثةُ أشياءَ، فكلَّم فلانًا ودخلَ البيتَ واشترى السيارة، فعليه ثلاثُ كفاراتٍ.

فإذا تعدَّدتِ الكفاراتُ ولم يدرِ الإِنْسَان كم هِيَ فإنَّه لا يَلزَمه إِلَّا ما تَيَقَّنَ؛ لأَنَّ الأصلَ براءةُ الذمةِ، فإذا تردَّد عنده الأمرُ بين ثلاثِ كفاراتٍ أو كفَّارتينِ، فلا يلزمه إِلَّا ما تيقَّن، فيلزمُه اثنتانِ؛ لأَنَّ هَذَا المتيقَّن، ولو شكَّ هل هِيَ عشرٌ أو ثمانٍ، فتكون ثمانيًا، وعلى هَذَا فَقِسْ.

### <del>-699-</del>

(٢٦٦٧) السُّؤَال: رجُلٌ عليه كفارةُ صيامِ شَهْرَيْنِ متتابِعَيْنِ بَدَأَ صيامَها في بدايةِ شهرِ شعبانَ، فهل يَدْخُلُ شهرُ رمضانَ ضِمْنَ الشهرِ الثاني، أمْ يَجِبُ عليه صيامُ شهرِ شواكٍ؟

الجواب: يجبُ عليه أَنْ يُكْمِلَ فيَصُومَ رمضانَ؛ لأنَّه وَاجِبٌ بأَصْلِ الشرعِ، ثمَّ إذا فَرَغَ بَدأً بإكمالِ صيام الشهرينِ مِنَ اليوم الثاني مِنْ شَوَّالٍ.



(٤٦٦٨) السُّؤَال: إذا مات شخصٌ وعليه كَفَّارَة صيامِ شهرينِ، فهاذا يَلزَم وَرَثَتَه؟

الجواب: من مات وعليه صيامُ كَفَّارَة؛ فإنَّه لا يَلزَم الورثة أن يَصُوموا عنه، وكذَلك مَن مات وعليه صيامُ نذرٍ لم يَلزم الورثة أن يصُومُوا عنه، وكذَلك لو مات وعليه صيامٌ من رَمَضان لم يَلزم الورثة أن يصُوموا عنه؛ لأنَّنا لو أَلزَمنا الورثة بالصِّيام عنه لأثَّمناهم إذا لم يَصُوموا، وإذا أثَّمناهم بتركِ صيامِ غيرِهم صارَ هَذَا بالصِّيام عنه لأَثَّمناهُم إذا لم يَصُوموا، وإذا أثَّمناهم بتركِ صيامِ غيرِهم صارَ هَذَا بخالِفًا لقولِه تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزَرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام:١٦٤].

لكن مَن ماتَ وعليه صيامٌ فأرادَ أحدٌ مِن أوليائِه أن يصومَ فجزاه الله خيرًا، وصيامُ الكَفَّارَةِ الذي يُشترَط فيها التتابُع لا بُدَّ أن يكون من واحدٍ؛ وذلك لأنَّه لا يَتَحَقَّق التتابعُ إِلَّا إذا كان من واحدٍ.

أما صيامُ رمضانَ فلو مات شخصٌ وعليه صيامٌ من رمضان وصام عنه عددٌ من الورثةِ فلا بأسَ، فإذا كان عليه سِتَّةٌ من شوالٍ وكان له ستة أولادٍ وكل واحدٍ صام يومًا فلا بأسَ.





(٤٦٦٩) السُّؤال: هلِ الجِهادُ فَرضُ عَينٍ عَلى كلِّ مُسلمٍ؟ ومَا الحَكمُ إِذَا كَانَ والدِي غيرَ موافِق على ذَلك؟

الجواب: الجهادُ في سَبيلِ الله فَرضُ كفايةٍ، وكلُّ فرضٍ فَلا بدَّ فيه من شُروطٍ، إذا تمتِ الشرُوطُ وجَبَ، وإذا لم تَتمَّ لم يَجبْ.

وَوالدُك إذا كانَ يَمنعُك لأنَّ الشروطَ لم تَتمَّ، ولم يَستقِمِ الأمرُ أمامَه، فإن الوَاجبَ عليكَ طاعتُه.

أما إذَا كانت شُروطُ الوجُوب في حقكَ مَوجُودةً، فإنَّه لا طاعةَ لمخلُوق في مَعصية الخَالق، والأبُ أو الأمُّ إذا منعَاك مِن أمرٍ واجِبٍ فلا يَجوزُ طاعتُهما؛ لأنَّ طاعةَ غيرِ الله مَشروطةٌ بألَّا تُخالفَ طاعةَ الله.

### <del>-690-</del>

(٤٦٧٠) السُّؤال: هل الجهادُ فَرْضُ عَينٍ أَمْ فرضُ كِفايةٍ؟

الجَوَاب: الجهادُ فرضُ كفايةٍ، ولا يَتَعَيَّنُ إلَّا في حالاتٍ مخصوصةٍ، وليست هَذِهِ المسألةُ منْها، ولكنَّ الجهاد لا بُدَّ فيه من قُدرةٍ كسائرِ الواجباتِ الَّتِي لا بُدَّ فيها من قُدرةٍ، ولا بُدَّ فيها من زَوال الموانعِ أَيْضًا، وليس كلُّ الواجباتِ تكون واجبةً عَلَى الإطلاقِ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ فَأَنْقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، ويقول:

## ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

لكن الحقيقة أنَّ الجهادَ قَد يكون بالبَدَنِ، بحيثُ يذهب الرجلُ إلى هناك ويُجاهد، وقد يكون بالمالِ، والجهادُ بالمالِ هُوَ قَسيم الجهادِ بالنفْسِ، ولهذا دائمًا يَقرِن الله تَبَارَكَوَتَعَالَى الجهادَ بالمالِ بالجهادِ بالنفسِ، فهو قَسِيمُه وقَرِينه في كتاب اللهِ.

ولهذا نَحُتُّ إخوانَا المُسْلِمينَ الَّذِينَ لا يجاهدونَ بأنفسِهم أَنْ يُجاهِدوا بأموالِهم، وأَنْ يَبْذُلوا الأموالَ للمجاهدينَ في سبيلِ اللهِ، سواءٌ كان ذلك عَلَى سبيل التطقُّع، أو سبيل بَذْلِ الزَّكَاةِ؛ لأنَّ صَرْفَ الزَّكَاةِ للجهادِ في سبيلِ اللهِ هُوَ أحدُ الأَصنافِ الَّتِي ذكرَها اللهُ تعالى في القرآنِ.

(٤٦٧١) السُّؤال: إن أحدَ الرُّفقاءِ يقولُ: إنَّ الجهادَ فَرْضُ عَيْنٍ على كلِّ مسْلِم؛ حيثُ تُنتهكُ حُرماتُ المسلِمِينَ هناك، ويُهانُونَ أيضًا. ويقول: إن لم يكُنِ الجهادُ فرضَ عَيْنٍ الآن فلَنْ يكونَ فَرْضَ عَيْنٍ حتى تقومَ الساعَةُ. فها رَأْي فضيلتِكم؟

الجواب: رَأْيِي أُولًا: أَن الجهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يُمْكِنُ أَن يكونَ فَرْضَ عَيْنٍ على كلِّ أُحدٍ، كفَرْضِ الصلاةِ والزكاةِ والحجِّ، فهذا شيءٌ مستَحِيلٌ، بل هذا مخالِفٌ لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُواْ كَافَّةُ ﴾ [التوبة:١٢٢]، فاللهُ تعالى نَفَى أَن يَنْفِرَ المؤمنونَ كَافَةً، بل قال: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمُ طَآبِفَةً ﴾ [التوبة:١٢٢].

ولأن الدِّينَ الإسلامِيَّ ليس هُو الجهاد فقط، بَلْ هناك جِهاتٌ أُخْرَى مِنَ الإسلامِ يَجبُ أن تكونَ قائمَةً، فلا يمكِنُ أن يَدَعَ الناسُ كلُّهُم المصالحَ الإسلامِيَّة

ليَقُومُوا بالجهادِ في الجَبْهَةِ، ولكِنْ قد يكونُ فَرْضَ كِفايَةٍ إذا قامَ بِهِ مَنْ يكْفِي سقَطَ عن الباقينَ، وإن لم يَقُمْ به من يَكْفِي وجبَ على من لَهُ قُدْرَةٌ. وهذا شيءٌ معْرُوفٌ عندَ أهلِ العِلْم.

والجهادُ المقصودُ هو الجهادُ الَّذي يرادُ به أن تكونَ كلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيا، ويرادُ به أن تكونَ كلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيا، ويرادُ به جمايَةُ بلادِ المسلمينَ من أعداءِ المسلمينَ، والحقيقةُ أن هناكَ جِهاتٍ مِنْ بلادِ المسلمِينَ فيهَا قِتالٌ، وفيها انتهاكُ لحُرماتِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ، وفيها اعتداءٌ ظاهِرٌ على المسلمِينَ فيهَا قِتالُ، وفيها انتهاكُ لحُرماتِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، وفيها اعتداءٌ ظاهِرُ على المسلمِينَ، ولكنَّ المسلمِينَ لم يُقْتَلُوا ويدَعُوا الجهادَ إلا بسببِ رُكونِهِمْ إلى الدُّنْيَا، وترفِهِمْ، وعدَم مُبالاتِهمْ.

وإني لأُحَيِّي الروحَ الطَّيِّبَةَ التي عندَ بعضِ الشَّبابِ فِيهَا يتَعَلَّقُ بالجهادِ، فإنَّ من الشَّبابِ من لديهِ الجُرْأةُ والإقدامُ العَظِيم، حتى إن بعضَهُم يقول: أنا أُريدُ أن تُفْتينِي بأن الجهادَ فرْضُ عَيْنِ حتى لا تَحْرِمْنِي الشهادَةَ في سبيلِ اللهِ، يقولُ هذا وهُو شابُّ في مُقْتَبَلِ العُمْرِ ومقْتَبَلِ الشبابِ، وهذا يدُلُّ على نِيَّةٍ صادِقَةٍ.

وإني أُبشِّرُ كلَّ من تَمَنَّى أن يُقْتَلَ شهيدًا في سبيلِ الله، ولم يَمْنَعْهُ من ذلك إلا مانِعٌ شَرْعِيٌّ، بأنه يُكتَبُ له أَجْرُ الغازِي في سبيلِ اللهِ، وإن ماتَ على فِراشِهِ<sup>(۱)</sup>.

(٤٦٧٢) السُّؤال: ما حكم من يذهب إِلَى الجهادِ من غيرِ موافقةِ والدِهِ ووالدتِه، وبدُونِ عِلمها، فما توجيهاتُكم ونصيحَتُكم نحوَ هؤلاء الشَّبابِ الَّذِين يَفعلون ذلك،

<sup>(</sup>١) لقوله ﷺ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقِ، بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ». أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعَالَى، رقم (١٩٠٩).

علمًا بأن والدَ الشَّابِّ ما زال غَضبانَ عَلَى ابنِهِ؟

الجواب: نصيحَتِي لإخْوَانِي الَّذِين يُريدُون الجِهادَ أَلَّا يَذهبوا إلا بعدَ رِضا والدِيهم؛ لِأَنَّ حقَّ الوالدَيْنِ مُقدَّم عَلَى الجهادِ؛ ففي الصَّحِيحينِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضَّالِللَهُ عَنْهُ أَنَّهُ سأل النَّبِي عَلَيْهِ: أيُّ العَمَلِ أحبُّ إِلَى اللهِ؟ قال: «الصَّلاةُ عَلَى بنِ مسعودٍ رَضَّالِللَهُ عَالَى: «الصَّلاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قال: «الجِهادُ فِي سَبيلِ وَقْتِهَا». قال: ولوِ استزدتُ لَزَادَنِي (۱).

فأقولُ لهؤلاءِ الإخوةِ: أنتُم إنها تذهبونَ إِلَى الجهادِ لِطَلَبِ الخيرِ، وطلبِ الجهادِ فِي سبيلِ اللهِ، ولكن يجِب أن تقيِّدوا هَذِهِ العاطفة الجيّاشة بها تَقتضيه السنَّة، والسنَّة تُقدِّم حقَّ الوالدَيْنِ عَلَى الجهادِ فِي سبيلِ اللهِ، فلا تذهبوا إِلَى الجهادِ إلا بعدَ موافقةِ الوالدَيْنِ، فإن لم يُوَافِقاً عَلَى ذلك فلا يَجُوز الخروجُ إِلَى الجهادِ فِي سبيلِ اللهِ.

### -69CD

(**٤٦٧٣) السُّؤال:** مَن أرادَ الذَّهابِ إِلَى إخوانِه فِي البُّوسنَة ورفضَتْ زوجتُه، ووافَق أبوَاهُ إذا ذهب، فهَا حُكْمُ ذلك؟

الجواب: الَّذِي أرى ألَّا يذهبَ؛ لأنَّ حقَّ الزَّوْجةِ واجبٌ، ولأنَّه ربما إذا سافرَ عن زوجتِه، وهي قد أبتْ ذلك أنْ يحْصُل بينهما مُشاقَّةً فتكرَهه، أو ربما يحصُلُ منها ما لا ينْبغي إذا غابَ عنها، والمحافظةُ عَلَى الأولادِ والأهلِ ورعايَتِهم واجبةٌ، قالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب وسمى النبي ﷺ الصَّلاة عملا، رقم (٧٠٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون الإيهان بالله تعَالَى أفضل الأعهال، رقم (٨٥).

النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعِ، وَكُلُّكُمْ مسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١).

وحقُّ إخوانِنا فِي البُوسْنَة والهُرْسَك أَنْ نسأَلَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لهم العِزَّةَ والنَّصرَ عَلَى عدوِّهم.

ونُبشِّرُكم حسب ما بلَغَنا أنَّهم -ولله الحمدُ- اليُّوم يُقاتلونَ مقاتلةَ مهاجمٍ، لا مُدافِعٍ، وأنَّ الله سلَّط الكُرْوات عَلَى الصِّرْب، فصارَ يقْتُل بعضُهم بعضًا، وهذا لا شَكَّ مِن دعاء المُسْلِمِينَ، فأكثِروا مِن الدُّعاءِ لهم فِي كلِّ وقتٍ تُرجَى فِيه الإجابةُ، وفي كلِّ حالٍ تُرجَى فيها الإجابةُ، والله عَرَّفَكِلَّ عَلَى كل شيء قَدير.

(٤٦٧٤) السُّؤال: هل يَجُوز لي الجهادُ رغْم عدَمِ مُوافقةِ أَهْلي؟

الجواب: لا شكّ أن الجهادَ واجبٌ على مَنِ احتلَّ العدوُّ بلدَه بإخراجِهِ منها، ولكِنَّ الجهاد كغيرِه من الواجباتِ لا يجبُ إلا مَعَ القُدرةِ علَيْه، فإذا لم يكنْ عند الإنسانِ قُدرةٌ فإنَّهُ لَيْسَ هناك جِهادٌ واجب، ولهذا لم يُفرَضِ الجهادُ على النَّبِيِّ عَيْقِهُ وأصحابِهِ إلا حينَ هاجَرَ إلى المدينةِ، وكان لهم شَوكة وقوَّة وَمَنعَة، وأمَّا إذا لم يكنْ هناك قوَّة وشوكة ومَنعَة، فإنَّ الجهاد لا يجب؛ لأنَّ من شرطِ الوجوبِ القدرةُ؛ ولم توجدْ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، رقم (٢٥٥٨)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل. رقم (١٨٢٩).

(٤٦٧٥) السُّؤال: أنا شابُّ أرغبُ في الذِّهاب إِلَى الجهادِ، ولكِنْ أبوايَ يَمنعانِي، فهل أذهبُ بدونِ أَمْرِهما، عِلمًا بأنَّهما ليسَا بحاجةٍ لي، وأنَّ لي عددًا منَ الإخوانِ؟

الجواب: لا تَذْهَب إلا برضا الوالدَيْنِ؛ لِأَنَّ برَّ الوالدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الجهادِ؛ ففي الحَواب: لا تَذْهَب إلا برضا الوالدَيْنِ؛ لِأَنَّ برَّ الوالدَيْنِ مُقَدَّمٌ عَلَى الجهادِ؛ ففي الصَّحيحَيْنِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضَالِلهُ عَنْهُ أَنه سأل النبيَّ عَلَيْقٍ: أيُّ العَمَلِ اللهِ؟ قَالَ: «برُّ الوَالِدَيْنِ». قَالَ: أُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «برُّ الوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» (١). فجعل النبيُّ عَلَيْقٍ مَرْتَبَةَ البِرِّ قبلَ مَرتبةِ الجهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ» (١). فجعل النبيُّ عَلَيْقٍ مَرْتَبَةَ البِرِّ قبلَ مَرتبةِ الجهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ».

### <del>-620</del>

( ٤٦٧٦) السُّؤال: هل يَصِحُّ أن يذهبَ الإِنْسَانُ للجهادِ وهو لم يَحُجَّ بعدُ؟

الجواب: لا يَجُوز أن يذهبَ إِلَى الجهادِ وهو لم يحبَّ إذا كان الذهابُ إِلَى الجهادِ يؤدِّي إِلَى تركِ الحبِّ، مثل أن يذهب إِلَى الجهادِ فِي يؤدِّي إِلَى تركِ الحبِّ، مثل أن يذهب إِلَى الجهادِ فِي وقتٍ غير وقتِ الحبِّ، ويكون عنده مالٌ يستطيع أن يحبَّ به إذا رجعَ من الجهادِ، فإن هذَا لا بَأْسَ به، لكن لو تزاحمَ الخروجُ إِلَى الجهادِ والحبِّ، فالحبُّ مُقَدَّمُ الْأَنَّ الحبَّ ركنٌ من أركانِ الإسلام، وواجبٌ باتفاقِ المسلمينَ.

### <del>-620</del>

(٤٦٧٧) السُّؤال: مَا حُكْمُ الذهاب إلى الجهادِ بدونِ إذنِ الوالدَيْنِ، مَعَ العِلْم أننا نسمعُ ما يلقاه المُسْلِمُونَ مِن العذاب هناك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥).

الجَوَاب: الذهاب إلى الجهادِ بغيرِ إذنِ الوالدينِ لَا يَجُوزِ إلَّا إذا تعيَّن الجهادُ، فإذا تعيَّن فإنَّهُ لَا يُشترَط رضا الوالدينِ؛ لِأَنَّهُ «لَا طَاعَةَ لَمِخْلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الخَالِقِ»(١).

قال العُلَمَاء: ويَتَعَيَّن الجهاد فِي أربع مسائل:

المسألة الأولى: إذا حضر صفُّ القتال، كقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَا إِذَا لَقِيتُمُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلأَذَبَارَ ﴾ [الأنفال:١٥].

المسألة الثانية: إذا استنفرهُ الإمام؛ لقول اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَمَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اقَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُورُ أَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

المسألة الثالثة: إذا احتِيج إليه، يعني إذا كَانَ هَذَا الرجل يَعرِف تشغيلَ سلاحٍ معَيَّن، وُغيره لَا يعرِفه، فقد وجبَ عَلَيْهِ أن يخرج.

المسألة الرابعة: إذا حاصرَ العدقُّ بلدَه، فَإِنَّهُ تجب المدافَعة، فيها سِوى ذلك يَكُون الجهاد إما فرضَ كفايةٍ.

فَعَلَى كُلِّ حَالٍ نقول: إذا امتنع الوالدانِ مِن الإذنِ للولدِ، فَإِنَّهُ لَا مكانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٤٥، رقم ٣٣٧١٧)، وأحمد (٥/ ٦٦، رقم ٢٠٦٧)، والحاكم (٣/ ٥٠١، رقم ٥٨٧٠) وقال: صحيح الإسناد. والطبراني (١٨/ ١٦٥، رقم ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإحصار وجزآء الصيد، باب لَا يحلّ القتال بمكة، رقم (١٧٣٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٣).

للجهادِ، لَاسِيَّما إذا كانا فِي حاجةٍ إليه، ما لم يكن فرضًا فِي حَقِّه، فَإِنَّهُ لَا يُطيعها.

### <del>-620</del>

(٢٦٧٨) السُّؤال: ما حكمُ الجِهادِ في الـوقتِ الحَالي؟ وهـل يجِبُ استِئذانُ الوالِدَينِ فِيهِ؟

الجواب: إذا لم يأذَنِ الوالِدانِ في النَّهابِ إلى الجهادِ فإنه لا يَجِلُّ له أن يَذْهَبَ؛ لأن بِرَّ الوالِدَينِ والجهادُ لم يَتَبَيَّنَ لنا وُجوبُهُ على الأعْيانِ، وبَقَاؤه إرضاءٌ لوالِدَيْه وبِرُّ بها، وهو خيرٌ له مِنَ الذَّهابِ.

والأحاديثُ في هذا كثيرةُ، قَدَّمَ فيها الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ بِرَّ الوالِدَيْنِ على الجهادِ في سبيلِ الله، ومنها حديثُ ابنِ مسعودٍ، قالَ: قلتُ: يا رَسولَ الله، أَيُّ العَمَلِ أَحبُّ إلى اللهِ؟ قال: «أَنَّمَ بِرُّ الوالِدَيْنِ» أَلَى وَقْتِهَا»، قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «أَمَّ بِرُ الوالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ»(۱).

(٤٦٧٩) السُّؤال: نَحْنُ شباب نريد الجهادَ فِي سبيل الله، وقد علِمنا أن الجهادَ الآن فرضُ عينِ، فها علَيْنا أن نفعلَ حتَّى نكون فِي عِداد المجاهدين؟

الجَوَاب: واللهِ لا أدري الآن هل الجهاد فرض عينٍ أو لا؟ لكن إذا كانَ فرضَ عينٍ فلا بد مِن الاستعدادِ قبلُ؛ لأنَّ كون الإِنْسَان يدخل الميدانَ بدون استعدادٍ قد يضرُّ أكثرَ ممَّا ينفع، لا سيَّما فِي هَذَا الوقتِ؛ فإن الأسلحةَ تطوَّرت وتعقَّدت، وليس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (٥٢٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال، رقم (٨٥).

كل أحدٍ يُجِيد أن يستعملَ هَذِهِ الأسلحة، فلا بد من التمرُّن عليها؛ حتَّى يكون أهلًا للدخولِ فِي الحرب.

(٤٦٨٠) السُّؤال: نَرَى ونَسْمَعُ مِنَ الأحداثِ التي تَجْرِي في فِلَسْطين، وكيفَ أن اليهودَ يقْتُلونَ المسلِمِينَ كِبَارًا وصِغَارًا رجالًا ونساءً، بل يَدْفِنُونَهُم أحياءً، ويفْعَلُونَ بهم ما اللهُ به عَلِيمٌ، فما حُكْمُ الجهادِ مَعَهم، ونُصْرَتِهم؟ وما حُكْمُ المسلِمِينَ الذين لا يُساعِدُونَهُم، بل يَقِفُونَ موقِفَ المشاهِدِ، مع أن لَدَيهِمُ الاستِطَاعَة؟

الجواب: بحسبِ ما سَمِعْنَا فاليهودُ يَقْتُلُونَ الفِلَسطِينِيِّينَ ويَسُومُونَهُم سوءَ العَذَابِ بعد ما يُسَمُّونَهُ بالانتِفَاضَةِ، والله أعلمُ هَلْ هِيَ حقِيقَةٌ واقِعَةٌ، أو أنه قد غُرِّرَ بالفِلَسْطينيين ليتَحَرَّكُوا هذه الحركة، فيَقْضِي عليهِمُ اليهودُ، لكن على كلِّ حالٍ، الذي يليقُ بِنَا أن نُعِينَ هؤ لاءِ على ما هُمْ فيه مِنَ المحَنِ والأَذَى بكلِّ حالٍ.

وحَسْب ما سَمِعْتُ أن هؤلاءِ الفِلسطِينين الذين في الأرْضِ المحتلَّةِ رَجَعُوا إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وصارَ فيهم شَبابٌ متيقِّظُ، كها هُوَ -والحمد لله- موجودٌ في كثيرِ مِنَ البلادِ، وأنهم تَحَرَّكُوا حركةً إسلامِيَّةً دون أن يتَخَلَّصُوا مِنَ اليهودِ الذين يحتلُّونَ البلادِ، وأنهم تَحَرَّكُوا حركةً إسلامِيَّةً لإنقاذِ البلادِ مِنَ الكُفْرِ، المسجدَ الأقْصَى، ومعلومٌ أنه إذا كانَتِ الحركةُ حركةً إسلامِيَّةً لإنقاذِ البلادِ مِنَ الكُفْرِ، فهو جِهادٌ في سبيلِ الله من وظائفِ المسلِمِينَ، ومن مُهِمَّاتِ المسْلِمينَ.

ولكن لا بُدَّ من طريقٍ طَويلٍ بالنَّسْبَةِ للفِلسطينيين لأنهم عُزَّلُ، ولا يمكنهم مَثْلُ السلاحِ نظرًا للسيطَرةِ القوِيَّةِ من جانِبِ اليهودِ عليهِمْ، فالمسألةُ تحتَاجُ إلى ما

يُسَمُّونَهُ بالتَّضْحِياتِ، حتى يأتيَ الله تعالى بالنَّصر.

### 

(٤٦٨١) السُّؤال: هل الَّذِي يُقتل فِي هَذِهِ الأحداثِ من إخواننا يُغَسَّل مثل المُوتَى، أو يُحكَم له بالشَّهادة؟

الجَوَاب: قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِثَمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (١) ، فمَن كانَ مُعتديًا فليس بشهيدٍ، ومن كانَ مُحِقًّا فإنَّه تُرجَى له الشَّهادة، ولهذا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ». قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: «قَالَ: هُوَالِئُهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالَعُوالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ و

فبيَّن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَامُ فِي هَذَا الحَدِيثِ أَنَّ مَنِ اعتدى عَلَى النَّاس ثمَّ قُتل فِي حال عُدوانه فهو فِي النَّار، ومن قُتل من المعتدى عليه المدافع عن مالِه فإنَّه شهيد، والأعمالُ بالنيَّات.

(٤٦٨٢) السُّؤال: هل يُجُوز أن نشهَد لأحدٍ ماتَ أنَّه شهيدٌ كما في قولِه ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق، كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد، رقم (١٤٠).

# الطَّاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ»(١)؟

الجَوَاب: نفهَمُ أنَّ من ماتَ بهذه الأشياءِ فهُو شهيدٌ، لكن هَذَا عَلَى سبيل العموم، أمَّا أن نخصَّ شخصًا بعينِه فلا، أرأيتُم أنَّنا نقول: كلُّ مؤمن فِي الجنَّة؟ لكن لا نقول: فُلَان المعيَّن فِي الجنَّة، إلَّا إذا شهِد له الرَّسُول ﷺ، حتَّى لو رأَيْنا رجلًا يعتاد المَسْجِد، ويصليّ، ويتصدَّق، ويصُوم، ويعتَمِر، ويحجّ، لا نقول: إنه فِي الجنَّة، بل نقول: كل مؤمنٍ فِي الجنَّة،

ولهذا قال عمر رَضَالِللهُ عَنهُ: "وأُخرى تقولُونها لبَعْضِ مَن يُقتل في مغازيكُم هَذه: قُتِل فلانٌ شَهِيدًا، وماتَ شهيدًا، ولعلَّه لـو عَسَى أن يكُونَ قد أوقر (٢) راحِلته، أو عَجُزَ راحلتِهِ ذَهَبًا أو وَرِقًا (٣)، يَلتمِس التجارة، فلا تقولُوا ذاكُم، ولكِنْ قولوا كما قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ، -أو كما قال مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ-: "مَن قُتِلَ في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ» (٤).

والشهادةُ فِي العموم غيرُ الشهادة فِي الخصوص.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب بيان الشهداء، رقم (١٩١٥).

<sup>(</sup>٢) أوقر: أثقلَ.

<sup>(</sup>٣) الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٤٠).



# ك | النبيُّ ﷺ وآل بيتِه:

(٤٦٨٣) السُّوَّال: مَا الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ خاتَمُ النَّبيينَ، وإمامُ المُتَّقينَ؟

الجَوَاب: قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُّ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَغَانَمُ المَّرِيِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٤١]، ويَلْزُمُ مِن كَوْنِه خَاتَمَ النَّبِيِّينَ أَنْ يَكُونَ خاتَم المرسلِينَ؛ لِأَنَّهُ ما مِن رسولٍ إلا وهو نبيٌّ ولا عَكْسَ.

وكذلكَ هُوَ إمامُ الْمُتَّقِينَ، والدَّليلُ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيهِ وَعَلَى آلِه وسلَّم قَالَ: «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» (١)، والأَتْقَى هُوَ المَتَّبِعُ.

أسألُ الله أن يجعلني وإياكُم مِن أتباعِه، وأن يحشُرنا في زُمْرَتِه، وأنْ يَسْقِيَنَا مِن حَوْضِه، وأنْ يُدْخِلَنا في شَفاعتِه، وأنْ يرزُقَنَا الاجتماعَ بِه في جناتِ النعيمِ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ قديرٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٤٧٧٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، رقم (١٤٠١).

(٤٦٨٤) السُّوَّال: هَل الأَوْلَى أَنْ نقولَ: إِنَّ رسولَ اللهِ حَبيبُ الله، أَم إِنَّهُ خَليلُ الله؟

الجَوَاب: الأَولى خليلُ الله؛ لأنَّ الخُلَّة أعلى منَ المَحَبَّة، فلهذَا يجبُ أن تَجعلُوا وصفَكم للرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: وصفَكم للرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» (١).

ولذلكَ نقولُ: إنَّ اللهَ يحبُّ المُؤْمِنِينَ، وحبيبٌ لكلِّ مؤمنٍ، لكنْ لا نقولُ: خَليلٌ لكلِّ مؤمنٍ، فاللهُ لَمْ يتخذْ كلَّ مؤمنِ خليلًا.

إذنْ صارتِ الخُلَّة أعلى منَ المَحَبَّة، فمَن وصفَ الرَّسُولَ بالمَحَبَّة دون الخُلَّة فقدْ أساءَ؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ خليلًا، كَمَا النَّخَذَ اللهِ كما قالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِلنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِلنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِلنَّ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

(٤٦٨٥) السُّؤَال: نَرْجُو من فَضِيلَتِكُم توضِيحَ الحُقوقِ والواجباتِ الواجِبَةِ تِجاهَ أَهلِ بيتِ رَسولِ اللهِ ﷺ، خاصَّة أن الناسَ فيهَا عَلَى طَرفينِ ما بَينَ مُفَرِّطٍ وبين مقصِّر؟

الجَوَاب: لا شكَ أن آل بيتِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لهم حَقُّ القَرابَةِ من رسولِ اللهِ ﷺ، لكنهم ينقَسِمونَ إلى قِسْمينِ:

الأوَّل: قِسْمٌ كَافِرٌ؛ فعلينَا أَن نُعادِيَهُ وأَن نُبْغِضَهُ، مثلُ؛ أَبِي لَهَب؛ الذي أَنْزَل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد، رقم (٥٣٢).

اللهُ تَعَالَى فيه سورةً كَامَلَةً: ﴿تَبَتَ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ ۞ مَآ أَغَنَى عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَال فيه سورةً كَامَلُهُ عَنْهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞ في حَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ, حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞ في جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدٍ ﴾ [السد:١-٥].

الثَّانِي: قِسْمٌ مؤمِنٌ؛ يجِبُ عَلَيْنَا أَن نُحِبَّهُ؛ لإيهانِهِ ولقَرابَتِهِ منْ رسولِ اللهِ عَيَالَةٍ، وهَذَا هُوَ أَحدُ المعانِي المذْكورَةِ في تفسيرِ قولِ اللهِ تعَالَى: ﴿ قُل لَا آسَعُلُكُمُ عَلَيْهِ آجَرًا إِلّا الْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرَبَى ﴾ [الشورى: ٢٣]، فإنَّ بعض العلماءِ يقولُ: معْناه: إلا أَنْ تَودُّوا قَرَابَتِي، وواللهِ إنَّ قرابَةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أُحبُّ إلينا مِنْ قَرابَتِنَا؛ لِأَنَّهُم قرابَةُ رسولِنا؛ وواللهِ إنَّ قرابَة الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ أُحبُّ إلينا مِنْ قَرابَتِنَا؛ لِأَنَّهُم قرابَةُ رسولِنا؛ الذي دلَّنَا عَلَى كلِّ خيرٍ، لكنْ لا يجوزُ أَنْ نَعْلُو فيهِم، وأَنْ نُنْزِهَم فوقَ منْزِلَتِهِمْ؛ الَّتِي هُم ينْكِرُونَهَا.

لها دعَا عبدُ اللهِ بنُ سَبَأٍ إلى الغُلُوِّ في عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَقَالَ لهُ: أَنتَ اللهُ. وَكَانَ لعبدِ اللهِ بنِ سَبَأَ أَتباعٌ، أَمرَ عَلِيٌّ -رَضِي اللهُ عَنْه وأرضاهُ- بأن تُحْفَرَ اللهُ عَنْه وأرضاهُ- بأن تُحْفَرَ الأخادِيدُ وهِي الحُفَرُ، وأن تُمُالاً حَطَبًا، وأن يُلْقَى هؤلاءِ الذِينَ قالوا هذه المقالَة في النَّارِ، وقالَ:

# لَــيًّا رَأَيْـتُ الأَمْـرَ أَمْـرًا مُنْكَـرًا أَجْجْتُ نَارِي وَدَعَـوتُ قُنْـبُرَا(١)

وَقُنبر هَذَا مِنْ مَواليهِ، فأحرَقَهُم بالنارِ، ولَمَّا بَلغَ ذَلِكَ عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ رَضَّالِيَهُ عَنْهُ قَالَ كلامًا معناهُ أَنَّهُ لوْ فعلُوا ذَلِكَ فاقتلْهم ولا تحرقْهم بالنارِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْمُ النَّارِ »(٢). فَقَالَ عليُّ رَضَّالِيَهُ عَنْهُ حينَ بَلغَهُ كلامُ

<sup>(</sup>١) الشريعة للآجري (٥/ ٢٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٨/ ٥٥١، رقم ١٦٨٥٨).

ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُا: وَيْحَ ابْنِ أُمِّ الفَضْلِ إِنَّه لَغَوَّاصٌ عَلَى الهَنَاتِ(١).

ولا شكَّ أن قرابَةَ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهُم حَقَّ عَلَيْنَا إِذَا كَانُوا مؤمِنِينَ حَقَّ الإيمانِ وحَق القَرَابَةِ، ولكنْ لا يجوزُ أَنْ يَبْلُغَ ذَلِكَ الغُلُوُّ؛ بأن نَدَّعِي أَنَّهُم آلهةٌ، أو أَنَّهُم مَعْصُومونَ من كلِّ خطأٍ، أو أَنَّهُم أفضَلُ مِنَ الأنبياءِ؛ لكونِهِمْ أوْلياء، أو مَا أشبَهَ ذلك.

عَلَيْنَا أَن نُنْزِلَمُهُم مَنْزِلَتَهُم، وهَذَا هُوَ العَدْلُ الذي يكونُ بينَ طَرفينِ: بينَ النَّواصِبِ والروافِضِ؛ فالنواصِبُ عادُوهُمْ ولعَنُوهُمْ -والعياذُ باللهِ- عَلَى المنابِرِ. والرَّوافِضُ عَلَى النَّقِيضِ مَنْهُم، غالَوْا فيهِمْ وأَنْزَلوهم فوقَ مَنْزِلَتِهِمْ. فالواجِبُ العَدْلُ؛ أَن يُعْطَى هؤلاءِ الأقارِبُ منْ رسولِ اللهِ ﷺ منْزِلَتُهم الَّتِي أَنْزَلْهُمُ اللهُ تَعَالَى فيها.

### <del>-690</del>

(**٤٦٨٦) السُؤَال**: مَا حُكْمُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عند ذِكْرِه وسَماعِه، أهيَ واجبةٌ أو مُسْتَحَبَّةٌ؟

الجَوَاب: الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عندَ ذِكره لا شكَّ أنها مشروعةٌ، وأنَّ مَن لا يُصَلِّي عَلَيْهِ عندَ ذِكرِه عَلَى خطرٍ عظيم.

وقدِ اختلفَ العُلَمَاء فِي هَذِهِ المسألةِ؛ فمنهم مَن قَالَ: يجبُ عَلَى الإِنْسَانِ إذا ذُكر عندَه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَن يُصَلِّيَ عليه، ومنهُم من قَالَ: إِنَّهُ يُستحَتُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٨/ ٣٥١، رقم ١٦٨٥٩).

فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ يَجِبُ استدلُّوا بحديثِ أَبِي هُريرة وغيرِه أَن جبريلَ أَتَى النَّبِيَّ وَقَالَ: «رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ»(١). اللهمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَيْكَ وَاللهمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَيْهُ إِلَّا لِتَرْكِه واجبًا. عليه. قَالَ: وجبريلُ لا يدعُو عَلَى شخصِ بأن يَرْغَمَ أَنْفُه إِلَّا لِتَرْكِه واجبًا.

ونحنُ نقولُ: إنَّ القولَ بالوجوبِ أقربُ منَ القولِ بالاستحبابِ، فلا تُفَوِّتِ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عند ذِكره، وأنتَ إذا صليتَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عند ذِكره، وأنتَ إذا صليتَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ مرةً فجزاءُ ذَلِكَ أنَّ الله يُصَلِّي عليكَ عشرَ مراتٍ ""، فصلاةُ اللهِ عليكَ عشرَ مراتٍ أعظمُ من أن تُصَلِّي عَلَى الرَّسُولِ مرةً؛ لأَنَّ الصَّلاةَ منَ اللهِ، وصلاتَك أنتَ عَلَى الرَّسُولِ منتَ مراتٍ والعملُ مرَّةُ واحدةٌ.

فكُلَّما أكثرتَ منَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهُوَ خيرٌ، ولاسيَّما فِي يومِ الجُمُعَةِ؛ فإنَّ النَّبِيِّ ﷺ أمرَ بالإكثارِ منَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ فِي يومِ الجُمُعَةِ (٣).

وانتبهْ يَا أخي أنَّ لرسولِ اللهِ ﷺ حقًّا أعظمَ من حقِّ الوالدينِ، وأنتَ إذَا أديتَ حقَّه فَهُوَ لنفسِكَ ولمصلحتِكَ، فصَلِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ كلَّما ذُكرَ اسمُه، صلِّ عَلَيْهِ كثيرًا، وأكثِرْ منَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ فِي يومِ الجُمُعَة.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص:٢٢٥، رقم ٦٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي على النبي على ثم يسأل له الوسيلة، رقم (٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، رقم (١٠٤٧)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، رقم (١٣٧٤)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فضل الجمعة، رقم (١٠٨٥).

(٤٦٨٧) السُؤَال: ما هُوَ الردُّ عَلَى الذينَ يقولون إنَّ الرَّسُولَ ﷺ يُخْطِئ، ويَسْتَدِلُّون بقولِهِ تَعَالَى: ﴿يَنَائِمُمَا ٱلنَّيْ لِمَ ثَحْرَمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللّهُ لَكَ ﴾ [التحريم:١]؟

قالتْ عَائِشَة رَضَيَاتُهُ عَنَهَ: «لَوْ كَانَ مُحُمَّدٌ ﷺ كَاتِمًا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ»(۱). وهذِهِ عبارةٌ عظيمةٌ جِدًّا.

وكما قَالَ اللهُ لِنُوحٍ أَوَّلِ الرسلِ -ومُحَمَّدٌ آخِرُ الرسُل- بالنسبةِ لابنِه، قَالَ: ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۖ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ﴾ [هود:٤٦].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ ﴾ [ق:٣٩]، رقم (٤٨٥٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معنى قول الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْرَهَاهُ نَزْلَةُ ٱلْمُرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣]، وهل رأى النبي ﷺ ربه ليلة الإسراء، رقم (١٧٧).

ولا يَنبغي للإِنْسَانِ أَن يُطلِقَ أَلفاظًا تُطلَقُ عَلَى غيرِ النَّبِيِّ، وهيَ فِي النَّبِيِّ ﷺ مُسْتَكْرَهَة، بلْ لَا يَجُوزُ فيهَا أَرَى.

### <del>-699-</del>

# ( ٤٦٨٨ ) السُّوَّال: هل الرَّسُول عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ نُورٌ؟

الجَوَاب: أمَّا كونُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نورًا فإنْ أرادَ القاتلُ أَنَّهُ نورٌ لَا ظِلَّ له؛ فهَذَا لَيْسَ بصحيحٍ، فالنَّبِي عَلَيْهِ بَشَرٌ مُكوَّنٌ من ماءٍ مَهِينٍ كها تكوَّنَ غيرُه، ثمَّ كانَ عَلَقَةً، ثمَّ كانَ مُضْغَةً، ثمَّ عِظامًا، ثمَّ أنشأهُ اللهُ عَرَّفَ عَلَى ونفخ فيه الرُّوحَ، ثمَّ خرجَ إِلَى الدُّنيا فَصَارَ بشرًا يأكلُ ويشربُ، ويجوعُ ويعطشُ، ويتزوَّجُ، ويَلحَقُه الألم، بلْ كانَ يُوعَكُ كها يُوعَكُ كما يُوعَكُ الرجلانِ مِنَّا، عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (۱).

وأَمَّا إِنْ أَرَادَ بِقُولِهِ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ نُورٌ، أَنَّ اللهَ يَهِدِي بِهِ الخَلْقَ، وأَنَّه ﷺ يدلُّ عَلَى الخيرِ؛ فَهَذَا حَثُّ؛ فإنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَهِدِي إِلَى الحقِّ وإلى الصراطِ المستقيم؛ كما قالَ اللهُ تَعَالَى عنه: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٢].

ولكنّه يَهدي إِلَى الصراطِ هداية دلالةٍ وليسَ هداية توفيقٍ، فهوَ لَا يَقدِر أَن يَهديَ من أَرادَ اللهُ أَن يُضِلّه؛ كما قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَكِكِنَّ اللهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص:٥٦]، وقالَ اللهُ تَعَالَى لَهُ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدةً ﴾ [هود:١١٨]، وقالَ اللهُ لَهُ فِي آيةٍ أخرى: ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، رقم (٥٦٤٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض، أو حزن، أو نحو ذلك، حتى الشوكة يشاكها، رقم (٢٥٧١).

مُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٩٩]. فالرَّسُولُ يَهدي إِلَى الصراطِ المستقيم، وليسَ يَهدي الصراطَ المستقيم، وليسَ يَهدي إليه؛ أي: المستقيم، والَّذِي يَهدي الصراطَ المستقيمَ هُوَ اللهُ، أما الرَّسُولُ فهوَ يَهدي إليه؛ أي: يدلُّ، كما يَهدي الإِنْسَان إلى طريقِ مَكَّةَ مثلًا، وأما الَّذِي يُوفِّقُ النَّاسَ إِلَى الدخولِ فِي الهُدى والثباتِ عَلَيْهِ فَهُوَ اللهُ عَزَّيَجَلَّ.

(٤٦٨٩) السُّؤَال: مَا حُكْمُ من يدَّعي الانتسابَ للنَّبِيِّ ﷺ وليسَ كذلك؟

والذي ينتسبُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَيْسَ كذلكَ يكونُ كاذبًا، ويكونُ كلابسِ ثَوْبَيْ زُورٍ؛ لأَنَّه تَشَبَّعَ بها لم يُعْطَ، ولا يَزيدُه هَذَا الانتسابُ المبنيُّ عَلَى الكَذِب إِلَّا بُعدًا من رسولِ اللهِ ﷺ.

والانتسابُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خبرٌ، والخبرُ لَا بُدَّ لَهُ من نَقلِ صحيحٍ، وإلا فليسَ بشيءٍ، وكذلكَ الَّذِينَ يصحُّ نسبُهم إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ثمَّ ينكرونَ ذلكَ، هَؤُلاءِ فِي الحقيقةِ نَبذوا نعمةً وفضلًا، ولا أظنُّ أنَّ أحدًا يصحُّ نسبُه

إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثُمَّ يَقُولُ: لستُ منْ آلِه.

### 

(٤٦٩٠) السُّؤَال: ما حُكمُ كتابَةِ (الله) وبمُحَاذَاتِهَا يُكتَبُ (محمَّد)؟

الجَوَاب: هَذَا موجودٌ -معَ الأسفِ- في بعضِ المساجِدِ، وموجودٌ في بعضِ الملافِتَاتِ، يُكتبُ (الله) بحرفٍ كبيرٍ، وبمحاذاتهِ مِنَ الجانِبِ الأيسَرِ (مُحَمَّد)، فإذا قرأَهُ اللهٰ فِتَاتِ، يُكتبُ (الله) بحرفٍ كبيرٍ، وبمحاذاتهِ مِنَ الجانِبِ الأيسَرِ (مُحَمَّد)، فإذا قرأَهُ القارِئُ الذي لَا يعْرِفُ مَنْزِلَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ظنَّ أَنَّ رسولَ اللهِ ورَبَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى حدِّ سواءٍ، كما لوْ قِيلَ: أبو بَكْرٍ عُمَرُ، عثمانُ عَلِيٌّ.

وهكذا يظنُّ القارِئُ أو يظنُّ الرَّائي أن الرَّسولَ بمنزلَةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ، وهَذَا نَوْعٌ مِن الشَّرْكِ، وقد يكونُ أشدَّ مِنْ قولِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لمن قَالَ لَهُ: ما شاءَ الله وشئتَ. فَقَالَ له: «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا» (١).

وإنني بهذه المناسَبة أودُّ أن أُشيرَ إلى أمْرٍ نشاهِدُهُ هنَا؛ وهو أن الأموات يُغطَّونَ بكِساءٍ مكتوبٌ فيه آياتٌ مِنَ القُرآنِ، كآية الكُرْسِيِّ وغيرِها، وهَذَا لَا شكَّ أَنَّهُ امتِهانٌ لكلامِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى النَّر عَن القُرآنِ، كآية الكُرْسِيِّ وغيرِها، وهَذَا لَا شكَّ أَنَّهُ امتِهانٌ لكلامِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَنَا الخَيُّ الحَيُّ لكلامِ اللهِ عَنَّهَ عَن المنابِ اللهِ عَنَا اللهِ عَن القرآنِ إطلاقًا، فكيفَ يُلحِف بِهِ الميِّتُ إِن الميِّتُ اللهُ عَن القرآنِ إطلاقًا، فكيفَ يُلحِف بِهِ الميِّتُ؟!

ثم إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُم إذا وَصَلُوا للمقْبرَةِ أَلْقَوْا هذَا الكِسَاءَ الذي سَتَرُوا بِهِ الميِّتَ عَلَى الأرضِ، فيُداسُ بالأقدامِ وفيهِ كلامُ اللهِ عَنَّفَضَلَ -نسألُ اللهَ الهدِايَةَ- ثم إِنَّهُ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٢٧٤، رقم ٧٨٣)، والطبراني (١٢/ ٢٤٤، رقم ١٣٠٠٥).

الواقِعِ لَا ينتَفِعُ المَيِّتُ بَهَذَا إطلاقًا، أيُّ شيءٍ ينفَعُ المَيِّتَ إذا كانَ كُتِبَ عَلَى غطاءِ كفَنِهِ آيةُ الكرْسِيِّ أو ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــَدُ ﴾ [الإِخلاص:١] أو ما أشْبَهَهَا؟!

(٤٦٩١) السُّؤَال: مَا حُكْمُ قولِ مَن قالَ عندَما صَلَّى عَلَى النَّبِي ﷺ: نصحتَ الثُّمَّة وكشفتَ الغُمَّة؟

الجَوَاب: أفضلُ صَلَاةٍ يُصَلِّي بها الإِنْسَان عَلَى نبيِّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ما عَلَّمه أُمَّتَه: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ...»(١) إلى آخِرِه.

ولهَذَا لَا يجوزُ أَنْ نعتقدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يملكُ أَن ينفعَنا أَوْ يدفعَ الضررَ عنَّا، حتَّى فِي حياتِه لَا يملكُ هَذَا، إِلَّا ما يَقدِر عَلَيْهِ العبدُ، وبعدَ مماتِه قطعًا لَا يملِكُ هذَا.

ولذلكَ من الخطأِ أَنْ تقولَ عندَ قبرِه: يَا رَسُولَ اللهِ، اشفعْ لي؛ فإن هَذَا غلطٌ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لا يملِكُ فِي حالِ موتِه أَن يشفعَ؛ لقولِه عَلَيْ : «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري:كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي ﷺ، رقم (٦٣٥٧)، ومسلم:كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

عَمَلُهُ»(١)، والشَّفاعةُ عملٌ، لكن تقولُ بدلًا من هذَا: اللَّهُمَّ شفِّع نبيَّك فِيَّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(٤٦٩٢) السُّؤَال: لُوحِظَ يَا أصحابَ الفضيلةِ أنكُم منذُ أكثرَ منْ أربعينَ سنةً فِي كُتُبِكم وخُطَبكم إذا ذكرتُم رسولَ اللهِ عَلَيْهِ قلتُم: صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وأصحابِه، وكذلكَ جرتِ العادةُ أن العُلَماء يفعلونَ ذلكَ، لكنْ لُوحظَ فِي وقتٍ قريبٍ أنَّكم إذا ذكرتُم رسولَ اللهِ عَلَيْهِ تقولونَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وأصحابِه، وكذلكَ فِي آخرِ حديثِكم، لكنَّكم فِي أثناءِ الحَديثِ تقولونَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله، وقدِ استنكرَ كثيرٌ من العُلَمَاء هَذَا الأسلوب؛ لأنَّه لَيْسَ فيهِ تأييدٌ للمذهبِ؟

الجَوَاب: عادةُ المصنفينَ الآنَ إذا كتبُوا الخطبة فِي أُولِّ الكِتابِ يقولون: أشهدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحدَه لَا شريكَ له، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسولُهُ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وأصحابِه ومَن تبِعَهم بإحسانِ إلى يومِ الدينِ. وهذِه صِيغةٌ لَا بأسَ بها؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى يقولُ: ﴿وَالسَّيقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم اللهُ تَعَالَى يقولُ: ﴿وَالسَّيقُونَ اللهُ عَنْهُ التوبة: ١٠٠].

أما أثناءَ الكلامِ فكنتُ أقولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كما يقولُها أكثرُ النَّاسِ اليومَ، وكذلكَ فِي الكتبِ المؤلَّفةِ، ثمَّ بَدا لي أَنْ أقولَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَالُوا: كيفَ نُصلي وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لَمَا قَالُوا: كيفَ نُصلي عليكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّتَ عَلَى عليكَ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّتَ عَلَى عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١).

آلِ بْرَاهِيمَ» (١) فأعادَ حرفَ الجرِّ؛ قالَ: «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» ولم يحذفْ حرفَ الجرِّ، يعني لم يَقُل: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآل مُحَمَّد. فرأيتُ أن اتِّباع النصِّ أحسنُ. هَذِهِ واحدةٌ.

ثانيًا: رأيتُني إذا قلتُ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُدغِمُ، لكنْ إذا قلتُ: «وعَلَى آلِهِ» صَارَ فِي هَذَا تأنِّ، وأَمْكَنَنِي أَنْ أقولَها بدونِ إدغام.

وهَذَا الأَخُ السَّائلُ أَشكرُه عَلَى هَذَا السُّؤال، وأرجُو أن يكونَ السَّائلونَ صريحينَ كَهَذَا الرجلِ، يعني كَون الإِنْسَان مثلًا يستنكرُ مني أو منْ غيري شيئًا، ولا سيَّا الشَّيْء العامّ، ويخاطبُه بالسُّؤالِ عنِ السببِ، هَذَا طيِّب، وأنا لستُ بمعصومٍ، فقدْ أُخطِئُ فينبِّهني بعضُ النَّاس عَلَى خَطئى.

فهذِهِ وجهةُ النظرِ حيثُ عَدَلْتُ إِلَى قولي: صَلَّى اللهُ عَليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم.



(٤٦٩٣) السُّؤَال: هَلِ النَّبِيُّ عَلِيْةٌ ينْسَى؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، هُوَ ينْسَى، والدَّليلُ أَنَّهُ هُوَ نَفْسُهُ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (٢)، ولكِنَّ النِّسيانَ ليسَ نَقْصًا، فهذَا مِنْ طبيعَةِ البشَرِ، ولهذَا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ».

إذن: الإنسانُ الذي ينْسَى ليسَ ناقِصًا عن غيرِهِ؛ لأن هذِهِ هي طَبيعَةُ البَشَرِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢).

وهَذَا مَعَ أَن النسيانَ باعتِبَارِ العِلْمِ نَقْصٌ، ولهَذَا كَانَ الرَّبُّ عَنَّهَ عَلَّ لَا يَضِلُّ ولا ينشى، لكن النِّسيانَ لها كانَ من طَبيعَةِ البَشَرِ عُمُومًا، لم يكُنْ نَقْصا بالنسبَةِ لَمَنْ نَشِى.

(٤٦٩٤) السُّوَّال: إذا ذُكر الرَّسُولُ ﷺ يقول البعض: صَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ، ويُنكِر البعضُ ذلك، فما حُكْمُ ذلك؟

الجَوَاب: إذا قلت: صَلَّى اللهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ فلا بأسَ، وإذا قلت: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فلا بأسَ، وإذا قلت: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فلا بأسَ، إلا فِي الصِّيغةِ الواردةِ، ففي الصيغةِ الواردةِ يُقْتَصَر فيها عَلَى ما وردَ، فمثلًا فِي الصَّلاةِ لَما قالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، علِمنا كيف نُسلِّم عليكَ، فكَيْفَ مُ وردَ، فمثلًا فِي الصَّلاةِ لَم قالوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أَصِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اللهُ الله

(٤٦٩٥) السُّوَّال: هل من مُقتضى عدم رفع الصوتِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَن يتأدَّبَ الإِنْسَانُ مَعَ أحاديثِهِ الصَّحِيحةِ الَّتِي يَسمعُها؟

الجَوَاب: لَا شَكَّ أَنَّ عَدَمَ الفُوضَى وعَدَمَ رَفَعِ الصَوْتِ حَيْنَ تَلَاوَةِ القَرآنِ وَحَيْنَ تَلَاوَةِ القَرآنِ وَحَيْنَ لَيْسَ كَمَن رَفْعَ صَوْتَه فِي حَضَرةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فالفرقُ واضِحٌ، لكن يَنبغي لمَن سَمِعَ أحاديثَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي على بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

الرَّسُولِ ﷺ تُقرَأ أَن يُنصِتَ وأَن يَتَأَمَّلَها ويَتَفَهَّمَ معنَاها؛ لأنَّهَا مِمَّا أُمِرنا أَنْ نَتَّبِعَه، وأَنْ نصدِّقَ به، فلا بدَّ أَنْ نتلقَّاه بأدب وتفكُّر فِي المعنَى.

( **٤٦٩٦) السُّؤَال:** هلْ هُنَاكَ دليلٌ فِي تَقبيلِ أيدِي أهلِ البيتِ ولوْ كَانَ صَغيرًا؟ الجَوَاب: أبدًا، تَقبيلُ اليدِ يجوزُ إكرامًا لمَن يَستحِقُّ الإكرامَ من آلِ البيتِ ومن غيرِهم.

### 

(٤٦٩٧) السُّوَّال: عندَ الصَّلَاة عَلَى الرَّسُول ﷺ هل أقولُ: اللهمَّ صلِّ عَلَى عَلَى مُحَمَّدٍ، أم أقولُ: اللهمَّ صلِّ عَلَى سيِّدنا مُحَمَّد؟

الجَوَاب: لَا شَكَّ أَن نَبِينَا عَلَيْ سِلّه بني آدَم، وهو سيِّدنا بلا شكَّ. وإذا قلت: صَلَّى اللهُ عَلَى سيدنا مُحَمَّدٍ فلا بأسَ، وإذا قلت: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فلا بأسَ، إلا فِي الصِّيغةِ الواردةِ، ففي الصيغةِ الواردةِ يُقْتَصَر فيها عَلَى ما وردَ؛ فمثلًا فِي الصَّلاةِ ليا قالوا: يَا رسولَ اللهِ، عَلِّمْنَا كيفَ نُصَلِّي عليك؟ قَالَ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالُ: «قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ قَالُ اللهُ مَعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ عُجَمَّدٍ، وَبَارِكُ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى عَلَى اللهُ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ بَحِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَى اللهُ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى اللهُ عُمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى اللهُ عَلَى آلِ الْمُوعِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى اللهُ عُمَدٍ وَعَلَى آلِ الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ عَلَى اللهُ عَمَدُلَى إِنْ الْمَالَاقِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ عَمِيدٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

والأولى بالمسلم أن يلتزمَ بما جاءتْ بِهِ السُّنةُ، فبعضُ النَّاسِ يقولُ: «اللَّهُمَّ صلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري:كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم:كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٤٠٦).

عَلَى سيِّدنا مُحَمَّد» بَدل: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ»، وهَذَا غلطُ؛ لأنَّ السيادة تكونُ للرسولِ ولغيرِ الرَّسُولِ، والنبوة لَا تكونُ إِلَّا للرسولِ، فإذا قلتَ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى سيدنَا مُحَمَّدٍ فمعنَاها أنكَ نَقَصْتَ من حقِّه، بل قُل: اللهمَّ صلِّ عَلَى نبينا مُحَمَّد؛ لأنَّ السيادة تكونُ للرسولِ ولغيرِه، فَكُلُّ مَن كَانَ وجيهًا فِي قومِهِ فَهُوَ سيدٌ لهُم.

(٤٦٩٨) السُّوَّال: هل هُنَاكَ حَدُّ للكثرةِ فِي الصَّلاةِ عَلَى الرَّسُول ﷺ فِي اليومِ واللَّيْلةِ؟

الجَوَاب: لَيْسَ هُنَاكَ حدٌّ، فصلِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا شَئْتَ، وَلَيْسَ لها حدُّ، فلو بقِيتَ تصلي عَلَى الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كلَّ الوقتِ ما عدَا ما فَرَضَه اللهُ عليكَ ممَّا يجبُ لِحقِّ اللهِ فإنكَ فِي خيرٍ.

# الأنبياء والأمم السابقة:

(٤٦٩٩) السُؤَال: قصَّةُ مُوسَى وقومِه وردتْ مكرَّرةً وكثيرًا في القرآنِ، فها الفائدةُ وما الحكمةُ منْ ذلك؟

الجَوَاب: الحكمةُ من ذَلِكَ والفائدةُ أَنَّ مَنَ دُعِيَ في الدعوةِ الإسلاميَّة اليهودَ، واليهودُ أكثرُ الأممِ عِنادًا واستكبارًا ومجادلةً بالباطلِ، لهَذَا كُرِّرَتْ قصَّة مُوسَى عَلَيْهِ الضَّلَةُ وَالسَّكُمُ لأجلِ أَن يكونَ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَى بَصيرةٍ من الأمرِ في معالجةِ هَوُلاَءِ اليهودِ الَّذِينَ كَانُوا في عهد النَّبِي عَلَيْهِ موجودينَ في المدينةِ.

وهمْ ثلاثُ قبائلَ: بَنو قُرَيْظَة وبَنو النَّضِير وبَنو قَيْنُقَاع.

ولهَذَا أكثرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى منْ ذكرِ قصَّةِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حتَّى يَتَبَيَّنَ حالُ هَوُ لَاءِ القومِ المعانِدِينَ؛ وذَلِكَ لأنَّ مَنْ معهُ كتابٌ ومَنْ يجاهدُ بالسلاحِ لَيْسَ كالمشرِكِ النَّذِي ليسَ مَعَهُ كتابٌ، لهَذَا كَانَ تكرارُ هَذِهِ القصَّةِ أمرًا مفيدًا وتَقتضيه الحكمةُ.

### 

(٤٧٠٠) السُّؤَال: قَالَ فرعونُ: إنَّ مُوسى ساحِرٌ، فهلْ فِرعونُ ساحرٌ بنفسِه وهلْ هُوَ متعلِّم السِّحر؟

الجَوَاب: لَا أُدري عنْ ذَلِكَ شيئًا.



(٤٧٠١) السُّؤَال: هَلْ يأجوجُ ومأجُوجُ موجُودُونَ الآنَ؟ وأينَ مكانَّهُمْ؟

الجَوَاب: أسالُ اللهَ أن يَخْمِيهُ مَنْهُمْ إِذَا حَرَجُوا مَنْ كُلِّ حَدَبٍ ينْسِلُونَ، فيأجوجُ وَمَأْجُوجُ قَصَّ اللهُ علينا خبرُهم في كِتابِهِ في قصَّة ذِي القَرْنَيْنِ: ﴿حَقَّ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا إِنَّ قَالُواْ يَلِذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُجَ وَمُنْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلَ نَجْعَلُ لَكَ خَرَجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًا ﴾ [الكهف: 19]، أي مُفَلِّ عَلَى أن تَجْعَلَ بيننا وبينهُم سَدًّا، ﴿قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ ﴾ أي: هَلْ نُعْطِيكَ مَالًا عَلَى أن تَجْعَلَ بيننا وبينهُم سَدًّا، ﴿قَالَ مَا مَكَنِي فِيهِ رَبِي خَيْرٌ ﴾ [الكهف: 19]، واللّذي مكّنةُ اللهُ فيه هُو المُلْكُ، والقُدْرَةُ، والسلطانُ، ثمَّ قالَ: ﴿فَاعِيلُونِ وَهُو أَجْعَلُ بَيْنَكُو وَيَمْنَهُمْ رَدْمًا اللهُ فيهِ هُو المُلْكُ، والقَدْرَةُ، والسلطانُ، ثمَّ قالَ: ﴿فَاعِيلُونِ وَهُو الْمُلْكُ، والقَدْرَةُ، والسلطانُ، ثمَّ قالَ: ﴿فَاعِيلُونِ وَهُو وَيَنَهُمْ رَدُمًا اللهُ عَلَى انفَخُوا حَتَى إِنَا جَعَلَهُ إِنَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَقَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَى إِذَا جَعَلَهُ ﴿ [الكهف: 19]، فأَوْقِ أَنْ عَلَيْهِ قِطْرًا، فسَدًّ مَا بِينَ ﴿ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ وَلَاءِ القومِ، ﴿ فَمَا السَطَدَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ يأكُلُ قَالَ اللهُ فَيَا القومِ، ﴿ فَمَا السَطْنَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ يأكُونِ وَمُأْجُوجَ وهؤلاءِ القومِ، ﴿ فَمَا السَطْنَعُوا أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾

[الكهف:٩٧]، وظَلُّوا محصُورِينَ، لكنْ إِذا جاءَ الوقتُ الَّذِي أَرادَهُ اللهُ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ أَنْ يبعثَهُمْ بعدَ نُزولِ عِيسَى عَلَيْهِالسَّلَمْ، صارُوا مِنْ كلِّ حَدَبٍ ينْسِلُونَ.

(٤٧٠٢) السُّوَّال: ما صِحَّةُ نسبَةِ وُجودِ القَدَمَيْنِ فِي مقامِ إبراهِيمَ؟ هلْ صحيحٌ أَمَّا قَدَمُ إبراهيمَ؟

الجَوَاب: لَا شَكَّ أَنَّ مَقَامَ إِبراهِيمَ ثَابِتُ، وأَنَّ هَذَا الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ هَذَا الزجاجَ هُوَ مَقَامُ إِبراهِيمَ، لَكنَّ الحَفْرَ الَّذِي فيهِ لَا يظْهَرُ أَنَّهُ أَثُرُ القَدَمينِ؛ لأَنَّ المعْرُوفَ مِن النَّاحِيَةِ التَّارِيخِيَّةِ أَنَّ أَثْرَ القَدَميْنِ قَدْ زالَ منذُ أَزمِنَةٍ مَتَطَاوِلَةٍ، ولكنَّها حُفِرَتْ هذِهِ النَّاحِيةِ التَّارِيخِيَّةِ أَنَّ أَثْرَ القَدَميْنِ قَدْ زالَ منذُ أَزمِنَةٍ مَتَطَاوِلَةٍ، ولكنَّها حُفِرَتْ هذِهِ أَو صُنِعَتْ للعلامَةِ فقطْ، وَلَا يمكِنُ أَن نَجْزِمَ بأَنَّ هَذَا الأَثْرَ -أَو هَذَا الحَفْرَ- هُوَ مُوضِعُ قَدَمَيْ إِبراهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ.

وبالمناسبَةِ أحبُّ أَنْ أُنبِّه عَلَى مسألَةٍ، وهيَ: أنَّ بعضَ المعتَمِرِينَ والحُجَّاجِ يقِفُ عندَ مقامِ إبراهيمَ، ويدْعُو بدعاءٍ لم يَرِدْ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَرُبَّهَا يدْعُو بدُعاءٍ بصوتٍ مُرْ تَفِعٍ، فيُشَوِّشُ عَلَى الناسِ، وهَذَا غيرُ صحيحٍ.

(٤٧٠٣) السُّوَّال: هلْ صحيحٌ أنَّ مُوسَى وَضَعَ الجمرةَ بفِيهِ أَوْ لا، وهلْ صَحِيحٌ أَنَّ العنكبوتَ نَسَجَتْ خُيُوطَها عَلَى النبيِّ ﷺ وصاحِبِه في الغارِ أَوْ لا؟

الجَوَاب: كونُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخَذَ الجمرةَ ووَضَعَها في لسانِه؛ لأنَّ فرعونَ اخْتَبَرَهُ بذلك، لَا أَصْلَ لهُ، وهوَ مِنَ الإسرائيلياتِ الَّتِي لَا تُصدَّقُ وَلَا تُكَذَّبُ؛

لأَنَّه لَمْ يَرِدْ في شَرْعِنا تصديقُ هذِهِ القصةِ وَلَا تَكْذِيبُها، فنحنُ نَتَوَقَّفُ؛ لَا نُصَدِّقُها وَلَا تُكْذِيبُها، فنحنُ نَتَوَقَّفُ؛ لَا نُصَدِّقُها وَلَا نُكَذِّبُها.

أمَّا نَسْجُ العنكبوتِ عَلَى الغارِ الَّذِي حَلَّ فيهِ النبيُّ عَلَيْهُ و أَبُو بكرٍ رَعِوَلِيَهُ عَنهُ حينَ ها جَرَا مِنْ مكة إلى المدينةِ، وهو غارٌ في جبلِ ثَوْرٍ؛ فإنَّها قِصَّةٌ باطلةٌ لَا أَصْلَ لها، ولوْ كَانَ خَفَاءُ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قريشٍ بواسطةِ هَذَا العُشِّ، ولوْ كَانَ خَفَاءُ الرَّسُولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ قريشٍ بواسطةِ هَذَا العُشِّ، لم يكنْ غريبًا، ولمْ يكنْ مِنْ آياتِ اللهِ الباهرةِ، لكنِ الغريبُ والَّذي مِن آياتِ اللهِ الباهرةِ: أَنَّ قريشًا يَقِفُونَ عَلَى الغارِ، ويقولُ أَبُو بكرٍ: «لو نَظَرَ أحدُهُمْ إلى قدمِه الباهرةِ: أَنَّ قريشًا يَقِفُونَ عَلَى الغارِ، ويقولُ أَبُو بكرٍ: «لو نَظَرَ أحدُهُمْ إلى قدمِه لأَبْصَرَنا» (۱)، فأينَ العُشُّ الَّذِي يَمْنَعُ مِنَ الرُّ وَيا؟! لَا يُوجَدُ شيءٌ، ولكنَّ اللهُ تَعَالَى كُبُومَ وَحَبَ رسولَه صَلَّى اللهُ عَشَ للعنكبوتِ، وَلا وُجُودَ لحامةٍ واقعةٍ عَلَى الشجرةِ في حَجَبَ رسولَه صَلَّى اللهُ عَشَّ للعنكبوتِ، وَلا وُجُودَ لحامةٍ واقعةٍ عَلَى الشجرةِ في المُعْتَدِينَ، فالصوابُ أَنَّه لَا عُشَّ للعنكبوتِ، وَلا وُجُودَ لحامةٍ واقعةٍ عَلَى الشجرةِ في أَمْ الغارِ، وَلا شَيْءَ مِنْ هذَا، إنَّمَا هُو آيةٌ مِنْ آياتِ اللهِ، حيثُ حَجَبَ اللهُ أَعْبُنَ هؤلاءِ المشركينَ عَنِ النبيِّ عَيْقِهُ وصاحِبِه.

### -690

(٤٧٠٤) السُوَّال: هل يَصِحُّ أَن نقولَ في حقِّ الأنبياءِ والرسُل: إنَّهم عَصَوُا اللهُ؟ الجُوَاب: لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا جَائزٌ؛ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ عنْ آدمَ: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه:١٢١-١٢٢] لكنْ لَا يجوزُ أَن نقولَ عنْ رسولٍ: إِنَّهُ عَصَى ونحنُ لَا ندري، إنَّها منْ حيثُ الجملةُ لَا شَكَّ أَنَّهُ يجوزُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿ثَانِفَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِى ٱلْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنَحِيهِۦ لَا تَحْــَزَنْ ﴾ [التوبة: ٤٠]، رقم (٢٦٣٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر رَجَيَلِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨١).

نَصِفَ الرسلَ بِهَا وَصَفَهُمُ اللهُ بِهِ، لكنْ لَا يجوزُ أَنْ نقولَ مثلًا لشخصٍ منَ الأنبياءِ والرسُلِ: إِنَّهُ عَصَى ونحنُ لَا نَدرِي.

(٤٧٠٥) السُؤَال: ذكرتُم أنَّ الرسُلَ معصومونَ، فهَا معنَى قولِه تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ هَا مَعْنَى قولِه تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ هَمَتْ بِيدِّهُ وَهَمَّ بِهَا ﴾ [يوسف:٢٤]؟

الجَوَابِ: (هَمَّ بَهَا) فِي قلبِه، لكنَّه لَمْ يفعلْ شيئًا، والإِنْسَانُ إِذَا همَّ بالمعصيةِ ثَمَّ تركها للهِ عَزَّفَجَلَّ.

( ٢٠٠٦) السُوَّال: مَا القولُ فيمَن يقولُ إِنَّ آدمَ عَلَيْهِٱلسَّلَامُ أُوَّلُ رسول؟

الجَوَابِ: مَن قَالَ: إِنَّ آدمَ أُوَّلُ رسول فَهُوَ جَاهِلٌ جَهِلاً مُركَّبًا، فَأُوَّلُ الرُّسُلِ هُوَ خَاهِلٌ جَهِلاً مُركَّبًا، فَأُوَّلُ الرُّسُلِ هُوَ نَوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ كَمَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ هُوَ نَوحٌ عَلَيْهِ الصَّفَاعَةِ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ وَالنَّاسُ فِي حَدَيثِ الشَّفَاعَةِ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ وَالنَّاسُ فِي حَدَيثِ الشَّفَاعَةِ يَأْتُونَ إِلَى نُوحٍ وَيَقُولُونَ: ﴿يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ»(١).

أَمَّا إِذَا قَالَ: آدمُ نبيٌّ مُكلَّم فهَذَا حتُّ؛ لأنَّ اللهَ كلَّمه بهَا يشاءُ منَ الشَّريعةِ، فهُوَ نبيٌّ وَلَيْسَ برسولٍ، فيَصِحُّ أَنْ نقولَ: إِنَّ آدمَ أَوَّلُ نبيٍّ، ولكنْ لَا يصحُّ أَنْ تقولَ: إِنَّ آدمَ أَوَّلُ نبيٍّ، ولكنْ لَا يصحُّ أَنْ تقولَ: إِنَّهُ أُولُ رسولٍ.

### 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ثُوحًا إِلَى فَوْمِهِ ﴾ [١٥) أخرجه البخاري: كتاب ألأنبيان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤).

(٤٧٠٧) السُّؤَال: ذكرتُم أنَّ النَّبِيَّ لَا يُرسَلُ، فَكَيْفَ نجمعُ بينَ هَذَا وبينَ قولِه تَعَالَى: ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَجِيٍّ ﴾ [الحج:٥١]؟

الجَوَابِ: اللهُ المستعانُ! هَذَا كَذِبِ علينَا، فَمَا قُلنا: إِنَّ النَّبِيَّ لَا يُرسَلُ.

لمَّا اختلفُوا أُرسلتِ الرسلُ إليهِم لِتحكُمَ بينهُم، وأمَّا آيةُ: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِى أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِى أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ عَلِيدً حَكِيمُ ﴾ [الحج: ٥٦] فهي عَلَى بَابَهَا، فكلُّ رسولٍ نبيٌّ، وَلَيْسَ كلُّ نبيٍّ رسولًا، وَلَيْسَ فيهَا إشكالٌ.

( ٤٧٠٨) السُوَّال: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَّ بِكُتُهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»(١)، ألا يدلُّ هَذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة، رقم (۱٤۹۷)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقته، رقم (۱۰۷۸).

عَلَى جوازِ قولِنا مثلًا: الإمامُ مالِكٌ ﷺ، أوِ الإمامُ أحمدُ ﷺ، أوْ نَحو ذلكَ؟

الجَوَاب: الصَّلاةُ عَلَى غيرِ الأنبياءِ إِذَا كَانَتْ تَبَعًا فَلَا شَكَّ فِي جَوازِها، وقَدْ أَجْعَ العُلَهَاءُ عَلَى هَذَا، فإنَّ كلَّ مسلم يقولُ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّد وَعَلَى آل مُحَمَّد، وإنْ كانتِ استقلالًا فإنْ جُعلتْ شعارًا لهَذَا الشخصِ كلَّما ذكرنَاه قلنَا: صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم؛ فهذَا لا يجوزُ؛ لأنَّ هَذَا يَقتضي أَن نُلْحِقَه بالأنبياءِ، وهَذَا لَا يجوزُ، وأمَّا إِذَا ذُكرتْ لسببٍ فهذَا لَا بأسَ به؛ كَما قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذَ مِنْ أَمَوْلِهِمْ صَدَقَةُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهُ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيهُ مَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَمُنَّ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيهُ ﴿ [التوبة:١٠٣].

وكانَ صلواتُ اللهِ وسلامُه عَلَيْهِ إِذا أَتاهُ رجلٌ بصدقتِه قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُكَانِ».

إذن الأقسامُ ثلاثةٌ: تَبَعٌ، وهَـذَا جائـزٌ، استقلالًا عَلَى أَنَّه شعارٌ لهذَا، وهَذَا كَوَى الْأَقْسَامُ ثلاثةٌ: تَبَعٌ، وهَـذَا جائزٌ.

(٤٧٠٩) السُوَّال: ذكرتَ أَنَّ النَّبِيَّ هُوَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشْرِعٍ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِتَبِلَيغِهِ، أَمَّا الرَّسُولُ فَهُوَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِشْرِعٍ وأُمِر بِتَبِلَيغِهِ، لكنْ كيفَ لَا يُؤمَرُ النَّبِيُّ بِتَبِلَيغِ الشَّرِعُ وقَدْ أُوحِي اللهُ إليهِ؟

الجَوَاب: أوحَى اللهُ إلَيْهِ بالشرعِ من أجلِ إحياءِ الشرعِ؛ بمعنَى أنَّ مَن رآهُ اقتضَى بِهِ واتبعَه دونَ أنْ يُلزَمَ بإبلاغِهِ؛ ومنْ ذَلِكَ مَا حصلَ لآدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فإنَّ آدمَ كَانَ نبيًّا مُكَلَّمًا كَمَا جاءَ ذَلِكَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ (١)، ومعَ هَذَا فليسَ منَ فإنَّ آدمَ كَانَ نبيًّا مُكَلَّمًا كَمَا جاءَ ذَلِكَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ (١)،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٨).

الرسُل؛ لأنَّه قدْ دَلَّ القُرْآنُ، والسنَّةُ، وإجماعُ الأمَّة؛ عَلَى أَنَّ أَوَّلَ رسولٍ أَرسلهُ اللهُ إِلَى أهلِ الأرضِ هُوَ نُوح، وآدمُ لَا بُدَّ أن يكون مُتَعَبِّدًا للهِ بوحيٍ منَ اللهِ، فيكونُ قدْ أُوحيَ إليهِ، ولكنَّه لَمْ يُؤمَرْ بالتبليغِ، ولهَذَا لَا يُعَدُّ مِنَ الرُّسُلِ.

### <del>-699</del>

(**٤٧١٠) السُؤَال**: ما رأيُّكم فِي قولِ مَن يَقُول: النَّبِيُّ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ شرعُ مَن قَبله، وأُمِرَ بالبلاغِ، والرَّسُولُ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ بشرعٍ جديدٍ، وأُمِر بالبلاغِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ لَا يَحِلُّ لَهُ كَتْمُ ما أَنزلَ اللهُ؟

الجَوَاب: رأينا فِي هَذَا أَنَّهُ جيِّد، لكنْ يُعَكِّر عَلَيْهِ أَنَّ آدَمَ نبيُّ، وآدَمُ لَمْ يُسبَق برسولٍ، وهَذَا يَنْقُض هَذِهِ القاعدة، والنَّبِيُّ إِذَا أُوحِيَ إلَيْهِ بالشَّرْعِ فإنَّهُ يُراد بذلك تجديدُ الشَّرْعِ فقط، فإذا كَانَ هَذَا قدْ أُوحِيَ إلَيْهِ بالشَّرْعِ وصارَ يعمَل بِهِ صارَ مُجَدِّدًا، أو مُبْتَدِئًا كآدم، ولهذَا كَانَ رأيُ الجمهورِ أصحَّ مِن هَذَا الرأي الَّذِي أشارَ إلَيْهِ السَائلُ.

(٤٧١١) السُّؤَال: ما الفَرْقُ بينَ النَّبِيِّ والرَّسولِ عَلَى القولِ الرَّاجِح؟

الجَوَاب: هَذَا مِحْتَلَفٌ فيهِ عندَ العُلهاءِ، وأقرَبُ الأقوالِ في هَذَا عِنْدِي هُو قولُ الجمهورِ: أن النَّبيَّ إنها يُوحَى إليهِ مِنْ أجلِ أن يتَعَبَّدَ للهِ بِهَا أُوحِيَ إليهِ بِهِ، وأمَّا الرَّسولُ فأُوحِيَ إليهِ ليبَلِّغَ الناسَ ما أُوحِيَ إليهِ، ويُؤيِّدُ هَذَا أَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كَانَ نَبِيًّا، ولم يَسْبَقْهُ رسولُ، وهَذَا رأيُ الجُمهورِ: أنَّ النَّبِيَّ مَنْ أُوحِيَ إليهِ بشَرْع، ولمْ يؤمَرْ بتَبْلِيغِهِ، وإنهَا يَعْملُ، فمَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الحقِّ اتَّبَعَهُ، ومنْ لَمْ يَتَبِعْهُ فليسَ مُلْزَمًا بإبلاغِهِ، بتَبْلِيغِهِ، وإنهَا يَعْملُ، فمَنِ اتَّبَعَهُ عَلَى الحقِّ اتَّبَعَهُ، ومنْ لَمْ يَتَبِعْهُ فليسَ مُلْزَمًا بإبلاغِهِ،

وأمَّا الرَّسُولُ فإنهُ مُلْزَمٌ بإبلاغِ الوَحْيِ الَّذِي أُوحِيَ إلَيْهِ.



### الصعابة:

(**٤٧١٢) السُّؤَال:** لمَاذَا أَمَرَ رسولُ اللهِ عَيَظِيُّ أَبا بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ بالصحابةِ في مَرَضٍ موتِه، مع أَنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ أحفظ منهُ؟

الجَوَاب: نحنُ نطالِبُ السائلَ بصِحَّةِ ما ادَّعاهُ، أينَ الدليلُ عَلَى أَنَّ أُبِيَّ بنَ كعبٍ أحفظُ مِنْ أَبِي بكرٍ رَضَا لِسَائلَ بصِحَّةِ ما ادَّعاهُ، أينَ الدليلُ عَلَى أَنَّ أَبَيْ بَنْ فَعَلَمُ مَنْ أَبِي بَكرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ الَّذِي كَانَ مُلازِمًا لرسولِ اللهِ عَلَيْ ملازمةً لم يُلازِمهُ مثلَها أَحَدٌ مِنَ الصحابةِ، ما تخلَّف عَنِ الرَّسُولِ عَلَيْ لَا في حَضَرٍ، وَلَا في سَفَرٍ، وَلَا في سِلْم، بلِ انفردَ بالنبيِّ عَلَيْ بمكانٍ لم ينفردْ بِهِ فيهِ أحدٌ أبدًا، وهو غارُ ثَوْرٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِذْ يَعَولُ لِصَنجِيهِ عَلَا تَحْدَزَنَ إِنَ اللهَ مَعَنَا ﴾ وهو غارُ ثَوْرٍ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿إِذْ يَعَولُ لِصَنجِيهِ عَلَا تَحْدَزَنَ إِنَ اللهَ مَعَنَا ﴾ وعارُ حِرَاءٍ هُو الَّذِي انفردَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْ في الوحي، وهَذَا غارُ ثَوْرٍ الته يَنْ مُعَهُ أحدٌ مِنَ اللّذِي في طَرِيقٍ مكةَ إلى المدينةِ، انفردَ مع النبيِّ عَلَيْ في غارِ ثَوْرٍ، لم ينفردْ مَعَهُ أحدٌ مِنَ اللهِ عَلَى مَنِ ادَّعَى الصحابةِ، فمَنِ النَّذِي يدَّعِي أَنَّ أُبيَّ بنَ كعبٍ أَحْفَظُ منه لكتابِ الله؟! عَلَى مَنِ ادَّعَى ذَلِكَ إِثِباتُه بالنقلِ الصحيح.

ثم إنّه لا عبرة بحِفْظِ القرآنِ، فحِفْظُ القرآنِ في عهدِ الصحابةِ حِفْظٌ يَسْتَأْذِمُ العلم؛ لِأَنَّهُم كَانُوا لَا يتجاوزنَ عَشْرَ آياتٍ إلَّا إِذَا تَعَلَّمُوها، ومَا فيهَا مِنَ العلمِ والعملِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَعلمَ الصحابةِ وأَفْقَهَ الصحابةِ هُوَ أَبُو بكرٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ، فَهُو أَعْلَمُ الصحابةِ بشريعةِ اللهِ، وأعلمُ الصحابةِ بحالِ رسولِ الصحابةِ بشريعةِ اللهِ، وأعلمُ الصحابةِ بحالِ رسولِ الله عَلَيْهِ.

لَّا خطبَ فِي آخِرِ حياتِه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى المنبرِ، وقالَ: «إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ، وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ -أَوْ قَالَ: مَا بَيْنَ مَا عِنْدَهُ - فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ»(۱)، هكذَا قالَ الرَّسُولُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ، فَبَكَى أبو بكرٍ، ولم يَبْكِ أحدٌ سواهُ.

الكلامُ الآنَ: «إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَ، وَبَيْنَ لِقَاءِ رَبِّهِ، فَاخْتَارَ لِقَاءَ رَبِّهِ»، كلمةٌ معناهَا عَلَى ظاهِرِها لَا تختصُّ بالرَّسُولِ عَيْءَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ، لكنَّ أبا بكرٍ بكى؛ لأَنَّه عَلِمَ أَنَّ العبدَ الَّذِي خَيَّرَهُ اللهُ هُوَ بالرَّسُولُ عَيْءَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ قَالَ الراوِي: فكانَ أبو بكرٍ أَعْلَمَنا برسولِ اللهِ عَيْكِيْهُ ولهذَا جَعَلَهُ النبيُّ عَيْءَالصَّلاهُ وَالسَلامُ إمامًا في الصلاةِ، هَذَا مِنْ جِهةٍ.

منْ جهةٍ أُخْرَى: أنَّ في ذَلِكَ إشارةً إلى أنَّه الخليفةُ مِنْ بعدِه؛ لأنَّه إِذَا خَلَفَهُ في أُمَّتِه في الصلاةِ، الَّتِي هي أعظمُ أركانِ الإسلامِ، ففي غيرِها مِنْ شُؤُونِ الدِّينِ والدنيَا مِنْ بابِ أَوْلَى. ولهَذَا خَلَفَه في الأُمَّةِ في مجمع أوسعَ وأعظمَ مِنْ هذَا، وهو في الحجِّ مِنْ بابِ أَوْلَى. ولهَذَا خَلَفَه في الأُمَّةِ في مجمع أوسعَ وأعظمَ مِنْ هذَا، وهو في الحجِّ بالناسِ عامَ تِسْعٍ، فإنَّ أميرَ الناسِ في تلكَ الحجةِ هُوَ أبو بكرٍ، وأرْدَفَ النبيُّ عَلَيْهُ مَعَهُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ.

فهَذَا هُوَ السببُ أَنَّ النبيُّ عَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اختارَ أَبا بكرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ دُونَ غيرِه مِنَ الصحابةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩٠٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُم، باب من فضائل أبي بكر الصديق رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُ رقم (٢٣٨٢).

(٤٧١٣) السُّؤَال: أحدُ مَوالِي النَّبِيِّ ﷺ سَمَّاهُ سفِينَة، فَمَا سببُ هذِهِ التَّسْمِيَةِ؟ وما اسمُهُ الحقِيقِيُّ، مع ذِكْرِ الدَّلِيلِ؟

الجَوَاب: عن سعيدِ بن جُمْهَانَ قَالَ: سألتُ سَفِينَة عن اسمِه، فقال: إني مخبِرُكَ باسْمِي، سَمَّانِي رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ سَفِينَة. قلتُ: لِمَ سِمَّاكَ سَفِينَة؟ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ فَنَقُلَ عَلَيْهِمْ مَتَاعُهُمْ فَقَالَ لِيَ: «ابْسُطْ كِسَاءَكَ». فَبسَطْتُهُ فَجَعَلُوا فِيهِ مَتَاعَهُمْ ثُمَّ مَلُوهُ عَلَى فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «احْمِلْ فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةُ». فَلَوْ حَمَلْتُ يَوْمَئِذٍ وِقْرَ بَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَةٍ أَوْ سَبْعَةٍ مَا ثَقُلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

أَمَّا اسمُه الحقِيقِيُّ؛ فقَدِ اختلَفَ العُلماءُ في اسمِهِ عَلَى إحْدَى وعِشْرينَ قَوْلًا، أَصَحُّهَا مِهْرَانُ بنُ فَرُّوخ (٢).

وهنا فائدةٌ: هلْ لنَا أَنْ نُسَمِّيَ الشخصَ الَّذِي يحمِلُ المتاعَ الكثيرَ سَفِينَة؟ نعم، فالمعروفُ أَنَّ الحُكْمَ يدورُ مع عِلَّتِهِ، فإذَا وجَدْنَا شخْصًا حَّالًا، وإذا كَانَ مع أصحابِهِ في السَّفَرِ يقولُ: هاتِ، هاتِ الأكْياسِ، هاتِ كلَّ شيءٍ، ثمَّ يَحْمِلُهُ عَلَى ظهْرِهِ، جازَ أَنْ نقولَ: أنتَ سَفِينَةُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في معرفة الصحابة للبغوي (٣/ ٢٥٢)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (٢/ ١١٢٢)، والإصابة (٣/ ١٣٢).

### ح | قضایا معاصرة:

(٤٧١٤) السُّؤَال: مَا مَوقِفُنا منَ الأحداثِ الَّتِي تَجري فِي الجزائرِ؟ ومَا دَورنا تُجاه هَذِهِ الأحداثِ؟ وهلْ مِن كلمةٍ توجيهيَّة للجزائريِّينَ؟

الجَوَاب: مَوقَفنَا ودَورنا أَنْ نسأَلَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنْ ينصرَ الإسلامَ والمسلمينَ فِي كُلِّ مكانٍ؛ فِي الجزائرِ وغيرِ الجزائرِ، فهذَا مَوقِفنا. ونحنُ إِذا قلنا: اللَّهُمَّ ثَبِّتْ أقدامَ المسلمينَ، وانصُرْهم عَلَى عدوِّهم، قلناهُ فِي قُنُوتنا، وقلناهُ فِي سُجودنا، وقلناهُ فِي كُلِّ وقتٍ يكونُ قريبَ الإجابةِ، فقدْ نَصَحْنَا لهمْ ولغيرِهم منَ المسلمينَ.

وأنَا أحبُّ منْ إخوانِي أنْ يكونَ التعميمُ بالأوصافِ، لَا بالأشخاصِ، فمثلًا إِذَا وَجَدْنَا مَجَلَّةً أو جريدةً تَنشُر الآراءَ الهدَّامة، والأخلاق السافلة، والصورَ الخليعة، فليسَ مِنَ الحكمةِ أنْ نتكلَّمَ عَلَى نقدِ الجريدةِ بِعَيْنِها، بلْ نَتَكلَّم عَلَى الوصفِ، ونقولُ: مِنَ الجرائدِ ما يَنشُر كذَا وكذَا. كذلكَ أحوالُ البشرِ، فإذا عَلَّقنا دعاءَنا وأحكامنا بالأوصافِ فهُوَ خيرٌ منْ أنْ نُعَيِّنَ.

وكانَ مِن هَدْيِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ لَا يُعَيِّنُ حَتَّى لَوْ عَلِمَ مَنْ خالَف، فَإِنَّهُ لَا يعيِّنه، وفي قِصَّة بَريرةَ رَضَالِلهُ عَنْهَا أَنهَا جاءتْ تستعينُ عائشةَ فِي كِتابتهَا، واشترطتْ عائشةُ رَضَالِلهُ عَنْهَا أَنْ يكونَ الولاءُ لَهَا، ولكنَّ أَهلَ بَرِيرَة أَبُوا إِلَّا أَنْ يكونَ الولاءُ لَهَا، ولكنَّ أَهلَ بَرِيرَة أَبُوا إِلَّا أَنْ يكونَ الولاءُ لهمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «اشْتَرطِي لَهُمُ الوَلاءَ». ثُمَّ خطبَ النَّاسَ وقالَ: «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).

(٤٧١٥) السُّؤَال: نَطْلُبُ منكُم ومِنَ الإِخوةِ جَمِيعًا أَنْ تَدْعَوَ لإِخوانِنَا فِي الجزائِرِ أَنْ يُطفِئَ اللهُ الفِتْنَةَ الَّتِي أُحلَّتُ بَهَذَا البلَدِ المسلِمِ، وتَبْيِينَ حكْمِ مواجَهَةِ هذِهِ الحكوماتِ بالقُوَّةِ؟

الجَوَاب: أخٌ يطلُبُ منّا جميعًا أنْ نَدْعُو لإخوانِنَا في الجزائرِ أن يُطفِئ اللهُ الفتْنَةَ الَّتِي أُحلَّتْ بَهَذَا البلَدِ المسلِم، والَّتِي في الحقيقةِ لَا تقَعُ حَتى مِنْ أَعْدَى عَدُوِّ للمسلِمِينَ في هَذَا الزمانِ، أنْ يؤتَى بالرِّجالِ ويُحرَقونَ، أو يُذبَحُونَ كها تُذبحُ الجِرافُ للمسلِمِينَ في هَذَا الزمانِ، أنْ يؤتَى بالرِّجالِ ويُحرَقونَ، أو يُذبَحُونَ كها تُذبحُ الجِرافُ الله العافية - وهَذَا مَا أَشَرْنَا إلَيْهِ في درْسِ سابِق حيثُ قلنا: إنَّ أولئكَ القومَ الذينَ يُريدونَ أنْ يقابِلُوا الحكوماتِ بها يَدَّعُونَ أَنَّهُ كُفْرٌ بالقُوَّةِ كَيفَ يحصُلُ منهمُ الشَّرُ والفسادُ والفوضَى، وذكرْنَا أنكمْ تعلَمُونَ ما نريدُ، لكنْ لَمْ نُفصِحْ، لأننَا لا تُحبُّ أنْ نتكلَّمَ بشيءٍ مُعَيَّنِ إلَّا أَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ مني هَذَا الرجلُ أنْ أُلْقِيَ عليكُمْ ما سَمِعْتم، وكذلكَ يصادِفنِي آخرونَ في هذَا المسجِدِ يبكونَ، ويطلبونَ منّا أنْ ندعُو لمْم، ونحنُ في الحقيقةِ في محبَّةٍ عظيمةٍ، ففي المحبيد يبكونَ، ويطلبونَ منّا أنْ ندعُو ظنّي أنَّ محنة استعهارِ الفَرَنْسِينَ لهمْ أقلُّ مِن المحنّةِ الَّتِي هُمْ فيها الآنَ، فنسألُ اللهَ شَبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنْ يطفِئَ الفَتْنَةَ عنهُمْ، وأنْ يؤلّفَ بينَهُم، وأنْ يَهُدِي ولاةَ المسلِمِينَ للتَدَخُلِ في هَذَا الموضوعِ الخطيرِ قبلَ أنْ يتدخّلَ فيهِ أعداءُ المسلِمِينَ.

الآنَ هُنَاكَ لَجنَةٌ منْ أُورُوبا جاءتْ لأجلِ البحْثِ في هَذَا الموضوع، ونحنُ المسلِمِينَ أَحقُّ الناسِ أَنْ نَبْحَثَ في هذَا، وأَنْ نوقِفَ المعتَدِيَ عندَ حدِّهِ لقولِ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَإِن طَآمِفِنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّ أَ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى اللهُ أَمْنِ اللهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَّ أَ فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَنهُمَا عَلَى اللهُ أَمْنِ اللهُ أَمْرِ اللّهُ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُواً إِنَّ اللهُ اللهُ وَمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُويَكُمُ ﴾ [الحجرات:٩-١٠].

ولكنَّنَا فِي الحقِيقَةِ لَا نَمْلِكُ إلا الدُّعاءَ، نسألُ اللهَ تعَالَى أَنْ يُصلِحَ بينَهُما، وأَنْ يهُدِيَهُم، وأَنْ يرفَعَ الفتْنَةَ عنهُمْ، وألَّا يُعيدَ مِثْلَها عَلَى أُحدٍ مِنَ المسلِمِينَ، إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شيءٍ قديرٌ.





## ا آداب الطعام والشراب:

( ٤٧١٦) السُّؤَالُ: ذُكِرَ عَنِ الرَّسولِ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا (١)، وذُكِرَ عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا وقَاعِدًا (٢). فكيفَ نجْمَعُ بينَ الحَدِيثَيْنِ؟

الجَوَابُ: إِنَّمَا شَرِبَ ﷺ قَائِمًا للحَاجَةِ، فقَدْ شَرِبَ قَائِمًا حينَ أَتَى إلى زَمْزَمَ، وهم يَسْقُونَ، فناولُوه دَلْوًا فشَرِبَ مِنْهُ(٢).

قَالَ العُلمَاءُ: لأنَّ المكانَ كَانَ ضَيِّقًا، وشَرِبَ قَائِمًا حينَ شَرِبَ من شَنِّ مُعَلَّقٍ؛ والشَّنُ هو القِرْبَةُ القديمَةُ، وغالِبًا تكونُ أبردَ مِنَ القِرْبَةِ الجديدَةِ، فقامَ ﷺ إلى هَذَا الشَّنِّ المعلَّقِ وشَرِبَ مِنْهُ (١)، وهَذَا للحَاجَةِ؛ لأنَّه ليسَ هُناكَ إناءٌ يَصُبُّ فِيهِ، ثُمَ يَجلِسُ ويشْرَبُ، فيكونُ النَّهْي عن الشُّرْبِ قَائِمًا إذا لَمْ يَكُنْ حَاجَة، وجوازُه إذا كانَ هُناكَ حاجَةٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقم (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب الشرب قائما، رقم (٥٦١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، رقم (١٦٣٧)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائها، رقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩)، والترمذي: كتاب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٨٩١)، وابن ماجه: كتاب الأشربة، باب الشرب، قائيا، رقم (٣٤٢٣).

(٤٧١٧) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ الأكلِ والشُّرْبِ قائبًا، وهل حديثُ الرَّسولِ ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِبًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيْ » (١)، حَدِيثٌ صَحيحٌ ؟

الجَوَابُ: الصحيحُ أن الشُّرْبَ قَائِمًا مَكْرُوهُ إلا لحاجَةٍ، ومِن الحاجَةِ أن يكونَ الإناءُ عاليًا كما يوجَدُ في بعضِ البرَّاداتِ، حيث يكونُ فيها إناءٌ مرْبُوطٌ بسِلْسِلَةٍ، والسِّلْسِةُ قصِيرَة، فلو جَلَسَ الإنسانُ ليَشْرَبَ مِنْ هَذَا ما تمكَّنَ، فيشرَبُ قائمًا، ولا بأسَ.

ونظيرُ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ مِنْ شَنِّ مُعَلَّقٍ وهُو قَائِمٌ (٢)؛ لأَنَّ الشَّنَّ المُعلَّق عَالٍ لا يُمكِنُ أَن يَشْرَبَ الإنسانُ مِنْهُ وهو جالِسٌ، وكذلك أيضًا شَرِبَ ﷺ مِن زَمْزَمَ قائمًا (٣).

قَالَ أَهلُ العِلْمِ: إنها شَرِبَ قَائِمًا لِضِيقِ المكانِ، فأرادَ النَّبِيُّ ﷺ أَن لا يُضَيِّقَ عَلى النَّاسِ هَذَا مِنْ وجهٍ، ومِنْ وجهٍ آخَر بيَّنَ أَنَّ النَّهْيَ عن الشُّرْبِ قَائِمًا إنها هو مِنْ بابِ النَّاسِ هَذَا مِنْ وجهٍ، ومِنْ وجهٍ آخَر بيَّنَ أَنَّ النَّهْيَ عن الشُّرْبِ قَائِمًا إنها هو مِنْ بابِ النَّاسِ هَذَا مِنْ وجهٍ، ومِنْ وجهٍ آخَر بيَّنَ أَنَّ النَّهْيَ عن الشُّرْبِ قَائِمًا إنها هو مِنْ بابِ الكراهَةِ لا التَّحْريم.

وأما حديثُ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُّ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِيُّ»، فهو حدِيثٌ صَحِيحٌ، لكن هَذَا على سَبِيلِ الاستِحْبابِ، لا على سَبِيلِ الوُجوبِ.

أما الأكلُ فلم يَرِدْ فيه نَهْيٌ، وإذا لم يَرِدْ فيه نَهْيٌ، فالأصلُ بقاء ما كانَ على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائها، رقم (٢٠٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء، رقم (١٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما جاء في زمزم، رقم (١٦٣٧)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائيا، رقم (٢٠٢٧).

ما كانَ، أي: على الإبَاحَةِ، وما وردَ فيه نَهْيٌ، أو ما ذُكِرَ عن بعضِ السَّلَفِ أَنَّهُ أَشَدُّ مِن الشُّرْبِ، فإن كان قولُ هَذَا حُجَّةً قُلْنا: يُكْرَهُ كها يُكرَهُ الشُّرْبُ وإلا فَلا.

### <del>-680-</del>

(٤٧١٨) السُّؤَالُ: كيف نَربط بين قولِه ﷺ عن ابن عُمَر رَضَالِتُهُ قَالَ: «كُنَّا فَأَكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ» رواهُ الترمذي وقالُ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ (١)، وما ذكرَ أنسٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نهى أن يَشربَ الرجلُ قائلًا، قالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا فَالأَكْلُ؟ فَقَالَ: «ذَاكَ أَشَرُ أَوْ أَخْبَثُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)؟

الجَوَابُ: الجمعُ بينهما سهلٌ؛ لأنَّ النَّهْيَ عن الشربِ قَائِمًا لَيْسَ للتحريم، بل هُو من بابِ الأدبِ ألّا يشربَ الإِنْسَانُ قائمًا، فهو مكروه، والمكروه قالَ أهلُ العلمِ: أَنَّهُ تُبيحهُ الحَاجةُ، يعني لَيْسَ من شرطهِ الضرورة؛ ولهذا شَرِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ العلمِ: أَنَّهُ تُبيحهُ الحَاجةُ، يعني لَيْسَ من شرطهِ الضرورة؛ ولهذا شَرِبَ النَّبِيُّ عَلَيْ العلمِ مَن شَرَّ مُعَلَّقٍ وهو قائمٌ ". والشَّنُّ: القِرْبَةُ الباليةُ القديمةُ، والغالب أنها تكونُ أبردَ من القِرْبَةِ الجديدةِ، شَرِبَ منها وهو قائمٌ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وشَرِبَ من ماءِ زمزمَ وهو قائمٌ ".

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة، باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، رقم (١٨٨٠)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الأكل قائمًا، رقم (٣٣٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقم (٢٠٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٨٩٢)، أن كَبْشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، بأب الشرب قائما، رقم (٥٦١٧)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائما، رقم (٢٠٢٧).

فمعنى هَذَا أَنَّهُ لَيْسَ ضرورةً، فبإمكانه أن يجلسَ، فيكونُ ما رَوَى الترمذيُّ من كونهم يَأْكلُونَ ويشربونَ وهم يَمشونَ لحاجةٍ؛ يخشونَ مثلًا إذا جلسوا وهم جماعة أن يفوتَ غَرَضَهُم، فيكونَ هَذَا جائزًا.

### <del>-6900</del>

(٤٧١٩) السُّؤَالُ: وردتْ أحاديثُ تُشَدِّدُ فِي النَّهْيِ عن الشُّربِ قَائمًا، فما الراجِحُ فِي هَذِهِ المسألةِ؟

الجَوَابُ: الراجحُ أَنَّ الشُّربَ قَائِمًا منهيٌّ عنه، لكنهُ لَيْسَ حرامًا، بل هُو مكروهٌ، وإذا دَعَتِ الحَاجةُ إِلَى الشربِ قائمًا، فلا بأسَ؛ ولهذا ثبتَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّق فَشَرِبَ مِنْهُ قائمًا (۱)، والحرامُ لا يُستباحُ بمثلِ هذا؛ لأنَّ الحرامَ لا يُحوزُ إِلَّا عندَ الضرورة؛ كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا عَندَ الضرورة؛ كما قالَ الله تَعَالَى: ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اللهُ عَلَيْكُمُ إِلَّا عَندَ الخاجةُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ

### <del>-699-</del>

(٤٧٢٠) السُّؤَالُ: اخْتُلِفَ فِي حُكمِ الشُّربِ قائمًا؛ فمنهم مَن يُجيزهُ، ومنهم مَن يَجيزهُ، ومنهم مَن يَمنَعهُ، أَفتونًا مَأْجُورينَ؟

الجَوَابُ: الَّذِي يظهرُ لِي مِن السُّنَّة أن الأفضلَ أن يَشربَ قاعدًا، وأنه يُكرَهُ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٨٩٢)، أن كَبْشَةَ قَالَتْ: «دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ مُعَلَّقَةٍ قَائِمًا، فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ».

يَشربَ قائمًا؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ ثبت عَنْهُ أَنَّهُ شَرِبَ قائمًا، فقامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقٍ -يعني: قِرْبَةٌ قَديمة مُعلَّقة - فشَرِبَ منها وهو قائمٌ (١)، وشرِب أيضًا من زَمْزَمَ وهو قائمٌ (١)، وهذا يدلُّ عَلَى أن النَّهْيَ عن الشُّربِ قَائمًا لَيْسَ للتحريم، ولكنهُ للكراهةِ.

(٤٧٢١) السُّؤَالُ: هل وردَ في الحديثِ: أَنَّ القصعَةَ تستَغْفِرُ لمَن يَلْعَقُها (٢)؟ الجُوَابُ: لَعْتُه النَّبِيُّ عَلِيْهُ، وأما أَنَّ القَصعَةَ تستَغْفِرُ لَهُ، فلا أَدْري.

### <del>-690-</del>

(٤٧٢٢) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الشُّربِ قائمًا؟ وهلْ هناكَ نهيٌّ فِي ذلكَ؟ وهل هُوَ للتحريم أم للكراهةِ؟

الجَوَابُ: الشُّربُ قَائِمًا جاءَ فيه النهيُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا أُوَالسَّلَامُ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْربَ الإِنْسَانُ وهو قائِمُ (٥)، لكن هَذَا النهيُ لَيْسَ للتحريم، بل هُوَ للكراهةِ، ويدلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الأشربة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٨٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب الشرب قائها، رقم (٥٦١٧)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائها، رقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) كما في حديث: «مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لِجَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ القَصْعَةُ»، أخرجه الترمذي: كتاب الأطعمة، باب تنقية الأطعمة، باب ما جاء في اللقمة تسقط، رقم (١٨٠٤)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب تنقية الصحفة، رقم (٣٢٧١) وقال الترمذي: هَذَا حديث غريب.

<sup>(</sup>٤) كما في الحديث: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا»، أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، بأب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، رقم (٥١٤٠)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، رقم (٢٠٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائها، رقم (٢٠٢٦).

لذلك أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ من ماءِ زمزمَ وهو قائمٌ (١)، وشرِب من شَنِّ مُعَلَّقٍ -وهو: القِرْبَةُ القديمةُ- قائمًا (٢)، ولو كان النهيُ للتحريمِ ما أُبيحَ بمثلِ هَذِهِ الحَاجةِ اليسيرةِ؛ لأَنَّ الحَرَامَ لا يباحُ إِلَّا عند الضرورةِ، فالصَّحِيحُ أن الشربَ قَائمًا مكروةٌ، وأنه إذا احتيجَ إليه فلا بَأْسَ بهِ.



### الأطعمة:

(٤٧٢٣) السُّؤَالُ: ما حُكمُ اللَّحمِ المستَوردِ من الخارجِ؟

الجَوَابُ: هَذَا اللَّحمُ المستوردُ كَثُرَ فيهِ الكلامُ، وكَثُرَتْ فيه الكتاباتُ، ولا شكَّ أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أباحَ طَعَامَ المُسْلِمينَ، أي أباحَ ما ذَبحهُ المسلمونَ، وأباحَ طَعامَ أهلِ الكتابِ، أي مَا ذبحهُ أهلُ الكتابِ؛ فَقالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ أُولَا لِلهُ تَعَالى: ﴿ ٱلْمَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ أُولُولِهِ اللهُ اللهُ

وقَد ثَبتَ عنِ النبيِّ ﷺ أَنَّهُ أَكلَ من طَعامِ يَهودِيٍّ (٢)، وثبتَ أَنَّهُ أَكلَ منَ الشاةِ التي أَهدَتها إليهِ امرأةٌ يَهوديةٌ (١)، ولم يَسألْ النبيُّ عَليْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كَيْفَ ذَبحُوا، ولا هَل ذَكرُوا اسمَ اللهِ على ذلكَ أوْ لا، بل أكلَ أخذًا بمُقتضَى الدَّليلِ، فإنَّ الدَّليلَ إذَا كانَ مُطلقًا وَجبَ أن يكونَ على إطلاقِهِ، فنحنُ مع المسلمينَ لا نَدري: هَل ذكرُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب الشرب قائها، رقم (٥٦١٧)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب في الشرب من زمزم قائها، رقم (٢٠٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩)، والترمذي في الشمائل (ص:١٢٩، رقم ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء النبي على بالنسيئة، رقم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفي عنهم، رقم (٣١٦٩).

اسمَ اللهِ علَيه أو لا، ومَع ذلكَ نأكلُ.

وفي صَحيحِ البخاريِّ من حَديثِ عائشةَ رَضَّالِللهُ عَنْهَا، أَنَّ قومًا جَاءُوا إلى رَسولِ الله عَليهِ الله عَليهِ وقالوا: يَا رسولَ الله، إنَّ قومًا يَأْتُونَنا باللَّحمِ، لا نَدرِي أَذَكَرُوا اسمَ الله عَليهِ أَم لا؟ فقالَ الرسُولُ عَلَيهِ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»(۱)، مع أَن هَوْلاءِ القَومَ كَانُوا حَديثِي عهدِ بكُفر، والحَديثُ عهدِ بكُفر لا يعرفُ أحكامَ الإسلام، ولا أحكامَ الزكاةِ، ومع ذَلكَ قالَ الرسولُ عَلَيْهِ: «سَمُّوا أَنتُم وَكُلُوا»، فَطعامُ أهلِ الكتابِ حِلُّ لنَا.

ولا يَلزمُنا أَنْ نَسَأَلَ كَيفَ ذَبحوا، ولا يَلزمُنا أَنْ نَسَأَلَ هل ذَكرُوا اسمَ اللهِ أَو لا؛ لأنَّ نَبِينَا ﷺ، وهُو أَتقَى الناسِ وأَخشَاهُم لله، وأعلَمُهمْ بهِ، لَمْ يسأَهُمُ كَيفَ ذبحُوا، ولا هَل ذَكرُوا اسمَ اللهِ أَو لا، ولكن لمَا كَثرَ الكلامُ حولَ هَذَا اللَّحمِ المستوردِ، وأنه يُقتلُ خَنْقًا وصَعْقًا، ولا يُذبحُ، ولا يُراقُ مِنْهُ الدَّمُ، صارَ عندَ الإنسانِ إنكارٌ لذَلكَ، وما زِلنَا نستشكِلُ هَذَا الأمرَ.

ولذَا نَقُولُ: إِن الأَولَى البُعدُ عن هَذِهِ اللَّحوم واجتنَابُها، وفيها بينَ أيدينَا مما ذَبحهُ المسلمُونَ كفايةٌ، والإنسانُ يَنبغِي لهُ أَن يَتُورَّعَ، وأَن يَبتعدَ عمَّا فيهِ الشَّبهةُ؛ لأَنَّ الرسولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعِرضِهِ، ومَن حَامَ حَولَ الحِمَى يُوشِكُ أَن يَقعَ فيهِ، ألا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلا وَإِنَّ حَمَى الله عَارِمُهُ اللهُ عَارِمُهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلا وَإِنَّ حَمَى الله عَارِمُهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حَمَّى، أَلا وَإِنَّ حَمَى الله عَارِمُهُ اللهُ ا

فَالأَوْلَى للمُسلمِ البعدُ عَمَّا فيه الشُّبهةُ، واجتنابُ الأشياءِ التي يَخشَى أن يَقعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

فيها كَالْمُحرَّمِ، ولكنَّ التَّحريمَ يَحتاجُ إلى دَليلِ، يَستطيعُ المرءُ الردَّ بهِ، فَيقولُ: إِني مُنعتُ مِنْ هَذَا؛ لأنكَ تقولُ كذا، أو لأنَّ نَبيكَ قال كذَا، وهذه المسأَلةُ منَ الأُمورِ المهمةِ التي يَنبغِي فيها التَّحقيقُ تَحقيقًا كَاملًا؛ حتى يَكونَ الناسُ على بَصيرةٍ مِن أمرِهمْ.

(٤٧٧٤) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ أَكلِ اللُّحومِ المستوردةِ، وإذا قَالَ البائعُ: إنَّهَا طازجةٌ أو مَذبوحةٌ حلالًا فهلْ يَحِلُّ لنَا أَكلُهَا؟

الجَوَابُ: اعلمْ أَنَّ مَا يُذبَحُ في بلادِ المُسْلِمينَ فهو حلالٌ، ولا ينبغي أَنْ يُسأَلَ عنه، بلْ يُؤكَلُ ولا يُسبألُ عَنْهُ، فالسُّؤَال عَنْهُ من بابِ التنطُّعِ في الدِّينِ الَّذِي قَالَ فيهِ النَّبِيُّ عَلِيْدٍ: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ»(۱).

ولو أنَّ الإنسانَ ألزمَ نفسهُ أنْ يسألَ عن مثلِ هَذِهِ الأمورِ لَشَقَّ عَلَى نفسِهِ مَشَقَّةً شديدةً، وشَدَّدَ عَلَى نفسِهِ، وقَدْ ثبتَ في صحيحِ البخاريِّ من حديثِ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ قومًا جَاءُوا إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فقالوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إن قومًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، فلا نَدْرِي أَذَكُرُوا اسمَ اللهِ عليه أم لا، فقال النَّبِيُ عَلَيْهُ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»(٢).

فها قَالَ: اسألوهم هل سَمَّوْا أو لا، مع أن عَائِشَةَ تقولُ: وكانوا حَدِيثِي عهدٍ بكفرٍ، والغالبُ أن حديثَ العهدِ بالكفرِ لا يَعرِفُ أحكامَ الإسلامِ أو لا يَعرفُ كثيرًا منها، ومع ذلكَ قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».

فَالرَّسُولُ ﷺ كَأَنَّهُ يَنتَقِدُهُمْ ويقولُ لهمْ: ماذا عليكم في أعمالِ غيرِكمْ؟ أنتم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

مكلَّفونِ بأعمالكمْ، وهو الأكلُ بِالنِّسْبَةِ لهَذا اللحمِ، فأنتم إذا أردتمُ الأَكْل فسَمُّوا.

وأمَّا مَن ظنَّ أنَّ المعنى سَمُّوا تسميةً تُجْزِئُ عن التسميةِ عند الذبحِ؛ فذلكَ ليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ الذبحَ انتهى بها يجبُ له من شروطٍ، ولكنَّ المَعْنى: أنتمْ غيرُ مُلْزَمِينَ بفعلِ غيرِكمْ، وإنها أَنتمْ مخاطَبونَ بِفِعْلِكمْ، وهو الأكلُ، فإذا أردتُمُ الأكلَ فسَمُّوا وكُلُوا.

فعَلَى هَذَا نقولُ: مَا يَرِدُ فِي أَسُواقِ الْمُسْلِمِينَ مِن اللحومِ المذبوحةِ في بلادِ المُسْلِمِينَ فَإِن الأَصلَ فَيهَا الحِلُّ، ولا يَنْبَغِي أَن يُسأَلَ عنْهَا، بل تُؤْكَل، أمّا ما يَرِدُ مِن المُسْلِمِينَ فَهذَا هُوَ عَلُّ الاشتباهِ؛ لأنَّه إذا وَرَدَ مِن أُناسٍ يَتَوَلَّوْنَ ذَبْحَهُ وَهِمْ بلادِ غيرِ المُسْلِمِينَ فَهذَا هُوَ عَلُّ الاشتباهِ؛ لأنَّه إذا وَرَدَ مِن أَناسٍ يَتَولَّوْنَ ذَبْحَهُ وَهِمْ عَنْ لا يَحِلُّ ذَبْحَهُمْ فَإِنَّهَ لا تُؤْكُل، وإذا وَرَدَ مِن دولةٍ يَذْبَحُ فيها مَن يَجِلُّ ذَبحُهُ وَهِمْ اللهودُ، والنَّصَارَى، والمسلمونَ، ومعروف أَنَّهُ يَحِلُّ ذَبحهم فَإِنَّه يَجِلُّ، ولا يحتاج إلى السَّوَالِ عنه، لاسيها وأنَّ الحكومة تَتَحَرَّى في هَذَا، وأنها تحرِصُ غاية الحرصِ عَلَى أَلَّا يصلَ هَذِهِ البلادَ إلَّا ما كانَ معلومًا بأنه مذبوحٌ عَلَى الطريقةِ الإسلاميَّةِ.

وأمَّا ما يَتعلَّلُ بهِ بعضُ النَّاسِ من أنَّ هَذِهِ مُحَرَّمةٌ، وأنه يُوجدُ مَصانعُ تَخْنُقُها خَنْقُها وَأنهُ قدْ وُجِدَ في بعضِ الكراتينِ دجاجٌ معلَّقةٌ رُءُوسهَا لم تُقطعْ، فهذا ربها يكونُ، ولكن ليس معنى كونُ هَذِهِ الدَّجاجةِ الَّتِي لم يَنقطِعُ رأسُها أنَّ الباقي لم يُذبحُ الأنَّ ذَبْحَهُمْ ليس كلَّ واحدةٍ تُذْبَحُ بِسِكِّينٍ، إِنَّهَا تُوجَدُ مَكائنُ فيها أمواسُ أو شِبْهُها تَذبَحُ كلَّ ما مرَّ عليها، فقد تكونُ هَذِهِ الدجاجةُ أخطأتها هَذِهِ الأمواسُ فخرجتْ وَهِيَ لم تُذبَحُ.

فالأصلُ فيها يَرِدُ مِمَّا ذبحهُ اليهودُ والنَّصَارَى الحِلُّ حتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ليس حلالًا،

ولهذا ثبتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ أَكلَ منَ الشاةِ الَّتِي أَهْدَتْها له امرأةٌ يهوديةٌ في خَيبرَ<sup>(۱)</sup>، ولم يَسْأَهْا كيفَ ذُبحتْ وهل سَمَّتْ.

وكذلك دعاهُ غلامٌ في المدينةِ يهوديٌّ إلى شَعيرِ وإهالةٍ سَنِحَةٍ (١)، قَالَ العُلَمَاء: إنها هِيَ الشَّحْمُ المُتَغَيِّرُ، ومع ذلك لم يسألهُ النَّبِيُّ ﷺ كيفَ ذَبَحَ، وكذلك حَديثُ عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ في قصَّة الجِرابِ الَّذِي أُلقيَ في غزوةِ خَيْبَرَ فأخذهُ، فالتفتَ فإذا النَّبِيُّ ﷺ وراءه يضحكُ (١).

(٤٧٧٥) السُّؤَالُ: هل يجوزُ أَكْلِ لحمِ الدجاجِ الفرنسيِّ الذي يَقُولُونَ أَنَّهُ مذبوحٌ على غيرِ الشريعةِ؟

الجَوَابُ: لقد أباحَ الله عَنَّوَجَلَّ لنا طعام الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ فقالَ: ﴿ ٱلْيَوْمَ الْجَوَابُ: لقد أباحَ الله عَنَّوَجَلَّ لنا طعام الذينَ أُوتُوا الكِتَابَ الله عَنَّوَا ٱلكِنَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمُ ﴿ الله الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَمِ عَلَمُ عَلَمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (٢٦١٧)، ومسلم: كتاب الآداب، باب السم، رقم (٢١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء النبي علي النسيئة، رقم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم، رقم (٥٥٠٨)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب، رقم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم.

فذبائحُ اليهودِ والنصارَى حلالٌ لنَا، وليسَ علينَا أَنْ نَسْأَلَ كيفَ ذَبَحُوا؛ لأَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ وهو سَيِّدُ الوَرِعِينَ – أَهْدَتْ إليهِ امرأةٌ يهوديةٌ شاةً في خَيْبَرَ (١)، فأكلَ منها، ولم يسألها كيفَ ذَبَحَتْهَا، ولم يَسْأَلُ هل سَمَّتْ عليها، أَم لَمْ تُسَمِّ.

ودَعَاهُ يهوديٌّ على خُبْزِ شَعِيرٍ وإهالةٍ سَنِخَةٍ فأَكَلَ<sup>(١)</sup>، وخُبْزَ الشعيرِ معروفٌ، وإهالةُ السَّنِخَةِ هي الشحمُ المُتَعَيِّرُ رائحتُه، أَكَلَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مِنْ ذلكَ ولم يَسْأَلْهُ كيفَ ذَبَحَهُ، ولا هلْ سَمَّى اللهَ عليهِ.

وفي صحيحِ البخاريِّ عَنْ عائشةَ رَخَوَالِلَهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

وكأنَّ النبيَّ ﷺ يقولُ لهمْ: أنتم لا مسؤوليةَ عليكمْ في صُنْعِ غيرِكُمْ وعَمَلِ غيرِكُمْ وعَمَلِ غيرِكُمْ، ولكنَّكمْ مَسْؤُولونَ عَنْ عَمَلِ أنفُسِكُمْ، فالذابِحُ عليه الذَّبْحُ، والآكِلُ عليهِ الأَّكُلُ. الأَّكُلُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (٢٦١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، رقم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

( ٤٧٢٦) السُّوَّالُ: هلْ يجوزُ السوَّالُ عن اللُّحومِ الموجودَةِ الآنَ في المطاعِمِ قَبْلَ شِرائها مِن أَجْل التَّبَيُّنِ من طريقَةِ ذَبْحِهَا؟

الجَوَابُ: لا يجوزُ السؤالُ أصلًا، فمَتَى رأيتَ لحَمَّا في أسواقِ المسلِمِينَ فكُلْ، لكِنِّي أُنْبِهُكَ على شيءٍ مُهِمِّ، وهو أنكَ إذا أَرَدْتَ أن تأكُلَهُ فقلْ: بسِمْ اللهِ، هَذَا أهمُّ ما يكونُ؛ لأنَّ التَّسميَةَ على الأكلِ واجِبَةٌ، يأثَمُ الإنسانُ بتَرْكِهَا، فلا يجوزُ أن تأكُلَ ما يكونُ؛ لأنَّ التَّسميَةَ على الأكلِ واجِبَةٌ، يأثَمُ الإنسانُ بتَرْكِهَا، فلا يجوزُ أن تأكُلَ بدونِ قولِ: بسْمِ اللهِ، يأكُلُ معَكَ، كما ثبَتَ ذلكَ بدونِ قولِ: بسْمِ اللهِ، يأكُلُ معَكَ، كما ثبَتَ ذلكَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ (۱).

والنَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمَرَ الغُلامَ الصغِيرَ لها أرادَ أن يأكُل أمَرَهُ أن يقولَ: بسم اللهِ، فقالَ: «يَا خُلَامُ سَمِّ اللهَ» (٢).

فإذا وَجَدْتَ طعامًا في أسواقِ المسلِمِينَ لحُمَّا أو أرزًا أو خُبْزًا فلا تسألُ عنْهُ، فالسؤالُ عَنْهُ مِنَ التَّنَطُّعُونَ»(٢).

ولما سَأَلَهُ قُومٌ فقالوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا الشمَ اللهِ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال



<sup>(</sup>١) كما في حديث: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ»، أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (٢٠١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم (٥٣٧٦)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (٢٠٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (٢٦٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

(٤٧٢٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الخُبْزِ يَخْتَوِرُ قبلَ الخَبْزِ؟ وما حكمُ شَرابِ السُّوبِيَا؟ والعَصِيرُ إذا تُرِكَ فتْرَةً مِنَ الزمَنِ؟

الجَوَابُ: أمَّا الخُبْزُ فنَعْلَمُ أَنَّهُ يختَمِرُ، ولهذا نَجِدُ الرغيفَ ينتَفِشُ، لكنَّ النَّارَ تُذيبُهُ، وتأكُلُهُ، فيذْهَبُ، وليس كلُّ شيءٍ فيه الخَمْرُ يكونُ حَرَامًا، ويكونُ خَمْرًا، الكلامُ على ما جَعَلَهُ النَّبِيُّ عَيَيْ مِيزَانًا؛ وهو الإسكارُ؛ فمتَى أَسْكَرَ المَشْرُوبُ أو المأكولُ فإنه يكون خُمَّرًا وحَرَامًا، وأما السُّوبَيْا فإن شَرِبْتَ منها عشرينَ كأسًا ما أَسْكَرَتْ.

أما العَصِيرُ فإنه يكونُ خَرًا إذا مضَى عليهِ ثلاثةُ أيامٍ أو نَحْوها حسبَ حرارِةِ الجَوِّ؛ ولهذا نَهَى النَّبِيُّ عَن شُرْبِ النَّبِيذِ إذا مَضَى عليهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ (١)؛ لأنه يخْشَى أن يكونَ قد تخمَّر، والإنسانُ لا يَدْرِي.

(٤٧٢٨) السُّوَّالُ: نحنُ نعملُ في الطَّيرانِ، ونسافرُ إلى جميعِ أنحاءِ العالمِ، والسؤالُ هُو عَنْ أَكلِ اللَّحم في هَذِهِ الدُّولِ، مثلَ الدُّولِ الأوربيةِ، حيثُ إنَّ هَذِهِ الدُّولَ إِمَّا أَهلَ كتابٍ، وإما بُوذيونَ، أوْ وَثَنيونَ، فالرَّجاءُ إفتاؤُنا في هَذِهِ المسألةِ، هلْ نَأْكُلُ اللَّحمَ عِنْدَهُمْ أوْ لا؟ وَلَكُمْ جَزِيلَ الشُّكرِ.

الجَوَابُ: إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الَّذِي ذَبَحَ مَأْكُولَ هَذَا اللَّحْمِ مِنْ غَيْرِ الكِتَابِيِّينَ فَكُلْ، وَلَكِنْ لَا تَسْأَلُ كَيْفَ الكِتَابِيِّينَ فَكُلْ، وَلَكِنْ لَا تَسْأَلُ كَيْفَ ذَبَحُوا، وَلَا تَسْأَلُ هَلْ سَمَّوُا اللهَ عَلَيْهَا أَوْ لَا، والقَاعِدَةُ: أَنْ الأَصْلَ فِي الفِعْلِ اَلصَّادِرِ مِنْ أَهْلِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الصَّوَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، رقم (١٩٧٧).

وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَنْ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدِ بِالكُفْرِ (۱). يعني أَنَّ إسلامهمْ قريبٌ، والذِّي إسلامه قريبٌ والذِّي إسلامه قريبٌ يَغفى عليه بَعْضُ شَعَائِرِ الإسلام، والرسولُ عَلَيْهِ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، والمعنى ليسَ سَمُّوا على الذَّبيحةِ السابقةِ ولكن سَمُّوا على أَكلكمْ.

فَلا شَكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أعلم وأعقل وأحكم من أَنْ يُريد التَّسمية على الذَّبيحةِ السابقةِ؛ لأن الذبح انتهى، فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» كَأَنَّهُ يَقُولُ: أَنْتُمْ مسؤولونَ عَنْ فِعْلِكُمْ، وَأَمَّا فِعْلُ غَيْرِكُمْ فَلَسْتُمْ مسؤولينَ عَنْهُ، فَفِعْلُ هَوُّلَاءِ هُوَ اَلتَّسْمِيَةُ عَلَى الأَكْلِ، أَمَّا الذَّبْحُ اللَّذِي صَدَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ فَلَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ.

إِذَنْ إِذَا جَاءَنَا لَحُمُّ وَرَدَمِنْ دَوْلَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّنَا أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى الذَّبْحِ مِنْهُمْ -أَي مِنْ الدَّوْلَةِ النَّصْرَانِيَّةِ- فَإِنَّنَا نَأْكُلُ.

فَإِذَا قَالَ قَائِل: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَمُّوا اللهَ؟

قُلْت: مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ.

وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ الإِسْلَامِيَّةِ؟

قُلْت: مَا عَلَيَّ مِنْهُمْ، هُوَ طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكُتَّابَ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكُتَّابَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكُتَّابَ حِلُّ لَنَا، وَلَا نَسْأَلُ.

وَالسُّؤَالُ كَيْفَ ذُبِحَ؟ أَوْ هَلْ سَمُّوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ لَا مِنْ اَلتَّنَطُّع وَالتَّعَمُّقِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

فَلَا تَسْأَلُ عَنْ فِعْلِ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ الْأَصْلِ فِيهِ اَلصِّحَّة وَالسَّلَامَة.

وَلَوْ أَنَّنَا ذَهَبْنَا نَسْأَلُ ونَتَتَبَّعُ لَقُلْنَا حَتَّى لَوْ ذُبِحَ فِي بِلَادِ الإِسْلَامِ: مَنْ الذَّابِحُ؟ فَرُبَّمَا الذَّابِحُ لَا يُصَلِّي، وَهَذَا وَارِد، وَإِنْ كَانَ يُصَلِّي وَسَمَّى، فَلَعَلَّ الذَّبِيحَة مَسْرُوقَة، مَا نَدْرِي، فَهَذَا إحْتِهَالُ، فَإِنْ عِلْمَنَا أَنَّهَا غَيْرُ مَسْرُوقَةٍ فَنَسْأَلُ: هَلْ البَيْعُ وَقَعَ صَحِيحًا؟ فَرُبَّهَا يَكُونُ البَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمْعَة الثَّانِي مِثَنْ تَلْزَمُهُ الجُمْعَة، فَفِيهِ إحْتِهَال!

أَقُولُ: لَا نَسْأَلُ، وقَصْدِي بِهَذَا أَننا لَوْ كُلِّفْنَا أَنْ نَتَتَبَّعَ شُرُوطَ الحِلِّ فِيهَا الأَصْلُ فِيهِ السَّلَامَة؛ لتَعَبِنَا تَعَبِنَا مَدِيدًا، لَكِنَّ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ وتَيْسِيرِهِ أَنَّ الأَصْلَ فِي الفِعْلِ الوَاقِع مِنْ أَهْلِهِ السَّلَامَة.

فَمَثَلًا إِذَا كَانَ مَعِي قَلَمٌ وَأَرْدَتُ أَنْ أَبِيعَهُ، فَإِنَّ الْمُشْتَرِي لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُولَ: مِنْ أَيْنَ جِئْت بِهِ، وَرُبَّهَا أَنَا اسْتَعَرْته مِنْ شَخْصٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ عرضتهُ لِلْبَيْعِ، فَالإحْتِهَالُ وَارِدٌ، وَلَا يَلْزَمُكَ أَنْ تَسْأَلَ، فَالأَصْلُ فِي الْفِعْلِ الصَّادِرِ مَنْ أَهْلِهِ أَنَّهُ صَحِيحٌ.

بَقِيَ أَنْ نَقُولَ لِإِخْوَانِنَا الطَّيَّارِينَ: أَلَا يُمْكِنَ أَنْ تَخْمِلُوا مَعَكُمْ كَمَّا لَا شُبْهَةَ فِيهِ، فَفِيهَا يَظْهَرُ أَنَّهُ يُمْكِنُ لِإِخْوَانِنَا الطَّيَّارِينَ أَنْ يَخْمِلُوا اللَّحْمَ مَعَهُمْ؛ إِمَّا فِي ثَلَّاجَةِ الطَّائِرَة، وَإِمَّا فِي ثَلَّاجَةٍ أُخْرَى مُنْفَصِلَة، فَالأَمْرُ وَالْحَمْدُ للهِ وَاسِع.

وَهُنَاكَ طَرِيقَةٌ أُخْرَى؛ وهِيَ أَنْ يَشْتَرُوا لَحَيًّا طَرِيًّا مِنْ البَحْرِ، وَهُوَ اَلسَّمَك، فَلَوْ أَنَّ بُوذِيًّا أَوْ شُيُوعِيًّا أَمْسَكَ سَمَكًا وَأَعْطَانَا، فَإِنَّهُ يَحِلُّ والحَمْدُ للهِ. (٤٧٢٩) السُّؤَالُ: قَدْ كَثُرَ الجَدَلُ بَيْنَ الشَّبَابِ عَلَى الدَّجَاجِ الخَارِجِيِّ فِي تَجْوِيزِه وَتَحْرِيمِهِ، مع العلمِ أَنَّ الدَّجَاجَ الخارجيَّ مَعروفٌ لدينا أَنَّهُ لا يُذبَحُ عَلَى الطَّريقة الإسلاميَّة الشَّرعيَّة، فها رأيُكَ فيمَن أكله ويعلَم أَنَّهُ خارجيُّ؟

الجَوَابُ: إذا كان الَّذِي ذَبَحَ هَذَا الدَّجاجَ مَّن تَحِلُّ ذبيحتُه، وهم ثلاثةُ أصنافٍ: المسلمون، واليهود، والنَّصارى، فَإِنَّهُ ليس مِن حقِّنا أَنْ نَسْأَلَ: كيف ذَبَحَ؟ ولا يَلزَمُنا أَنْ نَسْأَلَ: كيف ذَبَحَ؟ ولا يَلزَمُنا أَنْ نَسْأَلَ.

ودليلُ ذلكَ ما رَواه البخاريُّ فِي صَحيحِهِ عن عائشةَ رَضَاَيَنَهُ عَنَهَ أَن قَوْمًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ وَقَالُوا: يا رسولَ اللهِ، إن قَوْمًا يَأْتُوننَا باللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسمَ اللهِ عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». قالت عائشةُ: «وَكانوا حَدِيثي عَهْدٍ بِكُفْرِ»(١).

والَّذِي يكونُ حديثَ عهدٍ بِكُفرٍ يَغلِبُ عليه أَنَّهُ لا يَعرِفُ أحكامَ الإسلامِ فِي المُسائلِ الجُزْئيَّة؛ كالتَّسميةِ عَلَى الذَّبيحة، ومع هَذَا قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، وكأنه - صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه - يُشِيرُ بهَذَا إِلَى أَنَّهُ لا يَنبغي السؤالُ، فها دامَ الفعلُ صَدَرَ من أهلِه، فلا تَسْأَلُ كَيفَ ذَبَحَهُ، ولا تَسْأَلُ: هل سَمَّى عليه أو لا.

ومِن هَذَا: اللحمُ الواردُ إِلَى المَمْلَكَةِ من بلادٍ أهلُها مَمَّن تَحِلُّ ذَبيحتُهم، فإننا لسنا مُكَلَّفِين، بل لا يَنْبَغِي لنا أَنْ نَسْأَلَ: كيف ذَبَحوه، ولا هل سَمَّوُا اللهَ عليه أو لا.

وقَوْلُ السائل: «مع العلم بأنهم لم يذبحوه عَلَى الطريقة الإسلامية» نقول له: أينَ العِلْمُ؟ أنتَ إذا كُنتَ تَعْلَمُ أن هَذِهِ الدَّجَاجةَ المعيَّنة ذُبِحَتْ عَلَى غيرِ اسمِ اللهِ، أو ذُبِحَتْ عَلَى غيرِ الطريقةِ الإسلاميَّة، فلا تأكلها، أما أن توجد بعضُ المصانع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

تَذبحها عَلَى غيرِ الطريقةِ الإسلاميةِ، ثُمَّ يُسحَب هَذَا الحُكم عَلَى كلِّ المصانعِ، فهَذَا فهذَا في نظرٌ، ولا يستطيعُ أيُّ إنسان أن يقولَ: أن هَذِهِ الدجاجة المعيَّنة، أو هَذَا الكرتون من الدَّجَاجِ المُعَيَّن، قَدْ ذُبحَ عَلَى غيرِ الطريقةِ الإِسْلَامِيَّة؛ لِأَنَّ هَذَا صعبٌ جِدًّا.

فلهَذَا نقولُ: نُحْسِنُ الظَنَّ بالقَائِمينَ عَلَى الوارِدِ إلى المملكةِ، ويَبعُد -لا نقول: لا يُمْكِن - جدًّا أن يَنشُروا فِي أسواقِ المسلمينَ ذبائحَ محرَّمةً، بل لا بدَّ أن يكونوا قد تَحَرَّوا تحرِّيًا تَبْرَأُ به ذِمهم، فإذا أكل الإِنْسَانُ من هَذَا اللَّحم الواردِ فلا حَرَجَ عليه.

وبهَذِهِ المناسبةِ -استطرادًا- سألني سائلٌ وقال: إني دعوتُ جماعةً إِلَى طعامِ العَشاءِ، وكان فِي اللَّحمِ لحمُ إِبلٍ، ومعلومٌ أن لحمَ الإبلِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ، فاللَّحْم والكَرِش والكَبِد والأمعاءُ كلُّها تنقُض الوضوءَ؛ لأنها كلَّها يُظْلَق عليها لحمُ بَعيرٍ، كها أن الجنزير لمَّا حَرَّمَ اللهُ لحمَه صار التَّحريمُ عامًّا لكلِّ أَجْزَائِه، فكذلك لها أمر النَّبِيُ ﷺ بالوضوءِ من لحم الإبلِ (١) كان عامًّا لجميعِ أجزائِه بلا فرقٍ.

يقول هَذَا الداعي: قُلتُ للذينَ أَكُلوا من هَذَا الطعامِ: إن اللحمَ لحم إبلٍ، فأنكرَ عليَّ بعضُ النَّاسِ، وقال: لماذا تُخْبِرهم بأنه لحمُ إبلٍ وقد جاء عن عُمرَ ابنِ الخطَّاب رَضَالِيَّهُ عَنهُ أَنَّهُ أصابَه ماءُ مِيزَابٍ، أو حوض، مع صاحبٍ له، فقال صاحبُه لصاحبِ الحوضِ: أخبِرنا عنه، هل هُوَ نجِسٌ أو لا؟ فقال عمرُ: يا صاحبَ الحَوْض، أو يا صاحبَ الحوض. أخبِرنا عنه، هل هُوَ نجِسٌ أو لا؟ فقال عمرُ: يا صاحبَ الحَوْض، أو يا صاحبَ الميزابِ، لا تُخْبِرُنَا (٢).

ونحن عِلَّتُنا عَدَمُ فَهْمِ النصوصِ عَلَى الوجهِ المرادِ بها، فَتَجِدُ بَعْضَ اَلنَّاسِ يَكُونُ عِنْدَهُ عِلْمٌ يسيرٌ لا يَستطيعُ به فهمَ النصِّ كها يَنبغي، ثُمَّ يَبني عَلَى ذلك حُكْمًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٣).

شرعيًّا يُفتِي به النَّاسَ، فعمرُ بنُ الخطابِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ وصاحبُه لَيْسَا صَاحِبِي الحَوْضِ، بل هما سائلانِ.

ونظيرُ قضيةِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَن الَّذِينِ أَكَلُوا هَلْ يَلزَمُهُم أَن يَسْأَلُوا عن اللَّحم أو لا؟

نقولُ للذين أكلوا: لا تَسْأَلُوا عن اللحم، كما قَالَ عمرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ لصاحبِه: لا تسأَلْ؛ لِأَنَّ قوله: «يا صاحبَ الليزابِ، لا ثُخْبِرُنا» يعني: أَنَّهُ لا تَسْأَل، أما إذا كانَ الخَبرُ من صاحبِ اللَّه الله الله الله الله الله الله الله عنه، فَإِنَّهُ لا يُنهَى عنه، الحَبرُ من صاحبِ الله الله الله الله الله الله الله عنه، فَإِنَّهُ لا يُنهَى عنه، بل يجب عليه أن يُبلِغ، ولهَذَا قَالَ الفقهاء: يَلزَمُ مَن عَلِمَ النَّجِسَ أن يُجْبرَ مَن أرادَ أن يستعمله؛ لئلًا يقعَ فِي النجاسةِ.

وعلى هَذَا فنقول لصاحبِ الطعامِ الَّذِي دعا القومَ، وكان اللحمُ لا يتبيَّن أَنَّهُ لحم إبلٍ: يجب عليك أن تُخبِرَهم بأنه لحمُ إبلٍ؛ من أجلِ أن يَتَوَضَّوُوا منه؛ لأنك إذا لم تخبرهم ثُمَّ ذهبوا عَلَى أَنَّهُ لحمُ لا ينقُض الوضوء، ثُمَّ صَلَّوا صلاتينِ أو ثلاثَ صلواتٍ أو صلاة واحدة، ثُمَّ علِموا بعد ذلك أَنَّهُ لحمُ إبلٍ، فسيكون عليهم أن يُعيدوا الصَّلاةَ، وأنت إذا أخبرتهم من أوَّلِ الأمْرِ سَلِمُوا من هَذَا.

(٤٧٣٠) السُّؤَالُ: كيف نُوفِّقُ بين الآيتينِ: قوله تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِننَبَ وَلَه تَعَالَى: ﴿وَطَعَامُكُمْ مِلَّ لَمَّ اللَّهُ وَاللَّائِذَةِ اللَّهُ وَقُولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّةُ الللللِّلْمُ الل

الجَوَابُ: طعامُ الَّذِينَ أُوتوا الكتابَ هُوَ ذبائحُهم، فالآيةُ تدلُّ عَلَى أَنَّ ذبائحَ أَهلِ الكتابِ حلالُ، ولكن هـل هَذَا عَلَى إطلاقِه، أُو لا بُدَّ فيه من شروطٍ؟

الجواب: لا بُدَّ فيه من شروط، فإذا قَدَّرنا أن أهلَ الكتابِ لا يَذكُرونَ اسمَ اللهِ عَلَى ما ذَبَحوهُ، فإن ذَبَائِحَهُم تكونُ حرامًا، كما أن المُسْلِمَ لو لم يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَى ما ذبحه، كانت ذبيحتُه حرامًا، ولو قُدِّرَ أن أهلَ الكتابِ يذكرونَ اسمَ المسيحِ عَلَى الذبائحِ، كانت الذبائحُ حرامًا؛ لقولِهِ تَعَالَى فِي جملةِ المحرَّمات: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ الذبائحِ، كانت الذبائحُ حرامًا؛ لقولِهِ تَعَالَى فِي جملةِ المحرَّمات: ﴿وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ اللهِ أو اسمَ غيرِه، فإن ذبائِحَهم حلالٌ.

ودليلُ ذلك ما رواهُ البخاريُّ رَحِمَهُ اللهُ عن عائشةَ رَخِوَاللهُ عَنْهُ أَنَّ قُوْمًا جَاءُوا إِلَى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ قَوْمًا يَأْتُوننا باللَّحْمِ لا نَدري أَذَكَرُوا اسمَ اللهِ عليه أمْ لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». قالت: وكانوا حَدِيثِي عهدٍ بِكُفْرٍ (١)، وحديثُ العهدِ بالكُفْرِ الغالبُ أَنَّهُ لا يَدري عن أحكامِ الشَّرع، ومعَ ذلك أحلَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ذَبائِحَهُم.

فذبائحُ اليهودِ وذبائحُ النصارَى الَّتِي لا نَعلَمُ كيف ذَبَحوها، ولا نَعلَمُ هل سَمَّوْا عليها أو لم يُسَمُّوا، هِيَ حلالٌ، ولا يجب علينا أن نسألَ، بل نُسَمِّي ونأكُل، ونحمَدُ اللهَ إذا فَرَغنا منَ الأكلِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٧٠٥).

(٤٧٣١) السُّؤَالُ: هَلْ يجوزُ أَكْلُ ذبائحِ الكُفَّارِ أَو طَعَامِهِم من قِبَلِ المسلِمِينَ، عِلْمًا بأن ذَبائحَهُم مشْكُوكٌ فيهَا؟

الجَوَابُ: يقولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ ٱلْمِوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ﴾ [المائدة:٥]، قالَ ابنُ عبَّاسٍ رَسَحَالِيَهُ عَنْهَا: طَعَامُهُم: ذَبائحِهُمُ (١).

فذَبيحَةُ اليهودِ والنَّصَارَى حَلالٌ، أحلَّهَا اللهُ عَرَّفَجَلَّ فِي كتابِهِ، وليس لنا أن نسأَلَمُّم كيفَ ذَبَحُوا، فإذا قَدَّمُوا لنَا الذبائحَ أَكَلْنَا، ودليلُ ذلك أنَّ النَّبِيَّ عَيَالِهُ أكلَ مِنْ ذَبائحِهِمْ، ولم يسأَلُمُم كيفَ ذَبَحُوا، واستَفْتَاهُ رِجَالٌ عن قَومٍ يأتونَ بلَحْم لا يدْرِى أذكرُوا اسمَ اللهِ عليهِ أم لا، وكانُوا حدِيثِي عَهْدٍ بكُفْرِ، فقالَ: «سَمُّوا وَكُلُوا»(٢).

فإذا قال قائلٌ: أهلُ الكتابِ الآن لا يَدِينُونَ بالكتابِ؛ فالنَّصْرانِيُّ لا يَدِينُ بدِينِ النَّصْرانِيَّةِ، واليهودِيُّ لا يدِينُ بدِينِ اليهودِ، فها قَولُكُم؟

قلنا: إن الله تعَالَى أباحَ ذبائحِهُم في سورةِ المائدةِ؛ وهي مِنْ آخِرِ السُّورِ نُزُولًا، وحَكَى عنهم في السُّورةِ نفْسِهَا أنهم كفَّارٌ، فقالَ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ وَحَكَى عنهم في السُّورةِ نفْسِهَا أنهم كفَّارٌ، فقالَ: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ ثَالِثُ ثَلَاتَةُ ﴾ [المائدة:٧٧]، وقالَ: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللّهَ هُو الْمَسِيحُ اللّه مَرْيَعَ ﴾ [المائدة:٧٧]، ومع ذلِكَ أحلَّ ذَبَائحَهُم، فها دَامُوا ينتَسِبُونَ إلى الدِّينِ النَّصرانِيِّ أو الدِّينِ اليهودِيِّ، فإن ذَبِيحَتَهم حَلالٌ، وليس لنا أن نَسأهُم.

فإذا قدَّمَ لك اليَهُودِيُّ أو النصرانيُّ ذبيحَةً فلا تسألهُ كيفَ ذَبَحْتَهَا، بل سَمِّ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

وكُلْ أما ذَبيحَةُ غيرِ أهلِ الكتابِ فإنها لا تَحِلُّ؛ كالشُّيوعِيِّينَ والبوذِيِّينَ وغيرِهِمْ، فهِيَ لا تحِلُّ بأي حالٍ مِنَ الأحوالِ.

(**٤٧٣٢) السُّؤَالُ:** ما رأيكم فِي الدَّجاج المستورَد مِن الدُّول غير المُسلِمة، ومكتوبُّ عليه مَذبوحُ عَلَى الطريقة الإسلامية؟

الجَوَابُ: اَلدَّجَاجُ اَلمُوْجُودُ عِنْدَنَا حَلَالٌ؛ لِأَنَّهُ يَرِدُ مِنْ بِلَادٍ يَحِلُّ ذَبَائِحُ أَهْلِهَا، وَهِيَ بِلَادُ النَّصَارَى أَوْ الْيَهُودِ، وَقَدْ تَحَرَّى أَهْلُ العِلْمِ عِنْدَنَا عَنْ هَذَا المَوْضُوعِ وَاتَّصَلُوا بِالمسؤولينَ عَنْ الاِسْتِيرَادَاتِ وقَالُوا: أَنَّهُ لا يَرِدُ إلا شيء قد ضَمَنَّا أَنَّهُ قد ذُبح ذبحًا شرعيًّا، فأرى أَنَّهُ لا بأس أن يأكله الإِنْسَان، ولكن لِيُسمِّ اللهَ عند الأكل.

وفي صحيح البخاري عن عائشة رَضَيَاللَهُ عَنَهَا أَن قومًا أَتُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وقَالُوا: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ (١).

وحُدثاء العهد بالكُفْرِ قد يَخفى عليهم وجوبُ التسميةِ بالذبحِ، فأذِن لهم الرَّسُول ﷺ أَن يَأْكُلُوا مَعَ الشكِّ فِي أنَهَم سَمَّوْا أَو لا، وقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».

ولهذا أخذ العُلَمَاء من هَذَا الحَدِيث قاعدة مفيدة، وهي أن الفعل إذا صدر من أهلِه فالأصل فيه الصحَّة والسلامة.

وأَهْلُ الذَّكاة ثلاثة أصنافٍ: المُسْلِمُونَ واليهود والنصارى، فإذا ذَبَح مُسْلِمٌ فالأصل في المذبوح الحِل، وإذا ذَبَحَ يهودي فالأصل الحِل، وإذا ذَبَح نَصْرَاني فالأصل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

الحلُّ، فكلُّ فعلٍ صَدَرَ من أهلِه فالأصل فيه الصحَّة والسلامة، ولولا ذلك لَلَحِقَ الأُمَّةَ مَشَقَّةٌ عظيمةٌ، فلولا ذلك لقلنا إذا باع عَليَّ إِنْسَان قَلَمًا الظاهر أَنَّهُ مِلكه: يَحتمِل أَنَّةُ مَشَقَّةٌ عظيمةٌ، فلولا ذلك لقلنا إذا باع عَليَّ إِنْسَان قَلَمًا الظاهر أَنَّهُ مِلكه: يَحتمِل أَن يكون سرقه، فهل نقول: لا يصلح البيع حتَّى نعلم من أين جاءه هَذَا القلم؟

نقول: أبدًا، لا نقول هكذا؛ لأنّه لو قلنا هَذَا قالَ: والله اشتريته من فُلان، فنُحضِر فُلانًا ونقول: من أين جاءك القلم؟ فيقول: اشتريته من فُلان، فنُحضِر فُلانًا ونسأله: من أين جاءك القلم؟ حتَّى نصل إِلَى المصانع فِي أمريكا أو فِي بلدٍ فُلانًا ونسأله: من أين جاءك القلم؟ حتَّى نصل إِلَى المصانع فِي أمريكا أو فِي بلدٍ آخر، وهذا لا يمكِن أن يَقبَل به أحد، فالأصل أن كل فعلٍ صَدَرَ من أهلِه أَنَّهُ صحيح وسليم.

## 

(٤٧٣٣) السُّؤَالُ: هل صحيح ما نُقِلَ عن الصَّحَابَةِ -رضوان الله عليهم- أنهم أكلوا من أجبانِ المَجُوس، مَعَ أن الجُبن يدخل في صُنعه الإِنْفَحَة، وَذَبِيحَةُ اَلمُجُوسِ لَا تَحَلُّ؟

الجَوَابُ: هَذَا مشهورٌ عند أهلِ العلم، أنَّ الصَّحَابَة لَّا فتحوا الأمصارَ صاروا يأكلون من جُبن المجوسِ<sup>(۱)</sup>، والجُبن مخلوطٌ بالإنفحة، والإنفحة من المذكَّاة من غير مَن تَحِلُّ ذَكَاتُه كإنفحة الميتةِ.

والعُلَمَاء مختلِفون رَحَهُهُ اللَّهُ فِي إنفحةِ المَيتة هل هِيَ طاهرة أو نجسة، فمَن رأى أنها طاهرة لم يُشكِل عليه هَذَا الأمرُ، ومَن رأى أنها نَجِسة فيمكِن أن يُقال: إن الجُبن الله عليه عَذَا الإنفحة بكثيرٍ، وإن الإنفحة تضاءلتْ فيه حتَّى لم يبقَ الَّذِي خُلط بالإنفحة أكثرُ من الإنفحة بكثيرٍ، وإن الإنفحة تضاءلتْ فيه حتَّى لم يبقَ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۰۳).

لها أثرٌ، والشَّيْء المحرَّم إذا تضاءل فِي الشَّيْءِ المباحِ ولم يبقَّ له أثرٌ فهو مُباحٌ.



(٤٧٣٤) السُّؤَالُ: ما الضَّابِطُ فِي الحيواناتِ التي تؤكَل وغيرها من جهةِ الجوازِ أو التحريم؟

الجَوَابُ: قَالَ اللهُ عَرَّفَ عَلَ: ﴿ هُو اللّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، فكل ما في الأرضِ يجُوز أكله، إلّا ما أُمرَ بقتلِه، أو نُهي عن قتلِه؛ فإنّه لا يُؤكل، ومِمَّا أُمِرَ بقتلِه خمسُ دوابَّ: العَقْرب، والفَأرة، والغُراب، والحِدَأَةُ، والكلبُ العَقُورُ (١) ، فهذِهِ خمسةٌ أُمِرَ بقتلها، وكذلك الوزَغُ أُمِرَ بقتلِه، والحيّة أُمِرَ بقتلها، فكلُّ ما أمر الشرعُ بقتلِه فإنّه لا يَحِلُّ أكله؛ لأنّه إنها أُمِرَ بقتلِه لكونِه فاسقًا مؤذيًا، والإِنْسَان إذا تغذَّى بها هُوَ فاسِق مؤذٍ اكتسب من طبيعتِه فصار فاسقًا مُؤذِيًا.

كذلك ما نُهيَ عن قتلِه فإنَّه لا يَجُوز أكلُه؛ ومن ذلك صيدُ الحَرَم، فإن صيد الحَرَم حرامٌ قتلُه، وكذلك صيدُ المُحْرِم، فإذا قتلَ المُحْرِمُ صيدًا صار أكلُه حرامًا عليه وعلى غيرِه.

وكذلك نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن قتل أربع من الدوابِّ: النَّمْلَة، والنَّحْلَة، والهُدْهُد، والهُدْهُد، والهُدْهُد، والصُّرَد (٢٠). فهذه أربعةُ أشياءَ لا يَجُوز قَتلُها، لكن إذا آذتْك ولم يَندفِع أذاها إِلَّا بالقتلِ فإنه يَجُوز قتلُها، فالنملُ مثلًا إذا كان يحفِر الأرضَ ويُفسِد البلاطَ، ويقع فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (١١٩٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في قتل الذر، رقم (٥٢٦٧)، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما ينهي عن قتله، رقم (٣٢٢٤).

التمرِ، ويقع فِي الدُّهن، ويؤذي الإِنْسَان؛ فله قتلُه؛ لأنَّه إذا كان الآدميُّ الَّذِي كرَّمه الله تَعَالَى وفضَّله عَلَى كثيرِ مِمَّا خلقَ إذا لم يَندفِعْ أذاهُ إِلَّا بقتلِه فإنه يُقتَل، فغيره من باب أولى.

كذلك نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباع، وكل ذي مخِلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ<sup>(۱)</sup>، والمراد: المفترِس منَ السِّباع والطيورِ؛ كالذئبِ مثلًا فهو حرامٌ؛ لأنَّه مُفْتَرِس، والأسد، والنَّمِر، والفِيل.

وكذلك أيضًا نَهَى عن كل ذي مخِلَبٍ من الطيرِ؛ كالصَّقر، والعُقَاب، والباذِيِّ، والشَّاهين، وما أشبه ذلك، وهَذِهِ معروفة عند أهل العلمِ فِي كُتبهم، فلْيَرْجِع إليها السائلُ حَتَّى يأخذَ منها شيئًا أوسعَ مِمَّا قلنا.

(٤٧٣٥) السُّؤَالُ: هل يجب علينا السُّؤالُ عن اللَّحم إنْ كان حَلالًا أم حرامًا؟ الجَوَابُ: أمَّا بالنسبةِ للمملكةِ فالذي أعلمُ أَنَّهُ لا يَدخلها إلا شيء معروفٌ أَنَّهُ من الحلالِ، وأما غيرها فلا أعرِف، وإذا كان مَعروفًا من الحلالِ فلا تَسألُ.

فإنه في صحيح البخاريِّ عن عائشةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ قُومًا أَتُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وقالوا: يا رَسُولَ الله، إِنَّ قُومًا يأتوننا باللَّحم لا نَدري أَذَكَروا اسمَ اللهِ عليه أم لا؟ فقال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قالت: وكانوا حَدِيثي عَهدٍ بكفرٍ (٢).

## <del>-620</del>

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيد، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، رقم (١٩٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخراجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٠٠٧).

(**٤٧٣٦) السُّؤَالُ:** في حدِيثِ العُرَنيِّينَ أنَّ الرَّسولُ ﷺ أَمَرَهُم أَن يشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِ مِنْ أَبُوالِ الإِبلِ، فها حُكْمُ بولِ ومَنِيٍّ ورَوْثِ ما يُؤكَلُ لحمُهُ؟

الجَوَابُ: أَخَذَ العُلماءُ رَحِمَهُمُ اللّهُ مِنْ إِذْنِ الرَّسولِ ﷺ للعُرَنِيِّينَ أَن يشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا (١)، أَنَّ مَا يُؤكُلُ لِحُمُهُ فَبُولُهُ، ورَوَثُهُ، ومَنِيَّهُ، وعرَقُهُ، كُلُّ ذلكَ طاهِرٌ؛ لأن النَّجِسَ لا يكون فيهِ الشِّفاءُ.

وأما دَمُ ما يُؤكَلُ لِحُمُهُ فهو نجِسٌ، لكنه يُعفَى عن يسيرِه؛ لقولِ اللهِ تعَالَى: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِىَ إِلَىَ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الانعام: ١٤٥].

وأما الدَّمُ الذي يبْقَى بعدَ الذَّبْحِ، وبعد أن تموتَ البهِيمَةُ بالذكاةِ، فإنه دمٌ طاهِرٌ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا المَيْتَتَانِ فَالجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطُّحَالُ وَالكَبِدُ» (٢)، وعلى هذا، فدَمُ القَلْبِ الذي يبْقَى بعدَ الذكاةِ الشرْعِيَّةِ الدَّمَانِ فَالطُّحَالُ وَالكَبِدُ» (٢)، وعلى هذا، فدَمُ القَلْبِ الذي يبْقَى بعدَ الذكاةِ الشرْعِيَّةِ حَلَالٌ، ولك أن تأكُلَهُ أَكْلًا، وكذلك الدَّمُ الذي يكونُ في العُروقِ، مِثْلُ الرِّجْلِ، أو في اليَدِ، أو في أيِّ مكانٍ.

(٤٧٣٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ وضْعِ الطُّيورِ المحنَّطَةِ في المنازِلِ كزينَةٍ؛ لأنها مِنْ خلْقِ اللهِ، أفتُونَا مأجُورِينَ؟

الجَوَابُ: الطيورُ المحنَّطَةُ إما أن تكونَ طُيورًا حلالًا، وإما أن تكونَ طُيورًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصيد، باب صيد الحيتان، والجراد، رقم (٣٢١٨).

حَرَاما، فإنْ كَانَتْ طُيورًا حَرَامًا؛ فإن مَيتَتَهَا نجِسَةٌ، فكلُّ شيءٍ محرَّمُ الأكلِ فمَيتَتُهُ نجِسَةٌ، إلا ما ليسَ له نَفْسٌ سائلةٌ، مثل الحشراتِ وشِبْهِهَا، فإنها لَيْسَتْ نَجِسَةً، بل هِي طاهِرةٌ حيَّةٌ وميِّتَةٌ، ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ هِي طاهِرةٌ حيَّةٌ وميِّتَةٌ، ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: "إِذَا وَقَعَ اللَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخِرِ دَوَاءً "(١)، ومعلومٌ إذا غُمِسَ في ماءٍ حارً، فإنه سوف يمُوتُ، ولو كانَتْ ميتَتُهُ نَجِسَةً لكانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّرابُ نَجِسًا.

على كلِّ حالٍ، هَذِهِ الطيورُ المحنَّطَةُ إذا كانَتْ حرَامًا فإنها تكونُ نَجِسَةً، وإذا كانتْ نَجِسَةً صارَ الإنسانُ الذي يمَشُها وتَتَلَوَّثُ بها يدُه، لا بد أن تكونَ يدُهُ نَجِسَةً تحتاجُ إلى غَسْلِ، وصارَ التحَرُّزُ منها شَدِيدًا.

أما إذا كانَتْ مِنَ الطيورِ الحلالِ؛ فإنها إن ذُكِيتْ ثم حُنِّطَتْ، فلا بأس بذلِكَ؛ لأنها تكونُ طاهرةً بعد أن تُذكَّى، أما إذا اغتيلَتْ اغتيالًا دونَ تَذْكِيةٍ، فإنها تكون نجِسةً؛ لأن الميتةَ نجِسةٌ ولو كانَتْ من حيوانِ حَلالٍ؛ لقولِ اللهِ تعَالى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَنْ اللهِ عَالَى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَنْ اللهِ عَالَى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَنْ اللهِ عَالَى: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَنْ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهُ اللهُ

ولهذا نَسْتَدِلُّ بهذه الآية عَلَى أن الميتَةَ نَجِسَةٌ، وعلى أن الدَّمَ المسفوحَ نَجِسٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، رقم (٣١٤٢).

وعلى أن لحم الخِنْزيرِ نَجِسٌ أيضا.

ولكن إن سأل سائلٌ فقال: ما تقولونَ في لحْمِ الخَنْزيرِ، هَلِ التَّحريمُ يشْمَلُ اللَّمْ فقط، أم يشْمَلُ جميعَ أَجْزائهِ: ككَبِدَ الخِنزيرِ مثَلًا وغيره؟

والجواب: الجِنزيرُ كلَّهُ نَجِسٌ، فمَثلا عنْدمَا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «تَوَضَّؤوا مِنْ خُومِ الإِبْلِ»(١)، فهل إذا أَكَلْنَا مِنْ كَبِدِ الإبلِ نتَوَضَّأُ؟

الصحيح: أنَّنا نَتَوضًا من كلّ ما يحمِلُهُ خُفُّ البَعِيرِ: فنتَوضًا مِن الكبِدِ، ومِن القَلْبِ، ومن الرِّئَةِ، ومن الأمْعاءِ، ومن الراس، ومِن الرقبةِ، ومن كلِّ شيءٍ؛ لأنه عام: «تَوضَّووا مِنْ خُومِ الإبْلِ»، فهذا عامٌّ يشمَلُ كلَّ ما كانَ لحَمًا، فكما أن اللهَ حرَّمَ علينَا لحْمَ الجِنزيرِ فشَمِلَ جميعَ أجزائهِ، فكذلك لمَّا أَوْجَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ الوُضوءَ مِنْ لحْمِ الإبلِ؛ صارَ شامِلا لجميع أجزاءِ البَعيرِ وُجوبًا.

ودَلِيلُ ذلك: أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ سُئلَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ»، ولَمَا سُئِلَ: أَنتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الإِبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (١)، فدَلَّ ذلِكَ على أن الوضوءَ مِنْ لحْمِ الإبلِ واجِبٌ، والدليلُ أَنَّهُ قَالَ في لحْمِ الغنَم: «إِنْ شَئْتَ»، إذن؛ لحْمُ الإبلِ ليسَ بمَشِيئتِي، وما ليسَ بمَشِيئتِي فأنَا مُجبرٌ عليه، يجِبُ أن أتوضَّأَ، سَواءٌ أكانَ لحمًا مطْبُوخًا، أو نَيَّاً.

فإن قِيلَ: هلْ علينَا الوضوءُ من اللَّبَنِ والمرَقِ؟ هل يجِبُ أو لا يجِبُ؟ قلنا: ذَهَبَ بعضُ العلماءِ إلى وجوبِ الوُضوءِ منْهُ، وأنه يجِبُ أن يتوضَّأَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٨٨، رقم ١٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٣).

الإنسانُ من لَبَنِ الإبلِ، وكذلك مِنْ مَرَقِهَا، والظاهِرُ أَنَّهُ لا يجِبُ الوُضوءُ، إن تَوضَّأَ فَهُو أَحسنُ، وإلا فَلا، ويدُلُّ لهذا أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ العُرَنِيِّينِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ العُرَنِيِّينِ النَّذِينَ قَدِمُوا المدينَة، فاسْتَوْخُوهَا، أن يَخْرُجُوا إلى إبلِ الصَّدَقَةِ، فيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا الذين قدِمُوا المدينَة، فاسْتَوْخُوهَا، أن يَخْرُجُوا إلى إبلِ الصَّدَقَةِ، فيَشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وأَلْبانِهَا، ولم يأمُرْهُمْ بالوضوءِ مِنْ ذلِكَ (۱)، ولَو كانَ الوُضوءُ واجِبَا لبيَّنَه؛ لأن الحاجَة تَدْعُو إلى بيانِهِ.

هذا هو القولُ الصحيحُ في هَذِهِ المسألَةِ، أنَّ الوُضوءَ مِنَ اللَّبَنِ والوضوءَ مِنَ اللَّبَنِ والوضوءَ مِنَ المَرَقِ مستَحَبُّ، ولكن ليسَ بواجِبِ.

أما عن نهاية هؤلاء القوم الذين أمرَهُم النّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّدَةُ وَالسَّلَامُ أَن يَخْرُجُوا إلى إللَّ الصَّدَقَة ويشْرَبُوا مِنْ أَبُوالِهَا وأَلْبانِهَا؛ فإن هؤلاء القَومَ بَدَلَ هَذَا المعروفِ الَّذِي أَسْدَاهُ النّبِيُ عَلَيْهِ إليهِمْ أَسَاءُوا أعظمَ إساءَةٍ، فقَتَلُوا راعِي الإبل، وسَمَلُوا عينَهُ اسْدَاهُ النّبِي عَلَيْهِ إليهِمْ أَسَاءُوا أعظمَ إساءَةٍ، فقَتَلُوا راعِي الإبل، وسَمَلُوا عينَهُ اسْدَاهُ النّبِي عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِمَارِ المُحمَى بالنارِ، واستَاقُوا الإبل، فجاءَ الخبرُ إلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فأَرْسَلَ في أثرِهِمْ، وجَاءُوا بهِمْ، فأمر أن تُقطَّعَ أيْدِيهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فأَرْسَلَ في أثرِهِمْ، والرِّجلُ اليُسْرَى، وسَمَلَ أعينَهُم، وأرجُلِهِم مِنْ خِلافٍ، يعني: تُقطعُ اليَدُ اليُمْنَى، والرِّجلُ اليُسْرَى، وسَمَلَ أعينَهُم، وأي خَلَهِم مِنْ خِلافٍ، يعني: تُقطعُ اليَدُ اليُمْنَى، والرِّجلُ اليُسْرَى، وسَمَلَ أعينَهُم، ويَحكنها بمَسامِيرَ محَهَّاة، وتَركَهُمْ في الحَرَّةِ في المدينة يستَسْقُونَ أي عاليه واللهُ أي اللهُ قياً في المدينة يستَسْقُونَ أي: يطلُبونَ اللهُ قياً في في الحَرَّةِ في المدينة يستَسْقُونَ أي: يطلُبونَ اللهُ قياً في أَلهُ عَلَى اللهُ عَيْمُ حتى هلكُوا.

وهذا الجَزاءُ يسْتَحِقُّونَهُ؛ لأنَّه حُكْمُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلهِ وسلَّم، ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ عَظِيمَةً، فلَذَلِكَ ورسولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ عَظِيمَةً، فلَذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَن تُقَطَّعَ أيدِيهِمْ وأرْجُلهِم مِنْ خِلافٍ، وأن تسمَلَ أعينَهُم، وتُرِكوا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، رقم (٢٣٣).

الحَرَّةِ يستَسْقونَ فلا يُسْقَوْنَ، حتى هَلَكُوا.

فإذا كانَ المحنَّطُ مِنَ الحَيوانِ المحرَّمِ؛ فبَيعُهُ حرَامٌ؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنهُ» (١)، وإذا كان المحنَّطُ مِنَ الحيوانِ الحَلالِ وهو مذَكًى، وحُنِّط بعدَ تذْكِيَتِهِ، فهنا نَنْظُرُ: إذا كانَ الثَّمَنُ قليلًا لا يُعَدُّ بذْلُهُ في هَذَا إسرافًا، فنَرْجُو ألّا يكونَ فيه بأسٌ، أما إذا كانَ الثَّمَنُ باهِظًا، وصَرْفُه في مِثْلِ ذلكَ إسرافًا، فنَرْجُو ألّا يكونَ فيه بأسٌ، أما إذا كانَ الثَّمَنُ باهِظًا، وصَرْفُه في مِثْلِ ذلكَ إسرافٌ؛ فإنَّه لا يجوزُ؛ لأنه مِنْ إضاعَةِ المالِ.

وأما إذا كانَ محنَّطًا مِنَ الحيوانِ الحَلالِ، من غيرِ ذكاةٍ شَرْعِيَّةٍ، فإن بَيعَهُ حرَامٌ؛ لأن النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ «حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ» (٢)، فيكونُ حَرامًا.

(٤٧٣٨) السُّؤَالُ: إذا سافَرَ المسلمُ إِلَى دِيَارِ الكُفرِ، وأكلَ فِي مَطَاعِمِهِم منَ المقليَّات كالسَّمك، فهل يَسأل عن الزيتِ الَّذِي قُلِي فيه؛ لِأَنَّهُ يَحتمِل أن يكونَ منَ الخِنزير، أو لا؟

الجَوَابُ: لا يجب عَلَى الإِنْسَان أن يبحثَ عن الطعامِ الَّذِي قُدِّمَ إليه؛ هل هُوَ من المباحِ أم من المحرَّمِ؛ لِأَنَّ هَذَا من بابِ التَّنطُّع فِي دينِ اللهِ، إلا إذا غَلَبَ عَلَى ظنِّه أَنَّهُ من المحرَّمِ، فهنا قد نقولُ: إن السؤالَ عَنْهُ لا بَأْسَ به، أما إذا لم يغلبْ عَلَى ظنِّكَ أَنَّهُ من المحرَّم فلا تسألْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢١٢١)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨١).

والسَّمكُ لا تُشترَط فيه الذَّكاةُ، فيَجُوز أن يأكل الإِنْسَان سمكًا صادهُ كافرٌ، أو يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ؛ وأما السمنُ الَّذِي قُلِيَ فيه هَذَا السمكُ فلا نقول: اتركِ السمكَ لاحتمالِ أن يكونَ السمنُ سمنَ خِنزير؛ لِأَنَّ الأصلَ هُوَ الحِلُّ، بل نقول: كُلْه ولا حَرَجَ عليك؛ لِأَنَّ الأصلَ الحِلُّ.

(٤٧٣٩) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ أَكلِ اللحومِ المستوردةِ من الخارجِ ونحن لا نَعلَم كيفيَّة ذَبحها؟

الجَوَابُ: أكلُ هَذِهِ اللحومِ جائزٌ، و أنا أتكلَّم عن بلادنا السعوديةِ، والحمد لله؛ لِأَنَّهَا بلاد محافظةٌ ولها عنايةٌ كبيرةٌ بِما يَدخُل البلادَ من اللحم.

ولو قَالَ قائل: حَتَّى الوارد إِلَى المملكة السعوديةِ أليس يمكن أن يكونَ الذابِح ليس من أهلِ الكتابِ، بل من أولئك المشركينَ الذين لا يَعترِ فون بدين؟

فالجَوَاب: نعم يمكن، لكن العِبرة بالأكثر، فإذا كانت البلادُ أكثر مَن فيها ممَّن تَحِلُّ ذَبيحتهم فالذبيحة حلالٌ.

وَأَمَّا قُولَ السائل: وهو لا يَدري كيف ذُبحت؟

فجواب هَذَا أَن ذلك لا يضرُّ، فقد كان النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأكل من لحمِ اليهودِ ولا يسألهم كيف ذَبَحوا، فنحن الآن نأكلُ من هَذِهِ اللحومِ الواردة علينا من الخارج ولا يَلزَم أن نسألَ: كيف ذُبحتْ.

(٤٧٤٠) السُّوَّال: كيف نَجمَعُ بين قَولِه تَعالى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ حِلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٢١]؛ ﴿ وَلَا تَأْكُونُ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٢١]؛ لأنَّ أهلَ الكِتابِ لا يُسَمُّونَ الله عِندَ الذَّبِحِ؟

الجَوابُ: نَجمَعُ بَينَهُما أَنْ نَحمِلَ هذا العُمومَ في قَولِه تَعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ الْجَوابُ: أُوتُوا ٱلْكِسَبَ حِلُ لَكُونَ ﴾ [المائِدة:٥] على المُخَصِّصِ، وَهُو أَنَّه لا بُدَّ مِنَ التَّذكِيةِ الشَّرعِيَّةِ، التَّرعِيَةِ، التَّرعِيَةِ، اللَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «ما أَنَهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ الله عَليهِ فَكُلُوهُ»(۱).

(٤٧٤١) السُّؤَال: إِذَا عَلِمتُ أَنَّ أَهلَ الكِتابِ لَم يَذَكُرُوا الله على الذَّبيحةِ، فَهَل يَجوزُ أَنْ آكُلَ مِنها؟

الجَوابُ: إِذَا عَلِمتَ أَنَّ أَهلَ الكِتابِ لَم يُسَمُّوا على الذَّبيحةِ فَهِي حَرامٌ؛ لَقُولِه تَعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١٢١]، وإِذَا لَمْ تَعلَمْ لا تَسْأَل.

## <del>-622</del>

(٤٧٤٢) السُوَّال: ما حُكمُ اللحومِ المُستَورَدةِ الَّتي تَأْتينا مِنَ الخارِجِ، وَلا نَدري كيفَ ذُبِحَتْ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، رقم (٥٥٠٣)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: البِلادُ الَّتي التَزمَ المَستُولُونَ فيها أَلَّا يَرِدَ إِلَى بِلادِهم إِلَّا ما ذُكِّيَ ذَكاةً شَرعِيَّة، إِذَا وَرَدَ إِلَى أَسُواقِها لَحَمُّ فَإِنَّهم يَأْكُلُونَه ولا حَرجَ عَلَيهِم، وَالبِلادُ الَّتي لا تُبالي بِذَلِك يُنظَرُ مِن أَينَ وَرَدَ؟

فإِنْ وَرَدَ مِن بِلادٍ يَحِلُّ ذَبِحُ أَهلِها كبِلادِ الغَربِ الَّتِي تَدينُ بِدينِ النَّصارى فإِنَّ ذَبائِحَهُم حَلالٌ ولا يُحتاجُ أَنْ تَسألَ كيفَ ذُبِحَتْ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكلَ مِن لُحومِ اليَهودِ.

وإِنْ وَردَ مِن بِلادٍ لا يَجِلُّ ذَبحُ أَهلِها كالشِّيوعِيَّة والوَثَنِيَّة فإِنَّه لا يَجوزُ أَنْ يُؤكَلَ.

(٤٧٤٣) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ اللُّحُومِ المُسْتَوْرَدَةِ مِنَ الخَارِجِ وخاصَّةً إِذَا لَم نَعْلَمْ كَيْفِيَّةَ ذَبْحِهَا؟

الجَوَابُ: اعْلَمْ أَنَّ الذَّابِحِينَ ثَلاثَةَ أَصْنافٍ: مُسْلِمٌ، وأَهْلُ الكِتابِ، وغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْنافِ النَّاسِ.

والمُسْلِمُ تَحِلُّ ذَبِيحَتُهُ بِلَا إِشْكَالٍ، وأَهْلُ الكِتابِ تَحِلُّ ذَبائِحُهُمْ أَيضًا؛ لقَوْلِ اللهِ تَبَارُكَوَتَعَالَ: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ [المائِدةِ:٥].

قالَ ابنُ عبَّاسِ رَضِيَاللَّهُ عَنْهُمَا: طَعامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ (١).

والثالثُ: مَنْ سِواهُمْ كالوَثَنِيِّ والمُلْحِدِ والشُّيُوعِيِّ، ومَنْ لا يُصَلِّي، وما أَشْبَهَ ذلكَ، وهؤلاءِ ذَبائِحُهُمْ حَرامٌ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها (۷/ ۹۳)، ووصله الطبري في تفسيره (۹/ ۵۷۸).

فإذَا جاءَنَا لَحْمُ مُسْتَوْرَدُ، نَظَرْنَا إِذَا كَانَ مِنْ بِلادٍ شُيُوعِيَّةٍ فإنَّهُ لا يَجِلُّ أَكْلُهُ؛ لأَنَّ ذَبائِحَ الشُّيُوعِيَّةِ فإنَّهُ لا يَجِلُّ أَكْلُهُ؛ لأَنَّ ذَبائِحَ الشُّيُوعِيِّنَ حَرامٌ، وإذا جاءَنَا اللَّحْمُ مِنْ بِلادٍ أَهْلُهَا أَهْلُ كِتابٍ، فإنَّنا نَأْكُلُهُ؛ لأَنَّ ذَبائِحَ أَهْلِ الكِتابِ -وهُمُ اليَهُودُ والنَّصارَى- حَلالٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هَلْ يَلْزَمُنَا أَنْ نَسْأَلَ كَيْفَ ذُبِحَ؟ هَلْ يَلْزَمُنَا أَنْ نَسْأَلَ هَلْ ذُكِرَ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ لَا؟

فالجَوَابُ: لَا يَلْزَمُنَا، لَا يَلْزَمُنَا أَنْ نَسْأَلَ مَا دَامَ هذَا الفِعْلُ صادِرًا مِنْ أَهْلِهِ، فَالأَصْلُ الصِّحَّةُ، ويَدُلُّ لذلكَ مَا أَخْرَجَهُ البُخارِيُّ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَلَيْ فَالنَّد: «أَتَى قَوْمٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ فَالتُ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قَالَتْ -أَيْ عَائِشَةُ - لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»، قَالَتْ -أَيْ عَائِشَةُ - وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدِ بِكُفْرٍ» (١) يعْنِي: أَسْلَمُوا قَرِيبًا، لا يَعْرِفُونَ أَحْكَامَ الإسلامِ، ومعَ ذلكَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا».

فهذَا اللَّحْمُ المُسْتَوْرَدُ إِذَا كَانَ مِنْ بِلادٍ يَجِلُّ ذَبْحُ أَهْلِهَا فَهُوَ حَلالٌ، ولا يَلْزَمُنَا أَنْ نَسْأَلَ هِلْ ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عليْهِ أَوْ لا، وهلْ ذَبَحُوهُ على الطريقةِ الإسْلامِيَّةِ أَوْ لا.

أَمَّا إِذَا وَرَدَ مِنْ بِلادٍ شُيُوعِيَّةٍ أَو مُلْحِدَةٍ أَو وَثَنِيَّةٍ تَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ، فإنَّنا لا نَأْكُلُهُ؛ لأَنَّهُ حَرامٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٠٠).

## الصيد:

(٤٧٤٤) السُّؤَالُ: كثيرٌ من أهل البلاد الخارجيَّة، وخاصَّة غير المُسْلِمِينَ يقتلون الصيدَ بالسلاحِ ويوزعونه عَلَى المُسْلِمِينَ، ولا يذبحونه، فهل يجوز شراء هَذِهِ اللحوم؟

الجَوَابُ: إذا كانَ الصائدُ لَيْسَ بمسلمٍ من أهلِ الكتابِ -اليهود والنصارى - فإن صيدَه حلالٌ، ولا تسألُ هل سمَّى الله عليه أم لم يُسمِّ؛ لأنَّ الله تَعَالَى يقول في كتابه في سُورَةِ المائدةِ: ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّمْ ﴾ كتابه في سُورَةِ المائدةِ: ﴿ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنَبَ حِلُّ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَبْلُ اللَّهُ وَتُرجُمانُ القُرْآنِ عبد الله ابنُ عبّاسٍ رَضَيَالِيّلُهُ عَنْهُ اللهُ .

فإذا كانَ الصائدُ يهوديًّا أو نصرانيًّا فلا حرجَ أن تأكل من صيدِه، ولا تسألْ هل سَمَّى أو لا؛ لأنَّ السُّؤال هل سمى أم لم يسمِّ قد يكون من التنطُّعِ فِي دينِ اللهِ.

ودليله ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة، أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذْكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا». قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ(٢). كَأَنَّه يقول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لا تسألُ عن فِعلِ غيرِكَ، أنت مُكلَّف بفعلِ نفسِكَ.

وقوله: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» أي: عَلَى الأكلِ وليس عَلَى الذبحِ؛ لأنَّ الذبحَ انتهى، لكن سَموا أنتم يعني عَلَى الأكلِ وكلوا، فلا تسألوا.

واعلم أن بابَ الصيدِ أوسعُ من باب الذبحِ، ففي الصيدَ لو ضربتَ طائرًا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٩/ ٢٨٢، رقم ١٩٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧).

بطنه وتخزِقه وماتَ صارَ حلالًا، لكن لو تُمسِكَ الشاة وتشقُّ بطنها وتموت صارتْ حرامًا ميتةً، فالصيدُ أوسعُ، ولهذا ما يحتاج أن نقول: هل ذُكِّيَ ذكاةً شرعيةً أو لا؟ لأنَّهم إذا صادوه من أي مكانٍ أصابوه من الجسدِ فيكون حلالًا.

(**٤٧٤٥) السُّؤَالُ:** هَلْ يَجُوزُ ذبحُ الصيدِ المجلوبِ من خارج مَكَّةَ حَيَّا فِي مَكَّةَ؟ بمعنى لو كان مَعَ الإِنْسَان صيدٌ دخلَ به منَ الحِلِّ إِلَى مَكَّةَ، هَلْ يَجُوزُ أن يذبحَه ويأكلَه؟

الجَوَابُ: قو لان عند أهلِ العلم؛ قولٌ بالجوازِ، وقولٌ بعدمِ الجوازِ، فمِنَ العُلَمَاءِ مَن قَالَ: إنَّك إذا أدخلتَ صَيدًا إِلَى مَكَّةَ، يعني إِلَى الحرمِ، وجبَ عليك إطلاقُه، ولا يَجُوز لك أن تذبحَه؛ لأنَّه دخل مَأْمَنَه، وهو الحَرَم، ومَن دخله كان آمِنًا، فلا تجعله عندك وأطلِقْه، وإذا لقيتَه يومًا منَ الدَّهْرِ فَهُوَ لكَ.

ومن العُلَمَاءِ مَن قَالَ: بل لكَ أن تذبحه؛ لأنَّه مِلْكُك، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّا قَالَ فِي الحرمِ: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ»(١)، أي الحرم، وهَذَا لَيْسَ من صيدِ الحرمِ، فهذَا من صيْد الحرمِ، فهذَا من صيْد الحرم إلَّا وهو مِلك للإِنْسَانِ.

وهَذَا القولُ هُوَ الراجِح؛ أن الإِنْسَان إذا صادَ صيدًا فِي الحِلِّ ثُمَّ دخل به الحرمَ فإنَّه مِلكه يَتَصَرَّف فيه بها شاءَ؛ يَذبَحه ويأكله، أو يُهديه، أو يَتَصَرَّف فيه كها يشاءُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحرم، رقم (١٥٨٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٣).

# الجُلاَّلة:

(**٤٧٤٦) السُّؤَالُ:** بعضُ النَّاسِ يُطْعِمُونَ الدَّجاجِ بعضَ أنواعِ الدِّيدانِ، أو يُطْعِمُهَا الدَّمُ حتى تُصْبِحَ سَمِينَةً، فما الحُكْمُ؟

الجَوَابُ: الدِّيدانُ إذا لم تكُنْ متولِّدةً مِن نَجَسٍ، فهي طاهِرَةٍ، وهِي حَلالُ لهذا الدَّجاجِ؛ لأنها كالعَلَفِ، وأما الدَّم فإنْ كانَ دَمًا نَجِسًا، فيُنظرُ: إذا جَعَلَهُ أكثرَ طَعَامِها، صارَتْ هَذِهِ الدَّجاجاتُ مِن الجَلَّالة التي يجِبُ أن ثُحْبَسَ، وأَنْ تُطْعَمَ الطاهِرَةَ ثلاثًا، ثم تُؤْكَلَ، وبَيضُها تَبَعُ لَهَا.

## الأشربة:

( **٤٧٤٧) السُّؤَالُ**: مَا حُكْمُ شُرْبِ دواء الكُحَّة المحتوي عَلَى نسبةِ عشرةٍ بالمئة من الكُحُولِّ؟

الجَوَابُ: يجبُ أولًا أن نعرفَ أَنَّهُ لا يُمكِن أن يوجد دواءٌ بشيءٍ مُحَرَّم؛ لأنَّ الله لم يُحرِّمِ الشيءَ المحرَّم إلَّا لِضَرَرِهِ، والضررُ لا يمكن أن يكونَ نفعًا، ولهذا جاءَ في الحديثِ: «إِنَّ الله لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» (١)، فَهَا كَانَ حرامًا فإنَّه لا يجوزُ التَّداوي به أبدًا، سواء كان ذلك الشيءُ المُحرَّم شرابًا أو طعامًا أو صوتًا بمِزْمَارٍ أو بآلةِ لهو كها يَزْعُمُ بعض النَّاسِ؛ يقول: نُداوي المرضَى بالموسيقَى اللَّينَةِ اللهَيِّةِ النَّتِي تُطْرِبُهُ وتُدخِل عليه السرورَ، ثمَّ يُشفَى ويكون صحيحًا.

نقول: لا يمكِن أبدًا أن توجد الصحَّة في شيءٍ محرَّمٍ، وعلى فرض تقديرِ صحةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٤/ ٢٣٣، رقم ١٣٩١)، والبيهقي في السنن الكبير (١٠/ ٨، رقم ١٩٦٧٩).

هَذِهِ الدَّعْوَى فإنَّنا نقول لهذا الَّذِي حاولَ أن يَشْفِي المريضَ بصوتِ الملهاةِ: إنك وإن شفيتَ بدنَه فقد أمرضتَ قلبه، ومرضُ القلبِ أشدُّ من مرضِ البدنِ؛ لأنَّ بمرض القلبِ خسارة الدُّنْيَا والآخِرة، أمّا مرضُ البدنِ فإنَّه إن آلَ بالإنسانِ إلى الموتِ فإن الرجل لم يفقدُ إلَّا الحياة الدُّنْيَا، والآخرة خير منها وأبقى.

فإذا تَبَيَّنْتَ هَذِهِ القاعدةَ وأَنَه لا يجوزُ أن يَتداوى أحدٌ بشيءٍ محرَّم لأنَّه لا شفاءَ فيه؛ فإنَّه يتبين الجَوَاب عن هَذَا الشرابِ الَّذِي ذكرَ الأخُ أن نسبة الكحولِ فيه عَشَرَةٌ بالمئة؛ لأنَّ هَذِهِ النسبة نسبةٌ عاليةٌ، والظاهر أَنَّهُ يكونُ لها تأثيرٌ في هَذَا الشَّرابِ، وعليه فنقولُ: أَنَّهُ لا يجوزُ التَّداوي به؛ لأنَّ هَذِهِ نسبةٌ عاليةٌ.

أمَّا لو كان في الدَّواءِ سواء كان معجونًا أم سائلًا أم أقراصًا لو كان به نسبةٌ من الكحول ضئيلةٌ لا تؤثِّر فإنَّه لا بأس به، ويجوز تناولُه؛ لأنَّ أهل العلم قالوا: إن الخمر إذا اختلط بشيءٍ مباحٍ ولم يَظْهَرْ فيه أثرُه فإنَّه يكونُ مباحًا، ودليلُهم في هَذَا ما يُروَى عنِ النَّبِيِّ عَيَّا في قوله: «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ» (أَ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ، فبيَّن النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أن اختلاط الشيء الطاهر بالشيءِ النجس لا يكون له أثرٌ إلَّا إذا كان للنَّجَسِ تأثيرٌ بهذا الاختلاط، كذلك أيْضًا المحرَّم والمباح.

فعلى هَذَا نقول: إن نسبة الكحولِ في الدواءِ إن كانتْ عاليةً حتَّى تصلَ به إلى درجةِ الإسكارِ، فحينئذٍ لا يكونُ تحريمُه مِن باب تحريمِ القليلِ الَّذِي يُسْكِر كثيرُه، بل تحريمُه من بابِ سدِّ الذَّرائِعِ والوسائلِ المُوصِلَةِ إلى المحرَّمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم (٥٢١).

ولهذا ينبغي للإنسانِ أن يفهمَ معنى كلامِ اللهِ ورسولِه فهمًا جيِّدًا؛ حتَّى لا يخطئ في الحُكْم؛ لأنَّ الخطأ في الحكمِ يكون إما منَ الجهلِ، أو من سُوءِ الفَهْمِ، أو من سُوء القَصْدِ، ولا يخرُج عن هَذِهِ الأسبابِ الثلاثةِ.

فعلى المُرْءِ أن يكون واعيًا وفاهمًا لمَا يريد اللهُ تعالى في كلامِه وما يريده رسولُ اللهِ ﷺ فِي كلامِه.

فإن قال قائل: ما هو حَدُّ القِلَّة؟

فالجَوَاب: القليلُ الَّذِي لا يُسْكِر حرامٌ، وفي الدواءِ النسبةُ تَرجِع للأطبَّاءِ، فإذا قالوا: إن هَذِهِ النسبةَ منَ الكحولِ تؤثِّر في الدواءِ فإنَّها تُمْنَع، ولا أستطيعُ أنْ أُحَدِّد النسبةَ الَّتِي تُؤثِّر، ثمَّ إن تأثير الكحولِ قد يكون موجودًا بِالنَّسْبَةِ للمضادِّ الَّذِي خُلِطَ معه، فقد يكون مثلًا نسبة واحد في المئةِ تؤثر لأنَّ المضادَّ الَّذِي خُلط معه قليل المضادَّة، وقد يكون ثلاثة في المئة، أو خمسة لا تؤثّر؛ لأنَّ المضادَّ له قُوَّة تمنعُ منَ التأثيرِ.

## -699-

( ٤٧٤٨) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ شُرْبِ البِيرَةِ الموجودة في المَمْلَكَةِ؟

الجَوَابُ: البِيرَةُ الموجودةُ في المملكةِ شُرْبُها حلالٌ، ولا بَأْسَ به؛ لأنَّها دَاخِلَةٌ في عمومِ قولِه تعالى: ﴿ هُو اللّذِي خَلَقَ لَكُم مّا فِي اللّأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، أليْسَتِ البيرةُ مِمَّا خَلَقَ اللهُ فِي الأرضِ ؟! بَلَى، بِلا شَكِّ، إذا كانَ كذلكَ فالأصْلُ فيها الجِلُّ، حتَّى يقومَ دَلِيلٌ على مُوجِبِ التحريمِ، فإذا قامَ الدليلُ على مُوجِبِ التحريمِ صارتْ حرامًا، أمَّا إذا لم يَقُمْ دليلُ فإنها حلالٌ، ومَنْ قَالَ إنَّها حرامٌ فعليه الدليلُ.

وعلى هَذَا نقولُ: أَنَّهُ يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَشْرَبَها ولا حَرَجَ عليه، ولا سِيَّما وأنَّها

هنا في المملكةِ العربيةِ السعوديةِ والحمدُ للهِ، والمملكةُ -كما نَعْلَمُ جميعًا- تَتَحَرَّى في مِثْلِ هَذِهِ الأمورِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ تُرَخِّصَ أَنْ يُوجَدَ في أسواقِها ما يَكُونُ مُسْكِرًا أبدًا.

وبهذه المناسبةِ أَوَدُّ أَنْ أُبِيِّنَ أَنَّهُ يظهرُ في بعضِ الأحيانِ نَشَرَاتٌ يقال فيها: هَذَا حرامٌ، وهذا شَحْمُ خِنْزِيرٍ، وهذا كذا، وهذا كذا، قد يَكُونُ هَذَا عَنْ عِلْمٍ، وقد يَكُونُ عَنْ جَهْلٍ، وقد يكونُ عَنْ صُوءِ نيةٍ؛ لأَنَّه قد يكونُ مِنْ بعضِ الشَّرِكَاتِ رأتْ أَنَّ هَذَا النوعَ مِنَ البضاعةِ له نَفاذٌ عِنْدَ الناسِ، والناسُ يَرْغَبُونَه، وعند هَذِهِ الشركاتِ سِلْعَةٌ لا يُقْبِلُ الناسِ على شُرْبِها، فيقولون مِنْ بابِ التمسُّحِ بالدِّينِ عنْ هَذَا النوعِ مِنَ البضاعةِ به شَحْمُ خِنْزِيرٍ؛ لأَجْلِ أَنْ يَتُرُكَ الناسُ هَذِهِ السلعةَ ويَذْهَبُوا إلى سِلْعَتِهِم؟ فيقَعُ الناسُ في شَكَّ مِنْ أمرِهم.

ولهذا تَرْكُ الناسِ على ما هُمْ عليهم وعلى الأصلِ وهو الحِلُّ حتَّى يَقُومَ دليلُ المنعِ هو الأَوْلَى، أمَّا أَنْ نُشَوِّشَ أَفكارَ الناسِ، ونجعلَ الإنسانَ يَشُكُُّ حتَّى في ثيابِه قد تكونُ هَذِهِ الثيابُ صُنِعَتْ مِنْ شعرِ الخنزيرِ، أو حَرِيرٍ.

والمهمُّ: ألَّا نُدْخِلَ على الناسِ ما يُشَوِّشُ أفكارَهم، ويُشَكِّكُهُمْ في طعامِهِم وشَرَابِهم ولبَاسِهِمْ ومنظِّفاتِهم، فهذا أَمْرٌ لا يَنْبَغِي؛ لأنَّ الناسَ بين رَجُلِنِ: رَجُلِ عندَه وَرَغٌ، وهو في حاجةٍ إليها فيَدَعُ هَذِهِ الأشياءَ مع الحاجةِ إليها، ورَجُلٍ آخَرَ لا وَرَعُ عندَه، ولا يَهْتَمُّ يقول ولْتَكُنْ شحمَ خنزيرٍ أو غيرَه، لا يَهُمُّنِي، فيَقَعُ في الشيءِ المُحرَّم على بَصِيرَةٍ، فالذي أَنْصَحُ به الإخوانَ ألَّا يَتَسَرَّعُوا في مثلِ هَذِهِ الأمورِ.

ومِنَ العجيبِ أنَّ الأمورَ الباطلةَ تَكُونُ سَرِيعَةَ الانتشارِ، مثلَ ما يُوجَدُ الآنَ فبعضُ الناسِ يَنْشُرُونَ أدعيةً وأذكارًا إمَّا أنْ تكونَ موضوعةً، وإما أن تكونَ ضعيفةً، يَنْشُرُونَهَا فِي أُوراقٍ ويُوزِّعُونَهَا ويَكْتُبُ فِي الأسفلِ: جَزَى اللهُ مَنْ طَبَعَها ووَزَّعَها خيرًا؛ مع أنَّ الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبينَ» (١).

ومِنْ ذلكَ ورقةٌ مشهورةٌ بين الناسِ، حتَّى أَنَّهُ حَدَّثَنِي بعضُ الناسِ، أَنَّ رَجُلًا عَيرَ عادِيًّ يَقِفُ على نقطةِ الإشارةِ في السُّوقِ وأمامَ السياراتِ، تَرَاهُ يَبْذِلُ جُهْدًا غيرَ عادِيًّ لإعطاءِ الناسِ هَذِهِ المنشوراتِ، فيعُظي مَنْ في السيارةِ مِنْ هَذِهِ الورقةِ، وقد كُتِبَ في هَذِهِ الورقةِ ما يُنْسَبُ إلى الرسولِ عَنِي مِنْ قَوْلِه: إنَّ تاركَ الصلاةِ يُعَاقَبُ خمسَ عشرةَ عقوبةً، وهذه انتشرتْ حتَّى كأنَها وُضِعَتْ في مدارسِ البناتِ؛ لأنَّ البناتِ وقيقاتٌ وسريعاتُ العاطفةِ، ويَقْبَلْنَ مثلَ هَذِهِ الأمورِ، وكذلِكَ وُضِعَتْ في بعضِ المساجدِ.

فَمِثْلُ هَذَا المنشوراتِ لا يجوزُ أبدًا أَنْ تُنشَرَ، والذي يَنشُرُها يَكُونُ إلى العقوبةِ أَقْرَبَ مِنْهُ إلى السلامةِ؛ فَضْلًا عَنِ الأجرِ. إلَّا رجلًا -جزاهُ اللهُ خَيْرًا- يكتبُ أَعْلَى هَذِهِ الورقةِ أو أَسْفَلَها: هَذَا حديثٌ موضوعٌ مَكْذُوبٌ على الرسولِ وينشره، فهذا طَيِّبٌ؛ حتَّى لا يَسْتَقِرَّ كَذِبًا عِنْدَ الناسِ.

(٤٧٤٩) السُّوَّالُ: هناكَ شَرابٌ يسَمَّى (البِيرَة)، وهو شَرابُ الشَّعِيرِ، وهذا الشَّراب يوجَدُ فيه نِسْبَةٌ مِنَ الكُحولِ، تَتَراوحُ بين اثْنَيْنِ في المئةِ، إلى سَبْعَةٍ في المئةِ عَلَى الشَّراب يوجَدُ فيه نِسْبَةٌ مِنَ الكُحولِ، تَتَراوحُ بين اثْنَيْنِ في المئةِ، إلى سَبْعَةٍ في المئةِ عَلَى الأكثرِ، حيثُ يوجَدُ بعضُ الأنواع منها قد يَصِلُ نِسْبَةُ الكحولِ فيها إلى خمسينَ في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين.

المئة، وهذه النِّسَبُ تم الحصولُ عليها من رجُلٍ متَخَصِّصٍ في علْمِ الكِيمياءِ، بعدَ أن حَلَّلَ هَذَا الشَّرابِ عَلَمُ المعمَلِ، علمًا بأن الشركاتِ تكتُبُ على زُجاجاتِ هَذَا الشَّرابِ عبارَة: «خالٍ مِنَ الكحولِ». ولكنَّنا وجَدْنَا أن هَذَا الشرابَ، الذي توجَدُ عليه هَذِهِ العبارَةُ، لا يخلو مِنْ نسْبَةِ الكحولِ، فهل يُعَدُّ هَذَا الشَّرابُ من المسْكِرَاتِ؟

الجَوَابُ: الواقِعُ أن الإسْكارَ ليسَ أمْرًا معنَوِيًّا حتَّى يُسألَ عنْه، بل هُو أمْرٌ حِسِّيٌّ، والواردُ إلى أسْواقِنَا قد حَلَّلَتْهُ وزارَةُ التِّجارَةِ، ورُبَّما تَهَرَّبَ أشياءَ لا نَعْلَمُ عنها، لكن نسبَةَ اثنينِ في المئةِ، أو سبْعَةٍ في المئةِ لا تَضُرُّ؛ وذلك أن الخليطَ إذا كان يُؤَثِّرُ على المخالطِ حينئذِ يكونُ حَرَامًا، أما إذا كانَ لا يؤثِّرُ فإنه لا حُكْمَ لهُ.

ودليلُ ذلكَ لو سَقَطَتْ في الماءِ نَقْطَةُ بَوْلٍ، ولكنها لم تُغَيِّرِ الماءَ لا بالرَّائحَةِ ولا بِاللَّوْنِ ولا بالطَّعْمِ، لا يكونُ الماءُ نَجِسًا، مع أَنَّهُ مُختَلِطٌ بالنَّجَاسَةِ؛ لأن النسبَةَ قليلَةٌ.

فإذا كانَ في هَذِهِ البِيرَةِ نسبَةٌ قليلَةٌ من الكحولِ، وهي لا تُسْكِرْ ولو أكثَرَ الإنسانُ منْها، فإنَّها حلالٌ، والأصلُ الحِلُّ، حتى يقومَ دليلٌ على المنْع.

أما إذا كانت النِّسْبَةُ عاليةً، فإن شَرِبَ الإنسان مِنْهَا قَلِيلًا لم يُسْكِرْ، وإن شَرِبَ كثِيرًا أَسْكَرَ كثِيرًا أَسْكَرَ ، فهذِه حرامٌ، لقوله ﷺ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»(١).

وقد فَهِمَ بعضُ الناسِ مِنْ هَذَا الحديثِ أن مَعْنَاهُ ما كانَ فِيه قَلِيلٌ مِنْ مسْكِرٍ فهُو حَرامٌ، وليس كذلِكَ، بل معنى الحدِيثِ واضِحٌ؛ وأنه إذا كان الشيءُ إن أكْثَرْتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، رقم (٣٦٨١)، والترمذي: كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (١٨٦٥).

مِنْهُ حصَلَ الإسكارُ، وإن أَقْلَلْتَ لم يحصُلْ فه ذَا حرامٌ؛ لئلا يُتَوَصَّلُ بالقليلِ إلى الكَثير.

على كلِّ حالٍ البيرَةُ الموجودَةُ في الأسواقِ الأصلُ فيها الحِلُّ، وأنه يجوزُ شُرْبُها، حتى يقومَ دَلِيلٌ على أن هَذِهِ الجَرَّةِ بعَيْنِهَا مشتَمِلَةٌ على كُحولٍ تؤثَّرُ في الإسكار.

## <del>-690</del>

(٤٧٥٠) السُّؤَالُ: يَحْدُثُ عندنا في بلادِنا أَنْ يُصابَ كثيرٌ مِنَ الأطفالِ بِسُعالٍ شِعالٍ شِديدٍ يُسَمَّى (القحددَ)، وهذا يُعالِجُونَه عندنا بشُرْبِ حليبِ الحمارةِ، وهو دواءٌ نافعٌ مِنْ هَذَا المرضِ، فهل يجوزُ استخدامُ حليبِ الحمارةِ في هذا؟ أَفْتُونَا في ذلكَ مأجورينَ.

الجَوَابُ: هَذَا السُّعالُ الذي يُسَمَّى عندهمُ (القحددَ)؛ يُسَمَّى عندنا في نَجْدٍ (الشهاقة)؛ لأنَّ الإنسانَ يشهق، ويقالُ عندَ العامَّةِ: «دواءُ الشهاقهُ لبنُ النهاقهُ»، والنهاقةُ هي الحمارةُ، أيْ إنَّ هَذَا سَجْعٌ يُلَطِّفُ الجوَّ بعضَ الشيء، ولكِنْ هَذَا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ لَبَنَ الحميرِ بعدَ أنْ حُرِّمتْ صارَ حَرَامًا، أمَّا لبنُ الحميرِ قَبْلَ أنْ تُحَرَّمَ فهو حلالٌ، يُشْرَبُ ويُؤْكُلُ كَمُها، ذلكَ أنَّ الحميرَ مِنْ قَبْلُ كانتْ مباحةً، وحُرِّمَتْ عامَ خيبرَ، وبَعْدَ أنْ حُرِّمَتْ صارتْ مِنَ الخبائثِ، واللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى على كلِّ شيءٍ على على على قديرٌ.

وقد يقولُ قائلٌ: كيفَ صَارَ هَذَا اللحمُ في المساءِ حرامًا خبيثًا، وهو في الصباحِ حَلالًا طيبًّا، أو هو في هذَا اليومِ حرامٌ خبيثٌ، وفي الأمسِ حلالٌ طَيبٌ؟ نقولُ: ﴿إِنِ اللَّحَكُمُ إِلَّا بِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هو الذي يَحْكُمُ بها شاء، وجَعَلَ هَذَا اللَّحَمَ الطّيبُ بالأمسِ لحمًا خبيثًا اليومَ، وله أنْ يَفْعَلَ ما شاءَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

فنقولُ: لَبَنُ الحَمِيرِ بعدَ أَنْ حُرِّمَتْ لَحُومُها حرامٌ، وإذا كانتْ حرامًا فإنَّه لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ دواءً؛ لأنَّ اللهَ تَعالى لم يَجْعَلْ شفاءَ هَذِهِ الأُمَّةِ فيها حَرَّمَهُ عليها، ولو كانتْ فيه مصلحةٌ للعِبَادِ؛ لم يُحَرِّمُه اللهُ عَنَّهَجَلَّ.

فإنْ قالَ قائلٌ: أَنَّهُ جُرِّبَ، فصارَ نافعًا؛ قُلْنا: هَذِهِ فتنةٌ كَفِتْنَةِ أصحابِ القبورِ، الذين إذا دَعُوا صاحِبَ القبرِ شُفُوا.

قلنا: إنْ كَانَ هَـذَا الأمرُ كما قَـالَ السائلُ؛ فقد حَصَلَ الشفاءُ عندَ شرابِه، لا بِشَرَابِهِ.

والحاصلُ أنَّ شُرْبَ لبنِ الحميرِ مِنْ أَجْلِ الاستشفاءِ به عَنِ السُّعالِ لا يجوزُ، وهو حرامٌ.

## -690

(٤٧٥١) السُّوَّالُ: كثُر النِّقاشُ عن حُكْمِ الشَّرابِ المسمَّى بالسوبيا، فها الحُّكُمُ فِي ذلك؟ وهل هِيَ من الشُّبُهات الَّتِي قَالَ فيها النَّبِيُّ ﷺ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهاتِ اسْتَبْرَأَ لِللهِ وَعِرْضِهِ» (١)، وجزاكمُ الله خيرًا؟

الجَوَابُ: السوبيا جيِّدة، ولَذيذةٌ، وطيِّبة، ولاسيَّا إذا شَرِبها الإِنْسَان من حين أن تُصنَع، لكن إذا تأخَّرتْ يومًا أو يومينِ فربها يَحْصُل منها إسكارٌ، أمَّا إذا شُرِبت من حين صُنْعها فلْيَشْرَبُها مَن يريد أن يُجِرِّبَها، وستكون -إن شاء الله- لَذيذةً، وربها يشتري منها بكثرةٍ.

## 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (٩٩٩).

## التسمية على الذبائح

( ٤٧٥٢) السُّؤَالُ: هل التسميةُ تسقُط بالنسيانِ فِي الصَّيد والذَّبح؟

الجَوَابُ: التسميةُ عَلَى الصيدِ والذبحِ فيها خلافٌ بين العُلَمَاءِ؛ فمنهم مَن قَالَ: إنها سُنَّة وإن الإِنْسَان لو تَعَمَّدَ تركَ التَّسميةِ عَلَى الصَّيد والذبيحةِ فَهِيَ حلالٌ، ومِنهم مَن قَالَ: إنها شرطٌ لحِلِّ الذَّبيحة والصيدِ بكل حالٍ، وإنها لا تسقُط سهوًا ولا جهلًا، ومنهم من قَالَ: إنها شرطٌ لحلِّ الذَّبيحة والصيد ولكنها تسقطُ بالسَّهْوِ والجهلِ، فالأقوال إذن ثلاثة.

ولدينا مِيزان قِسط عَدل عند الاختلاف هو الكتابُ والسنَّة؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنْمُ مُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤمِ الْآخِرِ ﴾ ﴿ وَإِن كُنْمُ مُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُؤمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء:٥٩]، فإذا رَدَدْنا هَذَا النِّزاعَ إِلَى الكتابِ والسُّنَّة وَجدنا أنَّ القولَ الراجِحَ أنَّ ما لم يُذْكِرِ اسمُ اللهِ عليه من صيدٍ أو ذَبيحةٍ حرامٌ لا يَحِلُّ، سواء تركَ الإِنْسَانُ ذلك نِسيانًا أو عمدًا.

وذلك أنَّ لدينا شيئين: الذبح والأكل، فهما فِعلانِ مُحتلِفانِ، أما الذبحُ فيُشترَط فيه التسميةُ، وأما الأكلُ فيُنهَى الآكِل أن يأكلَ ما لم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه، بقطع النظر عن كونِ الذابحِ تركَ التسميةَ نِسيانًا أو عمدًا؛ لأَنَّ لدينا فِعلينِ: ذبحٌ وأكلٌ، أما الذبحُ فأُمر الذابحُ بالتسميةِ، فإنْ سَمَّى فقد فعلَ ما أُمِرَ به، وإن لم يُسَمِّ فقد تركَ ما أُمِرَ به.

أما الآكِلُ فقد نُهِي أن يأكل ما لم يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللهِ عليه، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الانعام:١٢١]، فإذا ترك الذابح النسمية نسيانًا قلنا: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ إن الذابح لا إثم عليه؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾

[البقرة:٢٨٦]، فإذا جاء الآكِل ليأكل وقلنا له: هَذِهِ الذبيحةُ لم يُسَمَّ الله عليها، فالواجبُ تَجَنَّبُها، وأكلُها حرامٌ، فلا تَحِلُّ.

وقدِ التبسَ الأمرُ عَلَى بعضِ النَّاسِ فقالوا: لماذا لا تَحِلُّ المُذَكَّاة إذا نَسِيَ المذكِّي أَن يُسَمِّيَ اللهُ عَلَيها، وقد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَ أَخْطَأَنَا ﴾؟

ولذلك نقولُ للآكِل: لو نَسِيت فأكلتَ وأنت لا تدري فلا شيءَ عليك؛ لقولِه: ﴿ رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَانًا ﴾، فهذَا دليلٌ مِنَ القرآنِ، أمَّا الدَّلِيل منَ السُّنَة فقدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَنْهُرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا » (أ) و (مَا) هَذِهِ شرطيّة، لا يَتَحَقَّق الحُكم فيها إِلَّا بتحقُّق الشرطِ، والنَّبِيُ عَلَيْهِ الشرطَ لِحِلِّ الأكلِ شيئينِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، رقم (٥٠٠٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام، رقم (١٩٦٨).

الأَوَّل: قوله: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ».

الثَّاني: «وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ»، فإذا كان الرجلُ لو جهِل وقتلَ الذبيحةَ بدونِ أن ينهرَ الدَّمَ كانت الذبيحةُ حرامًا، فكذلك إذا نيهرَ الدَّمَ ولم يسمِّ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ جعل هذينِ شرطينِ للحِلِّ، فكيف نأخذ بحُكمٍ نسيَ ولم يسمِّ؛ لأنَّ النَّبِيَ عَيَّكِ جعل هذينِ شرطينِ للحِلِّ، فكيف نأخذ بحُكمٍ خالفٍ لحكم الشرط الثَّاني مَعَ أن مجراهما واحدٌ، والناطِق بهما واحد، والعالم بمدلولهما واحد عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ.

فلا فرقَ بين متروكِ التسميةِ، وبين متروكِ إنهارِ الدَّمِ، فإذا كان إنهار الدَّم شرطًا فِي الحلِّ، شرطًا فِي الحلِّ، شرطًا فِي الحلِّ، ولا بالجهلِ، فكذلك التسميةُ شرطٌ فِي الحلِّ، ولا تسقط بالجهلِ والنسيانِ.

وهَذَا الَّذِي قررتُه وهو الَّذِي أراه مقتضَى الكتابِ والسنَّة هُوَ ما اختاره شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (۱)، وَقَالَ: إن متروكَ التسميةِ لا يَحِلُّ، سواء كانَ نسيانًا أو جهلًا أو عمدًا.

والعجبُ أن بعضَ العُلَمَاءِ رَحِمَهُ واللهُ قَالَ: إن متروكَ التسميةِ فِي الصيدِ حرامٌ، ومتروكَ التسميةِ فِي اللهِ حرامٌ، ومتروكَ التسميةِ فِي الذبيحةِ حلالُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَمَروكَ التسمية فِي الذبيحةِ حلالُ؛ لأنَّ الأَكلِ التسمية، فيقال لهم: وَقَالَ أيضًا: وَذَكرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ » فاشترطَ لحلِّ الأكلِ التسمية، فيقال لهم: وَقَالَ أيضًا: «وَمَا أَنهر الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ » فكيف تفرقون بين الذبيحةِ وبين الصيدِ؟ وَمَا أَنهر الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ » فكيف تفرقون بين الذبيحةِ وبين الصيدِ؟ ثُمَّ إن الأولى بالعُذر الصائد وليس الذابح؛ لأنَّ الصيد يأتي بسرعةٍ وبعَجَلة،

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي (٣٥/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض، رقم (٥٤٧٦)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩).

والصائد يخاف أن يفوته الصيد، فتجده يَنسَى، لكن الذابح يأتي بالذبيحة عَلَى تُؤدَة وطمأنينة، ويبعُد النسيانُ، ومع ذلك رَخَصوا فِي الذبيحة ولم يُرخِّصوا فِي الصيدِ، وكان مقتضى النظرِ أن يكون الأمرُ بالعكسِ، ولكن مَعَ ذلك نرى أن متروكَ التسمية لا يحلُّ، سواء تركَ التسمية نسيانًا أو جهلًا.

فإذا قَالَ قائل: إذا قلتم بتحريم متروكِ التسميةِ أضعتُمُ الأموالَ، فرجلٌ ذبحَ بعيرًا بألفيْ ريالٍ لكن نسيَ أن يسميَ، فهاذا نقول له؟

قلنا: عَلَى القولِ الراجعِ جُرَّها للكلابِ، فهو حرامٌ عليكَ، ونقول: أنت الَّذِي أضعتَ المَالَ عَلَى نفسِكَ، وثقوا أننا إذا حرَّمنا عليه هَذِهِ الذبيحةَ لأَنَّه لم يسمِّ اللهَ عليها فإنه إذا ذبحَ الأخرى فسوف يسمِّي ألفَ مرةٍ قبل أن يَذبحها؛ لأَنَّه إذا ذاقَ طعمَ المراراةِ بمنعِه من الذبيحةِ الأولى فلن ينسى.

فإن قيل: إنكم تقطعونَ يدَ السارقِ، وهَذَا يقتضي أن يكونَ نصفُ الشعبِ مَشلولًا.

قُلنا: نعم إذا كان شعبنا مثل شَعبكم نصفه سُرَّاق فسوف يكون نصفُ الشعبِ مشلولًا، لكن إذا قطعنا يد سارقٍ فإنه ينتهي عن السَّرِقَة آلافُ النَّاسِ، فإذا قَطع العضوِ من الإِنْسَان جريمةٌ؛ لأَنَّ الله حرَّم الدماءَ والأموالَ والأعراضَ، فنقول: الَّذِي حرم الدماءَ والأموالَ والأعراضَ هُوَ الَّذِي أَمرَ بقطع يد السارقِ؛ حِفظًا للأموالِ؛ لأننا إذا قطعنا يد سارقٍ فسوف يدع السَّرِقَةَ عالمٌ كثيرٌ.



(٤٧٥٣) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ مَن ذَبَحَ الذبيحة ونسيَ أن يُسمِّيَ عليها؟ وهل قوله تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَاۡنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦] دليلٌ عَلَى هَذِهِ المسألةِ؟

الجَوَابُ: حُكم مَن ذبح الذبيحة ولم يسمِّ عليها، إن كانَ متعمِّدًا فالذبيحةُ حرامٌ، وفِعله حرام، والذبيحةُ لا تُؤكل، وهو آثِمٌ، ودليلُ ذلك قولُه تَعَالَى: ﴿فَكُلُواْ مِمَا ذُكِرَ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٨]، وقال النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ» (۱). وقال النَّبِيُ ﷺ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اللهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ اللهِ قَالُهُ وَالْمَالُونُ وَالطَّقُرَ» (۱).

فإذا كانَ الذابحُ قد تركَ التسميةَ عمدًا، فهو آثِم، وذبيحتُه حرامٌ، وإنْ ترك ذلك سهوًا فهو غيرُ آثم؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولكن الذَّبيحة حرام؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأْكُونُ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١٢١]، فنهَى سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَن نأكلَ ممَّا لم يُذْكَر اسمُ الله عليه.

فلو أكلنا نِسيانًا فليس علينا إثمٌ، ولو أكلنا جاهلينَ فليس علينا إثم، والذابحُ إذا نسي التسمية فهو غير آثم، ولكن الآكِل لا يأكل ممَّا لم يُذكَر اسم الله عليه؛ لأنَّ الله نهاك فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمَ يُذَكِّ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١٢١]، وهذه الذبيحة لم يُذكَر اسم الله عليها، لكن لو أكل الأكل ناسيًا فلا شَيْءَ عَلَيْه، أو جاهلًا فلا شَيْءَ عَلَيْه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العيدين، باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، رقم (٩٨٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، بأب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، رقم (٥٠٦)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام، رقم (١٩٦٨).

ولذلك ثبتَ فِي صحيحِ البخاريِّ عن عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ إَنَّ قَوْمًا يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، لا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا»(١).

وهذا يدلُّ عَلَى أن التسميةَ لا بُدَّ منها، لكن إذا كنا نجهلُ هل سمَّى أو لا، فإننا نأكل، لكن نسمي الله عَلَى أكلنا.

فإن قيل: هل أنتم تُجزمونَ بأنَّ جميعَ الذبائحِ الَّتِي بين أيدينا قد ذُكرَ اسمُ اللهِ عليها؟

قلنا: لا، لكن الحمد لله يسَّر الله علينا أن ما جهِلنا أَذُكِرَ اسم الله عليه أم لا، فإننا نأكل، ونسمِّي، وفِعلُنا هُوَ الأكلُ نُسمي عليه، وأما الذبحُ فهو فعل غيرنا، ولسنا مُلْزَمِين بأن نسألَ عنه.

### -699-

(٤٧٥٤) السُّؤَالُ: أنا منْ خارجِ هَذِهِ البلادِ، وتوجدُ في بلادِنَا آلةُ سكينٍ لذبحِ الدجاجِ مكتوب عَليهَا: «بسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ» معَ العلمِ أنها تَذبحُ ما يقاربُ ألفينِ إلى ثلاثةِ آلافِ دجاجةٍ يوميا، فهلِ الذبحُ صحيحٌ، وهلْ يُجزئُ عنِ القولِ؟

الجَوَابُ: مجردُ الكتابةِ لا تنفعُ، لا بدَّ أن تُذكرَ التسميةُ عندَ الذبحِ بأن يقولَ الذابحُ: «بسمِ اللهِ» أما (اللهُ أكبرُ) فلا يلزمُ أن تقالَ، وإنها تقالُ عندَ ذبحِ الأضاحيِّ؛ لقولهِ تعالى: ﴿ فَٱذَكُرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾ [الحج:٣٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم، رقم (٥٥٠٧).

وكان الرسولُ ﷺ يُسمي ويُكبرُ، هَذَا إذا أرادَ أن يضحيَ يقولُ: «بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ».

وإذا أرادَ أن يذبحَ هَديًا قالَ: «بِسْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ» (١)، وإذا أرادَ أن يذبحَ للأكلِ قالَ: «بِسْمِ اللهِ اللهِ» (٤) فقطْ، ولا بدَّ أن ينطقَ بها بلسانهِ، فلا يُجزئُ أن ينويهَا بقلبهِ، ولا يجزئُ أن يجعلَ مُسجِّلا سجَّلَ فيهِ (بِسْمِ اللهِ)؛ لأنهُ لا بدَّ أن ينطقَ بها.

ولهذا نقول: إن الأذانَ بالمسجلِ لا يجزئ؛ لأن الأذانَ بالمسجلِ حكايةُ صوتِ مؤذنِ سابقٍ، ربما يكونُ هَذَا المؤذنُ قدْ ماتَ فلا يُجزئ، فالأذانُ ذِكرٌ وعبادةٌ، لا بدَّ أن يقعَ من فاعلٍ، ويخطئ بعضُ الناسِ الذينَ يَضعونَ مُسجلا على الميكرفونِ، ويجتزئونَ به عنِ الأذانِ، فإن هَذَا خطأ كبيرٌ، الأذانُ عبادةٌ لا بدَّ أن يقومَ بها شخصٌ، ولو أننا أجزنا الأذانَ بالمسجلِ لأجزنا الإمامَ بالمسجلِ أيضا، وقلنا: ضعْ مُسجلا أمامَ الناسِ، ودعهمْ يَصُفُّونَ صُفوفًا، وهذا المسجلُ يحكي صلاةً شخصٍ سابقٍ، فإذا الناسِ، ودعهمْ يَصُفُّونَ صُفوفًا، وهذا المسجلُ يحكي صلاةً شخصٍ سابقٍ، فإذا قالَ المسجل: اللهُ أكبرُ، يقولونَ هم: اللهُ أكبرُ، وإذا قرأ يُنصتونَ، وإذا ركعَ يركعونَ، ولا ينطبقُ عليهِ إذا صلى جالسًا فيجلسونَ.

(٤٧٥٥) السُّؤَالُ: إذا نسيَ المسلمُ التسميةَ عَلَى الذبيحةِ هل يُؤكَل منها أو لا؟ الجَوَابُ: إذا نسيَ الذابح التسميةَ عَلَى الذبيحةِ فليس عليه إثمُّ؛ لقوله تَعَالَى:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب استحباب الأضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير (١٩٦٧).

﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، ولكن الذبيحة لا تُؤكَل؛ لأنَّها ذَبيحة لم يُسَمَّ اللهُ عليها، وقد قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جعلَ التسميةَ شَرطًا عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١٢١]، ولأنَّ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ جعلَ التسميةَ شَرطًا فِي الحِلِّ، فقال: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ »(١)، والشرطُ لا يسقطُ بالنسيانِ، لكن يسقط الإثمُ.

فإذا قَالَ قائل: لماذا لا يأكُل الآكِلُ مِن ذبيحةٍ لم يُسمَّ الله عليها نِسيانًا؟ قلنا: لأَنَّ لدينا فِعلينِ:

الفعلُ الأوَّل: فعل الذابِح.

الثَّاني: فِعل الآكِل، والذابِحُ ذكرنا أَنَّهُ لا إثمَ عليه؛ لأنَّه نسيَ، والآكِل الَّذِي يريد أن يأكل من هَذِهِ الذبيحةِ التي لم يسمَّ عليها نقول: لو أكل نِسيانًا أو أكل جاهلًا أنَّهُ لم يُسَمَّ اللهُ عليها فليسَ عليه شيءٌ، أما أن يَتَعَمَّدَ أن يأكلَ وقد قَالَ له ربُّه: ﴿ وَلَا تَأْكُ لُم يُسَمَّ اللهُ عَليها فليسَ عليه شيءٌ، أما أن يَتَعَمَّدَ أن يأكلَ وقد قَالَ له ربُّه: ﴿ وَلَا تَأْكُ لُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ فهذَا لا يَجُوز، ولو كان نِسيانًا.

فإن قَالَ قائلٌ: إذا قلتَ بهَذَا القولِ أضعتَ أموالًا كثيرةً عَلَى النَّاسِ؛ لأَنَّ نسيانَ التسميةِ عَلَى الذبيحةِ يقع كثيرًا، وهُوَ عَلَى كلِّ حالٍ يقع قليلًا، لكِن لوِ ادَّعى مُدَّعٍ وَقَالَ: إنَّك لو حرمتَ متروكَ التسميةِ نِسيانًا أضعتَ مالًا كثيرًا، ولنفرِضْ أنها بَعير قيمتها خمسةُ آلافِ ريالٍ نَحَرَها دون أن يُسَمِّيَ الله نِسيانًا وقلنا: لا تؤكل، فنكون أضعنا من الأموالِ خمسة آلافِ ريالٍ، فيقول: تضيع أموالُ النَّاسِ في هذا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر، رقم (٥٠٠٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن، والظفر، وسائر العظام، رقم (١٩٦٨).

قلنا: لا تَضيع أموالُ النَّاسِ، فهذَا حِفظ أموال النَّاسِ فِي الواقِع؛ لأَنَّ الَّذِي نسيَ أن يسميَ اللهَ عَلَى البَعير وقلنا: لا تؤكل إذا أراد النحرَ مرةً أخرى فإنه لا يَنسَى، أبدًا، ولا يمكِن أن يقعَ مِنْهُ النسيانُ، بل يُسمِّي أكثرَ من مرةٍ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ فِي هَذَا إضاعة مالٍ، وما قولنا: إن هَذَا إضاعة المال إِلَّا كقولِ بعضهم: إذا قتلتَ القاتلَ فقد أكثرتَ القتلَ؛ لأَنَّ القاتلَ قتلَ شخصًا واحدًا، فإذا قتلتَه فإنه يكون هنا شخصان مقتولان، إذن فقد كثر القتل، نقولُ: هَذَا غلط، فأنا إذا قتلتُ القاتِلَ فسوف يَرتدِع عن القتلِ مئاتٌ من النَّاسِ، ولهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾ [البقرة:١٧٩].

وما قول القائل: إن هَذِهِ إضاعةُ مالٍ إِلَّا كقولِ مَن قَالَ: إنَّك إذا قطعتَ يدَ السارِقِ أصبحَ نصف الشعبِ أشلَّ؛ لَيْسَ له إِلَّا يدُّ واحدةٌ، فهاذا نقول له؟

نقول: بل إذا قَطَعنا يدَ السارقِ امتنعَ عنِ السَّرِقَةِ مئاتٌ منَ النَّاسِ خوفًا من أن تُقطعَ يدُهم.

( **٤٧٥٦**) السُّوَّالُ: هناكَ مجزرةٌ في بلادِنا، أي: مذبحةُ أغنامٍ للذينَ يذبحونَ ولا يقولونَ: «باسم الله»، فها حكمُ هَذَا اللحم؟

الجَوَابُ: حكمُ هَذَا اللحمِ بيَّنَهُ اللهُ في كتابِه، فقالَ: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اللهُ في كتابِه، فقالَ: ﴿ وَلَا تَأْكُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ, لَفِسْقُ ﴾ [الأنعام:١٢١]، فإذا قُدِّمَ لك لحمٌ وأنتَ تعلمُ أن الذابحَ لم يقلْ: «باسمِ اللهِ» فلا تأكل، أما إذا كنتَ لا تدري هلْ قالَ أو لا، فكل، والدليلُ على هذَا ما رواهُ البخاريُّ في (صحيحهِ) عن عائشةَ أم المؤمنينَ رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا قالتْ: «أَنَّ قَوْمًا

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَمُّوا اللهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ»(١)، ولم يقل: «سَلوهم».

إذا قُدمَ لكَ مما يباحُ أكلُه من لحمٍ أو دجاجٍ فكُلْ ولا تسألْ، فإن كانَ الذابحُ من أهلِ الذكاةِ إما مسلمٌ أو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ فكلْ، وإن كانَ من غيرِ أهلِ الكتاب تجنَّث.

وتحلُّ ذكاةُ المرأةِ المسلمةِ، لأنهُ ليسَ من شرطِ الذابحِ أن يكونَ ذَكَرًا. وكذلكَ تحلُّ ذبيحةُ الصغيرِ المميِّزِ كأن يكونَ صغيرا معهُ عصفورٌ فذبحهُ.



# ڪ | شرب الدخان:

( ٤٧٥٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الدُّخَانِ، هل هُوَ حرامٌ قطعًا أم مكروهٌ؟

الجَوَابُ: أولًا يجبُ أَنْ نُعَلِّقَ قليلًا عَلَى قولِ السَّائِلِ: «قطعًا»؛ فإن الأحكامَ الشَّرعِيّة تَنقسِم إلى قسمينِ:

قسم تكونُ قطعيةً، وَهِيَ ما ثبتَ دليلُها عَلَى وجهِ القطعِ وثبتتْ دلالتُه عَلَى وَجهِ القطعِ وثبتتْ دلالتُه عَلَى حُكمها عَلَى وجهِ القطعِ، مثال ذلك: إذا قَالَ قائلٌ: تحريم أكلِ الميتةِ تحريمٌ قطعيٌّ، نقول: نعم؛ لأنَّ الله قَالَ: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة:٣]. ولو قَالَ قائل: الرِّبَا تحريمُه قطعيٌّ والبيعُ تحليلُه قطعيٌّ قلنا: نعمْ؛ لأنَّ الله قَالَ: ﴿وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَلَيْهِمُ الْبِيوُا ﴾ [البقرة:٢٧٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات، رقم (٢٠٥٧).

أمّا القسمُ الثاني منَ الأحكامِ الشَّرعِيّة فإنَّه أحكامٌ ظَنَيَّة، وذلك حين يكون الدليلُ غيرَ واضحِ في الدلالةِ أو غيرَ قطعيِّ الثُّبُوت، فهنا تكون الأحكام ظَنَيَّة.

وإذا طَبَقنا هَذِهِ القاعدة عَلَى الدُّخَان وَجَدْنا أَنَّ تحريمَه من بابِ الأحكامِ الظنيَّة، وليس من باب الأحكام القطعيَّة.

فالدخانَ حرامٌ، ولكن ليس تحريمُه كتحريمِ المَيْتَةِ والحَمْرِ والحِنزيرِ والمُنْخَنِقَة والمَوْقُوذة، ولكنَّه ظنِّيُّ.

ووجه ذلك أَنَّهُ ليس في الدخان نصُّ خاصٌّ صريحٌ به، لكن هناك قواعدُ عامَّةٌ في الشَّريعةِ وضوابطُ تَضبِط أَحكامَها إذا طَبَّقنا الدخانَ عليها تَبَيَّن أن هَذِهِ القواعدَ تدلُّ عَلَى تحريمِه.

فمثلًا ثبتَ الآن في الطِّبِّ أَنَّ الدُّخان ضارٌّ بالبدنِ وضارٌّ بالعقلِ أَيْضًا، وإذا كان كذلك فإن مُقتضَى قولِه تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩]، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلْقَلْكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥] أن يكونَ حرامًا داخلًا في هَذَا النهي.

كذلك أَيْضًا في الدخانِ إضاعةُ مالٍ، فإن الإنسان يُنفِق فيه مالًا كثيرًا بدونِ فائدةٍ؛ لا للجسمِ ولا للمالِ ولا للأهلِ ولا للدِّين ولا للدُّنيا، وإذا كان كذلك فإن صرفَ المالِ في مثلِ هَذَا من إضاعتِه، وقد قَالَ الله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمَوالكُمُ اللَّهِ عَمَلَاللَّهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء:٥].

فبيَّن اللهُ تعالى أن الأموالَ جَعَلَها قِيامًا تقومُ بها مصالحُ النَّاسِ في دِينهم ودنياهم، فإذا صَرَفها الإنسان في غيرِ ذلك فإنَّه داخل في النهي الَّذِي قَالَ الله فيه:

﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاآءَ أَمَوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾.

وثبت عنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ نَهَى عن إضاعةِ المالِ<sup>(١)</sup>، وإضاعةُ المالِ صرفُه في غير فائدةٍ، وصرفُ المالِ في الدخانِ لا فائدةَ فيه، بل فيه مَضَرَّةٌ كما قَدَّمْنَا قبل قليلِ.

ومما يدلُّ عَلَى تحريمِه أَيْضًا أَنَّ صاحب الدخانِ إذا فَقَدَه يكون في قَلَقٍ وفي تعبِ نفسيٍّ، حتَّى لو كان في أعظم العباداتِ من صلاةٍ وغيرها، فتجده قَلِقًا مُشَوَّشَ الفِكْر مُضْطَرِبًا غير مُقبِل عَلَى ربِّه ولا عَلَى ذِكره وعبادتِه.

فالذين يَشربون الدخانَ من المُسْلِمينَ أَحُثُّهُم أَن يَغْتَنِموا فرصةَ هَذَا الشهر -شهر رمضان- لأنَّ الله يَمُنُّ عليهم بالتوبةِ مِنْهُ والإقلاع عنه، فإنهم في هَذَا الشهرِ لن يَتناولوه في النهارِ، فلْيَحْبِسُوا أنفسَهم ولْيَتَصَبَّروا مُدَّةَ لَيْلِهِم حتَّى يأتي النهارُ، وأنا أعتقِد أنَّهُم إذا بَقُوا عَلَى هَذِهِ الحالِ لمَدَّة خمسةَ عَشَرَ يومًا، فإنَّه سوفَ يكون ذلك عَونًا كبيرًا لهم عَلَى فَقْدِ تَعَلُّقِهِم بهذا الشرابِ المحرَّم.

### 

( ٤٧٥٨) السُّوَّالُ: نَرَى كثيرًا مِنَ الحُجَّاجِ -أصلَحَهُم الله- يُدَخِّنُونَ، فهَلْ ذلك يؤثِّرُ في الحَجِّ؟

الجَوَابُ: التَّدِخينُ حرامٌ على الحاجِّ وغيرِ الحاجِّ، وهو مَعْصِيَةٌ، ولا يَغُرَّنَكُم كُثْرَةُ اللَّهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَلَا نَقْتُكُواْ كَثْرَةُ اللَّهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَلَا نَقْتُكُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال.. رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، رقم (٩٣٥).

أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]، وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُواْ بِآلِدِيكُو إِلَى اَلنَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥]، ومعلومٌ أن التَّدْخِينَ وإدمانُهُ سببٌ للهَلاكِ.

والعَجَبُ أن بعضَ الدُّولِ الكافِرةِ؛ التي لا تؤمِنُ بالإسلامِ، حَرَّمُوه على شُعوبِهِمْ، ومنَعُوهُم منه؛ لأنه ضارٌ بلا شكِّ، واللهُ عَرَّقِجَلَّ يقولُ: ﴿وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴿ وَاللهُ عَرَقِجَلَّ يقولُ: ﴿وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَهُ، وَاللهُ عَرَفَ إِلنَسانُ خِنْجَرًا ويقتُلُ نَفْسَهُ، فَشَدُمُ [النساء:٢٩]، وليس المرادُ بقولِهِ هَذَا أن يأخذَ الإنسانُ خِنْجَرًا ويقتُلُ نَفْسَهُ، فَهذا معروفٌ أَنَّهُ حرامٌ، لكن يشْمَلُ قَتْلَ النَّفْسِ الذي تُزْهَقُ به الروحُ، والضَّرَرُ أيضا.

والدليلُ على أَنَّهُ شامِلُ للضَّرَرِ أَن عَمْرَو بنَ العاصِ رَضَالِكُ عَلَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللهِ عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟». قال: يا رَسُولَ اللهِ ؛ ذَكَرْتُ قَالَ لَهُ: «قِلَ عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟». قال: يا رَسُولَ اللهِ ؛ ذَكَرْتُ قولَ اللهِ تعَالَى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، يريدُ أَن يَقُولَ اللهِ تعَالَى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، يريدُ أَن يَقُولَ: خِفْتُ مِنَ البَرْدِ. فَضِحَكَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَأَقَرَّهُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

إذن التدخِينُ فيه ضَرَرٌ على الإنسان، هَذَا أَوَّلًا.

ثانيًا: فيه إضاعةٌ للمالِ، وقد نَهَى النَّبِيُّ عَيَّا عِن إضاعَةِ المالِ، وفي القرآنِ ما يدُلُّ على النَّهْي عن إضاعَةِ المالِ، وفي القرآنِ ما يدُلُّ على النَّهْي عن إضاعَةِ المالِ؛ كمَا في قولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَا ٓ أَمَوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ على النَّهُ عَن ذلكَ. لَكُرُ قِيَمًا ﴾ [النساء:٥]، وذلكَ لأنَّهُمْ سفهاءُ؛ سيَبْذُلُونَهَا في غيرِ فائدَةٍ، فنهَى اللهُ عن ذلكَ. ثالثًا: التَّدْخِينُ مؤذٍ للغيرِ، يؤذِي الناسَ برائحَتِهِ، وبدُخانِهِ، وما آذَى المسلِمِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (٣٣٤)، والبخاري تعليقا: كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش، تيمم.

فهو حرامٌ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اللهِ تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوا بَعْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

رابعًا: اسْأَلُ المدَخِنَّ: هل الصومُ سَهْلُ عليه أم صعْبٌ؟ سيقول: أَنَّهُ صَعْبٌ؛ ليس لأنه يُجُوِّعُ ويعطِّشُ، بل لأنه لا يستَطِيعُ التَّدْخِينَ، فيكونُ التَّدخينُ مثْقِلًا للعباداتِ على الإنسان، فيأتِي بالعباداتِ على وَجْهِ الكراهِيَة، وهذا خطرٌ على الدِّينِ، لأن أيَّ إنسانٍ يكْرَهُ شيئًا من فرائضِ الله فقد حَبِطَ عمَلُهُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ إِنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَخَبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [محمد: ٩].

خامِسًا: وإذا كان كذلِكَ فإنَّ اللهَ تعالى يقولُ في القُرآنِ: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْمَجَ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧]، وهذا قد وَقَعَ في الفُسوقِ، فيكونُ نُسُكُه ناقِصًا، فالَّذِي يُدَخِّنُ وهو عُرْمٌ نُسُكُهُ ناقِصٌ، ينْقُصُ أَجرُهُ وثوابُه؛ ولهذا أرَى أن الإنسانَ العاقِلَ يتَّخِذُ من الإحْرامِ فرْصَةً لتر لِكِ التَّدْخينِ؛ لأنه إذا بَقِيَ هَذِهِ المَدَّةُ ولم يُدَخِّنْ سَهُل عليه تَركُهُ، والمضي في ذلِكَ، فتكونُ هَذِهِ فرصةٌ لمن أرادَ أن ينتَهِي عنِ الدُّخانِ.

# والخلاصةُ:

- ١ أن التَّدْخِينُ حرَامٌ.
- ٢ وردت الأدِلَّةُ من القُرآنِ والسُّنَّةِ على تَحْريم التَّدْخِينِ.
- ٣- المدخِّنُ يَنْقُصُ نُسُكُهُ إِذَا دَخَّنَ وهو محْرِمٌ بِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ.
- ٤- ينبَغِي أن يتَّخِذَ الإنسانُ من تَلَبُّسِهِ بالنُّسُكِ فرْصة ليَتُوبَ إلى اللهِ عَنَّقِجَلَ من شُرْبِ الدُّخانِ.

(٤٧٥٩) السُّؤَالُ: ما الحُّكْمُ في رَجُلٍ ابْتَلاهُ الله بِشُرْبِ الدُّخانِ، فهُو يشْرَبُه وقتَ العِشاءِ على اعتِكَافِهِ، وكذلك وقتَ السُّحورِ، وفي أوقاتٍ أخْرَى، مِثْل خُروجِهِ من دَوَراتِ المياهِ؟ وما نَصِيحَتِكُمْ لَهُ؟

الجَوَابُ: نسألُ اللهَ أن يُعَافِيَهُ مما ابْتَلاهُ بِهِ، وألا يَبْتَلِينَا بمثِلِهِ، وفيها يَخُصُّ حكمَ شُرْبِ الدُّخانِ فقد اختَلَف العلماءُ فيهِ أوَّلَ ما ظهَرَ، كغَيرِهِ منَ الأشياءِ المستَجَدَّةِ، يكونُ فيه الخِلافُ، ثم يسْتَقِرُّ الأمْرُ على ما هُوَ صوابٌ.

قال بعضُ العلماءِ:

إِن شُرْبَ الدُّخانِ جائزٌ، وليسَ به بأسٌ.

وقال بعْضُهُم: أَنَّهُ مكْرُوهُ.

وقال آخَرُونَ: أَنَّهُ حَرامٌ.

ولكِنِ استَقَرَّ رأيُ عامَّةِ العُلماءِ على تَحريمِهِ؛ لأنه تَبيَّنَ الآن بالأَدِلَّةِ القاطِعةِ أَنَّهُ مضِرُّ بالبَدَنِ، وما كانَ مُضِرًّا فهُو حرامٌ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩]، وقولِهِ تعَالى: ﴿وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُو إِلَى النَّهُلكَةِ ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وفي الحديثِ عَنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ قالَ: ﴿لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ﴾ (١)، وفيه أيضًا: إضاعَةُ للمالِ بلا فائِدَةٍ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلا تُؤتُواْ السُّفَهَا مَا أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لكُمُ قِينَا ﴾ اللهالِ بلا فائِدَةٍ، وقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلا تُؤتُواْ السُّفَهَا مَا أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لكُمُ قِينَا ﴾ [النساء:٥] لأنَّهم يُفْسِدُونَها.

ونَهَى الرَّسولُ ﷺ عَنْ إضاعَةِ المالِ، وعلى هَذَا فَنَنْصَحُ أَخَانَا بِأَنْ يُقْلِعَ عَن

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/٣١٣)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤١).

شُرْبِ الدُّخانِ في المسجدِ وفي غَيرِهِ.

### <del>-622</del>

(٤٧٦٠) السُّوَّالُ: هل التَّدْخينُ يؤثِّرُ على أَجْرِ العُمْرَةِ؟ وما نَصِيحَتِكُم للمُدَخِّنِينَ في هَذَا الشهر الكريم؟

الجَوَابُ: هَذَا مَبْنِيٌّ على شيءٍ، وهو هَلِ التَّدْخينُ حرامٌ أم حلالٌ؟

والجواب أَنَّهُ حَرامٌ، لأن الله تعالَى قال: ﴿وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ ۗ [النساء: ٢٩]، وشارِبُ الدُّخانِ سوفَ يقْضِي عليه الدُّخانُ إلا في حَالاتٍ نادِرَةٍ، ولذلك الآن أجمَعَ الأطبَّاءُ أَنَّهُ مِن أسبابِ السَّرَطانِ، والسرطانُ -أجارنا الله وإياكم - مِن الأمراضِ التي لا يُرْجَى بُرؤهُ.

وفي التدخِينِ إضاعَةُ للمالِ، لأن العِلْبة بأربعةِ ريالاتٍ، خمسة ريالات، بثلاثةِ ريالاتٍ، بمكن أن يُنهيها الشخصُ في يومَيْنِ، يعني: يُضَيِّعُ اثْنَي عشرَ ريالًا في اليومِ، بينَما خُبْزُ أهلِهِ بريالٍ.

وفي التَّدْخِينِ أيضا تَشُويهُ للأسنانِ والفَمِّ والشَّفتينِ، حتى إن الرَّجُلَ إذا نظرَ بِدِقَّةٍ يمكن أن يعرِفَ شارِبَ الدخانِ دونَ أن يسألَ عَنْهُ بها يشاهِدُهُ مِن تَشَوُّه شَفتَيْهِ وَأَسنانِهِ.

وفي التدخينِ ثقلُ العباداتِ على المدخِّنِ، ولا سيَّا الصيامُ؛ لأنه إذا صامَ طولَ النهار ولم يدخِّنْ ثقُلَ عليهِ الصَّومُ.

وفي التدخين كراهَةُ الجُلُوسِ مع المُلْتَزِمِينَ، لأنه إذا جَلَسَ معَهُم امتَنَعَ عن

الشُّرْبِ، فَتَجِدُهُ يَتَثَاقَلُ أَن يجلِسَ مع أَهلِ الدِّينِ، لأَنه إِن بَقِيَ لا يشرَبُ انحَبَسَتْ حُرِّيَتُهُ، وإِن شَرِبَ حَبَسَ حرَّيَةَ الآخرينَ، والأدلة على هَذَا متَعَدِّدَةٌ.

ولكني أقول: إنَّنِي أجزِمُ الآن بأنه حَرامٌ، وإذا كان حَرامًا فقَدْ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن فَرْضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧]، فَنَكُونَ وُلاَ خِـدَالَ فِى ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧]، فيكونُ شُرْبُ الدُّخانِ حالَ الحجِّ، أو العُمْرَةِ مُنقِصًا لأَجْرِ الحجِّ والعُمْرَةِ.

وإن نَصِيحَتِي لإخوانِي الذينَ ابتُلوا بِهِ أن يستَعِينُوا باللهِ على تَركِهِ بالعزِيمَةِ الصادِقَةِ والجِدِّ، وأَلَّا يصْحَبُوا أحدًا يشْرَبُه، ولعَلَّ اللهَ تعَالَى إذا عَلِمَ مِنْ نِيَّتِهِمْ أنهم صادِقُونَ أعانَهُم على ترْكِهِ كما وقَعَ لكثيرٍ مِنَ الناسِ.





(٤٧٦١) السُؤَال: رجلٌ أقسمَ لا يَشرب الدُّخَان، ثمَّ عاد إليه وكفَّر عن يمينِه، ثمَّ مرَّة أُخرى أمسكَ بالمصحفِ وعاهدَ اللهَ قائلًا: أُعاهِدك ربِّ ألا أعودَ، ثمَّ عادَ، فهل هَذَا يُعتبَر قَسَمًا ويُكَفِّر عنه أم ماذا؟

الجَوَاب: نَقُول لهذا الأخ الَّذِي يحاولُ أن يخلصَه الله من شربِ الدخانِ: نَشُول أن يُعِينَه عَلَى تركِه، وأن يعينَ جميعَ إخواننا الَّذِينَ ابتُلوا به أنْ يُوَفِّقَهم اللهُ لتركِه.

وهذا الرَّجلُ حلفَ أولًا ورجعَ فكفَّر، ثمَّ بعد ذلك عاهدَ الله، ومعاهدةُ اللهِ نذرٌ، فإذا عاهد الإنسانُ ربَّه فهذا يعتبر نذرًا، وعليه أن يوفي بنذرِه، فإذا لم يتمكَّنْ ودعتْه نفسُه وغلبتْه وشرِب الدُّخانَ؛ فإن عليه أن يكفرَ عن نذرِه كفارةَ يمينٍ؛ لأنَّه خالفَه وحنِث فيه.

وقد قال: أنه عاهَد الله عَلَى المصحف، فأقول: إن الحلف عَلَى المصحف والمعاهدة عَلَى المصحف لا أصلَ لها أيْضًا، وليستْ من السنَّة، وإنها الإنسانُ يعاهِد أو يحلف بدونِ أن يأتي بالمصحف، وهذا العملُ هُوَ مبتدَع؛ فمن قديم والنَّاس يَستعملون العهودَ والأيهان عَلَى المصاحف، لكنه ليس لها أصلٌ في عهدِ النَّبِيِّ عَيْقِ وعهد خلفائِه الراشدينَ.



(٢٧٦٢) السُؤَال: ما حُكم مَن يحلِف ويَقُول: أُقسم بجلالِ اللهِ، أو أُقسم بعظَمَة اللهِ، أو أُقسم بحبرياء الله، أو أُقسم بحياةِ الله؟

الجَوَاب: لَا بأس أَن يُقسِم بَهَذَا كلِّه؛ لأَنَّ هَذِهِ صِفَاتُ الله عَرَّفَجَلَّ، وقد قَالَ أَهل العِلْم: يَجُوز القَسَم بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وبأيِّ اسم من أسائِه، بل وصفاتِ الله، وجلالِ الله، وعظمةِ الله، وكِبرياءِ الله، وحياةِ الله، فكلُّ هذا الإقسامُ به جائِزٌ.

### <del>-699-</del>

(٤٧٦٣) السُّؤَال: عَزَمَنِي رجلٌ لِيَذْبَحَ لِي شاةً، فحَلَفْتُ باللهِ العظيمِ مَرَّتَيْنِ أَنَّنِي لا آكُلُ منها، فذَبَحَهَا وأَكَلْتُ منها، فهَل عليَّ كفَّارةٌ، وما هي هذه الكفَّارةُ؟

الجواب: إذا حَلَفَ أَلَّا يَأْكُلَ مِنْ هذه الذَّبيحةِ وأَكَلَ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ؛ إلَّا إذا كَانَ قَدْ قَرَنَ يَمِينَه بقولِه: «إنْ شاءَ اللهُ»، قَانَ الإنسانَ إذا قَرَنَ يَمِينَه بقولِه: «إنْ شاءَ اللهُ»، وحَنِثَ في يَمِينِه فلا حِنْثَ عليه؛ لأنَّه عَلَّقَ الأمرَ بمَشِيئَةٍ، فلمَّا لم يَكُنِ الأمرُ عُلِمَ أنَّ اللهَ لم يَشَاهُ، وحينئذٍ لا حِنْثَ عليه.

وقد أَخْبَرَ النبيُّ عَيْفِهُ عَنْ نبيِّ اللهِ سليمانَ بْنِ داودَ الذي قَالَ: ﴿ رَبِّ اَغْفِرْ لِي وَهَبَ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [ص:٥٦]، أنَّه قالَ ذاتَ يَوْمٍ: ﴿ وَاللهِ لَا مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْنَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ » لَأَطُوفَنَ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ وَاحِدةٍ مِنْهُنَّ غُلامًا يقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ » أَقْسَمَ أَنْ يطوفَ على تسعينَ امرأةً تَلِدُ كُلُّ واحدةٍ منهنَّ غلامًا يقاتِلُ في سبيلِ اللهِ ، أَقْسَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ هذا القسمَ محبةً منه للجهادِ في سبيلِ اللهِ ، فقال له المَلكُ: ﴿ قُلْ: أَقْسَمَ عَلَيْهِ اللهُ » فلم يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ ؛ لأَنَّه عازمٌ عزيمةً أكيدةً على هذا الحَدَثِ ؛ لكِنْ فِعْلُه -يا إخواني - يَتَعَلَّقُ به شَخْصِيًّا، ويَتَعَلَّقُ باللهِ عَنَوْجَلَ، فالذي يَتَعَلَّقُ به شخصيًّا فَعْلُهُ عَلَيْهُ عَنَوْجَلَ، فالذي يَتَعَلَّقُ به شخصيًّا

الطوافُ على المرأةِ، والمرادُ بالطوافِ أَنْ يُجامِعَ هؤلاءِ النسوةَ، لكِنْ تَخْلِيقُ الولدِ يَتَعَلَّقُ باللهِ عَرَّوَجَلَّ، لا يَسْتَطِيعُ بهاكٍ ولا غيرِه أَنْ يَخْلُقَ وَلَدًا، ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَنَ لَعُلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْمَتَمَعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٧٧]، فطافَ عَلَيْهِ على هذه النساءِ، في وَلَدَتْ منهُنَّ إلا واحدة، ولدَتْ نِصْفَ إنسانٍ، واللهُ قادرٌ على كلِّ شيءٍ، قالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّدَةُ وَالسَّدَمُ: ﴿ لَوَ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثُ، وَكَانَ دَرَكًا لَحِاجَتِهِ ﴾ (١).

فلقولِه: «إِنْ شَاءَ الله » فوائدُ:

منها: أنَّك لو خَالَفْتَ ما حَلَفْتَ عليه لم يَكُنْ عليكَ كفارةٌ.

ومُنها: أنَّها سببٌ لحصولِ المقصودِ.

ولهذا أَقُولُ: يا أخي، عَوِّدْ لسانَكَ إذا حَلَفْتَ أَنْ تَقْرِنَ يَمِينَكَ بمشيئةِ اللهِ.

أُمَّا كَوْنُه حَلَفَ مرَّتَيْنِ؛ فنقولُ: هذا الرجلُ حَنِثَ في يَمِينِه، ووَجَبَتْ عليه كفارةٌ واحدةٌ؛ كفارةٌ يمينٍ، لكن كونُه حَلَفَ مرَّتَيْنِ لا يُوجِبُ عليه كفارتَيْنِ، بَلْ عليهِ كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ المحلوف عليه فِعْلٌ وَاحِدٌ.

أَمَّا كَوْنُه حَلَفَ مرَّة ثالثةً على فِعْلٍ آخَرَ على صَاحِبٍ له أَلَّا يَفْعَلَ شيئًا، أو يَفْعَلَ شيئًا فعصاهُ؛ فيلْزَمُه كفَّارةٌ ثانيةٌ.

فإذا قُدِّرَ أَنَّه لَم يُكَفِّرْ عَنِ الأُولَى؛ فلا تَكْفِيهِ كَفَارةٌ وَاحَدةٌ عَنِ الاثنينِ؛ فَالْحَلِفُ الأُولَى؛ اللَّوَّلُ يَمِينَانِ عَلَى شيءٍ وَاحِدٍ، وَهُو لَم يُكَفِّرْ عَنِ الأُوَّلُ يَمِينَانِ عَلَى شيءٍ وَاحِدٍ، وَهُو لَم يُكَفِّرْ عَنِ اللَّوَّلِ، فَحَنِثَ فَيه، وَلَم يُكَفِّرْ، وَحَنِثَ فِي الثاني؛ فَهُلَ يُجْزِئُهُ كَفَّارةٌ وَاحَدةٌ عَنِ اليَمِينَيْنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الاستثناء في الأيهان، رقم (٦٣٤١)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤).

أَوْ لا، ويكونُ عليه كفَّارَتَانِ؟

في هذا خلافٌ بَيْنَ العلماءِ:

فمِنَ العلماءِ مَنْ يَقُولُ: ما دامَ لم يُكفِّرْ عَنِ الأولِ فإنَّه يُجْزِئُه كفارةٌ واحدةٌ، وهذا هو المشهورُ مِنْ مَذْهَبِ الإمامِ أحمدَ بنِ حَنْبَلِ (١)، وعَلَّلُوا ذلك بأنَّ هذينِ السبينِ مُوجِبُهما واحدٌ، الكفارةُ واحدةٌ، فهو كما لو بَالَ الرجلُ وتَغَوَّطَ وخَرَجَ منه الرّيحُ، فإنَّما يَلْزَمُه وضوءٌ واحدٌ، وإِنْ كانَ سببُ الوضوءِ ثلاثةً؛ لكِنِ المُوجِبُ -يعْنِي ما يَجِبُ في الثلاثةِ - واحدٌ، فيُجْزِئُه وضوءٌ واحدٌ، قالُوا: فهذه الأَيْمانُ المتعددةُ مُوجِبُها واحدٌ، يعْنِي كفارَتُها واحدةٌ، فلا يُجْزِئُ إلَّا كفارةٌ.

لَكِنْ جَمهورُ أَهْلِ العلمِ يقولون: إنَّ اليمينَ إذا كَانَ على حَالِفٍ؛ فإنَّه يَجِبُ عليه كفارةٌ لكُلِّ يمينٍ، وعلَى هذا فيَجِبُ على هذا الأخِ كفَّارتَانِ، كفارةٌ عَنِ الأُولَى، وكفارةٌ عَن الثانيةِ.

وإِنَّنِي بهذه المناسبةِ أُوجِّهُ إليه نَصِيحَةً: أَلَّا يكونَ كَثِيرَ الأَيْهانِ، فإنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَاحْفَ ظُواً أَيْمَنَنَّكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩].

وأمَّا كفَّارَةُ اليمينِ فإطعامُ عَشَرَةِ مساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما نُطْعِمُ أَهْلِينَا، أَوْ كِسُوتُهُمْ، أَو تحريرُ رَقَبَةٍ، فمَنْ لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ متتابعةٍ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُمُ إِلَّا عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ وَقَبَةٍ ﴾، هذا على التَّخييرِ بينَ الثلاثةِ، ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ﴾ [المائدة: ١٩٩]، على أَنْ تكونَ هذه الأيامُ مُتتَابِعَةً، ودليلُ التتابع في صيامِها: قولُه تعالى: (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ على أَنْ تكونَ هذه الأيامُ مُتتَابِعَةً، ودليلُ التتابع في صيامِها: قولُه تعالى: (فَصِيَامُ ثَلاثَةِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة: (٨/ ٥١٥).

أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) في قِرَاءَةِ عبدِ الله بنِ مسعودِ (١)، الذي قَالَ فيه النبيُّ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»(١).

### 

(٤٧٦٤) السُؤَال: مَا حُكْمُ القَسَم بهذه الصيغة: (وربِّ المصحَف)؟

الجَوَاب: إذا قال: «وربِّ المصحَف»، فإننا نقول: ماذا تريد؟ أتريد بالمصحَف الأوراق والمِداد، فهذا صحّ، فالأوراق خَلْق الله، والمِدادُ خلق الله، أم تريد بالمصحَف كلامَ الله عَنَّوَجَلَّ؟ فإذا قالَ ذلك، فإننا نقول: لا يجوز؛ لأنَّه إذا جعل كلامَ اللهِ مربوبًا صار مخلوقًا.

والقولُ بخلقِ القُرْآن قولٌ مُبتدَع منكر، فالقُرْآن كلام اللهِ، منزَّلُ، غيرُ مخلوقٍ؛ لأنَّ الله تَعَالَى تكلم به، والكلامُ صفَةُ المتكلِّم، وإذا كانَ الموصوف خالقًا غيرَ مخلوقٍ، صارت صفتُه كذلك غيرَ مخلوقةٍ.

وعلى كلِّ، نقول: يُمنَع هَذَا القَسَم، فها دام يَحتمل هَذَا وهذا فلْيُمنَع، وبدلًا من هَذَا القَسمِ المشتبَه أقسِمْ بغيرِ هذا، فَتُقسِمُ بالله، تقول: وربِّ العالمينَ، وربِّ النَّاس، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ومثل هَذَا أو قريبٌ منه قولُ بعض النَّاس: «اللَّهُمَّ لا أسألُك ردَّ القضاءِ، ولكن أسألك اللُّطفَ فيه»، فهَذَا غلط، بل قُلِ: «اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك من سُوءِ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري: (١٠/ ٥٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد: (١/ ٧، رقم ٣٥)، وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان وفضائل الصحابة والعلم، فضل عبد الله بن مسعود رَضِّاللهُ عَنْهُ، رقم (١٣٨).

القضاء»؛ لأنَّ قولكَ: «لا أسألُك ردَّ القضاء، ولكن أسألُك اللَّطْف فيه» كأنك تقول: لا يُهِمُّنِي أن يكون القضاء بلاءً أو غير بلاءٍ، فقط الطُفْ بي فيه، وهذا معناه يَستلزِم أن يكون الله تَعَالَى -وحاشَاهُ ذلك- بخيلًا لا يُعطِيك ما تُريد، بل قلِ: اللَّهُمَّ يَستلزِم أن يكون الله تَعَالَى -وحاشَاهُ ذلك- بخيلًا لا يُعطِيك ما تُريد، بل قلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألُك العافية، وأسألُك الغنى، وأسألُك الهُدَى، وأسألُك التقَى، ومَا أَشْبَهَ ذَلِك، أما أن تقولَ: «لا أَسألُك ردَّ القضاءِ» فهذا غلَطُ، وقد جاء في الحديث: «لَا يَرُدُّ القضاء) القَضَاءَ إلَّا الدُّعَاءُ»(۱).

ومثل ذلك أيضًا -والشَّيْء بالشَّيْء يُذكَر - قولُ بعض النَّاس: «الحمد للهِ الَّذِي لا يُحمد عَلَى مكروه سواه، كأن لا يُحمد عَلَى مكروه سواه، كأن هَذَا الكلام يُشعِر بأنك تكْره ما قَضَى اللهُ عليك، وهذا وإن كانَ حقيقةً أنَّ الإِنْسَان يكْرَه بعض ما قضاهُ الله، لكِن بدلًا مِن ذَلِك قُل ما كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ يقولُه، فقد كانَ يقولُ إذا أصابَه ما يكرهُ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى كُلِّ حَالِ»(٢).

(٤٧٦٥) السُوَّال: شابُّ حلَف عددًا من الأَيْهان، ولم يكفِّر عن هَذِهِ الأيهان، وبعد فترَةٍ من الزمنِ أراد أن يكفِّر عن كل يمينٍ من هَذِهِ الأيهانِ، لكنَّه لم يستطعْ أن يتذكَّر عدد هَذِهِ الأيهان، فهاذا يفْعَل؟

الجواب: أولًا يجب أن نعلمَ أنَّه إذا كانَ المحلوفُ عليه شيئًا واحدًا، فإن كفَّارتَه واحدةٌ، ولو تعدَّدتِ الأيهانُ، فلو قالَ رجل: واللهِ لا أكلِّم فُلَانًا، فقيل له: يا فُلَان،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، رقم (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأدب، باب فضل الحامدين، رقم (٣٨٠٣).

فُلان رجل طيبٌ، كيف تحلف عَلَى أَلَّا تكلمه؟ قال: والله لا أكلمه، فجاءه رجل آخرُ فقال: يا فُلان، بلغني أنك حلفتَ لا تكلِّم فُلانًا، وهو رجل طيب، كلِّمه، فقال: واللهِ لا أكلِّمه، فحلَف أكثر من أيمانٍ والمحلوفُ عليه واحدٌ، إذن لو كلَّمه لم تَلْزَمْه إِلَّا كَفَّارة واحدة؛ لأنَّ المحلوف عليه شيء واحد.

كذلك لو كانَ اليَمِين يمينًا واحدةً، والمحلُوف عليه شيئًا متعدِّدًا، مثال ذلك: قال: واللهِ لا ألبس هَذَا الثوب، ولا آكل هَذَا اللحم، ولا أخرج من البيتِ، فاليَمِين واحدٌ، والمحلُوف عليه ثلاثةٌ، إذن تلزَمُه كفَّارةٌ واحدةٌ فقط.

# فصارَتِ القاعِدةُ:

- إذا كانَ المحلوفُ عليه شيئًا واحدًا، فكفَّارته واحدةٌ، ولو تعدَّدت الأيمان.
- إذا كانت اليمينُ يمينًا واحدةً، فكفَّارتُها واحدة، ولو تعدَّد المحلُوف عليه.
- إن تعدَّدت الأيهانُ والمحلُوف علَيه، مثلَ أن قال: واللهِ لا ألبس هَذَا الثوبَ، والله لا آكلُ هَذَا الطعامَ، واللهِ لا أخرج من البيتِ، فهنا التَّعدُّد فِي الأيهانِ وفي المحلوفِ عليه، فحنث باليمينِ، فيَلزَمه لكل واحدٍ كفَّارةٍ، فيلزمه فِي المثال الَّذِي ذكرنا ثلاث كفَّارات.

وقال بعض العُلَمَاء: تكفيه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وعلى هَذَا الرأي نقول: إذا حلف الإِنْسَانُ أيهانًا كثيرةً، ولم يدر كم هِيَ فإنه تجزئه كفَّارةٌ واحدة؛ لأنَّ بعض العُلمَاء رَجَهُمُولَكَةُ يقول: ما دامَ الموجِبُ شيئًا واحدًا فإنه يُجزئ كفَّارةٌ واحدةٌ، وقاسوا ذلك عَلَى الإِنْسَان يبُول ويتغوَّط، ويَخْرُج منه رِيحٌ، وينام، ويأكل لحمَ الإبل، فهَذِهِ خمسة أنواع ويُجْزِئُه وضوءٌ واحد.

لكن الَّذِي نرى أنَّه متى تعدَّدت الأيهان، وتعدَّد المحلوفُ عليه، فإنه يَلزَمه لكلِّ يمينِ كفَّارةٌ.

فنقول للسَّائل: لا يَلزَمُك أن تكفِّر إِلَّا ما علمتَ فقطْ، وما شكَكْتَ فيه فلا كفَّارة عليك فيه.

وهنا فائدة: إذا قالَ الإِنْسَان: واللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لا أخرج من هَذَا البيت، وخرج، فليس عليه كفَّارة؛ لأَنَّه قال: «إِنْ شَاءَ اللهُ»، ومتى قَرَنَ الإِنْسَان بيمينِه (إِنْ شَاءَ اللهُ) فلا كفَّارة عليه.

### <del>-699-</del>

(**٤٧٦٦) السُؤَال:** عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وأنا لا أعْرِفُ فُقراءَ لأُطْعِمَهُم، فهل لي أنْ أُخْرِجَهَا نُقودًا وأرْسِلَها إلى الصومالِ أو إلى الدُّولِ الفَقيرَةِ، وإن كان لا بد مِنَ الإطعامِ فَهَلْ هناكَ طعامٌ معَيَّنُ يُخْرَجُ منه، وهل يَجُوزُ دَفْعُها لمشُرْوعِ تَفْطيرِ الصائمِ هنا (١٠)؟

الجواب: أما الطعامُ المعَيَّنُ فقد بيَّنَه اللهُ بقولِهِ: ﴿مِنِّ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة:٨٩]، وأوْسَطُ ما نُطِعُم اليومَ هو الأرْز، وأما إذا لم يَجِدْ فُقراءَ فإن اللهَ بيَّنَ حُكْمَهُ أيضًا فقال: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾ [المائدة:٨٩].

فإذا لم تَجِدْ فُقراءَ، أو وجَدْتَ فقراءَ ولم تَجِدْ طَعامًا، أو وجَدْتَ طعامًا ولم تَجِدْ طَعامًا، أو وجَدْتَ طعامًا ولم تَجِدْ مالاً تشْتَرِي به، فإنك تنتقِلُ إلى المرتبَةِ التي بَعْدَها، وهي أن تصومَ ثلاثَةَ أيام متتَابِعَةٍ.

<sup>(</sup>١) هنا: أي في الحرم المكي.

ولا يَصِحُّ أَن تُرْسِلَها إلا بلادٍ أَخْرَى؛ لأنك لا تَثِقُ أَن من يأخُذُهَا سيُوَزِّعُها على عشْرَةِ فُقراء، لأنه لا بُدَّ من إطعام عشْرَةِ مساكِينَ.

وكذلك مشروعُ تفْطِيرِ الصيامِ ليسَ فيه إطعَامٌ؛ لأنك لا تتأكَّدُ أن كفَّارتَكَ يأكُلها عشَرَةٌ، فقد تكونُ كفَّارتُكَ في صحْنِ لا يجلِسُ عليه إلا ثلاثة مثلًا.

(٤٧٦٧) السُّؤَال: حولَ شُروطِ الكفَّارَةِ، أليس هناك فرْقٌ بينَ أن نُطِعَمَ دونَ طَبْخٍ أو يعَمَلَ عَشَاءً وغَداءً ثم يدْعُوهم لذلك؛ لأن الثَّاني قد لا يَسُدُّ حاجَةَ الفُقراءِ؟ الجواب: لا شكَّ أن بينَهُما فرْقًا، فقد يكونُ الإطعامُ غيرَ مطْبُوخِ أَنْفَعَ للفَقيرِ.

وقد يكونُ الإطعام مَطْبُوخًا أنفْعَ، حسَب الأحوالِ، فإذا كانَ فَقِيرًا ليس عنده ما يَطْبُخُ به وليس هناك مطَاعِمُ؛ فيكون الأسهلُ له المطبوخُ لا شكَّ.

وإذا كان الفقيرُ عندَهُ من يطبُخُ له في بيتِهِ، فالمطبوخُ أَوْلَى.

لكن كِلا الأَمْرَينِ جائزٌ؛ لأن اللهَ قالَ: ﴿فَكَفَّنَرَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ ﴾ [المائدة:٨٩]، ولم يُبَيِّنْ إن كان هَذَا الإطعامُ بطعامِ مَطْبوخٍ أو غيرِ مطبوخٍ.

(٤٧٦٨) السُوَّال: هل يجوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَحْلِفَ باللهِ عَرَّقَجَلَّ من أَجْلِ أَنْ يجاهِدَ نَفْسَهُ، لأني كَثيرًا ما أَقَعُ في النُّنوبِ، ولكن عنْدَما أَحْلِفُ أَستطيعُ أَن أَمْنَعَ شهواتِ نَفْسِي، أَفيدُونا جزَاكُم الله خيرًا؟

الجواب: لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يستَعْمِلَ هذا الأسلوبَ في أداءِ الوَاجِبَاتِ؛ لأن

اللهَ قالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِنَ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَا نُقْسِمُواْ طِاعَةُ مَعْرُوفَةٌ بِدُونِ إقسام.

فلا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُقْسِمَ على نفْسِه بأن يفْعَلَ كذَا وكذَا، لأن هذا خِلافُ ما أمرَ اللهُ بِه في قولِهِ: ﴿طَاعَةُ مَعْرُوفَةُ ﴾ أي: بِـدُونِ إقسَام، ولو أن إنْسَانًا فتَحَ لنفْسِهِ هذا البابَ كان إذا أرادَ أن يتوَضَّأَ يقولُ: والله لأتوضأنَّ. وإذا أرادَ أنْ يُصَلِّيَ قالَ: والله لأصُومَنَّ.

فيكونُ هذا القولُ أشدَّ ممن يتَلَفَّطُ بالنَّيَّةِ، والتَّلَفُّطُ بالنَّيَّةِ ليسَ بِمَشْرُوعٍ، فيكونُ هذا أيضًا غيرَ مشْرُوع بلا شكِّ.

فالإنسانُ ينْبَغِي لهُ أَنْ يُجاهِدَ نفْسَهُ على فِعْلِ الطاعَةِ على الوجْه المعْروفِ امتِثَالًا لأمرِ اللهِ، لا إرْغامًا لنفْسِهِ وإلزَامًا.

وفي ظنِّي أَنَّ الَّذِي لا يمكِنُ أَنْ يفْعَلَ العبادَةَ إلا بالقَسَم واليَمِينِ في ظنِّي أَنَّ عنْدَهُ شيئًا مِن كراهِيَةِ هذه الطَّاعَةِ، ولهذا عليه أن يُرغِمَ نفْسَه باليَمِينِ.

وكراهَةُ الطاعاتِ أمرٌ خَطِيرٌ جِدًّا، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا آنزَلَ اللهُ فَأَحَبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴾ [محمد: ٩].

فلا يَحْلِفُ أَن يَتْرُكَ المعْصِيَةَ، بل يَسْتَعِينُ باللهِ عَنَّوَجَلَّ ويفكِّرُ ويُقَدِّرُ، ويعرِفُ آثارَ المعصِيَةِ، وسُوءَ عاقِبَتِهَا ويتْرُكَهَا.

### 

(٤٧٦٩) السُوَّال: ما حُكْمُ الكَفَّارة إذا تَعَدَّد الأيهانُ على فعلٍ؟

الجواب: إذا تَعَدَّدَتِ الأيهانُ، فإن كان عَلَى فعل شيءٍ واحدٍ فَإِنَّهُ تَكفيه كفَّارة

واحدة، وإنْ كان عَلَى فعلينِ فلكلِّ فعلِ كفارةٌ.

مثال الأول: قال: والله لا ألبسُ هَذَا الثوبَ، ثُمَّ سكتَ ساعةً أو ساعتين، ثُمَّ سكتَ ساعةً أو ساعتين، ثُمَّ قال: والله لا ألبسُ هَذَا قال: والله لا ألبسُ هَذَا الثوبَ، فهنا المحلوفُ عليه واحدٌ، وليس مُتعدِّدًا، فتَلزَمه كفَّارةٌ واحدةٌ.

وَمثال الثَّانِي: أَن يقول: واللهِ لا أَلبسُ هَذَا الثوبَ، والله لا أخرجُ من البيتِ، واللهِ لا أُخرجُ من البيتِ، واللهِ لا أُعطي فلانًا شيئًا، فهنا يجب عليه لكلِّ يمينٍ كفَّارة؛ لِأَنَّ المحلُوفَ عليه قد تَعَدَّدَ.

(٤٧٧٠) السُّؤَال: إذا كان عَلَى الشَّخصِ أكثر من يمينٍ، فهل يُجْزِئُه أَنْ يُطعِمَ عَشَرَةَ مساكينَ، أو يصوم ثلاثة أيامٍ لمَّةٍ واحدةٍ، مع العِلم أنه لا يستطيع حصرَ ما عليه مِن يمينٍ؟

الجَوَابِ: أُوَّلًا يجب أن نعلمَ ما هي كفارةُ اليمينِ؛ هي أربعةُ أصنافٍ:

- إطعامُ عشرةِ مساكينَ.
  - أو كسوتهم.
  - أو تحرير رقبةٍ.

فمَن لم يجد فصِيام ثلاثة أيام.

والأنواع الثلاثةُ الأولى عَلَى التَّخييرِ.

فإذا حلف الإِنْسَان أيهانًا متعدِّدة، فإن كان المحلوفُ عليه شيئًا واحدًا، فليس عليه إلَّا كفارةٌ واحدةٌ.

مثال ذلك: قال: واللهِ لا أكلِّم فلانًا. فجاءه رجل ناصحٌ فقال: يا فلانُ، حلفتَ عَلَى ألا تكلِّمَ فلانًا، وهذا لا يجوز. فقال: وأقولها مرةً ثانيةً، واللهِ لا أكلِّم فلانًا. فجاءه رجلٌ ثانٍ ونصحهُ، قال: كيف تحلِف ألَّا تكلِّمَ فلانًا؟ قال: إذن أقول: واللهِ لا أكلِّم فلانًا. مرة ثالثة، فصارَت الأيهان ثلاثةٌ، والمحلوفُ عليه شيءٌ واحدٌ، فهذا يكفيهِ كَفَّارةٌ واحدةٌ.

وإذا تَعَدَّد المحلوفُ عليه، والحلِف واحدٌ كذلك، فلا يَلْزَمه إلَّا كفارةٌ واحدةٌ، مثل أَنْ يقولَ: واللهِ لا آكُلُ عند فلانٍ، ولا أشرب، ولا أدخُل بيتَه، ولا أُكلِّمه، فهذه أربعةٌ، لكن اليمين واحدةٌ، فهذا أيضًا تكفيهِ كفارةٌ واحدةٌ؛ لأن اليمين واحدةٌ.

وإذا تعددتِ اليمينُ والمحلوفُ عليه، بأن قال: والله لا أكلمَ فلانًا، واللهِ لا أكلمَ فلانًا، واللهِ لا أدخل بيتَه، واللهِ لا آكل طعامه، فهذه ثلاثةً أشياءَ والأَيْهان ثلاثَةٌ، فإنَّه يجب عليه كفارةٌ بعدد الأيهانِ.

فصارَت الكفارة تَتَعَدَّد إذا تعدَّد المحلوفُ عليه، وتَتَّحِدُ إذا كان المحلوفُ عليه شيئًا واحدًا، سواء تعددتِ الأيمانُ أم لم تتعددْ.

وكذلك تَتَعَدَّدُ الكفارةُ إذا تعددتِ الأيهانُ، وتعدَّد المحلُوف عليه، هذا هو القولُ الرَّاجِح من أقوال العلماءِ.

وقال بعضُ العلماء: إنه يكفيهِ كفارةٌ واحدةٌ، ولو تعدَّد المحلوفُ عليه، ولو تعددتِ الأيهانُ، وقاسوا هذا عَلَى مَن أحدثَ بِعِدَّةِ أنواعٍ مِنَ الحَدَثِ، فإنَّه يكفيه وضوءٌ واحدٌ، فلو أنَّ الرجلَ بالَ وتغوَّط وخرجتْ منه ريحٌ، وأكل لحمَ إبلٍ، ونام نومًا عميقًا، فهذه خمسةُ نواقضَ مِن نواقضِ الوضوءِ، فإنه يكْفِيه عنها وضوءٌ واحدٌ.

قالوا: كذلك الكفارةُ إذا تعدَّدتِ الأيهانُ، وتعدَّد المحلوفُ عليه، فإنَّه يكفيه كفارةٌ واحدةٌ، كها يكفيه وضوءٌ واحدٌ عندَ تعدُّد نواقضِ الوضوءِ.

لكن القولُ الأظْهرُ ما قلناه أوَّلًا، وهو أن الكفَّارةَ تتعدَّد بتعدُّد المحلوفِ عليه، إلَّا إذا كانَ ذلك يمينًا واحدةً، فإنَّها لا تتعدَّد.

بقِي أَنْ يُقالَ: إذا كان الإِنْسَان لا يدْرِي كم عددُ الأَيمان، نقولُ له: تحرَّ، واعملْ بالأقلِّ، فإذا تردَّد هل حلف عَشرَ مراتٍ أو ثهانيًا، فلْيجْعَلها ثهانيًا، لأن ما زاد عَلَى ذلِك الأصلُ عدمُه.

(٤٧٧١) السُّؤَال: قالَ تعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُمْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴾ [البقرة:٢٢٤]، فها معْنَى هذِهِ الآية؟

الجواب: مَعْنَى الآيةِ لا تَجْعَلُوا الأيهانَ مانِعَةً لكُمْ مِن فِعْلِ الطاعاتِ، وتَرْكِ المحرَّماتِ، والإصلاحِ بينَ النَّاسِ، لأنَّ بعضَ الناسِ إذا قِيلَ لَهُ: افْعَلْ كذَا مِنَ البِرِّ. قالَ: قد حَلَفْتُ أَلَّا أَفْعَلَ. فهذَا قد نَهَى اللهُ عنْه.

مثاله: رَجُلٌ حلَفَ ألا يكلِّمَ فلانًا، فقيلَ لَهُ: اتَّقِ اللهَ لا تَهْجُرْ أَخاكَ. قال: قد حَلَفْتُ ألا أُكلِّمَهُ. نقول له: لا تَجْعَلْ اللهَ عُرْضَةً ليَمِينِكَ، كلِّمهُ وكفِّر. ولهذا قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إِنِّي وَاللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى عَلْى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى آلهُ وَسَلَمَ: "إِنِّي وَاللهِ عَلْى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهِ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ اللهُ عَنْمُ اللهُ الله

# هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي (١).

(٤٧٧٢) السُّؤَال: هل يجوزُ للإنسان أن يحلِفَ على شخصٍ أن يفعَلَ شيئا معَيَّنًا كحضورِ وليمَةٍ ونحو ذلك؟ وإن لم يُجبِ المدْعُو فهل يحنثُ الحالِفُ وعليه كفارَة؟

الجواب: أما الفقرةُ الأُولى من السُّؤال، وهي: أن بَعْضَ الناسِ يريدُ أن يُكْرِمَ أَخَاهُ فيَحْلِفُ عليه أن يحضُرَ الولِيمَةَ -مثلًا- فهذا غلَطٌ، لأن إكرامَ المرءِ إنَّما يكونُ بها يُحِبُّ، لا بها تحِبُّ أنت، ولهذا مِن الأمثالِ السائرةِ المشهورةِ: «أكرِم أخاكَ بها يُحِبُّ».

فلا ينبَغِي للإنسان أن يحلِفَ على غيرِهِ فيُحرِجَهُ ويُوقِعَه في حَرَجٍ، لكن لو فُرضَ أنه حَلف، وأن الشخصَ الآخَرَ خالَفَهُ، فإنه تجِبُ الكفَّارَةُ على الحالِفِ.

فلو قال الرجلُ -مثلا- لهذا: والله لتَأْكُلَنَّ مِن هذَا الطعام. ولم يأكُلْ، وجبَ على الحالفِ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وهي إطعامُ عَشَرة مساكِينَ، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رقَبَةٍ، فمن لم يجِدْ فصيامُ ثلاثَةِ أيَّامِ متتابِعَةٍ.

وإني أنصَحُ إخوانِي إذا أرادُوا أن يحلِفُوا على أحدٍ أن يَقْرِنُوا الحَلِفَ بمشيئةِ اللهِ فيقولُ: واللهِ –إن شاء الله – لتَفْعَلَّنَ، لأن قَرَنَهُ بمشيئةِ اللهِ فيه فائدَتانِ عَظِيمتانِ:

الفائدةُ الأُولى: أن ذلِكَ مِن أسبابٍ حُصولِ المطلُوبِ.

الفائدة الثانية: أنه إذا لم يحْصُلِ المطلُوبُ لم يكُنْ على الحالِفِ كَفَّارَةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أول كتاب الأيهان والنذور، رقم (٦٦٢٣)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفر عن يمينه، رقم (١٦٤٩).

واستَمِعْ إلى قِصَّةٍ حكاهَا لنَا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن سليهانَ بن داودَ وهو أحدُ الأنبياءِ الكِرَامِ عليهم الصلاة والسلام - قالَ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، قال ذلكَ رغبةً في اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ»، قال ذلكَ رغبةً في الحَهادِ، ومحبَّةً له، فقيلَ لَهُ: قل: إن شاءَ اللهِ. فلم يقُل: إن شاءَ الله، فطاف في تلكَ الليلةِ على تِسعينَ امرأةٍ، فلم تَلِدْ منهنَّ امرأة شيئًا، إلا واحدة، فإنها ولَدَتْ نِصْفَ الليلةِ على تِسعينَ امرأةٍ، فلم تَلِدْ منهنَّ امرأة شيئًا، إلا واحدة، فإنها ولَدَتْ نِصْفَ إنسانٍ، حتَّى يُري الله عَرَقِجَلَّ عبادَهُ أن الأمرَ بيدِهِ، فهاذا قال الرسولُ عَلَيهِ الصَّكَةُ وَالسَّكَمُ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ» (١)، يعني لو قالَ: إنْ شَاءَ اللهُ. لَمْ يَعْنَتْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ» (١)، يعني لو قالَ: إن شاءَ اللهُ. لطافَ على تِسعينَ امرأةٍ، وولَدَتْ كلُّ واحِدَةٍ منهن غُلاما يقاتِلُ في سبيلِ الله.

وقال النبيُّ عَلَيْهِ: «مَن حَلَفَ على يَمينٍ فقالَ: إِنْ شاءَ اللهُ لم يَحْنَثُ» (٢). وقال النبيُّ عَلَيْهِ اللهُ لم يَحْنَثُ اللهِ اللهِ وَلهذا أُوصِي إخوانِي المسلِمِينَ إذا حَلَفُوا على شيءٍ فلْيَقُولُوا: إِنْ شاءَ الله.

لكن قد يقولُ: أنا لو قُلْتُ للشَّخْصِ: والله لتَفْعَلَنَّ هذا إن شاءَ اللهُ، لَمَا فَعَلَ وَلَهَانَ عليه. فأقولُ: الحمدُ للهِ، قد جَعَلَ اللهُ مِن كلِّ همٍّ فَرَجًا، فقل: «إن شاءَ اللهُ» دونَ أن يَسمَعَهَا، فإذا قلتَ ذلِكَ حصَلَ المطلوبُ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٦٧٢٠)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب الاستثناء، رقم (١٦٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٣٢٦٢)، والترمذي: كتاب الأيهان كتاب الأيهان كتاب النذور والأيهان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (١٥٣١)، والنسائي: كتاب الاستثناء في والنذور، باب من حلف فاستثنى، رقم (٣٧٩٣)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين، رقم (٢١٠٥).

(٤٧٧٣) السُّؤَال: هل يجوزُ الحَلِفُ بالعُمْرِ؛ كقولهِمْ: لعَمْرِي ولعَمْرُكَ؟

الجواب: الحلفُ بذلك وردَ عن بعضِ الصحابَةِ، وكذلك رُوي عنِ النَّبِيِّ الْجَواب: الحلفُ بذلك وردَ عن بعضِ الصحابَةِ، وكذلك رُوي عنِ النَّبِيِّ الْعَسْمِ، وَحُرُونِ القَسَمِ، وَحُرُوفُ القَسَمِ ثلاثَةٌ: أمَّا القَسَمُ فهو الذي يَرِدُ بصِيغَةِ القَسَمِ وحُروفِ القَسَمِ، وحُروفُ القَسَم ثلاثَةٌ: الواوُ والباءُ والتاءُ.

الواوُ: مثلُ قولِهِ تعالى: ﴿قُلْ بَكَىٰ وَرَبِّي ﴾ [سبأ:٣].

والبَاءُ: مثلُ: ﴿وَيَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ [التوبة:٥٦].

والتَّاءُ: مثلُ: ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَكُمُ ﴾ [الأنبياء:٥٧].

(٤٧٧٤) السُؤَال: كنتُ مع أحد الأصْدَقاء فأرادَ أن يشْتَريَ بعض الأغراضِ، فحلفتُ عليه بأن قلتُ: «عليَّ الحرام ما تدْفع قرشًا»، وهَذِهِ الكلمة معتادَة في المجتمَعِ الَّذِي نعيشُ فيه، فها الحُكْمُ؟

الجواب: أولًا: يجب أن نعلمَ أنَّ الصِّيغة الصَّحِيحة لليمينِ هِيَ أن يقول: (واللهِ لا تَفعَل)، أو (واللهِ لَتَفْعَلَنَّ).

فأمَّا الحرام فَإِنَّهُ بمعنى اليمينِ وليسَ يَمينًا، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُ لِمَ عَكُرُ مَا أَخَلَ الله تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي لِمَ عَنُورٌ مَا أَخَلَ الله لَكُو تَعِلَّهُ لَكُو تَحِلَّهُ مَا أَخَلَ اللهُ لَكُ اللهُ لَكُو تَحِلَّهُ مَا أَخَلَ اللهُ لَكُو تَحِلَّهُ الْحَرام أَلَّا آكلَ هَذَا الطعامَ، فأكل منه، فَإِنَّهُ يكفِّر كُفَّارة يمينٍ.

وكفارةُ اليمينِ إطعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ، أو كسوتُهم، أو تحريرُ رَقَبَةٍ، عَلَى التخييرِ، فإنْ لم يجدْ فإنَّهُ يصومُ، يعني: إذا لم يجدْ إطعامَ عشرةِ مساكينَ أو كسوتهم أو تحرير الرَّقَبَة، فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام مُتتَابِعةً.

(٤٧٧٥) السُّؤَال: رجل أقسم على شيءٍ، وقال: عليْه غضَبُ اللهِ إْن فعلَ كَذا، ولكنَّه فعلَه بعْد ذَلك، فهَاذا عليْه؟ وهَل هُناك كفَّارةٌ؟

الجواب: علَيْه كفَّارةُ اليَمينِ؛ لأنَّ قولَه: «عَلَيْه غَضبُ اللهِ إِن فعَلَه»؛ قصْدُه بهذَا الامْتِناعُ، ولَيس قصْدُه أَن يجِلَّ علَيْه غضبُ الله، لكِن لقوَّةِ مَا فِي نفْسِه مِن العزيمة قالَ: علَيْه غضَبُ اللهِ إِن فَعل كَذا.

وعلَيْه فإذا فعَلَه فعلَيْه أَنْ يُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ، وعلَيْه أَن يتُوبَ أيضًا، وألَّا يأتي بمِثْل هَذا اليَمِين.

( ٤٧٧٦) السُّؤَال: ما معنى (وَايْم اللهِ)؟ وهل يجوزُ الحَلِف بها؟

الجواب: وَايْم الله بمعنى: وَيَمِين اللهِ، وهذا لَيْسَ حَلِفًا بها، لكنها بمعنى الحلِف، فـ(وايم الله) بمعنى: أَحلِفُ باللهِ.



(٤٧٧٧) السُّؤَال: هل يجوزُ الحلِف بقَوْل: «والَّذي نفْسِي بيَدِه»، أم أنَّها خاصَّة بالنبيِّ ﷺ؟ الجواب: يجوز للإِنْسَان أن يقولَ: والَّذي نفشي بيدِه، سواءٌ كَانَ الرَّسُولُ عَيْدِهِ السَّلَامُ أو غيره.

### 

( **٤٧٧٨**) السُوَّال: إذا حَلَفَ الإنسانُ على إنسانٍ آخَرَ أن يفْعَلَ كذَا، ولكِنَّ هذا الإنسانَ لم يفْعَلْ هذا الأمْرَ، فهل على الحالِفِ كفَّارَةٌ، وهل يلْحَقُ ذلك الشَّخْصَ الآخَرَ الذي لم يفْعَلْ إثمٌ لعدَم فعْلِهِ؟

الجواب: من حقّ المسلِم على أخيهِ أن يَبَرَّ قَسَمُه، كما ثبَتَ ذلكَ في الحديثِ الصحيحِ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ (١)، يعني: إذا حَلَفَ عليكَ أخُوكَ فافْعَلْ ما حَلَفَ عليه، إلا إذا تَضَمَّنَ ذلك ضَرَرًا، فلو قال مثلًا: والله لتُخْبِرَنِي ماذا صنَعْتَ البارِحَة، فهنا لا يَلْزَمُنِي أن أقولَ، ولا أن أبرَّ بيمِينِه، وهو أيضًا لا يحلُّ له أن يُلْجِئنِي هذا الإلجاء.

لكن لو كان الذي أقسْمَ عليه شيئًا له فِيه مصْلَحَة، فإن مِنْ حقِّه عليَّ أن أبرَّ بيمِينِهِ، فإن لم أفْعَلْ فالكفَّارَةُ عليه هو، لأنه هو الحالفُ، أما أنا فليسَ عليَّ كفَّارَةٌ.

ونَصيحَتِي للحالِفِ أن يقولُ عندَ الحلِفِ: «إن شاء اللهُ»؛ لأنه إذا قالَ ذلك سَلِمَ من الكفَّارَةِ، فَعَلَ أو لم يَفْعَلْ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، رقم (۱۲۳۹)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (۲۰٦٦).

(٤٧٧٩) السُّوَّال: يَكثُر الحلِف عند كثيرٍ من العامَّة بهَذِهِ الصِّيغة: «وحياة ربِّي»، في صِحَّة هَذَا الحلِف أثابكم الله؟

الجواب: قولُ القائِل: «وحياةِ ربِّي»، هُو قَسَم بصفةٍ من صفاتِ اللهِ، والإقسامُ بصفةٍ من صفاتِ اللهِ والإقسامُ بصفةٍ من صفاتِ اللهِ جائزٌ، فإذا قلتَ: وحياةِ ربِّي لَأَفْعَلَنَّ كذا، أو وقُدْرَةِ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ كذا، أو ورُؤيةِ اللهِ لأفعلنَّ كذا وكذا، أو ما أشبه ذلك، فَإِنَّهُ جائزٌ، ولا حرجَ فيه؛ لِأَنَّ كذا، أو ما أشبه ذلك، فَإِنَّهُ جائزٌ، ولا حرجَ فيه؛ لِأَنَّ الإقسامَ بالصِّفَةِ كالإقسام بالموصوفِ.

### <del>-690-</del>

(٤٧٨٠) السُّؤَال: الحالف بغيرِ اللهِ دونَ قصدٍ، ونسيَ أن يكفِّر عنْ هذا، فهَل علَيْه شيء؟

الجواب: الحالِف بغير الله لا تَنعقِد يَمِينُه؛ لأنها يمينٌ فاسدة، والفاسدُ لا يَترتَّب عليه شيء، إِلَّا الإثم، لكن إذا كانَ الإِنْسَان ناسيًا فلا شَيْءَ عَلَيْه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخْطَأُناً ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وهو يقول: نسيَ أن يكفِّر، فلا أَدْرِي ماذَا يُريد بالتَّكفيرِ: أيريد تَكْفير اليَمين الصَّحيحَة، فليْس عليْه تكْفِير اليَمينِ، أَمْ يُريد التَّكفِير الَّذِي أرشدَ إليه النَّبِي ﷺ وهو أن «مَن قال: واللاتِ فليقلْ: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ عَضَّ التَّوْجِيدِ. باللاتِ شِرك، فإذا قال: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فهذا محضُ التَّوْجِيدِ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت، رقم (١٦٥٠)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، رقم (١٦٤٧).

# (٤٧٨١) السُوَّال: هل يجوز الحلِفُ بالقُرْآنِ الكريم؟

الجواب: نعم، الحلِف بالقُرْآن الكريم جائزٌ؛ لأنَّ القُرْآن الكريم كلامُ الله عَرَقَجَلَّ، وكلامُه من صفاتِه، والحلِفُ بصفاتِ الله جائزٌ، ولا مانِعَ منه، كها نصَّ عَلَى ذلك أهلُ العلم.



(٤٧٨٢) السُؤَال: هل كلُّ مَن قالَ: لا آكُل هَذَا الطعامَ، وعيَّن نوعًا معيَّنًا من الطعام، قد حَرُمَ عليه ذلك؟

الجواب: هَذَا حسب النَّيَّة، فإذا أراد بقولِه: لا آكُل الطعامَ أَنَّه حرَّمه عَلَى نفسِه، فهو تحريمٌ، ومعلومٌ أن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَا قال: لا آكل العسل (١) أراد منعَ نفسه منْه، فهَذا تحريمٌ، وتحريمُ ما أحلَّ الله يُجْزِئُ فيه كفَّارة اليمينِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَتُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِى مُرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ غَفُورٌ نَجِيمٌ ﴾ [التحريم:١]، رقم (٤٩١٢)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، ولم ينو الطلاق، رقم (١٤٧٤).



(٤٧٨٣) السُؤَال: أنا رَجلٌ نَذرتُ صدقةً، وهِي ذَبيحةٌ، وقَد نَذرتُ مرةً واثنَتينِ وثَلاثًا، حتَّى وَصلتْ هذِه النذُورُ إلى سَبعٍ، وأرغبُ أن أذبَحَ جملاً بَدلَ الذبائحِ السبع، فَهل هَذا يَجوزُ أَو لَا؟

الجوابُ: لا تَنذِرْ؛ لأن النذرَ مَكروهُ؛ لأنه قد نهَى عنهُ النبيُ ﷺ، وقالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بَخَيرٍ» (١)، ولكِنه قَالَ ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فلْيُطِعْهُ (٢)، وأنتَ إذَا ذبحتَ البعيرَ عن هَذه السبعةِ فإنهُ يُجزئكَ إن شَاءَ اللهُ.

# -699

(٤٧٨٤) السُّؤَال: لقَدْ حَلَفْتُ ذاتَ مرَّةٍ، وقلتُ: لن أَفْعَلَ هذا الأَمْرَ، وإن فَعَلْتُهُ فسوفَ أصومُ شَهرينِ متَتَابِعَينِ، لكني أَخْشَى أن أَفْعَلَ هذا الأَمرَ، فأَرْشِدُونِي بارَكَ اللهُ فيكُمْ، فأَنَا في حَيرَةٍ مِنْ هذا الأَمْرِ.

الجوابُ: هذا السَّائلُ كانَ غَرَضُه أن يذْكُرَ سَببًا للمَنْعِ قَويًّا فِي نَفْسِهِ، وهو صِيامُ شَهْرَينِ، فمثلُ هذا يلْحَقُ بالنَّذْرِ، والنَّذْرُ الذي يُقْصَدُ منه الحثُّ، أو المنْعُ، أو المنْعُ، أو التصدِيقُ، أو التَّخْفِيفُ، ويُسَمَّى نَذْرًا للجَهْلِ والغضَبِ عندَ أهلِ العِلْمِ، وحكُمُه حُكْم اليمِينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، رقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

وعلى هذا نقول: إن فَعَلْتَ ذلكَ وجَبَ عليكَ كفَّارَةُ يَمِينٍ، وهي عِتْقُ رقَبَةٍ، أَوْ إطعامُ عَشَرَةِ مساكِينَ، أو كِسْوَتُهُم، أو تَحريرُ رَقَبَةٍ.

# <del>-690</del>

(٤٧٨٥) السُؤَال: نذرتُ للهِ صومَ شهرٍ عَلَى أن أتركَ التدخينَ، ولم أستطِعْ، فما الحكمُ؟ وهل واجبٌ عليَّ الوفاءُ بهَذَا النذرِ أم تَكفيني الكفَّارة، مَعَ العلمِ أنني بعد فترةٍ أعانني اللهُ عَلَى تَرْكِه؟

الجواب: إذا كان النذرُ عَلَى تركِ الدُّخَان مُقيَّدًا بوقتٍ ومَضَى ذلك الوقتُ ولم ينتهِ عنه، فإنَّه يجب عليه أنْ يكفِّر كَفَّارَة يمينٍ؛ وَهِيَ إطعامُ عشَرة مساكينَ، أمَّا إذا كان النذرُ غيرَ مقيَّد بوقتٍ، فإنَّه طالما هداه الله لتركِه فيما بعدُ فليس علَيْه شيء؛ لأنَّه وفَى بالنذرِ الَّذِي نذره.

ويَنبغي أَنْ تَذكروا -بارك الله فيكم- أننا دائمًا نَتَحَدَّثُ عن مسألةِ النذرِ، وننهى عنه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّلَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى عنه، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» (١)، وَهُوَ أَيضًا لا يَرُدُّ القَضَاءَ.

بعضُ النَّاسِ إذا وقعَ فِي شِدَّةٍ نَذَرَ، فإذا كان له مريضٌ نَذَرَ إِنْ شفا الله مريضَه أن يصومَ كذا وكذا، وأنْ يَتَصَدَّقَ بكذا، وهَذَا خطأٌ؛ لأنَّه إِنْ أرادَ الله أن يشفيَ هَذَا المريضَ شفاهُ بدونِ نَذرِ.

وبعضُ الطَّلبة تكون المادَّةُ صعبةً؛ مثل النحوِ عندَ مَن لا يَعرِفه، ومثل اللُّغة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب الوفاء بالنذر، رقم (٦٦٩٢)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩).

الإنجليزيَّة عند مَن لا يَعرِفها، فيقول: للهِ عليَّ نَذر إن نجحتُ فِي الإنجليزيَّةِ لَأفعل كذا وكذا، ثمَّ يَنجَح، وفي النهاية لا يوفي بنذْرِه، وهَذَا حرامٌ، فلا بُدَّ أن يفعلَ ما نذرهُ إذا لم يكنْ معصيةً.

ولكن هنا مسألةً؛ فقد سمِعتُ من بعض النّاس أن الغشّ باللُّغةِ الإنجليزيّة في الاختبارِ لَا بَأْسَ به، ويُعَلِّلُون ذلك بأنها لغةُ الكفارِ، لكنّ قولَهم هَذَا وهم باطلٌ، فالغِشُّ فِي الاختبارِ سواءٌ فِي اللغةِ الإنجليزية، أو فِي اللُّغة العربيَّة، أو فِي الفِقه، أو فِي التَّوحيد، أو فِي النّبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ فَشَى فَلَيْسَ مِنّا» (۱).

والعجبُ أن هَذَا القائلَ يقول: الغِشُّ فِي اللغةِ الإنجليزيَّة لَا بَأْسَ به، فيحكم عليه بأنه غِشُّ ثمَّ يقول: لَا بَأْسَ به، والغشُّ فِيهِ بأسٌ؛ فقد تَبَرَّأَ النَّبِيُّ ﷺ من فاعلِهِ.

ثمَّ إن هناك مُشكِلةً أُخرى أيضًا؛ فلْنَفْرِضْ أن هَذَا الرجلَ نالَ الشهادة، وفي بعضِ الموادِّ غَشَّ، فهاذا تكون حالُه بالنِّسْبَة للمَرْتَبَة أو الراتِب الَّذِي أخذهُ بناءً عَلَى هَذِهِ الشهادةِ الباطلةِ، فهَذِهِ مُشكلةٌ، فقد يكون الإنسانُ يَكسِب مالًا حرامًا من أجلِ هَذَا الغِشِّ الَّذِي حَصَلَ.

# <del>-6900-</del>

( ٤٧٨٦) السُّؤَال: هَل يَلزَمُ التَّتابُعُ فِي صِيامِ النَّذرِ؟

الجَوابُ: إذا نَذَرَ الإنْسانُ صِيامَ أَيَّامٍ مَعدودةٍ فإنْ كانَت مَحْصورةً بزَمَنٍ مُعَيَّنٍ كَمَا لَو قالَ: عَلَيَّ نَذرٌ أَنْ أصومَ أَوَّلَ أُسبوعٍ مِن شَعبانٍ، فهُنا يَجِبُ التَّتابُعُ، كذَلِك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠١).

لَو قالَ: عَلَيَّ نَذرٌ أَنْ أَصومَ عَشرةَ أَيامٍ مُتَتَابِعةً فيَلزَمُه التَّتَابُعُ، كذَلِك إذا قالَ: عَلَيَّ نَذرٌ أَنْ أَصومَ عَشرةَ أَيامِ ونَوى التَّتَابُعَ فيَلزَمُهُ التَّتَابُعُ، هَذِه ثَلاثُ مَسائِلَ:

- إذا نَذرَ أيَّامًا مُعَيَّنةً لَزِمَه التَّتابُعُ ضَرورةُ أنَّها مُتَتابِعةٌ.
  - إذا نَذَرَ أَيَّامًا مُعيَّنةً وقيَّدَها بالتَّتابُعِ لَزِمَه التَّتابُعُ.
- إذا نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنةً ونوى التَّتابُعَ بقليه بِدونِ لِسانِه -يَعني: لم يَنطِقْهُ لِسانُه لَزِمَه التَّتابُعُ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ عَيْلِيَّ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امرِئٍ ما نَوى»(١).

أمَّا إذا نَذَرَ أَيَّامًا غَيرَ مُعَيَّنةٍ بزَمَنٍ مُعَيَّنٍ فإنَّ لَهُ الخِيارَ، إنْ شاءَ تابَعَ وإنْ شاءَ فَرَّقَ، مِثلَ أَنْ يَقُولَ: لله عَلَيَّ نَذرٌ أَنْ أَصومَ عَشرةَ أَيَّامٍ فَقَط، فنقولُ: أنتَ الآنَ بالخِيارِ، إنْ شِئتَ فتابعْ وإنْ شِئتَ فلا تُتابِع.

والدَّليلُ عَلى هَذَا أَنَّ العَدَدَ إِذَا لَمْ يُعيَّنْ، وإِذَا لَمْ يُقيَّدْ بَتَتَابُعٍ فَإِنَّ الإِنْسَانَ فيه مُخَيَّرٌ؛ لِقَولِه تعالى في المُتَمَتِّعِ ﴿ فَهَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ " تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ [البقرة:١٩٦] فجعلَها الله عَشرةً مَع أنَّها مُتَفَرِّقةٌ: ثَلاثةُ أيامٍ في الحَجِّ وسَبعةٌ إِذَا رَجَعَ، فهذا حاصِلُ وُجوبِ التَّتَابُع، فيَجِبُ التَّتَابُعُ في ثلاثِ مَسَائِلَ وهِيَ: إذا زَدَى التَّتَابُع، وإذا شَرَطَ التَّتَابُع، وإذا عَيَّنَ زَمَنًا؛ فهنا يَجِبُ التَّتَابُع، وإذا شَرَطَ التَّتَابُع، وإذا عَيَّنَ زَمَنًا؛ فهنا يَجِبُ التَّتَابُع.

وإذا اطلَقَ وقالَ: عَشرةَ أيامٍ فَقَط فهُنا نَقولُ: أَنْتَ بالخِيارِ، إِنْ شِئتَ فتابعْ، وإِنْ شِئتَ فلا تُتابِع، ولَكِنِ التَّتَابُعُ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّه أَسرَعُ في إِبْراءِ الذِّمَّةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عليه، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عليه: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَعَالَتُهُ عَنهُ.

(٤٧٨٧) السُّؤَال: لقد نذرتُ نذرًا وهو أنني كلَّما استلمتُ راتبي تصدَّقتُ بعُشْرِهِ للهِ تَعَالَى، وإنني أعرِفُ مساكينَ فِي بَلَدِي أحقَّ بهَذَا المالِ، فهل أجمعُ هَذَا المالَ وحين أعودُ إِلَى بَلَدي أُعطيه لهؤلاءِ المساكين، أم أقومُ بِتَوزيعِهِ هنا؟

الجواب: النَّذر التزامُ الإِنْسَانِ للهِ عَنَّفَجَلَّ شيئًا، إما طاعة أو غير طاعةٍ، ومنَ المعلومِ أن الصدقة طاعةُ، وقد ثبتَ عنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (١).

وهَذَا الَّذِي نذرَ أَن يَتَصَدَّقَ بعُشرِ راتبِهِ يجب عليه أَن يتصدَّقَ به فورًا، ولا يَجُوز أَن يُوخِّرَه، فإن وجدَ مساكينَ فِي البلدِ الَّذِي هُوَ فيه، فلْيتصدَّق به عليهم، وإن لم يجدْ فلْيُوسِلْه إِلَى بلدٍ أخرى فيها مساكين، وأما تأخيرهُ حَتَّى يرجعَ إِلَى بلدِه، فإن هَذَا لا يَجُوز؛ لِأَنَّ النذرَ يجبُ الوفاءُ به عَلَى الفورِ، ولأنه لا يأمَن أن ينْسَى، أو يموت، أو يَبخَل فِي المستقبَلِ.

( ٤٧٨٨) السُّوَّال: نذرتُ للهِ منذُ أربعِ سنواتٍ ولم أفِ به، فها الحكمُ؟ الجواب: مَن نذرَ على نفسِه شيئًا وجبَ عليه وفاؤُه، ولو بعدَ حينٍ؛ لأنه دَين في ذِمَّتِه.

(٤٧٨٩) السُّؤَال: إن والدتَهُ نذرتْ للهِ نذرًا أن تُصليَ في اليومِ مئة ركعةٍ، فهلْ عليها شيءٌ إن لم توفِّ بنذرها لعدم استطاعتِهَا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

الجوابُ: نبينًا محمدٌ ﷺ من عنِ النذرِ، وقالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْقِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» (١) ، وقالَ: «إنهُ لَا يَرُدُّ قَضَاءً» (٢) ، فالرسولُ -صلواتُ اللهِ وسلامهُ عليهِ مِنَ البَخِيلِ فَلَا يَرُدُّ قَضَاءً بهى عنِ النَّذرِ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ يقولُ: إنْ عليهِ - أكملُ الخلقِ نُصحًا للأمةِ ، نهى عنِ النَّذرِ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ يقولُ: إنْ حصلَ كذا وكذا، فللهِ عليَّ نذرٌ أن أتصدقَ بمئة ريالٍ، وهوَ ما أخرجَ المئة ريالٍ صدقة إلا منْ أجل النذرِ.

أو يقولُ الإنسانُ إذا كانَ لهُ مريضٌ أو هوَ مريضٌ مرضًا مُزمنًا: إن شُفيتُ، أو إنْ شَفى اللهُ مَريضي، فللهِ عليَّ نذرٌ، يظنُّ أن النذرَ يَشفي المريض، والنذرُ لا يَردُّ قضاءً، فإذا كانَ اللهُ قَد قَضى على هذا المريضِ أن يموتَ فسيموتُ، أو أن يزيدَ مرضُهُ فسيزيدُ مرضُهُ، والنذرُ لا يؤثرُ، لكن النذرُ تعبُّ على الإنسانِ.

وكمْ مِن إنسانٍ نذرَ على شيءٍ وحصلَ ذلكَ الشيءُ، ثم ذهبَ إلى أعتابِ العلماءِ يريدُ التخلصَ مما نذرَ، ومن جملتِهِ هذا السؤالُ الذي سَمعتُمُوه الآنَ.

وكذلك بعضُ الشبابِ تكونُ عندَهُ مادةٌ صعبةٌ، مثلَ الإنجليزي والعلومِ والرياضياتِ والفيزياءِ والكيمياءِ، وما أشبهَ ذلكَ، فييأسُ الطالبُ منَ النجاحِ، ويقولُ: للهِ عليَّ نذرٌ إن نجحتُ لأصومنَّ شهرًا، ثمَّ يُقَدِّر اللهُ أن ينجحَ لا لأجلِ النذرِ؛ لكنِ اللهُ قضى هذَا، فإذا نجحَ أمسكَ النذر، وذهبَ إلى العلماءِ يسألُ: ما تقولونَ؛ لأنهُ يريدُ التخلصَ.

لكن أنَّى لهُ ذلكَ، هوَ شارَطَ ربَّهُ وعاهدَ ربَّهُ على أنهُ إن حصلَ كذا، أن يقومَ بالصيامِ، فيلزَمُه أن يُوفي بها نذرَ، فإن لم يفعلْ فاستمعْ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا، رقم (١٦٤٠).

عَنهَدَ ٱللّهَ لَهِ مَا التوبة: ٧٥]، عندنا مِن فَضَالِهِ النَصَدَقَنَ وَلَنكُونَنَ مِن ٱلصَّنلِحِينَ ﴿ والمسروطُ قولُه: شرطٌ ومشروطٌ، فالشرطُ قوله: ﴿ لَهِ مَا تَكْنَا مِن فَضَالِهِ الله والمسروطُ قولُه: ﴿ لَكُونَ مَن الصَّلِحِينَ ﴿ فَكُمّا اللّهُ عَالَمَ مِن فَضَالِهِ الله والمسروطُ قولُه: ٥٠-٧٦] ما تَصدَّقُوا، بَخلُوا بهِ، ﴿ وَتَوَلّوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ فلم يكونُوا صالحين، فكانت الثمرةُ: ﴿ فَأَعْفَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴿ والتوبة: ٧٧] -نسألُ الله العافية - فالمسألةُ خطيرةٌ.

فنقول لهذه المرأة التي نذرت: ما دامتْ نذرتْ أن تُصليَ مئة ركعةٍ، فَعليها أن تستعينَ بالله، وتُصليَ مئة ركعةٍ في اليوم، وعليها أن تطمئنَ، وثِقُوا أنها لو صَلَّتْ مئة ركعةٍ مع الطمأنينة؟ كلُّ ركعةٍ عشرُ دقائقَ، مئة في عشرٍ بألفِ دقيقةٍ، ألفُ دقيقةٍ هذه سوفَ تستوعبُ نهارًا كثيرًا، لكنْ هي التي فعلتْ ذلكَ بنفسِها، فعليها أن تستعينَ بالله، وأن تُصليّ ما نذرتْ، وأن تَحرصَ على أن تكونَ مُطمئنةً، فإن عجزتْ صارَ النذرُ كالواجبِ بأصلِ الشرعِ، إذا عجزَ عنهُ الإنسانُ سقطَ.

والقاعدةُ المقررةُ المعلومةُ بالشريعةِ أنهُ لا واجبَ معَ عجزٍ؛ لَقولِهِ تَعالى: ﴿ لَا وَاجْبَ مَعَ عَجْزٍ؛ لَقولِهِ تَعَالى: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ مَا السَّلَطَعْتُمُ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقولِهِ تعالى: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦] لكن يَحسنُ أن تُطعمَ عشرةَ مساكينَ؛ لعدم وفائِها بالنَّذرِ.



(**٤٧٩٠) السُؤَال**: نذرَ والدي رَحِمَهُٱللَّهُ نذرًا، وتُوفيَ قبلَ أَنْ يوفيَ به، فهل أقومَ أنا بالنَّذر، أم يَسقُط عنِّي، وجزاكم الله خيرًا؟ الجَوَاب: إذا كان النذرُ الَّذِي نذره الأبُ نذرًا يجب أداؤُه، وكان مالًا، فإنَّه يجب عليكم أن تؤدُّوه مِن الترِكة قبل كل شيءٍ؛ لأن النذرَ دَيْنُ، والدَّين مُقَدَّم عَلَى الميراثِ، وعلى الوصيَّة، وإن كان عملًا بَدنيًّا -كقراءةِ القُرْآنِ، أو الصومِ - فإنَّه يحسُن أن تَقضُوه عنه، فإن لم تَفعَلوا، فلا تَزِرُ وازرةٌ وِزرَ أُخرى، وليس عليكم قضاؤُه، بمعنى أنكم لا تَأْثَمُون إن لم تَقضوه.

لكن قد يكون النذرُ غيرَ واجبِ الوفاءِ، كما لو نَذَرَ فِعلَ شيءٍ مباحٍ، أو نذرَ نقصِد به اليمينَ، فإنَّه فِي هذه الحالِ لا يجِب عليه الوفاءُ.

مِثَالَ النَّذَرِ المباحِ: أَنْ يقول: لله عليَّ نذرٌ أَن أَلبسَ هذا الثوبَ اليومَ، ولُبْسُ الثوبِ المعيَّن ليس واجبًا، بل هو مُباحٌ، فنقول له: أنتَ الآنَ بالخيارِ، إن شئتَ البسِ الثوبَ، وإن شئتَ فلا تلبَسْه وكَفِّر كفارةَ يمينٍ.

وكذلك إذا قصدَ بالنَّذرِ اليَمِين، فهو مُحَيَّرٌ بين فعلِ المنذورِ وبينَ كفَّارة اليمينِ.

مثال ذلك: إذا قال: إن كلَّمتُ فلانًا فللهِ عليَّ نذرٌ أن أصومَ ثلاثةَ أيام. فهنا نقول: إنْ كَلَّمَ فلانًا فإنه يُخَيَّر بين أَنْ يصومَ ثلاثةَ أيام؛ لأنَّه نَذَرَها، وبين أَنْ يكفِّر كفارةَ يمينٍ؛ لأن هذا حُكمه حُكم اليمينِ، فإذا قال: أختارُ أن أصومَها، فلَه ذلك، وإذا قال: لا أريدُ صيامًا، قلنا: أَطْعِمْ عَشَرَةَ مساكِين كفارةَ يمينٍ.

فالنَّذرُ الَّذِي ذكرَه عن أبيهِ لا نَدري هل هو مِن النَّذرِ المباحِ، أو نذرُ عبادةٍ، وقد ذكرنا التفصيلَ فِي ذلك.

فإذا كان قد نَذَرَ -مثلًا- أن يذبحَ ذبيحةً يَتَصَدَّقُ بها، فلا بُدَّ أن تُؤخَذ مِن مالِهِ،

وإذا لم يكن له مالٌ وأراد ابنه أَنْ يذبحَ عن أبيهِ، فلا بأسَ.



(٤٧٩١) السُّوَّال: لِي أَخٌ كَانَ يشكُو مِن مرضٍ، فنَذَر للهِ نذرًا إِنْ شفَاه الله مِن مَرضه لَيَذْبَحَنَّ فِي يوم شفائِه من كُلِّ سَنةٍ شاةً، فشَفاه الله تَعَالَى فهَل يُوفِي بنذرهِ؟

الجَوَاب: هَذَا الَّذِي نذر إن شَفَاه اللهُ أن يذبحَ كُلَّ سَنةٍ فِي هَذَا اليومِ شَاةً يَقتضي هَذَا النَّذُرُ أن يجعل هَذَا اليومَ عِيدًا يَتكَرَّر كُلَّ سَنةٍ، ومعلوم أَنَّهُ لَيْسَ فِي السَّنةِ مِن الأعيادِ الحوليَّة إلَّا عِيدان اثنانِ، هما عِيدُ الفطر، وعِيدُ الأضحى.

وعليه فنقول: اذبحْ شاةً لأوَّل عام وفاءً بنذرِك، ولا تذْبَح فيها بعدَه؛ لِأَنَّهُ يجعل هَذَا اليومَ عِيدًا، ولكن لفواتِ الوصفِ الَّذِي نَذرتَ عليكَ أن تُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ.

وبالمناسَبة أودُّ أن أُبلِّغكم بأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ نهى عنِ النَّذْرِ، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (١)، وفي لفظٍ: «النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ » (٢)، فحكم وعلَّل، حكم بالنَّهي عنِ النَّذْر، وعلَّل بأن النَّذر إنها يُستخرَج به مِن البخيلِ، فالبخيل لَا يُخرِج المال، لكن عند الضرورة يَنذرُ بإخراج المالِ.

وعلَّل تعليلًا آخرَ، وَهُوَ أَن النَّذْر لَا يَرُدُّ القضاءَ، فإن كَانَ الله قد قدَّر للمريضِ شِفاءً شُفي بدون نَذْرٍ، وإن لم يُقَدِّرْ لَهُ شِفاءً فإن النَّذْر لَا يأتي بالشفاء، فالنَّذْر منهيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهى عن النذر، رقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء العبد النذر إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩).

عنه، وقد حرَّمه بعض العُلَمَاءِ، والقولُ بالتحريمِ قولُ قويٌّ، وأنت إذا كنت عَلَى شَفَقة بالغةٍ مِن حصولِ مطلوبِكَ فاسألِ اللهَ التيسيرَ، ولا تُلزِم نفسَكَ.

وكم مِن إِنْسَانٍ نذرَ نذرًا، ثُمَّ ثَقُل عليه، فجعلَ يتتبَّع أعتابَ العُلَمَاء لعلَّه يجد مَن يُفتيه بالتخلُّص مِن هَذَا النَّذْر.

# <del>-699-</del>

(٤٧٩٢) السُّؤَال: والِدِي تُوُفِّيَ وفي ذِمَّتِه نذرٌ لا أستطيعُ الوفاءَ به، فهل يَلْزَمُنِي شيءٌ؟

الجواب: لا بُدَّ أَنْ أَعرِفَ التفصيلَ في هذا، وكيفَ كَانَ النذرُ، وكيفَ كَانَ النذرُ، وكيفَ كَانَ العجزُ عَنْ قَضَائِه.

# <del>-690-</del>

(٤٧٩٣) السُّؤَال: شخص نذَر أن يصوم الاثنينِ والخميسَ إِلَى الأَبد، فهَل يجِب عليه الوفاءُ بالنَّذرِ، وإذا أفطرَ فهل عليه قَضَاءٌ أو كفَّارة؟

الجَوَاب: أولًا: أُخبرُكم أنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عن النَّذْر، وهذا النَّهْي عند بعض العُلَمَاء للكراهةِ، وعند آخرينَ للتحريمِ. ومَن علِم المَشَقَّة والحَرَجَ الَّذِي يَلحَق الناذرَ فإنه يُرجِّح أن النَّهْيَ للتحريمِ؛ وذلك أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ نهى عن النَّذر، وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ»(۱)، فالبخيل هُوَ الَّذِي يقول: لله عليَّ نذرٌ أن أتصدقَ بكذا، ولولا النذرُ لم يتصدَّقْ، يعني: يحمله النذرُ عَلَى الصدقة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩).

وكذلك أخبر أنَّه لا يردُّ قضاء (١).

والنَّاذر يعلِّق نذْرَه أحيانًا عَلَى الشِّفاءِ من مرضِه أو بمرضِ مَن يحبُّ، فهَذَا أيضًا لا يردُّ قضاءً، فإذا كانَ الله تَعَالَى أراد لهذا المريضِ أن يبقى عَلَى مرضِه، أو يمُوت، فإنَّ النَّذر لا يردُّ القضاء.

إذَن لا فائِدَة مِن النَّذرِ، وإنها هُوَ الحرجُ والمشقَّة، ولهذا كانَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ابن تَيْمِيَّةَ، يَميل إِلَى تحريم النَّذرِ (٢).

وقد يُفرَّق بين النَّذرِ الشديدِ والنَّذرِ الخفيف، فيقال: النَّذر الخفيف مكروة، والثقيل محرَّم.

ولذلك أُحذِّر إخواني مِن النَّذر، وأقولُ: إن النَّذر شديدٌ، وأنت في عافيةٍ، فلهاذا تُلزِم نفسَك بها لم يُلزِمْك اللهُ به، مَعَ أن هَذَا النَّذر لا يأتي بخيرٍ، ولا يردُّ قضاءً، وكم من إِنْسَانٍ نذرَ، ثمَّ ذهب إِلَى أبواب العُلَهَاء يطرُقُها من كل وجهٍ؛ لِيَتَخَلَّصَ من النَّذر، ولكن أنَّى له ذلك، فإذا كانَ النَّذر طاعةً فقد قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (٣).

والآن نأتي إِلَى جواب السَّائل، والسَّائل يقول: إنه نَذر أن يصومَ يوم الاثنين والخميس، وهَذَا النَّذر طاعةٌ، وليس معصيةً، إذن يَلزَمه الوفاءُ، ويلزَمه أن يصوم كلَّ اثنين وخميسٍ إِلَّا أن يُصيبَه مرض، فإنَّه مَعذورٌ، وأمَّا مَعَ الصحة فيَلزمه أن يصومَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي (٣٥/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

الاثْنَين والخميس، حتَّى ولو كانَ مسافرًا؛ لأنَّه لم يستَثْنِ، فإنْ لم يفْعَل فهو آثمٌ وعلى خطرٍ عظيم.

واستمِعْ إِلَى خطر الَّذِينَ لا يوفون بالنَّذر، قالَ الله عَرَّقِجَلَّ: ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنُ عَهَدَ الله عَرَقِجَلَّ: ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنُ عَهَدَ الله عَرَقِجَلَّ: ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَلَهَ لَا الله عَرَقَبَلِهِ وَالنَّذر عهدٌ بينك وبين الله، ﴿ لَهِنَ وَاتَكُونَ وَالنَّذَر عهدٌ بينك وبين الله، ﴿ لَهِنَ وَاتَكُونُ بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ فَ فَلَمَ عَلَمُ وَلَهُ مَا اللهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ [التوبة:٧٥-٧٧].

إِذَن العقوبة عقوبةٌ عظيمةٌ: ﴿ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ لا يَرتَفِع عن قُلوبِهم أبدًا، ﴿إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ ﴾ يعْني إِلَى الموتِ، نسألُ الله العافية والسَّلامة.

فعلَيك -يا أخي- أن تتجنَّب النَّذرَ، وإذا كنتَ مريضًا فاسألِ اللهَ الشفاءَ، وإذا كنتَ مريضًا فاسألِ اللهَ الشهَ أن يردَّه كنتَ بخيلًا فاسألِ اللهَ أن يجعلَك مِن الكُرماءِ، وإذا كانَ لك غائبٌ فاسألِ اللهَ أن يردَّه عليك، وهلمَّ جرَّا. وأمَّا أن تُلزِم نفسَكَ بشيءٍ لم يُلْزِمْكَ اللهُ به، فهذا خطأُ، وجنايةٌ عَلَى نفسِك.

(٤٧٩٤) السُّؤَال: نذرتْ أُمي أن تصومَ يوم الاثْنَين والخميسِ طُول حياتِها، وأصابَها من الأمراضِ الكثيرةِ، حيثُ تحتاج إِلَى أخذِ الأدويةِ ولا تَستطِيع الصِّيَامَ، فهل عليها كفَّارة؟ وهل يصحُّ أن أُكفِّر عنها؟

الجواب: أولًا: يجِب أن نعلمَ أن النَّذرَ مَكروهٌ، وأنه يُكره للإِنْسَان أن يقول: للهِ عليَّ نذرٌ أن أصومَ، أو أن أُصليَ، سواءٌ كانَ نذرًا مُطلَقًا أم مُعَلَّقًا، يعني: سواء قال

ابتداءً: للهِ عليَّ نذرٌ أن أصلِّي أو أصومَ، أو قال: إنْ عافَانِي اللهُ فللهِ عليَّ نذرٌ أن أصومَ، فكلُّ هَذَا مَكروهُ، ومنهيُّ عنه، ونهى النَّبِي ﷺ عن النَّذر، وقال: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بَحُيْرٍ» (١)، وأخبر أنَّه لا يَرُدُّ قَضَاءً (٢).

ولذلك ما أكثرَ ما يَندَم النَّاذر إذا نذَر، فتجِدُه يشقُّ عليه أن يفعلَ ما نذَره، ثمَّ يذهبُ إِلَى العُلَمَاء عندَ عَتبة كل عالم ليتخلَّص من هَذَا النَّذر.

فأولًا: أَنْهَاكُم عَنِ النَّذَر، بلْ أقولُ: أَبلِّغكُم نهيَ النَّبِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذَر، فلا تنْذِروا؛ لأَنَّه لا يأتي بخيرٍ، ولا يرد قضاءً، فمَن أرادَ الله أن يُشفى شُفِيَ بدون نذرِ، ومن أراد الله ألَّا يُشفَى لَم يُشفَ ولو نذرَ الإِنْسَان.

أما الجوابُ عن هَذَا السُّؤال، فنقول: يَلزَم هَذِهِ المُرْأَةَ أَن تصومَ كلَّ اثنين وخميسٍ؛ لأنَّ ذلك طاعة، وقد قالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (٢). وإذا عجزتْ عنِ الصَّوْم، فإنَّه يَلزمُها أَن تَفدِيَ عن كل يومٍ إطعامَ مسكينٍ.

# <del>-699-</del>

(٤٧٩٥) السُّؤَال: شخصٌ عاهدَ الله عَلَى أَلَّا يَعْصِيه، ثمَّ قام بمعصيةٍ، فعلِم أن عليه كفَّارة يَمين فصَام ثلاثة أيام، ولكنَّه بعد الكفَّارةِ ما زالَ مستمرًّا عَلَى معصيتِه، وبعد مدَّةٍ تابَ مرَّة أُخرى، فهل التَّوبة الثَّانِيَة كفَّارةٌ للمعصيةِ الَّتِي كانَتْ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦).

الجَوَاب: يقول السَّائل أنَّه حلف ألَّا يفعلَ مَعصيةً، والصَّحِيح أن يقولَ: نَذَرُ الا يفعلَ معصيةً؛ لأنَّه عاهدَ الله، والمعاهدةُ نَذرُ، وليستْ يَمينًا، ولكن حُكْمُها حُكْمُ اليمينِ في مثلِ هَذِهِ الصُّورةِ، فلكَّا عاد إلى الذَّنبِ يقول: إنَّه كفَّر بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، اليمينِ في مثلِ هَذِهِ الصُّورةِ، فلكَّا عاد إلى الذَّنبِ يقول: إنَّه كفَر بصيامِ ثلاثةِ أيامٍ، وهذه الكفارةُ لا تجزئه؛ لأنَّ صيامَ ثلاثةِ أيامٍ لا تُجْزِئ إلَّا لَمَن لم يجدُ إطعامَ عَشَرة مساكِين أو كسوتَهُم، فأمَّا مَن يَجِد ذلك فإنَّه لو صامَ ثلاثَ سنواتٍ لم ينفعه، قالَ الله تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَكَفَّرَنُهُ وَ إِلَمْ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ تَسَرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِد فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ﴾ [المائدة: ٨٩]؛ فجعلَ اللهُ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ﴾ [المائدة: ٨٩]؛ فجعلَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ صيامَ الأيامِ الثَّلاثةِ لمن لم يجدْ إطعامًا أو كسوة عَشَرَة مساكين.

والظَّاهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ قوله تعالى: ﴿فَمَن لَمْ يَجِد ﴾ يتناولُ مَن لم يجدُ الطّعامَ والخِسوَةَ ومَن لم يجِدْ المساكينَ الَّذين يدْفَع لهم كفَّارتَه؛ كَما لو كُنْت في مجتمعِ غنيٍّ تطلُب الفقيرَ ولا تَجِده، فإنَّنا نقول: تصومُ ثَلاثة أيامٍ، ولهذا حذَف الله تَبَارَكَوَتَعَالَ المفعولَ في قولِه: ﴿فَمَن لَمْ يَجِدْ ﴾ ليَكُونَ ذلك عامًّا لَمَنْ لَم يجِد الإطعامَ أو المساكِينَ.

وَنَقُولَ لَلاَّخِ السَّائِلِ: يجِبُ عليك أن تكفِّر عن هَذَا العهدِ الَّذِي عاهدتَ اللهَ عليه، بأنْ تكفِّر بإطعامِ عشرةِ مساكِينَ أو كسوتهمْ.

ولك أن تُطْعِمَهم عَلَى أحدِ وجهينِ:

- إما أن تصنع غداءً فتغدّيهم، أو تصنع عشاءً فتُعشّيهم.
- النَّبِيِّ عَلَيْةٍ. اللَّهُ عَلَيهم طعامًا مِن الرُّزِّ يبلُغ صاعَينِ، يعْنِي صاعَيْن ونِصْفًا بصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

(٤٧٩٦) السُّؤَال: كنتُ أرتكِب معصيةً فيها مضى، وقد نَذَرْتُ أن أصوم ثلاثة أيامِ كلم ارتكبتها، حتَّى تجمع عليَّ عددٌ كبيرٌ من الأيَّامِ، فهاذا عليَّ أن أفعل الآن؟

الجواب: أوَّلًا علَيْك أن تتوبَ إِلَى اللهِ من هَذِهِ المعصيَةِ، وأن يكُون لك عَزيمةٌ قويَّة، وألَّا يغلِبَك الشَّيطانُ والهوى عَلَى تكرارِ هَذِهِ المعصيَةِ.

ولكن إذا كنتَ نذرتَ أن تصُومَ ثَلاثة أيامٍ أو أكثرَ أو أقلَّ كلَّما فعلْتَها، فإنَّ هَذَا النَّذر يُعتبَر فِي حُكمِ اليَمين، أي أنَّه يجوز أن تصُومَ الأيَّام الَّتِي عيَّنت، ويجُوز أن تُكفِّر كفَّارةَ يمينٍ، فإِنْ كُنت قُلْت: للهِ عليَّ نذُرٌ إن عاودتُ هَذِهِ المعصيةَ أن أصوم ثلاثةَ أيَّام، ثمَّ عدْتَ إليها، فنقولُ: إن شئتَ فصُمْ ثلاثة أيَّام، وإن شئتَ فكفِّر كفَّارة يمين.

وكفَّارةُ اليمينِ إطعامُ عَشرةِ مَساكِينَ، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يجِد فصِيامُ ثلاثَةِ أيَّامِ.

(٤٧٩٧) السُّؤَال: امرأةٌ نذَرتْ أنَّها تصُوم الدَّهرَ، وما تزَالُ تَصومُ مُنذ ثلاثِ سنواتٍ؟

الجواب: لا يُجُوزُ لها الوَفاءُ بِهذا النَّذر؛ لأنَّ صوْمَ الدَّهرِ محرَّمٌ أو مكروهٌ عَلَى الأَقلِ، فلا يَجوزُ لها الوَفاءُ بِهذا النَّذر، وعلَيْها أن تكفِّرَ عن نذرِها كفَّارةَ يمينٍ، فتُطعِم عشَرةَ مَساكِين أو تَكْسُوهم، أو تُعتِق رقبةً، فإنْ لم تجدْ فصيام ثلاثةِ أيَّامِ متتابعة.

( ٤٧٩٨) السُّؤَال: رجلٌ مَريضٌ قال: إن شَفَاني اللهُ فسوفَ أَتَصَدَّقُ بجُزْءِ من مَالِي لمشْرُوعِ كَذَا. وبعد ذلك عَلِمَ أن أهلَهُ عليهِمْ دَينٌ أكثرُ مِن المبلَغِ الذي وضَعَهُ،

فهل يُعْطِي هذا المشرُوعَ أم يعطِي أهلَهُ من الزكاةِ؟

الجواب: يقضِي دَينَ أقارِبِهِ، لأن صلَةَ الرَّحِمِ واجِبَةٌ، والمشاريعُ الأُخْرَى قد تكون مستحبَّة، ومعلومٌ أن الواجِبَ مقدَّمٌ على المستَحَبِّ، فإذا كانَ أحدٌ من أقارِبِهِ محتاجًا إلى قضاءِ دَيْنِهِ صَرَفَ ما نَذَرَهُ فيه، لأن صلَةَ الرحِمِ واجبِةٌ، والمشروعُ الخَيْرِي ليسَ واجِبًا.

# <del>-680-</del>

(٤٧٩٩) السُّؤَال: أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَجْلِسَ في البيتِ الحرامِ ثلاثةَ أيامٍ، وقد جَاءَتْ يومَ الخميسِ بعدَ صلاةِ العصرِ، فهل يَنتَهِي النذْرُ يومَ الأحدِ بعدَ صلاةِ العَصرِ؟

الجواب: نَعَمْ ينتهي، ولكِنِّي في هذه المناسبةِ أُودُّ أَنْ أَنْصَحَ إِخواني المسلمينَ بالبُعْدِ عَنِ النَّذرِ؛ لأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنِ النَّذرِ، وقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» (١) ، وكمْ مِنْ إنسانٍ نَذَرَ نذرًا ونَدِمَ على هذا، وتَعِبَ في الحصولِ على فَتْوَى؛ لعَلَّهُ يَسْلَمُ، ولكِنْ لم يَحْصُلْ له، وما دَامَ النبيُّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» فكيفَ تَفْعَلُ ما لا يأتي بخيْرٍ، ولكِنْ إذا نَذَرَ الإنسانُ والبُتِّلِيَ بالنذرِ فإنَّه يُتَمِّمُه، فإذا كَانَ هذا النذرُ بعدَ عَصْرِ الخميسِ انْتَهَى بعدَ عَصْرِ الخميسِ الْتَهَى بعدَ عَصْرِ الخميسِ النَّهَى بعدَ عَصْرِ الخميسِ النَّهُى بعدَ عَصْرِ الخميسِ الله عليه وعلى الأحدِ.

# -699-

(٤٨٠٠) السُؤَال: رجلٌ يقولُ: نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ شاةً، فلمْ أَسْتَطِعْ، فهل لي خَحْرَجٌ مِنْ ذلكَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر، رقم (١٦٣٩).

الجواب: إذا كَانَ السببُ الشكرَ للهِ عَرَّوَجَلَ على ما أَنْعَمَ به؛ وَجَبَ عليه أَنْ يَذْبَحَها ولْيَتَصَدَّقَ بِلَحْمِها، وإذا كَانَ السببُ شيئًا آخَرَ فلا بُدَّ مِنَ التفصيلِ في ذلكَ.





(٤٨٠١) السُؤَال: لماذا إذا روتِ امرأةٌ الحديثَ عن النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ واحدةٌ قبِلنا روايتَها، بعكسِ الشهادةِ فإنَّه لا بُدَّ مِنِ امرأتينِ؟

الجَوَاب: السبب في ذلكَ أن الحديثَ روايتُه من بابِ الخبرِ الدينيِّ، والأخبارُ الدينيَّةُ يُكتفَى فيها بالواحِدِ، ولهذا لها كان دخولُ شهرِ رَمَضَانَ من بابِ الأخبارِ الدينيَّةُ يُكتفَى فيه بشهادةِ واحدٍ، ولهذا أَيْضًا لها كان الإخبارُ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ من الأخبارِ الدينيَّة اكتُفي فيه بمؤذِّن واحدٍ.

أمّا الشهادةُ فإنّها حقوقٌ تكون بينَ الآدمِيِّينَ غالبًا، فلهذا احتيط فيها بأنْ يَنْضَمَّ إلى الشاهدِ شاهدٌ آخر، أو يمين المدَّعِي أَيْضًا، فإنّه قد ثبت عن النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّه قضى بالشاهدِ مع اليمينِ<sup>(۱)</sup>، يعني مثلًا إذا ادعيتَ عَلَى شخصٍ شيئًا وأتيتَ بشاهدٍ واحدٍ وحلفتَ معه فإنّه يُحْكَمُ لك بها ادَّعيتَ.

# <del>-680</del>

(٤٨٠٢) السُّؤَال: أعمل مُعاوِنًا للقُضاةِ فِي أحدِ البلادِ العربيَّة، فأقوم بتنفيذِ الأحكامِ الَّتِي يُصدرُها القاضي، فهل عليَّ إثم، علمًا بأنني لَيْسَ لِي عملُ سوى ذلك؟ الجَوَاب: الأحكام الَّتِي يُصدِرها القضاةُ فِي أيِّ بلدٍ كانَ إما أَنْ تَكُونَ موافقةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، رقم (١٧١٢).

للشرع، فتنفيذُها تعاوُن عَلَى البِرِّ والتقوى، وإما أَنْ تَكُونَ مخالفةً للشرع، فتنفيذها تعاوُن عَلَى الإِثم والعدوانِ.

فالأحكامُ الصادرةُ منَ القاضي الَّذِي سأل عنه السَّائِل إذا كانت موافقةً للشرع، فإن تنفيذها ومتابعتها مِن البرِّ والتقوى، ولا حرجَ فيها، وأما إذا كانتْ مخالفةً للشرع، فإنَّه لا يجوز التَّعاونُ فيها، ولا متابَعتُها، بل يجب نُصح هذا القاضي حَتَّى يعودَ إلى رُشده.

أما مسألة العمل، فإنَّه إذا كان يَستلزِمُ معاونةَ القاضي عَلَى الإثمِ والعدوانِ، فعَلَيه أَنْ يدعَ العمل، ولكن الشَّيطان يَقِف له بالمرصادِ، يقول: كيف تترك العملَ فيضيع الأولادُ، ويبكي الصبيُّ، وتبكي الفتاةُ، ويأتِيك صاحِبُ البيْت يطلُب الأُجرةَ.

فأقولُ لهذا الَّذِي يُوسُوسُ له الشَّيطان بهذه الوساوسِ: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ مَنْ كَا يُحَتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣]، ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يَشَرَكُ ﴾ [الطلاق:٤-٣]، ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَكَفِّر عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ عَمْمُ اللَّهُ خَيرًا ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّر عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴾ [الطلاق:٥]، ومِن الحِكم المأثورة: «مَن تركَ شيئًا للهِ عوَّضه اللهُ خيرًا منه» (١).

# -680

(٤٨٠٣) السُّؤَال: اشْتَرَى زَوْجِي شُقَّةً وصارَتْ مِلْكا لَهُ، وسوفَ يُؤَسِّسُهَا؛ لتكونَ بيتًا نَعِيشُ فيه؛ حيثُ إنَّنَا لا بَيتَ لنا حتَّى الآن، فهل هذه الشُقَّة تكونُ حقًّا لي أم تَدْخُلُ ضِمْنَ الميرَاثِ، وإذا أرادَ أن يَكْتُبَهَا باسْمِي في حياته فَهَلْ في ذلكَ شيءٌ؟

<sup>(</sup>١) الزهد الكبير (ص: ٣٣٨).

وكذلكَ الأثاثُ الذي سَيَضَعُهُ فيها، هل يكونُ حقًّا مِنْ حُقوقِي؟ الجواب: حُكْمُ هذا عنْدَ القاضِي.

# <del>-689-</del>

(٤٨٠٤) السُّؤَال: من المعلومِ أنَّ «البيِّنَةَ على المُدَّعِي، واليمينَ على المنكِرِ» (١)، وأنَّ المدعيَ إذا عجَزَ عن إقامةِ البينةِ، توجهتِ اليمينُ على المنكِرِ للسُّؤالِ، فما هو الحكمُ إذا نكل المَّعَى عليه على اليمينِ؟

الجواب: البينة على المدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ. نقولُ: ادَّعى رَقْمُ واحدٍ على رَقْمِ اثنينِ، أَنَّ له على رقمِ اثنينِ عشرةَ آلافِ ريالٍ، فقال رقمُ اثنينِ: ليسَ لكَ عندي شيءٌ، فحينها نقولُ لرَقْمِ واحدٍ: هاتِ البينةَ، فإذا قال: ليسَ عندي بينةٌ، قلنا لرَقْمِ اثنينِ: احْلِفُ أَنَّه ليسَ في ذِمَّتِكَ لرقم واحدٍ شيءٌ، فقال: لا أَحْلِفُ.

فهنا صارَ المدَّعي ليسَ عندَه بينةٌ، والمدَّعى عليه لا يُرِيدُ أَنْ يَحْلِفَ، ففي هذه الحَالِ نقْضِي على المَدَّعى عليه بالنُّكُولِ، ويقالُ: سَلِّمْ ما ادَّعاه؛ لأَنَّكَ لو كنتَ صادقًا أَنَّه ليسَ له عندك شيءٌ، لَحَلَفْتَ، فكَوْنُكَ تأبَى عَنِ الحَلِفِ، يَدُلُّ على أَنَّكَ كاذبٌ في إنكارِكَ.

ولكنْ هل نَرُدُّ اليمينَ على المُدَّعِي، ونقولُ للمُدَّعِي: أنتَ الآنَ ليسَ عندكَ بينةٌ، والرجلُ نَكَلَ، احْلِفْ أنَّ لك عليه عشرةَ آلافِ ريالٍ، فهل نَرُدُّ اليمينَ على المُدَّعِي، أم نَحْكُمُ على المنكرِ بالنكولِ دونَ أنْ نَرُدَّ اليمينَ على المدعي؟ فالمُدَّعِي عليه البينةُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، رقم (١٣١٤).

فقالَ: ليستْ عندي بينةٌ، والمنكِرُ قُلْنَا: عليكَ اليمينُ، قال: لا أَحْلِفُ، قُلْنا: نَقْضِي على المنكِرِ، ونقولُ: سَلِّمِ الحَقَّ؛ لأَنَّكَ لو كنتَ صادقًا ليس في ذمتك شيءٌ لحَلَفْتَ.

فإذا أَرَدْنَا أَنْ نَحْكُمَ على هذا المُنْكِرِ هل نَرُدُّ اليمينَ على المَدَّعِي، ونقولُ: أَيُّها المدعى، احْلِفْ أَنَّ في ذمَّة فلانٍ لكَ كذا وكذا؟

في هذا قولانِ للعلماءِ؛ فمِن العلماءِ مَنْ قَالَ: تُرَدُّ اليمينُ على المُدَّعِي؛ لأَنَّه لَّا نَكَلَ المَدَّعَى عليه، قَوِيَ جانبُ المُدَّعِي، فكانَ لا بُدَّ أَنْ يُؤَكِّدَ باليمينِ، والمَدَّعِي إذا كان صادقًا يحلفُ، وليسُ عليه شيءٌ.

ولكنْ قد نقولُ: إنَّ هذا يَرْجِعُ إلى نَظَرِ القاضي، إذا رَأَى مِنَ المصلحةِ تأكيدَ وَعُوَى المُدَّعِي باليمينِ فلْيَفْعَلْ، وإنْ رَأَى أنَّ المَدَّعِيَ رجلٌ صالحٌ لا يُمْكِنُ أنْ يدَّعِيَ ما ليسَ له؛ فلا حاجةَ إلى رَدِّ اليمينِ، فلْيُقْضَ على ذلكَ بالنُّكُولِ.

(٤٨٠٥) السُؤَال: رجلٌ تُوفِي وعليه دَينٌ لآخَرَ، وأثناءَ العزاءِ تنازَلَ الدائنُ عنِ الدَّينِ أمامَ جَمعٍ مِن الناسِ، وبعد سنتَيْنِ أتى لأبناءِ الميِّتِ يطالِبُهم بالدَّين، فهل له الحَقُّ في ذلِك؟

الجواب: هذا سؤالٌ مُهِمٌّ، سؤالٌ جَيِّدٌ، سؤالٌ عظيمٌ، ولكِنَّ جوابه عندَ القاضِي في المحكَمةِ.

# <del>-6923-</del>

(٤٨٠٦) السُّؤَال: هَذِهِ (حلقةُ ذهبٍ) وُجدَت فِي إحدى الشُّققِ المفروشة، ولعَدَم ثقةِ أصحابِ هَذِهِ العمارَةِ في السَّكَّان أخذْتُها، حيْثُ إنِّي لستُ من سُكَّان

المَدِينَة، فأعطيتُك إيَّاها لتتصرَّ فَ فيها؟

الجواب: لا أقبَل.

هَذَا وجد ذهبًا، يقول: أعطيْتُك إيَّاها تتصرَّف فيها، فأقُول: لا أَقْبَل، وعلى هَذَا الَّذِي وَجَدَها أَن يبحثَ عن صاحِبها لمدة سنةٍ، فإنْ جاء صاحِبُها وإلَّا فهي لَه، فإن لم يتمَكَّن من ذَلك، وهو الغَالِب، ما دام مُسافرًا، فليُوصِلها إِلَى القَاضي، والقَاضي وكيلٌ فِي هَذِهِ الأُمور يتصرَّف فيها.

( ٤٨٠٧) السُّؤَال: نحنُ نَسْكُنُ في أرضٍ تَحْتَهَا مَقَابِرُ، وقد عَلِمْنَا بَهَذَا بعدَ وقتٍ طَويلِ، فهاذا علينَا أن نَفْعَلَ؟

الجواب: الواجبُ في هذا أن تُرفَعَ القضِيَّةُ إلى الحاكِم الشَّرْعِيِّ، وينُظُرُ فيهَا.

( **٤٨٠٨**) السُّؤَال: جَاءَ رجلٌ وطلَبَ مِنِّي أَن أَشْهَدَ على أَنه طلَّقَ زوجتَهُ ثَلاثًا بكلِمَةٍ واحِدَةٍ، فهل أشهَدُ مَعَهُ؟

الجَوَابُ: يحرُمُ على الإنسانِ أن يشْهَدَ على محرَّمٍ، إذا أَتَى إنسانٌ إليكَ، ويريدُ أن يُشْهِدَكَ على شَيْءٍ محرَّمٍ فلا تَشْهَدُ؛ لقولِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَى الْإِوْسَلَّمَ: «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» (١)، وهذا نَفْي.

فإذا جاءَ إنسانٌ يُشهِدُك على أنه طلَّقَ زوْجَتَهُ ثلاثًا بكلِمَةٍ واحِدَةٍ، فلا تَشْهَدُ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٠)، ومسلم: كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، رقم (١٦٢٣).

لأن الطلاقَ الثلاثَ بكلِمَةٍ واحدَةٍ حرامٌ ولا يَجِلُّ، ولكِنْ لك أن تَشْهَدَ بذلِكَ حتى يحكُمَ القاضِي بأنَّ الزَّوْجَةَ قد بانَتْ مِنْ زَوْجِهَا، إذا كان الأمرُ قد وَقَعَ.

لكن إذا جاءَ يستَشِيرُنِي يقولُ: هل تُشيرُ علَيَّ أن أُطلِّق زوْجَتِي ثلاثًا؟ أقولُ: لا أشيرُ علَيْك، وإن فَعَلْتَها لم أشْهَدْ، ففَرْقٌ بين وقوعِ الشيءِ وبينَ عدَمِ وقوعِهِ.

(٤٨٠٩) السُّؤَال: أنا مسلمٌ أعيش فِي بلدٍ تَحكُمه القوانينُ الوضعيَّة، فهل يَجُوز لي أخذ حقِّي عن طريقها؛ لأنَّه ليس هناك من سَبيلٍ آخرَ، وقد يكون حقًّا كبيرًا لا أستطيع الاستغناءَ عنه؟

الجواب: ذكر ابن القَيِّم رَحْمَهُ اللَّهُ فِي كتابهِ (الطُّرُق الحُكْمية) (١)، وَهُو كتابٌ جيِّدٌ نافِع، ولاسيَّما للقُضاة؛ ذكر أنه إذا كان فِي بلدٍ لا يُحْكَم فِيهِ بالشريعةِ، واضطرَّ إِلَى أن يتحاكمَ إِلَى هَوُّلَاءِ، فإنَّه لَا بَأْسَ بذلكَ، لكن بشرطِ أن يعتقدَ أنه يريد بذلك حكم اللهِ عَرَّقَ جَلَّ لا الحكمَ بالقوانينَ، فإذا حَكموا له بِمُقتضى الشَّرع أخذَه، وإنْ حكموا عليه تَركَ، وإذا حَكموا له بالشيء بِمُقتضى القوانين ولكن الشرع لا يُجيزه وجبَ عليه رَدُّه.

أمَّا أن ندعَ النَّاس تَضِيع حقوقُهم بناءً عَلَى أن هَذِهِ المحاكِم قانونيَّةٌ، فهَذَا فِي الحقيقة ضررٌ عَلَى النَّاس وإتلافٌ لِأَموالهم، لكن نتحاكم إليهم، فإنْ حَكَموا بها يوافقُ الشرعَ قبِلناه وإلا فلا.

وهَذَا الَّذِي يَتحاكم إليهم يجبُ أيضًا أن يكونَ لديه هَذَا الاعتقادُ؛ أي أنه يريد

<sup>(</sup>١) الطرق الحكمية (ص:١٨٥).

# إِنْ حَكَموا بِمُقتضى الشَّريعة قَبِلَ وإلَّا رَدَّ.

(٤٨١٠) السُّؤَال: ما حُكْمُ ما يُسَمَّى بالحُقوق أوِ التَّنكيل بشاةٍ أو شاتينِ، وذلك بين القبائل، ففي الخُصُومة إذا أخطأً إنسانٌ فِي حقِّ آخرَ فإنهم يَحْكُمون عليه؟

الجواب: العُقُوبات هي الَّتي يَسُنُّهَا وليُّ الأمرِ، وأمَّا ما يَجري بين النَّاسِ من قَولهم إذا أخطأ إنسانٌ فِي شيءٍ ما: عليك ذَبيحة، عليك مِئة ريالٍ، عليك أن تطلع بنا للبَرِّ نُزهة.. فكلُّ هَذَا من الإلزام الباطلِ الَّذِي يَتَضَمَّن أكلَ أموالِ النَّاسِ بالباطل.

فلو أنَّ رجلًا أخطاً فِي أدنى كلِمةٍ وأرادَ أن يقولَ: يا محمدُ! يُخاطِب شخصًا اسمُه محمدٌ، فقال: يا عبدَ اللهِ. قال الآخر: أنتَ سمَّيتني عبدَ اللهِ فعليك حقٌ. مَن قَالَ هَذَا؟! وبأيِّ شيءٍ تُلْزِمُه هَذَا المال، وقد قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بَغَيْرِ حَقِّ؟» فَهَذِهِ الحقوقُ الَّتِي بِغَيْرِ حَقِّ؟» فهذِهِ الحقوقُ الَّتِي يَغْرِ ضها بعضُ النَّاسِ عَلَى شخصٍ لم يفعلْ ما يَقتضي ذلك، نقول: إنها باطلةٌ، وإنه يَوْرِ للإنسانِ أن يُلْزِم أخاهُ بمثلِ هَذِهِ الحقوق.

# 

( ٤٨١١) السُّؤَال: اشْتَريتُ أَرضًا زِراعِيَّةً ودَفَعتُ الثَّمَنَ للبائِعِ بالكامِلِ، وبَعدَ ثَمَاني سَنواتٍ مِنَ الشُّراءِ ووَضْعِ يَدي عَلَيها اصْطَنَعَ البائِعُ بمُعاوَنةِ مُحَامٍ قَريبٍ لَهُ وَرَقةً مُزوَّرةً مَنْسوبةً إِلَيَّ مَفادُها: تَنازُلي عَن عَقدِ الشِّراءِ، وما زالَتِ القَضِيَّةُ مَعروضةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤).

على القَضاءِ المَدَنِيِّ، فها هُوَ الحُكمُ لو صَدَرَ حُكمٌ باعتِبارِ الوَرَقةِ المُزَوَّرةِ صَحيحةٌ، رَغمَ أنَّها باطِلةٌ ولم تَصدُر مِنِّي؟ وهَلْ يَجوزُ لي استِعهالُ القُوَّةِ للدِّفاعِ عَن مالي؟ وما هُوَ الحُكمُ الشَّرعِيُّ حِيالَ هَذِه الواقِعةِ؟

الجَوابُ: الحُكمُ الشَّرعِيُّ حِيالَ هَذِه الواقِعةِ أَنَّه لا يَجوزُ لِلإنسانِ أَنْ يَتَحَيَّلَ عَلى ابْطالِ حَقِّ الْمُسلِمِ وَلَو بِالمُحامي، وقَدْ ثَبتَ عن النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّه قالَ: "إِنَّكُم تَحتصِمونَ إِيَّا، ولَعَلَّ بَعضَكُم أَنْ يَكُونَ أَلَحَنَ بِحُجَّتِه مِن بَعضٍ -يَعْني: أقْوى - وإنَّا أقْضي بنَحوِ ما أَسْمَعُ، فمَنْ اقتَطَعتُ لَهُ شَيئًا مِنْ حَقِّ أَخيهِ فإنَّا أَقْتَطِعُ له شَيئًا مِنَ النَّارِ، أَو فمَنْ قَضَيتُ لَهُ بشَيءٍ مِن حَقِّ أَخيهِ فإنَّا أَقتَطِعُ له شَيئًا مِنَ النَّارِ» (أَ فَلْيَسْتَقِل أَو فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بشَيءٍ مِن حَقِّ أَخيهِ فإنَّا أَقتَطِعُ له شَيئًا مِنَ النَّارِ اللَّهُ فَلْيَسْتَقِل أَو لِيَسْتَكْثِر.

أمَّا هَذِه القَضيَّةُ الخاصَّةُ في ادامَتِ الآنَ عِندَ القَضاءِ فنَسألُ الله أَنْ يُوَفِّقَ القُضاةَ إلى الصَّوابِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم (٢٤٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (١٧١٣)، من حديث أم سلمة رَحَالَتُهُ عَنْهَا.



(۲۸۱۲) السُّوَال: يقول الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي (أُصُول السُّنَة): «والسَّمع والطَّاعة للأئمَّة وأميرِ المؤمنينَ؛ البَرِّ والفاجِرِ، ومَن ولي الخلافة واجتمعَ النَّاسُ عليه، ورَضُوا به، ومَن غلَب عليهم بالسيفِ حَتَّى صارَ خليفةً، وسُمِّيَ أميرَ المؤمنينَ». ثُمَّ قال: «ولا يَحِلُّ قِتالُ السلطانِ، ولا الخروجُ عليه لأحدٍ من النَّاسِ، فمَن فعل ذلكَ فهو مُبْتَدِع عَلَى غيرِ السنَّة والطَّريق»(۱). فأرجو أن تشرحَ لنا هَذِهِ العبارةَ النَّفِيسة، وبيِّنْ لنا مَنهجَ السلَف الصالِح فِي نُصْح وُلاةِ الأمورِ، وجزاكم اللهُ خيرًا؟

الجواب: أقول: إن من مَذهبِ أهلِ السنَّة والجماعةِ السَّمع والطاعة لولاةِ الأُمورِ حَتَّى وإنْ كانوا فُسَّاقًا، وإن كانوا فُجَّارًا، وإن كانوا ظَلَمَة، قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ»(٢).

وما زال الأئمَّةُ يَرَوْنَ ولايةَ السلطانِ ولو كان عَلَى جانبٍ كبيرٍ من الفسوقِ والفجورِ، ويرون وجوبَ السمع والطاعةِ له، ولم يَشِذَّ عن هَذَا أحدٌ من أهلِ السنَّة والجهاعةِ، بل لم يَشِذَّ عن هَذَا الأصلِ أحدٌ من أهلِ اللَّة كلِّها إلا طائفة زائغة ضالَّة، قَالَ النَّبِيِّ عَيْلَةً فيهم: «حَيْثُما وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لَمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى

<sup>(</sup>١) أصول السنة للإمام أحمد (ص:٤٢، وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجهاعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم (١٨٤٧).

يَوْمِ القِيَامَةِ»<sup>(۱)</sup>، وهم الخوارجُ، الَّذِين يُجُوِّزون الخروجَ عَلَى الأئمَّة، والَّذِين وَصَفَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الطَّيَّةُ وَالسَّلَامُ بأننا نَحْقِرُ صَلاتَنا معَ صلاتِهم، وصيامنا مع صِيَامِهِم، وأن الإِيهانَ لا يَتجاوزُ حناجرَهم، وأنهم يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسلامِ كَمَّا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةُ (٢). الرَّمِيَّة (٢).

أما أهلُ السنَّة والجماعةِ فيرَوْنَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الخروجُ عَلَى وليِّ الأمرِ مهما كانَ، إلَّا حَسَبَ مُقْتَضَى الشَّرع، وسنُبيِّن إنْ شاء اللهُ.

فلو كان وليُّ الأمرِ فاسقًا، يَشرَب الخمرَ، ويَزني، ويَلُوط، ويَضرِب، ويَفعَل كُلَّ منكرٍ إلا الكُفر، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الخروجُ عليه، بل تجبُ مُناصحتُه، ودعاء اللهِ له. فهذَا الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ إمامُ أهلِ السنَّة، آذاهُ السلطانُ، وسَحَبَه بالأسواقِ، وضربه بالسِّياط حَتَّى يُغمَى عليه وهو يقول رَحِمَهُ اللَّهُ: لو أعلمُ أني لي دَعْوَة مُستجابَة لَصَرَ فْتُها للسلطانِ (٢)؛ لِأَنَّ فِي صلاحِه صلاحَ الأُمَّة.

فهؤلاء الَّذِين يَعرِ فون شريعةَ اللهِ، ويَعرفون مِنهاجَ رسولِ اللهِ ﷺ.

أما أولئك الطائشونَ الَّذِين يكفِّرون مَن لم يُكَفِّرُهُ اللهُ ورسولُه ﷺ ويجوِّزون الخروجَ على الأئمَّة، فهم كما قَالَ نبيُّنا ﷺ: «حَيْثُمَا وَجَدْتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، رقم (٦٩٣٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج، رقم (١٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم، رقم (٦٩٣١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم (١٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٣٩١).

قَتْلِهِمْ أَجْرًا لَمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، وبيَّن لنا أنهم -أي: الخوارج- أهل طاعةٍ، وأهل ذِكرٍ، وأهل صلاةٍ، وأهل صيامٍ، نَحْقِر صَلاتَهم مع صَلاتنا، وصيامنا مع صِيامهم، ولكن إسلامهم وإيهانهم لا يَتجاوز الحناجِرَ.

ومعنى لا يتجاوز الحناجر: لا يَصِل إِلَى القلبِ، فقُلوبهم خاليةٌ من الإيهانِ، وليس عندهم إلا هَذِهِ العواطفُ المُضْطَرِبَة، أما الإيهانُ فليسَ فِي قُلوبهم منه شيءٌ، وليس عندهم إلا هَذِهِ العواطفُ المُضْطَرِبَة، ولم يقلْ: حيثها لَقِيتموهم فقاتلوهم، بل ولهَذَا أباح لنا رسولُ اللهِ ﷺ أن نَقْتُلَهم. ولم يقلْ: حيثها لَقِيتموهم فقاتلوهم، بل قال: «فَاقْتُلُوهُمْ» قتلًا «فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لَمَنْ قَتَلَهُمْ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

ولو أن السلطانَ كفَر باللهِ كُفْرًا صَريحا، فحينئذٍ لنا أن نُزِيحَه عن سُلْطَتِه بأيِّ وسيلةٍ، قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ فِي الأئمة: لا تُقاتلوهم «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ»(۱).

فهذه الشروطُ وَضَعَها النبي ﷺ ولم يضعها فلانٌ ولا علان، بل وَضَعَها قائدُ الأُمَّة الإِسْلَامِيَّة، وطبيب الأمَّة الإِسْلَامِيَّة، وإمام الأمةِ الإِسْلَامِيَّة، وحكيم الأمة الإِسْلَامِيَّة، رسولُ ربِّ العالمينَ ﷺ:

الشرط الأول: «أَنْ تَرَوْا» أي: رؤية عِلْمِيَّة يَقِينِيَّة، فأما ما يُشاع عن وليِّ الأمرِ من كفرٍ أو غيرِه بدون أن نعلمه، فهذا صفر عَلَى اليسارِ، ولا يُحِقُّ حقًّا ولا يُبطِل باطلًا؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا» بأعينِكم أو تَعلموا بقلوبكم علمَ اليقينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ: «سترون بعدي أمورا تنكرونها»، رقم (٧٠٥٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وتحريمها في المعصية، رقم (١٧٠٩).

الشرط الثَّانِي: «كُفْرًا»، فإنْ رأينا فِسقًا وفجورًا وظلمًا، فلا يجوز لنا الخروجَ عَلَى وليِّ الأمرِ، بل أن نرى كفرًا، والرسول صلَّى اللهُ عليهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّم يَعرِف كيف يُعَرِّر.

الشرط الثَّالِث: البَواحُ الصريحُ، مأخوذٌ من بواح الأرض الواسعة، الَّتِي ليس فيها ما يحجب رُؤْيَتَها بشجرٍ أو حجرٍ أو مطرٍ، أو غير ذلك، بل هُو بَوَاح صَريح، وليس من الكفرِ الَّذِي ليس بظاهرٍ، وهو الكفر الَّذِي يَختلف فيه النَّاس، فيرى بعضهم أَنَّهُ كفرٌ، ويرى آخرونَ أَنَّهُ ليس بكفرٍ، فهذا ليسَ ببواحٍ، فالبواحُ: الصَّريح الَّذِي لا يَختلف فيه النَّاسُ، فأمّا ما يختلف فيه النَّاسُ فليس ببواحٍ؛ لِأَنَّهُ خَفِيَ عَلَى الآخرِينَ المخالفينَ؛ فإذا قَالَ واحد: هَذَا كفرٌ، وقال الآخرُ: هَذَا ليسَ بكفرٍ، فهُوَ ليس ببواح، فلو كان بَواحًا لم يَخَفْ عَلَى الآخرِ.

الشرط الرَّابِع: «عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ» أي دليلٌ قاطعٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَرٌ، فإذا لم يكن عندنا دليلٌ قاطعٌ عَلَى أَنَّهُ كَفَرٌ، فَلا يَجُوز الخُروج.

الشرط الخامس: أن يكون لدينا القُدرة عَلَى إزالتِهِ، فإنْ لم يكن لدينا القُدرة، فإن الحروجَ عليه من الحُمق والسَّفَه والتهوُّر؛ لِأَنَّهُ إذا لم يكنْ لدينا قُدرة وخَرَجنا، فسَيَسْحَقنا إذا كانت القدرة والقوة عندَه ونحن ليس عندنا إلا سِكِّين المطبخ، وهو عنده المدافع والقنابِل والجيش، فكيف نقاتله؟ فلا بد أن يكون لدينا قوَّةٌ وقُدرة بحيثُ إذا خرجنا عليه أزَلْناه، وإلا فالواجِبُ الصبرُ.

فيجب علينا أن نسيرَ بشرعٍ وعقلٍ، لا بعاطفةٍ، فالسير عَلَى مقتضى العاطفةِ سوف يَعصِف بنا عن الطريقِ الصَّحِيح، وسوف تكونُ هَذِهِ العاطفةُ عاصفةً تدمِّر.

ولا يُحتاج أن نضربَ أمثالًا، فهناك وقائعُ حصلت، وصار هناك جمعٌ كبيرٌ يؤيِّدون جهةً ما، ولكن لما لم يكن لديها القدرةُ عَلَى مقاومةِ مَن ترى أَنَّهُ يَجُوز الخروجُ عليه سُحقت، أو كادتْ.

إذن لا يمكن أن نعملَ بِتَهَوُّرٍ، فيجب أن نُقَدِّمَ الشرعَ أولًا، ثُمَّ العقلَ ثانيًا الَّذِي يَحْمِلنا عَلَى الحكمةِ، ثُمَّ بعدَ ذلك نَتَصَرَّف. أما أن نتهوَّر، وننْجَرف ورَاء شِعاراتٍ ورَاياتٍ، ونعْقِد مظاهراتٍ بدون فائدةٍ، فهَذَا -والله- عينُ الخطأ، وهَذَا هُوَ الَّذِي يؤدِّي إِلَى ضربِ الصحوةِ الإِسْلَامِيَّة فِي كُلِّ بلادِ العالمِ، حيث يبدأ الحكَّام يَتَخَوَّفُونَ من مثل هؤلاءِ، ولا يساعدونهم، أو يقفون ضِدَّهم، فكل هَذَا بسببِ التهوُّر.

فلو أننا تَعَقَّلنا ومَشَينا عَلَى ما رَسَمَه لنا نَبِيُّنا ﷺ لكانَ ذلك عينَ الصوابِ والحكمة.

والنّبِيُّ عَلَيْهُ رسمَ لنا طريقًا واضحًا كُوضوح الشمسِ فِي رابعة النّهَارِ، فما ضرَّ المسلمينَ وفرَّق جماعتهم إلا مثل هَذَا. فخرجت الخوارجُ وقتلوا عثمانَ بنَ عفّان رَضَالِيّهُ عَنْهُ، بل قَتلوا أميرَ المؤمنينَ عمرَ قبلَه، وقتلوا عليَّ بنَ أبي طالِبٍ رَضَالِيّهُ عَنْهُ وفرَّ قوا الأمّة.

وبعض النَّاس يُريد أن يُحْيُوا هَذَا المذهبَ الخبيثَ الباطِلَ، وهو تكفيرُ مَن لم تَقُمِ الأدلَّة الشرعيَّة عَلَى كُفره، فيَتَوَصَّلُوا إِلَى ما يريدون من العلوِّ والحُكم، وما نَدري لو حكم هؤلاءِ فهل يُطبِّقون شريعةَ اللهِ تمامًا، أو لا يُطبِّقونها؟ لِأَنَّ الوسيلةَ إذا كانتْ مَبْنِيَّةً عَلَى غيرِ الشرعِ فقد تكون غايتها أيضًا مبنيَّة عَلَى غير الشَّرع. فنتمشى عَلَى شريعةِ اللهِ، وهَذِهِ أحاديثُ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وهَذَا كتابُ اللهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٩].

نعم لو رأينا الكفرَ البواحَ الَّذِي عندنا فيه من الله برهان، وقَدَرنا عَلَى أن ننفِّذ ما نريد من إزاحةِ هَذَا الحاكمِ الكافرِ، فحينئذ نفعلُ.

وفي ظني أَنَّهُ إذا أخلص النَّاسُ إخلاصًا للهِ عَنَّقَجَلَّ نصحًا لله، ولكتابِه، ولرسولِه، ولأئمَّة المسلمينَ وعامَّتهم، فإن الله سوف يُعِينهم عَلَى إزالة هَذَا الحاكمِ الَّذِي لدينا برهانٌ منَ اللهِ عَنَّقَجَلَّ عَلَى أَنَّهُ كافر كفرًا بَوَاحًا.

# <del>-6923-</del>

(٤٨١٣) السُّؤَال: هل الغِشُّ فِي مسائلِ العقدِ والزواجِ مِن معصيةِ وليِّ الأُمْرِ؟ الجُوَاب: ما مَعنى العقد والزواج؟ ولنعلم أنَّ ما أمرَ به وُلاة الأمورِ يَنقسِم إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

القسم الأوَّل: أَنْ يَأْمُرُوا بِمَا أَمَر اللهُ بِه؛ فَهُنَا تَجِبُ طَاعَتُهُم لُوجُهَين: الوَجْه الأوَّل: أنه مما أمر الله به.

والوَجْه الثَّاني: أنَّهم كغيرِهم مِن النَّاس إِذَا أَمَرك بالمعْرُوف وهُو واجِبٌ؛ فالوَاجِب علَيْك أَنْ تقُومَ بِه.

القِسْم الثَّاني: أَنْ يأْمُروا بمعصِيَة الله؛ فهُنا لا سَمْع لهُم ولا طَاعة، مهْما كانَ، وأَنْتَ إِذَا نَالَك عذَابٌ منْهُم بِسبَب هَذَا فسيُعاقَبُون علَيْه هُم يوْمَ القِيامَة؛ أَوَّلا: لِأَنْتَ إِذَا نَالَك عذَابٌ منْهُم بِسبَب هَذَا فسيُعاقَبُون علَيْه هُم يوْمَ القِيامَة؛ أَوَّلا: لِخَفِّ الله؛ لأَنَّ أَمْرَهم بمعصيةِ اللهِ منابَذَةٌ لله عَرَّفَ عَلَى أَنْيًا لحَقِّك أَنْتَ؛ لأَنْهُم اعتَدَوْا

علَيْك، وأنْتَ وهُم كلُّكم عبيدُ اللهِ، ولَا يجِلُّ لكُم أن تَعْصوا اللهَ.

القِسم الثَّالث: إِذَا أَمَرُوا بشَيْءٍ ليْسَ فِيه أَمْرٌ ولا نَهْيٌ، فيَجِب علَيْك أَنْ تُطِيعَهم وُجوبًا، فإن لَمْ تَفْعَل فأنْتَ آثِمٌ، ولهُم الحُقُّ أَن يُعزِّرُوك، وأَن يُؤدِّبوك، بِما يرَوْن مِن تعزيرٍ وتأديبٍ؛ لأنَّك خالَفْت أَمرَ اللهِ في طاعَتِهم.

فطَبِّقُ كلَّ مسألةٍ تَرِد عليك عَلَى هذا التفصيلِ والتقسيمِ، وانظرْ إذا كان يَنطبِق عَلَى القِسم الأوَّل، أو الثَّانِي، أو الثَّالِث فاحكمْ به عليه.



(٤٨١٤) السُّؤَال: الدَّولة الَّتِي لا تطبّق الشريعة الإِسْلَامِيَّة وتعتمد عَلَى القوانين الوضعية الغربيَّة، هل يُعتبر وليُّ أَمرِها كافرًا؛ لقوله تَعَالَى: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الوضعية الغربيَّة، هل يُعتبر وليُّ أَمرِها كافرًا؛ لقوله تَعَالَى: ﴿وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ الوضعية الغربيَّة، هُمُ الْكَيْفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]؟

الجواب: الدولةُ التي تَحكُم بغير ما أنزلَ اللهُ، بل الدولة الَّتِي تتلقى أحكامَها من الدساتيرِ الوَضْعِيَّة والقوانين البَشَريَّة، لها ثلاثُ حالاتٍ:

الحالُ الأولى: أن تكون هَذِهِ القوانين موافِقَةً للشريعةِ الإِسْلَامِيَّة، فهَذَا لا بَأْسَ به، ولكن يَجِبُ أنْ يُبَيَّنَ أنهم إنها أَخَذُوا بهَذَا القانونِ لِأَنَّ الشرعَ يدلُّ عليه.

الحالُ الثَّانِية: ألا تحكمَ بها أنزلَ الله، فهَذِهِ لا شَكَّ فِي خسارتها.

الحال الثَّالِثة: أَلَّا يُعلم أَن هَذِهِ القوانين مخالِفَة للشرعِ أَو مُوافقة، فهَذِهِ أَيضًا لا نَحكُم عَلَى مَن سَنَّها بكفر ولا إيهانٍ؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ له الأمرُ، وحينئذٍ يُحْكَم بكُفْرِه أَو بعدم كُفره.

فالحاصِل أنَّ الدولة الَّتِي تأخذ موادَّ نظامِ حُكْمِها من القوانين الوضعيَّة لا تخلو من هذه الحالاتِ الثلاثِ.

وهنا مسألَةٌ تمرُّ علَينا، وهي أن كثيرًا من الإخوةِ الَّذِين عندهم غَيرةٌ واندفاعٌ يؤوِّلون النصوصَ عَلَى غير تأويلها، فيرَون أن كُلَّ إنسانٍ يحكم بأيِّ مادَّة من القانون الوضعيِّ فهو كافرٌ، سواء وافقَ الشَّريعة أم لا، وهَذَا خطأٌ.

فنقول: إن مَن رتَّب قوانينَ وضعيَّة، ورأى أنها أحسن حكمًا من القُرْآن، أو أنها مثل القُرْآن، فَإِنَّهُ كافرٌ بهَذِهِ العقيدةِ، حَتَّى لو لم يحكمْ بها فهو كافرٌ بهَذِهِ العقيدةِ، ولكن مع هَذَا قد يكون متأوِّلًا، فيحتاج إِلَى مناقشةٍ؛ حَتَّى يُبيَّن له الأمرُ.



(٤٨١٥) السُّؤَال: شخصٌ استَخْرَجَ رخصَةً لمزَاوَلَةِ أعمالٍ تِجَارِيَّةٍ، ولكنه لم يُزَاولْ هذا العَمَلَ بنَفْسِهِ، وأجَّرَ الرخصَةَ لرَجُلٍ آخرَ بمقدارٍ من المالِ في كلِّ شَهْرٍ، فهل هذا العَمَلُ جائزٌ؟

الجواب: هذا يرجِعُ إلى نظامِ الحُكومَةِ، إذا كان يمكنُ للإنسان أن يتَنَازَلَ عن رُخْصَتِهِ لشخصٍ آخرَ، فلا حَرَج عليه أن يتَنَازَلَ عن هذه الرُّخْصَةِ بعِوضٍ.

أما إذا لم يكن ذلك مُباحًا في نِظامِ الدَّولَةِ، فإنه لا يجوزُ أن يتَنَازَلَ، لا بِعِوَضٍ ولا بغيرِ عِوَضٍ ولا بغيرِ عِوَضٍ، إلا بعدَ مراجَعَةِ الدوائرِ الحُكومِيَّةِ.

وإنني بهذه المناسَبَةِ، أُوَجِّهُ النَّصِيحَةَ لبعضِ الناسِ الذين يتَهَاوَنُونَ في نظَامِ الدَّولَةِ، ويرَوْنَ أن النظامَ لا يجِبُ اتِّباعُهُ إلا إذا كان مَأْمُورًا به مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ! وفي

الحقيقِةِ هذا فَهُمُّ خاطِئ، فنظامُ الحكومَةِ ينقَسِمُ إلى ثلاثَةِ أقسَام:

الأول: قِسْمِ أَمَرَ بِهِ الشَّرْعُ بِعَيْنِهِ: وهذا يجِبُ علينا تنْفِيذُهُ؛ طاعةً للهِ، وطاعةً للهُ وطاعةً للهُ وطاعةً للهُ المُورِ، مشَّالُ ذلكَ: إذا أَمَرَ وَلِيُّ الأَمْرِ بإقامَةِ الجماعَةِ في الصلواتِ الخمْسِ –مثلًا – وعاقب مَن تَخَلَّفَ عنْها، فهنا تجِبُ طاعَتُهُ، ويجِبُ أَن يُصَلِّي مَعَ الجماعَةِ؛ المَتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ أَوَّلًا، ثم لأَمْرِ وَلِيِّ الأَمْرِ ثانِيًا.

الثاني: قِسْمٌ نَهَى عنْهُ: وهو أن يأمُر وَلِيُّ الأَمْرِ بِما يَخَالِفُ الشَّرْعَ، وهذا لا تجوزُ طاعَتُهُ؛ لأن طاعَة وَلِيِّ الأَمرِ إنها تجبُ فيها ليسَ مَخَالِفًا للشرْعِ، فإذا أَمَرَ وَلِيُّ الأَمرِ بِها يَخَالِفُ الشَّرْعَ، كها نسمَعُ عن بعضِ الدُّولِ أنهم يُلزِمونَ الرَّجُلَ بأن يَحْلِقَ لحيْتَهُ، يَخَالِفُ الشَّرْعَ، كها نسمَعُ عن بعضِ الدُّولِ أنهم يُلزِمونَ الرَّجُلَ بأن يَحْلِقَ لحيتَهُ، إلزامًا، فهنا لا تجُوزُ طاعَتُهُ؛ لأن حَلْقَ اللَّحْيَةِ معْصِيَةٌ لرسولِ الله ﷺ حيثُ أَمَرَ بإعْفاءِ اللَّحَى، وقال: «خَالِفُوا المَجُوسَ، -أَوْ: - خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفَرُوا اللِّحَى، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ» (۱).

الثالث: قِسْمٌ سَكَتَ عَنْه؛ فَهَذِهِ أَيضًا لا نَحكُم عَلَى مَن سَنَّها بكفر ولا إيهانٍ؛ حَتَّى يَتَبَيَّنَ له الأمرُ، وحينئذٍ يُحْكَم بكُفْرِه أو بعدم كُفره.



(**٤٨١٦) السُوَّال:** السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبَرَكاتُه وبعدُ: فإن القائمِينَ في هذه الأيامِ على هَيئةِ الأمْرِ بالمعْرُوفِ مِن كبارِ السِّنِّ الذين لا عِلْمَ لهُمْ بالشَّريعَةِ، فهل يجِبُ على الشبابِ أَنْ يُساعِدُوهُم؟ وإذا كان كذلِكَ فلهاذَا لا يُلفَت نظرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

الشبابِ إلى الانْضِمامِ إلى هذِهِ الهيئاتِ حتى يتَحَسَّنَ وَضْعُنَا، جزَاكَ اللهُ خَيْرًا؟

الجواب: هذا السؤال ينبَغِي أَنْ يُقَدَّمَ إلى الجهاتِ المُسْئُولَةِ عن هذا الأَمْرِ، والذي اختَارَهُ، ونسَّقَ الأسئلةَ اختيارُه غيرُ مُوفَّقٍ، لأن مِثْلَ هذه المسائلِ التي تَتَعَلَّقُ بمثل هذه الأمورِ ليس هذا مَوْضِعُ حَلِّهَا، يعني: لا يُمْكِنْنِي أَنَا ولا غَيرِي أَنْ يَحُلَّ مِثْلَ هذه المسائلِ.

فكلُّ شيءٍ يتَعَلَّقُ بالمُسْئولِينَ فحَلُّه لا يكونُ في مقامِ الوَعْظِ، ومقامِ الإرْشادِ، ومقام الإرْشادِ، ومقام التوجِيه، لهذا أنا مِن الآن أعْزِلُ الذي يختَارُ الأسئلةَ.

(٤٨١٧) السُؤَال: أنا رجل أُهَرِّبُ بعضَ البضاعَةِ المشروعَةِ كالملابِسِ وغيرِهَا، وعندنَا حكومَةٌ لا تسْمَحُ باستيرادِ البِضَاعَةِ، والجُمركُ يأخذُ أكثرَ من قيمَةِ البضاعَةِ، فها حكم ذلِكَ؟

الجواب: الواجِبُ على الرَّعِيَّةِ أن يصبِرُوا على من ولَّاهُم الله عليهِم؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ»(١)، فالواجبُ على الإنسان أن يَصْبِرَ لها يحْصُلُ عليه مِنْ وُلاتِهِ، ولكن يسألُ الله لهم الهِدَايَة، والله تعالى عَلَى كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.

أما أن يتَحَيَّلَ على مخالَفَةِ الأنظِمَةِ -وإن كانت الأنظِمَةُ قد تكونُ غيرَ صَحِيحة - فإنه يكون حينئذٍ معَرِّضًا نفْسَه للعُقوبَةِ، وربها يحصُلُ عليه مِنَ العُقوبَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، رقم (١٨٤٧).

ما هو أكثَرُ من الظُّلْمِ الذي جُعِل عليه، ولا ينْبَغِي للإنسانِ أن يُعَرِّضَ نفْسَهُ للخَطَرِ، بل يصْبِرُ ويحتَسِبُ ولو ظُلِمَ.

# <del>-699-</del>

(٤٨١٨) السُّؤَال: كُنْتُ أَثْجَرُ، فأَذْهَبُ إلى البلادِ وأَشْتَرِي البضائعَ، وآتِي بِهَا إلى بلَدِي، ولكِنَّ الجمارِكَ لا تَقْبَلُ أن أَدْخُلَ إلَّا بِرِشْوَةٍ، فهل يجوزُ أن أعطِيَهُم رِشْوَةً لأَدْخُلَ بدون جَمْرَكَةٍ؟

الجواب: نعم، يجوزُ أن تُعْطِيَ أصحابَ الجمادِكِ رِشْوَةً لتَدْخُلَ بدونِ جَمركَةٍ؛ لأن الجمادِكَ محرَّمَةٌ، أي: لا يجوزُ أن نأخُذَ الجمادِكَ على الناس؛ لأن هذا ظُلْمٌ.

ولكن إذا قَرَّرَتْهَا الحكومَةُ فالواجبُ علينَا أن نصْبِرَ ونسمَعَ ونُطِيعَ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ». (١)

# -699-

(٤٨١٩) السُوَّال: هل كلُّ مَن بَدَّلَ الشَّرع وتحاكَم إِلَى القوانين الوضعيَّة كافِرٌ؟

الجَوَاب: الواقع أن هَذِهِ مسألةٌ دَقيقةٌ، ولا يمكِن أن نُفتِيَ فيها فتُوى عامَّة في مثل هَذَا المجلِس؛ لأنَّه ربها يَفهمُها بعضُ النَّاس عَلَى غير الصواب، ثمَّ يذهب يكفِّر كلَّ إِنْسَان، حتَّى وإن لم يكُن كافرًا، وحينئذٍ تقوم الفتنُ بين النَّاس، ويكون التكفيرُ سهلًا عَلَى المرءِ، حتَّى لو أن القاضيَ مَعَ التزامِه بحُكم الشَّرع حكمَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، رقم (١٨٤٧).

مسألةٍ ما بخلافِ الشَّرعِ قالَ أحدهم: هَذَا حَكَمَ بغير ما أنزل اللهُ فهَذَا كافِرٌ مُباحِ اللهِ على الشَّرعِ السَّرعِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ المَا اللهِ اللهُ المِلمُ اللهِ المَا المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا المُلْمُ المَا

فهَذِهِ المسألَةُ لا يمكِن الفتوى فيها عَلَى سبيلِ العمومِ فِي مثل هَذَا المجلسِ؛ لأنَّ النَّاسِ أحيانًا يفهمون الجوابَ خطأً، فنَستميح السَّائلَ العُذر فِي عدَم الفَتْوى فيها.

(٤٨٢٠) السُّؤَال: قام أحدُ الشبابِ الملتزِم بِقَطْعِ أُصْبُعِهِ بِغَرَضِ عدم دُخول الكلِّيَّات العسكريَّة، فهَا حُكْم ذلك، وماذا عليه أن يفعلَ لِيُرْضِيَ اللهَ؟

الجواب: هَذَا العملُ الَّذِي عَمِلَه -وهو قطعُ أُصبعه لئلَّا يدخلَ الكلِّيَة العسكريَّة - حرامٌ بلا شَكَّ؛ لِأَنَّهُ لا يَجِلُّ لأحدٍ أن يقطعَ أيَّ عُضوٍ من أعضائِهِ إلا ما أَمرَ الشارعُ به، كالقِتال مثلًا، فهَذَا مأمورٌ به، وما عدا ذلك فَإِنَّهُ لا يَجُوز أن يقطعَ الإِنْسَان عضوًا من أعضائِه بأيِّ حالٍ كان، إلا فِي حالينِ:

- إذا كان دواء -أعني: علاجًا-.
  - أو إذا كان لإزالةِ عيبٍ.

مثال الدواء: لو خرج في أصبعه جُذام، والجذامُ مرضٌ ينتشر في الجسم، ويقتُل صاحبَه، ويُشبه الجُذامُ من بعضِ الوجوهِ السَّرَطان، فلو خرج في أُصبعه السرطانُ، جاز له قطعُه إذا لم يمكنْ علاجُه بدون القطع؛ لِأَنَّ هَذَا القطعَ إصلاحٌ، والحَضِر خرَقَ السَّفِينة، واعترضَ عليه مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فقال: ﴿أَخَرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾

[الكهف:٧١]، فبيَّن له الخضِر بعد ذلك أن السفينة كانت لمساكينَ يعملونَ فِي البحرِ، فأراد أن يَعِيبها لئلَّا يأخذها الملكُ المتسلِّط الَّذِي يأخذ كُلِّ سفينةٍ صالحة غصبًا، إذن الخَرْق عيبٌ لكِن لمصلحةٍ.

فإزالةُ العضوِ الَّذِي فيه المرضُ الساري إِلَى البدنِ يُعْتَبَرُ إصلاحًا.

المسألة الثَّانِية: إزالة عيبٍ، كما لو كان في الإِنْسَان سِتَّة أصابِعَ فِي يدِه أو رِجله، فلا حرجَ عليه أن يقطعَ الأصبعَ الزائدَ؛ لِأَنَّ الأصبعَ الزائدَ يُعتبر عيبًا، إذ إنَّ النَّاس أصابعهم خمسةٌ، فلو كانت أصابعُ النَّاسِ ستَّة يكون السادس غيرَ عيبٍ، ولو كانت ثلاثةً لكانَ الرَّابِع عيبًا.

فقطعُ العضوِ لإزالةِ العيبِ لا بَأْسَ به، لكن بشرطِ أن يكون القاطِعُ طبيبًا حاذقًا، لا أن يأتي إِلَى أيِّ واحدٍ ويقول: اقطعْ أُصبعي مثلًا؛ لِأَنَّهُ لو فعلَ هَذَا فربها يُنْزَفُ الدَّمُ ويَموتُ.

بناءً عَلَى ذلك، نقول للأخِ الَّذِي قطعَ أصبعه لئلَّا يدخلَ الكُلِّيَّة: إنه فعل مُحرَّمًا، واعتدى عَلَى نفسِهِ، وعليه أن يتوبَ، ثُمَّ إني لا أظنُّ أن فِي الكلِّيَّة الحربيَّة إجبارًا، بحيثُ التهرُّب من هَذَا الإجبارِ عَلَى هَذَا الوجه.

وسواءً كان تجنيدًا أم كُلِيَّة لا يَجُوز أن يقطعَ أصبعَه لهَذَا، حَتَّى إذا أُجبِرَ عَلَى دخولِ العسكريَّة، فربها يخرج ليكونَ جُنْدِيًّا من جنودِ الإسلامِ فِي المستقبَل، ولو أننا تخلّفنا عن الكليَّة إلا مَن هُوَ فاسِقٌ، تخلّفنا عن الكليَّة إلا مَن هُوَ فاسِقٌ، وحينئذٍ يكون خطرًا عَلَى الأمَّة، وعلى الإسلامِ أيضًا، فَتَهَرُّبُ بعضِ الملتزِمينَ من دخولِ الكليَّات الحربيَّة لا شَكَ أنها نَظرةٌ قاصرةٌ.

وإذا أَجبرَكَ عَلَى حلقِ اللِّحى، فقُل له: لا سمعَ ولا طاعة، وإذا سُجنتَ مُؤَبَّدًا فَهَذَا فِي ذاتِ اللهِ، وأعتقِد أَنَّهُ لو اجتمعتْ جماعةٌ كبيرةٌ وأصرَّت عَلَى عدمِ حَلْقِ اللِّحية، لَكان للدولةِ الَّتِي تُجبرِ عَلَى حلقِ اللِّحَى نظرٌ آخرُ، مع أن الدولة الَّتِي تجبر عَلَى حلق اللَّحية، لَكان للدولةِ الَّتِي تُجبرِ عَلَى حلقِ اللَّحَى نظرٌ آخرُ، مع أن الدولة الَّتِي تجبر عَلَى حلق اللحيةِ تكون آثمةً عاصيةً للهِ ورسولِه عَلَيْهِ.





## التوية:

(٤٨٢١-٤٨٢١) السُوَّال: كنتُ أسرقُ فيها مَضى، وأَعملُ كثيرًا منَ الكبائرِ، فهَل لي مِن توبةٍ؟ وهَلْ يجبُ عَلِيَّ أَنْ أُرجِعَ المالَ الذِي سرقتُه حَتَّى تُقبلَ تَوبتِي؟

الجَوَاب: لكَ توبةٌ، وجميعُ الذنوبِ إِذا تُبتَ مِنْهَا فَإِن اللهَ يَتوبُ عليكَ، قَالَ الله تعَالى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ يَعْفِرُ السّرَفُواْ عَلَى آنفُسِهِم لا لَقْنَطُواْ مِن رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ اللّهِ يَعْفِرُ اللّهِ يَعْفِرُ اللّهِ يَعْفِرُ الرّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣]. ولكِن منْ شُروط توبتِكَ أنْ تُؤدي الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنّهُ هُو الْعَفُورُ الرّحِيمُ ﴾ [الزمر:٥٣]. ولكِن منْ شُروط توبتِكَ أنْ تُؤدي ما سَرقتَ إلى مَن سَرقتَهُ منهُم إِذا كُنتَ تعلَمُهم، فَإِنْ كُنتَ لا تعلمُهم فتصدقْ بِهِ بنيةِ التّخلصِ منهُم، لا بنيةِ التقربِ به؛ لأنَّ التقربَ بِهِ لا يُقبلُ منكَ؛ فَإِنَّ اللهَ طيبُ بنيةِ التّخلصِ منهُم، لا بنيةِ التقربِ به؛ لأنَّ التقربَ بِهِ لا يُقبلُ منكَ؛ فَإِنَّ اللهَ طيبُ لا يَقبلُ إلاّ طيبًا. فتصدقْ بِهِ عن صَاحبهِ، واللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ يَعلمُه، وبهذَا تبرأُ ذمتُكَ، وتُقبلُ إلاّ طيبًا. فتصدقْ بِهِ عن صَاحبهِ، واللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ يَعلمُه، وبهذَا تبرأُ ذمتُكَ، وتُقبلُ توبتُكَ.

(٤٨٢٣) السُّؤَالُ: رجلٌ يَعملُ عندَ بعضِ النَّاس، فوسوَسَ لَهُ الشيطانُ، فَخانَ الأَمانة، وسَرقَ مبلغًا منَ المالِ، ثُم تَابَ إِلَى اللهِ، وأَرادَ أَنْ يُرجعَ المالَ إِلَى أهلِه، ولكنهُ لا يَستطيعُ أَنْ يَذهبَ، فأفتاهُ بَعضُ الناسِ بأَنْ يَتصدقَ بِهَا للفُقراءِ والمحتَاجينَ، فَهَا الحُكمُم؟

الْجَوَابُ: مَا أَفتى بِهِ هَوْلاءِ لَيْسَ صَوابًا، فَهؤلاءِ قَد أَفتَوه بِجهلِ، وقالُوا لَهُ

تَصدقْ بهِ. وهَذَا جهلٌ وأَنا أُحذرُ تَحذيرًا بالغًا مَنْ يُفتِي بجهلٍ، وأقولُ لَهُ إِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦]. وقالَ تَعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَقِيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَآلِإِثْمَ وَالْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ مَا لَطَانَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

وننبهُ هَا هُنا إِلَى أَننَا إِذَا سُئلنَا وَلا نَعلمُ فيجبُ أَنْ نَقولَ: اللهُ أعلمُ. أَوْ نقولَ: السَّأُو العُلمَاءَ. وقدْ ذَكروا أَنَّ أَهلَ خُراسانَ احتلَفُوا في مسألةٍ، فَبعثُوا رجلًا مِن خُراسَانَ إِلَى الإمام مالكِ رَحَمَهُ اللَّهُ في المدينةِ، وتَعرفونَ في ذلكَ الزَّمنِ أَنَّ المسافةَ منْ خُراسانَ فِي أَقْصى المشرقِ إِلَى المَدينةِ طَويلةٌ جدَّا، فأَرسلُوا هذَا الرجلَ إِلَى الإمام مالكِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي المدينةِ، وقالُوا لهُ: اذهَبْ بهذهِ المسألةِ إِلَى إمام دَارِ الهجرةِ؛ لِيخبِرنا مالكِ رَحَمُهُ اللَّهُ فِي المدينة وسَألهُ عنِ المسألةِ، فقالَ: انتظرْ حتَّى أَنظرَ. بهذه في الرجلُ أيامًا، ثمَّ قَالَ لَه: يَا أَبا عَبدِ اللهِ، أُريدُ أَنْ أَرجعَ، فَهَاذا أَقولُ؟ قال: قلْ لأَهلِ خُراسانَ إِنَّ مَالكًا يَقولُ لاَ أَدري. فقالَ: كيف ذلكَ، إمامُ دارِ الهجرةِ، وقد بعثُوني إليكَ مِن هذِه المسافةِ، وأَرجِعُ بـ(لا أَدري). قالَ: نَعمِ، اذهَبْ وقُلْ لهمْ إِنَّ مالكًا يَقولُ لاَ أَدري. هذَا، وهُو مَالكُ بنُ أَنسٍ، إمامٌ منَ الأَثمةِ الأَربَعَةِ، يقولُ عَا لاَيدرِي: إنَّه لا يَدرِي. إنَّه لا يَدرِي.

وكانَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أحيانًا يُسألُ عنِ الشيءِ، فَينتظرُ الوَحيَ، كما سُئلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عنِ الظِّهَارِ، فانتظرَ الوَحيَ حَتَّى نزَلَ (١). وأحيانًا يُفتي بها يُفتينا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:١٣٤]، وابن ماجه: كتاب المقدمة، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨٨).

عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ثم يَأْتِيهِ الوحيُ بقَيدٍ أو شَرطٍ، أوْ مَا أَشبَه ذَلِك. كَمَا سُئلَ عنِ الشَهَادةِ، فَقَال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟». فَقَالَ الشَّهَادةِ، فَقَال: «أَيْنَ السَّائِلُ؟». فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّائِلُ: «إِلَّا الدَّيْنَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ» (١).

فإذا كَانَ هذَا رَسولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَمَنْ دُونه مِن بابِ أُولَى. فَأَنَا أُحذرُ إِحَواني مِن طلبَةِ العِلم، ومنَ العوامِّ، وأُحذرُ نفسِي أولًا، أنْ أُفتِيَ بَهَا لَا أَعلَمُ، أو يُفتي أحدٌ بهَا لَا يَعلمُ؛ لأنَّ المسألةَ خَطيرةٌ والمفتِي يَشهدُ عَلَى اللهِ أنَّ هذَا حُكمُ اللهِ. فالمسألةُ خَطيرةٌ جدًّا، والذِي أفتاهُ بأنْ يَتصدقَ بِهِ جاهلٌ، بَل يَجبُ عليكَ أن تُوصلَ الحقَّ إِلَى صَاحبِه مَا دَامَ صاحبُه معلومًا لكَ، فَإِن كَانَ قَد مَاتَ فأوصلهُ إِلَى ورثتِه، فَإِن كنتَ لا تَعلمُ بهِ، سواءٌ نسيتَه، أو لا تَدرِي مَنْ وَرثتِه، فحينئذٍ يأتي دَورُ الصَّدقةِ؛ لأنَّ المالَ حينئذِ يكونُ عَهولًا مالكُه، وحينئذٍ تَصدقَ بِهِ لمالِكِه، واللهُ تَبَارِكَوَتَعَالَ يَعلمُه.

(٤٨٧٤) السُّؤَالُ: رجلٌ اشتغَلَ في تِجارةِ المخدِّرات، واشتَرى منْ أَموالها أَرضًا وعمائرَ، ثمَّ تركَ هَذِهِ التجارَةَ، وتَابَ إِلَى اللهِ مِنها، فَهَل يَجوزُ لوَرثتِه أَنْ يَأْخذُوا مِنَ الأَراضِي والعمائرِ الَّتي اشترَاها مِن تِجارةِ المخدراتِ قبلَ تَوبته، أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: هذِه المسألةُ فيها إشكالٌ عِندي، ولمْ تَتحررْ بعدُ، ولكِنَّ نظرِي الآنَ أنَّ كُلُ مَن خلَّفَ لَهُ وارثُه مالًا، وَهُوَ حرامٌ بكسبِه لَا بعَينِه، أي لَيْسَ مالًا لشَخصٍ مُعين، كلَّ مَن خلَّفَ لَهُ وارثُه مالًا، وَهُو حرامٌ بكسبِه لَا بعَينِه، أي لَيْسَ مالًا لشَخصٍ مُعين، يَجبُ عليه ردُّه. فَإِنَّ إِثْمَه على المَيتِ، وغنيمتَه للوَارِث، هَذَا هُو الذِي عِندي الآن، والمسألةُ تَحتاجُ إِلَى تَحريرٍ، ولعلَّ اللهَ تَعالى أن يَفتحَ علينا بعدَ ذَلِكَ، فنُجيبُ عَنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَّين، رقم (١٨٨٥).

(٤٨٢٥) السُوَّال: في حالةِ إصابَةِ شخصٍ عاصٍ بمرَضِ السَّرطانِ، وأخبَرَهُ عدَدٌ من الأطباءِ أنَّ وفاتَهُ مُحَتَّمَةٌ لفتْرَةٍ مِن شهرَيْنِ إِلَى ثلاثةِ أشْهُرٍ، فَمَا حُكم توبتِهِ؟

الجَوَاب: توبتُهُ مقْبُولَةٌ، فتَوبَةُ الإنسانِ المريضِ مرَضًا لَا يُرْجى بُرْؤه مقبولَةٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقْبَلُ التوبَةَ مَا لَمْ يَحْضُرِ الأَجَلُ، ومَا لَمْ يُغَرْغِرْ بُروحِهِ(۱)، فإذا تابَ اللهُ عليهِ، ونظيرُ ذَلِك مَنْ قُدِّمَ للقتْلِ، فلوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وقُدِّمَ للقتْلِ، فلوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ وقُدِّمَ للقتْلِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِقُيودِهِ ليُقتَلَ، فلكَّا رَأى ذَلِكَ تاب، فَإِنَّ توبَتَهُ تُقبَلُ.

(٤٨٢٦) السُوَّال: لم أكُنْ أُصَلِّي، وَلَا أَصومُ، وَلَا أَزَكِّي، وَلَا أَحجُّ، وكنتُ السُوَّال: لم أكُنْ أُصلِّي، وَلَا أَصومُ، وَلَا أَزَكِّي، وَلَا أَحجُّ، وكنتُ أَسْرِقُ سَرِقاتٍ كثيرَةٍ، والآنَ قدْ تُبثُ -وللهِ الحمدُ-، وأريدُ إرجاعَ الحُقوقِ إِلَى أَهْلِهَا، وَلَا أَعلَمُ عَدَدَها، وبعضَها أَعلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعْلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعْلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعْلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعْلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعلَمُ عَدَدَها وَلَا أَعلَمُ اللّهَ عَدَدَها وَلَا أَعلَمُ اللّهُ اللّهُ عَدَدَها وَلَا أَعلَمُ اللّهُ اللّهُ عَدَدَها وَلَا أَعلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ تَكُونَ تَوْبَتِي صَحِيحَةً؟

الجَوَاب: نُهَنِّئَ هَذَا الرجلَ بتوبَةِ اللهِ عليهِ، ورُجوعِهِ إِلَى الحَقِّ، ونسألُ اللهَ أَنْ يُشَبَّتُهُ عليهِ، أمَّا مَا ذَكَرَ مِنَ الصلاةِ والصيامِ، فإنَّهُ إِذا تابَ تابَ اللهُ عليهِ، ولَيْسَ عَلَيْهِ قَضاءٌ؛ لَا صلاةٌ وَلَا صِيامٌ، بل تَكْفِي التَّوْبَةَ.

وأمَّا تَوبَتُهُ مِنَ الزَّكاةِ؛ فقَدْ يقالُ: إنَّ مِنْ تمامِ توبَتِهِ أن يؤدِّيَ الزكاةَ إِلَى أَهْلِهَا؛ لأنَّ الزكاةَ يتَعَلَّقُ بِهَا حقُّ غيرُ حقِّ اللهِ؛ وَهُوَ حقُّ المستَحِقِّينَ لَهَا، وقدْ يقالُ: إنَّ الزكاةَ يُغَلَّب فيهَا جانِبُ العِبادَةِ، فإذا تابَ سقَطَتْ عنهُ، لَا سِيَّما عَلَى القولِ الراجِحِ أنَّ تارِكَ

<sup>(</sup>١) دليله قوله ﷺ: «إِنَّ الله يَقْبَلُ تَوْبَةَ العَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ». أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعباده، رقم (٣٥٣٧) وقال: هذا حديث حسن غريب.

الصلاةِ كافِرٌ، فإنَّ الكافِرَ لَا يُؤمَرُ بأداءِ الزكاةِ بعدَ إسلامِهِ، وأمَّا مَا يتَعَلَّقُ بالسرقاتِ الَّتي سَرَقَها، فَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أصحابَها فلا بُدَّ أَنْ يوَصِّلَها إليهمْ.

### <del>-680</del>

(٤٨٢٧) السُؤَال: مَا علاماتُ التوبةِ الصادقةِ، وكيفَ يَرَاها الإنسانُ في نَفْسِه؟ الجَوَاب: التوبةُ الصادقةُ هي الَّتي جَمَعَتْ خمسةَ شُرُوطٍ:

الأُوَّّلُ: النَّدَمُ عَلَى ما وَقَعَ مِنَ الإنسانِ مِنَ المعصيةِ.

الثَّاني: الإقلاعُ عَنْهَا في الحالِ.

الثالثُ: العَزْمُ عَلَى أَلَّا يَعُودَ في المستقبل.

الرابعُ: ألَّا تكونَ بعدَ حُضُورِ الأَجَلِ.

الخامسُ: أَنْ تكونَ قَبْلَ طُلُوعِ الشمسِ مِنْ مَغْرِبِها.

فإِذا تَمَّتِ الشروطُ الخمسةُ فهيَ توبةٌ مقبولةٌ، وعلامةُ التوبةِ المقبولةِ أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَيَعَالَى يَشْرَحُ صَدْرَ المرءِ ويُنيرُ قَلْبَهُ، ويَرَى أَنَّه أَسْقَطَ عَنْهُ حِمْلًا ثقيلًا كَانَ عليهِ.

### <del>-699-</del>

( ٤٨٢٨) السُوَّال: هلْ بعدَ طُلوعِ الشمْسِ من مَغْرِبِهَا حياة دُنْيَوِيَّةٌ، أَمْ أَنَّ الساعَةَ تقومُ مباشرةً بعدَ طلوعِ الشمْسِ مِنْ مَغْرِبِها؟ وإذا كانتْ تُوجَدُ حياةٌ، فهلْ للإنسانِ توبَةٌ بعدَ هَذَا؟

الجَوَاب: سَبَقَ لَنَا فِي شُروطِ التَّوْبَةِ أَنَّه إِذَا طَلَعَتِ الشمسُ مَنْ مَغْرِبِها فَلا توبَةَ، وهناكَ حياةٌ دُنْيَويَّةٌ وَلَا شَكَّ.

(٤٨٢٩) السُّؤَال: مَتَى تَنْقَطِعُ التوبَةُ؟ وما حُكْمُ التوبَةِ لمَنْ حُكمَ عليهِ بالإعْدامِ، أَوْ مَنْ حُوصِرَ بمكانِ مِحَرِقُ، أو بمِنَ كان فِي طائرَةٍ، ثم حدَثَ بِهَا خَلَلُ، وبدأتْ تَهْوِي إِلَى الأرضِ؟

الجَوَاب: التوبَةُ هِيَ الرُّجوعُ إِلَى اللهِ عَنَّهَجَلَّ من مَعْصِيَتِهِ إِلَى طاعتِهِ، ولهَا شُروطٌ خمسَةٌ:

الأوَّلُ: الإخْلاصُ للهِ عَنَّوَجَلَّ.

الثَّاني: النَّدَمُ عَلَى فِعْلِ المعْصيةِ.

الثَّالث: الإقلاعُ عنِ المعْصِيةِ.

الرَّابع: العَزْمُ عَلَى ألَّا يعودَ.

الخامسُ: أن تكونَ فِي الوَقْتِ الَّذِي تُقْبَلُ فيهِ التَّوبَةُ؛ بأنْ يكونَ ذَلِك قبلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ من مَغْرِبِها، وقبلَ حُضورِ الموتِ، ودليلُ ذَلِك قولُهُ تعَالَى: ﴿ وَلَيْسَتِ النَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ حَتَى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ النَّوْبَةُ . النساء: ١٨]، هَذَا ليسَ لَهُ تَوبَةٌ.

والدليلُ عَلَى الوَقْتِ الثَّانِي مِنْ طُلوعِ الشَّمْسِ منْ مغْرِبِها قولهُ تَعَالَى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيكَ بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَننَهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنهَا خَيْرًا ﴾ الله عام:١٥٥٨].

وبعضُ الآياتِ الَّتِي أشارَ اللهُ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الآيةِ هُو طُلُوعُ الشَّمْسِ منْ مَغْرِبِهَا، فإذا تابَ الإنسانُ مِنْ بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِها فَإِنَّ تَوبَتَهُ لَا تُقْبَلُ.

في الشروطُ الَّتي سَمِعْتُمْ قُلْنا: العَزْمُ عَلَى أَلَّا يعودَ. وهناكَ فرْقُ بينَ هذَا التَّعْبِيرِ، وبينَ أَنْ نقولَ: وألَّا يعودَ. فإن ذَلِك يقْتَضِي أَنهُ لوْ عادَ إِلَى وبينَ أَنْ نقولَ: وألَّا يعودَ. فإن ذَلِك يقْتَضِي أَنهُ لوْ عادَ إِلَى الذَّنْبِ مَرَّةً ثانِيَةً لم تُقْبَلِ التوبَةُ الأُولى، بلِ انتَقَضَتِ التوبَةُ الأُولى، وإِذا قُلْنا: العَزْمُ عَلَى أَلَّا يعودَ. يقْتَضِي أَنهُ إِذا عَزَمَ صَحَّتْ تَوبَتُه، فَإِنْ عادَ لَمْ تَنْتَقِضِ التوبَةُ الأُولى، لكنْ يحتَاجُ إِلَى تَوبَةٍ جديدةٍ للعودة.

مثالُ ذَلِكَ: رَجُلُ أَذَنْبَ ذَنْبًا، وتابَ بالشُّروطِ الخَمْسَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا، ولكِنْ رَجَعَ إلَيْهِ مرَّةً أُخْرَى، فَلا تَنْتَقِضُ توبَتُه الأُولى؛ لأنَّ هَذَا الرجلَ عَزَمَ عَلَى ألَّا يعودَ، لكنَّه عادَ؛ أمَّا لَوْ قُلْنا: ألَّا يعودَ إلَى الذَنْبِ مرَّةً ثانِيَةً، ثُم عادَ، فَإِنَّ التوبَةَ الأُولى تَنْتَقِضُ.

أَمَّا الثلاثَةُ الَّذِينَ ذَكَرَهُم فَتُوبَتُهُم تَصِحُّ؛ لأَنَّ الَّذِي فِي طَائرَةٍ قَدْ هَوَتْ رُبَّهَا يَنْجُو، وأَنَا قرأتُ فِي بعضِ الصُّحُفِ منذُ سنواتٍ أَنَّ الطائرةَ السُّودَانِيَّةَ، أو الَّتي كَانَ قائدُها سودَانِيَّا، تَعطَّلَتْ محرِّكَاتُها، لكنَّ الرَّجُلَ قائدَ الطائرةِ أَمَرَهُم أَن يُكَبِّرُوا الله، وأَنْ يُهلِّلُوا، وأَنْ يسألُوا الله الفَرَجَ، وبإذنِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ هبَطَتِ الطائرةُ عَلَى الأرضِ، وهيكلُها فِي نهرِ النيلِ، لكنَّها لم تَتَحَطَّمْ؛ الأرضِ، فكانَ جناحُها عَلَى الأرضِ، وهيكلُها فِي نهرِ النيلِ، لكنَّها لم تَتَحَطَّمْ؛ لأَنْ سقَطَتْ عَلَى ماءٍ، وجعَلَ اللهُ جَنَاحَها جِسْرًا يَعْبِرُونَ منه إِلَى البَرِّ.

إِذِنْ قَدْ يُنْجِي اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَنْ هَوَتْ بِهِ الطائرَةُ، وأَمَّا مَنْ كانَ فِي بَيتٍ يَحْرَقُ فكذلِكَ رَبَّما ينْجُو، وكذلكَ مَنْ حُكِمَ عَلَيْهِ بالقَتْلِ رُبَّما يُرْفَعُ القَتْلُ، المهمُّ أَنَّ هؤلاءِ الثلاثَّةَ تَصِحُّ تَوبَتُهُمْ.

( ٤٨٣٠) السُّؤَال: بعضُ الإخوةِ أعطانا سؤالًا أوْ وجَّهَ إلَينا شعرًا يقولُ:

إِنَّ قلبي قدْ تَشرَّبَ بِالمعاصِي وتَكَبَّلْ مَنْ يَفَكَّ القيدَ منهُ ويُداوي مَا تعطلُ فأَجبني يَا فلانُ عن سُؤالي وتفضل؟

الجَوابُ: فأجبنَاهُ بالشِّعرِ وإنْ كنَا لسنَا منَ الشعراءِ، فقُلنا:

أيُّها الجُلدِّيُّ أَبْشِرْ بجووابِ لَا يعطلْ لغني فِي تفضُ لِي مُشْــرَبٌ وقــد تكبــلْ طِبُّهُ يُعيني ويثقلْ مِن إليهٍ قد تنزلُ فالتزم إنْ كنت تعقل يقب لُ التوبَ ويجملُ

مِــن فقــيرِ ذي افتقـــارٍ إنَّ قلبًا بالمعَاصي داؤُهُ داءٌ عظ يمّ وشِـــفاهُ فِي كتــاب ردفُــه هــديُ نبـــيِّ مُســــتعينًا بعظــــيم

والجُدِّيُّ: يرادُبهِ السائل، فهوَ مِن أهل جُدةَ.

## 

(٤٨٣١)السُّؤَال: هلْ للقاتل عمدًا منْ توبةٍ؟ ومَا هُوَ الراجحُ فِي ذَلِكَ؟ الجَوَابِ: أَتلُو هَذِهِ الآياتِ وكفَى بِهَا جُوابًا: قَالَ اللهُ عَزَّهَجَلَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُورِكَ مِعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ ﴾ وهذَا يَعني الشركَ ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿ يُضَعَفْ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَعْلَدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ يَا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢٨-٧٠].

وقالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ لَا نَقۡ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ الْفَسُهِمْ لَا نَقۡ نَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِلَّا الْفَتَلَ. فَكُلُّ مَنْ تَابَ مِنْ ذَنبٍ تَابَ اللّٰهُ عَلَيهِ. اللهُ عليهِ.

ولَكِن اعلمْ أنَّ القتلَ عمدًا تتعلَّق بِهِ ثلاثةُ حقوقٍ:

الحقُّ الأوَّل: للهِ عَزَّهَ جَلَّ؛ لأنَّ اللهَ حرَّم قتلَ النفسِ إِلَّا بحقٍّ، وهَذَا بالإجماعِ أنَّ التَّوْبَة منهُ صحيحةٌ، والنصوصُ ظاهرةٌ فِي ذَلِك منَ الكتابِ والسنَّة.

الحقُّ الثَّاني: حقُّ لأولياءِ المقتولِ، وهمْ وَرَثَته، وحَقُّ هَؤُلاءِ أَنْ يُسَلِّمَ القاتلُ نفسَه إليهمْ ويقولَ: قِصاصُ، أو دِيَةٌ، وأنا مستعدُّ لها تَرَوْنَ: قِصاصُ، أو دِيَةٌ، أَوْ عَفَوْ، والخِيارُ لِوَرَثَةِ المقتوِل. فهَذَا تصحُّ توبتُه؛ لأنَّه أدَّى حقَّهم.

الحقُّ الثَّالث: للمقتولِ الَّذِي حَرَمه منْ دُنياه، وَهُوَ بأمرِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وتقديرِه، لكَنْ لَهُ حَقُّ، فلوْ لَمْ يقتلْه لبقيَ، وهذَا الحقُّ هلْ نعلمُ أنَّه سقطَ بالتَّوْبَة أوْ لَا؟

الجَوَاب: لَا؛ لأنَّ حقَّ المقتولِ يكونُ يومَ القيامةِ، فرُوي عنِ ابنِ عبَّاسٍ وَخُولِي عَنِ ابنِ عبَّاسٍ وَخُولِيَهُ عَنْهُمُا أَنَّه لَا توبةَ للقاتلِ<sup>(۱)</sup>، ومُحمِلَ هَذَا الأثرُ عنِ ابنِ عبَّاس أنَّ ذَلِك باعتبارِ حقٍّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ عُ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَـامًا ۚ ۞ ﴾ [الفرقان: ٦٨]، رقم (٤٧٦٤)، ومسلم: كتاب التفسير، رقم (٣٠٢٣).

المقتولِ، أمَّا حتُّ اللهِ وحتُّ أولياءِ المقتولِ، فالتَّوْبَةُ فيهِ مُمْكِنَة.

والَّذِي أَرَى أَنَا أَنَّه إِذَا صحَّت التَّوْبَةُ، فإنَّ اللهَ تَعَالَى يتحمَّل عن التائبِ حقَّ المقتولِ، ويُثيبُ المقتولَ بقدْر مَظْلِمَتِه، أي: بقدْر ما ظُلِم؛ لأنَّ النصوصَ عامَّة في صحةِ توبةِ القاتلِ، واللهُ تَعَالَى أكرمُ الأكرمينَ. فالصوابُ أنَّ القاتلَ عمدًا لَهُ توبةٌ، وأنَّه إذا تابَ اللهُ عَلَيْهِ منْ كلِّ وجهٍ.

والقتلُ العمدُ ليسَ فيهِ كفَّارة.

لكنْ هنَا مسألةٌ: لوْ قالَ قائلٌ: إنَّه سيقتُل، ثمَّ يتوبُ، فَإِن هَذَا لَا يجوزُ. كَمَا لُوْ قالَ قائلٌ: إنَّه سيقتُل، ثمَّ يتوبُ، فلا يصلحُ؛ أولًا لأنَّه رُبها لَوْ قالَ قائلٌ: أنا سآكلُ فِي رَمَضَان وأنا صائمٌ، وأتوبُ، فلا يصلحُ؛ أولًا لأنَّه رُبها لَا يُوفَّق للتوبةِ، والعِيَاذُ باللهِ، والثَّاني: رُبها يموتُ قبلَ أنْ يتوبَ، ولهذَا لَا يجوزُ للإِنْسَان أنْ يقولَ: سأفعلُ الذنبَ وأتوبُ منهُ، فهذَا غيرُ صحيحِ.

(٤٨٣٢) السُّؤَال: إِنِّي طَالِبٌ فِي المُرْحَلَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الثَّانُوِيَّةِ، وعنْدَما كُنْتُ فِي المُرْحَلَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الثَّانُويَّةِ، وعنْدَمَا وَصَلْتُ المُرْحَلَةِ الابتِدَائيةِ سَرَقْتُ مِنَ المُدْرَسَةِ الَّتِي كُنْتُ فِيها كُتُبًا كثيرةً، وعنْدَمَا وَصَلْتُ فِي المُرْحَلَةِ الثانُويَّةِ، ولكِنَّ اللهُ هَدَاني فِي المُرْحَلَةِ الثانُويَّةِ، ولكِنَّ اللهُ هَدَاني –والحمدُ للهِ –، فهاذَا أَفْعَلُ، وكلُّ ما سَرَقْتُهُ موجودٌ عِنْدِي حالِيًّا؟

الجَوَاب: اللهُ عَنَّهَجَلَّ ما أَنْزَلَ داءً إِلَّا وأَنْزَلَ لَهُ دواءً، وهذا الدَّاءُ الَّذِي يُصِيبُ كثيرًا مِنَ النَّاسِ فِي حالِ الصِّغَرِ، وفي حالِ الشَّبابِ، لَهُ دَواءٌ، فإذا سَرَقْتَ مِنْ شَرَقْتَهُ منهُ، وتُبْلِغَهُ، شَخْصٍ، أو مِنْ جِهَةٍ مَا سَرِقَةً فَإِن الواجِبَ عليكَ أَن تَتَّصِلَ بِمَنْ سَرَقْتَهُ منهُ، وتُبْلِغَهُ،

وتقولَ: إنَّ عِنْدِي لكُمْ كذَا وكذَا، ثُم يكونُ الاصطلاحُ بينكُما عَلَى ما تَصْطَلِحَانِ عليهِ.

لكنْ قد يَرَى الإنسانُ أَنَّ هَذَا أَمرٌ شَاقٌ عَلَيْهِ، فلا يُمْكِنُ مثلًا أَنْ يَذْهَبَ لَشَخْصٍ ويقولَ له: أَنَا سَرَقْتُ منْكَ كَذَا وكذا، أو أَخَذْتُ منْكَ كَذَا وكذا. ولكنْ يُمْكِنُهُ أَنْ يُرْسِلَ لَهُ مَا أَخَذَهُ بطريقٍ غيرِ مُبَاشِرٍ، كَأَنْ يُعْطِيَهَا صَدِيقًا لهذَا الشَّخْصِ، يُمْكِنُهُ أَنْ يُرْسِلَ لَهُ مَا أَخَذَهُ بطريقٍ غيرِ مُبَاشِرٍ، كَأَنْ يُعْطِيَهَا صَدِيقًا لهذَا الشَّخْصِ، ويقولَ له: هذِهِ لفُلانٍ. ويَحْكِي لَهُ القِصَّةَ، ويَقُول: أَنَا قد تُبْتُ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فأرْجُو ويقولَ له: أَنْ تُوصِّلُها إليهِ. وإذَا فعَلَ ذلِكَ، فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَنْ أَمْرِهِ يَسْرَا ﴾ [الطلاق:٤].

فإذا قُدِّرَ أَنكَ سَرَقْتَ مِنْ شخصٍ لَا تَعْلَمُه، وَلَا تَدْرِي أَينَ هُو، فهذَا أَيضًا أَسِهُلُ مِنَ الأُوَّلِ؛ لأَنكَ يُمْكِنُكَ أَن تَتَصَدَّقَ بها سَرَقْتَ بِنِيَّةِ أَنَّهُ لصاحِبِه، وحينئذٍ تَبْرَأُ مِنْ الأُوَّلِ؛ لأَنكَ يُمْكِنُكَ أَن تَتَصَدَّقَ بها سَرَقْتَ بِنِيَّةِ أَنَّهُ لصاحِبِه، وحينئذٍ تَبْرَأُ مِنْهُ. وهذه القِصَّةُ الَّتِي ذَكَرَها السائلُ تُوجِبُ للإنسانِ أَن يَبْعُد عن مِثْلِ هَذَا الأمرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يكونُ فِي حالِ طَيْشٍ وسَفَهٍ، فيَسْرِقُ وَلَا يَهْتَمُّ بالسَّرِقَةِ، ثم إذَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ باللهِدَايَةِ يتْعَبُ فِي التَّخَلُّصِ من ذلِكَ.

### 

(٤٨٣٣) السُّوَّال: أَنَا طالبُ علم أسرفتُ عَلَى نَفسي فِي الذنوبِ، وقَدِ ابتُليت ببعضِ الذنوبِ كُلَّمَا تُبتُ مِنْهَا رجعتُ إليهَا، حتَّى إنَّ نَفسي تحدِّثني بأنَّه لَا فائدةَ من ذَلِك، فأنتَ لَا تستطيعُ الفكاكَ منهَا؟

الجَوَاب: أقولُ: إِذَا صَدَقَ اللهَ فِي التَّوْبَة، وَصَارَ عندهُ عَزيمةٌ قويَّة فَإِنَّ الغالبَ أنَّه لَا يَرجعُ، وَعَلَيْهِ إِذَا تَابَ أَنْ يبتعدَ عنْ مخالطةِ الَّذِينَ يعملونَ هَذِهِ السيئةَ، مثالُ ذَلِك أَنْ يَتُوبَ مِنْ شُرِبِ الدَّحَان ثمَّ يبقى مُمْتَنِعًا مِنْهُ لمَدَّة أَيَّام، ثمَّ يعودَ، فنقولُ: اصبِرْ نفسَكَ وتحمَّل المشقَّة، والعاقبةُ للمتَّقينَ، وابعُدْ عنْ أمكنةِ الَّذِينَ يَشربونَه؛ فَإِنَّ ذَلِك منْ أسبابِ الامتناع منهُ.

ومعَ هَذَا نقولُ: مَا دَامَ الإِنْسَانُ حِينَ توبِتِهِ قَدْ عَزَمَ عَلَى أَلَّا يعودَ، فإذا غلبتُه نفسُه فِي المستقبَل فعادَ، فليُجَدِّدْ توبةً أخرى، ويتوبُ اللهُ عليه، فمهمَا أذنبتَ وتبتَ إِلَى اللهِ توبةً نَصُوحًا فَإِنَّ اللهَ يَقبَلُ تَوبَتَكَ؛ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهُ لَيْنَ اللهِ توبةً نَصُوحًا فَإِنَّ اللهَ يَقبَلُ تَوبَتَكَ؛ قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللّهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ يَعْبَادِى اللّهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

(٤**٨٣٤) السُّؤَال:** رجلٌ كَانَ يسرقُ قبلَ بلوغِه، فَهَاذَا عَلَيْهِ الآنَ؟ هلْ يردُّ المظالمَ إِلَى أهلِها؟ ومَا العملُ إِنْ كَانَ لَا يملكُ المالَ المسروقَ؟

الجَوَاب: يجبُ عَلَيْهِ أَنْ يردَّ المظالمَ إِلَى أهلِها، وإِنْ كَانَ حينَ سرقَهُ صغيرًا؛ لأنَّ حقَّ الآدميِّ لَا يُشترطُ لضهانِه البلوغُ، وَلَا العلمُ، ولذلكَ لو أَنَّ مجنونًا كَسَّرَ أواني شخصٍ أو كَسَّرَ لمباتِ شخصٍ، فَإِنَّهُ يضمنُ، فيُؤخذُ منْ مالِه إِنْ كَانَ لَهُ مالٌ، وكذلكَ لوْ كَانَ لَهُ مالٌ، وكذلكَ لوْ كَانَ صغيرًا؛ لأنَّ حقوقَ الآدميِّ مبنيةٌ عَلَى الشحِّ.

كذلك أيضًا لا يُشترطُ العلمُ، فلوْ أنَّ شخصًا وضعَ خُبزةً أمامَه وَهُوَ يقومُ فِي التَّهَجُّدِ ويريدُ أنْ يتسحرَ بهَا، فجاءَ آخرُ فظنَّها خبزتَهُ فأخذَها وأكلَها، فَإِنَّهُ يضمنُها لطاحبِهَا؛ لأنَّ حقَّ الآدميِّ لَا يُشترطُ فيهِ البلوغُ، وَلَا العقلُ، وَلَا العلمُ، مضمونٌ عَلَى كلِّ حالٍ.

فنقولُ لهذَا الَّذِي سرقَ وَهُوَ صغيرٌ: لَا بدَّ أَنْ تؤديَ المَالَ إِلَى صاحبِهِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ فَإِنَّهُ يُؤَدى إِلَى ورثتِه، فَإِن كَانَ لَا يعلمُ وَلَا يَدري أَينَ ذهب، وَلَا يعلمُ أَنَّ لَهُ ورثةً، فليتصدقْ بِهِ لهُ، واللهُ عَرَّهَ عَلَى يعلمُ صاحبَه، أمَّا إِذَا كَانَ لَا يملكُ المَالَ فَإِنَّهُ يَبقى فِي ذَمتِه حَتَّى ييسرَ اللهُ لهُ، فيُؤدِّي الحقَّ إِلَى أَهلِه.

## <del>-690</del>

(٤٨٣٥) السُّؤَال: شخصٌ سرقَ أشرطةَ أغانٍ، ثمَّ تَابَ مِنَ استهاعِ الأغانِي، فهلْ عَلَيْهِ أَنْ يُرجِعها إِلَى صاحبِها، عِلمًا أنهَا غيرُ موجودةٍ لديهِ الآنَ؟

الجَوَاب: الواجبُ عَلَيْهِ حينَ تَابَ أَنْ يمسحَ هَذِهِ الأشرطةَ وجوبًا، ويَنبغي أَنْ يملاً ها بأشياءَ نافعةٍ، وأمَّا أَنْ يَردَّها إِلَى صاحبِها والأغَاني باقيةٌ فِيهَا فَلا يجوزُ؛ لأنَّ هَذَا إقرارٌ عَلَى منكرِ.

### -CS

( ٤٨٣٦) السُّوَّال: إنَّه سرقَ مالًا منْ بِقالةٍ وَهُوَ صغيرٌ فِي الثَّانيةَ عشرةَ منْ عُمُره، والآنَ بلغَ عُمُرُه سَبعةَ عشرَ عامًا، ويريدُ أنْ يُرْجِعَ هَذَا المالَ، فهَاذَا يَفعَلُ؟

الجَوَاب: أقول: جزاهُ اللهُ خيرًا، والحمدُ للهِ أنَّ فِي شبابِنا مَن همْ عَلَى وعي تامًّ، نقولُ: أوَّلا: سَرِقَتُكَ وأنتَ صغيرٌ قبلَ البلوغِ لَيْسَ فِيهَا إثمٌ؛ لأنَّه رُفِع القلمُ عنْ ثلاثةٍ، منهمُ الصغيرُ حتَّى يبلغَ، أمَّا الآنَ وقدْ مَنَّ اللهُ عليكَ بالتَّوْبَةِ، فالطريقُ إِلَى ذَلِك ثلاثةٍ، منهمُ الصغيرُ حتَّى يبلغَ، أمَّا الآنَ وقدْ مَنَّ اللهُ عليكَ بالتَّوْبَةِ، فالطريقُ إِلَى ذَلِك إِمَّا أَنْ تُرسِلَها مَعَ شخصٍ تَثِقُ بهِ، ويقولُ لصاحبِ البقالةِ: هَذِهِ دراهمُ لكَ مِن إنسانٍ، أَوْ أرسِلها بالبريدِ، وقلْ: هَذِهِ دَراهمُ لكَ عندَ إنسانٍ، ولكنْ لا تكتب الرسالةَ بخطِّ يدِكَ؛ لِئلَّا يَعرفَه.

(٤٨٣٧) السُّؤَالُ: عندَ طوافِ الإفاضةِ اعترضتْ طَريقي امرأةٌ، فدفعتُها، وواصلتُ سَيري بدونِ أذيتِها، قالتْ لي: لنْ أسامحك، معَ أنِّي استغفرتُ لَهَا فِي صَلاتِي، فإنِّي قلقٌ تجاهَها، فهلْ يجبُ عليَّ كفارةٌ؟

الجَوَابُ: إِنْ كَنْتَ ظَلَمْتَهَا بِدَفْعِهَا، وقالَتْ: لَا أَسَاعُكُ، فَإِنْ تَبْتَ إِلَى اللهِ تُوبةً نصوحًا، فأرجُو أَنْ تُقْبَلَ التوبةُ، وأَنَّ اللهَ تَعالى يتحمَّلُ عنكَ مظلمةَ هذهِ المرأة؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا اللهِ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا إِلَا عَنَا وَهَا يَلْقُ أَثَامًا اللهُ يُضَاعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَهَا يَوْمَ الْقِيمَةُ وَلَا يَرْنُونِ عَلَى وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللهُ يُضَعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيمَاتِ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَلِيحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهُ وَعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهِ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ وَلَا يَقِيمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا لَكُ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللله

أُمَّا إِذَا كَنْتَ لَمْ تَعْتَدِ عَلَيْهَا ولَمْ تظلَمْها، لكنِ الناسُ دفعوكَ مِن خلفِكَ فدفعتَها بغيرِ اختيارِك، فليسَ عليكَ إثمٌ، حَتَّى لوْ قالتْ: لَا أَسَامِحُكَ فليسَ لَهَا حَقُّ عليكَ؛ لأنَّ هَذَا يقعُ كثيرًا عندَ الزحام.

(٤٨٣٨) السُّؤَال: إِذَا أَذَنَبَ العَبْدُ ذَنَبًا وأَرادَ أَنْ يَتُوبَ مِنَ الذَّنِ، فَهُلْ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوضًا ويصليَ رَكْعَتَيْنِ، ويستغفرَ اللهَ ويتوبَ، أَمْ يَسْتغفر اللهَ ويَتُوب بالقولِ فقطْ؟

الجَوَاب: يكفي الثَّاني، يعني يتوبُ من الذنبِ دونَ أنْ يصليَ، ولكنْ إنْ توضأً وصلَّى رَكْعَتَيْنِ فهذَا منْ أسبابِ قَبولِ التَّوْبَةِ، ومنْ أسبابِ المغفرةِ؛ لحديثِ عثمانَ

ابنِ عفانَ رَضَيَلِيَّهُ عَنهُ، أَنَّه توضاً ثمَّ قالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا» ثمَّ قالَ: «مَنْ تَوَضَّاً نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ»(١).

### <del>-680-</del>

( ٤٨٣٩) السُؤَال: هلْ تصحُّ التَّوْبَةُ عنْ بعضِ الذنوبِ دونَ بعضِ؟

الجَوَاب: نعمْ تصحُّ التَّوْبَةُ منْ بعضِ الذنوبِ دونَ بعضٍ، فلوْ فَرَضْنا أنَّ رجلًا يَغتابُ النَّاسَ ويأكلُ أموالَهم، فتابَ مِنَ الغِيبةِ، ولمْ يتبْ منْ أكلِ الأموالِ، صحَّتْ توبتُه منَ الغِيبةِ، وبيقيتِ التَّوْبَةُ عَلَيْهِ لأخذِ الأموالِ، وبالعكسِ.

ولكنْ لاحِظوا أنَّ وصفَ التائبِ لَا يصدُقُ عَلَى هَذَا الرجلِ، بمعنَى لَا تقولُ: إنَّه منَ التائبينَ، بلْ قَيِّدْ فقلْ: منَ التائبينَ عنِ المعصيةِ المعيَّنةِ إِذا كَانَ مُصِرًّا عَلَى معصيةٍ أُخرى، أمَّا إِذا كَانَ قدْ حَسُنَتْ حالُه، وكلُّ مَا يعملُه منَ الذنوبِ تَابَ منهُ، فهذَا يصحُّ أُنْ يُقالَ: إِنَّهُ منَ التوَّابِينَ.

(٤٨٤٠) السُؤَال: كُنتُ أَفعَلُ المَعاصي وأتوبُ ثُمَّ أعودُ وأتوبُ، ثُمَّ التَجَأَتُ للحَجِّ لله، ومُعاهَدةِ الله عَزَّفِجَلَّ على عَدَمِ العَودةِ، وذلك مَراتٍ عَديدةٍ، وأعودُ بعدَ ذلك لهذِهِ المَعاصي، فهذِهِ الأَيمانُ والعُهودُ والطَّلاقُ وغَيرُها، هل عليَّ مِن كَفارَّةٍ أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦).

الجَوابُ: أما بالنِّسبَةِ لكونِ الإِنسانِ يَتوبُ مِن الذَّنبِ ثُمَّ يَعودُ إليه، فالظاهِرُ -والله أعلَمُ- أنَّ هذا مَن ابتُلِيَ بالتَّدخينِ، فكثيرٌ مِن اللَّدخّنين يَتوبون إلى اللهِ ويَعزِمون، ثُمَّ يَعجَزون ويَرجِعون، وكذلك مَن ابتُليَ -والعياذُ باللهِ- بالمُسكِراتِ والمُخدِّرات، هذا لا يَكادُ يَنزعُ مِن عَملِه.

وعلى كلِّ، فنقول: إذا كان عند الإنسانِ العَزيمَةُ الصادِقَةُ على التَّوبَةِ، صادِقة مِن قَلبِهِ واستَعانَ برَبِّه، وأَبعَدَ عن حُضورِ هذه المَعاصي، فإنَّ الله سوف يُعينُه، ويَتوبُ ويَحقِّقُ التَّوبةَ، فإذا قُدِّرَ أَنَّه عاهَدَ الله ونَذَرَ أَلَّا يَعودَ ثُمَّ عادَ؛ فعَليه كَفارةُ يَمينٍ، وعليه الإِثمُ أيضًا، فعليه كَفارةُ يَمينٍ؛ لأنَّه خالَفَ النَّذرَ، وعَليهِ الإِثمُ؛ لِأَنَّه عَصى الله.

وكذلك لو كان يُطلِّقُ يَقُولُ: عليَّ الطَّلاقُ أَنْ لا أَفعلَ كذا ثُمَّ فَعَلَه، فإنَّ عليه الإِثْمَ، وأمَّا الطَّلاقُ فقالَ أكثرُ العُلَماءِ: إنَّ زَوجتَه تَطلُقُ، وقالَ بَعضُ العُلماءِ: إنَّ زَوجتَه لَطلُقُ، وقالَ بَعضُ العُلماءِ: إنَّ زَوجتَه لا تَطلُقُ وأنَّ عليه كَفارةُ يَمينٍ، فالمَسأَلةُ خَطيرَةٌ فليَستَعِن ربَّه وليَصدُقِ التَّوبةَ حتَّى يُعينَه الله على ذلك.



# الشكر:

( ٤٨٤١) السُّؤَال: هلْ يجوزُ شُكْرُ اللهِ عَرَّفَكِلَ عنْ طَريقِ الصَّدَقَةِ، والذَّبْحِ، والنَّبُحِ، والسَّدُةِ، أَمْ أَنَّهُ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ عَلَى سَجْدَةِ الشُّكْرِ؟

الجَوَاب: كلُّ طاعَةٍ يقُومُ بِهَا العَبْدُ، فإنَّها مِن شُكْرِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَعْ مَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ ﴾ لأَيِّ شَيْءٍ؟ ﴿ شُكْرًا ﴾ [سبا:١٣]، فكُلُّ عَمَلٍ صالِحٍ تَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ، فإنَّهُ شُكْرٌ.

فعلَى هذَا، إِذَا حَصَلَتْ للإنسانِ نِعْمَةٌ، فَإِنَّهُ يُشْرَعُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ سُجودَ الشُّكْرِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ، أَوْ أَنْ يُعتِقَ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ مِنْ أَجْلِ شُكْرِ اللهِ تعَالَى عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ.

وأمَّا الذَّبْحُ فَقَدْ سَبَقَ لَنَا أَنَّ التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ بِالذَّبْحِ لَا يجوزُ إِلا فِي وَقْتِهِ، والَّذِي يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ مِنَ الذَّبْحِ أربعَةُ أنواعِ: الأضاحِيُّ، والهَدْي، والفَدْيِةُ، والعَقِيقَةُ، فهذهِ يُتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ تعَالَى بِذَبْحِهَا، وأمَّا عَدَا ذَلِك، فَلا.

والولِيمَةُ هَلِ الإنسانُ يتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بذَبْحِهَا، أَم بِلَحْمِها؟ لَا يَظَهَرُ لِي أَنَّهَا مِنْ بابِ التَّعَبُّدِ باللَّحْم. بابِ التَّعَبُّدِ باللَّحْم.



## ك خشية الله:

(٤٨٤٢) السُّؤَالُ: هَـلْ يجوزُ للإنسانِ أَنْ يَتمنَّى أَنَّهُ لَمْ يُولَدْ خوفًا منْ يَومِ المحشَرِ؟

الجَوَاب: مثلُ هذَا وردَ عنْ بعضِ الصحابةِ رَخَالِكُ عَنْهُ عَنْ رُويَ لِكُ وَيَ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: وَدِدتُ أَني شَجَرةٌ قُطعتْ، لَيتَ أمي لم تلِدْنِي (۱). فإذا استَولَى عَلَى الإنسانِ الخوفُ، وقالَ مثلَ هَذَا الكلامِ، فالظاهرُ -واللهُ أعلَم- أَنّهُ لا بَأْسَ بهِ، ولكنْ يَنبغِي للإنسانِ أَنْ يُحمدَ الله عَرَقِهَ لَ أَنْ أُو جَدَه، وهدَاهُ للإيمانِ الآنَّهُ بذلكَ يَستحتُّ الجنة، ويكونُ أَفضلَ عبادِ اللهِ.

فإنَّ المؤمِنينَ أفضلُ عبادِ اللهِ، وأفضلُ مَخلوقاتِ اللهِ، كَما أَنَّ الكفارَ شرُّ مخلوقاتِ اللهِ، الكفارُ شَرُّ مِن أمثالِهِم منَ القِردةِ والحنازيرِ والسِّباعِ والبهَائمِ، قالَ الله تَعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللّهِ ٱللهُمُ ٱلْذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الأنفال:٢٢]. وقالَ تَعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ ٱلدِّينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَيْكَ هُمُ شَرُّ الْمَرْيَةِ ﴾ [البينة:٢].

فَشُرُّ مَحْلُوقَاتِ اللهِ مَن كَفَرَ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ، وخيرُ مَحْلُوقَاتِ اللهِ مَن آمنَ بِاللهِ، وهذَا الرجلُ الذِي استَولَى علَيه الحَوفُ ينبغِي لَهُ أَلَّا ييأسَ مِن رَوحِ اللهِ، فإنهُ لَا يَيأسُ مِن رُوحِ اللهِ فإنهُ لَا يَيأسُ مِن رُوحِ اللهِ إَلَّا القومُ الكافرونَ. ويَنبغي لَهُ أَنْ يقبلَ عَلَى اللهِ، وأَنْ يَتَعبدَ للهِ عَنَّ يَجَلَّ مُحلِصًا له، مُتبعًا لرسولِه ﷺ، وأن يُحسنَ الظنَّ بربِه تَبَارَكَوَتَعَالَى. فقد ثبتَ في الصحيحِ عنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن المبارك (۱/ ۷۹، رقم ۲۳٤)، وابن أبي شيبة (۷/ ۹۸، رقم ۳٤٤٨٠)، وابن عساكر (۲) (۲۱۳/٤٤).

النبيِّ ﷺ أنَّ اللهَ قالَ فِي الحَديثِ القُدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَالنبيِّ ﷺ أنَّ اللهَ قالَ فَكُرْنِي فِي مَلاٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلاٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ »(١).



# 🚄 | الخوف والرجاء:

(٤٨٤٣) السُّؤَال: مَا ردُّكُمْ عَلَى مَن يقولُ: إنَّ العبادةَ الحَقَّةَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ حُبَّا فِي ذَاتِه، وليسَ رغبةً فِي جَنَّتِه، وَلَا خَوْفًا مِنْ نارِه، ثم يَدْعُو فيقولُ: اللهُمَّ إنْ كنتُ أعبدُكَ ليسَ حُبَّا فيكَ، وإنَّمَا رغبةً فِي جَنَّتِكَ، فاحْرِمْنِي منها، أَوْ خَوْفًا مِنْ نارِكَ فعَذِّبْنِي بهَا؟

الجَوَاب: أقول: إنَّ هَذَا الرجلَ سفيهٌ فِي عَقْلِه، ضالٌ فِي دِينِه، يُشْبِهُ قَوْلُه قولَ المشركينَ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿ اللَّهُمَ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا عَجَدَارَةً مِّنَ السَّكَمَةِ أَوِ اتْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، وهذَا الرجلُ كانَ عَلَيْهِ أَنْ يقولَ: اللهمَّ إِنْ كنتُ أعبدُكَ رغبةً فِي ثوابِكَ فَأَيْبْنِي، أَوْ خَوْفًا مِنْ عذابِكَ فَأَجِرْنِي منه. يقولَ: اللهمَّ إِنْ كنتُ أعبدُكَ رغبةً فِي ثوابِكَ فَأَيْبْنِي، أَوْ خَوْفًا مِنْ عذابِكَ فَأْجِرْنِي منه أَنَّ اللهمَّ إِنْ كنتُ أعبدُكَ فَعَذَبْنِي به، ورغبةً فِي ثَوَابِكَ فَاحْرِمْنِي منه، فهذَا سَفَهُ أَنَّ العَقْلِ، وضلالٌ فِي الدِّينِ.

ولا أَدْرِي هِلْ قَرَأَ هَذَا الرجلُ قولَ اللهِ تعالَى: ﴿ ثُمَّمَدُ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللَّهِ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا لَهُ بَيْنَهُمْ تَرَبَّهُمْ رُكِّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللّهِ وَرِضُونَا ﴾ [الفتح: ٢٩]. هَذِهِ ثلاثُ صفاتٍ: صفةُ جهادٍ، وصفةُ أخلاقٍ، وصفةُ عبادةٍ. ﴿ أَشِدًا لُهُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ هَذِهِ جهادٌ، ﴿ رُحَمَا مُ بَيْنَهُمْ ﴾ أخلاقٌ، ﴿ تَرَبَّهُمْ مُركًعًا سُجَّدًا ﴾ عبادةٌ، كلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب قول الله تعَالَى ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، رقم (٦٩٧٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب الحث على ذكر الله تعَالَى.

هَذِهِ الأجناسِ يقولُ فِيهَا عَنَّهَجَلَّ: ﴿يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضِّوَنَا ﴾. وما أكثرَ ما يأتي بالآياتِ يريدونَ ابتغاءَ وجهِ اللهِ، ابتغاءَ رضوانِ اللهِ، وما أشبهَ ذَلِكَ، فاللهُ تعالى يُعْبَدُ محبةً لهُ، ويُعْبَدُ محبةً فِي ثوابِه، ويُعْبَدُ خوفًا مِنْ عقابِه، وكلُّ هَذَا ثابتُ.

وهلِ الأَوْلَى أَنْ يُغَلِّبَ الإنسانُ جانِبَ الرجاءِ، أَمْ جانبَ الخوفِ؟ فيهِ خلافٌ أيضًا:

فبعضُ العلماءِ يقولُ: غَلِّبْ جانِبَ الخوفِ حتَّى تَهْرُبَ مِنَ المعصيةِ، ويكونَ قلبُكَ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون:٢٦]، وبعضُ قلبُكَ وَجِلَةً ﴾ [المؤمنون:٢٦]، وبعضُ العلماءِ يقولُ: غلِّبْ جانبَ الرجاءِ؛ لأنَّ اللهَ عندَ ظنِّ عبدِه به، فأحسِنِ الظنَّ باللهِ تَنَلْ ما ظَنَنْتَ.

وبعضُهم يقولُ: غَلِّبْ جانِبَ الخوفِ فِي حالِ الصحةِ، وجانِبَ الرجاءِ فِي حالِ المرض؛ حتَّى تموتَ وأنتَ تُحْسِنُ الظنَّ باللهِ.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إِذا فعلتَ الطاعةَ، فغَلِّبْ جانِبَ الرجاءِ أنَّ اللهَ قَبِلَها، وإذا هَمَمْتَ بالمعصيةِ فعلِّبْ جانِبَ الخوفِ.

وقالَ بعضُهم: يجعلُ الخوفَ والرجاءَ سَواءً كجَنَاحَيِ الطائرِ، قالَ الإمامُ أحمدُ: «يَنبغِي أَنْ يكونَ خَوْفُه ورجاؤُه واحدًا، فأيُّهما غلَبَه هَلَكَ صاحِبُه؛ لِأَنَّهُ إِنْ غَلَبَ جانبُ الحوفِ وَقَعَ فِي جانبُ الرجاءِ وَقَعَ الإنسانُ فِي الأَمْنِ مِنْ مكرِ اللهِ، وإنْ غَلَبَ جانبُ الحوفِ وَقَعَ فِي القُنُوطِ مِنْ رحمةِ اللهِ»(۱).

وعلَى كلِّ حالٍ؛ كلُّ إنسانٍ طَبِيبُ نَفْسِه، أحيانًا يكونُ عندَ الإنسانِ عملٌ

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي: (٢/ ٦٣).

صالحٌ يَرْجُو بِهِ ثوابَ اللهِ، فيغلِّبُ جانِبَ الرجاءِ، وأحيانًا يَهِمُّ بالمَعَاصي فَلا تَرْتَدِعُ نَفْسُه إلَّا بذِكْرِ العقابِ الَّذِي يتضَمَّنُ تغليبَ جانِبِ الخوفِ.

(٤٨٤٤) السُوَّال: مَا مَذْهَبُ أَهلِ السُّنَّةِ والجماعَةِ فِي الرجاءِ والخَوْفِ؟

الجَوَاب: اختَلَفَ العلماءُ: هل يقدِّمُ الإنسانُ الرجاء، أَمْ يُقَدِّمُ الخَوْف؟ يعني: يُقَدِّمُ رجاءَ الله عَرَّفَكِلَ أَمْ يقدِّمُ الخوف منهُ؟ أيهما أفضَلُ: أَنْ تُقَدِّمَ الرجاء، وتُؤَمِّلَ باللهِ عَرَّفَكِلَ أَمْ تُقَدِّمَ الخوف وتخشى عِقابَهُ؟ اختلَف العلماءُ فِي ذَلِك، فَقَالَ الإمامُ أَمْدُ رَحِمَهُ اللهُ عَرَّفَكُ أَمْ تُقَدِّم الخوف وتخشى عِقابَهُ؟ اختلَف العلماءُ فِي ذَلِك، فَقَالَ الإمامُ أَمدُ رَحِمَهُ اللهِ عَرَقَبَلَ المُؤمِنِ أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ وَخَوْفُهُ وَاحِدًا، فَأَيها رَجَّحَ صَاحِبُهُ هَلَك »؛ لِأَنَّهُ إِنْ غَلَبَ الرجاءُ وقَعَ الإنسانُ فِي الأَمْنِ مِن مَكرِ اللهِ، وإنْ غَلَبَ الخوفُ وقَعَ فِي القُنوطِ مِن رحمَةِ اللهِ.

إِذَا عَلَّبَ جَانِبَ الرِجَاءِ، صَارَ يَفْعَلُ المعاصِي، وإِذَا قيل: يَا أَخِي، اتَّقِ اللهُ، لَا تَعْصِ اللهُ. قَالَ: اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وأَنَا أَوْمِّلُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، فَيَسْتَمِرَّ فِي المَعاصِي معَ توفُّرِ اللهِ عَنَّفَجُلَّ، وإنْ غلَّبَ جَانِبَ الحوفِ صَارَ توفُّرِ النَّعَمِ لَديهِ، فَيَقَعُ فِي الأَمْنِ مِن مَكرِ اللهِ عَنَّفَجُلَّ، وإنْ غلَّبَ جَانِبَ الحوفِ صَارَ إِذَا فَعَلَ الطَاعَة، قَالَ: أَخْشَى أَلَّا يُقبَلَ مِنِي. لَا يقولُ ذَلِك ليَحُثَّ نَفْسَهُ عَلَى الأَملِ، لَكنْ يقولُ ذَلِك ليَحُثَّ نَفْسَهُ عَلَى الأَملِ، لكنْ يقولُ ذَلِك ليَحُثَّ نَفْسَهُ عَلَى الأَملِ، لكنْ يقولُ ذَلِك يَاتُ يَأْسًا مِن رَحْمَةِ اللهِ، فَيَهْلِكُ بَهذَا.

وقالَ بعضُ العلماءِ: ينْبَغِي تَغْلِيبُ الرجاءِ عندَ فِعْلِ الطاعَةِ، وتغْلِيبُ الخوفِ عندَ إرادَةِ المعصِيةِ؛ لِأَنَّهُ إِذا فَعَلِ الطَاعَةَ فقدْ أَتَى بمُوجَبِ حسْنِ الظَّنِّ، فينبغي أَنْ يُغَلِّبُ الرَّجاءَ، والرجاءُ هوَ أَنَّ اللهَ يتقَبَّل ويُثِيبُ، وإِذا همَّ بالمَعْصِيةِ فلْيُغَلِّبْ جانِبَ

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح (٢/ ٣٠).

الخوفِ؛ لئلا يقَعَ فِي المعْصِيَةِ.

وقال آخَرُونَ: ينْبَغِي للصحِيحِ أَنْ يغلِّبَ جانِبَ الخوفِ، وللمَريضِ أَنْ يغلِّبَ جانِبَ الخوفِ، وللمَريضِ أَنْ يغلِّبَ جانِبَ الخوفِ ثَجَنَّبَ المعصِيَةَ، والمريضَ إِذا غلَّبَ جانِبَ الخوفِ ثَجَنَّبَ المعصِيَةَ، والمريضَ إِذا غلَّب جانبَ الرجاءِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ يُحسِنُ الظنَّ بِهِ.

والَّذِي عِنْدِي فِي هَذِهِ المسألةِ أَنَّ هَذَا يختَلِفُ باختلافِ الأحوالِ، وأَنَّه إِذَا خَافَ إِذَا غَلَّب جانب الحُوفِ أَنْ يَقْنَطَ مِن رَحْمَةِ الله، وجبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ، ويقابِلَ ذَلِك بجانِبِ الرجاءِ، وإذا خافَ إِذَا غَلَّبَ جانبَ الرَّجاءِ أَنْ يأمَنَ مكْرَ اللهِ، فليَرُدَّ؛ ليُغَلِّب بجانِبِ الرجاءِ، وإذا خافَ إِذَا غَلَّبَ جانبَ الرَّجاءِ أَنْ يأمَنَ مكْرَ اللهِ، فليَرُدَّ؛ ليُغَلِّب بجانِبَ الخوفِ.

والإنسانُ فِي الحقِيقَةِ طبِيبُ نفْسِه إِذا كَانَ قَلْبُهُ حيًّا، أما صاحِبُ القلْبِ الميِّتِ اللَّيِ الميِّتِ اللَّي لَا يُعالِجُ قلْبَهُ، وَلَا ينظُرُ أحوالَ قلْبِهِ، فهذا لَا يَهُمُّه الأمرُ.

وبهذهِ المناسبةِ -أيها الإخوة - أود أن أُبلّغكُم أنْ أهم شيء هو تطهيرُ القَلْبِ؛ لأَنَّ الأعهالَ الظاهِرة كلُّ إنسانٍ يمكِنُ أَنْ يقومَ بهَا، حَتَّى المنافِقُونَ يذْكُرونَ الله، ويُصلُّونَ، ويُنْفِقُونَ، لكنَّهم لا يَقُومُونَ إِلَى الصلاةِ إلا كُسَالى، قَالَ تعَالَى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الله وَيُصلُّونَ، ويُنْفِقُونَ، لكنَّهم لا يَقُومُونَ إِلَا وَهُمُ كَرِهُونَ وَالتوبة: ١٤٥]، لكِنَّ المدارَ الصَّكَلَوةَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ وَ التوبة: ١٤٥]، لكِنَّ المدارَ عَلَى القَلْب، صَحِّحِ القَلْب، اجعَلْ قلْبَكَ مَخْلِصًا لللهِ عَنَّقَجَلَّ لَا تُريدُ بعبادتِكَ رياءً وَلا شُمْعَةً، واجعَلْ قلْبَكَ أيضا متَّبِعًا للرَّسولِ عَلَيْ لَا تَبْعِ بدِيلا بِسُنَّةِ الرسولِ عَلَيْ وَلا شُمْعَةً، واجعَلْ قلْبَكَ أيضا متَّبِعًا للرَّسولِ عَلَيْ لَا تَبْعِ بدِيلا بِسُنَّةِ الرسولِ عَلَيْ حَلَى الله بالإخلاصِ، وهجْرَةٌ إِلَى الله بالإخلاصِ، وهجْرَةٌ إِلَى السولِ عَلَيْ الله بالإخلاصِ، وهجْرَةٌ إِلَى الرسولِ عَلَيْ الله بالإخلاصِ، وهجْرَةٌ إِلَى السولِ عَلَيْ الله بالإخلاصِ، وهجْرَةٌ إِلَى الله بالإخلاصِ، وهجْرَةٌ إِلَى الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالمَابَعَةِ لَهُ عَلَى الله بالمَابَعَةِ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالمَابَعَةِ لَهُ اللهُ اللهُ الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالإَنْ الله بالإَنْ اللهُ بالمَابَعَةِ لَهُ هُونَا اللهُ بالمَابَعَةِ لَهُ اللهُ اللهُ

هذه نُقْطَةٌ يجِبُ علينَا أَنْ نُلاحظَهَا دَائها، نَنْظُرُ إِلَى القُلوبِ: هل هِيَ حيَّةٌ؟ هلْ

هِيَ مَيِّتَةٌ؟ هَلْ فِيهَا مَا يَشُوبُهَا، أَم هِيَ خَالِصَةٌ؟ حَتَّى نُطَهِّرَهَا، انظُرْ إِلَى قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أُوْلَئِيكَ ٱللَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ مَ ﴿ [المائدة: ٤١]، فَطَهَارَةُ القَلْبِ هِيَ الأَصلُ.

أَسأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَنَا وقُلُوبَكُم، وَأَنْ يَجِعَلَها لَيِّنَةً لِذِكْرِهِ، مطمئنَّة بالإيهانِ.

(٤٨٤٥) السُّؤَال: نعلمُ أنَّ الخوفَ لَا يكونُ إلَّا منَ اللهِ، فَهَا توجيهُ قولِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ»(١)؟

الجَوَاب: نقولُ: الخوفُ منَ اللهِ غيرُ الخوفِ منَ الذئبِ المَنْ الخوفَ منَ اللهِ خوفُ عبادةٍ وإنابةٍ ولجوءٍ، والخوفُ من الذئبِ خوفٌ طبيعيٌّ، ولهذَا الخائفُ منَ اللهِ لاَ يَزيدهُ خوفُه إلَّا الذئبِ إذَا كَانَ معهُ سلاحٌ فَإِنَّهُ يقتلُ الذئب، لكنَّ الخائف منَ اللهِ لاَ يَزيدهُ خوفُه إلَّا لِحواً إِلَى اللهِ، وإنابةً إليه، ورجوعًا إليهِ، ففرقٌ بين الخوفينِ، وإنِ اشتركا في الإعرابِ والعطفِ فبينَهما فرقٌ عظيمٌ، وَلا أعتقدُ أنَّ أحدًا إذا رأى الذئبَ وخافَ مِنْهُ قالَ: يَا ذئبُ، أرجوكَ لاَ تأكلُ غَنمِي، بلُ إِذَا رأى الذئبَ أخذَ السلاحَ وقتلَه، لكنْ إذا خافَ الإِنسَانُ ربَّه فَإِنَّهُ لاَ يَتَمَرَّد عَلَى ربِّه، بلْ يَلْجَأُ إليهِ، ففرقٌ بينَ هَذَا الخوفِ وهذَا الخوفِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، رقم (٦٩٤٣).

( ٤٨٤٦) السُؤَال: كيفَ نوفِّقُ بينَ قولهِ تَعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيْغَفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النِّسَاء: ٤٨]، وحديثِ أَوْسِ بنِ شُرَحْبيلَ أَنَّهُ سمِعَ النَّبِيَّ صَلَّاتِهُ عَلَيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ طَالْمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٍ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ » (١)؟

الجَوَاب: يقولُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾، ولكنْ لَا يَغْلِبَنَّكُم الرجاءُ فتفعَلوا المعاصي الَّتِي دونَ الشركَ وتقولُوا: إنَّ هَذَا تَحْتَ المشيئةِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾، وهل أنتَ ضامِنٌ أنَّ اللهَ يشاءُ المغفرة لك؟ لا، لا تَضْمَن، إذنْ لا يَغُرَّنَكم الأملُ المبنيُّ عَلَى السرابِ بمثل هَذِهِ الآيةِ.

أمَّا الحديثُ الَّذِي أشارَ إلَيْهِ السَّائِلُ فَأَنَا لَا أَعرِفُه، وإنْ صحَّ الحديثُ، فإنَّه يُحملُ عَلَى مَن مشَى معَ ظالمٍ ظُلمًا مُخْرِجًا عنِ المَلَّةِ، وناصَرَهُ عليهِ، فإنَّه يكونُ خارجًا عنِ المَلَّةِ،



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٥٠)، وابن قانع (١/ ٣٤)، والطبراني (١/ ٢٢٧، رقم ٢١٥) قال الهيثمي (٤/ ٢٠٥): فيه عياش بن مؤنس ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله وثقوا، وفي بعضهم كلام. وأخرجه أيضًا: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٤٩، رقم ٢٢٥٢)، والديلمي (٣/ ٧٤٥، رقم ٥٧٠٩).

# ك | التقوى:

(٤٨٤٧) السُّؤَال: هلْ يتفضلُ شيخُنَا بضَربِ أمثلةٍ للتَّقوَى الَّتي يكونُ بِهَا ثباتُ السلمِ عَلَى الدِّينِ؟

الجَوابُ: التقوَى اسمٌ جامعٌ لفعلِ المأموراتِ وتركِ المحظوراتِ، وذلكَ أنَّ التقوَى مأخوذةٌ مِن الوقايةِ، وَلَا وقايةَ منْ عذابِ اللهِ عَرَّقَ عَلَى إلا بِفِعلْ أَوَامِرِهِ واجتنابِ نواهِيهِ، وفوائدُ التقوَى المذكورةُ فِي القرآنِ كثيرةٌ جِدًّا، منهَا:

١ - تيسيرُ الأمورِ: لقولِهِ تعَالى: ﴿ وَمَن يَنَّقِ اللَّهَ يَجَعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾
 [الطلاق:٤].

٢- أنه يُفتحُ عَلَى الإنسانِ: فيميزُ بينَ الحقِّ والباطلِ وبينَ النافعِ والضارِّ؛
 لقولِه تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُوا ٱللَّهَ يَجْعَل لَكُمَ فُرْقَانًا ﴾ [الأنفال:٢٩].

٣- أنَّ فِيهَا المخرجَ منَ المضائقِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ. عَمْرَجًا
 وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

وهذِه مجردُ أمثلةٍ مُوجزَةٍ.

( ١٨٤٨) السُّوَّال: علِمنا كيفية إصلاحِ الظواهرِ، فكيفَ نُصلِحُ سَرائرَنا؟ الجُوَاب: كلُّ امرئٍ حَسيبُ نفسِه فِي إصلاحِ باطنِه، لكنْ منْ أسبابِ إصلاحِ الباطنِ أنْ يكونَ الإِنْسَانُ دائمًا مَعَ اللهِ يُكثِرُ ذِكرَه واستغفارَه، وعندَ المعاصي يخافُ منهُ، وعندَ الطاعاتِ يَطمَعُ فِي رحمتِه، المهمُّ أنْ يعلِّق قَلْبه باللهِ عَنَّهَجُلَّ لَا بالدُّنيا

وزَخَارِفها ولذَّاتها وشَهَوَاتها.

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّكَ وَٱلْمَنْيِنَ وَٱلْمَنْطِيرِ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكُعُ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّفَ مِنَ الْمُسَوَمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَكُعُ الْمُعَنَوِةِ ٱلدُّنْيَ أَوْلَا اللهُ عِنْدِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ الْمُعَالِقِ اللهُ الْمُعَنَّمِ اللهِ اللهُ اللهُ



# الورع والزهد:

(٤٨٤٩) السُّؤَال: فضيلةَ الشيخِ، مَا الزُّهدُ؟ هلْ هُوَ تركُ الطعامِ والشرابِ والإقلالُ منهُ؟

الجَوَاب: تركُ الطعامِ والشرابِ لَيْسَ زُهدًا، بلْ هُوَ مُنكرٌ عظيمٌ، ولوْ أَنَّ الإِنْسَان تركَ الطعامَ والشرابَ عَلَى وجهِ يضرُّ بَدَنَه كانَ آثمًا؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء:٢٩]، وقولِه: ﴿وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُلُكَةِ ﴾ [البقرة:١٩٥].

وإِذا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَسقطَ عَنِ الإِنْسَانِ الوضوءَ والغُسلِ إِذَا كَانَ مريضًا، أو خافَ عَلَى نفسِه، فكيفَ يَدَعُ هَذَا الرجلُ الأكلَ والشربَ عَلَى وجهٍ يضرُّه! فهَذَا لَيْسَ بزُهدٍ.

وهناكَ زُهد وهناكَ وَرَعٌ، يقولُ العُلَمَاء: بينَهما فرقٌ:

الْوَرَعُ: تركُ مَا يَضُرُّ فِي الآخرةِ، والزُّهدُ: تركُ مَا لَا يَنفَعُ فِي الآخرةِ.

إذنْ فالزهدُ أعْلى منَ الوَرعِ، فالورعُ تركُ مَا يضرُّه فِي الآخرةِ، مِثل رجلٍ يأكلُ ويشربُ من الحرامِ، فإذا تركَ الأكلَ والشربَ من الحرامِ فيشربُ من الحرامِ فإذا تركَ الأكلَ والشربَ من الحرامِ قلنا: هَذَا وَرَعٌ، وآخَر يأكلُ منَ الحلالِ وَلَا يأكلُ منَ الحرامِ لكنَّه مَا يأكلُ منَ الحلالِ إلَّا مَا كانَ نافعًا لَهُ فِي الآخرةِ، نقولُ: هَذَا زاهدٌ، فالزهدُ أكملُ منَ الورع وأعلى.

وأمَّا الزهدُ الَّذِي يتركُ فيهِ الإِنْسَانُ الطعامَ والشرابَ حتَّى يضرَّ بَدَنَهُ، أَوْ يلبسُ فِي الشتاءِ ثوبًا خفيفًا فيصيبُه البردُ، أَوْ يقفُ فِي الشَّمْسِ فِي الحَّرِ كاشفًا رأسَهُ، أَوْ مَا أشبهَ ذَلِك، فهذَا لَيْسَ بزُهدٍ.

## النية واحتساب الأجر:

(٤٨٥٠) السُّؤَال: قُلتم فِي برْنَامِج (نُور عَلَى الدَّرْبِ) يجبُ أَنْ تَكُونَ عاداتُ العبدِ عِبَاداتٍ لَا أَنْ تَكُونَ العِبَاداتُ عاداتٍ. فَمَا مَعْنى ذَلِك، جَزاكُم اللهُ خَيْرًا؟ العبدِ عِبَاداتٍ أُولًا إِننَا لَمْ نقُل: يجِبُ، لكنْ لعَلَّهُ فَهِمَ ذَلِك مِن قولنَا: «ينْبَغِي».

ونقولُ: أَفْعَالُ الإنسانِ إمَّا عبادَاتٌ، وإمَّا عَاداتُ، فالعاقِلُ يجعَلُ العاداتِ عباداتِ، والغافِلُ يجعَلُ العباداتِ، يعنِي: الأمورُ العادِيَّةَ يبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ، ويبْتَغِي بِهَا التَّنَعُمِ بِنِعَمِ اللهِ، وأشياء كَثِيرة مِن النَّبَعْمِ اللهِ، وأشياء كَثِيرة مِن النَّيَّ بِهَا النَّنَعُم بِنِعَمِ اللهِ، وأشياء كَثِيرة مِن النَّيَّاتِ الَّتِي تَجْعَلُها قُربَةً يتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ عَرَّفِجَلً.

فمثلًا: شِراءُ الإنسانِ للخُبزِ واللَّحْمِ ليأكُلَه هو وعِيالُه عادَة، ولكنَّ العاقِلَ يَجعَلُهُ عِبادَةً، بأنْ يشْتَرِيَ ذَلِكَ يبتَغِي بِهِ وجْهَ اللهِ، ليقومَ عَلَى هؤلاءِ المساكِينِ الَّذِينَ لِيسَ لهُمْ عائلٌ مِن الحَلقِ إلا هَذَا الرَّجُلُ.

وهوَ كذلكَ يأكُلُ هَذَا الطعامَ ليتَقَوَّى بِهِ عَلَى العِبادَةِ، يكونُ عبادَةً يأكُلُه ليَتَنَعَّمَ بكرَم اللهِ وفضلِهِ.

ويكونُ أيضًا عبادةً إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَلَى عَبْدِهِ نِعمَةً فَأَرَى الناسَ أَثْرَ نِعْمَةِ اللهِ عليهِ، فاللهُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعمتِهِ عَلَى عَبْدِهِ (١).

انظُرْ كيفَ كانتْ هذِه العادَةُ عبادَةً، فالغافِلُ تكونُ عبادتُهُ عادَةً، فهذَا حينَا أَذَّنَ الظُّهرُ توضَّاً وصَلَّى عَلَى العادَةِ، فيُمْكِنُ لوْ كانَ هَذَا الشخْصُ فِي بِيئةٍ لَا تُصَلِّى الظُّهْرَ مع الجهاعَةِ لَا صَلَّى، لكنَّه اعتَادَ أَنْ يَخْرُجَ ويُصَلِّى، فخَرَجَ وصلَّى عادَةً.

فهذَا الإنسانُ الغافِلُ جعَلَ عِبَادَاتِه عادَاتٍ، وهذَا هوَ مَعْنى قولنَا: العاقِلُ يحوِّلُ العادَاتِ إِلَى عِباداتٍ، والغافِلُ يجعَلُ العباداتِ عادَاتٍ.



## الصبر:

(٤٨٥١) السُّؤَال: مَا الواجِبُ عَلَى الإنسانِ إذَا أَصابَتْهُ مَصِيبَةٌ؟ وهل يَلْزَمُهُ الرِّضَا عَلَى المقدورِ فِي كلِّ حالٍ أو لَا؟ وهل يلْزَمُهُ الصبْرُ أيضًا فِي كلِّ حالٍ، نرْجُو الرِّضاعَلَى المقدورِ فِي كلِّ حالٍ أو لَا؟ وهل يلْزَمُهُ الصبْرُ أيضًا فِي كلِّ حالٍ، نرْجُو التوضيحَ؟

الجَوَاب: الإنسانُ أمامَ المصيبةِ لَهُ أربَعُ مقاماتٍ:

المقامُ الأوَّلُ: السُّخْطُ.

والمقامُ الثَّاني: الصَّبْرُ. والمقام الرابعُ: الشُّكْرُ.

والمقام الثَّالثُ: الرِّضَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۱۱، رقم ۲۰۹۲)، والترمذي: كتاب الأدب، باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقم (۲۸۱۹) وقال: حسن.

فكلُّ إنسانٍ يصابُ بمُصِيبَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَخلُو منْ واحدٍ مِن هَذِهِ المقامَاتِ الأربعَةِ.

أما السُّخْطُ فَإِنَّهُ حَرامٌ أَنْ يَتَسَخَّطَ الإنسانُ مِن المصيبةِ الَّتِي أَصابَتْهُ، لأَنَّ تَسخُّطَهُ مِنْهَا يعني أَنَّهُ لم يَرْضَ باللهِ رَبَّا، وعلامَةُ السُّخْطِ أن يدْعُوَ بالوَيلِ والشُّبورِ، فيقولُ: يا وَيلَاهُ، يَا ثُبُورَاهُ، أو أن يَشُقَ الجَيْب، أو أن يَخْمِشَ الوجْه، أو ينتِفَ الشَّعَرَ، أو يكسِرَ الأوانِي، أو مَا أشبة ذَلِك، فَهَذَا حَرامٌ.

الثَّاني: الصَّبْرُ وَهُوَ واجِبٌ لقولِ اللهِ تعَالَى: ﴿وَأَصْبِرُواۤ ۚ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٤٦]، ولأنَّ ضِدَّ الصَّبْرِ السُّخْط، فيجِبُ أَنْ يصْبِرَ عَلَى المصيبَةِ الَّتِي أَصابَتْهُ، وإنْ كَرِهَهَا فِي قلْبِهِ قدْ يكونُ فِي قلبِهِ كارِهًا لَهَا يوَدُّ أَنهَا لَمْ تَقَعْ، ولكِنَّهُ صابِرٌ محتسِبٌ، لا يقولُ قولًا يُغضِبُ الله.

الثَّالَث: الرِّضَا وَهُو مستَحَبُّ، وليسَ بواجِبٍ، والرِّضَا معناهُ أن الإنسانَ يَرْضَى بالمَقْدُورِ، وكأنه لم يَقَعْ، فالفَرْقُ بينهُ وبينَ الصبرِ أن الصابِرَ كارِهٌ لِمَا حصلَ مِنَ المصيبَةِ، لكنهُ صابَرَ نَفْسَه عَمَّا يُسخِطُ الله، أمَّا الراضِي فهُو لَمْ يُبالِ، فيقولُ: هَذَا بقضاءِ الله، واللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لَهُ الجُحُكُمُ، وأنا رَاضٍ، وَلَا يقَعُ فِي قلبِهِ كَراهَةٌ لِمَا حَصَلَ.

الرَّابِع: الشُّكْرُ أَن يشكُرَ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى ما حَصَلَ لَهُ مِن مُصِيبَةٍ، ولكنْ قدْ يقولُ قائلٌ: كيفَ يَشْكُرُ الإنسانُ ربَّه عَلَى المُصِيبَةِ؟ والجَوَابُ عن هَذَا أَنْ نقولَ: يمكِنُ أَن يشْكُرَ اللهَ عَلَى المُصِيبَةِ إِذَا قَارَنَهَا بَهَا هو أعظَمُ منها، فيقولُ: أشكرُ اللهَ أَن لم تكُنْ مُصِيبَتِي مِثلَ مصيبَةِ فُلانٍ.

وأعظمُ المصائبِ مصائبُ الدِّينِ، نسألُ اللهَ العافِيَةَ، ولهذَا فَإِنَّ مِن دعاءِ المسلِمِينَ فِي القُنوتِ: وَلَا تَجعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، فإذا أُصِيبَ الإنسانُ -مَثلا- بموتِ

ابنِهِ، فهذهِ مُصِيبةٌ يمكنُ أَنْ يشكرَ اللهَ عليها مِن جِهةِ أَنَّ مِنَ الناسِ مَن أَصِيبَ بموتِ أَكثرَ مِن واحِدٍ، وقد يشْكُرُ اللهَ عَلَيْهَا مِنْ جِهةٍ أَخْرَى، وهي أَنَّ هَذِهِ المصيبةَ تكونُ سببًا لتكفِيرِ السيئاتِ، ورَفْعِ الدَّرَجاتِ، ومعلومٌ أَن تكفِيرَ السيئاتِ ورفْعَ الدرجاتِ مِنْ أعظم ما يتَمَنَّاهُ الإنسانُ، وحينئذِ يشكُرُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى هذِهِ المصيبةِ.

فالمقاماتُ إذنْ أربعَةُ:

الأولُ: السُّخْطُ، وَهُوَ مِحرَّمٌ، بلْ هوَ منْ كبائرِ الذنوبِ، والثَّاني: الصَّبْرُ وَهُوَ واجِبٌ، والثَّالثُ: الرِّضَا وَهُوَ مستَحَبُّ، والرَّابعُ: الشُّكْرُ وَهُوَ كذلكَ مستَحَبُّ، لكنَّه أعلَى مقامًا مِن مَقام الرِّضَا.

### <del>-680</del>

(٤٨٥٢) السُّوَال: كَتَبْتَ جزَاكَ اللهُ خيرًا أنَّ مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ أَقلُّ مِنْ مَنْزِلَةِ الرِّضَا لَكِنَّ شيخَ الإسلامِ ابنَ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ نَقَلَ عن بعضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ مُوسَى وغَيره العَكْسَ، فأرجُو من فضيلتِكم كشفَ هَذَا الإشكالَ.

الجَوَاب: الواقِعُ أن التَّبَسُّمَ عندَ المصائِبِ لَا يَدُلُّ عَلَى كَمالِ المُرْتَبَةِ، بل يدُلُّ عَلَى نَقْصِ المرتَبَةِ، وأن الإنسانَ أرادَ أن يَطْرُدَ ما فِي قَلبِهِ من حُزْنٍ بهذا التَّبَسُّمِ، لكنْ إذا كانَ الحُزْنُ لم يَرِدْ عَلَى القلْبِ بدايةً، فذلِكَ أكمَلُ.

وعلى هَذَا فإنَّ الإنسانَ إِذا أُصِيبَ بالمُصِيبَةِ، وحَزِنَ لَهَا، ولكنَّه بالنَّظِرِ لقضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ هِيَ عندَهُ سواءٌ مَعَ عدَمِهَا، فَإِن هَذَا هُو الرِّضَا، لكِن كونُ الإنسانِ يُصَابُ بمُصِيبَةِ موتِ ابنِهِ، ثم نَراهُ فِي المقبرَةِ يضْحَكُ أو يتبَسَّمُ، فَهَذَا غيرُ مناسِبٍ، وهذَا يدُلُّ عَلَى أَن قَلَبُهُ لم يتَحَمَّل، وأرادَ أن يطْرُدَ هَذَا جهذَا، فنَقَصَتْ حالُهُ عن حالِ مَنْ كَانَ

قَلبُهُ متَحَمِّلًا، بدونِ أَنْ يُوجَدَ شيءٌ ظاهِرٌ يَطْرُدُ هذَا الشيءَ.

وإلَّا فقدْ صَرَّحَ ابنُ القَيِّمِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي (الفَوائدِ)<sup>(۱)</sup>، وكذلك شَيْخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ بأنَّ الرِّضَا أَكْمَلُ، وأنَّ الصبرَ واجِبٌ بالاتِّفَاق<sup>(۲)</sup>، وأن الرِّضَا مُحتَلَفٌ فِيهِ، وجمهورُ العُلماءِ عَلَى أَنَّهُ مسْتَحَبُّ.

(٤٨٥٣) السُّوَّال: أليسَ الَّذِي لَا يفكِّر فِي المعصيةِ صِابرًا عَلَى مَحَارِمِ اللهِ، ولذلكَ تُكتَبُ لَهُ حَسَنَات؟

الجَوَاب: لَا، ليسَ صَابِرًا عنْ مَحَارِمِ اللهِ؛ لِأَنَّهُ مَا طَرَأَ عَلَى بالِهِ أَصلًا، فكيفَ يَصبِرُ عَلَى شيءٍ لم يَطرأُ عَلَى بالِهِ، وَلَا تُكتب لَهُ حسنةٌ، فإذا كَانَ لم يطرأُ عَلَى بالِهِ فَإِنَّهُ لَا يُكتَبُ لَهُ وَلَا عليهِ.

### <del>-699-</del>

# ك الرضا:

(٤٨٥٤) السُّؤَال: مَا حُكْمُ مَنْ لَا يَرَضَى بِالشَّرِيعَةِ، أَو يَتَمَنَّى أَنَّ عَبَادَةً مَا لَمْ تُشْرَعْ؟ إِنْ كَانَ الإنسانُ يُصَلِّي، ويحافِظُ عَلَى الصلاةِ ويؤدِّيها، فَهَلْ يَجِدُ فِي صَلاتِهِ الرِّضَا؟

الجَوَاب: نعمْ، يجِبُ عَلَى الإنسانِ أن يَرْضَى بالشَّريعَةِ، وأنْ يَقْبَلَها، ومنْ تَمَامِ إِيهانِهِ بِهَا بلا شَكِّ أنْ تكونَ محبُوبَةً إليهِ، وأنْ يحمَدَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ عَلَى مَشْروعِيَّةِ هَذَا

<sup>(</sup>١) الفوائد (ص:١١٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۰/ ۳۹).

العَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لُولَا مشْرُ وعِيَّتُهُ لَكَانَ بِدْعَةً، أَرأيتَ الآنَ لَوْ لَمْ يَشْرَعِ اللهُ عَنَّوَجَلَّ رَكْعَتَينِ عندَ دُخولِ المسجدِ، ثُم صَرْنَا كُلَّمَا دَخَلْنَا المسجدَ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فهاتانِ الرَّكَعْتَانِ بِدْعَةُ لَا نُثَابُ عَلَيْهِمَا، بِلْ نَأْثَمُ عَلَيْهِمَا.

فالإنسانُ بِحِبُ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالشَّرْعِ، ومنْ تمامِ الرِّضَا بِالشَّرْعِ أَن يَحْمَدَ اللهَ تعالى عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهِ، نحنُ الآنَ قَدْ نتَأَلَّمُ مِنَ الصيامِ، لكَنْنَا راضُونَ بهَذا الشَّرْعِ، بل إنَّنَا نشكُرُ اللهَ تعَالَى عَلَى شَرْعِهِ؛ لأننا نَعْلَمُ أَن كلَّ ما يُصِيبُنَا مِنْ ظَمَأٍ ونَصَبٍ فَهُو أَجرُ لنَا، كَل قَالَ اللهُ تعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي مَن عَدُو نَيْلًا إِلّا مَنْ اللهُ تعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي مَن عَدُو نَيْلًا إِلّا مَنْ اللهُ وَلا يَطَوْونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلصَّفَقَارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْلًا إِلّا كَلْبَ لَهُمْ مِهِ عَمَلُ صَدَاحً إِنَ اللهَ لا يُضِيبُهُمْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [التوبة:١٢٠].

ومَرْتَبَةُ الإنسانِ الَّذِي يتَمَنَّى أَنَّ هَذَا لَمْ يُشْرَعْ، ولكنْ لَمَّا شُرِعَ صارَ قابِلًا لهُ، مَرْتَبَتُه نازِلَةٌ جدًّا بالنسبةِ لمنْ يحْمَدُ اللهَ تَعالى عَلى مَشروعِيَّةِ هذَا الشيءِ، ويرَى أَنَّ ذَلِك مِنْ نعْمَةِ اللهِ عَرَّيَجَلَّ.

# 🥌 | التوكل والأخذ بالأسباب:

(٤٨٥٥) السُّؤَالُ: كيفَ نستطيعُ أن نوفقَ بينَ التوكّلِ عَلَى اللهِ، والأخذِ بالأسبابِ، ولوْ كانتِ الأسبابُ بسيطةً فِي طلبِ الرزقِ، أو ضعيفةً، وأيهمَا أفضلُ طلبُ الرزقِ والنفقةُ عَلَى النفسِ والأهلِ والمالِ، أم طلبُ العلمِ والتَّقوى والإيمانِ؟

الجَوَابُ: يجبُ أَنْ تعلمَ أَنَّهُ لَا معارضةَ بينَ التوكلِ عَلَى اللهِ والأخذِ بالأسبابِ، بلْ إِنَّ الأسبابِ، فالنبيُّ بلْ إِنَّ الأسبابَ واعتمدْ عَلَى المُسبِّبِ، فالنبيُّ

صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلَى آلِه وسلمَ هو أكملُ الناسِ توكلًا ومعَ ذَلِكَ يفعلُ الأسبابَ، فكانَ إِذَا قاتلَ يلبسُ الدرعَ، وفي يومِ أُحُدٍ لبسَ دِرعينِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ اشتدَّ استعدادُه للغزوِ فِي أُحدٍ، فالأخذُ بالأسبابِ من كمالِ التوكلِ، وَلَا يُنافي التوكل، فعليكَ بالاعتمادِ عَلَى السبب، وَلَا تَنسى المسبِّبَ.

فلوْ أَنَّ إنسانًا قَالَ: أَنَا مَتُوكُلِّ عَلَى اللهِ، فَلَنْ أَذَهَبَ لَلْسُوقِ، وَلَنْ أَشْتَرَيَ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا، وَلَنْ أَتْرُوجَ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ لِي وَلَدًا فَسَيْأَتِي، فَهَذَا لَا يَصِحُّ وَلَا بَدَّ مَنْ فَعَلِ أَوْ شَرَابًا، وَلَنْ أَتْرُوجَ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ لِي وَلَدًا فَسَيْأَتِي، فَهَذَا لَا يَصِحُّ وَلَا بَدَّ مَنْ فَعَلِ الْأَسْبَابِ مِن تَمَامِ التَّوْكُلِ: ﴿إِيَّاكَ فَمْنُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِبْنُ ﴾ [الفاتحة:٥]، وَلَا استعانةَ إلا بعدَ فعلِ شيءٍ تطلَبُ مِنَ اللهِ أَن يعينكَ عليهِ.

أمَّا عنِ الإجابةِ عنِ الشقِّ الثَّاني منَ السُّؤَالِ وهوَ: أيهَا أفضلُ، طلبُ العلمِ أمْ طلبُ الرزقِ؟

فأقولُ: لَا بدَّ منَ الأمرينِ، كونُ الإنسانِ يطلبُ العلمَ، ويبقَى عالةً عَلَى عبادِ اللهِ، هَذَا خطأٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ نقصٌ عَلَى الإنسانِ، وكونُه يطلبُ الرزقَ ويَنسى العلمَ خطأٌ أيضًا، بلْ يجمعُ بينهمَا بقدرِ المستطاعِ، وليعلمْ أن: ﴿ وَمَن يَتَقِى ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَعًا ﴿ وَمَن يَتَقِى ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَعًا ﴿ الطلاق:٢-٣].



# ا من هم بحسنة :

( ٤٨٥٦) السُوَّال: ذكرتُم فِي شرحِكم للعقيدةِ الواسطيَّة أنَّ الَّذِي يَنوي عملًا ولمْ يعملُه كُتب لَهُ أجرُ النِّيَّة كاملةً؛ للحديثِ أنَّ رجلًا لَهُ مالٌ وينفقُ منهُ، وآخَر لَيْسَ لديهِ، فَقَال: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ هَذَا عَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ الَّذِي يَعْمَلُ»، فَقَال الرَّسُول

عَلَيْهِ: «فَهُمَا فِي الأَجْرِ سَوَاءٌ»(۱). أما فِي العملِ فَلا يَسِاويانِ فِي أَجرِه؛ استدلالًا بحديثِ: «فَهُبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ»(۱)، هلْ لكمْ أنْ توضِّحُوا لنَا هذَا؟

الجَوَاب: نَحْنُ نقولُ: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا هَمَّ بحسنةٍ ؛ مِثل أَنْ يكونَ همَّ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وسَعى فِي ذَلِك، ولكنْ حِيلَ بينَهُ وبينهَا بعُذرٍ لَا مَدفَعَ لهُ، فَهَذَا يُكتَب لَهُ أَجرُ العملِ كَاملًا ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عَمَّ يُدُرِكُهُ المُوَتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّهِ ﴾ [النساء:١٠٠].

وأَمَّا مَنْ هَمَّ بِالحَسنةِ، ولكِنَّهُ لَمْ يعملْ أسبابَها لأَنَّه عاجِزٌ عِنهَا، فَهَذَا يُكتَبُ لَهُ أَجرُ النَّيَّةِ فقطْ، والدَّلِيلُ أَنَّ الفقراءَ الَّذِينَ شَكُوا إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ لَم يقلْ لهمْ: أنتمْ والأغنياءُ سواءٌ، بلْ قالَ لهمْ: «ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ».

وأمَّا إِذا تركَها لَيْسَ عجزًا، فهذهِ تُكتَب لَهُ حَسَنةً فقطْ، وَلَا يشاركُ العاملَ فِي أَجرِه، لَا فِي النَّيَةِ وَلَا فِي العملِ.



### 🥌 | لذة العبادة:

(٤٨٥٧) السُّؤَال: مَا أسبابُ تحصيلِ لَذَّةِ العبادةِ الَّتي كَانَ يجدُها أمثالُ ابنِ تيميةَ رَحِمَهُ اللَّهُ؟

الجَوَابِ: ذَلِك فضلُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يُؤتيهِ مَن يشاءُ. ولهُ أسبابٌ:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، رقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٥٩٥).

منها: كثرةُ قراءةِ القرآنِ؛ فَإِن كثرةَ قراءةِ القرآنِ تُلِين القلبَ، قَالَ ابنُ عبدِ القويِّ رَحِمَهُ اللَّهُ (١):

وَوَاظِبْ عَلَى دَرْسِ القُرَانِ فَإِنَّهُ يُلِينُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ

ومنها: أَنْ يكونَ الإنسانُ قلبُه دائمًا مُتَعَلِّقًا بِاللهِ مُعْرِضًا عَمَّا سِواهُ، مُتَجَنِّبًا للقِيلِ والقالِ وكثرةِ السُّؤَالِ.

ومنها: أَنْ يَحْضُرَ قلبُه عندَ العبادةِ بحيثُ لَا يَفكِّرُ وَلَا يُوسُوسُ، بل يكونُ قلبُه حاضرًا يتأمَّلُ ما يقولُ وما يفعلُ منْ عبادةِ اللهِ عَرَّفَكِلَ.



### أنواع النفس:

(٤٨٥٨) السُوَّال: مَا الفَـرْقُ بينَ النَّفْسِ الأمارَةِ بالسُّـوءِ، والنَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ، والنَّفْسِ اللَّوَّامَـةِ، والنَفس المطْمَئِنَّةِ؟

الجَوَابِ: النَّفْسُ المطمئنَّةُ: تأمُّرُ بالخيرِ وتَنْهَى عنِ الشَّرِّ.

والنَّفْسُ الأَمَّارَةُ: تأمُّرُ بالسُّوءِ وتَنْهِي عنِ الخَيْرِ.

والنفْسُ اللَّوَّامَةُ: قيلَ: إنَّهَا وَصْفٌ للنَّفْسَيْنِ الأُوليَيْنِ؛ فالمطْمَئنَّةُ تلومُ الإنسانَ عَلَى الشَّرِّ، والأمَّارَةُ بالسوءِ تَلومُهُ عَلَى الخَيْرِ، وَعَلَى هَذَا فكلُّ نفْسٍ مطمئنَّةٍ هِيَ لَوَّامَةٌ، وكلُّ نَفْسٍ أمارَةٍ بالسوءِ هِي لوَّامَةٌ أيضًا.



<sup>(</sup>١) منظومة الآداب لابن عبد القوى المرداوي (ص: ٥٩٠).

### **حا قسوة القلب:**

(٤٨٥٩) السُّؤَال: أستمعُ إِلَى آياتِ اللهِ فِي الصلاةِ، وأحاولُ التأثرَ والبكاءَ، ولكنِّي لا أستطيعُ، فَمَا نصيحتُكم لعلاجِ قسوةِ القلوبِ؟ وكيفَ نجعلُ قلوبَنا تلينُ لذِكر اللهِ؟

وَوَاظِبْ عَلَى دَرْسِ القُرانِ فَإِنَّه يُلينُ قَلْبًا قَاسِيًا مِثْلَ جَلْمَدِ

هذًا واحدٌ.

ثانيًا: القراءةُ فِي سيرةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آله وسلم؛ كسيرةِ ابنِ هشامٍ، وكالبِدايةِ والنهايةِ، وكزادِ المعادِ لابنِ القيمِ، فَإِنَّ قراءةَ السيرةِ النبويةِ الصحيحةِ تزيدُ الإنسانَ إيهانًا، وتزيدُ القلبَ خشوعًا، وتزدادُ بِهَا محبةُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِ وسلمَ، وتزدادُ بِهِ معرفةُ منهجهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِي الدعوةِ إِلَى اللهِ، وتبصيرِ عبادِ اللهِ.

ثالثًا: طريقُ السلفِ الصالحِ، الَّذِينَ أُوتُوا منْ علمِ الزهدِ والورَعِ والرغبةِ بالآخرةِ مَا إذا قرأَهُ الإنسانُ تأثرَ بهِ.

<sup>(</sup>١) منظومة الآداب لابن عبد القوي المرداوي (ص:٥٩٠)

رابعًا: الخلوُّ عنِ التعلقِ بالدنيا، فَإِنَّ الدنيا مشغلةٌ للقلبِ، فإِذَا تعلقَ القلبُ بِهَا ماتَ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ اَلْخَيْرِ ﴾ يَعني المالَ ﴿ لَشَدِيدٌ ﴾ [العاديات: ٨]، وقالَ تَعالى: ﴿ وَثِحُبُونَ الْمَالَ حُبًا جَمَّا ﴾ [الفجر: ٢٠]، فإذا ملاً الإنسانُ قلبَهُ بحبِّ المالِ فالقلبُ كالإناءِ، فإذا ملأت الإناءَ بلبنٍ فلا يمكنُ أنْ تصبَّ عَلَيْهِ ماءً، فلوْ صببتَ ماءً خرجَ اللبنُ، وإذا ملأت القلبَ عَبَّة المالِ والتعلُّق بالدنيا امتلاً عنْ ذِكرِ اللهِ، وعنْ خشيةِ اللهِ عَرَقِجَلَّ.

أحيانًا تجدونُ أنفسكم يكونُ لديكُم حضورُ قلبٍ، كأنَّمَا تشاهدونَ الآخرةَ رأيَ عينٍ، وتجدونَ خشوعًا وحبَّا للقاءِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ وشوقًا إلَيْهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى، وأحيانًا تفقدونَ هذَا؛ لأنَّ القلبَ بينَ إصبعيْنِ منْ أصابعِ الرحمنِ عَرَّوَجَلَّ يقلبهُ كيفَ يشاءُ، ويصرفُهُ كيفَ يشاءُ، ويصرفُهُ كيفَ يشاءُ،

أحيانًا إِذَا استولَتِ العَفلةُ عَلَى القلبِ يذكرُ الإنسانُ طعمَ حضورِ القلبِ وصفائِه فِي تلكَ الليلةِ أو فِي ذَلِكَ اليومِ، ثُم يعودُ ويحضرُ، والأسبابُ كثيرةٌ، هَذَا اللَّذِي يحضُرني الآنَ منهَا. فنسألُ اللهَ أَنْ يلينَ قلوبَنا لذكرِهِ، ويعمرَها بطاعتِهِ، إِنَّهُ عَلَى كلِّ شيءٍ قديرٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، رقم (٢٦٥٤).

### **الوعظة:**

(٤٨٦٠) السُؤَال: هلْ شراءُ الشخصِ كفنًا لِنَفْسِهِ، ووَضْعه فِي خِزانةِ الملابسِ عملٌ مقبولٌ، أمْ مبتدَعٌ، مَعَ العلمِ أنَّ الغرضَ حتَّى يتذكَّرَ الموتَ، وإِذا فاجأَهُ يكونُ مستعدًّا لَهُ؟

الجَوَاب: هَذَا عملٌ مبتدَعٌ، وَلَا علِمتُ أحدًا ادَّخَر كَفَنَه لِنَفْسِهِ، إِلَّا صَاحَبَ البُردةِ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلِيْقٍ أُهديتْ إلَيْهِ بُردةٌ، فقامَ رجلٌ منَ الصَّحَابَة وطلبَها منَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فأنكرُوا عليهِ، قَالُوا: مَا أَحْسَنْتَ، لَبِسَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتَهُ، وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لاَ يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي (١).

وهذَا خاصٌّ بالرَّسُولِ عَلَيْهِالصَّلاَةُوَّالسَّلاَمُ لاَّنَّه هُوَ الَّذِي يُتبرَّكُ بثيابِه، أمَّا ادخارُ الكفنِ للإِنْسَانِ فَلا، وَهُوَ بِدْعَةٌ.

كذلك سمعنا أنَّ بعض النَّاسِ يخرجُ إِلَى المقابرِ، ويضطجعُ فِي اللَّحْدِ، يذكِّر نفسَه، وهذَا غلطٌ أيضًا، فالموعظةُ الحقيقيَّةُ مَوعظةُ القُرْآنِ، فمَن لم يتَّعِظْ بالقُرْآنِ، فَمَن لم يتَّعِظْ بالقُرْآنِ، فَلَا واعظَ لهُ، فالقُرْآنُ هُوَ الموعظةُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ فَلا واعظَ لهُ، فالقُرْآنُ هُوَ الموعظةُ، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس:٥٧].

و الموعظةُ أيضًا بهَا وَعَظَ الرَّسُولُ ﷺ، فإنَّه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كَانَ يَعِظُ أصحابَه أحيانًا مواعظَ مؤثِّرةً تَذرِف مِنْهَا العيونُ، وتَوْجَلُ<sup>(١)</sup> مِنْهَا القلوبُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي ﷺ فلم ينكر عليه، رقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الوَجَل: الخوف.

### ك | الرياء:

(**٤٨٦١) السُوَّال**: مَا علاجُ الرِّيَاء الَّذِي يجدُه الإنسانُ فِي نفسِه؟ وهلْ يَنقُصُ ثوابَ العملِ الَّذِي قدْ راءَى فيهِ؟

الجَوَابُ: الرِّيَاءُ معناهُ العملُ للهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، يَعني أَنْ يَتَعَبَّدَ الإنسانُ ليراهُ النَّاسُ فَيُثْنُوا عَلَيْهِ بِالعبادةِ. وَلَا ريبَ أَنْ المرائيَ قَدْ عمِل العملَ للهِ ولغيرِ اللهِ، عَمِلَ للهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ ويُثِيبُوه عَلَيْهِ بالثناءِ.

إذنْ فالعملُ مشتركٌ بينَ اللهِ وبينَ النَّاسِ، فيكونُ حابطًا باطلًا لَا ينفعُ صاحبَه؛ لقولِ اللهِ تَعالى فِيها رواهُ النَّبِيُّ ﷺ عنهُ: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»(۱).

وعلى هَذَا فكلُّ عملِ رِيَاء فإنَّه باطِلٌ، ولكنْ يَنبغي أَنْ يُعْرَف أَن هَذَا الحكمَ فيمَنِ ابتداً العبادة مرائيًا فِيهَا وابتدأَها مرائيًا مُطْمَئِنًّا إِلَى الرِّيَاءِ، قاصدًا له، أمّا مَنِ ابتداً العبادة مُخْلِطًا للهِ ثمَّ طرأً عَلَيْهِ الرِّيَاءُ بعدَ ذَلِكَ، ثمَّ دافَعَهُ بِقَدْرِ ما يَستطيعُ، ابتدأَ العبادة مُخْلِطًا للهِ ثمَّ طرأً عَلَيْهِ الرِّيَاءُ بعدَ ذَلِكَ، ثمَّ دافَعَهُ بِقَدْرِ ما يَستطيعُ، وأَحْرضَ عنهُ، وأَتَّجه إِلَى الإخلاصِ للهِ، فَإِنَّ هَذَا الرِّيَاءَ لَا يَضُرُّه؛ لأَنَّه مجرَّد خاطِر أوردهُ الشيطانُ عَلَى قلبِه لِيُفْسِدَ عَلَيْهِ عِبَادَتَه وَهُوَ يدافعُه وَلَا يَرْكَن إليهِ، فَهَذَا لاَ يضرُّه.

أمَّا إِذَا طرأَ الرِّيَاءُ فِي أَثناءِ العبادةِ واطمأنَّ إلَيْهِ الإنسانُ وانقادَ إلَيْهِ ورَاعى عبادَ اللهِ في عبادةِ اللهِ، فهلْ يُبْطِل ذَلِكَ أُوَّلَ العبادةِ كما يُبطِل آخِرَها الَّذِي قَارَنَهُ؟ يُقال: فِي ذَلِك تفصيلٌ؛ إِنْ كانتِ العبادةُ يَنبني آخِرُها عَلَى أُوَّلها، بمَعنى أَنَّ صحَّة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير الله، رقم (٢٩٨٥).

أُوَّلها مُرتبِط بصحَّة آخِرِها؛ فإنَّما تَبطُل بها طَرَأَ عَلَيْهَا منَ الشِّرْكِ، وإِذا كانتِ العبادةُ لَا يَبْطُل أُوَّلُها بِبُطلان آخِرِها، بل بعضُها متميِّز عن بعضٍ، فَإِنَّ بطلانَ آخِرِها لَا يُوجِب بُطلانَ أُوَّلِها.

مثالُ الأوَّل: الصَّلاةُ؛ رجلٌ دخلَ فِي الصَّلاةِ نُخْلِصًا للهِ عَنَّوَجَلَّ وفِي أثناءِ الصَّلاةِ طرأً عَلَيْهِ الرِّيَاءُ، فنقولُ: إنَّ صلاتَكَ الآنَ كلَّها تَبطُل؛ لأنَّه لَا يمكِن فِي الصَّلاة أن تصحَّ الرَّكْعَة الأُولى دونَ الثَّانِيَة، فتكونُ الصَّلاة كلُّها باطلةً.

ومثالُ الثَّاني: رجلٌ أرادَ أَنْ يُخِرِجَ مِئةً رِيالٍ صدقةً، فأخرجَ مِنْهَا خمسينَ مُخلِصًا للهِ، وبعدَ ذَلِك طرأً عَلَيْهِ الرِّيَاء فِي الخمسينَ الباقيةِ، نقولُ لهُ: إن الخمسينَ الأُولى وقعتْ صحيحةً مقرِّبةً لكَ إِلَى اللهِ، أمَّا الخمسونَ الباقيةُ فإنَّما كانتْ باطلةً لَا تقرِّبك إِلَى اللهِ، أمَّا الخمسونَ الباقيةُ فإنَّما كانتْ باطلةً لَا تقرِّبك إِلَى اللهِ عَرَقَجَلَّ.

والخُلاصة: أنه إِذا شاركَ الرِّيَاءُ العبادةَ منْ أصلِها فإنَّها تَبطُّل؛ لأنَّها غيرُ مُنْعَقِدَةٍ معَ مقارنةِ الرِّيَاءِ، وإِذا طرأَ الرِّيَاءُ فِي أثناءِ العبادةِ فلهُ ثلاثُ حالاتٍ:

الحالُ الأُولى: أَنْ يُدَافِعَه الإنسانُ وَلَا يَركَن إليهِ، فَهَذَا لَا يؤثّرِ فِي العبادةِ وَلَا يَضُرُّه.

الحالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَرْكَن إلَيْهِ ويَطْمَئِنَّ إلَيْهِ ويُثَبِّته فِي قلبِه، والعبادةُ لَا يَنْبَنِي آخِرُها عَلَى أَوَّلها أَوَّلها فيكونُ الفسادُ فِي آخِرِها الَّذِي حصلَ فيهِ الرِّيَاءُ، وأَمَّا أُوَّلها فصحيحٌ.

الحالُ الثَّالثةُ: أنْ يقعَ فِي أثناءِ العبادةِ، وَهِيَ يَنبني آخِرُها عَلَى أُوَّلِها، فحينئذٍ تَفَسُد كلُّها؛ لأنَّه لَا يمكِنُ تبعيضُها صحةً وفسادًا. والأمثلةُ تَقَدَّمَ ذِكرُها.

## أمَّا دواءُ الرِّيَاءِ فهوَ:

أُولًا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الرِّيَاءَ مُحُرَّم وشِركٌ، وكلّ مُؤمِن لَا يَرضَى أَن يُشْرِكَ بِاللهِ عَرَّهَجَلَّ.

ثانيًا: أَنْ يعلمَ أَنَّ عَمَلَه حابطٌ، ولَيْسَ لَهُ منْ عملِه إلَّا التعبُ والعَنَتُ، والإنسانُ العاقلُ لَا يَرضَى أَن يُنْهِكَ جِسْمَه بالعملِ، أو أَنْ يُتْلِفَ مالَه فِي أمرٍ لَا ينفعُه.

ثَالثًا: مِمَّا يُوجِبُ زوالَ الرِّيَاءِ أَن يعتقدَ بأنَّ العبادَ لنْ ينفعُوه إِذَا مَدَحُوه عَلَى العبادةِ، ولنْ يضعُوه إِذَا قَالُوا: إِنَّه لَيْسَ بعابدٍ، فَإِن الَّذِي ينفعُ ويضرُّ هُوَ الله عَرَّفَجَلَّ، فإذَا كَانَ النَّاسُ لَا يَملِكُونَ لَكَ نفعًا وَلَا ضرَّا فكيفَ تُراعِيهم فيها هُوَ منْ حقِّ اللهِ الخاصِّ وَهُوَ العبادةُ!

### -690-

(٤٨٦٢) السُوَّال: أنا أشكُ أننِي مراء فِي جميع أَعمالي وأنَّا متحيِّر، فهَاذَا أفعلُ؟

الجَوَاب: إنَّ الإنسانَ المرائيَ يعالجُ نفسَه بأنْ يعلمَ أنَّ الرياءَ نوعٌ منَ الشركِ، وأنَّ مراءاةَ الناسِ لَا تَنْفَعُه؛ فإنَّ الناسَ لَا يَنفعونَه، وإنَّ المراءاةَ تُحبِط عملَه، ورُبها تصلُ بِهِ إِلَى الشركِ الأكبرِ، ولهذَا تجدُ الَّذِينَ يعبِّرونَ منْ أهلِ العلمِ عنِ الشركِ الأصغرِ يقولونَ: والرياءُ؛ لأنَّ الرياءَ مِنْهُ ما يصلُ إِلَى حدِّ الشركِ الشركِ الأكبر.

فَأَنَا أَقُولُ: يَا أَخِي، إِذَا عَلِمتَ هَذَا وتَبَيَّنَ لَكَ مَضَارُّه، أَمكنكَ أَنْ تَتَجَنَّبه.

ثمَّ اعلمْ أنَّ الواجبَ عليكَ ألا يكونَ فِي نفسكَ مثلُ هَذِهِ الوساوسِ

والشكوكِ، حيثُ تقولُ مثلًا: أنا أُرائي فِي صَلاتِ، أَنَا أُرائي فِي قِراءتِ، فاتركْ هَذَا كلَّه، وَلَا تَلْتَفِتْ إليهِ، والشيطانُ إِذا لم يجدُ مكانًا لَهُ فِي قلبكَ، فَإِنَّهُ سوفَ يَرتجِل إِلَى قلبِ آخرَ لِيَسْكُنَه.

(٤٨٦٣) السُوَّال: أشعُر دائمًا فِي كلِّ عملٍ أنَّ هَـذَا العملَ قـدْ دخلـهُ الرِّياء، وأخشَى أنْ يحبطَ هَذَا العمل، فهل لهذَا التفكيرِ تأثيرٌ؟ ومَا الوسيلةُ لمجاهدةِ النفسِ عَلَى الإخلاصِ فِي سائرِ العباداتِ؟

الجَوَاب: يَأْتِي الشيطانُ للإِنْسَانِ إِذَا همَّ بالطاعةِ منْ وجهينِ: فتارَةً يخذِّله ويقولُ: مَا دُمتَ قمتَ بالواجبِ فالنفلُ لَا داعيَ لهُ، وإِذا رأَى من الإِنْسَان العزيمةَ عَلَى فعلِ الطاعةِ ذهبَ يقولُ: إنكَ تفعلُ هَذَا رياءً، فيَدَعُ العملَ خوفًا منَ الرياءِ. والواجبُ أنْ يكونَ لَدى الإِنْسَانِ عَزيمةٌ فيفعلَ العبادةَ لِأَنَّهَا عبادةٌ لَا ليراهُ النَّاسُ، وحينئذٍ لَا تَضُرُّه هَذِهِ الوساوسُ.

أمَّا إِذَا استرسلَ لَهَا وَصَارَ يفكِّر: أَخْشَى أَنِي مُراءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا يضرُّه ضررًا كثيرًا ويَمنعُه منَ العملِ.

### <del>-699-</del>

(٤٨٦٤) السُوَّال: ما الطريقُ إِلَى إصلاحِ القلوبِ والتخلُّصِ مِنَ الرياءِ والعُجْبِ؟ الجُوَاب: الطريقُ إِلَى ذَلِكَ اللجوءُ إِلَى اللهِ عَنَّهَجَلَّ، والإنابةُ إليه، وسؤالُه الثباتَ عَلَى الحقِّ حتَّى يكونَ عَلَى الوجهِ المقصودِ، قالَ اللهُ عَنَّهَجَلَّ: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ اللهُ عَنَّهَ عَوَّا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ

إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ مِن قَبَّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الزمر:٥٥-٥٥]، أسألُ الله تعالَى أنْ يُحْسِنَ لنَا ولكمُ الحتامَ، وأنْ يُثَبَّننا بالقولِ الثابتِ فِي الحياةِ الدنيَا وفِي الآخرةِ.

### <del>-680</del>

### الحسد:

(٤٨٦٥) السُّؤَال: سائلٌ يشْكُو إِلَى اللهِ، ثُم إليكَ فيقولُ: قَلْبِي مَلِيءٌ بالحَسَدِ، فَهَا هُو العِلاجُ؟ ويطلبُ أن تَدْعُو لهُ.

الجَوَاب: الحسَدُ فِي الحَقِيقَةِ داءٌ عُضَالٌ، يأتي مِنْ نُفُوسٍ شِرِّيرَةٍ لَا تُريدُ للناسِ الخيرَ، إِنَّمَا تريدُ الخيرَ لَهَا وحْدَهَا، فهي نُفُوسٌ أنانِيَّةٌ، إِذا رأتِ الخيرَ فِي غيرِهَا ساءَهَا ذَلِك وكرِهَنْهُ، سواءٌ ثَمَنَّ زواله أَوْ لَمْ تَتَمَنَّ، لأَنَّ الصحيحَ أَنَّ الحَسَدَ كَمَا قالَه شيخُ الإسلامِ ابنِ تَيمِيَّةُ (۱): ( وَمِنْ أَمْرَاضِ القُلُوبِ الحَسَدُ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِّهِ: إِنَّهُ أَذًى يَلْحَقُ بِسَبِ العِلْمِ بِحُسْنِ حَالِ الأَغْنِيَاءِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الفَاضِلُ حَسُودًا؛ لأَنَّ الفَاضِلُ حَسُودًا؛ لِأَنَّ الفَاضِلَ يَجُرِي عَلَى مَا هُوَ الجَمِيلُ، وَقَدْ قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ: إِنَّهُ ثَمَنِي وَقَالِ النَّعْمَةِ عَنْ النَّاسِ: إِنَّهُ ثَمَنِي مِثْلِهَا لِخِلَافِ الغِبْطَةِ، فَإِنَّهُ ثَمَنِي مِثْلِهَا النَّعْمَةِ عَنْ المَحْسُودِ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ لِلْحَاسِدِ مِثْلُهَا بِخِلَافِ الغِبْطَةِ، فَإِنَّهُ ثَمَنِي مِثْلِهَا النَّعْمَةِ عَنْ المَحْسُودِ، وَإِنْ لَمْ يَصِرْ لِلْحَاسِدِ مِثْلُهَا بِخِلَافِ الغِبْطَةِ، فَإِنَّهُ ثَمَنِي مِثْلِهَا مِنْ المَعْبُوطِ».

# ودواء الحسدِ يكون بأمورِ:

الأمرُ الأوَّلُ: أَنْ يعْلَمَ أَن هَذِهِ النَّعْمَةَ مِن فَضْلِ اللهِ، لقولِ اللهِ تعَالَى: ﴿ أَمُّ يَعُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴾ [النساء:٥٤]، وإذا كانَتْ مِن فضْلِ اللهِ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (١١/١١).

فَهِي مِن فِعل اللهِ، وحَسَدُه يتضَمَّن التسخُّطُ مِن تقْديرِ اللهِ، فإِذا عَلِمَ الإنسانُ أَنَّ حَسَدَهُ يتَضَمَّنُ التسخُّط مِن قضاءِ اللهِ وقَدَرِه، فالمؤمِنُ سيكُفُّ عن ذلِكَ.

ثانيًا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يستَفِيدُ من الحسَدِ إلا كَثْرةَ السيئاتِ، وذَهابَ الحَسَناتِ، ولَهذَا نقولُ: الحسَدُ يأكُلُ الحسناتِ كما تأكُلُ النَّارُ الحطَبَ(١).

ثالثًا: أَنْ يعْلَمَ أَنَّ الحسدَ لَا يزيدُهُ إلا غَمَّا وهَمَّا، وكُلَّمَا ازدادَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَى عبادِهِ ازدادَ هَذَا الحاسِدُ تَحَسُّرًا وغَمَّا وهَمَّا.

رابعًا: أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الحَسَدَ لَا يَمنَعُ فضلَ اللهِ مِن المَحْسُودِ، يعْنِي: لَا يَحُولُ بينَ المحسُودِ وفضلِ اللهِ حَسَدُهُ لَا فائدةَ مِنْهُ، المحسُودِ وفضلِ اللهِ حَسَدُهُ لَا فائدةَ مِنْهُ، والعاقِلُ لَا يمكنُ أَنْ يُهارسَ شيئًا لَا فائدَةَ مِنْهُ.

خامسًا: أَنْ يعلمَ أَنَهُ إِذَا اشْتَغَلَ بالْحَسَدِ، وأَتْبَعَ نَفْسَهُ الْحَسَد فسوفَ يَنْشَغِلُ بذلِكَ عن مَصالِحه الخاصَّةِ، لأَنَّ الحاسِدَ تَجِدُهُ يَتَبَعُ أَخبارَ المحسُودِ، يقولُ: كيفَ حالُ فُلانٍ؟ فيقالُ: فلانٌ مَا شاءَ اللهُ رَزَقَهُ اللهُ أَوْلادًا، وفلانٌ رَزَقَهُ اللهُ مالًا. فيزيدُهُ عَلَّا ويقالُ: فُلانٌ حمثلًا - نجَحَ، فلانٌ حصَّلَ عِلْمًا كَثيرًا، لأَنَّ الحاسِدَ دائمًا يتَتَبَعُ أحوالَ المحسُودِ، لِئلا يسْمَعَ بزيادَةِ فضلِ اللهِ عليهِ، ولكِنَّ القضاءَ والقَدَر يُسمِعُهُ ما يُحْزِنُه مِن كثرَةِ فضلِ اللهِ عَلَى هَذَا المحسُودِ.

هَذِهِ خُسَةُ أَشياءَ حضَرَ تْنِي الآنَ، ورُبَّما عندَ التأمُّل يكونُ هناكَ أشياءُ أخْرَى،

<sup>(</sup>۱) روي فيه حديث: «إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَيَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ -أَوْ قَالَ: العُشْبَ-». أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في الحسد، رقم (٤٩٠٣)، وابن ماجه: كتاب الزهد، باب الحسد، رقم (٤٢١٠).

لعلَّكُمْ أيضًا أنتُمْ مِنَ اليومِ إِلَى الغَدِ -إنْ شاءَ اللهُ- تحاولُونَ جَمَعَ هَذِهِ الأشياءِ الَّتي تُعِينُ الحاسِدَ عَلَى التخلِّي عنِ الحسَدِ.

( ٤٨٦٦) السُّؤَالُ: ما علاجُ الحسدِ والرياءِ والكِبرِ، معَ ذكرِ الأدلةِ؟

الجَوَابُ: نقولُ: الحسدُ مذمومٌ، ولوْ لَمْ يكنْ مِنْهُ إلا أنهُ منْ أخلاقِ اليهودِ فَهَذَا يَكفي، ونحنُ نعلمُ أنَّ مَنْ أتى بخَصلةٍ منْ خصالِ الكفارِ صارَ منهُم فِي هذهِ الخصلةِ، لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ »(۱)، وقالَ اللهُ تَعالى فِي اليهودِ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِةٍ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِئنَبَ وَالْكِمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:٥٥]، ويجبُ أنْ نعلمَ أنَّ الحاسدَ يقعُ فِي محاذيرَ منها:

أُولًا: كراهتُه ما قَدَّرَهُ اللهُ، فَإِنَّ كراهتَه مَا أَنعمَ اللهُ بِهِ عَلَى هَذَا الشخصِ كراهةٌ للهَ عَرَقَ عَلَى هَذَا الشخصِ كراهةٌ لها قَدَّرَهُ كُونًا ومُعَارضة لقضاءِ اللهِ عَرَقَ عَلَ.

ثانيًا: أنَّ الحسدَ يأكلُ الحسناتِ كَما تأكلُ النارُ الحطبَ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ الحاسدَ يعتدِي عَلَى المحسودِ بذكرِ ما يكرُه وتنفيرِ الناسِ عنهُ، والحطِّ منْ قَدْرِه ومَا أشبهَ ذَلِكَ، وهذَا منْ كبائرِ الذنوبِ الَّتي قدْ تحيطُ بالحسناتِ.

ثالثًا: مَا يقعُ فِي قلبِ الحاسدِ منَ الحسرةِ والجحيمِ والنارِ الَّتي تأكلُه أكلًا، فكُلما رَأَى نعمةً منَ اللهِ عَلَى هَذَا المحسودِ اغْتَمَّ وضاقَ صدرُه، وصارَ يراقبُ هَذَا الشخصَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١).

كُلَّهَا أَنعِمَ اللهُ عَلَيْهِ بنعمةٍ حَزِنَ واغتمَّ وضاقتْ عليهِ الدنيا.

رابعًا: أَنَّهُ مهمَا كانَ حسدُه ومهمَا قويَ لَا يمكنُ أبدًا أَنْ يرفعَ نعمةَ اللهِ عَنِ الغيرِ، فإذا كانَ هَذَا غيرُ ممكنِ فكيفَ يقعُ فِي قلبِهِ الحسدُ.

خامسًا: أنَّ الحسدَ ينافي كمالَ الإيمانِ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» (١). ولازمُ هَذَا أَنْ تكرَهَ أَنْ تزولَ نعمةُ اللهِ عَلَى أخيكَ، فإذا لَمْ تكنْ تكرَهُ أَنْ تزولَ نعمةُ اللهِ عنهُ، فأنتَ لَمْ تحبَّ لأخيكَ ما تحبُّ لنفسِكَ وهذَا يُنافي كمالَ الإيمانِ.

سادسًا: أنَّ الحسدَ يوجبُ إعراضَ العبدِ عنْ سؤالِ اللهِ تعالى منْ فضلِه، فتجدهُ دائمًا مُهْتَمًّا بهذهِ النعمةِ الَّتِي أنعمَ اللهُ بِهَا عَلَى غيرِه وَلَا يسألُ اللهَ من فضلِه، وقدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَوْا مَا فَضَلَ اللّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِيِّ لِلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَا اللهُ تَعالَى اللهُ عَن فَضَلِهِ إِلَّهُ إِلَيْ اللّهَ كَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَن فَضَلِهِ إِلَيْ اللهَ كَانَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن فَضَلِهِ إِلَى الله كَانَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأمَّا العُجْبُ فالعُجْبُ أيضا خلقٌ ذميمٌ، ويُخشَى مِنْهُ أَن يَجْبَطَ العمل.

والرِّياءُ: أيضًا آفةٌ عظيمةٌ، لكنِ الرياءُ يكونُ قبلَ العملِ، أَوْ مقارِنًا لهُ، والعُجبُ لَا يكونُ إلا بعدَ العملِ، مثالُ ذَلِكَ: رجلٌ تصدَّقَ بألفِ ريالٍ ليقولَ الناسُ: ما شاءَ اللهُ، فلانٌ يتصدقُ، فَهَذَا رياءٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب: من الإيمان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه، رقم (۱۳)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه، رقم (٤٥).

ومثالُه أيضًا إنسانٌ تصدَّقَ بألفِ ريالٍ، وقالَ: أَنَا تصدقتُ وفعلتُ كَذَا وكَذا، فهوَ يعملُ الخيرَ ويقصدُ بهِ أَنْ يمدَحَهُ الناسُ فَهَذَا نسمِّيهِ عُجْبًا، وَهُوَ خطرٌ لأنهُ يُبطلُ العملَ.





(٤٨٦٧) السُؤَال: من مُشْكلاتِ الشَّبابِ عدَمُ الاستشارَةِ فيها يُقْدِمُونَ عليه مِنْ أُمورِ الدَّعوةِ؛ وذلك لقِلَّةِ التفافِهِمْ حولَ العُلَهاءِ، فهل من كَلِمَةٍ توجِيهِيَّةٍ حولَ ذلك؟

الجَوابُ: لا شكَّ أن لكلِّ شيءٍ بدايةً وغايَةً، والشابُّ يُعتبَرُ ابتدائيًّا في حياتِهِ، وفي علومِهِ، وفي كلِّ أحوالِهِ، ولم يهارِسِ الأدلَّة كها مارَسَها من هُو أكبرُ منه، ولذلك فإنَّ بعضَ الشَّباب الَّذين مَنَّ اللهُ عليهم بالهِدَايَةِ ومنَّ عليهم بشيءٍ من العِلْمِ يضيعُ ضياعًا يُطِيحُ به وبدعوتِهِ، حينَ تجِدُهُ يعرِفُ من العِلْمِ طرَفًا، فيظنُّ أنه بلَغَ الغاية، وأنه أعلَمُ مِنَ الأئمَّةِ.

وقد قِيلَ لِي أَنَّ بعضَ هؤلاءِ الَّذِينَ أعطاهُم اللهُ شيئًا من العِلْمِ نُوقِشَ في مسألةٍ من المسائل، فقيلَ له: إن الإمامَ أحمدَ بنَ حنبلٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ-إمامَ أهلِ السُّنَّة- يقولُ كذا وكذا، فقال: ومَنِ الإمامُ أحمدُ؟ هل هُو نبيٌّ؟ الإمام أحمدُ رجلٌ وأنا رَجُلٌ.

فنقولُ: صحيحٌ هو رجلٌ وأنتَ رجلٌ، لكن كذلك أنتَ رجلٌ وعامِلُ السُّوقِ الَّذي لا يعرِفُ إلا الفاتحةَ رجلٌ أيضًا، فهل تُسَوِّي نفْسَكَ أنتَ برجلِ السُّوقِ الَّذي لا يعرِفُ إلا الفاتحة؟ فإنَّك رجلٌ والإمامُ أحمدُ رجلٌ، وصاحِبُ السوقِ الَّذي لا يعرِفُ إلا الفاتحة رَجُلٌ، فأنتَ الآن رجلٌ بين رَجُلَيْنِ، إما أن تلْحِقَ نفسكَ بالأَوَّلِ، وإما أن تُلْحِقَها بالثَّاني، فإذا ادَّعَيْتَ أنكَ لاحِقٌ بالأَوَّلِ؛ قلنا لكَ: لا، بل

أنتَ لاحِقُّ بالثَّانِ الَّذي لا يعْرِفُ إلا الفاتَّحةَ.

وهل الرِّجالُ على حدِّ سواءِ؟ لا والله، فالإمامُ أحمد لا شكَّ أنه رجلٌ، وأنه غيرُ معصوم، لكن عندَ الإمام أحمدَ رَحَمُهُ اللهُ مِنَ العِلْمِ ومِنَ الورَعِ ومن التَّقُوى ومِنَ الإحجامِ عيًّا ليس بشَرْعِ ما ليس عندَ كثيرٍ مِنَ النَّاسِ، وكان الأَلْيَقُ بهذا الرجل أن يقول: هل يَصِحُّ هذا عن الإمامِ أحمد؟ فإذا كان يصِحُّ عن الإمامِ أحمدَ فأنا أنظرُ في الأمْرِ، أراجِعُ نفْسِي، وأراجِعُ أدلَّتِي، وأراجِعُ ما أنا فيه، فإذا تَبَيَّنَ لي مِنْ قولِ اللهِ ورَسولِهِ أن قولَ الإمامِ أحمدَ ضَعِيفٌ فحينئذ أقولُ: لا عِصْمةَ للإمامِ أحمدَ، وإنها الحُجَّةُ في كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِهِ.

أما أن يُشَابِهَ هذه المشابِهَةَ بالإمامِ أحمدَ، فهذا يدُلُّ على إعجابٍ بالنَّفْسِ –والعياذُ بالله–، ويدُلُّ على استِهَانَةٍ بأهلِ العِلْمِ وأهلِ الحَقِّ، نسألُ الله العافِيَةَ.

ولهذا ينبُغِي للشابِّ ألا يكونَ له طَفْرَةٌ؛ لأن الطفْرَةَ تُورِدُ الحُفْرَةَ، فكُن مَتَأَنِّيًا، واللَّذي لا تُدْرِكُه اليومَ تدركُه غدًا إن شاءَ الله، غدًا تكونُ إمامًا وقُدْوَةً، ويكونُ قولُك حُجَّةً، فاصْبِرْ، أمَّا أن تُرِيدَ أن تَقْفِزَ مِنْ شُرفاتِ الجُدُر بين أبوابِهَا؛ فهذَا خَطَأُ.

والَّذي أنصحُ به إخواني الَّذين مَنَّ الله عليهِمْ بشيءٍ مِنَ العِلْمِ أن يتَأَنَّوْا، وألا يُقْدِمُوا على شيءٍ يُوصفُونَ به بالشُّذوذِ، وأنا دائهًا أكرِّرُ قاعِدةً للطلبة، فأقول: إذا رأيتُمْ حدِيثًا يخالِفُ الأحاديثَ الصحيحةَ الثابِتةَ التي تَتَلَقَّاها الأمَّةُ بالقبولِ، فتَوَقَّفُوا، لا تأخُذُوه مُسَلَّمًا؛ لأنَّ من شُروط صحَّة الحديثِ ألا يكونَ شَاذًّا، وهذا الحديثُ الفَرْدُ إذا خالفَ ما في كُتُبِ السُّنَّةِ المعتمدةِ المشهورةِ يجِبُ أن نتوقَّفَ فيه، وكثيرًا الفَرْدُ إذا خالفَ ما في كُتُبِ السُّنَّةِ المعتمدةِ المشهورةِ يجِبُ أن نتوقَّفَ فيه، وكثيرًا ما نصادِفُ هذا الحديثِ الَّذي تمسَّك بِه مَن ما نصادِفُ هذا الحديثِ الَّذي تمسَّك بِه مَن

تمسَّكَ وَجَدْنَا أنه ضعيفٌ حتى في السَّندِ، بقطْع النظرِ عن المتْنِ.

فإذا وَجَدْتَ حدِيثًا لا يوجدُ في كُتبِ الأُمَّهَاتِ المعتَمَدَةِ المعْروفة بين المُسلِمين فَتَوَقَّفْ فيه، لا أقول: رُدَّهُ؛ لأن رَدَّ الشيءَ بدونِ أن تُحيطَ به عِلْمًا خطأٌ، لكن توقَّفْ، ولا تَتَعَجَّلْ.

وكذلك إذا رأيتَ قَوْلًا شاذًا لبعضِ العُلَماءِ، مخالفًا لقولِ الجُمهورِ، فلا تَتَعَجَّلْ بالأخذ بِه؛ لأنه قد يكونُ عندَ الجمهورِ ما ليسَ عندَ هذا الرَّجُل، وقد يكونُ عندَ الرَّجُلِ ما ليس عندَ الجُمهورِ، فالحقُّ لا يُختَصُّ بناسٍ دونَ آخَرِينَ، فالمهِمُّ أن تَتَأَنَّى وتنظر أدلَّة الجمهورِ؛ لعَلَّ عندهم من الأدلَّة ما لم تعلمُه أنت.

وهنا مسألة أُنبِّهُ عليها، وهي في الحقِيقَةِ تُكَدِّرُ الإِنسانَ: أن بعضَ النَّاسِ الَّذين ينتَصِرُونَ لقولِ معَيَّنِ، تجدُهُم لا يَسُوقونَ إلا ما يُشْبِتُ هذا القولَ، ولا ينظُرونَ إلى أدِلَّةِ من يخالِفُهُمْ، حتى إني وجَدْتُ -واللهِ- علماءَ أجِلَّاءَ يقْدَحُون في الرَّاوِي إذا كان يرْوِي خلافَ مذْهَبهم، ويُوتَّقُونَهُ إذا كان يَرْوي ما يؤيِّدُ مذْهَبهم، وهذا خطير جدًّا، فالحقُّ يجِبُ أن تَقْبَلَهُ.

فأقول: مع الأَسَف، بعْضُ النَّاسِ يَسُوقُ الأَدِلَّةَ التي تؤيِّدُ ما ذَهَبَ إليه، ويُغْفِلُ أَدلَّةَ الآخرينَ المخالِفِينَ، مع أنَّ مِنَ المعروفِ أن مِنْ قواعدِ الجدَلِ والمناظرَةِ، أنه لا يمكنُ إقرارُ القَولِ مع قولِ المخالِفِ إلا بشرطَيْن:

الشَّرط الأوَّل: إثباتُ ما أقْرَرْت مِنَ القولِ بإثباتِ أدِلَّتِهِ.

الشَّرط الثَّاني: الإجابَةُ عن أدِلَّةِ المخالِفِ.

أما أن تَأْتِيَ بِمَا يُشْبِتُ قُولَك ولا تُجِيبُ عَن أُدِلَّةِ المَخالفِ؛ فهذا نقْصٌ، وهو

خِلافُ العدْلِ، فالعَدْلُ أن تأتي بها يُشِبِتُ قولَكَ، وتجِيبَ عن أدلة مَن يخالِفُكَ، حتى يَتِمَّ الأَخْذُ بهذا القولِ، ويزُولَ الاشْتِبَاهُ.

أما ما ذَكَرَهُ السَّائُل من كونِ الشَّبابِ لا يلْتَفُّونَ حولَ العُلَماء؛ فهذا شيءٌ واقعٌ، يوجدُ بعضُ النَّاس لا يلْتَفُّ حولَ العُلَماء، ولكن يجبُ أن نقولَ بالعدْلِ، لأنه يوجَدُ من العُلَماء من لا يلْتَفِتُ إلى الشَّبابِ، فالواقعُ أن الأمرَ متبادَلٌ مِنَ الطَّرفينِ، كما أنه يوجَدُ مِنَ الشَّبابِ من يلْتَفَّ حولَ العُلَماء، ومن العُلَماء من يلْتَفِتُ إلى الشَّبابِ، فالنَّقُصُ موجودٌ في هذا وهذا.

ويوجدُ من العُلَماءِ مَن إذا طالَبَهُ الشابُّ أو الناشِئ بالدَّليلِ في حُكم مسألةٍ يغْضَبُ، ويقول: مَن أنت الَّذي تَطْلُبُ الدَّلِيلَ مِنِّي؟ أنتَ لا تعرفُ شيئًا حتى تَطْلُبَ الدَّليلَ. الدَّليلَ.

والحقُّ أنه لا ينبُغِي أن يغضَبَ من ذلك، بل ينبُغِي أن يفْرَحَ بذلك؛ لأن اتجاه النَّشْءِ إلى طلبِ الدَّلِيلِ ينُمُّ عن خيرٍ، وأنهم إنها يُريدونَ الحقَّ؛ لأن الأحكامَ الشرْعِيَّةَ لا تشُبُتُ إلا بالدَّليلِ، فإذا وَجَدْتَ هذا الناشِئَ الَّذي يطلُبُ العِلْمَ يسألُ عن الدَّليلِ، فاحْمَدِ اللهَ أنه طلَبَ الدَّليل؛ لأن الإِنْسانَ إذا بَنَى الحُكْمَ على الدَّليل استفاد فائدتين:

الفائدة الأولى: الطُّمأنِينَةُ؛ أي: أنه يَطْمَئِنُّ للحُكْمِ.

الفائدة الثَّانية: الحُجَّةُ؛ لأنه لا حُجَّةَ إلا بدليل.

ولهذا يُعْتَبَرُ من نِعْمَةِ اللهِ أن يبْنِيَ الإِنْسانُ أحكامَه على الدَّلِيلِ، لكن يجِب ألا

يَذْهَبَ بَعِيدًا ويَغْتَرَّ بنفْسِهِ فيَحْتَقِرَ الآخَرينَ، أو يتكَلَّم بقولٍ يدُلُّ على الإعجابِ بالنَّفْس وازدراءِ الغَيْرِ.

(٤٨٦٨) السُوَّال: قال الإمامُ مالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: لا يصْلُح آخِرُ هَذه الأُمَّةِ الأُمَّةِ اللَّمَةِ السَّبيل إلى اللَّم ما نحنُ فِيه من فُرقَةٍ وخلافٍ؟ وَلَا هَذه الأُمَّة؟ وكيفَ السَّبيل إلى ذَلك فِي ظلِّ ما نحنُ فِيه من فُرقَةٍ وخلافٍ؟

الجَوَاب: صلاحُ أوَّل هَذه الأُمَّةِ بامتثالِ أمرِ اللهِ ورسولِهِ إخلاصًا واتباعًا؛ إخلاصًا لله، واتباعًا لسُنةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وعلَى آلِه وسلَّم، ففِي عصْرِنا الآنَ الإخلاصُ مَتروكٌ فِي كثيرٍ من النَّاسِ، والاتِّباعُ متروكٌ فِي كثيرٍ من النَّاس.

كذلك يُوجَد الآنَ من المُسلِمينَ مَن يَعبُدون القبورَ، فيأتي إلى صاحبِ القَبرِ يَستغيث بهِ كما يَستغيث بربِّ الأربابِ عَنَّوَجَلَّ، بل أعظمُ، فإذا نزلتْ به أشدُّ الشَّدائد قال: يا سيِّدي فلان أَنْقِذْني. ولا يقولُ: يا الله. أمَّا في الشَّيءِ البسيطِ، كتَحْصيلِ الخُبز، أو ما أشبه ذلك، فإنَّه يدْعو الله به، فالشَّيءُ السَّهلُ للهِ، والصَّعب للسيِّد فلانٍ، وهذا ليْس من طريقٍ، واللهِ إن هذا هو الشِّركُ بعينه.

أمَّا الاتِّباعُ فكثيرٌ من المُسلِمينَ يُخِلُّ بالاتِّباعِ، إنْ صلَّى صلَّى عَلَى غيرِ الوجهِ المشْروعِ، وإن طاف طاف عَلَى غيرِ الوجهِ المشْروعِ، وإن طاف طاف عَلَى غيرِ الوجهِ المشروعِ، فالآن فِي المَطاف يجيءُ شخصٌ معَه كتابٌ وفِيه أدعيةٌ؛ هذا دعاءُ الشَّوط الأُوَّل، وهذا دعاءُ الشَّوط الثَّالِث، والرَّابع، والخامِس،

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/ ٤٤٤).

ويحرُم عَلَى الإِنْسَانَ أَنْ يدعوَ دعاءَ الشَّوطِ الأَوَّلِ فِي الشَّوطِ الثَّانِي! فإنْ فعَل فهُو مبتدِع ضالٌ! لأنَّ الشَّوط الأوَّل له دعاءٌ خاصُّ، والولَد لا يُنسَب لغيرِ أبيه، فهذا الدُّعاء للشَّوط الأوَّلِ وممنوعٌ أن تدعوَ بحرفٍ واحدٍ مِن دعاء الشَّوط الأوَّل فِي الشَّوط الثَّانِي! حَتَّى إنَّه إذا كانَ المطافُ غيرَ مُزدَحِم، وانْتَهى الشَّوطُ قبلَ تمامِ الدُّعاءِ فإنَّه يتوقَّف عنِ الدُّعاء، فلو كانَ واقِفًا عَلَى قولِه: «يا ربِّ اغْفِر لي» وانْتَهى الشَّوطُ فلا يقولُ: «اغفِر لي» وانْتَهى الشَّوط فلا يقولُ: «اغفِر لي» وانْتَهى الشَّوط مُنْ دَحِمًا، وانْتَهى الدُّعاء قبْلَ انتهاءِ الشَّوطِ قد تمَّ، والعَكْس بالعَكْس، فلَو كان المطافَ مُنْ دَحِمًا، وانْتَهى الدُّعاء قبْلَ انتهاءِ الشَّوطِ، فإنَّه لا يُعيد الدُّعاءَ، بل يسْكُت حَتَّى يأتِ الشَّوطُ الثَّانِي، فيدْعُو دعاءَ الشَّوطِ الثَّانِي. وكلُّ هذا من البِدَع.

فإذا قلت له: هذا بدعةٌ، ولم يكن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُحصِّص كلَّ شوطٍ بدُعاءٍ. قال: لا، وأنت لا تعرِف، ويأبى إلَّا أَنْ يمشي عَلَى هَذه البدْعةِ، فأيْن الاتّباعُ؟! فهل الرَّسولُ علَّمَ الصَّحَابة أَنْ يقولُوا دعاءً خاصًّا لكلِّ شوطٍ؟ أبدًا، غاية ما هُنالِك التَّكْبيرُ عند الحَجَر الأسودِ، أو تقولُ: ﴿رَبَّنَ عَالِنَكَا فِي الدُّنيَكَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ التَّكْبيرُ عند الحَجَر الأسودِ، أو تقولُ: ﴿رَبَّنَ عَالِنَكَا فِي الدُّنيَكَا حَسَنَةً وَفِي الأَخْرِةِ وَسَكَنَةً ﴾ [البقرة: ٢٠١] فيها بَيْن الرُّكْنينِ اليهانيِّ والحَجر الأسود (١)، أمَّا هَذه الأَدْعِية، فهَذه ما أنزلَ اللهُ بها مِن سُلطانٍ.

فَأْقُول: صلاحُ أُوَّلِ هَذه الأُمَّة كَانَ بِالإِخْلاصِ وَالاتِّبَاعِ التَّامِّ، وَهَذِه الأَمَّةُ الآنَ لُو أُنَّهَا عَادَتْ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهُ سَلَفُها مِن الإِخْلاصِ والمتابعةِ لَعَادَ الأَمرُ كَمَا كَانَ؟ لَأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ هُو ٱلَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ لأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ هُو ٱلَّذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ اللهَ يَقُولُ: ﴿ هُو ٱلَّذِي اللهُ اللهُولَ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الدعاء في الطَّواف، رقم (١٨٩٢)

فهَذَا الدِّينَ يَظْهِرَ عَلَى كلِّ دِينٍ إِذَا عَمِلْنَا بِهِ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَنَصُرَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِن اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزُ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّلَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَافَةَ وَاللَّهُ لَقُوئُ عَزِيزُ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّلَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَافَةَ وَاللَّهُ وَلِللَّهِ عَلَيْهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ وَاللَّهُ عَنْ ٱلْمُنكُرِ ۗ وَلِللَّهِ عَلَيْهُ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الحج: ٤٠- ٤١].

أمَّا السَّبيلُ إلى ذَلك فِي ظِلِّ ما نحْنُ فيه من الفُرقةِ والاختلافِ فهُو صِدق النَّيَّة، بأَنْ يَكُونَ للإنْسانِ نِيَّة صادِقةٌ فِي أَنْ يَرجعَ إلى كتابِ اللهِ وسُنَّة رسولِ اللهِ عَلَيْ النَّيَّة، وتواضَع كلُّ لا إلى ما عليه الآباءُ والأجدادُ مَّا يُخالِف الشَّرعَ، فلو أَنَّنا صَدَقنا النَّيَّة، وتواضَع كلُّ مِنَّا للحقِّ دُون أَنْ ينظرَ إلى مَنْصِبِه ورئاسَتِه وراتِبِه ومَرتبتِه؛ لَسَهُل عليْنَا الرُّجوعُ إلى ما كانَ عليه السَّلفُ الصَّالحُ، لكن إذا كانَ كلُّ واحدٍ يُرِيد أَنْ يَكُونَ النَّاسُ تَبعًا له بحقٍ أو بباطِلٍ، فلا يُمْكن أن تعودَ الأمَّةُ إلى جَعْدها السَّابقِ.

ولذلك أرَى أَنْ يجتمعَ علماءُ المُسلِمينَ مِن كلِّ قُطرِ بإخلاصِ ونصيحةٍ للهِ ورسُولِه وأئمَّة المُسلِمينَ وعامَّتِهم، ثمَّ يَدْرُسوا أحوالَ المُسلِمينَ الحاضِرَة، وما هُو الحلافُ الواقعُ، ويَبْدَءُوا بالأهمِّ فالأهمِّ، ويأخُذوها شيئًا فشيئًا؛ لأنَّ الإصلاحَ بين عَشِيَّة وضُحاهَا مستحيلٌ، وإذا كان الرَّسول عَلَيْهِالصَّلاَةُ وَالسَّلامُ وهو الَّذِي يَنزِل عليه الوحيُ مَكَث فِي مَكَة ثلاث عَشْرَة سَنةً يدعو النَّاسَ، ولم تنجحِ الدَّعوةُ فِي مَكَة كما يَنبغى، فكيْفَ بنا نحْنُ؟

فَأْرَى أَنْ يَجتمعَ علماءُ المُسلِمينَ مِن كلِّ قُطرٍ، وأَن يَتَدَارَسُوا أَحُوالَ المُسلِمينَ، وأَن يُتَدَارَسُوا أَحُوالَ المُسلِمينَ الْخُطَّة الَّتِي كان علَيْها الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأصحابُه، وألَّا يتعجَّلُوا الأمرَ، بحيثُ يُريدُون أَن تَصْلُحَ الأَمَّةُ بين عشيَّة أو ضُحاها، بل لا بُدَّ مِن طُول نفَسٍ، فإذا صدَقوا اللهَ عَنَّهَجَلَّ وأخلَصُوا لله، واتَّبعوا الطَّريقَ الأمثَلَ يَسَّرَ اللهُ لهم الأمورَ.

أَسَأَلُ اللهَ تعالى أَنْ يُيسِّرَ أمورَنا جميعًا، وأَنْ يَجْعَلَنَا مَنَّن يَسَّرَهَمُ الله لليُسرى، وجَنَّبَهُمُ العُسرَى، وغفرَ لهم فِي الآخِرَة والأُولى.

(٤٨٦٩) السُؤَال: كثيرٌ من إخْوانِنا وَأصدِقائِنِا وَأَقارِبِنا وَعَامَّةِ النَّاسِ بعيدُونَ كلَّ البُعدِ عنِ الدِّينِ، فكيفَ تتمُّ دعوتُهم؟ أفِيدُونا جزاكمُ اللهُ خيرًا.

الجَوابُ: هذا السُّوالُ في الواقِعِ قد يَتوهَّمُ سامعوهُ أَنَّ أكثرَ النَّاسِ على هذا المسْتَوى الَّذي فرَضَهُ السَّائلُ، أي بعِيدونَ كلَّ البُعدِ عنِ الدِّينِ الإسلاميِّ، والحقيقةُ أنَّ الأمرَ وللهِ الحمدُ بخلافِ ذلكَ، فكثيرٌ منَ النَّاسِ اليومَ ولا سيَّا الشَّبابُ قريبونَ منَ الدِّينِ الإسلاميِّ، صحيحُ أَنَّ في بعضِ الشَّبابِ فسادًا وعُتوَّا ونُفورًا عنِ الحقِّ، منَ الدِّينِ الإسلاميِّ، صحيحُ أنَّ في بعضِ الشَّبابِ فسادًا وعُتوَّا ونُفورًا عنِ الحقِّ، ولكن والحمدُ للهِ عامَّةُ الشَّبابِ وأكثرُ الشَّبابِ مُقبلونَ على الدِّينِ مُلتزمونَ بأحْكامهِ، وهذَا مما يُبشرُ بمستقبلِ خيرٍ لهذهِ الأمةِ الإسلاميَّةِ؛ إذ إنَّ هذا الإقبالَ منَ الشَّبابِ ليسَ خاصًّا في شبابِ المملكةِ الشُعوديةِ، ولكنهُ عامٌّ في كلِّ البلادِ الإسلاميَّةِ.

إلَّا أنَّ هذا الشَّبابَ يحتاجُ إلى قيادةٍ حكيمةٍ مِن بينهِم، وتكونُ هذهِ القيادةُ مبنيَّةً على علم بالشَّرعِ وحكمةٍ في التَّصرُّ فِ؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ يكونُ عندَهُ جهلٌ بالشَّرعِ فيقولُ عنِ المستحَبِّ: إنهُ واجبٌ فيُلزمُ النَّاسَ بها فيقولُ عنِ المستحَبِّ: إنهُ واجبٌ فيُلزمُ النَّاسَ بها لا يَلزمهمْ شرْعًا، ويمنَعهمْ ما أُحلَّ لهم شَرعًا بناءً على مَا عندَهُ من العاطفةِ الدِّينيَّةِ، لكن عاطفةٌ مبنيَّةٌ على جهلٍ، ومن النَّاسِ مَن عندَه علمٌ لكن عندَهُ سَفَةٌ في التصرُّ فِ،

عندَهُ علمٌ ويعرفُ الحقَّ، ولا يُلزمُ النَّاسَ بأكثرَ منَ الحقِّ، لكن عندَهُ سوءُ تصرُّفِ يتكلَّمُ بعنفٍ ويفعلُ بعُنفٍ ويَغضبُ إذا لم يتمَّ لهُ مُرادُهُ بينَ لحظةٍ بينَ عشيةٍ وضُحاهَا، هَذَا أيضًا خطأٌ.

فلا بدَّ منَ التَّائِّي، ولا بدَّ منَ الصَّبرِ، ولا بدَّ منَ العلمِ، ولا بدَّ مِن سَعةِ صدرٍ، في المسائلِ الَّتي يقعُ فيها الخلافُ بينَ النَّاسِ بغيرِ نصِّ قاطعٍ يتبيَّنُ بهِ خطأُ أحدِ الطَّرفينِ.

فأقول: إن العالم الإسلامي ولا سِيّا الشَّبابُ منهُم مُقبلٌ عَلى خير، ومَن كانَ مِنهمْ ضالًا فهدايتُهُ بإذنِ اللهِ يسيرةٌ، وكمْ مِن أناسِ اهْتدَوْا بمناسبةٍ سهلةٍ يسيرةٍ بأدنى شيءٍ فأنتَ يمكنُكَ أن تذهبَ إلى هذا الشَّخصِ الَّذي ترَى فيهِ انحرافًا، وتختلطُ معهُ يومًا أو يومَيْنِ، أو ما شاءَ الله، وتُبينُ لهُ حقيقةَ الإسلامِ والأخلاقَ الفاضلة، والإِنسانُ بطبيعتِهِ وبفطرتِهِ ينقادُ إلى الخيرِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِينِ مَنْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]، وقالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلامُ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنصَّرَانِهِ أَو يُمَجِّسَانِهِ» (١).

فمثلًا يُمكِنُ أَن تُهديَ لهذا الشَّخصِ هديةً، والهديةُ توجبُ المودَّةَ، يمكنُ أَن تُهديَ الله فَي زيارةٍ وِدِّيةٍ، يمكنُ أَن تُهديَ إليهِ في زيارةٍ وِدِّيةٍ، يمكنُ أَن تُهديَ إليهِ أَشرطةً فيها مواعظُ، وأن تهديَ إليهِ كُتبًا فيها مواعظُ حتى تَجذبَهُ شيئًا فشيئًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، رقم (١٣٥٨)، ومسلم: كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المُسلِمين، رقم (٢٦٥٨).

(٤٨٧٠) السُؤَال: نُوَاجِهُ -نحن الدُّعاة وطَلَبة العِلْم - بعضُ الهجُوم والتُّهَم، وذَلك عند وَعظِنا لبعضِ النَّاسِ، ونُصْحِنا لهم، سواءٌ فِي المساجدِ أو فِي خارج المسجدِ، فمثلًا عندَ تحذِيرِنا من خَطَر الرِّبا، وإسبالِ الثِّياب، واستاع المُوسيقَى والأغانِي، وغيرها، فإنَّهم يقولونَ: أنتُم تُشَدِّدُونَ عَلَى النَّاسِ، والدِّينُ يُسرُّ وليس بعُسرِ، وهَذِهِ أمورٌ بسيطةٌ ما دامتِ النَّية سَليمةً، ويُشِيرون إِلَى قُلوبِهم، وكذَلك يقولونَ: ما دامَ الإِنْسَان يُصَلِّي، فإنَّ الله يَغفِر له المعاصيَ الأُخْرى، وبعضُهم قد يغضب ويَسُبّ العُلَهاءَ والوعَاظ، فها هِي نصيحتُكم وتوجيهُكم للمدْعوِّين والدُّعاةِ؟

الجَوابُ: أمَّا نصيحَتُنا للدُّعاةِ الَّذِين يُصيبهمْ مِنَ الأَذَى مَا يُصيبُهم، فأنْ يَصْبِروا ويُصابروا ويُرابِطوا، ويَحتَسبوا الأَجرَ مَنَ اللهِ، ويَعلَموا أَن مَا يَحصُل لهم مَنَ الأَذَى حَاصِل لَمَن هُوَ أَفضلُ مَنْهُم، فقد قَالَ اللهُ تَعَالَى لنبيّه محمدٍ ﷺ: ﴿وَلَقَدَ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آئَهُم نَصَرُنا﴾ [الأنعام:٣٤]. فلا بدَّ منَ الله فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى آئَهُم نَصَرُنا﴾ [الأنعام:٣٤]. فلا بدَّ منَ الله فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَلُودُوا حَتَى آئَهُم وَلِكن عَلَى الدَّاعِي أَن يصبرَ.

أمَّا بالنِّسبَة للمدعوِِّينَ، فإني أَنصحُهم أَنْ يَقْبَلُوا الحَقَّ مِن أَيِّ شخصٍ كَانَ، وَأَلَّا تَحْمِلَهم العاطفةُ عَلَى التعصُّب. فإذا دلَّه عَلَى الحقِّ شخصٌ صغيرٌ، فإنَّ الواجِبَ عليه أن يخضعَ للحقِّ ولو جاءَ مِن شخصِ صغيرٍ.

### 

(٤٨٧١) السُّؤَال: فِي هَذِهِ الأَيَّام يريدُ بعضُ الشَّبابِ من طلَّابِ العلمِ أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَى الاَتِّعادِ السُّوفيتي للدَّعوةِ هناكَ، وتلمُّس أُصول إخوانِنا المُسلِمينَ هُناك، فَهَل مِن نَصيحةٍ لهم وتوْجِيهٍ، كما نرْجُو معرفةَ بعضِ الضَّوابطِ الَّتِي يجِبُ أَن تتوفَّر

فِي الدَّاعِي إِلَى اللهِ، وخاصَّة فِي البلْدانِ الكافِرةِ؟

الجَوابُ: أَنَا أَقُولُ لِمُؤَلَاءِ الإِخُوانِ: بَارَكُ اللهُ فِي عَمَلِهِم وجُهُودِهِم، ونسألُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَن تَكُونَ أَعَمَالُهُم نَافَعَةً.

وأهلُ تِلك الجمهُوريَّاتِ إنْ لم يَتَلَقَّهم أهلُ الخيرِ تَلَقَّاهم أهلُ الشِّرِ؛ لِأَنَّهُم بمنزِلَة الأرضِ الخصبةِ الَّتِي ليس فيها زرعٌ، فما زُرع فيها فَإِنَّهُ سوفَ يَظهَر ويَتَبَيَّن.

وأمَّا ضوابطُ الدَّعوةِ إِلَى اللهِ:

أولًا: أهمُّها العلمُ؛ أن يكونَ عند الإِنْسَانِ علمٌ يَعرِف به الحقّ، وأمَّا مَن لا علمَ عندَه فإنّ دعوتَه إِلَى الله تَعَالَى تكونُ ناقِصةً، والعِلْم إنَّما هُوَ علمٌ بها يدْعُو إلَيْه لا بكلّ شيءٍ؛ لِأَنّ العلمَ بكلّ شيءٍ مُستحيلٌ، لكن يَعلَم بكلّ ما يدْعو إليه هل هُوَ خيرٌ أم شرٌ ؟ طاعَة أم مَعْصِية ؟ وهَذَا يَستلْزِم ألّا يدعوَ إِلَى الله حَتّى يَتَعَلّمَ، وألّا يعلَم الدَّعوة مبنيَّة عَلَى العاطفة فقط، فلا بُدَّ من تعلّم العلم في المجالِ الَّذِي يدْعو فيه إِلَى الله عَنَهَجَلَ.

ثانيًا: أن يكُون الدَّاعيَةُ عَلَى جانبٍ كبيرٍ من الخُلقِ والتحمُّل؛ لِأَنَّ مَن لا خُلُق له سوف يَمَلُّ ويَضْجَر، وربَّما يظهرُ عَيْبُه عندَ الحسابِ، فيتأخَّر درجاتٍ كثيرةً.

إِذَن لا بدَّ من الحرْصِ أن يكُون هَذَا الدَّاعِيَةُ إِلَى اللهِ حافظًا لها يدْعو إلَيه، لا ناسيًا؛ لِأَنَّهُ لو نسيَ فدَعا إِلَى غيرِ الهُدَى ضلَّ وأَضلَّ، فلا بُدَّ أن يكونَ عنْدَه علمٌ بشريعةِ اللهِ، ولا بدَّ أن يكونَ عندَه علمٌ بأحوالِ مَن يَدْعوهم؛ لقولِ النَّبِيِّ عَيَلِيْ لمُعاذ

ابنِ جَبَلٍ حينَ بَعَثُه إِلَى اليَمنِ: «إِنَّكَ سَتأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ»(١).

فبيَّن النَّبِيُّ ﷺ لمعاذٍ أَنَـهُ يأتي هـؤُلاءِ القومَ لأَجْلِ أن يستعدَّ لهم، ويُنزلهم المنازلَ اللائقة بهم.

ثالثًا: لا بدَّ أيضًا أن يكون الدَّاعيَةُ ممَّن يَتَخَلَّق بها دَعا إلَيْه، فإن لم يتخلَّق بها يدْعُو إلى السَّياسةِ معَ النَّاسِ، يدْعُو إلىه نفَر النَّاسُ منه، فإذا كانَ يدْعو إلى حُسْن الخُلُق، وإلى السِّياسةِ معَ النَّاسِ، فإن لم يكنْ هَذَا حالَه، لم يُقبَلُ منه.

وأرَى لهؤُلاء الإخوة ولأمثالهم ممَّن يذْهَبون إِلَى تلْك الجمهوريَّاتِ للدَّعوةِ إِلَى اللهِ، أَن يَتَّصِلوا بالمسؤُولينَ هُنا فِي الدَّولةِ للتَّرتيبِ والتَّنسيقِ؛ لِأَنَّهُ ربَّما تكون هناكَ هِمَّة بإخراجِ جملةٍ من العُلَماءِ إِلَى تلكَ البلدانِ من أَجْل أَن يُبَصِّرُوهم بالدِّين، ويدْعُوهم إلَيه.

(۲۸۷۲) السُوَّال: ما جوابُكُمْ عَن قولِ مَن يقولُ مِنْ أَهلِ العِلْمِ: إِنَّ وسائلَ اللَّعْوَةِ إِلَى اللهِ توقِيفِيَّةٌ فِي غَايَتِهَا ووَسائِلِها، مستَدِلًّا بقولهِ ﷺ فِي الحديثِ الصَّحِيحِ عن عائِشةَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ»(٢)؟ وهل ما يُسمَّى بالمسابقاتِ الثَّقَافِيَّةِ وغيرِ ذَلك من الوَسائِلِ التي تُتَّخَذُ فِي الدَّعوةِ إلى الله عَنَّقِجَلَّ بعثبَرُ وسيلَةً مِنْ وسائل الدَّعْوَةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى، ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم (٤٣٤٧)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم، كتاب الحدود، باب نقض الأحكام الباطِلة ورد محدثات الأمور، (١٧١٨).

الجَوابُ: نَرَى أَن الوَسائِلَ إِذَا لَم تَكُنْ محرَّمَةً بِعَيْنِهَا، فإنَّما جائزةٌ، ولوْ كانت محرَّمة لذَاتِها فإنَّما لا تجوزُ.

مثالُ ذَلك: يقولُ بعضُ النَّاسِ: نحنُ لا نستَطِيعُ أَن ندْعُو شَبَابًا الهَمَكُوا في لَعِبِ كُرَةِ القدَم، إلَّا إذَا شارَكْنَاهم فِيهَا أحيانًا؛ حتى نتَألَّفَهم.

فبعضُ النَّاسِ يُسَمِّي هذا وسيلَةً، وبعضُهم يسَمِّي هذا تألِيفًا، حتى لا ينْفِرُوا منْهُم، فالوَسائِل ليستْ هي الغَاياتُ، فالغَاياتُ لا شكَّ أنها توقِيفِيَّةٌ، ولا يمكن أن نجْعَلَ شيئًا غايةً إلا بدَليلٍ مِنَ الشَّرْعِ، لكن الوَسائِلَ لها أحكامُ المقاصِدِ.

مثال ذلك: إيصالُ العِلْمِ إلى النَّاسِ مقصودٌ شَرْعًا، ولكن وسيلتهُ الآن متَعَدِّدَةٌ، فهُو يصِلُ إلى النَّاسِ بالأشْرِطَةِ المسجَّلَةِ، وبمُكَبِّراتِ الصَّوتِ، وبالفاكِسِ.

وكلُّ هذِهِ وسائلُ، ولا نستَطِيعُ أن نَحكُم علَيْها بالحُرْمَةِ؛ لقولهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُو رَدُّ»، بل نقولُ: هي وسائلُ تُوصِّلُ إلى المقصودِ، فها دَامَتْ وسائلُ تُوصِّلُ إلى المقصودِ، وليس فيها مخظُورٌ في حَدِّ ذاتِهَا، فإنها مطلُوبَةٌ، فها أوصَلَ إلى الخيرِ فهُو خَيْرٌ، إلا إذا كان شَرَّا بعَينِهِ، فهذا لا يجوزُ استِعْهالُهُ.

فلو قال الإنسانُ: أنا أريدُ أن أدْعُو إلى الله بالمُوسيقَى، فآتِي إلى قوم أهلِ فَنَّ وأهلِ فَنَّ وأهلِ طَرَبٍ أَدْعُوهُم، فلا يُمْكِنُ أن أدْعُوهُم إلا إذا قمتُ أعزِفُ عَلَى (الكَمَان)، وما أشبه ذلك! فهذا لا يجوزُ؛ لأنه مُحَرَّمٌ بعينِه، أو يأتِي أحَدُهم فيقولُ: سأدْعُو قومِي إلى تَرْكِ التَّدْخِينِ، ولا يمكِن أن أتألَّفَهُم حتَّى أُدَخِّنَ معَهُم! فهذا لا نوافِقُهُ علَيْه؛ لأنَّ هذا محرَّمٌ بعَينِه.

أَمَّا إذا كانتِ الوسيلَةُ مباحَةً، وتُوصِلُ إلى غايَةٍ محمُودَةٍ، فـلا بأسَ بها، ولا حَرَجَ.

ومِن هَذه المسألة: بعضُ المساجِدِ الآنَ خُطَّ فيها خُطوطٌ لتَسوِيَةِ الصفّ، فلا يجوزُ أن نقولَ: يجِبُ طَمْسُ هذه الخُطوطِ، أو استبدالُ الفَرْشِ؛ لأنَّ هذا بدْعَةٌ. بل نقولُ: هذه وسيلَةٌ لأمرٍ مقْصُودٍ، وهو تسْوِيَةُ الصفّ، فلا بأسَ بها.

قد يقولُ قائلٌ: هل كان الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَخُطُّ فِي الأرْض؟

نقول: اسألْ أوَّلًا: هل كان يُفْرَشُ المسجدُ؟ فأنْتَ الآن إذا أَجَزْتَ الفَرْشَ فِي المسجدِ فهذِهِ وسيلَةٌ، أمَّا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فقد كانَ مسجدُهُ مفْرُوشًا بالحصباءِ، والحَصباءُ لا يمكِن تخطيطُها حتَّى ولو بالقَدَمِ، فإذا خطَتَّها وجاءَ النَّاس يمشُونَ على الحَصباءِ أزالوا الخطَّ.

فإذا كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَحْرِصُ على تسويَةِ الصَّفِّ، ويقولُ: «لَتُسَوُّنَ بَيْنَ صُفُوفِكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (١)، ووَجَدْنَا سببًا يُحَقِّقُ هَذه المصلَحَة، فكيْف نقولُ هذِه بِدْعَةٌ، ويجبُ أن تُرفَعَ الفُرُشُ، أو أن تُطْمَسَ هذه الخطوطُ؟

المهمُّ: أن الإِنْسانَ ينْبُغِي أن يكونَ لَديهِ فِقْهٌ في الشَّريعَةِ الإسلامِيَّةِ، ومقاصِدِهَا، ولا يحكمُ على الشَّيءِ بظاهِرِه، بل ينظُّرُ إلى المقاصِدِ الشَّرْعِيَّةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة، باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، رقم (٦٨٥)، ومسلم: كتاب الصَّلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام، رقم (٤٣٦).

(٤٨٧٣) السُّؤَال: الدَّعْوَةُ إِلَى اللهِ أساسٌ مُهِمُّ، وطريقُ الأَنْبياءِ والمُرْسَلِينَ، فَحَبَّذَا لو ذَكَرْتُم لنَا -حفِظكم الله- واجِبَ طالِبِ العِلْمِ في الدَّعوةِ إلى اللهِ، وماذا عليهِ أَنْ يكونَ، وخاصَّة في معامَلَتِهِ معَ النَّاسِ، وواجِبُهُ اتجاهَ ما يحصُلُ لَهُ مِنْ خيرٍ أو شَرِّ.

الجَوابُ: الواجِبُ على المرءِ أن يدْعُو إلى الله عَزَّوَجَلَّ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤]، فبَدَأ بالدَّعْوَةِ: ﴿ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ [آل عمران:١١٤]، ولقولِ الله تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]، ولقولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ والأنبياء:٧٣].

والآيَاتُ والأحادِيثُ في هذَا كثيرَةُ، والدَّعْوَةُ من ثَمراتِ العِلْمِ، فينبُغِي للإنسانِ أن يكونَ دَاعِيًا إلى اللهِ بمقالِهِ وفِعالِهِ، أمَّا مَقالُهُ فواضِحُ، وأمَّا فِعالُهُ فِبالكِتَابَةِ، وكذَلك بالآدابِ التي يتَأَدَّبُ بِهَا.

(٤٨٧٤) السُّؤَال: هَلْ وسائلُ الدَّعْوَةِ إلى اللهِ عَرَّفَجَلَّ تَوْقِيفِيَّةٌ مع التَّفْصِيلِ في ذلك؟

الجَوابُ: لا، ليستْ تَوقِيفِيَّةً، الوَسائِلُ تَختَلِفُ باختلافِ الأَزْمانِ والأماكِنِ والأُمَمِ، ولهذا نقولُ: فيهَا سبَقَ، ولا سِيَّها في الصَّدْرِ الأَوَّلِ؛ لا تُوجَدُ كتابَةٌ وافِيَةٌ لتَفْسِيرِ القُرآنِ أو للأحاديثِ الوارِدَةِ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وإنَّها كانُوا يعتَمِدُونَ على حِفْظِهِمْ في الصَّدورِ، ثم تَطَوَّرَتِ الأمورُ إلى أن وصَلَتْ إلى ما تَرَى.

في الصَّدْرِ الأوَّلِ لا يوجَدُ روابِطُ ومجالِسُ يجتَمِعُ فيها النَّاسُ لطلَبِ العِلْمِ، ثم وُجِدَتِ الرَّوابِطُ والمدارِسُ، وصارَتْ كها تَرَى الآن، في الزَّمَنِ الأوَّلِ كان يشُقُّ على النَّاسِ أن يُبَلِّغُوا خطبَةَ الجمْعَةِ إلى جميعِ المصَلِّينَ، وفي هذا العصْرِ حدَثَ ما يُوَصِّلُ الخطبَةَ إلى جَميعِ المصلِّينَ يسْمَعُونَها في آنٍ واحِدٍ، وذلك عَبْرَ مكبِّراتِ الصَّوتِ. وهكذا تَتَطَوَّرُ الوَسائِلُ.

فوسائلُ الدعْوَةِ ليستْ تَوْقِيفِيَّةً، بل للإِنسان أن يدْعُو إلى ربِّهِ بأيِّ شيءٍ كان، إلا فِي شيءٍ واحدٍ؛ إذا كانت الوسيلَةُ محرَّمَةً؛ فإنَّه لا يجوزُ أن يُدْعَى إلى اللهِ بشَيءٍ محرَّمَ أبدًا؛ لأن المحرَّمَ يجبُ اجتنابُهُ والكفُّ عنْهُ.

فلو قالَ قائلٌ: هذا رجلٌ قدْ ألِفَ الموسِيقَى والغناءَ، وأنا أُريدُ أن أَدْعُوهُ إلى اللهِ، ولا وسيلَةَ عِنْدِي لدَعْوتِهِ إلَّا أن أُشغِّلَ الموسِيقَى والغِناءَ، حتى يَأْلَفَنِي ويُقبَلُ منِي، فهذا لا يجوزُ أن يكونَ وسيلَةَ دَعْوَةٍ إلى الحقِّ، فإذا كانت الوسِيلَةُ محرَّمَةً فإنَّه لا يمكِنُ أن يُدْعَى إلى اللهِ بشيءٍ محرَّم، وإذا كانت مبَاحَةً فلدَيْنَا قاعِدَةٌ قعَّدَها الأُصُولِيُّونَ؛ وهي أن الوسائِلَ لها أحكامُ المقاصِدِ، ولا تَتَعَيَّنُ الوسيلَةُ بشيءٍ معَيَّنٍ.

والخُلاصةُ: أنّ وسائِلَ الدَّعْوَةِ ليستْ تَوقِيفِيَّةً، وأنه يُتوسَّلُ إلى الدَّعْوَةِ إلى اللهِ عَرَّمَةً.

### <del>-690</del>

(٤٨٧٥) السُؤَال: أُشهِد اللهَ عَلَى حُبِّكم، وأَرْجُو من فضيلَتِكُم شَرْحَ هَذِهِ العبارة مَعَ نِسبتِها إِلَى قائِلِها: لا يَصْلُحُ آخِرُ الأُمَّة إِلَّا بها صَلَحَ به أُوَّلُها. وهل تدخلُ فِي ذلك طُرُق الدَّعوةِ إِلَى الله تَعَالَى وأسالِيبِها، أم أَنَّه تصلُح هَذِهِ الأُمَّة بطرقٍ أخْرَى

لم يَستخدِمُوها؟ وجزَاكُم اللهُ خيرًا.

الجَوَابِ: أَقُولُ: أَحَبُّه اللهُ الَّذِي أَحَبَّنا فيه، وجعَلَنا وإيَّاكُم مِن أحبابِه وأوليائِه.

هَذِهِ العبارةُ مشهورةٌ عن الإمامِ مالِكٍ رَحْمَهُ اللّهُ اللّهُ وصَدَقَ رَحْمَهُ اللّهُ فيها قالَ، فلَن يَصلُحَ آخِرُ هَذِهِ الأُمَّة إِلّا بها صَلَحَ به أَوَّلُها لا شَكَّ، والآية تدلُّ عَلَى هَذَا: ﴿وَالسَّنَ عِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة:١٠٠].

فقولُه: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ خرجَ بها مَن لم يَتَّبِعْهُم ومَنِ اتَّبَعَهم بغيرِ إحسانِ.

فإذَا أرادتْ هَذِهِ الأُمَّة أن تصلحَ وأن تَسُودَ العالم، وأن يكُون لها العِزَّةُ والتمكِينُ والنَّصر والعُلوُّ؛ فليس عليها إِلَّا شيءٌ واحِدٌ، وهو التمسُّك بها كانَ عليه السَّلف الصَّالِح؛ عقيدةً، وقولًا، وعملًا، وفِعلًا، وتَركًا، وآدابًا، وأخلاقًا؛ رَعِيَّةً ورُعاةً.

فإذَا قامُوا بذَلِك صَلَحَتِ الأُمَّةُ، وإلَّا اختلَّ مِن صلاحِها بقدْر ما اختلَّ مِن قِيامِها بذَلك.

وأمَّا وسائلُ الدَّعوةِ فمعلومٌ أن الغَرضَ مِن الدَّعوةِ إقامةُ الخلقِ، وإقامَةُ اللَّةِ، واستقامةُ الأُمَّةِ، وأحسنُ ما يُدعَى به النَّاسُ كتابُ اللهِ وسُنةُ رسولِه ﷺ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ﴾ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَنَا لَهُ اللهُ يَعِمَا يَعِظُكُم بِهِ ﴾ [النِّساء:٥٨].

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/ ٤٤٤).

فَمَن لَم يَتَعِظْ بِالقُرْآنِ فَفِي قَلْبِهِ مَا فَيْهِ، وَمَن لَم يَتَعَظْ بِسُنَةَ الرَّسُول ﷺ فَفي قَلْبِهِ مَا فِيْهِ.

لكِن هُناك وسائلُ للدَّعوةِ أُخرى، مثلَما يُوجَد من بعْض القصائِد الَّتِي فيها ترقيقُ القُلوبِ؛ كنُونيَّة ابنِ القَيِّمِ رَحَمَهُ اللَّهُ مثلًا، والنُّونيَّة لابن القَيِّمِ في بعضِ المواضعِ وغيرِها من القصائدِ الَّتِي ترقِّق القُلوبَ هَذِهِ تكونُ عونًا للإِنْسَانِ عَلَى رقَّة القلبِ، ولكِن لا ينبُغي للإِنْسَان أن يجعلَها هِيَ الواعظَ الوحيدَ لقلبِه، بحيثُ لا يتَّعظُ إِلَّا بها، أو أنْ تكُونَ هِيَ دَيْدَنَه دائمًا؛ لأنَّ هَذَا يَستلزِم الغفلةَ عن كتابِ اللهِ وسُنةِ رسولِه ﷺ.

### -699-

(٤٨٧٦) السُّؤَال: هلِ الدَّعوة إِلَى الله فِي جماعةٍ واجبةٌ؟ وما هُوَ الأفضلُ: الدَّعوةُ الجماعيَّةُ أم الدَّعوةُ الفرديَّة؟

الجَوَابُ: الدَّعوة إِلَى اللهِ واجبةٌ، وهي فرضُ كفايةٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [النحل:١٢٥]، وإذا لم يتمَّ القيامُ بها إِلَّا بجماعةٍ صارتْ واجبةً عَلَى الجماعةِ جميعًا، أمَّا إذا أمكنَ القيامُ بها من فردٍ؛ فإنَّها تكونُ واجبةً علَيْه، ولا حاجةً إِلَى الاجتماع.

وكأنَّ السَّائل يشيرُ إِلَى التحزُّب والتعصُّب، ونحن ضدّ ذَلك، ولا نَرَى أبدًا أن يتحزَّب المُسْلِمُونَ أحزابًا، بل نَرى أن الواجِب أن يكُونوا جِزبًا واحدًا قائمينَ بأمرِ اللهِ، مُتَّبِعِينَ لرسولِ اللهِ عَلَيْهُ، ولم يضرَّ الأُمَّةَ شيءٌ كضررِ هَذَا التحزُّب، حتَّى إن بعضَهم تجدُّه يُضلِّل البعضَ الآخرَ، مَعَ أَنَّه مسلِمٌ، فيصِفُه أحيانًا بالفُسوقِ، وأحيانًا

بالفُجورِ، وأحيانًا بالكفرِ، مَعَ أنَّه مسلِمٌ يَجتهد كما يُجْتَهد. مع ملاحظة أنَّ الاجتهادَ المخالفَ للكتابِ والسنَّة، أو لمَا كانَ عليه الصَّحَابَة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ هَذَا اجتهادٌ مرفوضٌ، ولا يُقبَل من صاحبه، ولا يُعذَر صاحبه بالمخالفةِ.

والدَّعوة إِلَى اللهِ فرضُ كفايةٍ؛ إنْ قام الفردُ بِها وحدَه فذَاك، وإنْ لم يقم إِلَّا بجهاعةٍ يُعِينونَه عَلَى ذَلِك صارَ فَرضًا عَلَى الجميع.

(٤٨٧٧) السُّؤَال: وُجود طالبِ العِلْمِ فِي مجتمعِ تكثُّر فيه البِدَعُ والضَّلالاتُ أَفْضُلُ أَمْ هروبُه مِن ذَلك المجتمعِ؟ وجَزاكُم اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: هَذَا سؤالٌ مهمٌّ، وهُو هَل وجود طالبِ العلْم فِي مجتمعٍ تكثُر فيه البدَع والضَّلالاتِ أفضلُ أو أن يفرَّ بدينِه؟

والجَوَابُ: إذا كانَ بقاؤُه فيه مَصلَحةٌ بالنَّهي عن البدع وعن الضَّلالاتِ فبقاؤه واجبٌ؛ لأنَّ هَذَا مَقامُ الرُّسلِ: الدَّعوةُ إِلَى الله، أمَّا إذا لم يكُن فِيه مَصلحةٌ، ولا مَنفعةٌ، ولا يَستفِيدونَ منْه، وهو يخْشَى عَلَى دِينِه إنْ بقيَ، فالفِرارُ أُولى. وهَذِهِ المسألَةُ تَحتاج إِلَى هَذَا التَّفصيلِ.

### <del>-699-</del>

( ٤٨٧٨) السُّؤَال: هلِ الدَّعْوَةُ إلى اللهِ بأن نَتَكَلَّمَ في التَّوحِيدِ مِثْلَ تَكَلَّمِ الأُنبياءِ عَلَيْهِمَّالسَّلَامُ؟ وما هِيَ وسائلُها؟

الجَوابُ: الدَّعْوَةُ إلى اللهِ عَزَّقَجَلَّ لا يجوزُ أبدًا أن تَخْرُجَ عمَّا دعَا إليه الرُّسُلُ،

ولكنَّ أسالِيبَ الدَّعْوَةِ يُمْكِنُ أَن تَخْتَلِفَ، فإنَّ أَهلَ العِلْمِ الآن يدْعُونَ إلى اللهِ عَزَقِجَلَّ عن طريقِ الهاتِفِ، وعن طريقِ المسَجِّلِ، وعن طريقِ الإذَاعَةِ، وعن طريقِ النَّشَراتِ، ومثلُ هذِهِ الأُمورِ -أي: هذه الوَسائِلُ - لم تُوجَدْ -فيها نَعْلَمُ - في عهدِ الأنبياءِ عَلَيْهِمُ السَّلَمُ، أما صَمِيمُ الدَّعْوَةِ وما يَدْعُو إليه المَرْءُ، فإنَّه لا يجوزُ أَنْ يُخْرُجَ به عن طَريقِ الأنبياءِ عَلَيْهِمُ السَّلَمُ وإذا دَعَا إلى ما يخالِفُ طَريقَ الأنبياءِ عَلَيْهِمُ السَّلَمُ فَمَعْنَاهُ أَنَّه ضَلالُ؛ لقولِهِ تعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّ عِمُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن لَولِهِ تعَالَى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَ عِمُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السَّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَاكِمَ عَن اللهُ الله

ويجِبُ على طالِبِ العِلْمِ الدَّاعِي إلى اللهِ أَنْ يفْهَمَ الفَرْقَ بينَ الوَسائِلِ والمقاصِدِ.

(٤٨٧٩) السُؤَال: أنا مُعْلَمِّةٌ أُعَلِّم طالباتٍ بَعْضَهُنَّ على غيرِ مذْهَبِ أهلِ السُّنَّةِ، فَهَل لِي أَجْرٌ فِي ذلِكَ؟

الجَوابُ: المعْلِّمَةُ التي تعَلِّمُ طالباتٍ معظَمهُ نَّ على غيرِ مذْهَبِ أهلِ السُّنَةِ لها الأجرُ إذا عَلَّمَتْهُ ن لأنَّها تَجْمَعُ في هذا الحالِ بينَ التَّعلِيمِ والدَّعْوَةِ إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فلَها أَن تَسْتَمِرَّ في تَعْلِيمِهِنَّ، ولكِن عليْها أَن تُبيِّنَ الحَقَّ، وتَدْعُوهُ نَّ اللهِ الله.

(٤٨٨٠) السُوَّال: والِدي لا يُصلِّي معَ الجَماعةِ في المَسجدِ أبدًا، وأُريدُ مِن فَضيلتِكم حلَّا لهَذه المشكِلةِ؟

الجَوابُ: جَزى الله السَّائلَ خَيرًا، ولكنَّهُ طلبَ مني حلًّا عَاجلًا، وأَنا لَستُ

أَقُولُ لِلشِّيءِ كُن فَيكُونُ، فهذَا بيدِ الله عَرَّفَجَلَّ.

وحَلُّ هذِه المشكلةِ أن تَدعوَه بالتِي هيَ أحسنُ، وبالطَّبعِ سَوف يَتصورُ الوَالدُ إذا دَعاه ولدُه، فأجابَه إلى ما دَعاهُ، أَنَّ هَذَا مِن باب التنزُّلِ، ويحتقرُ نفسَه، ولكِن هَذَا منَ الشَّيطانِ، ومِن وَحي الشَّيْطانِ.

والوَاجِبُ على الوَالدِ أَن يُجيب إلى الحقّ، سَواء دَعاهُ ولدُه أم غيرُه.

ولكن معَ هذَا، وإذا كُنتَ تَعلمُ أنكَ إذا دَعوتَه لم يُؤثرُ ذَلك فِيه، فَادعُ غَيرَك مِنْ يُحبِهُم والدُك ويَحترمُهم أَن يَنصحُوه بالمعرُوفِ، ولعَلَّ الله عَزَّوَجَلَّ أَن يَفتحَ على أَبيكَ بِواسطةِ هَذَا الرَّجلِ النَّاصحِ الذِي يُعِزُّه والِدُك ويَحترُمه.

### -699-

(٤٨٨١) السُّؤَال: وُجد فِي صُفوفِ العامِلينَ فِي الدَّعوةِ مَن يُفسِّق إخوانَه مِنَ الدُّعاة، وذَلك لاختلافِه معَهُم فِي بعضِ أساليبِ الدَّعوةِ، فها قولُكُم فِي هَذَا الأمرِ؟

الجَوابُ: قولُنا: إنَّه لا يجُوز أن نفسِّق أحدًا لمخالفتِه رأينا فِي مسائلَ اجتهاديَّةٍ، وهَذا مِن أسباب فُرقة المُسْلِمِينَ، وهل يُمكِن أن يدَّعيَ شخصٌ أن اجتهادَه حُجَّةٌ عَلَى الآخرينَ؟

لا يُمْكِن، فلو أنَّه ادَّعَى هَذَا لقُلنا: إنَّك وضعتَ نفسَك موضعُ الرَّسُول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فأنْتَ -يا أَخي- لك اجتهادُك، وهذَا له اجتهادُه، والخلافُ من عَهْد الصَّحَابَة إِلَى اليومِ.

ثُمَّ إِنَّنَا نَقُول: إذا اختلفْتُها فِي شيءٍ فالواجِبُ الرُّجوعُ إلى الكِتَابِ والسُّنَّةِ،

والواجِب اتِّباعُ ما دلَّ عليه الكِتَابُ والسُّنَّة.

ثمَّ ثالثًا نقولُ: إذا خالَفَكَ أخوكَ فِي أمرٍ يَعتقِد أَنَّه دَلَّ عليه الكِتَابُ والسُّنَّة، فَهُو فِي الحقيقةِ لم يخالِفْك؛ لأنَّ المَصَبَّ واحدٌ، فكلُّ مِنكُما يريدُ أن يحْكُم بها دلَّ عليه الكِتَابُ والسُّنَّة، إذَن لم يُخالِفْك، فإذا كانَ لم يخالِفْك فكيف تبدِّعه أو تُفسِّقه، ثمَّ إنِ الكِتَابُ والسُّنَّة، إذَن لم يُخالِفْك، فإذا كانَ لم يخالِفْك فكيف تبدِّعه أو تُفسِّقه، ثمَّ إنِ الكَتِتَابُ والسُّنَة، إذَن لم يُحالِفْك، فسوفَ يقُول هُوَ: إن قوْلي حُجَّة عليكَ.



( ٢٨٨٢) السُؤَال: بعضُ الأقاربِ والجِيرانِ والزُّملاءِ يُصلُّونَ، ولكِن لا يُضَرونَ جَماعَةً، فإذا نصَحْتُهُم قالوا: إن شاءَ اللهُ نحضُر. فهل نتبادَلُ معَهُم الزِّياراتِ والصَّداقاتِ كأن ذَلك لم يحْصُلْ منْهُم؟ وإذا كانُوا يتَضَايقُونَ من النَّصِيحَةِ، فهَل نتُرُكُ النَّصِيحَةَ؟

الجَوابُ: هؤُلاءِ الَّذينَ لا يُصلُّونَ مع الجماعةِ لا شكَّ أنَّهم ترَكُوا واجبًا مِن الواجِباتِ الَّتِي دلَّ عليْها كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِ اللهِ ﷺ فإنَّ اللهَ أوجبَ الجماعة في حالِ الحَوْفِ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكُوةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ حالِ الحَوْفِ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكُوةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مُّنَهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمُ لَيْ يُصَكُّوا فَلْيُصَكُّوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَك لَمُ يُعْمَلُوا فَلْيُصَكُّوا فَلْيُصَكُّوا فَلْيَصَكُوا فَلْيَعَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴿ وَالنِّسَاء: ١٠٢]، وإذا وجَبَتِ الجَاعَةُ في حالِ الخوْفِ، ففِي حالِ الأمْنِ مِن بابِ أَوْلَى.

وأمَّا الأحاديثُ في وُجوبِ الجهاعَةِ فيها فهِي ظاهِرَةٌ، فمَن تَرَكَ الصَّلاةَ مع الجهاعَةِ بلا عُذرٍ، الجهاعَةِ فهو آثِمٌ، بل قالَ بعضُ العُلَهاءِ: إنَّ مَن تركَ الصَّلاةَ مع الجهاعَةِ بلا عُذرٍ، فصلاتُه باطلَةٌ، وهي إحْدَى الرِّواياتِ عن الإمام أحمدَ، واختارَهَا شيخُ الإسلامِ

ابن تَيمِيةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١).

فهؤُلاء الَّذين يتْرُكونَ الجهاعَةَ بجِب على جميعِ إخْوانِهِمْ المسلِمِينَ -ولا سِيَّمَا أَقْ يُبَادِلُوهُم النَّصيحَةَ، ويُخَوِّفُوهُم مِن اللهِ عَنَّوَجَلَّ ويُبَيِّنُوا لهم فضلَ الجهاعَةِ وعُقوبَةَ مَن تركَهَا.

ولا يحلُّ لهُمْ أَنْ يَهْجُروهم أَو يُقاطِعُوهُم في هذه المعْصِيَةِ؛ لأنَّ المؤمِنَ أَخُو المؤمِن وإن عصَى، وقَدْ قالَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَحِلُّ لَمِسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ» (٢)، وإذا كان أخًا لكَ فلا يحِلُّ لكَ هجْرُه، لكن عليك أن تَنْصَحَهُ.

### <del>-690</del>

(٤٨٨٣) السُّؤَال: قدِ اختلَفْنا في مسألةٍ، وهِي هَل يجوزُ للواعِظِ أن يأخُذ نُقودًا في حال الوعْظ اعتهادًا على الحدِيث الَّذي يَرويهِ البُخاريُّ من أنَّ النَّبي ﷺ وعَظ النِّساء، فكنَّ يرمينَ قُرُطهنَّ في ثوبِ بلالٍ؟

الجَوابُ: هَذا مِن أَعْجَب الأُمور أن يستدلَّ الإِنْسانُ بالحقِّ على البَاطِل! فالواعِظُ الَّذي يعِظ النَّاسَ ثمَّ يتشوَّف إلى إعطَائِهم إيَّاه الدَّراهم، هَذا أرادَ بعمَلِه الدُّنيا والعياذُ باللهِ، واللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَكَى عن الرُّسُل وعن خاتِهم محمَّدٍ عَلَيْهِ أَنَّهم كانُوا يقُولُونَ: ﴿لاَ أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُمَا﴾.

فَالرُّسُل -عليهم الصَّلاة والسَّلام- لا يأخُذونَ أبدًا في دعوَتِهم إلى اللهِ

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢٣/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (٥٧٢٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (٢٥٦٠).

وموعِظَتِهم لعبادِ الله؛ لا يأخُذونَ على ذَلك أجرًا أبدًا؛ لأنَّ أَجْرَ الواعظِ عندَ الله وليسَ أجرَه ما يُوضَع فِي يدِه مِن هَذه الصَّدقات.

أمَّا الاستدلالُ بفِعْل الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ فَهُو فِي الحقيقَة مِن الاستدلالِ بالحقِّ على الباطِلِ؛ لأنَّ النَّبي عَلَيْهِ لا يأخُذ الصَّدقَة لنفسِه، بل إن الصَّدقَة محرَّمةٌ عليه، بل قال النَّبي عَلَيْهِ: «إِنَّ الصَّدَقَة لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»(١).

فالنَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا تجل له الصَّدقَةُ الواجِبةُ ولا التطوُّع، وهو لا يأخُذُها لنفسِه، وإنَّما يأخُذها لِلْمُسْتَحِقِّ من المُسلِمينَ لها، فَفَرْقٌ بين هذا وهذا.

وإذَا قامَ واعظٌ يَعِظُ النَّاس ويَحُثُّهم على التبرُّع لجهاتٍ معيَّنة مَشروعٌ التبرُّعُ لها، فإنَّه لا بأسَ أن يأخُذ الصَّدقَة، ويكُون مُثابًا على ذَلك، أمَّا مَن يأخُذُها لنفسِه فإنَّ هَذا أمرٌ لا ينبُغى له أبدًا.

فإنْ كانَ قدْ أرادَه مِن أصل وعظِه، فإنَّ هذا محرَّم علَيه، وإنْ كانَ لم يُرِدْه فإنَّه لا يَنبغِي أن يأخُذَه، ولو أُعطِيَ إيَّاه؛ لأنه يُتَّهَمُ في ذَلِك، ولأنَّه قد يَجُرُّ غيرَه إلَى هَذا الأمرِ المنْكَر.

### <del>-690</del>

(٤٨٨٤) السُؤَال: يحضُر فِي هَذَا الدَّرسِ جُمْعٌ كبيرٌ من أَهـلِ الخيرِ، منْهُم المدرِّسون، ومنْهم المُوَظَّفُون، ومنْهم أئمَّة المساجدِ.. إِلَى آخِره، ولا شَكَ أنَّ عَلَى كُلِّ فردٍ منهم دورًا فِي الدَّعوةِ إِلَى اللهِ فِي مجالِهِ الَّذِي يَعمَل فيه، وفي مجتمعِه الَّذِي يُحيطُ به، ولكن الواقِع يقولُ: إن كثيرًا مِن أولئكَ مُقَصِّرُونَ فِي الدَّعوةِ إِلَى اللهِ، فهَل من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النَّبي على الصَّدقَة، رقم (١٠٧٢).

كلمةٍ توجيهيَّة فِي ذلكَ، وجزَاكمُ اللهُ خيرًا؟

الجَوابُ: تقصيرُ الأئمَّة: الواقعُ أن التَّقصيرَ كها يكونُ مِن بعضِ الأئمَّة يكونُ مِن غيرِهم أيضًا، والكهالُ للهِ وحدَه، فتقْصِيرُ بعضِ الأئمَّة أَنَّهُ يَطِّلِع عَلَى أشياءَ يُخِلُّ مِن غيرِهم أيضًا، والكهالُ للهِ وحدَه، فتقْصِيرُ بعضِ الأئمَّة أَنَّهُ يَطِّلِع عَلَى أشياءَ يُخِلُّ بها أهلُ المسجدِ ولا يُنبِّه عليْها، مِن ذَلك: تسويةُ الصُّفوفِ، فإنَّ كثيرًا من الأئمَّة لا يَهْتَمُّ بتسويةِ الصُّفوفِ أبدًا، فتجِدُه يَلتفتُ يمينًا ويقولُ: اسْتَوُوا، ويَسارًا ويقولُ: استَوُوا، معَ أنَّ الصفَّ مستوٍ تمامًا، وإذا كانَ مستويًا هل هُناك حاجَةٌ إِلَى أن يقولُ: استووا؟! لا.

كما أنَّ بعضَهم يُهْمِل هَذَا الشيءَ إهمالًا عظيًا، حَتَّى إنَّه إذا التفتَ إِلَى الصفِّ وجدَه أَنَّهُ أعوجُ، قالَ: استووا ولا يُسَوِّيه، فيقولُ: استووا، ثُمَّ يَنْصَرِف بسرعةٍ ليُصلِّيَ إِلَى القبلةِ، وينْسَى، فهَذَا مُفَرِّطٌ، والأوَّلُ مُفرِّط، فالأوَّلُ راعٍ مفرِّط حيثُ يأمرُ بالتَّسويةِ مع تمامِ الصفِّ وعدمِ اختلالِه، والثَّانِي مفرِّط، حيثُ أهملَ الأمرَ بالتَّسويةِ، مع أَنَّهُ يُحتاج إليه.

وبعضُ النَّاسِ يكونُ وراءَه شخصانِ فقطْ، فإذا أُقيمت الصَّلاةُ التفتَ وقالَ: استووا، معَ أنَّ المأمومينَ اثنانِ فقطْ لا يختَلِفانِ، وربَّما يكونُ معه رجلٌ واحدٌ واقِفٌ عن يمينِه فيَلتفِت ويقولُ: استووا، وربما يَلتفِت عَلَى اليسارِ ويقول: اعْتَدِلُوا وليْسَ عنْدَه أحدٌ! لِأَنَّ بعضَ الأئمَّة اتَّخذ كلمةَ «استووا» كلمةً عابرةً.

والَّذِي يجبُ عَلَى الإمامِ أن يجعلَ لهَذِهِ الكلمةِ معنَّى يُراقبُه النَّاس، بحيث إذا التفتَ وقال: استووا، والصفُّ غيرُ مستوٍ يقولُ: يا فلانُ تَقَدَّمْ، ويا فلانُ تأخَّرْ، حَتَّى نَنْتَفِعَ من هَذِهِ الكلمةِ. فهذِهِ من واجباتِ الإمام.

ومِن واجباتِ الإمامِ: أن يسيرَ بالنّاسِ فِي صلاتِه عَلَى هَدْيِ النّبِيِّ عَلَيْ ولا يُبالي بأحدٍ، بينَا نجِدُ بعضَ الأئمَّة يُحابي النّاسِ فِي السنّةِ، فمِنَ السنَّةِ أن يقرأ فِي فجرِ يومِ الجمعةِ سورةَ «الم تنزيل» السَّجْدة، وسورة «هل أتَى عَلَى الإِنْسَانِ» (۱)، فتجِدُ بعضَ الأئمَّة يقرأ «الم تنزيل» السَّجدة ويُقسِّمُها، فلماذا تَقْصِمُ ظهرَ السنَّة؟! إمَّا أن تَقْرَأُها كاملةً مع «هَلْ أتَى» أو تترُكها، فقراءَتُها ليستْ بواجبةٍ، أمَّا أن تفرِّق وتُمزِّق السنَّة، وتقسِّم «الم تنزيل» السَّجدة إلى قسمينِ، وتُهْمِل «هل أتى» فهذا خطأٌ.

كذَلِك ربَّما يظنُّ بعضُ الأئمَّة أن سورةَ «الم تنزيل» السَّجدة يُقصَد بها السَّجدة أنَّتِي فيها، فتجِدُه يقرأُ آياتٍ فيها سَجدةٌ، ويظنُّ أن هَذَا كافٍ، وهَذَا خطأٌ؛ لِأَنَّ «الم تنزيل» السَّجدة إنها شُرِعت قِراءَتُها فِي فجرِ يومِ الجُمعة من أجلِ ما فيها من بَدْءِ الخَلْق وانتهاؤه.

كذَلك أيضًا ممَّا يُخِلُّ به بعضُ الأئمَّة الطُّمأنينةُ فِي الصَّلاة، فتجدُه يُسْرِع إسراعًا كبيرًا بحيثُ لا يَتَمَكَّن المأمومونَ من قراءةِ الفاتحةِ، أو مِن التَّسبيحِ، أو مِن التَّشَهُّد الأوَّل، أو ما أشْبَه ذلك، وهَذَا لا يَجُوز.

فالواجِب عَلَى الإمامِ أن يراعيَ السنَّة فِي صلاتِهِ بالجهاعةِ؛ لِأَنَّهُ مُؤتمَن، فِكيف نَجعله مُؤْتَمَنًا، ثُمَّ لا يَسير بالنَّاسِ عَلَى هَدْيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بل يَسيرُ بهم عَلَى طريقٍ يَخْرِمُهُم بها من فعلِ الواجِبِ، أي: واجِب الطُّمأنينَة، فيجِب عَلَى الإمامِ أن ينتبه لهَذَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم (٨٩١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم (٨٨٠).

كذَلك أيضًا من جهلِ بعضِ الأئمَّة أَنَّهُ إذا سَهَا فِي صلاتِهِ جَعل سجودَ السَّهوِ قَبلَ السَّلامِ، ولا تكادُ تجِد أحدًا من الأئمَّة يسجُد بعد السَّلامِ، وهَذَا نقصٌ؛ إما قُصورٌ وإما تقصيرٌ؛ لِأَنَّ سجودَ السَّهوِ منه ما هُوَ قبلَ السَّلامِ، ومنْه ما هُوَ بعدَه. فما هُوَ الضَّابِط للسُّجودِ الَّذِي يكونُ قبلَ السَّلامِ وبعدَه؟

فِي حالِ الزيادةِ يكونُ بعدَ السَّلامِ، وفي حالِ النَّقصِ يكونُ قبلَ السَّلامِ، فف حالِ النَّقصِ يكونُ قبلَ السَّلامِ، فمثلًا: إذا تركَ واجبًا من الواجِباتِ، كأنْ يكونَ نسيَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ مثلًا، فسجُودهُ قبلَ السَّلامِ. وإذا زادَ بأن صلَّى الظهرَ خمسًا مثلًا ناسيًا، فَإِنَّهُ يسجدُ بعدَ السَّلامِ.

إذن اختلِفَ مَحَلُّ سجودِ السَّهوِ، فمرَّةً كان قبلَ السَّلامِ ومرةً كان بعد السَّلامِ، وهَذَا خطأٌ. وأكثرُ الأئمَّة لا يُميِّزون هَذَا، بل يظنُّون سجودَ السَّهو دائمًا قبل السَّلامِ، وهَذَا خطأٌ.

ونقول: الواجِب عَلَى الإمامِ أن يكونَ حريصًا عَلَى أداءِ الأمانةِ الَّتِي حمَّله الله إيَّاها؛ سواء فِي كيفيَّة الصَّلاةِ، أو فيها يُشترَط لها.

تقصيرُ المدرِّسين: والمدرِّسونَ أيضًا منْهُم مَن هُوَ مُقَصِّرُ فِي الواجِب، أو مقصِّر فِي الأمانَةِ، فمنْهُم مَن هُوَ مقصِّر فِي الواجِب فتجِدُه لا يُعطي الطَّلبةَ ما يجِب عليه، فتجِدُه -مثلًا- يأتي إِلَى الفصلِ للتَّدريسِ وليْس عندَه شيءٌ منَ العِلْم بها يريدُ تدريسَه، وكأنَّه بحرٌ من بُحُور العلمِ فيَغْتَرِف منَ العلمِ ما شاءَ، وكأنَّه شيخُ الإسلامِ ابن تيمية؛ لا يُشكِل عليْه من مسائلِ العلمِ إلا النَّادِر، مع أَنَّهُ ربَّها يكونُ بعيدًا عن هَذِهِ المادَّة؛ إمَّا لِأَنَّهُ لَم يَدُرُسها، وهَذَا قليلٌ، أو لِأَنَّهُ دَرَسَها ولكنَّه أبطاً.

فالمهمُّ أن منَ المدرِّسين مَن يُهْمِل هَذَا الجانب، وهَذَا خطأٌ، وفيه ضررٌ عليهم أنفسهم؛ لِأَنَّ الطَّلبةَ إذا رأَوْا من المدرِّس قُصورًا أو تقصيرًا، لم يَثِقُوا به. ومِن المدرِّسينَ أيضًا مَن يُحابي الطَّلبة عند الاختبارِ، حَتَّى حَكَى لي بعضُ النَّاسِ أن مِن الأساتذةِ الَّذِين تولَّوا مراقبةَ الطَّلبةِ مَن يُخبِر الطَّلبةَ بالجوابِ! فيكونُ –والعِيَاذُ بِاللهِ – حارِسًا خائنًا؛ لِأَنَّهُ لا يَجُوز لأحدٍ أن يُهمِل مراقبةَ الطَّلبةِ، أو يعلمهم الجوابَ.

ومن الأساتِذةِ أيضًا مَن يُغْفِل تقييدَ غيابِ الطَّالبِ، وربَّما يعلمُ ويرى الطَّالبَ ولكن يحذِفه؛ مُحاباةً له، ومراعاةً له لكونِه ابنَ صديقِه، أو لكونِه ابنَ شخصٍ يُعطيه منَ الرَّشوةِ ما يعطيهِ، فتَضيعُ الأمانةُ بين المدرِّسين.

وسمِعتُ مِن بعضِ النَّاسِ مَن يَتَوَهَّمُ أن مادَّة اللَّغَة الإنجليزيَّة والرِّيَاضِيَّات لا حرجَ فِي الغِشِّ فيهما، وأنَّه ليس هَذَا من العلمِ الأساسيِّ عندَه، وإذا لم يكُن من العلمِ الأساسيِّ عندَه، وإذا لم يكُن من العلمِ الأساسيِّ فلا حرَجَ أن تَغُشُّ! وهَذَا شيءٌ غريبٌ؛ لأنَّا نقول: هاتِ الدَّليلَ عَلَى استثناءِ هَذِهِ المسألةِ، قَالَ النَّبِيِّ عَيَّلِيُّ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»(١)، ولم يُحَصِّصْ.

ثُمَّ إن الطَّالبَ قد دخل عَلَى أَنَّهُ مُلتزِم بجميعِ موادِّ الدَّراسةِ، فلماذا يُهمِل ببعضِها، ويقُول: سأغشُّ فيها وأخرَج سليعًا؟ أقولُ: إنَّ مثل هَذِهِ الأمورِ يجب عَلَى الإِنْسَانِ أن يُلاحِظَها، وأن يكونَ قائمًا بما يجِب لله تَعَالَى فيها مِنَ القِسْط والعدلِ.

### -690

(٤٨٨٥) السُؤَال: بَيِّنُوا لنا الحُقَّ جزاكم اللهُ خيرًا فِي قولِ بعض مَن يَتَصَدَّى للدعوةِ ويقول: لا تُفَرِّقوا بين المُسْلِمِينَ بالكلامِ عن الجَهْمِيَّة والمُعْتَزِلَة والأشاعرة والرَّافِضة وغيرهم، فالمُسْلِمُونَ كلُّهم شيءٌ واحدٌ. فها هُوَ الحَقُّ وما هُوَ الباطِل فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النَّبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠١).

هَذَا الكلام؟ أفيدونا غفرَ اللهُ لنا ولكم مَأْجُورينَ.

الجَوَاب: الواجِبُ أن الإِنْسَان لا يُنكِر الأمرَ الواقعَ، فاختلافُ الأُمَّة فِي العقائدِ أُمرٌ واقعٌ، ولا شَكَّ فيه، ومخاطبةُ المخالِفينَ فِي العقيدَةِ عَلَى نوعَيْنِ:

النُّوع الأوَّل: مخاطبة توبيخ ولوم وتنديم وإنكار بدُون دعوة، فهذا أمرٌ لا ينبَغي، وليس من طَريقِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وأصحابِه في المخالِفين أن يَدْعُوهم بهذَا الأُسلوبِ؛ أُسلوبِ الإِنْكارِ والتَّوبيخِ والعُنف والتَّنديم والتَّلويم، فهَذَا لَيْسَ بصحيح.

النّوع الثّاني: الدَّعوةُ ببيانِ الحقِّ عَلَى وجهٍ يَقصِد به الدَّاعي شفاءَ هَذَا المريضِ من مَرَضِه، كما يقصُد الطبيبُ بالمعالجةِ شفاءَ هَذَا المريضِ، فهذا أمرٌ واجبٌ ولا بُدَّ منه، ولكن كونُنا نُوالي كلَّ إِنْسَان عَلَى ما فِيه مِن بِدْعَة، ولو كانَت بِدْعَة مُكفِّرةً، هذَا لا يجوزُ أبدًا، بل يجِب أن نُبيِّنَ الحقَّ ونبيِّن الخطأ، ونُنكِر عَلَى مَن أصرَّ عليه، وأمَّا الدَّعوةُ الشَّخصيةُ فهذه لها حالٌ، لكن سكوتُنا عن البِدعِ وعدم بيانِها خطأً، فالحقُّ حقُّ يجِب أن يُعلَن ويُظهَر، والبَاطِل بَاطلٌ يجب أن يُدحَر ويُبيَّن؛ حتَّى لا يَضِلَّ النَّاسُ باتِباعِه.

### <del>-699-</del>

(٤٨٨٦) السُوَّال: هل يَجِبُ على المَسِيحِيِّ أَنْ يَعْتَنِقَ الإِسْلامَ، وكيفَ يُمْكِنُ إقناعُه؟

الجَوابُ: صيغةُ السُّؤالِ الصَّحيحةِ أَنْ تقولَ: هل يَجِبُ على الكافرِ أَنْ يَعْتَنِقَ الإسلامَ؛ سواءٌ أكانَ نصرانيًّا أو يهودِيًّا أو مجوسِيًّا أو مُلْحِدًا لا يَعْتَرِفُ بِدِينٍ؟

والجوابُ: يَجِبُ على كلِّ كافرٍ أنْ يَعْتَنِقَ ديـنَ الإسلام، ولو كَانَ نصرانيًّـا أو يهوديًّا وُجُوبًا؛ لأنَّ اللهَ يقولُ في الكتابِ العزيزِ: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُعِيتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ، وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴾ [لأعراف:١٥٨]، فواجبٌ على جميع النَّاسِ أَنْ يُؤْمِنُوا برَسُولِ اللهِ ﷺ، إِلَّا أَنَّ هذا الدِّينَ الإسلاميَّ مِنْ رحمةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وحكْمَتِه أَنْ أَباحَ لغَيْرِ الْمُسلِمينَ أَنْ يَبْقَوْا على ديانَتِهِمْ بشَرْطِ أَنْ يَخْضَعُوا لأحكامِ الْمُسلِمينَ، فقالَ تعالَى: ﴿ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَكَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَغِرُوكَ﴾ [التوبة:٢٩]، وفي صَحيحِ مسلمِ مِنْ حديثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا أُمَّرَ أُميرًا علَى جيشٍ أَو سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ بتَقْوَى اللهِ، وبمَنْ معهُ مِنَ الْمُسلِمينَ خَيْرًا، وفيه أنَّه عَلِيْهُ قال: «ادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيْتُهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفّ

ومِنْ هذه الخصالِ: أَنْ يَدْفَعُوا الجزيَةَ، ولهذا كانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ لِأَقْوَالِ أَهْلِ العلمِ أَنَّ الجزيةَ تُقْبَلُ مِنْ غيرِ اليَهودِ والنَّصارَى، الحاصلُ أَنَّ غيرَ المُسلِمينَ يَجِبُ عليهم إمَّا الدُّخولُ في الإسْلامِ، وإمَّا الخضوعُ لأحكامِ الإسْلامِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، رقم (١٧٣١).

( ٤٨٨٧) السُوَّال: أفتُونَا -جزَاكُم الله خيرًا- في مَعْنَى قولِه تعالَى: ﴿فَذَكِرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ﴾ [الأعلى: ٩]، هَلِ المُقْصُودُ الأمرُ بتَذْكِيرِ النَّاسِ في كلِّ حالٍ، وعلى كلِّ إنسانٍ، أَمِ المرادُ: الذِّكْرُ بينَ الشَّخْصِ والنَّاسِ الَّذين يتوقَّعُ أَنَّ الذِّكْرَ يُفِيدُ مَعهُم؟

الجَوابُ: هَذِه الآيةُ الكَريمَةُ: ﴿ فَذَكِرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩] اختَلَفَ فيها المَفَسِّرُونَ: هَل هذا شَرْطٌ له مَفْهُومٌ أو لا؟ فقالَ بعْضُهم: ذَكِّر إِن نَفَعَتِ الذِّكْرى، وإِن لم تَنْفَع الذِّكْرَى، فلا يجِبُ عليك التَّذكِيرُ.

وقال آخَرُونَ: ذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى أَو لَم تَنْفَعْ؛ لأَنَّ البَلاغَ واجِبٌ على النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَّالِهِ وَسَلَّمَ بِكُلِّ حالٍ، وأمَّا قولُهُ: ﴿إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَى ﴾ [الأعلى: ٩]، فهو مِنْ بابِ التَّوْبِيخِ لهم، كما تَقُولُ: انصَحْ فُلانًا إِنْ كانَتِ النَّصِيحَةُ تنْفَعُ فِيهِ. وَلَيْسَ معنى ذلك أَنْ يقول: انصَحْهُ إِن كانَتِ النَّصِيحَةُ تَنْفَعُهُ، وإلا فَلا، ولكنَّ المعنى أَنَّنِي معنى ذلك أَنْ يقول: انصَحْهُ إِن كانَتِ النَّصِيحَةُ تَنْفَعُهُ، وإلا فَلا، ولكنَّ المعنى أَنَّنِي أُوبِيحُه، وأقولُ: انصَحْ فُلانًا؛ لأَنَّ هذا الرَّجُلَ لا تنْفَعُ فيه النَّصِيحَةُ، فانْصَحْهُ؛ لعلَّهُ مع التَّكْرارِينتَفِعُ.

والآية في الحقيقة محتمِلَةٌ لقَولَيْنِ، ولعلَّ الحكْمَة من التَّعْبِيرِ بها على هذَا الوجْهِ، أنها تَتَنَزَّلُ على حَالَيْنِ، وأن الإِنْسانَ ينظُرُ إلى الحالِ التي يكونُ التَّذْكِيرُ فيها مفيدًا أو غيرَ مُفِيدٍ.

( ٤٨٨٨) السُّوَال: هل تَرْكُ السُّنَنِ أحيانًا لمصلَحَةٍ يكونُ أعظمَ من تأدِيَتِهَا؟ الجُوابُ: نعم، تركُ السُّنَنِ للتَّألِيفِ والمصلَحَةِ جائزٌ، ولكن ليس إماتَةُ السُّنَنِ؛ لأَنَّ هناك فَرْقًا بين تَرْكِها لمدَّةٍ حتَّى يحصُلَ التَّألِيفُ وبين تَرْكِهَا مطْلَقًا حتَّى تموتَ

السُّنَّةُ، فتَرْكُها أحيانًا للتَّألِيفِ على أنَّ الإِنْسان من عَزْمِه وتَصْمِيمِهِ أن يُبَيِّنَ السُّنَّةُ لا بأسَ به؛ ولهذا أرادَ النَّبيُ ﷺ أن يهْدِمَ الكعبةَ الَّتي بناهَا قُريشٌ، وأن يَبْنِيهَا على قواعدِ إبراهيمَ، ولكنَّه تَركَ ذَلِك خَوْفًا من الفِتْيَةِ، فقالَ لعائشةَ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهَا: «لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ وَبَنَيْتُهَا عَلَى قواعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَجَعَلْتُ لَهَا وَمُنَا بَابَيْنِ: بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ النَّاسُ، وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ النَّاسُ.

وهذا أصلٌ يُمكِن أن نأخُذَ منْه قاعِدَة عامَّةً، وهِي أنَّ تركَ بعْض السُّنَن للتَّألِيف لا بأسَ بهِ، لأَنَّه قد يعرُضُ للمفْضُول ما يجعَلُه أفضلَ مِن الفاضِل، ولكِن ليْسَ معْنى ذَلك أنْ ندَعَه مُطلقًا حتَّى تمُوتَ السُّنَّة، فإنَّ هَذا يستلْزِمُ كثم الحقِّ وإماتة بعْض الشَّرع، إنَّا تُدارِي ولا تُداهِن، فإذَا رأيْتَ فرْصَة لبيانِ السُّنَة فافعل، وإذا رأيْتَ أنَّ مِن الأفضل ومِن الدَّعوةِ إلى اللهِ أن تَتْرك بعض هذه السُّنَن مِن أجْل التَّألِيف، لا عَلى أن تترُّكها مُطلقًا؛ فهذا طيِّب ولا بأسَ به.

ومثالُ هَذا: الصَّلاةُ في النَّعْلينِ، فهُو مما جاءتْ بِه السُّنَّةُ، وقد صَحَّ عنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا النَّبِيُ عَلَيْهِ أَنْ كَانَ يُصَلِّي في نَعْلَيْهِ (١)، بل أمرَ النَّبيُ عَلَيْهِ أَن نُصَلِّي في النِّعالِ، وقال: «خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِمِمْ (١)، ولكِن إذا لَزِمَ من هذا فِتْنَة وكراهَةُ للحقِّ وأهلِهِ فلا حرَجَ أن ندَعَ ذلك مِنْ أجلِ إزالَةِ هذه الفِتْنَةِ، ولكِن ليْسَ معْنَى هذا أن لا نُبيِّنَ السُّنَّة، ولا نُظْهِرَها للنَّاس؛ بل لنُبيِّنها ونُظْهِرُها، لكِن إذا كُنَّا معْنَى هذا أن لا نُبيِّنَ السُّنَّة، ولا نُظْهِرَها للنَّاس؛ بل لنُبيِّنها ونُظْهِرُها، لكِن إذا كُنَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض النَّاس عنه، فيقعوا في أشد منه، رقم (٢٣٣٣)، ومسلم: كِتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في النعل، رقم (٦٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في النعال، رقم (٢٥٢).

لو فَعلْنا هَذا الشَّيءَ لأدَّى ذلك إلى الكرَاهَةِ والعَداوةِ والبَغضاءِ والتَّنَافُرِ فلا شكَّ أن التَّألِيفَ أهمُّ مِن أن يُصَلِّي الإِنْسانُ في نَعْلَيْهِ.

(٤٨٨٩) السُؤَال: إن كثيرًا من الأحْكامِ الفقهيَّة؛ كالطَّهَارَة، وما يَتَعَلَّق بالنَّجاسَة، والزَّكاة، والصِّيَام، ونحو ذَلك يَعلَمُها طالبُ العلْمِ وغيرُه، ولكن التَّطبيق لهَذَا العلْمِ هُوَ الَّذِي يَجهلُونه؛ لأنَّ تطبيقَ العلمِ صعبٌ إلَّا لَمَن وَفَقه اللهُ، فأرْجُو أن تَتَحَدَّثوا عَن هَذِهِ المسألةِ، وَفَقكُمُ اللهُ.

الجَوابُ: السَّائلُ الآنَ يُريد منَّا أَن نَحُثَّ النَّاسَ عَلَى التزامِ الشَّرِعِ، وهَذَا طيِّب وَلَا شَكَ، ولكِن كيف يُطَبَّقُ ما لا يُعْلَم، فلا بُدَّ أَن نعلمَ أَوَّلًا الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة، ثمَّ بعدَ ذَلك نَحُثُّ النَّاسِ عَلَى تطبيقِها.

ولَا شَكَّ أَن فائدةَ العلْمِ هِيَ التَّطبيقُ، والعلْم الَّذِي ليسَ فِيهِ تطبيقٌ هُوَ علمٌ ضارٌ، والجهلُ خيرٌ منْه، والإِنْسانُ إذا حَمَلَ علمًا، سواءٌ كان طالبَ علم، أو كانَ عامِّيًّا سَمِعَ فِي مجلسٍ من المجالسِ شيئًا من العلوم، كان هَذَا العلمُ الَّذِي حَمَلَهُ إمَّا حُجَّة له، وَإِمَّا حُجَّة عليه؛ كما قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: «القُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»(١).

ولهَذَا تجد البَطَّالِين يقُولُون: لا تسألْ عنِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَة، اسْكُت، ويؤوِّلُون عَلَى ذَلك قولَه تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ كُمُّ مَسُؤْكُمٌ ﴾ [المائدة: ١٠١]، فإذا قِيلَ له: هَذِهِ المعاملةُ حرامٌ، واسألِ العُلَماءَ. قالَ: لَا، ما أَسْأَلُ، أَخْشَى إذا سألْتَهم قالُوالي: هَذِهِ حرامٌ، وحينتَذِ تقومُ عليَّ الحُجَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣).

فنقولُ: إِنَّ الإِنْسانَ يجِب علَيه أَوَّلًا أَنْ يَتَعَلَّمَ، ويجِبُ عليه ثانيًا أَنْ يُطَبِّقَ ما علِمَ، ولْيَحْذَرْ مِن عدمِ التَّطبيق فيها علِم؛ لأنَّه حينئذٍ يكونُ القُرْآن حُجَّةً عليه وليسَ حُجَّةً له.

(٤٨٩٠) السُؤَال: بعضُ المنتَسِينَ للإسْلامِ في كثيرٍ مِنَ الدُّولِ يقَعُونَ في بعِض الشَّرْكِيَّاتِ عن جَهْلٍ، فيصرِفُونَ بعضَ العباداتِ لغيرِ اللهِ جَلَّوَعَلَا مع العِلْمِ أَنَّه ليسَ هناكَ من ينبِّهُهم، أو يُعلِّمُهم ذلِكَ، وهم يظنُّونَ أنفسَهُم على الإسْلامِ الحَقِّ، فها حُكْمُهم؟ وهل تجوزُ الصَّلاةُ خلْفَهُم وأكلُ ذبائحِهِمْ، باركَ الله فيكُمْ؟

الجَوابُ: أظنُّ أَنَّه لا أحدَ يُجَهَلُ أَنَّ الذَّبْحَ لغيرِ اللهِ شِرْكُ، وأَنَّ الاستغاثة بالأمواتِ شركُ، ما أظنُّ أَنَّ هذا يُخْفَى على أحَدٍ، لكِنْ لو فُرِضَ أَنَّ أحدًا من النَّاسِ خَفِيَ عليهِ هذا، ولم يكُن هناكَ أحدٌ ينبِّهُهُ على أنَّ هذا الفِعْلَ مِن الشِّرْكِ، وقَد ظنَّ -بناءً على أن النَّاسِ يفْعَلُونَهُ - أنَّه لا يُنافِي التَّوحيدَ، فهذا قد نقولُ: إنَّه معذورٌ بجَهْلِهِ، ونحكُمُ بإسلامِهِ ظاهِرًا في الدُّنْيَا، وأمَّا في الآخرَةِ فأمْرُهُ إلى اللهِ عَنَهَجَلَ.

وأمَّا إذا وَجَدَ مَن ينَبِّهُهُ، ولكنَّه أصرَّ وقالَ: هذا قولُ عُلمائِنَا، هذَا قولُ أولِيائِنَا، هذَا قولُ أولِيائِنَا، هذَا قولُ أنْ يسألَ، لأنَّه هذَا قولُ أنمَّتِنَا، فلا عُذرَ لَهُ؛ لأنَّ الواجِبَ عليه إذا أشْكَلَ علَيه أمْرٌ أنْ يسألَ، لأنَّه عَامِّيٌّ، فإذَا جاءهُ عالمٌ من غيرِ بلَدِهِ، وقالَ: هذا شِركٌ حرَامٌ.

وعلماءُ بلَدِهِ يُقرِّونَهُ فإنَّه لا يُطِيعُ هذا العالم الوافِدَ، فالعَامِّيُ عامِّيٌّ ما يعرِفُ إلا علماءَهُ، لكِن في هَذه الحالِ يجِبُ علَيه أن يبْحَثَ، ولا يقُل: إنَّا وجَدْنَا آباءَنَا عَلَى أُمَّةٍ. فهذا نقول: إنه مفَرِّطٌ، لأنَّه تَرَكَ الواجِبَ عليهِ، فصارتِ الأقسامُ ثلاثةً: الأوَّل: أن يُبَيَّن له أن هذا شِرْكٌ، ويتَبَيَّنُ هُو مَن هذَا، فهذا حُكْمُهُ أنَّه مشرِكٌ، ولا عُذْرَ له؛ لأنه معانِدٌ.

الثَّاني: ألا ينَبِّهَهُ أحدٌ، ولا يعلَمُ إلَّا أنَّ هذا مِنَ الأمورِ المباحَةِ أو الأمورِ المشرُوعَةِ، فهَذا معذورٌ باعتبارِ حالِهِ في الدُّنْيَا، أمَّا في الآخِرَةِ فأمْرُهُ إلى اللهِ.

الثَّالث: أن ينبِّهَهُ من ينبِّهُهُ مِنَ النَّاسِ ويقولُ: هذا شِرْكٌ. ولكنَّه لم يَقبَلْ بناءً على شَكِّهِ في كونِهِ شِرْكًا، فهذا غيرُ معذُورٍ، لأنَّه تركَ الواجِبَ عليه في البَحْثِ عنِ الحَقِّ.

(٤٨٩١) السُّؤَال: ذكَرْتُم أنَّ مِن ضَوابطِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَن المنكر: العلمُ بحالِ المدعوِّ، فهل يَسقُط هَذَا الحكمُ عنْدَ الجهالةِ فِي حالِ المدْعوِّ؟



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، رقم (٩٣١). ومسلم: كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥).

(٤٨٩٢) السُّؤَال: تَعلَمُون مَا للدَّعوة إلى اللهِ من أهمِّيَّة، فهَل مِن كلمةٍ توجيهيَّةٍ للأَخواتِ مِن طالباتِ العلْم تَحُثُّهُنَّ فيها على الدَّعوةِ؟

الجَوابُ: أقولُ: دعوةُ النِّساءِ إلى الشَّريعةِ وإلى الخيرِ كدَعْوةِ الرِّجالِ، فيَنبغي للمرْأةِ أن تكونَ داعيةً كَما يَنبغي للرَّجلِ أن يكونَ داعيًا، ولكِن لا تكونُ هَذِهِ الدَّعوةُ على حِسَابِ ما يجبُ عليْها مِن مُعاشرة الزَّوج وقضاء حاجاتِه، بَل الواجِبُ أن تقومَ بالدَّعوةِ على وجهٍ لا يُخِلُّ بِما يجبُ عليْها مِن مُعاشرةِ الزَّوجِ وقضاءِ حاجاتِه؛ لأنَّ الله بالدَّعوةِ على وجهٍ لا يُخِلُّ بِما يجبُ عليْها مِن مُعاشرةِ الزَّوجِ وقضاءِ حاجاتِه؛ لأنَّ الله تعَالَى أوْجبَ على كلِّ واحدٍ مِن الزَّوجينِ أن يعاشرَ الآخرَ بالمعْروفِ؛ فقال تَعَالَى: ﴿وَهَنَ مِثْلُ ٱلذِى عَلَيْمِنَ بِٱلمُعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وقال تَعَالَى: ﴿وَهَنَ مِثْلُ ٱلّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلمُعْرُوفِ ﴾ [النساء:١٩]، وقال تَعَالَى: ﴿وَهَنَ مِثْلُ ٱلّذِى عَلَيْمِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾

والدَّعوةُ فِي النِّساءِ قدْ تكونُ أوجبَ من الدَّعوةِ فِي الرِِّجالِ؛ وذَلك لأنَّ النِّساءَ لا يصلُ إليهنَّ غالبًا كثيرٌ مِن دعواتِ الرِِّجالِ ووعظهن ونصْحهن، فإذَا كانَ لا يصِلُ إليهن الكثيرُ، فلا يَنبَغي أن نحرِمَهنَ، ولأنَّ النِّساء عندَهنَّ من العاطفةِ والاندِفَاع أكثر مما عنْد الرِّجال، فيحتجن إلى واعظةٍ جيِّدةٍ مميزةٍ عندَها حكمةٌ تُرشِد النِّساءَ إلى ما يجبُ أن يكنَّ عليه.

ولهذا ترى النِّساءَ الآن إذا بدأتِ المَرْأَة بالالتزام صارَ عنْدَها شيءٌ منْ الإندِفاع الشَّديدِ حَتَّى يصلَ بها الحالُ إلى التَّصوُّف أحيانًا؛ لأنَّ المَرْأَة بِلِينِ عاطِفَتِها إذا ذُكرِت الشَّديدِ حَتَّى يصلَ بها الحالُ إلى التَّصوُّف أحيانًا؛ لأنَّ المَرْأَة بِلِينِ عاطِفَتِها إذا ذُكرِت لها العبادة حَنَّتْ إلَيْها، وصارتْ تَتَفَانَى فِي الوُصولِ إليها، لذَلك نقولُ: إنَّ وُجودَ داعيةٍ بين النِّساءِ محمودٌ، لكن بشرْط ألَّا يكونَ على حسابِ الواجِبِ على المُرْأَة لِزوْجِها أو لأولادِها.

(٤٨٩٣) السُؤَال: قرأتُ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قد نَهَرَ الصحابيَّ الَّذِي لَبِسَ الذَّهَبَ ونَزَعَه بِشِدَّةٍ من يدِهِ (١)، ونجِدُه مَعَ هَذَا الأعرابيِّ الَّذِي بالَ فِي المَسْجِدِ (٢) لم يَنْهَرُه، والسُّؤَال: متَى يكونُ الإنكارُ بالشِّدَّة، ومتَى يكونُ باللِّين، وهلِ الحكمةُ دائمًا تكونُ باللِّين؟

الجَوابُ: الحكمةُ ليْستْ هِيَ اللِّين، وليْستْ هِيَ الشَّدَّة؛ فالحكْمَة وضعُ الأشياءِ في مَواضِعها، ويَنبغي للدَّاعيةِ وكذَلك للآمِر النَّاهي أن يَعتبرَ حالَ المدعوِّ وحالَ المأمُورِ والمنهيِّ، فقَد يكونُ من الحكْمَةِ أن يُغَلِّظ لهَذَا الشَّخصِ المأمورِ أو المنهيِّ أو المدعوِّ، فإذَا كانَ اللِّين هُوَ الحكمَةَ استعمَلْنا اللينَ، وإذَا كانتِ الشدَّة هِيَ الحكمةَ استعمَلْنا الشدَّةَ، وإذا دارَ الأمرُ بيْن أن تكونَ الحكمةُ فِي اللِّينِ أو فِي الشِّدَّة فإنَّنا نستخدِم اللِّينَ، وهَذَا هُوَ الأصلُ، وهَذِهِ القاعِدَةُ هي الَّتِي يَنبغي أن نسيرَ عليها، فالرَّجلُ الَّذِي لبِسَ خاتمَ الذَّهَب، ونزَعه النَّبِيّ ﷺ من أصْبعه، حتَّى رمَى به وطَرَحَه، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارِ فَيَضَعُهَا فِي يَدِهِ»، هَذَا تَقتضي الحالُ أَن يُفعل به هكَذا؛ لأنَّ نهيَ الرِّجَالِ عن لُبس الذَّهَبِ أمرٌ معلومٌ، وكان النَّبِيّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عالمًا من حالِ هَذَا الرَّجل -والعلمُ عندَ اللهِ- أنَّ فِيهِ شيئًا من التَّهاونِ، لكِن لو أنَّ شخصًا رأيْنَا علَيْه خاتمًا من الذَّهَب ولكنَّه جاهلٌ لا يَدري عن الحُكم، فإنَّه لا يُعَامَل هَذِهِ المعاملَة، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ ﴿ وَلا تَجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت:٤٦]، فالَّذِين ظلَّمُوا من أهل الكتابِ لا نُجادِفُم بالَّتي هِيَ أحسنُ، بل نُجادهم بالأشدِّ لِظُلْمِهِم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب طرح خاتم الذهب، رقم (٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠).

(٤٨٩٤) السُؤَال: إذا خَرَجنا منَ المسجِد وَجَدْنا المدخِّنين والتبرُّج بكثرةٍ، ولكِن لا يوجَد منَ الحاضرينَ مَن يُنكِر ذَلك، فلَو كُلِّ واحدٍ قال: اتَّقِ اللهَ للمُدَخِّن ولكِن لا يوجَد منَ الحاضرينَ مَن يُنكِر ذَلك، فلَو كُلِّ واحدٍ قال: اتَّقِ اللهَ للمُدَخِّن وغيرِه، عَرف أَنَّهُ عَلَى منكرٍ، فهَل مِن نَصيحةٍ فِي الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ، وجزاكُمُ اللهُ خيرًا؟

الجَوابُ: الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المنْكرِ مِن فُروض الكِفايَات، إذا قام به مَن يَكفي سَقَطَ عنِ الباقِين؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ به مَن يَكفي سَقَطَ عنِ الباقِين؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤]، فمَن رأى منكرًا عندَ بابِ المسجدِ، أو فِي المسجدِ ولم يقمْ أحدٌ بإنكارِه، فإنَّ الواجِبَ عليه أنْ يُنْكِرَهُ، ويُبيِّن أَنَّهُ باطِلٌ.

وأمَّا تغييرهُ فتغييرُ المنكرِ ليسَ إِلَى كُلِّ واحدٍ منَ النَّاسِ، بل إِلَى الجهاتِ المخصَّصةِ لَه، ففرْقٌ بينَ الإنكارِ والأمْرِ، وبينَ التَّغييرِ، فالإنكارُ والأمرُ -يعني الأمْر بالمعروفِ والنَّهْي عن المنكرِ - فرضُ كِفايةٍ عَلَى كُلِّ أحدٍ، وأمَّا التغييرُ فَإِنَّهُ مَوكولٌ إِلَى جِهاتٍ مُعَيَّنة هِيَ الَّتِي تغيِّر.

#### <del>-699-</del>

(٤٨٩٥) السُّوَّال: نسمعُ قولَ بعضِ النَّاسِ كثيرًا يرددُ قَولَه تَعالى: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنْكُمُ وَيَنْكُمُ وَيَنْكُمُ وَيَنْكُمُ وَيَنْكُمُ وَلِيَ وَيِنِ ﴾ [الكافرون:٦] بقصدِ فضِّ الخلافِ بهذهِ الآيةِ، فها حكمُ هذا القولِ؟

الجُوابُ: حُكْمُ هذا القولِ أنَّه إذا كانَ الإِنْسانُ يناظِرُ كافِرًا، والكافِرُ يريدُ أن يكونَ المؤمنُ معَهُ، وأبَى وأصَرَّ، فحينئذٍ نَتَبَرَّأُ منه ونقولُ: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِى دِينِ﴾، أمَّا إذا أرادَ الإِنْسانُ بِهِ أن يدْفَعَ الأمرَ بالمعرُوفِ والنَّهْى عَنِ المنْكرِ، كَما أمرتَ شَخْصًا

بمعرُوفٍ أو نَهَيْتَهُ عَن مُنْكَرٍ فقال: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِىَ دِينِ﴾.

فهذا ليس بحُجَّةٍ، وهو حُجَّةٌ باطِلَةٌ، أي: احتِجَاجُ المرْء بِهِ أمامَ الآمِرِ بالمعروفِ والنَّاهِي عَن المنكرِ احتِجَاجٌ باطلٌ.

( ٤٨٩٦) السُوَّال: ذكرْتُم أَنَّ الآمرَ بالمعرُوفِ لا يَلزَم أَن يكونَ فاعلًا لَه، وَالنَّاهِيَ عن المنْكُرِ لا يلزَمُ أَن يكونَ مُجْتَنِبًا لَه، فأرْجُو أَن تُزيلوا اللَّبْسَ بالنَّظر إلى قولِه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ صَّحَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللّهِ قولِه تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ وقولِه: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ والصف: ٢-٣]، وقولِه: ﴿ أَتَأْمُ وَنَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ والبقرة: ٤٤]، وحَدِيث ﴿ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَنفُسَكُمْ ﴾ والبقرة: ٤٤]، وحَدِيث ﴿ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكُرِ وَآتِيهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكُرِ وَآتِيهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهُى عَنِ المُنْكُرِ وَآتِيهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهُى عَنِ المُنْكُورِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهُى عَنِ المُنْكُرِ وَآتِيهِ ﴾ أَمُو وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهُى عَنِ المُنْكُرِ وَآتِيهِ ﴿ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا آتِيهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

الجَوابُ: ذكرْنا أنَّه لا يُشترَط لوجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنْكرِ أنْ يكونَ الآمِر بالمعروفِ فاعلًا لَه، والنَّاهي عَن المنكرِ تاركًا له، وعلَّلنا ذلك بأنَّ الآمرَ بالمعرُوفِ إذا كانَ تاركًا للمعْرُوفِ فإنَّه إذا ترَك الأمرَ بالمعرُوفِ ترك واجِبَيْن، والنَّاهي عَن المنكرِ إذا كانَ يفعلُ المنكرَ فإنَّه إذا ترك النَّهيَ عنْه يكونُ قد فعلَ مُنكرًا، وهذا هُوَ الواقعُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، رقم (۳۲۲۷)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله، رقم (۲۹۸۹).

وأمَّا الآيَتانِ اللَّتانِ ذكرَهما السَّائلُ والحَدِيث فليْس فِيها ما يَمنَع هَذَا؛ أمَّا قوله تَعَالَى: ﴿لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢]، فَلا يَتَعَيَّن أن يكُون المرادُ بِها من يأمرُ بالمعرُوفِ ولا يفعَلُه؛ إذ يَجُوز أن يكونَ المرادُ بِها المرائِي، فالمرائِي الَّذِي يقولُ: فعلتُ كَذا وكَذا وَهُوَ لم يفعَلْ، أو يتبجَّح بشيءٍ مِن الأُمورِ وَهُوَ لم يكُنْ مُتَّصِفًا به، ويَجُوز أن يكونَ المرادُ بِها الآمرَ بالمعرُوف إذا لم يفعَلْه.

وأمَّا قولُه تَعَالَى لَبَني إسرائيلَ: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَٱلتُمُ لَتُلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفْلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة:٤٤] فهذا توبيخٌ لهُم علَى أعْلَى ما يكُون مِن القُبْح، فإنَّ أعْلَى مَا يكونُ مِن القُبْح أَن يأمرَ الإِنْسانُ غيرَه بالبرِّ وينْسَى نفسَه، ولهذَا قالَ: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾، ولم يقلِ الله عَنْ عَنَجَلً: لا تأمُروا غيرَكم بالبرِّ وتَنْسَوْا أنفسَكم، قالَ: ﴿ قَالَ: لا تأمُروا غيرَكم بالبرِّ وتنْسُوا أنفسَكم، لكانَ الإِنْسانُ لا يأمُر غيرَه بالبرِّ إلَّا لو قالَ: لا تأمُروا غيرَكُم بالبرِّ وتنشُوا أنفسَكُم، لكانَ الإِنسانُ لا يأمُر غيرَه بالبرِّ إلَّا وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾، فوبَّخَهُمُ الله على إذَا فعلَه، لكنَّهُ قال: ﴿ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾، فوبَّخَهُمُ الله على هذِهِ الحالِ الَّتِي هِيَ أقبحُ ما يكُونُ؛ أن يأمُر الإِنسان بالبرِّ وينسَى نفسَه؛ لأنَّ العقلَ هَذِهِ الحالِ الَّتِي هِيَ أقبحُ ما يكُونُ؛ أن يأمُر الإِنسان بالبرِّ وينسَى نفسَه؛ لأنَّ العقلَ يَقتَضِى أن يبدأ الإِنسانُ فِي الخيرِ بنفسِه لا بغيره.

وكذلك يُقال فِي الحَدِيثِ الَّذِي قَالَ فِيه الرَّسُولُ عَيَهِ الصَّلامُ: «يُؤْنَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ»، والأقتابُ جمعُ قِتب، وهي الأمْعَاء، «فَيَدُورُ بِهَا كَهَا يَدُورُ الجِهَارُ بِالرَّحَى» أعوذُ باللهِ! «فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ وهي الأمْعَاء، قَيَدُورُ بِهَا كَهَا يَدُورُ الجِهَارُ بِالرَّحَى» أعوذُ باللهِ! «فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُ: النَّارِ فَيَقُولُ: وَيَقُولُ: مَا لَك؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» فهذا شُدِّدَتْ عُقُوبَتُه بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِالمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ وَآتِيهِ» فهذا شُدِّدَتْ عُقُوبَتُه وأُخزِيَ بِينَ النَّاسِ؛ لأنَّهُ يَتظاهَر للنَّاسِ بالصَّلاحِ وَهُو الأَمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن وأُخزِيَ بينَ النَّاسِ؛ لأنَّهُ يَتظاهَر للنَّاسِ بالصَّلاحِ وَهُو الأَمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن

المُنكَرِ، وليْس مِن أهلِ الصَّلاحِ، ولهذا كانَ المنافِقُونَ فِي الدَّرْكِ الأسفلِ منَ النَّار؛ لأنَّمُ يَتظاهَرُونَ بالإيهانِ والصَّلاحِ، وليْسُوا من أهلِ الإيهانِ ولا من أهلِ الصَّلاحِ.

### -699-

(٤٨٩٧) السُّؤَال: ذكرتَ أَن التَّدرُّجَ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة كَانَ فِي بدايةِ التَّشريعِ، ولكِن جاءَ النَّوم مَن يقولُ: يَنبَغي أَن نتدرَّج فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة؛ مثل تحريمِ الخمرِ، ولكِن جاءَ النَّوم مَن يقولُ: يَنبَغي أَن نتدرَّج فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة؛ مثل تحريمِ الخمرِ، والمعازِفِ، إلى غيرِ ذَلك، فإنْ كَانَ هَذَا القولُ غيرَ صحيحِ فكَيْف نَرُدُّ علَيْه؟

الجَوابُ: أَنَا لا أَدْري هَل معْنى كلامِه أَن نَتَدَرَّجَ مِنَ الحُكم إِلَى تركِ الحُكم، أو يُريد هَذَا السَّائِل أَنَّه لو كان الإِنْسانُ عَلَى مِثْلِ ما كانُوا علَيْه فِي الجاهليَّة، فإنَّنا نَتَدَرَّج معه.

أَمَّا إِن كَانَ الأُوَّل فَهُوَ باطِل؛ لأنَّ الأَحْكام الشَّرْعِيَّة قد ثبتتْ ولا يُمكِن أبدًا التَّنازُل عنْها بأيِّ حالٍ من الأحوالِ.

وأمّا الثّاني فإنّا ننظر؛ فقد يكونُ من بابِ التّأليفِ أن نقولَ لهذَا الشّخصِ مثلًا: أسلِمْ، فإذَا أسلمَ وعَرَفنا أنّنا لو نهيناهُ عَن الخمرِ لارتدّ، فحينئذٍ نسكُت عنه برهةً مِن الزّمنِ ثمّ نبيّن لَه الحُكم؛ لأنّ مِن القواعدِ المُقرَّرة في باب الأمرِ بالمعروفِ والنّهي عَن المنكرِ؛ أنّه إذا لم يَزُلِ المنكرُ إلّا بها هُو أنكرُ منه فإنّنا نَدَعه؛ دفعًا لأعلى الضّررينِ بِأَدْنَاهما. وقد دلّ لذلك قولُه تَعَالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللّهِ عَدْون مِن دُونِ السَّبُهُ اللهِ تَعَالَى أعظمُ اللهِ عَدَوا بِعَيْرِ عِلْمِ في الله عن سبّ الهتهم خوفًا من أنْ يَسُبُّوا الله عَنَّوَجَلَ. مِن سَبّ الهتهم خوفًا من أنْ يَسُبُّوا الله عَنَّوجَلَ.



( ٤٨٩٨) السُّوَّال: هناك رجلٌ كثيرُ الخروجِ إِلَى بلادٍ بعيدةٍ؛ من أَجْل الدَّعوةِ إِلَى اللهِ، ويُطيل المُّكْثَ هُناك، ولَه عائلةٌ مكوَّنة مِن أطفالٍ وأولادٍ، ويحتاجُون هُم إِلَى اللهِ عوةِ والإِرْشادِ، فهَل هَذَا العملُ يكُون مِن صالحِ أعمالِه، رغْم أنه يَترُك لهمُ المصروفَ الَّذِي يَكفِيهم؟

الجَوابُ: لَا شَكَّ أَن خروجَ الإِنْسانِ فِي الدَّعوةِ إِلَى اللهِ عَنَّقَجَلَّ فِي البلادِ البعيدةِ والقريبةِ مِمَّا يُثابِ علَيه؛ لأنَّ هَذَا مَقامُ الرُّسُلِ عليهم الصَّلاة والسَّلام، ولكِن إذا لزِم مِن هَذَا أَنْ يُضيِّع عائِلتَه ويُهْمِل تَربِيتَهم، فإنَّه لا يَذهَب إِلَى هَذِهِ البلَادِ البعيدَةِ، أو يذهب ويُحاوِل الرُّجوعَ إِلَى بلدِه لِيقومَ عَلَى أهلِهِ ما استطاعَ.

(٤٨٩٩) السُّوَّال: أنا أَحَدُ رِجال هيْئَةِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عَن المنكرِ، وإذا أَرَدْنا أَمْر النَّاس بالصَّلاةِ فإنَّام يقُولونَ لَنا: لماذَا لا تُصلُّون أنْتم أُوَّلًا! فإذَا صلَّيْنا نَحْنُ حِين إقامةِ الصَّلاة تمادَى هَوُّلا ِ النَّاس في ترْك الصَّلاة، فهَل يجوزُ لَنا تأخيرُ الصَّلاة للمصْلحةِ؟

الجَوابُ: رِجالُ الهيئة لهُم إمرةٌ ولهُم سُلطة عَلَى أَمْرِ النَّاسِ بِالمَعْرُوفِ وَمَهِمِهُمْ عَن المَنْكَر، فإذَا أَمَرُوا النَّاسَ بِالصَّلاة وقالَ المأمُور: لماذَا لا تُصلِّي أَنْت، فهُو إنَّما يأمُرُهُ بِالصَّلاة دفعًا عنْ نفسِه، وليْس للهِ، فهذَا الَّذِي قِيل لَه: صلِّ قالَ: لماذَا لا تُصلِّي أَنْت ليْس غَرَضُه بَهَذَا أَنْ يأمُرُك بِالمَعْرُوف، ولكِن غرْضُه أَن يُدافِع عَن نفسِه.

لكِن نقولُ: لرِجَال الهيئَة أن يؤخِّروا الصَّلاةَ مِن أَجْل أن يأْمُروا النَّاسِ بالصَّلاة، ودلِيلُ ذَلك قولُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ

بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ وَالصَّلَاة، فَأُحرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ»(١).

وإذَا انْطَلق مَعَ هَؤُلاءِ القَوْم وقَد أَمَر مَن يُصَلِّي بالنَّاس؛ لَزِمَ من ذَلك تركُ الجهاعة، فللآمِر بالمعرُوفِ والنَّاهي عن المنْكَرِ، أو للهيئة أن تؤخِّر صَلَاة الجهاعة مِن أَجْل إقامَة النَّاس للصَّلاة، وبإمْكَان رِجَال الهيئةِ أن يُصلُّوا جماعةً ولو بعدَ انتهاءِ النَّاسِ من صَلَاةِ الجهاعةِ.

#### 

(٤٩٠٠) السُؤَال: ما حُكم رَجُلٍ دَخَلَ هذا الدِّينَ، ويُحِبُّ مَن دَخَلَهُ، ويُبْغِضُ الشِّرْكَ وأهْلَهَ، ولكن أهلَ بلدِهِ يُصَرِّحُونَ بعَداوةِ الإسلامِ، ويُقَاتِلُونَ أهلُه، ولم يستَطِعْ تركَ الوطَنِ وهِجْرَتَهُ، لها في ذلك مِنَ المشَقَّةِ عليه، فهل هُو بهَذَا يكُونُ مُسْلِمًا أم كافِرًا؟

الجَوابُ: هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي أَسْلَمَ ورغِبَ فِي الإسلامِ وأَحَبَّ الإسلامَ وأَهْلَ الإسلامِ، وبَقِيَ فِي بَلَدِ كُفْرٍ يكْرُه أَهْلُهَا أَهْلَ الإسلامِ ويُحارِبُونَهُم؛ نقولُ له: إن بَقَاءَهُ فِي هذَا البلدِ حَرامٌ عليه، ويجِبُ أَنْ يهاجِرَ مِنْه، فإنَّ الله تعَالَى قال فِي الَّذِينَ يَتَخَلَّفُونَ عن الهِجْرَةِ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِي آنفُسِمِم قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَا يَتَخَلَّفُونَ عن الهِجْرَةِ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِي آنفُسِمِم قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَا يَتَخَلَّفُونَ عن الهِجْرَةِ: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَتِيكَةُ ظَالِي آنفُسِمِم قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَا مُشَتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمَ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَلُهُ جُوا فِيها فَأُولَاتِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا إِنَّ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءَ وَالْوِلْدَنِ ﴾ [النساء:٩٥-٩١].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجماعة، رقم (٦٥٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب فضل صلاة الجماعة، وبيان التشديد في التخلف عنها، رقم (٦٥١).

فالواجِبُ على هَذَا إذا كانَ قادِرًا أَنْ يهاجِرَ، وهُو إذا هاجَرَ إلى بلَدٍ إسْلامِيًّ فسوفَ يرغَبُ في هَذا البلَدِ الَّذي هاجَرَ إليهِ، وينْصَرِفُ مِن قلْبِهِ محبَّةُ البلَدِ التي هاجَرَ منها، أمَّا بَقَاؤُه في بلدِ الكُفْرِ وهُم يحارِبُونَ الإسلامَ وأهلَ الإسلامِ مِن أَجْلِ أَنَّهَا وطنه الأوَّلُ، فهذا حَرَامٌ عليْه، ولا يجوزُ له البقاءُ فيها، ولا المُكثُ.

### <del>-680-</del>

( **٤٩٠١**) السُؤَال: ما رأيُّكَ فيمنْ يقولُ أو يعملُ عملًا يُنافي السَّنَّةَ والشَّريعةَ، وإذا قلتُ لهُ هذا خطأٌ قالَ: «إِنَّمَا الأَعْمالُ بِالنَّيَّاتِ» (١)، أو يقولُ: «الإيمانُ في القلبِ» ؟

الجَوابُ: هذا العُذرُ الَّذي اعتذرَ بهِ هذا المخالِفُ ليسَ مقبولًا، كثيرٌ منَ النَّاسِ يفعلُ أشياءَ مُحرَّمةً، فإذا قلتَ لهُ: اتقِ اللهَ هذا مُحرَّمٌ، قالَ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنيَّاتِ»، فنقولُ لهُ: نحنُ نقبلُ هذَا الحديث، لكِن هذا العملَ الَّذي عَمِلْتَ عملٌ محرمٌ، فها هي النيَّةُ الَّتي يمكنُ أن تكونَ بالنِّسبَةِ لهذا العملِ المُحرَّم، كلُّ عملٍ محرَّمٍ فهوَ حرامٌ، سواءٌ نوى بهِ الإِنْسانُ خيرًا أو نوى بهِ شرَّا، ما دامَ الشَّرعُ قد نهى عنه فهوَ حرامٌ.

وكثيرٌ منَ النَّاسِ أيضًا يعتذرُ بعذرٍ آخرَ، فيقولُ: «التَّقُوى هَاهُنَا» ويُشيرُ إلى صدرِهِ (٢)، يعني أن التَّقوى في قلبِه، وهذهِ الحجَّةُ الَّتي قالها أو هَذهِ الكلمةُ الَّتي قالها، قالهَ النَّبيُ عَلَيْهُ قال: «التَّقُوى هَاهُنَا»، كأنهُ يقولُ: التَّقوى ليستْ في الأعمالِ الظَّاهرةِ، قالهَا النَّبيُ عَلَيْهُ قال: «التَّقوى هَاهُنَا»، كأنهُ يقولُ: التَّقوى ليستْ في الأعمالِ الظَّاهرةِ، إنَّا هي في القلبِ، فنقولُ لهُ: صدقت، ولكنْ لوِ اتقى ما هاهنا لاتَّقتِ الجوارحُ؛ لأنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قالَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا رسولَ اللهِ عَلَيْهُ قالَ: «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم السلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، رقم (٢٥٦٤).

فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ»(١)، فلو صلحَ القلبُ لصلحتِ الجوارحُ، لو صلحَ القلبُ لتركَ الإِنْسانُ المُحرَّمَ. لو صلحَ القلبُ لتركَ الإِنْسانُ المُحرَّمَ.

كثيرٌ منَ النَّاسِ يكونُ ثوبُهُ وهوَ رجلٌ يكونُ ثوبُه نازلًا عنِ الكعبينِ، ونزولُ الثَّوبِ عنِ الكعبينِ محرَّمٌ، بل هوَ من كبائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ توعدَ عليهِ فقالَ: «مَا أَسْفَلَ منَ الكَعْبَينِ فَفِي النَّارِ»(٢)، فمنْ أسدلَ ثوبَه ثم احتجَّ بأن التَّقوى في القلبِ، قلنَا لهُ: لو اتَّقَى القلبُ لاتَّقَتِ الجوارحُ.

وهذا لا ينفعُكَ يومَ القيامَةِ إذا وقفتَ بينَ يديِ اللهِ عَرَّقَ عَلَ، فإنَّ اللهَ سيحاسبُكَ على هذا العملِ، وفي ذلكَ اليومِ لا تجدُ مَن يدافعُ عنكَ، فالمهمُّ أن البعض يحتجُّ بحديثِ: «إِنَّمَا الأعمالُ بالنياتِ»، وبعضُ النَّاسِ يحتجُّ بحديثِ: «التَّقْوَى هَاهُنَا»، وكِلَاهُمَا لا حجَّةَ فيهِ.

### <del>-690</del>

(٤٩٠٢) السُوَّال: عِنْدِي والِدَةُ كبيرةٌ في السِّن، وهي لا تَسْمَعُ، ولا تَتَكَلَّمُ مِن يومِ خُلِقَتْ، ونُكَلِّمُها بالإشارَةِ، وهي لا تَعْرِفُ أن تُصلِّي، ولا أن تَصومَ، فهل عليها شيءٌ؟ وماذا عليَّ أن أفْعَلَ وأنا ابنُها الكبيرُ؟ وهل أعتَمِرُ لها، أفِيدُونِي بالتَّفْصِيلِ وجَزاكم اللهُ خَيْرًا؟

الجَوابُ: هذه المرأةُ حُكْمُها في الدُّنْيا أنها مسْلِمَةٌ، لأنَّها وُلِدَتْ مِن أبوينِ مُسْلِمَيْنِ، فهي مسلِمَةٌ، ولا إشكالَ في ذلكَ، وفي الآخرةِ هي مُسْلِمَةٌ أيضًا؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، مسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩).

القولَ الرَّاجِحَ أَن أطفالَ المسلِمِينَ لهم حُكْم آبائهِمْ، وأطفالُ المسلِمِينَ في الآخرَةِ لا يُمتَحَنُونَ.

أمَّا أطفالُ الكفَّارِ في الدُّنيا فحُكْمُهم ليسَ حُكْم المسلِمِينَ، ولهذا لو ماتَ طِفْلٌ بين أَبُوينِ غيرِ مُسْلِمَيْنِ يَعْمَلانِ في بلدِ الإسلامِ، فإنه لا يجوزُ أَنْ يُدفَنَ طِفْلُهما هذا في مقابِرِ المسلِمِينَ، لأنه كافِرٌ بأحكامِ الدُّنْيَا، يُعامَل معامَلَةَ الكافِرِ، فلا يُغَسَّل، ولا يُكَفَّن، ولا يُصَلَّى عليه، ولا يُدْفَنُ في مقابِرِ المسلِمِينَ.

أما في الآخِرَةِ فالصحيحُ أنهم يُمتَحنونَ، فكلُّ مَن ماتَ مِن أطفالِ المشْرِكينَ، أو مِن أناسٍ لم تَبلُغُهُم الدعْوَةُ، فإنهم يوم القيامَةِ يُمْتَحَنُون بتكليفٍ، اللهُ أعلمُ به، لا نَعْرِفُ كيفِيَّتَهُ فمَن أطاعَ منهم دخَلَ الجنَّة، ومَن عِصَى دخَلَ النَّارَ<sup>(۱)</sup>.

### <del>-690</del>

( ٤٩٠٣) السُّوَّال: قالَ ابنُ المبَارَك رَحِمَهُ اللَّهُ: «نَحْنُ بحاجَةٍ إلى قَلِيلٍ مِنَ الأَدَبِ، خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ العِلْمِ»، أَرْجُو شرْحَ هذه العِبارَةِ على ضُوءِ حالِ شبابِ العِلْمِ؟ خَيْرٌ مِنْ العِلْمِ! أَوَّلا: أَنَا لَم أَقِفْ عَلَى هذا المُنْقُولِ عن ابنِ المبارِك، أيصِحُّ عنْه أَمْ لا.

وثانِيًا: إذا صحَّ هذا فإنَّه يُريدُ رَحَمُهُ اللَّهُ أن العِلْمَ لا ينْفَعُ إذا خَلا مِنَ الأدَبِ، وأنَّ العالمَ لا بُدَّ لَه أن يتَخَلَّقَ بالأخْلاقِ الَّتي يَحُثُّ علَيْها العِلْمُ؛ لأنَّه وإن كانَ

<sup>(</sup>١) كما في الحديث: ﴿أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ يُدْلِي عَلَى اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحُجَّةٍ وَعُذْرٍ: رَجُلٌ مَاتَ فِي الفَتْرَةِ، وَرَجُلٌ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ بِحُجَّةٍ وَعُذْرٍ: رَجُلٌ مَاتَ فِي الفَتْرَةِ، وَرَجُلٌ اللهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا فَيَقُولُ: أَذْرَكَهُ الإِسْلَامُ هَرَمًا، وَرَجُلٌ أَصَمُّ أَبْكُمُ، وَرَجُلٌ مَعْتُوهٌ. فَيَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا فَيَقُولُ: اتَّبِعُوهُ. فَيَأْتِهِمُ الرَّسُولُ فَيُوَجِّجُ لَهُمْ نَارًا، ثُمَّ يَقُولُ: اقْتَحِمُوهَا. فَمَنِ اقْتَحَمَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، وَمَنْ لَا، حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٧٦، رقم وَسَلَامًا، وَمَنْ لَا، حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ العَذَابِ». أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ١٧٦، رقم ٤٠٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/ ٤٤٥، رقم ٤١٥).

لا يحتاجُ إلى الأخْلاقِ الآنَ، فهُو يحتاجُ إليها في مُسْتَقْبَلِهِ.

وكثيرٌ من الشَّبابِ اليوم الَّذين يطلُبونَ العِلْمَ تَجِدُ عِندَهُم مِنَ الصِّفاتِ ما لا يَليقُ بطالبِ العِلْمِ، إذَن عِلْمُه لم ينْفَعْهُ، وتجدُ آخرين عندَهُم من الوقارِ والحياءِ وإكرامِ الغَيرِ ودَفْعِ الأذَى عنْه ما هو كَثيرٌ بينَها هو قليلُ العِلْمِ.

يعْني: أن طالِبَ العِلْم -وإن كثُر علمُه- إذا لم يكُنْ عندَهُ أدبٌ؛ فإنَّ عِلْمَهُ لا ينْفَعُه، وقليلُ العِلمِ إذا كانَ عندَهُ أدبٌ فإن عِلمَهُ يكونُ نافِعًا له.

وحينئذ أحُثَّكُم أيُّها الشَّبابُ على الجِرْصِ على تطبيقِ الآدابِ الَّتي عَلِمْتُمُوها بِمَا اللهِ به عليكُمْ، أمَّا أنْ تَفْهَمُوا العِلْم وتكونُ أخلاقُكُم وآدابُكُم كآدابِ سُوقَةِ النَّاسِ الَّذين لا يعلمونَ شيئًا فهَذا لا يَليقُ بكُمْ.

(٤٩٠٤) السُؤَال: مع وُجودِ الحِرْصِ على السُّنَّةِ وإظْهارِهَا بدأَتْ تَتَضَّحُ كثيرٌ من البِدَع، فكيفَ يتَعامَلُ المسلِمُ المتَّبعُ للسُّنَّةِ مع المسلِمِ صاحِبِ البِدْعَةِ، خاصَّة في هذِهِ الأَيَّامِ الَّتي كَثُرَتْ فيها البِدَعُ؟ وهل تجوزُ هِجْرَتُهُ بعدَ إسداءِ النَّصِيحَةِ، مع التَّفصيل في ذلك؟

الجَوابُ: إن البِدَعَ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: بِدَعِ مَكَفِّرَةٍ وبِدَعِ دُونَ ذَلكَ. وفي كِلَا القِسْمَيْنِ يجبُ علينَا نَحْنُ أَن نَدْعُوَ هؤُلاءِ الَّذِينَ يَنْتَسِبُونَ إلى الإسلام، ومَعَهُم البِدَعُ المَكَفِّرَةُ، وما دُونَهَا، ونَدْعُوهم إلى الحَقِّ ببيانِ الحَقِّ، دُونَ أَن ثُهَاجِمَهُمَ عَليه، إلا بعد أن نَعْرِفَ منْهم الاستِكبارَ عنْ قَبُولِ الحَقِّ؛ لأنَّ الله تعالى قالَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللهَ عَدْوَلَ اللهَ تعالى قالَ للنَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا اللّهِ عَدْوَنَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [الأنعام:١٠٨].

فَنَدْعُو أَوَّلًا هؤلاءِ إلى الحَقِّ ببيانِ الحَقِّ وإيضاحِهِ بأدِلَّتِهِ، والحَقُّ مقْبولٌ لَدَى كلِّ ذِي فِطْرَةٍ سَلِيمَةٍ، فإذا وَجَدَ منْهم العِنادَ والاستِكْبارَ فإنَّنا نُبَيِّنُ باطِلَهم، على أن بيانَ باطِلِهِمْ في غيرِ مجادَلَةٍ مَعَهم أمرٌ واجِبٌ.

أمَّا هَجْرُهُم فهذا يتَرَتَّبُ على نَوعِ البِدْعَةِ؛ فإذا كانتِ البدْعَةُ مكفِّرةً وجَبَ هَجْرُهُم، وإذا كانت دُون ذَلك فإنَّنَا نتَوَقَّفُ في هَجْرِهِمْ؛ إن كانَ في هَجْرِهِمْ مصلَحةٌ فَعْلْنَاهُ، وإن لم يكُن فيه مَصلَحةٌ اجتنَبْنَاهُ؛ وذَلك لأنَّ الأصلَ في المؤمِنِ تحريمُ هجْرِهِ، فعَلْنَاهُ، وإن لم يكُن فيه مَصلَحةٌ اجتنَبْنَاهُ؛ وذَلك لأنَّ الأصلَ في المؤمِنِ تحريمُ هجْرِهِ، لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُؤمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» (١)، فكُلُّ مؤمنِ، وإن كانَ فاسِقًا، فإنَّه يَحْرُمُ هَجْرُهُ، ما لم يكُنْ في الهَجْرِ مصْلَحَةٌ، فقد يكونُ الهَجْرُ مصلَحَة، فهُو دَواءٌ، أمَّا إذَا لم يكُنْ فيه مصْلَحَةٌ، أو كانَ فيه زيادةٌ في المَعْصِيةِ والعُتُوّ، فإنَّ ما لا مصْلَحَة فيه تَرْكُهُ هو المصلَحَةُ.

فإن قال قائلٌ: يَرُدُّ على ذلكَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ هَجَرَ كَعْبَ بنَ مالِكٍ وصاحبِيهِ الَّذين تَخَلَّفُوا عَن غَزوةِ تَبوكَ.

فَالْجُوابُ: أَنَّ هَذَا وَقَعَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَا أُوَالسَّلَامُ، وأَمَرَ الصحابَةَ بِهَجْرِهِمْ الْأَنَّ فِي هَجْرِهِمْ فَائِدَةً عظِيمَةً، فَإِنَّهُم لَمَا هَجَرُوا مَا زَادُوا فَيهَا هُمْ عليهِ مِنَ التَّخَلُّفِ عَمَا يَجِبُ عليهِم، بل ازْدادُوا تَمَسُّكًا بذَلك، حتَّى إِن كَعْبَ بَن مالكِ رَضَالِكَعَنْهُ جاءَهُ كتابٌ من مَلِكِ غَسَّانَ، يقول فيه: إنه سَمِعَ بأنَّ صاحِبَهُ -يعنِي الرَّسُولَ عَلَيْهِ قَدْ جَفَاكَ، وإنَّكَ لَسْتَ فِي دارِ هَوانٍ، ولا مَذَلَّةٍ، فالحَقْ بِنَا نُواسِكَ. أي: ائتِ إلينَا نُواسِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (۵۷۲۷)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي رقم (۲۵٦٠).

ونجْعَلْكَ مثْلَنَا. فانظرُ ماذا صَنَعَ كعبُ بنُ مالِكِ، مع ما هُو عليه من الضِّيقِ والشِّدَّةِ، أَخَذَ الكتاب، وذهَبَ به فأحْرَقَهُ في التَّنُورِ رَضِيَلِتُهُ عَنْهُ، وقالَ: إن هَذَا مِنَ البَلاءِ (١). وصَدَقَ، فإنَّ هذا من البَلاءِ والفِتْنَةِ، لو لم يكُنْ عندَهُ مِنَ الإيهانِ الرَّاسِخِ ما عنْدَهُ لَفَرَحَ بهذا الكتاب، وذهَبَ إلى المَلِكِ ليَجْعَلَهُ من أبناءِ الملوكِ.

وانظُرْ إلى ثاقِبِ حِكْمتُهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ حيثُ ذَهَبَ بهذَا الكتابِ فأَحْرَقَهُ في التَّنُّورِ؛ لأَنَّه لو بَقِيَ بيدِهِ لكان يخْشَى أن يُفَكِّر، ويعيدَ التَّفْكِيرَ مرَّة ثانِيَةً، فيُغْوِيَهُ الشَّيْطانُ، ويذهَب إلى ملك غَسَّانَ.

فهؤُلاء كانَ في هَجْرِهِمْ مصْلَحَةٌ عظِيمَةٌ، ثم النَّتِيجَةُ الَّتي لا يُعادِلُها نتيجَةُ أَنَّ الله أَنزَلَ فيهِمْ هذه الآية: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ الله أَنزَلَ فيهِمْ هذه الآية: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ الله أَنزَلَ فيهِمْ هذه الآية: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ الله أَنزَلَ فيهِمْ هذه الآية: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثِ اللّهِ أَلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُوا اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهَ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ هُو النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أَن لا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونُوا إِنَّ اللّهَ هُو النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ أَن لا مَلْجَا مِنَ اللّهِ إِلَا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُونُوا إِنَّ اللّهَ هُو النَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة:١١٨]، ثم قال: ﴿يَتَأَيُّمُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱتَقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، كما صَدَقَ هؤلاءِ.

(**٤٩٠٥) السُؤَال**: والدُّزَوْجَتِي يسُبُّ الدِّينَ والإسلامَ، ويسُبُّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ، وقد نَصَحْتُه مِرَارًا، ولكِنْ بدونِ جَدْوَى، وهو يسُبُّ في كلَا الحالَيْنِ: في حالِ النَّصيحةِ، وغيرِها، فهَل أقاطِعُه وأُبْغِضُه في اللهِ، أمْ مَاذا عليَّ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، وقول الله عَزَّقِجَلَّ: ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِّقُوا﴾ [التوبة:١١٨]، رقم (٤١٥٦)، مسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب ابن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).

الجَوابُ: واجبٌ عليكَ قبلَ مقاطَعَتِه أَنْ تُثْبِتَ ذلكَ إِمَّا بِمُسَجِّلٍ، أو بشهودٍ خُتَبِئِينَ، ثم تَرْفَعُ أَمْرَهُ إلى السُّلطاتِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقْتُلُوه بدُونِ استتابةٍ على رأي بعضِ العُلَماءِ، أو بعدَ الاسْتِتَابَةِ على رأي الآخرينَ؛ لأنَّ سبَّ اللهِ عَرَقِجَلَّ أو سبَّ رسولِه ﷺ كُفْرٌ مُحْرِجٌ عَنِ الملَّةِ بإجماعِ المُسلِمينَ، وقد قال بعضُ العُلماءِ: إنَّه لا تُقْبَلُ توبتُه، يعني: حتَّى لو جِئْنَا به، وقالَ: إنَّه فَعَلَ هذا الذَّنبَ، وإنَّه تائبٌ منْه، وإنَّه راجعٌ إلى اللهِ، وإنَّه يُثِينِ على اللهِ بها هو أَهْلُه؛ فإنَّه يُقْتَلُ، وهذا هو المشهورُ مِنْ مذهبِ الحنابلةِ (۱) الَّذي عليه القضاءُ في المملكةِ: أنَّ مَنْ سبَّ اللهَ أو رسولَه ﷺ فإنَّ توبته لا تُقْبَلُ، بل يُقْتَلُ، بل يَقْتَلُ، ثم هو فيما بينَه وبينَ ربِّه إذا كانت توبتُه صحيحةً، فاللهُ للمُخَانُهُ وَتَعَالَى يَقْبَلُها؛ لكِنْ نحنُ لا نقبلُ ذلكَ، بل نَقْتُله على كلِّ حالٍ.

وقالَ بعضُ العُلَماءِ: تُقْبَلُ توبةُ مَنْ سَبَّ اللهَ إذا عَلِمْنا أَنَّ توبتَه صحيحةٌ، وهذا القولُ هُو الصَّحيحُ، لكِنْ لا بُدَّ أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُ هَذا الرَّجلِ إلى المحكمةِ، وعلى هذا السَّائلِ أَنْ يَرْفَعَ أَمرَه إلى المحكمةِ، فإنْ لم يَفْعَلْ فهُو آثِمٌ؛ لأَنَّ هذا أمرٌ ليسَ بهيّنٍ، السَّائلِ أَنْ يَرْفَعَ أَمرَه إلى المحكمةِ، فإنْ لم يَفْعَلْ فهُو آثِمٌ؛ لأَنَّ هذا أمرٌ ليسَ بهيّنٍ، يشبُّ الربَّ عَنَّفَجَلًا! نسألُ اللهَ العافيةَ.

فلا بُدَّ أَنْ يُرْفَعَ أَمْرُه إذا لَم يَقْبَلِ النَّصيحة، فإذا لَم يُرْفَعْ أَمْرُه إِلَى المحكمةِ، فإنَّ الواجِبَ مقاطعتُه، وهَجْرُه، ورَفْضُ أيِّ هديةٍ منه، وألَّا يُحسَنَ إليه بشيءٍ مِنَ الواجِبَ مقاطعتُه، وهَجْرُه، ورَفْضُ أيِّ هديةٍ منه، وألَّا يُحسَنَ إليه بشيءٍ مِنَ الإحسانِ؛ لأنَّه -والعياذُ بالله- مُرْتَدُّ بردِّةٍ مِنْ أعظمِ الرِّدَّاتِ، وهو أخبثُ كُفْرًا مِنَ اليهودِ والنَّصاري.



<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة: (٩/ ٢٨).

(**٤٩٠٦) السُوَّال:** هل وسَائل الدَّعوة توْقيفيَّة؟ وهل يَجُوز نشْر الدَّعوة مِن خلال أجهزَة الإعلَام المختلِفة؟

الجَوابُ: وسائِل الدَّعوة ليستْ توقيفيَّة، لكِن يُدعى الإِنْسَان بالكِتَاب والسُّنَة، ويُدعَى أيضًا بالوَسائِلِ الَّتِي ترغِّبه فِي الإِسْلام، ولهذا جعلَ الله تَعَالَى للمؤلَّفة قلوبُهم الَّذِينَ يُرجُى إسلامُهم، جَعل لهم نصيبًا مِن الزَّكَاة؛ مِن أَجْل ترْغِيبهم فِي الإسْلام، فوسائِلُ الدَّعوة ليستْ توقيفيَّة، ولكِن لا يمكِن أن تكونَ وسيلةُ الدَّعوة شيئًا محرَّما أبدًا.

فإنْ قال قائِلٌ: رجلٌ كافِر يحبُّ الموسيقَى، والمُوسيقَى حرامٌ، فهَل يَجُوز أن ندْعوَه للإسْلام بالمُوسيقَى؟

قُلنا: لا يُجُوز، سُبْحَانَ اللهِ! تُصلِح الفاسِد بفاسِد! هَذَا لا يُمكِن. أمَّا إذا كانَ فِي أَمْر مُباحٍ، فإنَّ كلَّ ما يجلِب النَّاس إِلَى الإِسْلام فهو خيرٌ.



(٤٩٠٧) السُّؤَالُ: ما هُوَ عمَلُ طالبِ العلمِ فِي بعضِ البِدَعِ الَّتِي قد تَظهَر فِي المَّنْجِدِ النَّبُوِيِّ مِن بعْض الأفرادِ، مع ضربِ مثالٍ، وجزاكُم الله خيْرًا؟

الجَوَاب: أمَّا طلبُ السَّائلِ أنْ أُورِد مثالًا فهَذا من عجَائبِ الزَّمانِ، هُوَ يسألُ وهو فِي المَدِينَةِ النبويَّة الآنَ، وأنَا لستُ ساكنًا في المَدِينَة، فيسأَلُني عن شيءٍ هُوَ أعلمُ به منِّي، ويطلُب منِّي مثالًا عَلَى ذَلك وأنَا لا أَدْرِي، ولكِن عَلَى كلِّ حالٍ أيُّ إِنْسَانٍ يُحدِث فِي دِينِ اللهِ ما لَيْسَ منْه، سواءٌ فِي المَسْجِد النَّبُويِّ أو فِي المَسْجِد الحرام، أو فِي مساجِدَ أخرى، أو في السُّوق، أو فِي البَيْت؛ فإنَّه يجِب عَلَى مَن عنْده علمٌ أن ينبِّهه مساجِدَ أخرى، أو في السُّوق، أو فِي البَيْت؛ فإنَّه يجِب عَلَى مَن عنْده علمٌ أن ينبِّهه

ويقولَ: هَذَا بِدْعَة، ولا حرجَ، وهَذَا من التَّعاوُن عَلَى البرِّ والتَّقوى.

والواجِب عَلَى الَّذِي نصحَه أن يشكرَ اللهَ عَرَّفَجَلَّ أَنْ يسَّر له مَن ينصحَه ويدلُّه عَلَى الخيرِ لئلَّا يقعَ فِي الإثْم.

والإِنْسَان الَّذِي يُنصَح ويُبَيَّن له الحقُّ ثمَّ يتهادَى فيها هُوَ عليه عَلَى خطرٍ عظيمٍ؛ لأنَّ الله قالَ في كتابِه العَزيز: ﴿فَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمَ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٩]، فجعل التولِّي للنَّصيحةِ مُصيبةً.

فإذا رأيتَ مُبتدِعًا بِدْعَة قوليَّة أو فعليَّة أو عَقَدِيَّة؛ فعلَيْك أن تنصَحَه، ولكِن يجِبُ يا إخواني أن ننْصَحَ هَذَا وأمثالَه بقصد إصلاحِه وانتشالِه ممَّا هُوَ علَيْه، لا بقصْد انتقادِه؛ لأنَّك إذا نصحتَه بقصْد انتقادِه فثِقْ أنَّ الله لن يجعلَ فِي نصيحَتِك بركةً أبدًا، وسيُعانِدك، لكِن إذا قصدتَ أنَّك تَعطِف عليه وتَرِقُّ له وتَرحَهُه، وتُبيِّن له الحقَّ؛ فحينئذِ يَقبَل منْك، ويُلقِي اللهُ فِي قلبِه أن يقبلَ منْك.

ومصيبة بعض الدُّعَاةِ أَنَّه إذا نَصَحَ أحدًا فِي بِدْعَة قوليَّة أو فعليَّة أو عَقَدِيَّة بُ جعلَ ذَلك فِي مَقام الانْتِقادِ، فحينَئذِ يَتَعَصَّب الثَّاني، لكِن لو جعلَها بنيَّة فِي قلبِه، فإنَّ الله عليمُ بالنِّيَّاتِ، وبيَدِه القُلوب، فهُوَ الَّذِي يرقِّق قلبَ هَذَا الرَّجلَ فيقبل منْه، فإذا عليمُ بالنِّيَّاتِ، وبيَدِه القُلوب، فهُوَ الَّذِي يرقِّق قلبَ هَذَا الرَّجلَ فيقبل منْه، فإذا عليم اللهُ من نيَّتِك أَنَّك لا تقصُد الانتقاد، وإنَّها تقصُد الإصلاح؛ فإنَّ الله ييسِّر لكَ ويقبَل منْك.

#### 

( ٤٩٠٨) السُوَّال: الآن الأُمَّة الإسْلاميَّة كلُّها إِلَّا مَن رحِم اللهُ غارقةٌ فِي الإشراكِ، فَهَل كلُّ هَذِهِ الأُمَّة عَلَى ضلالٍ؟ نرْجُو التَّوضيحَ.

الجَوَاب: الأُمَّة الإسلاميَّة لا يمكِن أَنْ تكونَ جميعُها عَلَى ضلالٍ، بلْ لا بُدَّ أَن يكونَ جميعُها عَلَى ضلالٍ، بلْ لا بُدَّ أَن يكونَ فِيها أُمَّة قائمةٌ بأمرِ اللهِ؛ كما قالَ ذلك النَّبِي ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهُمْ، حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ »(١).

فلا يُمكِن أن تخلو الأُمَّة الإسلاميَّة مِن طائفةٍ منصورَةٍ عَلَى الحقِّ، أمَّا أن تكُون الأُمَّة كلُّها عَلَى حَسَب ما جَاء عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فإنَّ هَذَا خلافُ الواقِعِ، بلْ قد قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلامُ : «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ قد قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَالصَّلامُ : «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي» (٢).

#### <del>-680-</del>

(٤٩٠٩) السُوَّال: مَا الموقِفُ مِن الَّذين يطْعَنون في أهْل العلْم، وينْقُصون من قدْرِهم إذا نُصِحُوا؟ وما الأُسْلوب الأمْثَل للتَّعامُل معَهُم؟

الجَوابُ: الواجِب على هؤُلاءِ الَّذين يقَعُون في أعْراضِ العُلَماء أن يتُوبُوا إلى اللهِ توبةً نصُوحًا، ولا تتِمُّ توبَتُهم عندَ كَثيرٍ مِن العُلَماء حتَّى يذْهَبُوا إلى العُلَماء الَّذين تكلَّموا فِيهم ويستحلُّوهم، وإلَّا فلا تقْبل.

ولكِن الرَّاجِح أُنَّهم إذا نَدِموا وأقلَعُوا عَن اغتيابِ العُلَهاء وصارُوا يصِفُونَهم بها فِيهم مِن الحسنَاتِ، وأعْرَضوا عَن ذِكْر السيِّئات الَّتي قدْ تكونُ غيرَ سيِّئةٍ، فأرْجُو اللهَ أَنْ يتُوبَ علَيْهم، وإلَّا فليتحَرَّوْا العُقوبةَ فِي الدُّنْيا قبلَ الآخِرة، وأنْ يكْسُوهَم اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»، رقم (١٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، رقم (٢٦٤١).

الذُّل، ويطَّلع النَّاس علَى عورَاتِهم، ويتبيَّنُ للنَّاس أنَّهم قومُ عنْدَهم عجبٌ واعتِدادٌ بأنفُسَهم، وعدَم مُبالاةٍ بالآخرِين، ومَاذا يدْرِيهم لعلَّ الحقَّ فيمَن يتكلَّمُون في عُرْضِه.

### <del>-680</del>

(**٤٩١٠) السُؤَال:** يقُولونَ: لا بُدَّ مِنْ أن تَكُون على بصِيرةٍ وأن تَتَحَصَّل على العلْم الكامِلِ حتَّى تدْعُو إلَى الله؟

الجَواب: نعَم، البَصيرَةُ يعْني العلْمَ بها يَدْعُو إلَيْه، حتَّى لو كانَ مسألةً واحدةً، فلا تدَع إلى شيءٍ ولَو إلى مسألةٍ واحِدَةٍ إلَّا على علْم.

ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»(١).

لكِن لا تُبَلِّغْ عَن الرَّسُول ﷺ آيةً أو أكثرَ وأنْتَ لا تعلمُ، فالمقْصُودُ أن يكُونَ الدَّاعي على على علم بها يدْعُو إلَيْه، سواءٌ عُمُومًا أو خُصوصًا.

#### <del>-699-</del>

(٤٩١١) السُّؤَال: إن أبي مُدْمِنٌ عَلَى الخمرِ والمُسكِرات منذُ زمنِ بعيدٍ، ولا يَزالُ، وقبلَ مدَّةٍ رأيتُه فِي المنْزلِ مَعَ امْرَأَةٍ أجنبيَّة، ومعروفٌ عنْها أنَّها تَقبَل فِعلَ اللهُ عَزالُ، وقبلَ مدَّةٍ رأيتُه فِي المنْزلِ مَعَ امْرَأَةٍ أجنبيَّة، ومعروفٌ عنْها أنَّها تَقبَل فِعلَ الله تَعَالَى، وإنِّي فِي الله الله تَعَالَى، وإنِّي فِي الله تَعَالَى، وإنِّي فِي أَلْسُ الحاجةِ إِلَى الردِّ، وبهاذَا تنْصَحوني؟

الجَوابُ: أَوَّلًا نَرَى أَنَّ مِن الواجِبِ عليكَ ومِن بِرِّكَ بأبيكَ أَنْ تُناصِحَه، وألَّا تيأسَ من صلاحِه، فكم مِن إنسانٍ فعلَ مِنَ المنكراتِ العظيمَةِ، بلْ مِن الكفرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦١).

ما يَفعَل، ومعَ النَّصيحَة وتَكرار النَّصيحةِ يَهديه اللهُ، فإنْ كانَ ذلكَ واهْتَدى فهَذَا هُوَ المطلوبُ، وإلَّا فإنَّ الواجِبَ رفْعُ الأمرِ إِلَى المسؤُولينَ مِن أجلِ حمايةِ أبيكَ عن هَذَا الفِعلِ الشَّنيع -وَالعِيَاذُ بِاللهِ-، وكَذلك حمايَةُ هَذِهِ المرأةِ الَّتِي كانتْ تأتي إِلَى البيتِ.

### -699-

(٤٩١٢) السُّؤَال: أَبِي لهُ علاقةٌ ببعْضِ النِّساءِ، فإذا نَصحَهُ أحدٌ غضِبَ عليهِ، وأَنَا شابُّ ملتَزِمٌ، ولا أتحمَّلُ هذا المنظرَ، وأعلَمُ أنِّي لو كلَّمتُه سيؤدِّي ذَلكَ إلى طرْدِي منَ البيتِ أَنَا وأَوْلَادي، فهاذا أفعَلُ، وما هوَ الحَلُّ؟

الجوابُ: نصيحَتِي لأبيكَ إنْ صحَّ ما تقولُه أنْ يتَّقيَ الله في نفسِه، وأنْ يعلمَ أن النَّظرَ إلى النِّساءِ سهمٌ مسمومٌ مِن سهامِ إبليسَ، وأنَّهُ ربَّما يُؤدِّي بهِ الحالُ إلى فعْلِ الفاحشةِ والعيادُ باللهِ وحينتَادٍ يقسُو قلبُه، ويُخشَى علَيهِ مِن أن تكونَ هذهِ الكبيرةُ بريدًا إلى الكُفْرِ، ولهذا قالَ بعضُ العُلَماءِ: «الصَّغائرُ بريدُ الكبائرِ، والكبائرُ بريدُ الكُفْرِ»، فعلى أبيكَ أنْ يتَقيَ الله، وأن يحمدَه تعالى على ما أنعمَ بهِ عليهِ من الزَّوجةِ، وأن يَستعفِفَ ويستغنِي، قالَ صَالَلتَهُ عَلَيهِ وَعَلَى إلهِ وَسَلَّمَ «مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَغْفِفْ يُعِفَّهُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِقُ الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله وَسَلَّمَ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَى الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ وَالله وَسَلَّمُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَى الله وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِقُهُ الله وَسَلَمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفِقُ الله وَسَلَمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ وَالله وَسَلَمْ وَالله وَسَلَقَعْ وَالله وَسَلَكُوا واللهُ الله والله والله الله وسَلَمْ الله وسَلَقَ الله والله والله الله والله والله

أما بالنّسبَة لك، فإذا رأيتَ أنَّ منَ المصلَحةِ أن تبقَى في البيتِ وتنْصحَ أباك، وتأتيَ لهُ بالأشرطةِ والكتيّباتِ النّافعةِ، فافعل، وإذا لم ينفعهُ فلا حرجَ عليكَ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة، رقم (١٤٠٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، رقم (١٠٥٣).

تبقَى في البيتِ أيضًا؛ لأنَّ خُروجَكَ منَ البيتِ لا يوجِبُ صلاحَ أبيكَ.

### <del>-699-</del>

(٤٩١٣) السُّؤال: هل يجوزُ لي السَّفر إِلَى بلادِ الكُفرِ لدعْوةِ أقاربَ لي؟

الجَوَابِ: إذا سافرَ الإِنْسَان إِلَى بلدِ الكُفرِ وتمتْ فِي حقهِ الشروطُ الثلاثةُ:

١ - أن يكونَ عنْدَه عِلم يَدفع به الشُّبُهات.

٢- أن يكونَ له دِين يَمنعُه منَ الشُّبهاتِ.

٣- أنْ يكون محتاجًا إِلَى ذلكَ.

فلْيُسَافِرْ ويدْعُ إِلَى اللهِ، ولعلَّ اللهَ أن ينفعَ به، أمَّا إذا كان الإِنْسَان قليلَ العلمِ، أو كان ليِّن القوَّة فِي الدِّينِ فلا يسافِر.

(٤٩١٤) السُّوَالُ: شخصٌ يدَّعي أنَّه على منهَاج السَّلف، ولكنَّه لا يُحَذِّرُ مِن أَهْل البِدَع والضَّلال، فهَل هَذا يُعتَبر على منهَج السَّلف؟

الجَوابُ: ما أَدْرِي عَن عقيدَتِه، لكِن مِن المَهْكِن أَن يكُونَ الإِنْسان علَى عقيدةِ السَّلفِ ولا يُحَدِّر مِن أَهْل البِدَع، فيكُونُ قاصرًا مِن جهَةِ أَنَّه لَم يحذَرْ مِن أَهْل البِدَع؛ لأَنَّ الواجِب على مَن كَان مِن أَهْل السُّنَّة أَن يُحَذِّر مِن أَهْل البِدَع حتَّى يقومَ بِها أَوْجَب اللهُ علَيْه مِن العِلْم والبَيانِ.

# (٤٩١٥) السُؤَال: لَمن تَكُونُ رُخصةُ إِزالَةِ المُنكَرِ باليَدِ؟

الجَوابُ: وُجوبُ تَغييرِ المُنكرِ باليَدِ عَلى كُلِّ قادِرٍ، لَكِنْ مِنَ المَعلومِ أَنَّهُ لا يُمكِنُ أَنْ يُترَكَ الأَمرُ فَوضى حَصَلَ بَينَ النَّاسِ أَنْ يُترَكَ الأَمرُ فَوضى حَصَلَ بَينَ النَّاسِ قِتالُ ونِزاعٌ، وَرُبَّها يَعتَقِدُ أَحَدُهم أَنَّ هَذا مُنكَرٌ والآخَرُ الَّذي يَفعَلُه يَقولُ: هَذا لَيسَ بمُنكرٍ، فيَحصُلُ بِذَلِك الصِّدامُ بين فِئاتِ النَّاسِ؛ وَلِهذا نَرى أَنَّ التَّغييرَ باليَدِ الآن لا يُمكِنُ إِلَّا تَحَتَ مَسئولِيَّة وَلِيًّ الأَمرِ.

(**٤٩١٦) السُّؤَال:** الأَمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ في الحَجِّ إِذا أَدَّى إِلى نِقاشٍ وَجِدالٍ هل مِنَ الواجِبِ تَرْكُه حينَئِذٍ؟ وما حُكمُ الاستِمرارِ في الجِدالِ بِه؟

الجَوابُ: الواجِبُ على الإنسانِ أَنْ يَأْمُرَ بالمَعروفِ ويَنهى عنِ المُنكرِ، وإِذا تَحَوَّلَ الأَمرُ إلى جِدالٍ لا فائِدةَ مِنه فليُمسِك، وَلا فَرقَ في هَذا بَينَ المُحرِمِ وَغَيرِ المُحرِمِ؛ لِأَنَّ المُحرِمَ لَيسَ مَنهيًّا عن كُلِّ جِدالٍ، إِنَّما هو مَنهيُّ عنِ الجِدالِ الَّذي لا فائِدةَ فيهِ، وَأَمَّا الجِدالُ الَّذي يُرادُ به إِثباتُ الحَقِّ وإبطالِ الباطلِ فهو واجِبٌ على المُحرِمِ وغيرِ المُحرِم.

## ك | وحْدَة الأمَّة ونبْذُ الفُرقَة :

(٤٩١٧) السُّؤَال: هَل مِن تَوْجيهٍ بشأْنِ الفُرْقة والخلافِ، خاصَّة في الَّذين يعِيشُون فِي بلَادٍ غير البلَاد الإسلاميَّة؟

الجَوابُ: أقولُ: إنَّ الواجِب على المُسلِمينَ أنْ يعتَصِموا بحَبْل الله جميعًا،

ولا يتفرَّقُوا؛ امتثالًا لقوْلِ الله تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبَّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران:١٠٣].

وإنَّ الواجِب على المُسلِمينَ أن ينبذُوا الخلافَ بيْنَهم، وأن يُجْتَمِعوا على كلمَةِ الحَقِّ؛ لقوْل اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى ٱللهِ ثُمَّ يُنْيَتُهُم بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾ [الأنعام:١٥٩].

وإنَّ الواجِب على المُسلِمينَ ألَّا يجعَلُوا الخلاف في المسائِل الَّتي ليْست مِن العقيدةِ المهمَّة سببًا للاختلاف، فالخلاف في المسائِل الَّتي يسوغُ فيها الخلاف ليْسَ العقيدةِ المهمَّة سببًا للاختلاف، فالخلاف في المسائِل الَّتي يسوغُ فيها الخلاف ليْسَ اختلافًا في الوَاقِع، وأَضْرَب لَك مثلًا: إنَّ بعْض العُلَماء يقولُ: إذَا قُمْت بعدَ الرُّكوعِ في الصَّلاة وقُلْت: «سَمِع اللهُ لمنْ حَمِدَه، ربَّنا ولَك الحَمْدُ» نزَل يدَيْك، وبعْضُ العُلَماء يقولُ: لَا، إذَا قُمْت فضَع يدَك اليُمْنى على اليُسْرى كالَّذي قبْل الرُّكُوع. فهذا يقولُ: لَا، إذَا قُمْت فضَع يدَك اليُمْنى على اليُسْرى كالَّذي قبْل الرُّكُوع. فهذا لا يُوجِب أن يُحْصُل اختلافٌ في القُلُوبِ وعداوةٌ وبغضاءٌ، وحرامٌ أنْ يُوجِب هَذا.

فنقولُ للَّذِي يرَى أنَّ الحقَّ في إرْسَال اليدَيْن: لا بأْسَ، أَرْسل، وأَنْتَ أَخُونَا؛ لأَنَّك خالفْنَا بمُقْتَضى الدَّليل عنْدَك، ونحْنُ خالفْنَاك بالضَّمِّ بمقْتَضى الدَّليل عنْدَنا، وهَذا لا يُوجِب أن تختَلِف القُلوبُ.

فإذا قالَ قائِلٌ: ما هُو الحَقُّ فِيها تراهُ أَنْت بعَيْنك؟

قَلْتُ: الحَقُّ أَنَّ اليَد اليُمْنى تُوضَع عَلى اليُسْرى بعْدَ الرُّكوع، ودَلِيل هَذا أَنَّ سِهِلَ بْن سعدٍ السَّاعديَّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قالَ: «كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ النَّاسُ عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسْرَى فِي الصَّلاةِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وضع اليمني على اليسرى في الصَّلاة، رقم (٧٤٠).

ويدْخُل في هَذا القِيَام حالَ القِراءَة، والرُّكوعُ لا يدْخُل، بلْ تُوضَع اليدَان على الرُّكبَتيْن، وفي القِيَام بعْدَ الرُّكوع يدْخُل؛ لأنَّه مِن الصَّلاة، والقِيامُ بعْدَ الرُّكوعِ مِن الصَّلاة. والسُّجودُ لا يدْخُل، ويكُون موْضِع اليَد على الأرْض، وفي الجُلُوس بيْن السَّجدتَيْن لا يدْخُل؛ لأنَّ اليدَ تكونُ على الفخذ أو الرُّكبة.

إِذَن -يا إِخْوَانِي- هَذا الحديثُ عَمُومُه يَقْتَضِي أَنَّ الإِنْسان بعدَ الرُّكوع يضَعُ يَدَه اليُّمْني عَلَى ذِراعِه اليُسْرى، والحدِيثُ في البُخاريِّ وليْس فِيه مطعَنٌ في سنَدِه.

وهذَا القولُ هُو الحُقُّ إِنْ شَاءَ الله عَنَّقَجَلَّ؛ أَنَّك بعدَ رفْعِك مِن الرُّكوع تضعُ يدَك اليُمْنى علَى اليُسْرى، كَما كانَ ذَلك قَبْلَ الرُّكوع.

وإذَا اختلفْنَا فلا يَجُوز أَن يكُونَ هَذَا الاختِلافُ سَببًا للفُرْقة؛ لأَنَّ الإِنْسانَ إِذَا خَالَف غيرَهُ فِيها يسُوعُ فِيه الحلاف، ثُمَّ بَدَّع الآخَر وضلَّلَه، فهُو قدْ جعَل لنفْسِه منزِلةَ النُّبُوَّة، وأَنَّ قوْلَه هُو الصَّوابُ وقول غيرِه هُو الخطأ، وهَذَا لا يَكُونُ إلَّا للرَّسولِ عَلَيْهِ الضَّلَةُ وَالسَّلَامُ.

ولهذا قالَ مالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ» (١). ويُشِير إلى قبر الرَّسُول صلَّى اللهُ علَيْه وعلَى آلِه وسلَّم.

المهمُّ أَنَا أَنْصَح إِخْوَانِ المُسلِمينَ فِي كُلِّ مكانٍ أَلَّا يكونَ الحَلافُ بيْنَهم لما يسوغُ فِيه الحَلافُ سَببًا للفُرْقَة والاختلافِ، أمَّا المسائِلُ الَّتي تخالِفُ هدْي السَّلف فلا يُمْكِن أن يقرَّ أحدٌ علَيْها؛ لأنَّها عقيدَةٌ ومنهَجٌ، ولا يُمكِن أن نقرَّ أحدًا علَيْها.



<sup>(</sup>١) انظر المقاصد الحسنة (١/ ١٣٥، رقم ٨١٥) للسخاوي.

( ٤٩١٨) السُّؤَال: اتَّسعَ الخلافُ بينَ مجموعةٍ منَ النَّاسِ حولَ حكمِ اتِّخاذِ المحرابِ في المساجدِ، ووصلَ الأمرُ إلى حصولِ الفُرقةِ بينهم، فهلْ مِن نصيحةٍ لأمثالِ هؤلاء، وما الفاصِلُ في مثلِ هذهِ المسائِلِ؟

الجوابُ: أوَّلًا: يجبُ أن نعلمَ أنَّ الخلافَ في الرَّأْي إذا كانَ له مساغٌ، والمسألةُ اجتهاديةٌ، فلا يجُوزُ أن يجعلَ هذا الخلافَ سببًا لاختلافِ القُلوبِ، فإنَّ هذا مخالفٌ لهدْي الصَّحابة رَضَائِكَ عَنْهُ، فالصَّحابةُ اختلَفُوا في مسائلَ كثيرةٍ، ومعَ ذلكَ كانَتْ قلوبُهم على قلْبِ رجلٍ واحدٍ. وقدِ اختلفُوا في عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ في عدةِ مسائلَ منها:

المسألةُ الأُولَى: في تأخير صلاةِ العَصرِ عنْ وقتِهَا، حينَ قالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ:
﴿ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ العَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ﴾، فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمُ العَصْرُ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالُ بَعْضُهُمْ: لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ بَعْضُهُمْ: فَل نُصليّ، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ بَعْضُهُمْ: فَل نُصليّ، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ بَعْضُهُمْ فَي مُو عَلَيْمٍ، وهو تأخيرُ صلاةٍ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُعَنِّفُ وَاحِدًا مِنْهُمْ ﴾ (١) ، فهذا خلافٌ في أمرٍ عظيمٍ، وهو تأخيرُ صلاةٍ العصرِ الَّتي هي أفضلُ الصَّلُواتِ عن وقتِهَا، ومع ذلكَ لم يعنفِ النَّبِيُ عَلَيْهِ أحدًا منهمْ، ولم يكنْ هذا الخلافُ سببًا للبغضاءِ والعدَاوةِ والقطيعةِ.

المسألةُ الثّانيةُ: واختلَفُوا أيضًا في مسألةِ قصرِ الصَّلاةِ في مِنَى: فأميرُ المؤمنينَ عشانُ بنُ عفانَ رَضِيَلِيَّهُ عَنهُ كانَ يقودُ الحجيجَ، وكانَ أميرَ الحجيجِ كما جرتْ عادةُ الخلَفاءِ مِن قبلِهِ، بلْ كما هي سنةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أن الخليفةَ هوَ الَّذي يقودُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيهاء، رقم (۹٤٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو، رقم (۱۷۷۰).

الحجيج، أو يُؤمِّرُ فيهمْ مَن يَقومُ مقامَهُ، وكانَ النَّبيُّ عَلَيْ يُصلِّي في مِنَى ركعتين، يعني: يقصرُ الصَّلاة، وجرى على ذلكَ أبو بكر، وعمرُ، وعثمانُ نحو ثمانِ أو ستِّ سنواتٍ مِن خلافتِه، ثم بَدَا لهُ رَضَالَتُهُ عَنهُ أن يُتمَّ، وصارِ يصلِّي أربعًا، فأنكرَ عليهِ مَن أنكرَ منَ الصَّحابةِ، فقالَ: كيفَ تُتمُّ والرَّسُولُ عَليهٍ وأبو بكرٍ وعمرُ رَضَالِتُعَاهُ كانُوا يَقصرونَ الصَّلاة؟ وهذا إنكارُ في أعظم أركانِ الإسلامِ بعدَ الشَّهادتَيْنِ، ومعَ ذلكَ كانُوا يُصلُّونَ خلفَهُ، ولم يُثيرُوا النَّاسَ عليهِ؛ لكونهمْ خالَفُوه، وهذا هَدْيُ السَّلفِ.

الإخوةُ الآنَ يختلفونَ في مسائلَ لا تُعدُّ مِن أُمَّهاتِ الدِّينِ، بل هي مسائلُ يكونُ في الإجتهادُ، فلا يَنبَغي أن تكونَ المسائلُ الاجتهاديَّةُ سببًا للفُرقةِ والعداوةِ والبغْضاءِ، كلُّ منَ المُتَخَالِفِينَ يريدُ الحَقَّ.

فإذا كانَ الباعثُ على الخلافِ بينهُما هوَ الدَّليلُ، فالمصبُّ مصبُّ القناتَيْنِ واحدُّ، ولو أَنَّني قلتُ: الحقُّ مَعي والباطِلُ مَعهُ، لنزَّلتُ نَفسي منزلةَ الرَّسُولِ ﷺ واحدُّ، ولو أَنَّني قلتُ الحَقُّ، ولكنْ مَنْ خَالَفَنِي في أمرٍ يَسوغُ فيهِ الخلافُ، فإنَّني الذي يكونُ قولُهُ فيصلًا وحجَّةً، ولكنْ مَنْ خَالَفَنِي في أمرٍ يَسوغُ فيهِ الخلافُ، فإنَّني لا أُضمرُ له عداوةً ولا بغضاءَ، بل هوَ أخي موافقٌ لي ما دامَ الَّذي حَمَله على خلافي هوَ الدَّليلُ.

فلا يَنبغِي للإخوة إذا اختلَفُوا في مثْلِ هذهِ المسائلِ أن يَتخذُوا منها سبيلًا للتفرُّقِ والتَّبديعِ والتَّضليلِ، وما أشبهَ ذلكَ، وهَذه منْ أكبرِ المحنِ الَّتي ابتُليَ بها شبابُ الصَّحوةِ، فصارَ أعداءُ الصَّحوةِ الآنَ على سُررٍ مُتقابلينَ، يُشاهدونَ هؤلاءِ الَّذينَ كَانوا بالأمسِ قَلبًا واحدًا، فصارُوا الآنَ قُلوبًا مختلفةً، وصارَ أهلُ الباطِلِ يشاهدونَ فَرحينَ.

ولوْ أَنَّ هؤلاءِ تَأَمَّلُوا، ونظَرُوا في عواقبِ الخلافِ، وما ينتجُ عنهُ منَ الفشلِ كَمَا قَالَ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَٱلْمِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَا تَنَنزَعُواْ فَنَفْشُلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ ﴾ [الانفال:٤٦] لعلِمُوا أَنَّهُمْ على خطأٍ، وأنهُ يجبُ الرُّجوعُ، وأنَّ مَن خَالفَكَ في شيءٍ فهوَ أُخوكَ إذا كانَ ذلكَ بمقْتَضى الدَّليلِ، أو كانَ على اجتهادٍ قياسيٍّ، ولهذا أمثلةٌ:

المثالُ الأوَّلُ: رجلٌ إذا سجدَ بدأً بالرُّكبِ، وآخرُ إذا سجدَ بدأً بالكفَّينِ، ألم تعلَمُوا أنَّ هذهِ المسألةَ اليسيرةَ أصبحتْ محكًّا للعدَاوةِ والبغضَاءِ، وهي مسألةٌ يسيرةٌ، حتَّى لو كانَ الإِنسانُ يَرى أنَّ الأفضلَ أن يبْدَأَ بالرُّكبتينِ ولم يفعل، لا يأثُم، وكذلكَ العكسُ، وَضْعُ اليدَيْنِ بعدَ الرُّكوعِ على الصَّدرِ كما هوَ قبلَ الرُّكوعِ، هذهِ سنّةٌ، فبعضُ النَّاسِ خالفَ، وقالَ: لا، الأفضلُ بعدَ الرُّكوعِ أن تُرسلَ اليدَيْنِ، ألم تَعلَموا أنَّ بعضَ النَّاسِ خالفَ، وقالَ: لا، الأفضلُ بعدَ الرُّكوعِ أن تُرسلَ اليدَيْنِ، ألم تَعلَموا أنَّ بعضَ النَّاسِ اتخذُوا مِن هذا سُلَّمًا للنِّراعِ والعداوةِ والبغْضاءِ، معَ أنَّ الأمرَ في هذَا سهلٌ.

نحنُ الآنَ نُصلي في المسْجدِ الحرامِ، ونشاهِدُ مَن لا يرفعُ يَديهِ في تكبيرَةِ الجنازةِ إلا في التَّكبيرةِ الأُولى، ومعَ ذلكَ نَعذرُهُم؛ لأنَّهمْ مُقلِّدونَ لبعضِ العُلَماءِ، معَ أنَّ الصَّوابَ أنَّ الإِنْسانَ يرْفعُ يدَيْهِ في تكبيراتِ الجنازةِ في كلِّ تكبيرةٍ، لكِن ما دامَ هذا اللَّوابَ أنَّ الإِنْسانَ يرْفعُ يدَيْهِ في تكبيراتِ الجنازةِ في كلِّ تكبيرةٍ، لكِن ما دامَ هذا اللَّذي قالَهُ عُلماؤُهم الَّذينَ يُقلدُونَهُم وهي مسألةٌ قدْ يسوغُ بها الاجتهادُ، فلا نُنْكر عليهمْ.

ولقدْ تنازعتْ طائفتانِ في موسمِ الحجِّ في مِنَى نِزاعًا عَظيمًا، حتَّى إنَّ إحدَاهُما تضلِّلُ الأُخْرى وتلعنُ الأُخرى وصارَ هناكَ صياحٌ وضجةٌ، فتدْخلَ بعضُ النَّاسِ: ما بالُكم؟ قالُوا: هذَا -والعيادُ باللهِ - إذا رفعَ منَ الرُّكوعِ أسبلَ يدَيهِ، والثَّاني قالَ: هذَا -والعيادُ باللهِ - إذا وضعَ يدَهُ اليُمْنى على اليُسْرى، إلى هذا الحدِّ!

وهذا حرامٌ لا شكَّ فيهِ، ولا يجوزُ.

فالواجِبُ عَلَيْنا -أَيُّهَا الإخوةُ- أَن نكونَ أَمةً واحدةً كها أرادَ اللهُ منا ذلكَ، وألَّا يكونَ النِّراعُ في مثلِ هذهِ المسائلِ سببًا للعَداوةِ والبغْضاءِ، الأمرُ -والحمدُ للهِ- والسعُد.

المثالُ الثَّاني: الوضوءُ مِن أكلِ لحومِ الإبلِ، شَخصانِ أكلًا لحمَ إبلٍ، أحدُهُما يَرى أنه ناقضٌ للوضوء، والآخرُ يَرى أنهُ لا ينقضُ الوُضوء، فالأوَّلُ يجبُ عليهِ الوُضوءُ عندَ الصَّلاةِ، والثَّاني لا يجبُ عليهِ أن يَتوضَّأ؛ لأنهُ لا يَرى الوُجوب، فلو صَلى الثَّاني إمامًا بالأوَّلِ صارتْ صلاتُهُ صحيحةً، هكذا ينْبَغي في المسائلِ الخلافيَّةِ إذا كانَ للخلافِ فِيها مساغٌ؟

بقيتْ مسألةُ المحرابِ: إذا كانَ أناسٌ يَروْنَ أَنَّ المحرابَ سنةٌ؛ لما فيهِ من الفائدةِ، إذ بهِ تُعرَفُ القِبلةُ، ولو دخلتَ إلى مكانِ مُصلًّى ليسَ فيهِ محرابٌ، ما عَرَفت القبلة، ربَّما تتجهُ تجعلُ القبلة وراءكَ، أو يمينك أو شمالك، ففيهِ فائدةٌ عظيمةٌ، وهِي الدَّلالةُ على الاتِّجاهِ الصَّحيحِ للقبلةِ، فتكونُ فيهِ فائدةٌ، وعلى الأقلِّ نقولُ: إنه مستحبُّ، وعملُ المُسلِمينَ عليهِ من قديمِ الزَّمانِ، ولهذا قالَ الفقهاءُ رَحَهُ مُاللّهُ في كُتبهمْ: يُستَدلُّ على القِبلةِ بالمحاريبِ الإسلاميَّةِ، فقالُوا: بالمحاريبِ، وقالُوا: الإسلاميَّة، فوصَفُوها بأنَّا محاريبُ إسلاميَّة، فالمحاريبُ ما زالتْ يَعملُ بها المسلِمُونَ الى يومِنَا هَذا، ولها فائدةٌ كُبرى عظيمةٌ.

ومنَ العُلَماءِ مَن قالَ: إن المحاريبَ مكْروهةٌ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن المذابحِ كمذابح النَّصارَى، ومذابحُ النَّصارَى محارِيبُهم، ولكنْ هؤلاءِ أَخطَؤُوا في الاستدلالِ،

وربَّما نقولُ: إنَّ هذا الدَّليلَ الَّذي استدلُّوا بهِ دليلٌ عليهمْ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «اتَّقُوا هَذِهِ المَذَابِحَ»<sup>(۱)</sup>، فلمْ يَنهَ عنِ المذابِحِ مطلَقًا بلْ مذابِح كمذابِحِ النَّصارَى، فلو أنَّ الإِنْسانَ جعلَ مَحاريبَه تشبهُ محاريبَ النَّصارَى في كنائِسهِم، فهذا حرامٌ لا يجوزُ، لكِن محاريبُ خاصةٌ تختصُّ بالمُسلِمينَ لا تدْخلُ في النَّهي بلا شكِّ.

وربّما يقولُ قائلٌ: إنَّ هذا الدَّليلَ يدلُّ على جوازِ المحارِيبِ إذا لم تكنْ على صفةِ محارِيبِ النَّصارَى، فصارَتِ المسألةُ هَذهِ محلَّ خلافٍ، يعْني: محلَّ اختلافٍ في الرَّأي، هلْ يجوزُ أن ننْكرَ عملًا اتخذهُ المسلِمُونَ منذُ أزمنةٍ كثيرةٍ، وهوَ أيضًا مبنيُّ على فهْمٍ غيرِ صحيحِ بالنِّسبَةِ للحدِيثِ، وإنِّي أقولُ لكمْ: إذا رأيتَ جُمهورَ العُلَماءِ على فهْمٍ غيرِ صحيحِ بالنِّسبَةِ للحدِيثِ، وإنِّي أقولُ لكمْ: إذا رأيتَ جُمهورَ العُلَماءِ على قولِ أو عملِ الأمَّةِ على قولٍ، فلا تتعجَّلْ في ردِّه؛ فقدْ يكونُ الصَّوابُ في الأقلِّ، لكن أيُّها أقرَبُ إلى الصَّوابِ نقولُ الأكثرُ، ولهذا لا يَنبغي أن نتعجَّلُ في المسائِلِ الشَّوابِ نقولُ الأكثرُ، ولهذا لا يَنبغي أن نتعجَّلَ في المسائِلِ الشَّوابِ نقولُ الأكثرُ، ولهذا لا يَنبغي أن نتعجَّلُ في المسائِلِ الشَّوابِ تَقَولُ الأكثرُ، ولهذا لا يَنبغي أن نتعجَّلُ في المسائِلِ الشَّوابِ تقولُ الأكثرُ، ولهذا لا يَنبغي أن نتعجَّلُ في المسائِلِ الشَاوْلِ المَّوابِ نقولُ الأكثرُ، ولهذا لا يَنبغي أن نتعجَّلُ في المسائِلِ الشَاذَةِ المَخالِفةِ لرأي الجُمْهورِ؛ حتَّى نتحرَّى.

كذلكَ إذا كانَ عملُ الأمَّةِ على قولٍ لا تتعجَّلْ في ردِّه، وإنكارِهِ، وتبديعِ الأمَّةِ، التَّي مضتْ علَيْها قرونٌ منَ العُلَماءِ والفُقهاءِ، وأقرُّوا هذا، فلا تتعجَّلْ.



(**٤٩١٩**) السُّوَّال: كيف نوفِّق بين أمرِ النَّبِيِّ ﷺ لأصحابِه عنْدَ ظهورِ الفِتنِ بلُزومِ البيُوتِ والسُّكوتِ وعدمِ الخوْضِ فيها (٢)، وعيَّا ذُكر فِي حديثِ حُذيفة عندَما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣/ ٥٤٠، ١٤٤٣٣)، والبيهقي (١٠١٤).

<sup>(</sup>٢) كحديث أبي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الفِتْنَةِ: «كَسِّرُواْ فِيهَا قَسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا فِيهَا أَوْتَارَكُمْ، وَالزَمُوا فِيهَا أَجْوَافَ بُيُوتِكُمْ، وَكُونُوا كَابْنِ آدَمَ». أخرجه الترمذي: كتاب الفتن، باب ما جاء في الخاذ سيف من خشب في الفتنة، رقم (٢٢٠٤).

سألَ الرَّسول ﷺ: أيكُونُ بعْدَ هذا الخيرِ مِن شرِّ؟ قالَ: نَعَمْ، فقُلت: فما العِصْمةُ؟ قال: السَّيْفُ.

الجَوَابُ: هذا اللَّفظ لا أعرِفُه، أن الرَّسولَ قال لحذيفةَ: السَّيف، بَل قال عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ : «تَلْزُمُ جَمَاعَةً المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمُمْ جَمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى وَلا إِمَامٌ ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المُوتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» (١). هذا الّذِي أحفظُه فِي هذا الحديث، وعلى السَّائِل أَنْ يأتي باللَّفظ الَّذِي ذكره.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠٦)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المُسلِمين عند ظهور الفتن، رقم (١٨٤٧).



## **ا صِلَةُ الرَّحِمِ:**

(٤٩٢٠) السُّؤَالُ: هَلْ يَجوزُ أَنْ أُقابلَ إِخوَانِي ووالِدي، علمًا بأُنَّهُم يَجْتَمِعُونَ أَمَامَ التِّلِيفِزْيُونِ، ويَأْكُلُونَ (القاتَ)، ويَشربُونَ الدُّخانَ، ولا يُصَلُّونَ أَكْثرَ الصلاةِ معَ الجماعَةِ؟

الجَوَابُ: لَا يَجُوزُ، وَصِلْهُمْ بِهَا يَنْبَغِي أَنْ تَصِلَهُمْ بِهِ، وَانْصَحْهُمْ؛ فَإِنَّ نَصِيحَتَهُمْ وَتَكْرَارَ النَّصِيحَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ صِلَتِهِمْ وَبِرِّهِمْ.

#### <del>-620</del>

(٤٩٢١) السُّؤَالُ: هل يُمْكِنُ أَنْ أَزورَ بناتِ عَمي وخَالتِي لصلةِ الرَّحِمِ قبلَ رمَضانَ في وُجودِ أزوَاجِهنَّ؟

الجَوَابُ: يَجُوزُ أَنْ تَصِلَ بناتُ عَمِّكَ وبَناتِ خَالتِكَ وبَناتِ خَالكَ في وجُودِ أَزواجِهنَّ؛ لأجلِ صِلةِ الرحِم.

(٤٩٢٢) السُّؤَالُ: لديَّ قَريبٌ بَينِي وبينـهُ مُشاجَرةٌ مُنذُ زمـنٍ بعيدٍ، فأنــا لم أَصِلْهُ، وهو لَمْ يَصِلْنِي، فهَا حُكْمُ الإسلام فِينَا؟ وبهاذَا تَأْمُرنِي؟

الجَوَابُ: حُكْمُ الإسلامِ فِيكما أنَّكُمَا عَلَى خَطرٍ كَبيرٍ؛ فِإنَّ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ سببٌ

لَكُعْنَةِ اللهِ، والعِيَاذُ باللهِ، كما قَالَ الله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن ثُفْسِدُوا فِ اللهَ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكُوهُمْ ﴾ اللهُ وَتُقطِعُوا اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكُوهُمْ ﴾ وعمد: ٢٢-٢٣]، يقولُ اللهُ عَزَقِجَلَّ: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَكُوهُمْ ﴾ فبين اللهُ تعالى في هذه الآيدِ أنَّ الإفساد في الأرْضِ، وقطيعة الرَّحِم، سببُ لِلعُنةِ اللهِ، وأنْ يُعَمِّي أَبْصَارَهُم، والعِيَاذُ باللهِ.

وثبتَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»(١)؛ أي: قَاطِعُ رَحِمٍ.

ونصيحتي لكَ ولِقريبك، أنْ تتعوَّذَا باللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وَأَنْ تَتَقِيّا اللهُ عَرَقِجَلَ، وأَنْ تَتَوَاصَلَا فِيهَا بَيْنكُهَا، فإذا لم يَصِلْكَ قَريبُكَ وَجَبَ عليكَ أَنْ تَصِلَهُ أَنتَ؛ لأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكَافِئِ، وَلَكِنِ الوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» (٢)، فأنتَ إذا كنتَ لا تَصِلُ رَحِمَكَ إلَّا إذا وَصَلَكَ فأنتَ مُكَافِئُ؛ لأَنَّ كَلَّ إنسانٍ لا بُدَّ أَن يُكَافِئَ مَن أَحْسَنَ إليه؛ قريبًا كانَ أم بعيدًا، ولكنَّ الواصِلَ هُو الَّذِي إذا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا.

#### <del>-690</del>

(٤٩٢٣) السُّؤَالُ: رَجُلُ له والِدٌ ووالِدَةٌ، ولَيْسَ لهمَا مَنْ يَخْدُمُهُا، وهو يَعمَلُ هنا في المملكةِ، فاستَقْدَمَهُما ليَكُونَا عِنْدَهُ، وكانَ يذْهَبُ بأبيهِ إلى المسجدِ، وكانَ بغضُ النَّاسِ يَمُنُّ عليهِ بصَدَقَةٍ يعْطِيه إياهَا، وَاسْتَفْتَى هَذَا الرَّجُلُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، ولا عَنْ سُؤالٍ، وَافْتَاهُ بأنَّ الصَّدَقَةَ حلالٌ؛ لأنهُ لَمْ يأْخُذْهَا عن اسْتِشْرَافِ نَفْسٍ، ولا عَنْ سُؤالٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم القاطع، رقم (٩٨٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، بأب ليس الواصل بالمكافئ، رقم (٩٩١).

ثُمَّ إِنَّ الوالِدَ لَمَّا ذَاقَ طَعْمَ المالِ، صَارَ يُحَتِّمُ عَلَى ولَدِهِ أَنْ يَجْعَلَهُ حَاضِرًا في ذلِكَ المَكانِ، وإذا لم يُحْضِرْهُ تكلَّمَ عليهِ بكلامٍ يَصِلُ في بعضِ الأحيانِ إلى حَدِّ الكُفْرِ، فهلْ بَعدَ هذا يُرَحِّلُهُ إلى بِلادِهِ، وَلَيْسَ عندَهُ مَن يَخْدُمُه، أم يُبقِيه على هذا الحالِ؟

الجَوَابُ: الصَّدَقَةُ التي سُلِّمَت إليهِ، إنْ كانَتْ زكاةً واجِبَةً، فإنها لا تحلُّ له؛ لأنه مُستَغْنِ بإنفاقِ ابنه عليهِ، وإِنْ كَانَتْ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ فلا حَرَجَ عليهِ في قَبُولِها، فيَجِبُ أَنْ نَنظُرَ أَوَّلًا في هذه الناحِيَةِ.

فإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الصدَقَةَ صدَقَةُ تَطَوَّعٍ، وكان الأَبُ مُصِرًّا على أَنْ يَبْقَى في هذا المكانِ انتِظارًا لهذه الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيهِ أَنْ يَقْبَلَ صدقةَ التَّطَوُّعِ، وإنْ كانَ في هذا الحالِ مُسْتَشْرِفًا لها، فيحرُمُ عَلى الأَبِ أَنْ يَجْلِسَ في هذا المكانِ لها فيه مِن كانَ في هذا الحَالِ مُسْتَشْرِفًا لها، فيحرُمُ عَلى الأَبِ أَنْ يَجْلِسَ في هذا المكانِ لها فيه مِن اسْتِشْرَافِ النَّفْسِ، وقد قالَ النَّبِيُّ عَيْقِهُ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ: «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ»(١).

والحَلُّ المناسبُ أَنْ يبْقَى والِدُه عندَ والِدَتِه، وأن ينقُلَهُ مِن هذا المكانِ إلى مكانٍ آخَرَ، وأن يصْبِر على ما يَحْصُلُ منهُ مِن الأذِيَّةِ والتلَقُّظِ والشَّتْمِ، وما أشبهَ ذلك.

### <del>-699-</del>

(٤٩٢٤) السُّؤَالُ: حصَلَ خِلافٌ بيننَا وبين خَالَةٍ لي، فاضْطُررْنَا إلى مقَاطَعَتِها، وبعدَ مُدَّةٍ عَلِمْتُ أنها مَريضَةٌ، فقُمتُ بزِيَارَتَهَا دُونَ عِلمِ أبِي، وبعدَ ذلكَ عَلِمَ أبِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزَّكَاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، رقم (١٤٧٣)، ومسلم: كتاب الزَّكَاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف، رقم (١٤٧٥).

فغَضِبَ غضَبًا شَدِيدًا، وكادَ يَضْرِبُنِي، وشَتَمَنِي شتُها كثيرًا، وكادَ يَطْرُدُني مِن المُنْزِلِ، وقال لي: إذا ذَهَبْتَ مرَّةً أُخْرَى إلى خالَتِكَ أو أَبْنَائهَا، فسوفَ أطْرُدُكَ مِنَ المُنْزِلِ، وأتبَرَّأُ منك، فهاذا أعمَلُ؟

الجَوَابُ: الوَاجِبُ عَلَيْكَ أَن تَصِلَ خَالتَكَ؛ لأَنَّ خَالتُكَ مِن ذَوِي الرَّحِمِ، وقد أَمَرَ الله تعالى بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وحَذَّرَ مِن قَطْعِهَا، وقالَ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمُ اللهُ تَعَالَى بِصِلَةِ الأَرْحَامِ، وحَذَّرَ مِن قَطْعِهَا، وقالَ: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَلَيْتُهُمُ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَثُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وأَخْبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ مَن وَصَلَ رَحِمَهُ وصَلَهُ اللهُ (١)، فَصِلْ خالَتك بكُلِّ ما يُسَمَّى صِلَة، ولا تُخبِرْ أباكَ بذلِك، وإذا وَصَلَ العِلْمُ إلى أبيك، وفعل بِكَ ما ذَكَرْتَ، فاصِبِرْ واحتَسِبْ، فإنَّ الإنسان قَدْ يُؤْذَى على ما يَفْعَلُهُ مِن طاعَةِ اللهِ، ووظيفتُهُ في هذه الحالِ أَنْ يَصْبِرَ.

وَعَلَى الْأَبِ أَنْ يَتَّقِي الله عَنَّوَجَلَّ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مَنْ أَهْلَهُ أَنْ يَصِلُوا أَرحَامَهُمْ؛ لِئَلَّا يَكُونُ مُخَالَفًا لِحُكمِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وَمُضَادُّ لِأَمْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فاللهُ يَأْمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وهو يأمُرُ بقَطِيعَةِ الرَّحِمِ! وهذا خَالِفٌ تمامًا لها أَمَرَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يأمُرُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وهو يأمُرُ بقَطيعةِ الرَّحِمِ! وهذا خَالِفٌ تمامًا لها أَمَرَ بِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فعليهِ أَن يَتَعَقِى الله إذا صَحَّ ما نَسَبَهُ ابنه إليهِ، وأَنْ يُمَكِّنَهُ مِن صِلَةِ خَالَتِهِ، وأَلَّا يتَعَرَّضَ لهُ بسُوءٍ في ذلك.

وأَمَّا قَوْلُه: إنه سيَتَبَرَّأُ منْهُ، فليسَ الأمرُ إلى الإنسانِ بالتَّبَرُّؤِ مِن ولَدِهِ، فإنَّ التَّبَرُّؤَ مِن الولَدِ مِن أعظَمِ الذُّنوبِ والكَبائرِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يتَبَرَّأَ مِنْهُ، حتى لو تَبَرَّأَ لم يَبْرَأْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من وصل وصله الله، رقم (٩٨٨).

مِنْه، حيثُ إنهُ استَلْحَقَهُ مِنْ قَبْلُ، ونَسَبَهُ إليهِ.

(٤٩٢٥) السُّؤَالُ: يَسَّرَ اللهُ تَعَالَى لِي زَوْجَةً صَالحةً، مُلتزِمةً بالحِجَابِ الشَّرعيِّ، إِلَّا أَنَّ والدتِي تَرفُضُهَا، فهاذَا أَفْعَلُ، هَلْ أُطِيعها؟

الجَوَابُ: أُولًا: يجبُ أَن نَعْرِفُ مَا الجِجَابُ الشَّرَعي؛ لأَنَّ بعضَ النَّاسِ يقولُ: الحجابُ الشَّرعيُّ أَن تُغَطِّي المَرْأَةَ كلَ شيءٍ إِلَّا الوجه، وهَذَا ليسَ حِجَابًا شَرعيًا.

فأوَّلُ ما يدخلُ فِي الحجابِ الشَّرعِيِّ تغطيةُ الوجهِ؛ لأنَّ الوجهَ هُوَ مَدارُ الرغبةِ فِي المَرْأَةِ، فلو أنَّ رَجُلًا أرادَ أنْ يخطبَ امرأةً، وقال للخاطبةِ: ابحثِي عنْ قَدَمِها، هل هُوَ جميلٌ، أم غير جميلٍ، وابحثي عن كفيها هل هِيَ جميلةٌ، أم غير جميلةٍ، أما الوجه فلا تبحثي عنه، جميلٌ أم غير جميلٍ، فهذَا لا يُعقَلُ، فهو يقولُ: ابحثي عن وجهِها؛ لأنَّ الوجة هُوَ مَحَطُّ الرغبةِ، وهو محلُّ الفتنةِ.

ولا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِيَ الشَّرِيعَةُ الكاملةُ بوجوبِ تغطيةِ القدمِ، وجواز كشفِ الوجهِ.

فالحِجَابُ الشَّرعيُّ أَوَّلَ ما يَدخُلُ فيه حَجْبُ الوجهِ، فإذا كانَ السائل قد فَهِمَ أَنَّ الحجابِ الشَّرعِي؛ هو تغطيةُ جميع الجسمِ حتَّى الشعر إِلَّا الوجه، فهذا لَيْسَ بصحيح.

أَمَا عَنْ سَوَالِ هَذَا الرَّجلِ، فإِنَّ أُمَّهُ تَرْفُضُ هَذِهِ المَرْأَةَ، كَأَنَّهَا تقول لهُ: طلِّقْهَا، ولكنهُ رَاغَبٌ فِي المَرْأَة؛ لأنها مُلتزِمة، فعليهِ أن يُحَقِّقُ رَغْبَتَهُ، وَلَوْ عَصَى أُمَّهُ، حتَّى لو دعتْ عليهِ فلا شَيءَ عليهِ، ما دامتْ المَرْأَةُ ملتزِمةً، وليس فيها إخلالٌ فِي دِينٍ،

وهِيَ متحجِّبةٌ الحجابَ الشَّرعيَّ، لكنَّ أمهُ كرِهتهَا، فلا عبرةَ بكراهةِ الأُمِّ؛ لأنَّ بعضَ الأمهاتِ إذا رأتْ أن الزَّوْجَ يحبُ زوجتَهُ، جعلتْ الزَّوْجةَ كأنَّها ضُرَّةٌ، وقالَ لَهَا الشيطانُ: إن ولدَكِ يُفَضِّلُ زوجتَهُ عليكِ، فتمتلئُ غَضَبًا، فتكونَ أُمُّهُ ظَالمةً فِي هَذِهِ الحال.

ولا شَكَّ أنها ظالمةٌ، حتَّى لو قالتْ: سأدعو الله عليكَ ودعتِ الله، فإن الله لا يَستجيبُ لَهَا؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ قال: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، لَا يَسَتجيبُ لَهَا؛ لأنَّ النَّبِي ﷺ قال: «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ» (١)، وَهَذَا إِثْمٌ لَا شَكَّ؛ لِأَنَّ الابْنَ لَمْ يَظْلَمْ وَالِدَتَهُ، فَهُوَ أَحَبَّ زَوْجَتُهُ لِأَنَّمَ لَا تَرْغَبُ فِي هَذِهِ الزَّوْجَةَ.

وقد رُويَّ أَنَّ رجلًا جَاءَ إِلَى أَبِي عبدِ اللهِ الإمامِ أحمد بن حنبلِ رَحَمُ اللهُ، وقال: يا أبا عبد اللهِ، إنَّ أَبِي أَمَرَنِي أَنْ أُطلَقَ زَوجَتِي، وأَنَا رَاغَبٌ فِيهَا، فقالَ: لا تطلِّقُها، فقالَ الرَّجُلُ: يا أبا عبدِ اللهِ، أليسَ النَّبِيُّ عَلَيْ قالَ لابنِ عمرَ: «طَلِّقِ امْرَ أَتَكَ»(٢)؟ لأنَّ عمرَ قالَ لابنِ عمرَ النَّبِيُّ عَلَيْ عبد الله بن عُمرَ أَنْ عمرَ أَنْ يُطلِّقُ عبد الله بن عُمرَ أَنْ يُطلِّق زَوْجَتَهُ؛ لأنَّ أباهُ أمرهُ، فقالَ الإمامُ أحمدُ: بَلى، ولكنْ هل أبوكَ عُمَر!

وهذا جوابٌ سَديدٌ؛ لأنَّ عُمَرَ رَضَّالِلَهُ عَنهُ لا شَكَّ أَنَّه إِنَّمَا أَرادَ منِ ابنِه أَن يُطَلِّقَها؛ لأَنَّهُ رأى بقاءَها عنده فيهِ مَفسدةً لهُ لا شكَّ، وإلا فليسَ عمر هُوَ الَّذِي يُفرِّقُ بين المرءِ وزَوْجِه، لكنَّ أبا هَذَا الرجل ربَهَا يكونُ كرِه امرأتَهُ لأنَّ ابنهُ يحبُّهَا، فيقولَ لهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي، رقم (٢٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في بر الوالدين، رقم (١٣٨٥)، والترمذي: أبواب الطلاق، باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته، رقم (١١٨٩)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته، رقم (٢٠٨٨).

الشيطانُ: إن ابنكَ يُقدِّمُ زوجتَهُ عليكَ، فيتضايقُ ويقول: طَلِّقهَا.

فإذَا أَمَرَكَ أَبُوكَ أَو أُمُّكَ بِأَنْ تطلِّقَ زوجتكَ، وهي ملتزِمةٌ، وأنتَ راغبٌ فيهَا، فلا تُطِعْهُمَا؛ لأنَّ هَذَا ضررٌ عليكَ، وربها لا تجدُ امرأةً ملتزِمة، وهما لا ضررَ عليهما في بَقَائِها عِندَكَ.

#### <del>-699-</del>

(٤٩٢٦) السُوَّال: إنِّي أختُّ مِن الأخواتِ المُسلِماتِ، وأمِّي لها حَقُّ واجِبٌ -وهـو: الزِّيارةُ-، وقـد طَلَبتُ مِن زَوجي عِـدَّةَ مَراتٍ أنْ يَذَهَبَ بِي إلى أُمِّي، ولم يُلَبِّ طَلَبي فَأَرْجو النُّصحَ جَزاكُم الله خَيرًا.

الجَوابُ: نَنصَحُ المُسلِمِينَ أَنْ لا يَمنَعوا نِساءَهم مِنَ البِرِّ بوالِدَيهم، فالوالِدانِ لهما حَقُّ البِرِّ، والزَّوجُ يَنبَغي أَنْ يَكُونَ مُعِينًا لزَوجَتِه على بِرِّها، وأَنْ يُمكِّنَها مِن زِيارةِ أَهلِها بالمَعروفِ، وألَّا يَمنَعَ أَهلَها مِن زِيارَتِها ولا هو مِن زِيارَتِهم، اللَّهُمَّ إلا إذا كانت أهلِها بالمَعروفِ، وألَّا يَمنَعَ أَهلَها مِن زِيارَتِها ولا هو مِن زِيارَتِهم، اللَّهُمَّ إلا إذا كانت زيارَتُها للأَهلِ أو زِيارةُ الأهلِ لها فيهِ ضَرَرٌ؛ فحينَئذِ له الحَقُّ أَنْ يَمنَعَ؛ لِأَنَّ مِن الناسِ مَن يَكُونُ شَرَّا على بَناتِهم، فيَمنَعونَ السَّعادةَ بينَها وبين زَوجِها، حتَّى الأَمُّ رُبَّا تَعارُ على بِنتِها إذا رَأت أَنَّ زَوجَها يُحِبُّها، وأَنَها عِندَه في مَنزِلةٍ عالِيةٍ، فتَحْسِدُها وتُفْسِدُ بينَها وبين زَوجِها.

فَالْهِمُّ أَنَّ الزَّوجَ لا يَنبَغي له أَنْ يَمنَعَ زَوجَتَه مِن زِيارةِ أَهلِها ولا أَنْ يَمنَعَ أَهلَها مِن زِيارةِ أَهلِها ولا أَنْ يَمنَعَ أَهلَها مِن زِيارَتِها مَا لَم يَكُنْ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ، فإنْ كَانَ فِي ذَلِكَ ضَررٌ فَلَه الحُقُّ أَنْ يَمنَعَها مِن زِيارةِ أَهلِها لها.

وعَلامةُ الضَّررِ: أنَّه يَكُونُ سَعيدًا مع زَوجَتِه، ثم إذا ذَهَبَت إلى زِيارةِ أهلِها

ورَجَعَت فإذا المَرأةُ قد تَغيَّرت عَلَيه، فَهَذا يَدُلُّ على أنَّهم يَسقونهَا سُمًّا، وتَأْتِي مُتغِيِّرةً.

(٤٩٢٧) السُّؤَالُ: والِدِي مَتَزَوِّجُ امرأةً غيرَ أُمِّي، ومَالَ كُلَّ الْمَلِ لزَوجِتِهِ الثانية، وحدَثَتْ خِلافاتٌ تَرَتَّبَ عليها طَلاقُ أُمِّي؛ بسببِ زَوجْتِهِ الثانية، والآنَ زوْجَةُ الْبِ تُعَدُّ أَمِي لَدَيْهَا أُولادٌ وبناتٌ، والعِلاقَةُ غيرُ متَّصِلَةٍ بينِي وبينَهمْ، فهَلْ زوْجَةُ الأبِ تُعَدُّ من صِلَةِ الرَّحِم، عِلْمًا بِأَننِي أُريدُ وَصْلَ إِخُوانِي مِنْ أَبِي، وأُمُّهُمْ تَسْكُنُ معَهُمْ في من صِلَةِ الرَّحِم، عِلْمًا بِأَننِي أُريدُ وَصْلَ إِخُوانِي مِنْ أَبِي، وأُمُّهُمْ تَسْكُنُ معَهُمْ في بيتٍ واحِدٍ، ويجِبُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهَا مَعَهُمْ، والوالِدَةُ قد نَهَتْنِي أن أَسَلِّمَ على زوْجَةِ بيتٍ واحِدٍ، ويجِبُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهَا مَعَهُمْ، والوالِدَةُ قد نَهَتْنِي أن أَسَلِّمَ على زوْجَةِ والدِي، فهاذا أفعَلُ، وأنا أريدُ أَنْ أَبَرَّ بوالِدَيَّ معًا؟ وأريدُ أن تُوجِّهَ رسالَةً إلى أُمِّي عن صِلَةِ الرَّحِم.

الجَوَابُ: هذا السُّؤَالُ يَدُلُّ على أنَّ الزَّوْجَةَ الأُولَى غَضِبَتْ حينَ تزَوَّجَ عليهَا زَوْجُهَا زَوْجُهَا السُّؤَالُ يَدُلُّ على أنَّ الزَّوْجَةَ الأُولَى غَضِبَتْ حينَ تزَوَّجَ عليها زَوْجُهَا امرأةً، لكِنَّ الغِيرَةَ تَحْمِلُ المرأةَ على ذلِكَ، ويحصُلُ لها ما لا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، وهي غيْرَةٌ طَبِيعِيَّةٌ.

فينْبغِي للإنسانِ أن يُغَلِّبَ جانبَ العَقْلِ على جانبِ الغِيرَةِ والعاطِفَةِ، فَنَنْصَحُ هَذِه المرأة بأنْ تعودَ إلى التَّفْكِيرِ، وتعلمَ أن تَزَوُّجَ الرَّجُلَ بزوْجَةٍ أخْرَى لا لومَ عليهِ فِيهِ، فإنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ تزوَّجَ تِسْعَ نِسْوَةٍ، بلْ أكثرُ، لكنَّهُ ماتَ عن تِسْعِ نِسوَةٍ، واللهُ عَرَقِجَلَّ يقولُ في كِتَابِهِ: ﴿ فَأَنكِمُ مُنَ اللِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبُعَ ﴾ [النساء:٣]، وَلِتُوطِّنَ نَفْسَهَا عَلَى هَذَا الأمْرِ.

ولكنْ فِي خِايَةَ الأمْرِ وَقَعَ الطَّلاقُ والفِراقُ، وبَقِيَ الأمْرُ فِي أُولادِ الزَّوْجَةِ الأُولَى، هَلْ يَصِلُونَ الزَّوجَةَ الثانِيَةَ؟ الأُولَى، هَلْ يَصِلُونَ الزَّوجَةَ الثانِيَةَ؟

والجوابُ: لا شَكَّ أنَّ صِلتَهُمْ بإخْوَانِهِمْ مِنَ الزَّوجَةِ الثَّانيةِ، هِي مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وهِي مِنْ أَفضلِ الأَعْمالِ المُقَرِّبَةِ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ من أَبْغَضِ الرَّحِمِ، وهِي مِنْ أَفضلِ الأَعْمالِ المُقرِّبَةِ إلى اللهِ عَنَّوَجُلَ، وقطيعَةِ الرَّحِمِ من أَبْغَضِ الأَعمالِ، وهي من كبائرِ الذُّنوبِ، لكن كانَ أَبُوهُم يَوَدُّها، وصَلِتُها مِنْ بِرِّ أبيهِمْ، فإن مِنْ بِرِّ الرَّجُلِ لأبيهِ أن يَصِلَ أهلَ وُدِّ أبيهِ.

وعَلَى هَذَا، فَصِلَتُهُمْ لزَوْجَةِ أَبِيهِمْ من بِرِّ أَبِيهِمْ، وبإمكانهِمْ أَن يَفْعَلُوا المطلوبَ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ لإخوانهِمْ، وصِلَةُ ودِّ أَبِيهِمْ لزَوْجَةِ أَبِيهِمْ من غيرِ أَنْ تَشْعُرَ الأَمُّ، بن صِلَةِ الرَّحِمِ لإخوانهِمْ، وصِلَةُ ودِّ أَبِيهِمْ لزَوْجَةِ أَبِيهِمْ، فيقَعُ بل يُدَارُونَهَا، ولا يَخْبِرُونَهَا بأنهم يذهَبونَ إلى إخوانهِمْ، أو إلى زوجَةِ أَبِيهِمْ، فيقَعُ بذلك المطلوبُ مع زَوالِ المَكْرُوهِ.

أما مسَأَلَةُ الدُّعاءِ: فليُعلَمْ أن الَّذِي يُجِيبُ الدُّعاءَ هُـ و اللهُ عَنَّقَطَّ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا يُجِيبُ دُعاءً مِن ظَالمٍ، ودَعَوتُها على أوْلادِهَا إذا وَصَلُوا رَحِمَهُمْ ظُلْمٌ، فلا يَسْتَجِيبُهَا اللهُ عَرَّفَكَلَ.

### 

(٤٩٢٨) السُّؤَالُ: مَا وَاجِبِي تَجاهَ والدِي الَّذِي لَا يُصَلِّي، ولا يَصُومُ، ويَفْعَلُ المَّصِيحةَ، وعندَ نُصحِي لَهُ المحرَّماتِ منذُ عِدَّة سنواتٍ؟ هل أهجُره لِأنَّهُ لَا يَقبَلُ النَّصيحةَ، وعندَ نُصحِي لَهُ يَغضَبُ ويَسُبُّ، ويريدُ أن يَفْعَلَ كُلَّ مُحَرَّم؟

الجَوَابُ: الواجبُ عَلَى الابنِ أن ينصحَ أباهُ، ويُكرِّرُ النصيحةَ عَلَى وجهِ لَا يُنفَّرَ منهُ الأبُ، يعني أحيانًا وأحيانًا، ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ لَهُ الهداية، لأنَّ اللهَ تعَالَى يَقُول: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة:١٨٦]، فإنْ الهتدَى فهَذَا المطلوبُ، وإن لَمْ يهتدِ فَإِنَّهُ تجبُ مُقَاطَعتُه وهجرُه؛ لِأنَّهُ مرتدُّ، والمرتدُّ

أخبثُ حَالًا منَ الكافِرِ الأصليِّ، فاليهوديُّ أو النصرانيُّ أهونُ مِن رَجلٍ ارتدَّ عن الإسلام.

ولا يَرِدُ عَلَى هَذَا قُولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمّهُ، وَهُنَا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْصَكْر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللهَ وَإِن كَمْ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى الْمَصِيرُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى أَن تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُما وَصَاحِبْهُما فِي ٱلدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ [لقان: ١٤-١٥]، فإنَّ هَذِهِ الآية في الأبوينِ الكافرينِ الأصلينِ، أمَّا المرتدُّ فَإِنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَى دِينِهِ إطلاقًا، بل يجبُ عَلَى وُلاةِ الأمورِ أَن يَقُولُوا لَهَذَا: إما أَنْ تَرْجِعَ إلى الإسلام، وإلا فالقتل، فيتَحَتَّمُ قتلُهُ إذا لَمْ يرجعْ إلى دِينِ الإسلام.

فابذُلِ النصيحةَ لأبيكَ، لعلَّ اللهَ أن يهديَه عَلَى يديْك، وادعُ اللهَ لَهُ بالهدايةِ، فإن حصلَ ذلكَ فَهُوَ المطلوبُ، وإلا فاهجُرْهُ وقاطِعْهُ.

### -699-

(٤٩٢٩) السُّوَّالُ: أَمَرَتْنِي أُمِّي أَنْ أُغَادِرَ مَكَّةَ وَأَرْجِعَ إِلَى بَلَدِي لِأَكْمِل رَمَضَانَ مَعَهَا، ثُمَّ عَادَتْ فَخَيَّرَتْنِي فِي ذَلِكَ، ولَكِنْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّي أَنَّمَا تُفَضِّلُ رُجُوعِي، وهُنَاكَ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى فِي بَلَدِي، وَهِيَ اجْتِهَاعُ بَعْضِ النَّاسِ عَلَيَّ فِي القِيَامِ وَالاعْتِكَافِ وزِيَادَة اجْتِهَادِهِمْ فِي العِبَادَةِ، فَهَلْ هَاتَانِ المَصْلَحَتَانِ تُرَجِّحَانِ والاَّوْرَابِ الرُّجُوعَ، أَمْ أَنَّ التَّعَبُّدَ هُنَا فِي المَسْجِدِ الحرامِ، مِنْ حَيْثُ الرُّجْحَانِ والثَّوَابِ المُضاعَفِ، أَفْضَل؟

الجَوَابُ: يَرْجِعُ إِلَى أُمِّهِ، وأَنْ يَكُونَ مَعَهَا أَطْيَب لِقَلْبِهَا، وَأَشْرَحُ لِصَدْرِهَا، ورضَا اللهِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنِ، رُوِيَ أَنَّ رَجُلًا اِسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ يُجَاهِدَ فِي سبيلِ

اللهِ، فقالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ»(١).

فَرِضَا الوَالِدَيْنِ لهُ منزلةٌ عظيمةٌ في الإسلامِ، فأشيرُ على الأخِ أَنْ يَرْجِعَ إلىَ وَالْحَدِيْفِ وَيُطَيِّبُ قلبهَا، وهو قدْ حصلَ على العُمرةِ في رمضانَ التي تَعْدِلُ حَجَّةً.

والعَاقِلُ الْمُؤْمِنَ مَنْ يُقَدِّمُ الوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَحَبِّ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَدَعُونَ أَعْمَا لَكُمْ الوَاجِبةَ أَوْ أَذَانًا أَوْ كِتَابَةً أَوْ إِدَارَةً، ويَأْتُونَ إِلَى الحَرَمِ، وَهَذَا خِلَافُ الأَوْلَى؛ لِأَنَّهُمْ يُضِيعُونَ وَاجِبًا لِفِعْلِ مُسْتَحَبِّ.

وإذَا قُمْتُمْ بالوظائفِ فقدِ امْتَثَلْتُمْ أَمْرَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ فِي قَولهِ: ﴿ يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا اللهِ عَرَفَجَلَّ فِي قَولهِ: ﴿ وَأَوْفُوا اللهِ عَلَا إِنَّ ٱلْمَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤]، وَأَنْتُمْ قَائِمُونَ بِوَاجِبِ.

والتَّقَرُّبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِالوَاجِبِ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ التَّقَرُّبِ بِالنَّافِلَةِ، فَفِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»، أي أنَّ من يُعَادِي أولياءَ اللهِ فهو مُحَارِبٌ لله عَزَّوَجَلَّ، ولكنْ منْ همْ أولياءُ اللهِ؟ طويلُ الأكمامِ، كبيرُ العمائم، طويلُ أعوادِ الأراكِ، يعني المسواك؟

فنقولُ: أُولِياءُ اللهِ همْ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [يونس:٦٣].

وفي الحديثِ؛ قال الله عَرَّفَ عَلَى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيَّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»(٢)، هذا كلام الله عَرَّفَجَلَّ يتكلمُ عنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الجهاد بإذن الأبوين، رقم (۳۰۰٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، رقم (۲۵۶۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

نَفْسهِ، فبقاؤُكَ في عَمَلِكَ، وقَيَامِكَ في وظَيفَتِكَ، وتطييبُ مأكلكَ ومشربكَ وملبسكَ؛ أَفْضَلُ من مجيئكِ إلى الحَرمِ؛ لأَنَّ الإنْسَانَ إذا أَخَلَّ بوظيفتهِ، فقدْ أَخَذَ راتبًا بغيرِ حقٍ مِنْ بَيْتِ مال المُسْلِمين، وليْسَ من شخص واحد، بل من كل الأمة بغير حق.

والدِّينُ لِيسَ مَبنيًّا على العَاطفةِ، فَلَوْ بُنيَّ الدِّينُ عَلَى العَاطِفَةِ، وعَلَى الذَّوْقِ، وَلَكَنَّ الدِّينَ اللهِ، ولكنَّ الدِّينَ شرعٌ، لكَانَ بَعْضُ المُبْتَدَعَةِ الَّذِينَ يَسْتَحْسِنُونَ البِدَعَ مُثَابِينَ عِنْدَ اللهِ، ولكنَّ الدِّينَ شرعٌ، فاتبع الشَّرْعَ، قَالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ فاتبع الشَّرْعَ، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ" (١).

فَهَذِه نصيحةٌ أرجو الله تَعالى أَنْ يُثِيبَنِي عليهَا، وأرجو الله تَعَالى أَنْ تصيبَ آذانًا واعية، والله يَعْلَمُ أَنِّي لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ وُجُودَ إِخْوَانِنَا الَّذِينَ يَتْرُكُونَ وظَائِفَهُمْ، ويَأْتُونَ إِلَى هَذَا المُسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَل، مَا صَدَدتُهُم عَنْ ذَلِكَ، لَكِنَّ بَقَاءَهُمْ فِي وَظَائِفِهِمْ، والقِيَامَ بِالوَاجِبِ أَفْضَل بِلَا شَكِّ.

فَاعْتَمِرْ فِي يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، ثَمَّ اِرْجِعْ إِلَى عَمَلِكَ، حتَّى تَقُومَ بالوَاجِبِ وتَسْلَمَ من الإِثْم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸).

أمًّا في مسألةِ الأُمِّ، فلا شكَ أنَّ إِرضَاءَ الأُمِّ أوْلَى من البَقاءِ في هذا المكانِ.

### 

(٤٩٣٠) السُّؤَالُ: هل يَجُوزُ الاقْتصَارُ على الهَاتفِ عِندَ صِلَةِ الرَّحِم؟

الجَوَابُ: صِلَةُ الرَّحِمِ بالهاتفِ تكُونُ حَسَبَ العُرفِ، فقد لا يكفي بعضَ الأقاربِ الهاتِفُ؛ إما لِشِدَّةِ قَرابتهمْ، وإما لأنَّهُم مَرضَى يَحْتَاجُونَ إلى عيادةٍ، ومَا أَشْبَهُ ذلكَ.

وَقَدْ يَكُونُ الْمَاتِفُ كَافيًا إذا كانت هذه عادةُ الناسِ، والنَّاسُ الآنَ لا يُطالِبُ كَلَ واحدٍ منهمْ الآخرَ أنْ يَصِلَ إليه في بيتهِ، فَصِلةُ الرَّحِمِ جَاءتْ مُطلَقةً في الكتابِ والسُّنَّةِ، فها عدَّه الناسُ صِلةً فهو صِلَةٌ، وما لم يعدُّوهُ صلةً فهو قطيعة.

#### <del>-690</del>

(٤٩٣١) السُّوَّالُ: مَنْ هُمْ أقاربُ زَوجتي الَّذِينَ يَجِبُ عَلِيَّ أَنْ أَجْعَلهَا تَزُورَهُم، حيثُ إِنِّي أَشُكُّ فِي خُلُقِهَا وسُلُوكِهَا؟ وما مَوقِفي منها؟

الجَوَابُ: لَا ثُمَكِّنْ زَوْجَتُكَ من أَنْ تزورَ إلَّا مَنْ تَثِقُ بزيارتها لهم، كمَحارمِها، أو بيت أقاربها، إذا لم تَكُنْ شاكًا في الرِّجَالِ؛ كابنِ عمِّها مثلًا، فإذا أرادَ الإِنْسَانُ أَنْ يُمِكِّنَ زوجته من زيارةِ عمِّها، وله ابنٌ، فَإِنَّهُ يُمَكِّنُهَا من الزيارةِ، فإنْ خافَ الفتنة من ابن عمِّها، فلْيَمْنَعْها، أو يَذهب معها إذا ذهبتْ إلى عَمِّها.

#### 

(٤٩٣٢) السُّؤَالُ: نُرِيدُ مِنْ فَضِيلَتِكُمْ نَصِيحَةً لِلشَّبَابِ المُلْتَزِمِ فِي بَرِ وَالِدَيْهِ؟ الجَوَابُ: ننصحُ الشبابَ الملتزِمَ، والأَوْلَى أَنْ يُقالَ: المستقيمُ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ ﴾ [فصلت: ٣٠]، فالمُلتزِمُ عِنْدَ الفُقهاءِ يَشمَلُ المُسْلِمَ، والنَّمِيّ، والنصرانيَّ، فكلهم يقالُ لهمْ: مُلْتَزِمٌ، والنَّاسُ لا يُريدونَ بالملتزِم اليهوديَّ، أو النصرانيَّ؛ لكِن لَّا كانتْ هَذِهِ الكلمةُ عندَ الفقهاءِ مَدلُولها يَشْمَلُ: المُسْلِمَ، واليهوديَّ، والنصرانيَّ، وكُلَّ مَن عَقَدْنَا معه ذِمَّةً؛ صارَ تجنبها أَوْلَى، فالشَّائِعُ عِنْدَ النَّاسِ أنهم يقولونَ: فلانٌ مُلتزِمٌ، وهذا ليسَ بصحيح؛ والصحيحُ أنْ فُاللَّ عَلانٌ مستقيمٌ؛ كها قَالَ اللهُ عَرَّفَتِلَ: ﴿إِنَّ ٱلذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدَمُواْ ﴾.

فالنَّصيحةُ للشبابِ المستقيمِ، وَغَيرهِمْ، أَنْ يَبَرُّوا آبَاءَهُمْ، وَأَنْ يَبَرُّوا أُمَّهَاتِمِمْ، وَأَنْ يَبَرُّوا أُمَّهَاتِمِمْ، وَأَنْ يَصِلُوا أَرْحَامَهُمْ.

والبِرُّ: فِعُلُ الخيرِ، وذلكَ بالإحسانِ إلى الأَبويـنَ، وكفِّ الأَذَى عَنْهُما، وخِدمتهما، وغيرُ ذلكَ مما يُعَدُّ بِرَّا، فإنَّ الـبِرَّ من الإحسانِ، وقـدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [البقرة: ٨٣].

والعُقُوقُ من كبائرِ الذنوبِ، قَالَ أَبُو بَكرةَ رَضَالِتَهُ عَنهُ عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَلَا أُنْبَئْكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» ثَلَاثًا «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَوْ قَوْلُ الزُّورِ»، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، فَهَا زَالَ يُكرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ (ا).

فَعَلَيْكَ بِبرِّ الوَالِدَينِ، وَهُو يُرَدُّ عَليكَ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ: «بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ»<sup>(۲)</sup>، فَإِذَا بَرَرْتَ والِدَيْكَ فَسَيَبِرُّك أَبْنَاؤُكَ جَزَاءً وِفَاقًا، اللّهُمَّ اجعلنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب عقوق الوالدين من الكبائر، رقم (٥٩٧٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٧٠، رقم ٧٢٥٨).

منْ أهلِ البرِّ والصلةِ يا ربَّ العالمينَ.

#### <del>-622-</del>

(٤٩٣٣) السُّؤَالُ: استَأْذَنْتُ مِن أَبِي للمَجِيءِ إلى الحَرمِ، فأَذِنَ لِي، ولكنْ عندَ السَّفَرِ رأيتُه كَرِهَ مجِيئي، وحَزِنَ لذلكَ، فهل عليَّ إثمٌ في إدخالِ الحُزْنِ عليهِ؟

الجَوَابُ: ما دامَ أبوكَ قَدْ أَذِنَ لكَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ؛ فإنَّ مِن العادَةِ أَنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أَنْ يُفارِقَ أحبابَهُ تَظْهَرُ عليه علامَةُ الحُزْنِ، ولو كان أبوكَ لا يُرِيدُ أن تعْتَمِرَ لَقَالَ لكَ: إنني لا أُحِبُّ أَنْ تَعتَمِرَ، فالذي أَرَى أَنَّهُ حِينَ أَذِنَ لكَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ، فلكَ أَنْ تَستَمِرَ فِي عُمْرَتِكَ، وحُزنُهُ عِندَ الفِرَاقِ أمرٌ طَبِيعِيٌّ، لا يَدُلُّ عَلَى أَنهُ كَرِهَ لكَ أَنْ تَعْتَمِرَ.

### <del>-6920-</del>

(٤٩٣٤) السُّوَّالُ: إِذَا أَوْصَانِي أَبِي، ثُمَّ أَوْصَتْنِي أُمِّي فِي نَفْسِ الوقتِ بأَمْرٍ مخالِفٍ، فمَنْ أُطِيعُ منهما؟ وجزاكمُ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: إذا أَمَرَكَ أَبُوكَ بشيءٍ، وأَمَرَتْكَ أُمُّكَ بشيءٍ يُخالِفُه: فإنْ كانتِ الجِهَةُ مُنْفَكَّةً، فالأمرُ سهلٌ؛ لأنَّه يُمْكِنه الجَمْعُ بينها، وإنْ كانتِ الجهةُ واحدةً فهنا يَقَعُ الإشكالُ.

فمثالُ الجهةِ المنفكةِ: أَنْ يقولَ له أَبُوه: اذهبْ إلى السُّوقِ، واشْتَر لِي كَذا وكَذا، وتقولُ أُمُّه: اذهبْ إلى السوقِ الفلانيِّ –غيرِ الأولِ–، واشْتَر لي كذا وكذا، فهنا الجهةُ منفكةٌ، ويُمْكِنُ أَنْ يَشْتَرِيَ لأبيهِ ثم يشتريَ لأُمِّهِ، أو يشتري لأُمِّهِ ثم يشتري لأبيهِ.

فإذا كانتِ الجهةُ واحدةٌ، فهنا يَقَعُ إشكالٌ، مثلَ أنْ تقولَ أُمُّهُ: اذهبْ إلى خالِكَ فزُرْه، ويقولُ أَبُوه: لا تَذْهَبُ إلى خَالِكَ تَزُرْه، فهنا الجهةُ واحدةٌ، فهنا يُطِيعُ مَنْ دلَّتِ الأدلةُ على طاعةِ الأُمِّ؛ وذلك لأنَّ زيارةَ الخالِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِم، وعلى هذا فيُقَدِّمُ ما قالَتْه أُمُّهُ، ويجارِي أباهُ، لا يُصَرِّحُ له بالمخالفةِ، ولكِنْ يجارِيهِ حتَّى يَحْصُلَ على رِضَا الجميع.

(٤٩٣٥) السُّؤَالُ: هَلْ أُطِيعُ وَالِدَتِي فِي ذَهَابِهَا إِلَى أَمَاكِنَ لِصِلَةِ رَهِهَا، مَعَ أَنَّ وَالِدِي لَمْ يَسْمَحْ لَهَا إِلَّا بِالذَّهَابِ إِلَى أَمَاكِنَ مُعَيَّنةٍ، وإِذَا رَفَضْتُ أَنْ أَذْهَبَ بِهَا إِلَى مَكَانٍ تُرِيدُهُ لَمْ يَسْمَحْ بِهِ، فَإِنَّ وَالِدَتِي تَغْضَبُ عَلَيَّ، فَهَا الحُكْمُ؟

الجَوَابُ: الحُكْمُ فِي هَذَا سهلٌ، أَنْ يقولَ لوالدتِه إذا طَلَبَتْ منه أَنْ يَصْحَبَها إِلَى مكانٍ قد مَنَعَها زوجُها منه: استأذِنِي من أبي، فإذا أذِنَ فأنا مستعدٌّ، وهو إذا قَالَ ذلك بَرِئَتْ ذِمَّتُه، ولا بُدَّ من هَذَا الأمرِ، أي: من كونه يقول: استأذِني من أبي؛ لِأَنَّ ذلك بَرِئَتْ ذِمَّتُه، ولا بُدَّ من هَذَا الأمرِ، أي: من كونه يقول: استأذِني من أبي؛ لِأَنَّ الأبَ هُوَ الَّذِي له الحقُّ فِي أَن يمنعَ الأُمَّ من الذهابِ إِلَى فلانةَ وفلانةَ، أو إِلَى السوقِ، أو ما أشبه ذلك.

فإذا كان الأبُ له الحقُّ فِي هَذَا، فَإِنَّهُ إذا مَنَعَها من الذهابِ إِلَى قومٍ مُعيَّنينَ، أو إِلَى السوقِ، فالواجبُ عليها أن تُطِيعَه، وألَّا تَعْصِيَهُ، ولا يَحِلُّ لِوَلَدِها أن يُعِينها عَلَى معصيةِ أبيهِ فِي هَذِهِ الحال.



(٤٩٣٦) السُّؤَالُ: إنِّي أَتَعَامَلُ مَعَ أُمِّي وأَبِي بِالمَجَادَلَةِ، وشَيْءٍ مِنْ رَفَعِ الصَوْتِ عندَ الغضبِ، غيرَ أنِّي أُحِبُّهُما كثيرًا، ولكِنْ طَبِيعَتِي الحَشِنَة تَغْلِبُنِي في ذلكَ، فما الحُكْمُ في ذلكَ، وهلْ عليَّ إِثْمٌ؟

الجَوَابُ: الوَاجِبُ على الأولادِ مِنْ ذكورٍ وإناثٍ، أَنْ يَكُونُوا خَاضِعِينَ لآبائِهِمْ وَأُمَّهَا تِهِمْ، كَمَا قَالَ عَزَّقِجَلَّ: ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّتِ ٱرْحَمْهُمَا كَا مُنْ يَشْرَحَ اللهُ صَدْرَكَ كَا رَبِيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فعليكَ أَنْ تَصْبِرَ وتَحْتَسِبَ؛ حتَّى يَشْرَحَ اللهُ صَدْرَكَ لها، وتكونَ معهما طَبِيعِيًّا.

ومِنَ المعلومِ أَنَّ الصبرَ في مثلِ هذه الأُمورِ صَعْبٌ على النفوسِ، فلا بُدَّ أَنْ يَصْبِرَ الإنسانُ على ما يَنَالُهُ مِنْهُمَا، وأَنْ يَحْتَسِبَ الأَجرَ على اللهِ عَنَّقَجَلَّ، ومَنْ بَرَّ والِدَيْهِ بَرَّ به أولادُه، كما جَاءَ في الحديثِ: «بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ» (١)، وكما هو الواقع؛ فإنَّ الناسَ يُشَاهِدُونَ الرجلَ يَبَرُّه أَبناؤُه وبناتُه، فيجعلُ اللهُ هذا البِرَّ لهما، جزاءً في الدنيا قبلَ الآخرةِ.

#### <del>-690</del>

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم: (٤/ ١٧٠، رقم ٧٢٥٨)، والطبراني في الأوسط: (١/ ٢٩٩، رقم ٢٠٠٢).

الصَّحَابَةُ من المَدِينَةِ، ومن مَكَّةَ، إلى العراقِ، والشامِ، ومِصْرَ؛ لأنَّ ذلكَ أنفعُ للمُسْلِمِينَ، وأوْسَعُ فِي نشرِ السُّنَّةِ، فإذا كَانَ بقاؤُكَ فِي القريةِ أنفعَ لكونِكَ تنفعُ أهلَها، وتجمعهمْ عَلَى الحقِّ، فبقاؤُكَ فِي القَريةِ أفضلُ مِن انتقالِكَ إلى مَكَّةَ، أو المَدِينَة، أو غيرهما مِن البلادِ.

أُمَّا إِذَا كُنْتَ لَا تُجدِي شيئًا فِي القريةِ، وأردتَ أن تنتقلَ إلى بلدِ آخَرَ تنتفع به، فَإِنَّـهُ لَا حرَجَ عليكَ أن تنتقلَ، ولو لم يأذنْ لك أبوكَ إذا كَانَ لَا يُضطرُّ إليكَ، أَمَّا إِذَا كَانَ مُضْطَرًّا إليكَ، فلا بُدَّ مِن دفعِ ضرورتِهِ بالبقاءِ عندَهُ.

(٤٩٣٨) السُّوَّالُ: لِي أقاربُ لَدَيْهِمْ مِنَ المعاصِي الشيءُ الكثيرُ، وقد قُمْتُ بنُصْحِهِمْ، ولكِنَّهُمْ لم يَسْتَجِيبُوا لي، فه ل ليَ الحَقُّ في مُقاطَعَتِهِمْ، أمْ يَجِبُ عليَّ وَصْلُهُمْ؟

الجَوَابُ: يَجِبُ عليكَ أَنْ تَصِلَهُمْ، وأَنْ تَنْصَحَهُمْ وتُكَرِّرَ لهمْ، وأَنْ تُبَيِّنَ لهمْ فَضْلَ طاعـةِ اللهِ ورسولِهِ، وأَنْ ثَحُذِّرَهُمْ مِنْ مُخَالَفةِ اللهِ ورسولِهِ، ولا تَيْئَسْ، رُبَّما لا يَسْتَجِيبُونَ في أوَّلِ مرةٍ، ويستجيبونَ في مَرَّاتٍ أُخْرَى.

#### <del>-699-</del>

(٤٩٣٩) السُّؤَالُ: إنَّ والِدِي رَجُلٌ كبيرٌ في السِّنِّ، وهو قَاسٍ عليَّ، غيرَ أَنهُ غَيرُ مَقَصِّرٍ في النَّفَقَةِ، وأَنا لا أُحِبُّهُ كَثِيرًا، كما يُحِبُ الأبناءُ آباءَهُم؛ لقَسْوتِهِ علَيْنَا، وعَدَمِ سؤالِهِ الدائمِ عنَّا، فهل عليَّ إثمٌ في هذا؟

الجَوَابُ: الواجِبُ على الإنسانِ أَنْ يَصْبِرَ على جَفاءِ أَبِيهِ، وعلى جَفاءِ أُمِّهِ؛ لأنَّ

الحَقَّ لأبيهِ وأُمِّهِ عَلَيهِ، ويجبُ عليه إذا أَحَسَّ بكراهَةٍ لأبيهِ، أو أُمِّهِ، أَنْ يُحاوِلَ إزالَةَ تلكَ الكراهَةِ.

( **٤٩٤٠) السُّؤَالُ:** قَالَ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (١)، فكيف يؤخِّرُ اللهُ أَجَلَه، وأجلُه مكتوبٌ عليه منذ وُلِدَ؟

الجَوَابُ: الأجلُ مكتوبٌ، لكن مَن كانَ اللهُ قدْ كتبَ له التوفيق، وهو أن يُبسَطَ له فِي الرزقِ، ويُمَدُّ له فِي العُمُر، فيكونُ اللهُ تَعالى قد أخَّر أَجَلَه، بناءً عَلَى ما كُتب له من بسط الرزقِ، وتأخيرِ الأجَلِ من الأصل.

مثالُ ذلكَ: مَنْ أرادَ أن يُولَدَ لهُ فلْيَتَزَوَّجْ، فلو قالَ إنْسَانٌ: لَسْتَ بمتزِّوجٍ، وسيأتي الولدُ، فنقول من أين سيأتي؟ فلا بُدَّ من زواج.

وغرضُ الرَّسُولِ عَلَيْ من هذا، حَثُّ النَّاسِ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ، وأنها من أسبابِ طُولِ العُمُرِ، وسَعَة الرزق، وإلا فالأجلُ من الأصلِ مكتوبٌ عَلَى أنَّه إِلَى المدَّةِ المعينة لكونِ الرَّجُلِ يصِل رَحِمَه، والثَّاني الذي لا يَصِلُ رحمَهُ فهو إِلَى المدةِ الثَّانيةِ القصيرةِ، فهذا مكتوبٌ مَفروغٌ منهُ، لكننا لا نعلمُ بهِ، إذنْ فلْنَسْعَ فِي الأسبابِ الَّتِي تكونُ سببًا لِسَعَةِ الرزقِ، وطُولِ العُمُرِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والأداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

(٤٩٤١) السُّوَّالُ: إِنَّنَا فِي بَعْضِ الأَحيانِ، نَذْهَبُ إِلَى أَرْحَامِنَا، وأَقَارِبنَا، لنَّصِلَهُمْ، لكِنْ نجدُ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ، أَنَّ بناتهمْ هُنَاكَ سَافِرَاتٍ، ويَأْتِينَ للسَّلَامِ عَلَيْنَا، فَهَلْ نَصِلُهُمْ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: صِلْهُمْ وانصَحْهُمْ في هَذَا الْمُحَرَّمِ الَّذِي هُمْ فيهِ، فإنِ استقاموا فلكَ ولهمْ، وإنْ لم يستقيموا فلكَ وعليهمْ، ولكن إنْ أَصَروا على البقاءِ عندكَ، والنساءُ كاشفات، فاخرجْ ولا تجلِسْ معهمْ؛ لِأَنَّهُ لا يَجُوزُ للإِنْسَانِ أَنْ يَجُلِسَ مَعَ أَهلِ الْمُنْكُرِ فيُقِرِّهمْ عليه؛ لقوله تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَاينتِ اللهِ فيُقِرِّهمْ عليه؛ لقوله تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعَتُمْ ءَاينتِ اللهِ فيكُفُرُ عِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ لَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْكَنْفِقِينَ وَٱلْكَنْفِوينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

(٤٩٤٢) السُّؤَالُ: فَتَاةٌ تَقُولُ: أُمِّي تُرِيدُنِي دَائِبًا أَنْ أَتَحَدَّثَ مَعَهَا، ومُعْظَمُ حَدِيثِهَا غِيبَة، ولَا تَتْرُكُ لِي فُرْصَةً لِطَلَبِ العِلْمِ، بَلْ تُرِيدُنِي أَنْ أَتْرُكَ الدِّرَاسَة، فَهَلْ أُطِيعُهَا فِي ذَلِكَ؟ وأَيْضًا تَتَضَايَقُ إِذَا صَلَّيْتُ صَلَاةَ النَّافِلَةِ، فَهَلْ أَتْرُكُ صَلَاةَ النَّافِلَةِ مِنْ أَجْلِهَا؟

الجَوَابُ: إذا كانتِ الأُمُّ تَحْتَاجُكِ لِشؤونِ البيتِ، وتَغْضَبُ إذا كنتِ تُصلِّينَ، أو تُطَالعينَ كُتبَ العلمِ؛ لأنَّ ذلكَ يفوِّتُ العملَ فِي البيتِ؛ فلها الحقُّ فِي هذا.

أما إذا كانتْ لا تُرِيدُ مِنْكِ أن تُصَلِّي، أو تقرئي العِلمَ؛ لأنها لا تريد ذلك، لا أما إذا كانتْ لا تُريد ذلك، لا لأجلِ العملَ في البيتِ؛ فإنَّهُ لا يجبُ عليكِ طاعتها، ولكنْ ينبغِي أن تُداريها تطييبًا لنفسها، حَتَّى تقتنعَ بذلكَ؛ لأنَّ للأُمِّ حَقًّا على أولادِهَا.

( ٤٩٤٣ ) السُّؤَالُ: ما المَوْقِف السَّلبي من الابن بالنِّسْبَة للوالدين؟

الجَوَابُ: الموقفُ السلبيُّ بالنِّسْبَةِ للوالدينِ، أَلَّا يُسِيءَ إليهما، ولا يُحْسِن إليهما، فإن بعض النَّاسِ يقولُ: أنا بارُّ بوالديَّ، وَهُوَ لا يعطيهما شيئًا، لَكِنَّهُ لا يَضُرُّ هما، فهو لا يَضُرُّ، ولا يَبرُّ.

### 

( عَهَدُ ) السُّوَّالُ: نَحْنُ إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً، ويَمْلِكُ أَبانَا مَصْنَعًا، وقَدْ وَكَّلَ إِخْوَانَنَا بِإِدَارَتِهِ، والْعَمَلِ بِهِ، ووَثِقَ بِهِمْ، وبَعْدَ ذَلِكَ تَزَوَّجَ أَبانَا، ولمَّا رَزَقَهُ اللهُ بَنِينَ وَبَخَاتٍ، تَنكَّرَ إِخْوَانُنَا عَلَيْهِ، وحَوَّلُوا الأَمْوَالَ والمَصَانِعَ بِاسْمِهِمْ، فَهَا وَاجِبُنَا نَحْنُ النِّسَاءَ، وما حُكْمُ الأَكْل والشُّرْب مَعَهُمْ، عِلْمًا بِأَنَّ أَبَانَا لَا يَسْكُنُ مَعَنَا الآنَ بِسَبَبِ النِّسَاءَ، وما حُكْمُ الأَكْل والشُّرْب مَعَهُمْ، عِلْمًا بِأَنَّ أَبَانَا لَا يَسْكُنُ مَعَنَا الآنَ بِسَبَبِ الخِلَافِ الَّذِي وَقَعَ؟

الجَوَابُ: الجوابُ عَلَى هذا السؤالِ من وجهينِ:

الوجه الأول: مِن جهةِ هؤلاءِ الأولادِ الذينَ حَوَّلُوا أَملاكَ أبيهمْ إلى أَملاكِهمْ، فإنْ صَحَّ ما تقولُ هذه المرأةُ، فَإِنَّ هؤلاءِ جَنَوْا جناياتٍ عظيمةً:

أولًا: عُقوقُ أَبَاهُمْ.

ثانيًا: الظُّلمُ، حيثُ أضافوا إلى أموالِهِم أموالَ غيرِهم.

ثالثًا: ظُلمُ الورثةِ فيها لو ماتَ الأبُ، فإنَّ هَذَا المالَ إذا ماتَ الأبُ سَيَنْتَقِلُ إلى الورثةِ، فإذا ضمَّه هؤلاءِ إلى أموالهمْ، فقدْ حرَموا الورثةَ منهُ.

فَعَلَيْكُنَّ أَيَّتُهَا النِّسَاءُ، إِذَا كَانَ لَدَيْكُنَّ شَهَادَةً، أَنْ تُدْلِينَ بِهَا لِأَبِيكُنَّ، حَتَّى

يُطَالِبَ أَبْنَاءَهُ بِمَا جَنَوْا عَلَيْه.

أما بالنَّسْبَة للأبِ، فإنَّ الأبَ إذا كانَ قَادرًا عَلَى استخلاصِ أَمْلَاكِهِ مِن أَبنَائِهِ فيجبُ عليهِ أَنْ فيجبُ عليهِ أَنْ يَستخلِصَها؛ لأنَّه صَارَ لديهِ أولادٌ آخرونَ، والإِنْسَانُ يَجبُ عليهِ أَنْ يَعدِلَ بين أولادِهِ، فَكَأَنَّهُ مع قُدرتِهِ عَلَى يَعدِلَ بين أولادِهِ، فَكَأَنَّهُ مع قُدرتِهِ عَلَى مُطالبتهم، قد حَابَاهُم بها أخذوا، فالواجبُ عَلَى الأبِ، أَنْ يُطَالِبَ هؤلاءِ الأَبْنَاءَ بها أخذوهُ مِن مِلكِه.

الوجه الثاني: الأَكْلُ والشُّرْبُ معهم، فَالمَرْأَةُ لَا حَرَجَ عَلَيْهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْ هَذَا المَاكِ، وتَشْرَبَ إِذَا كَانَتْ لَا تَجِدُ سِوَاهُ، فَلَا تَأْكُلُ أَوْ تَشْرَبَ مِنْهُ.

(٤٩٤٥) السُّؤَالُ: هَلْ يُشْتَرَطُ إِذْنُ الوَالِدَيْنِ فِي فِعْلِ النَّوَافِلِ، كَالإعْتِكَافِ، وحَجِّ النَّافِلَةِ، وعُمْرَة النَّافِلَة؟

الجَوَابُ: كُلُّ عِبَادَةٍ يَفْعَلُهَا الإِنْسَانُ وَهِي لَا تَضُرُّ وَالِدَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا رِضَا الوَالِدَيْنِ، أَمَّا إِذَا كانت تَضُرُّ الوَالِدَيْنِ، بَأَنْ كَانَتْ تَشْغَلُهُ عَمَّا يَجِبُ مِنَ البِرِّ؛ لكون والديهِ لَيْسَ عندهما أحدٌ يقضي حوائجها، ويقوم بواجبهما، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ من رضا الوالدينِ، هَذَا هُوَ الضابطُ فيها يُطاعُ فيه الوالد أو لَا يُطاع، يقال: إذا كانت العبادةُ لَيْسَ بها ضررٌ عَلَى الوالدينِ، فإن الولدَ يَفعلها، سواء رضيَ الوالدانِ بذلكَ أم لم يَرْضَيا.



(**٤٩٤٦) السُّؤَالُ**: مَا رَأَيكُمْ -حَفِظَكُمُ اللهُ- فِيمَنْ يَكُونُ حَسَنَ الحُّلُقِ مَعَ والِدَيْهِ وأَهْلِهِ، وَيُلَبِّي لَهُمَّا رَغَبَاتِهَا، وَيُطِيعُهُمَا كَمَالَ الطَّاعَةِ، وبَعْدَ اِلْتِزَامِهِ يَتَغَيَّرُ وَيُقَصِّرُ في حَقِّهِمَا، فَهَلْ يَدْخُلُ هَذَا فِيمَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمَا بِالتِزَامِهِ؟

الجَوَابُ: لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الالتزامُ سَببًا لتضييعِ حقّ الوَالِدَيْنِ والأقاربِ، فَمَنْ قالَ: إنهُ ملتزمٌ، وأضاعَ حقّ والديهِ وأقاربهِ، فقدْ نقصَ التزامُهُ نقصًا عظيمًا، ومِن جملةِ الالتزامِ أن يقومَ بحقِّ الوالدينِ، فإذا كانَ حينَ التزمَ شقَّ ذلكَ على والديهِ، وكرهاهُ، فالخطأُ مِنَ الوالدينِ؛ فبعضُ الوالديْنِ -نسألُ الله العافية -، إذا التزمَ الولدُ أو البنتُ كرِهَاهُ، وقالا: أنتَ مُتزمِّتُ، أنتَ متشددٌ، وكالا لهُ منَ القدحِ ما يُغطي جميعَ البدنِ، فهذا حرامٌ منَ الوالدينِ.

والواجبُ إذا رأى الوالدانِ ابنَهُما أو ابنتَهما قدِ التزمَا، أن يشكرا اللهَ على هذهِ النعمةِ، وأن يُشجعاهُ على ذلكَ.

أما إذا كانَ الرَّجُلُ بعدَ التزامِهِ أساءَ إلى والديهِ، فلا شكَّ أنَّ هذا الملتزمَ لم يَلتزمْ تمامَ الالتزام، وعليهِ أن يعودَ إلى البِرِّ، والإحسانِ بوَالديهِ.



(**٤٩٤٧) السُّؤَالُ:** لِي أَقَارِبُ، أَتَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ويَبْتَعِدُونَ عَنِّي، فَهَا نَصِيحَتكُمْ لِي وَلَهُمْ؟

الجَوَابُ: نَصِيحَتِي أَنْ يَتَّقُوا اللهَ عَنَّوَجَلَّ، وأَنْ يَقْبَلُوا تَقَرُّبَ قريبِهِمْ إليهمْ، وإذا لم يَحْصُلْ هذا فلَهُ الأجرُ، وعليهمُ الإِثْمُ، ولا يَقُلْ: إِنَّهُمْ إذا قَطَعُونِي سَوْفَ أَقْطَعُهُمْ؛ لأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، إِنَّمَا الوَاصِلُ لأَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، إِنَّمَا الوَاصِلُ

# هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا »(١).

### <del>-699-</del>

( ٤٩٤٨) السُّؤَالُ: أَعْمَلُ مع إِخْوَقِ فِي بَلَدٍ غيرِ بَلَدِي، وَوَالِدِي مُتَوَفَّ، وأنا أَعتقدُ أَنَّ أُمِّي بحاجةٍ إليَّ فِي أمورِ مَعَاشِها؛ ولكِنَّها تقولُ ليَ: اسْتَمِرَّ فِي عَملِكَ، فَهلْ مِنْ بِرِّها أَنْ أَتُرُكَ عَمَلِي وَأَلْزَمَها؛ عِلْمًا بأنهُ ليسَ لي عَمَلُ في بَلَدِي؟

الجَوَابُ: ما دامتِ الأمُّ لا تحتاجُ إليكَ، وقد أَذِنَتْ لكَ أَنْ تَعْمَلَ في البلدِ الذي أنتَ فيه، فلا حَرَجَ؛ لأنَّ الحقَّ لها، وقد أَذِنَتْ بإسقاطِهِ، ومَنْ لهُ الحقُّ فهو أحقُّ بحَقِّهِ.



# السَّلامُ والتَّهنِئَةُ:

(٤٩٤٩) السُّوَّالُ: هَل يُستحبُ البَداءَةُ بالسَّلامِ على شَاربِ الدُّخَانِ، وحَالقِ اللحيةِ، ومُسْبل الإزارِ، وأمثالِ هؤلاءِ؟

الجَوَابُ: لا شكَّ أنَّ السَّلامَ سببٌ للمَحبةِ، كما قَالَ رسولُ الله ﷺ: «واللهِ لا تَدخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُعَابُوا، أَفَلا أُخبِرُكُم بشَيءٍ إذَا لا تَدخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُعابُوا، أَفَلا أُخبِرُكُم بشَيءٍ إذَا فَعلتُمُوه تَحاببتُم؛ أفشُوا السَّلامَ بَينكُمْ (٢).

والمحبةُ بينَ المسلمينَ وإن كَانوا عصاةً، أمرٌ مطلوبٌ، يجب عَلينا أن نَتحابٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، رقم (٥٦٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيهان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها، رقم (٥٤).

حتَّى العَاصِي نُحبُّهُ على إيهانِهِ؛ فإنَّ العَاصِيَ أَهونُ منَ الكافرِ، وإن كُنَّا نكرَهُ ما يَقعُ منهُمْ من مَعصيةٍ.

وعلى هذا فهؤلاءِ العُصاةُ نُسلِّمُ عليهمْ، إلا إذا كانَ في هَجرِهمْ فائدةٌ؛ بحيثُ إذا هُجِروا ارتَدعوا عن ما هُم عليه منَ العصيانِ، ولكِن إذا كانَ الهجرُ سوفَ يزيدُ هـؤلاءِ العُصاةَ شرَّا ومَعصيةً، وبُغضًا لأهلِ الدينِ والإسلامِ، فإننا لا يَجبُ أن بَهجرَهم، بل نُسَلِّمُ عليهِم.

وأما إذا كانَ هجرُهم يُخجِلُهم ويَجعلُهم يُقلعونَ عن المعصيةِ، فإنَّ هجرَهم هُنا من بابِ: مَا لا يتمُّ الواجبُ إلا بهِ فهوَ واجبٌ.

أَمَا مَسَأَلَةُ الإسبَالِ، فإنهَا قَدِ اشتَبهَتْ على العوَامِّ، وعلى طلَبةِ العِلمِ كذلِكَ، الذِين يَظنونَ أن الإسبالَ لا بأس بهِ، إذا كانَ عن غَير كِبر وخُيلاءَ، وهذَا فَهمٌ خاطئ، فإنه يَجبُ علينَا أن نَعرفَ أنَّ الإسبالَ مُحرَّمٌ، وإن لم يَكنْ خُيلاءَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يقولُ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ فَفِي النَّارِ»(۱)، ولم يُفرِّقُ الرَّسولُ هُنا بينَ الخُيلاءِ وغيرِه.

فإن قالَ قائلٌ: هذا مُطلقٌ، يُحملُ على المَقَيدِ؛ وهو قَولُه ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنظُرِ اللهُ إلَيهِ»(٢).

قلنا: لا يُمكنُ أن يُحملَ هُنا؛ لأنَّ العُقوبةَ مختلفةٌ، وإذا كانَ الحُكْمُ مختَلفًا، فإنَّ المطلَقَ لا يُحملُ على المقيدِ، كما هُو مَعمولٌ به في أُصولِ الفِقه، فإنَّ عقوبةَ مَن جرَّ ثوبَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب قول النبي ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا»، رقم (٣٦٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم (٢٠٨٥).

خُيلاء؟ ألَّا يَنظرَ اللهُ إلَيهِ يومَ القيامةِ، ولا يُزكيه، وله عذابٌ أليمٌ، أما هذَا فإن عقُوبَتَهُ أن يُعذبَ ما حَصلَ بهِ الإسبَال مما سَبقَ.

ويدلُّ على هذَا ما رَواه مَالكُ، من حَديثِ أُبِيِّ بن كَعبِ؛ أَنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِزْرَةُ المُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، لاَ يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»(۱)، فَفرَّقَ النبيُّ عَلَيْهِ بينَ الفِعْلَيْنِ، وفرَّقَ بينَ الجزاءَينِ.

وبهذَا نعرفُ أنَّ نُزولَ السِّروالِ، أو نزولَ القميصِ، أو نُزولَ (المشلح)، أو ما أَشبهَ ذلك، مما يُلبسُ إلى أسفلَ منَ الكَعبين، داخلٌ في قَولِ الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهْوَ فِي النَّارِ»، وإن لم يكنْ ذَلكَ بقصدِ الخُيلاءِ.

وقد يَستدلُ آخرُ، بقولِ أبي بَكر رَضَالِلَهُ عَنْهُ، لَمَا قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَّلَامُ: «مَنْ جَرَّ ثَوبَه خُيلاءَ لَمْ يَنظرِ الله إلَيهِ»، فقالَ أبو بَكر: يَا رَسُولَ الله، إِن أَحدَ شِقَيْ ثوبي يَسترخِي، إِلا أَنْ أَتعاهدَ ذلكَ مِنهُ فقالَ: «إِنَّكَ لَستَ تَصنَعُ ذلِكَ خُيَلاءَ» (١).

وهذا الاستِدلالُ في الحقيقةِ مِن تَلبيسِ الحقّ بالباطِل؛ لأنَّ أبا بكرٍ رَضَالِكُهُ عَنهُ، قال في الحدِيث: إلا أني أَتعاهدُ ذلكَ منه، فدلَّ هذا على أنهُ يَتأكدُ رَضَالِلَهُ عَنهُ بِرَفعِه، وليسَ كهؤلاءِ الذِين اشتَرَوْه طويلًا، ولَبِسوه طَويلًا، فلا يَجوزُ أنْ نَستعملَ نعمة اللهِ تَعَالى في مَعاصِيهِ.



<sup>(</sup>١) الموطأ (٢/ ٩١٤، رقم ١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أُخَرِجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا» (٣٦٦٥).

( ٤٩٥٠) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ مُصَافَحةُ النِّسَاءِ الأقاربِ من دُونِ حائِلِ؟

الجَوَابُ: النِّسَاءُ الأقاربُ إنْ كنَّ مَحَارِمَ للإنسانِ في النَّكاحِ، فإنَّه يجوزُ أن يُصافِحَهُنَّ من دون حائِلٍ مباشرةً؛ لأنَّ المَحْرَمَ يجوزُ أن ينظرَ من المرأةِ الَّتِي هِيَ مَحَرَمٌ له إلى وَجْهَها، وكَفَّيها، وقَدَمَيْها، وما ذكره أهل العلم في ذلك.

وأمَّا إذا كانتِ القريبةُ ليستْ مَحْرَمًا لكَ؛ فإنَّه لا يجوزُ أن تُصافِحَها بدونِ حائلٍ، حتَّى لو كانتْ من عاداتكم أنكم تصافحونهنَّ، فإنَّه يَجبُ عَلَى المرءِ أنْ يُبْطِلَ تلك العادة؛ لأنَّما مُخالِفَةٌ للشَّرع؛ فإن المسَّ أعظمُ منَ النَّظَرِ، وتتحرَّكُ الشهوةُ بالمسِّ، أعظمَ من تحرُّكها بالنَّظرِ، فإذا كان الإنْسَانُ لا يَنْظرُ إلى كفِّ امرأةٍ ليستْ من محارمِهِ، فكيف يَقبِضُ عَلَى هَذَا الكفِّ، وَيُبَاشِرُ جلده بجِلدِ هَذَا الكفِّ.

ويُصافِحُهَا من وراءِ حائلٍ، إذا كان ذلك لا يصير فتنةً من الرجلِ، أو من المرأةِ، فأرجو أَلَّا يكُون بِهِ بأس، لَاسيها إذَا كَانوا اعتَادوه وكان تركُه يُوجِب بَغْضَاء، أو عداوةً.

### <del>-699-</del>

(٤٩٥١) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ المصافَحَةِ؟

الجَوَابُ: المُصَافحَةُ عندَ اللِّقَاءِ سُنَّةٌ، أما المُصَافَحَةُ عندَ دخولِ المجلِسِ، كما يفعَلُ بعضُ الناسِ، فهَذَا لا أعلَمُ له أصْلًا مِنَ السُّنَّةِ، فقد كانَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ المَجْلِسُ (۱)، ولا أعلَمُ أنه كانَ إذا دَخَلَ المَجْلِسُ (۱)، ولا أعلَمُ أنه كانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية (١/ ٣٤، رقم ٨)، والطبراني (٢٢/ ١٥٥، رقم ٤١٤)، والبيهقي في شعب الإيهان (٢/ ١٥٤، رقم ١٤٣٠).

يَدُّورُ على الناسِ يصَافِحُهم.

وقد تَمَّ بَحْثُ هذا الأَمْرُ، فلم نجدُ في السُّنَّةِ أَصْلُ لذلِكَ، ولم أَعْلَمْهُ أيضًا إلا أخيرًا، وكانَ الناسُ قَدِيهًا، إذا دخَلَ الرَّجُلُ سَلَّمَ، فإن كان ذَا قِيمَةٍ في المجتَمَعِ قامُوا له، وقالوا: اجْلِسْ هنّا، وقَدْ يَكُونُ المكانُ قَدْ أُعِدَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ، وإِلَّا يَجْلِسُ حَيْثُ إِنْتَهَى بِهِ المجلِسُ.

كذلك أيضًا بعضُ النَّاسِ إذا دَخَلَ المجلسَ، وأرادَ أَنْ يُسَلِّمَ هذا السَّلامَ الذي ليس له أصلُّ، فترَاهُ يبدأُ من أوَّلِ من يَلِيهِ عن اليَمِينِ، ولو كان أصغرَ القَوْمِ، وهذا خلافُ السُّنَةِ أيضًا، فالسُّنَةُ أن تبْداً بالأَكْبَرِ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «كبِّرْ كبِّرْ» (١)، ولأنَّه أمرَ من أتى بهاءٍ أنْ يبْداً بالأكبرِ، إلا إذا كانَ هناك اثنانِ أحَدُهما عن اليَمِينِ، والثاني عن اليسَارِ، فحينئذِ نُقَدِّمُ الذي عَنِ اليَمِينِ، ولو كان أصغرَ؛ لأن هناكَ فَرْقًا بينَ المقابِلِ وبينَ المُجَالِسِ، فالمقابِلُ أن تَبْداً بالأكبرِ، وأما المُجَالِسُ، فإذا كان هناك أناس عنِ اليَمِينِ وعن الشَّهالِ، فابْداً بالأيمَنِ، ولو كان أصغرَ.

وهذه مسائلُ ينْبَغِي أَنْ يُحَرَّرَ فيهَا رَسائلُ صغِيرةٌ، تكونُ بأَيْدِي الناسِ، تُبيِّنُ لهم الحَقَّ؛ مِنْ أجلِ ألا يتابِعَ بعْضُهمْ بعْضًا فيها لا أَصْلَ لهُ مِنَ السُّنَّةِ.



( ٢٩٥٢) السُّؤَالُ: إذا سلَّمَ غيرُ المُسْلِمِ وقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَبِهَاذَا أَرُدُّ عَلَيْهِ؟ الجَوَابُ: إذَا سَلَّمَ غيرُ المُسْلِمِ وقالَ: السَّلامُ عليكمُ، فقلْ: عليكم السَّلام،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الخمس، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بمال وغيره، رقم (٣٠٠٢)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقِصاص والديات، باب القسامة، رقم (١٦٦٩).

ولا تقلْ: ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، أما إذا أُشْكِلَ علينا هل قال: السَّامُ عليكمْ، أو السَّلامُ عليكمْ، فنقولُ: وعليكمْ.

فإذا قال: السَّلامُ عليكمْ، فالَّذِي عليه هو السَّلامُ؛ ولهذا قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ» (١)، فإن كانوا قَالُوا: السَّامُ، فالذي عليهم السَّامُ، وإذا كانوا قَالُوا: السَّلامُ، فعليهم السَّلامُ.

فالدِّينُ الإسلاميُّ فيه العَدْلُ، وفيه الأدبُ، فهم يقولونَ: السَّامُ عليكمْ، أما نَحْنُ فلا نقول: عليكمُ السَّامُ، بل نقول: وعليكمْ، فنحذفُ كلمةَ السامِ؛ كراهيةً لذِكرهَا؛ لأنَّ المُسلمَ هَادئٌ، لا يريدُ التعنُّتَ.

وفي الحديثِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: «وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ» وزادت، ولكن لا نقول: وإذا حُيِّيتم بتحيَّة سيئةٍ فحيُّوا بأسواً منها، ولكن ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَسواً منها، ولكن ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَصَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ [النساء: ٨٦].

فنهاها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عن ذلك، وقال: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ لَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (٢).

فإن قيلَ: هل الكافر نَبتدِئه بالسلام؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم (٦٠٢٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٥).

قلنا: إِذَا كَانَ شَخْصٌ يَعْمَلُ فِي شَرِكَةٍ وَرَئِيسِهَا نَصْرَ انِيٌّ، فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ: السَّلام عَلَى مَنِ اتبع الهُدى، عرَف، وربها يتحداه.

فمنَ الممكنِ أَنْ يقولَ هذا الشخصُ: صباحُ الخيرِ، وصباحُ الخيرِ لِي أَنا القائلُ، ما هِيَ له، والخبرُ محذوفٌ، فيحتمل: صباحُ الخيرِ لي، أو صباحُ الخيرِ لهُ، أو صباحُ الخيرِ للمُسْلِمِينَ.

(٤٩٥٣) السُّوَّالُ: مَا المقبُّولُ في تَهنئةِ المُسْلِمينَ بَعضهمْ بعضًا في المناسباتِ الإسلامِيةِ؟ ومَا المردُودُ منهَا؟

الجَوَابُ: يَجُوزُ أَنْ يُهنئ المسلمونَ بَعضُهمْ بَعضًا، فَيقولُ المُسْلِمُ لأخِيهِ: تَقبلَ اللهُ منَّا ومِنكَ، أو أُهنئكَ باستكمَالِ صِيامِ شَهرِ رَمضانَ وقِيامِهِ، وإدرَاكِ العِيدِ، وهَذه التَّهنئةُ لا بَأسَ بها، فَقدْ جاءَتْ عنِ السَّلفِ.

وعَلَى فَرضِ أَنها لَمْ تَأْتِ عن السَّلَفِ، فقدِ اعتَادهَا الناسُ، وهي لَيستْ منَ الأمورِ التَّعبُديةِ، فَلا يُنْكُرُ عَلَى النَّاسِ اعتيادُها، كها اعتَادَ الناسُ أَن يُهنئ بعضُهمْ بعضًا بِدخُولِ شهرِ رمضَانَ، مَع أَنهُ رُوِيَ عنِ الرسولِ ﷺ حَديثٌ ضَعيفٌ أَنهُ كَانَ يهنئ بقدُوم شهرِ رَمضانَ (۱)، لَكنهُ حَديثٌ لا يُعتمَدُ عليهِ.

<sup>(</sup>۱) لعل الشيخ يشير إلى الحديث الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، باب فضائل شهر رمضان إن صح الخبر، رقم: (۱۸۸۷) عن سلمان الفارسي قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله ﷺ في آخِرَ يَوْم مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَنْفِ شَهْرٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ وهو ضعيف، قال العقيلي في الضعفاء: (۱/ ۳۵): قد رُوي من غير وجه ليس له طريق ثَبْتٌ بيّن.

فَصارَ منَ العَادةِ أَنْ يُهنئَ الناسُ بَعضهم بعضًا؛ ولكنَّ بعضَ النَّاسِ يَقعونَ فِي خَطاً عَظيمٍ، فَتجدُ أحدَهُم مثلًا يأتي إلى بيتِ أحدِ أقرِبائِه، وفيهِ فَتياتٌ مُتَجمِّلاتٌ، وهُوَ ليسَ مَحْرُمًا لهنَّ، فَيكشِفنَ له الوُجوه، ويَمدُدنَ الأيدِي يصافِحْنَه، وهذَا حَرامٌ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يَحَلُّ لهُ أن يُصافحَ امرأةً ليسَتْ مِن مَحارِمه.

وفي بَعضِ الجهاتِ اعتادُوا أن يُصافِحَ الرَّجُلُ ابنةَ عمِّه، أَو ابنةَ خالِهِ، ولَوِ امتَنعَ مِن ذَلكَ لَنفرُوا مِنه، فَيجبُ أَن نُبينَ لهمْ أَنَّ هَذَا حرامٌ، وأَنهُ لا يَجوزُ أَنْ يُصافحَ الرَّجُلُ امرأةً ليسَتْ منْ محارِمهِ، لا مُباشَرةً ولَا مِن وَراءِ الثَّوبِ، ولَو غَضِبوا مِنه لأنهُ لَمْ يُصافحِ امرَأةً ليستْ مِن محارِمهِ، فَهمُ الظالمونَ، ولَيسَ هوَ، والقَطيعةُ مِنهمْ لا مِنه.

وَمَع ذلكَ فَإِنه يَجِبُ أَن يَقُولَ لَهُمْ: إِذَا كُنتُم لا تَثْقُونَ بِي فَاسَأَلُوا العُلْمَاءَ، فإذَا أَفتاكُم أَحدٌ بأنهُ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَن يُصافِحَ ابنةَ عمهِ، أو ابنَةَ خالِه، فَالإِثمُ عَليهِ؛ وَلَكنْ ليسَ لكمْ أَن تَعْضبُوا مِني؛ لأَنَّ هَذَا مِن عَاداتِكم، وأَنا لَمْ أَفعَلُه؛ فإنَّ العَاداتِ لا تُحَلِلُ الحَرَامَ، ولا تُوجبُ مَا ليسَ بواجبٍ، والذِي يَحتجُّ بِفعلِ آبائِه وأجدَادِه، يُشبِه الذِين قَالُوا: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَالَىَ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ أَمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ أَمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ أَلْوَى اللهِ الزِحرف:٢٢].

كذلكَ أيضًا يَعتادُ بعضُ الناسِ أن يَخرجَ يَومَ العِيد إلى المقابرِ؛ لِيُهنئَ أصحابَ القُبور، وأصْحابُ القُبورِ ما صَامُوا، وما قَاموا، إذنْ هُمْ لا يَحتاجُون إلى تَهنئةٍ، وزِيارةُ القُبرة لا تَختصُّ بالعِيدِ، ولا بِيومِ الجُمعةِ، ولا بأي يَومِ آخرَ.

ولوْ قَالَ قائلٌ: يَنبغِي لِكُلِّ مَن قَسا قلبُه، ونَسيَ الآخرةَ أَن يَخرجَ إلى المَقبَرةِ ويَتذكرَ، والحُكمُ مَربوطٌ بذلكَ، وقد قَال النبيُّ ﷺ: «زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ

الآخِرَةَ»(١)، لكانَ لقَوْلِه هَذَا وجهُ ؛ لأن الرسولَ ﷺ عَلَّلَ الأمرَ في الزيارةِ بأنها تُذكِّرُ الآخِرةَ.

فَكلَّمَا غَفَلنَا عَنِ الآخرةِ ذَهبنَا إلى المقابرِ، لكني في الحقيقةِ لَمْ أَرَ عالمًا قَالَ بذلكَ، ولو قَالَ به لكَانَ له وَجهٌ، ولكِني لا أستطيعُ أَنْ أَجْزِمَ بأَنَّ زِيارةَ المقابرِ لا تَختصُّ بالعِيدِ، ولا بالجُمعةِ، بَلْ قَد ثَبتَ أَنَّ النبيَّ ﷺ «زَارَ المَقْبَرَةَ في اللَّيلِ»(٢)، كما في حديثِ عَائشةَ الثابتِ في صَحيح مُسلم.

فلا يَنبغِي لنا أن نَفعلَ هذهِ العَادة؛ لأنَّ زِيارةَ القُبورِ منَ العِباداتِ، والعِبادةُ لا تَكونُ موافِقةً للشرعِ إلا إذَا وافَقتْه في سِتة أُمورٍ، مِنها: الزَّمنُ، والرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لم يُخصصُ يَومَ العيدِ بزيارةِ القبورِ، فَلا يَنبغِي لنا أن نَفعلَ ذلكَ.

والتَّهنئةُ تَكُونُ بِالْمَافَحةِ، أو بِالمَعانقةِ، والمَعانقةُ أشدُّ منَ المَصافحةِ، ومُعانقةُ الرجالِ بَعضهمْ بعضًا لا بَأْسَ بها، ولا حَرجَ فيهَا، لَكَنْ إذا كَانتِ المرأةُ مِن محارمكَ فإنَّ تَقبيلَها لا بَأْسَ بِه، لكِن كَرهَهُ العُلهاءُ، إلا مَعَ الأُمِّ؛ فإنَّ الرَّجلَ يُقبِّلُ جَبهتها أو رَأسها، وكذلكَ البنتُ يُقبلُها أَبُوها، أمَّا المحارمُ الأُخرياتُ فَالبعدُ عَن تقبيلِ الخدِّ والشَّفتين، أحسنُ وَأسلمُ للإنسانِ.



(٤٩٥٤) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الْمُعَانَقَةِ عند التَّهْنئةِ بالعِيدِ؟

الجَوَابُ: لا أَرَى المعانقةَ إِلَّا لَمن قدِم من سفرٍ، وإلا فتكفي المصافحةُ، إِلَّا أنني

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، رقم (١٠٥٤)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب الإذن في ذلك، رقم (٤٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، رقم ٩٧٤.

لا أقول: إن هَذَا مَكروهُ أو إن هَذَا محرَّمُ؛ لِأَنَّهُ جرتِ العادةُ عندنا أن النَّاسَ يَتعانقونَ عندَ التهنئةِ بالعيدِ، وما دام الشيءُ ليسَ فيه نهيٌ صريحٌ فِي هَذَا الموضِعِ فلا يمكِنُ للإِنْسَانِ أَنْ يمنعَ عبادَ اللهِ، وإلا فقد سُئل النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الرجلِ يَلقَى أخاهُ للإِنْسَانِ أَنْ يمنعَ عبادَ اللهِ، وإلا فقد سُئل النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَنَالرجلِ يَلقَى أخاهُ أَيُقبَّلُهُ ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أيصافحه ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (١). لكن المُقبِلُهُ ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: أيصافحه ؟ قَالَ: «نَعَمْ» (١). لكن هذَا فِي جَرَّد الملاقاةِ، أما ما كان لمناسبةٍ فأرجو الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أَلَّا يكونَ في ذلكَ بأسٌ.

ولَكِنَّ الْمُشْكِلَ فِي التَّقْبِيلِ، فَبَعْضِ النَّاسِ يُلْجِئُكَ إِلَى أَنْ يُقَبِّلَ خَدَّكَ، والصَّوَابُ أَنْ يُقَبِّلَ الجَبْهَةَ والرَّأْسَ، فَالحَدُّ لَا يُقَبِّلُهُ إِلَّا أَبٌ يُقَبِّلُ ابنَتَهُ، كَمَا فَعَلَ أبو بكرٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ حين دَخَلَ عَلَى أُمِّ المؤمنينَ عَائِشَةَ رَضَالِيَهُ عَنْهَا وهي مريضةٌ فقبَّلَ خدَّهَا وقال: «كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟» (٢).

وَأَمَّا أَن تُلْجِئَ بعضَ النَّاسِ حَتَّى تُقبِّل خَدَّه، وقد يكون فيكَ رائحةٌ يَكرَهُها هو، وهذا مُشكِل، فأحيانًا يُمْسِكُكَ الواحدُ ويأتيك من الجانبِ الأيمنِ، ويقبِّل الخدَّ الأيسرَ، فهَذَا غيرُ صحيحٍ، فإذا كنتَ تريدُ الإكرامَ حقيقةً، فقبِّلِ الجبهةَ، أو قبِّلِ الرأسَ، ولا بأسَ.

وهناك أيضًا مُصافحةٌ جديدةٌ غَريبة، ألا وهي مصافحة الرُّوسَ، فإذا لَقِيَكَ الإِنْسَان أَمْسَكَ رأسَك، وكأنَّ المصافحة باليدِ منسوخةٌ! فأوَّلًا صافِحْ باليدِ، ثمَّ الإِنْسَان أَمْسَكَ رأسَك، وكأنَّ المصافحة باليدِ منسوخةٌ! فأوَّلًا صافِحْ باليدِ، ثمَّ أمسِكِ الرأسَ وقبِّله، أو اليدَ وقبِّلها فلا بأسَ بهذا، أما أن يأتيَ مباشرةً للرأسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب العلم، باب ما جاء في المصافحة، رقم (٢٧٢٨)، وابن ماجه: كتاب الأدب، باب المصافحة، رقم (٣٧٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩١٧).

ولا يُسَلِّمُ باليدِ: حيَّاك الله.. حيَّاك الله، وينصرِف، فهَذَا خِلاف السنَّة.



(٤٩٥٥) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ تقْبِيلِ المحَارِمِ، وهل يجوزُ للمرأةِ أن تُصافِحَ أخاهَا الذي لا يُصَلِّى؟

الجَوَابُ: تقبيلُ المحارِمِ إذا كان بشَهْوَةٍ، أو يُخْشَى منه ثَورانُ الشَّهوَةِ، وكِلا الاحتِمالَيْنِ بعيد -لكِنْ قد يَقَعُ أحيانًا فيها لو كانَتِ المحارِمُ محارِمَ بالرضاعَةِ، أو بالمصاهَرَةِ؛ أما المحارِمُ بالقَرابَةِ فلا أظنُّ أن هذا يقَعُ-، فإذا كانَ الإنسان يخافُ على نفْسِهِ من ثورانِ الشهْوَةِ، فَهُو حرامٌ بلا شكِّ، وإذا كان لا يخافُ فإن تَقْبِيلَ الرأسِ والجُبْهَةِ لا بأسَ بِهِ.

وأما التَّقْبِيلُ على الخدِّ، أو الشَّفَتَيْنِ، فإنه ينْبَغِي تَجَنَّبُهُ إِلَّا بِالنَّسْبَةِ لِلْوَالِدِ مَعَ اِبْنَةِ – مَثَلًا – أَوْ لِلأُمِّ مَعَ اِبْنِهَا، فإن هذا أمرٌ أسهلُ؛ لأنه ثبتَ أن أبا بَكْرٍ رَضَالِكُ عَنهُ دَحَلَ على عائشَةَ رَضَالِكُ عَنهُ وهي مريضَةٌ، فقَبَّلَها على خَدِّهَا، وقال لها: «كَيْفَ أَنْتِ عَلَى عائشَةَ رَضَالِلَهُ عَنهَ وهي مريضَةٌ، فقَبَّلَها على خَدِّهَا، وقال لها: «كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ» (١).

وأما مصافحة الأخِّ الذِي لا يُصَلِّي، لا بأسَ بِها، لكن من لا يُصَلِّي يجِبُ هَجْرُهُ، فلا يُسَلَّم عليهِ ولا يُصَافَح؛ حتى يعودَ إلى الإسلام، فيُصَلِّي.

( ٤٩٥٦) الشُّوَّالُ: يُوجَدُ فِي عَمَلِي زُمَلَاء غَيْر مُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ أُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ؟ وإِنْ سَلَّمُوا عَلَيَّ فَكَيْفَ أَرُدُّ عليهم السَّلام ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي ﷺ وأصحابه إلى المدينة، رقم (٣٩١٨).

الجَوَابُ: لَا تَبْدَأُهُمْ بِالسَّلَامِ أَبدًا؛ لقولِ النبي ﷺ في اليَهُودِ وَالنَّصَارَى: «لَا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَام»(١).

مع أن اليهودَ مواطنونَ في المدينةِ، ونهى عن بداءتهم بالسلام، وكذلكَ النَّصَارى لا يُبدءونَ بالسَّلام، يعني لا يجوزُ إذا مررتَ بيهوديٍ أن تقولَ: السلامُ عليكَ، ولا إذا مررتَ بنصراني أن تقولَ: السلامُ عليكَ.

لكنْ ما المرادُ بالنَّصرَ انِي؟

النَّصَارَى سَمَّوْا أَنْفُسهمْ بالمسِيحِيِّنَ تَلْبِيسًا وتَمُوِيمًا؛ حتى يصيرَ دِينهم فِيهِ نَوْعُ شَرْعِيِّة، حَيْثُ انْتَسَبُوا إِلَى المسِيحِ عِيسَى ابْن مَرْيَم عَلَيْهِ السَّلَامُ.

والوَاقِع أَنَّ عِيسَى ابْن مَرْيَم لَوْ كَانَ حَيًّا لقَاتلهُم، يَعْنِي لَوْ نَزَلَ للأَرْضِ لقَاتلهم، وسَيْقَاتِلُهُم فِي آخِرِ الزَّمَانِ، وسَوْفَ يَقْتُلُ الخِنزِيرَ، ويَكْسِرُ الصَّلِيبَ، ولا يَقْبَلُ إِلَّا الإِسْلَام، لَكِن إِلَى الآنِ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ.

فَهُم لَمَا رَأُوْا أَنَّهُم إِذَا اسْتَمَرُّوا فِي تَسْمِيَتِهِمْ الأَصْلِيَّة النَّصَارَى، نَفَرَ مِنْهُمْ الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: نُسَمِّي أَنْفُسنَا بِالمَسِيحِيِّنَ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ دِيننَا لَهُ نَوْعٌ مِنَ الشَّلِمُونَ، فَقَالُوا: نُسَمِّي أَنْفُسنَا بِالمَسِيحِيِّنَ، وإِلَّا فَهُمْ فِي كِتَابِ اللهِ النَّصَارَى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ اللهِ النَّصَارَى: ﴿وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [البقرة:١١٣].

وكذلك في السُّنَّة، وَكَذَلِكَ فِي كُتُبِ العُلمَاءِ، فَكُلِّ كُتُبِ العُلَمَاءِ الأَقْدَمِينَ تَجِدُونَ فِي كُتُبِهِمُ النَّصَارَى؛ لَكِنَّ المُعَاصِرِينَ وَالمَتَأَخِّرِينَ ضُرِبَ بِهِمْ وَسَائِر النَّاسِ وسَمَّوْهُم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٧).

المَسِيحِيِّنَ، وهم فِي الحَقِيقَةِ النَّصَارَى، وواللهِ، وبِاللهِ، وتا الله، إن المَسِيحَ لَبَرِيءٌ مِنْهُم، بَرَاءَةُ الذِّئْبِ مِنْ دَمِ يُوسُفَ؛ لِأَنَّهُمْ كَافِرُونَ بِهِ.

فَقَدْ بَشَّرَ الْمَسِيحُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِسَى آبَنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَةٍ مِلَ إِلَيْ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُم مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِن ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْنِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَيَبَنِي إِسْرَةٍ مِنْ النَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْنِي مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَالسَّمَ إِلَيْ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ وَالسَّمَ اللَّهُ وَهُمْ أَمْ اللَّهُ وَلَيْسَ شَرَّا، وبِهَا هُوَ حَتَّى، ولَيْسَ بَاطِلًا، وهُمْ لَم يَشْبَلُوا بِهَذِهِ البِشَارَة: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم فِأَلْمِيَّنَ ﴾ والجَائِي هو الذي بَشَرَ به عيسى، ﴿ فَلَمَا جَآءَهُم فَالُوا هَذَا سِحْرٌ مَبِينٌ ﴾ [الصف:٦]، فَكَذَّبُوا وَأَنْكَرُوا.

إذن هُمْ ليْسُوا مُصدِّقينَ بالمَسِيحِ، وكافرونَ بهِ، وقد علمنا أنَّ مَنْ كَفَرَ برسولٍ واحدٍ فقد كَفَرَ بجميع الرسلِ؛ شَاءَ أَمْ أَبَى، واستمع إلى قولِهِ تَعَالى: ﴿كَذَبَتْ قَوْمُ نُحِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الشعراء:١٠٥]، وليسَ هناكَ رسولٌ قَبْلَ نوحٍ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالى يقولُ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلُنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَبَ ﴾ [الحديد:٢٦]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا ٱلْتُكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنِّيتِينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء:٢٦].

وفي حديثِ الشفاعةِ الصحيحِ: «ائْتُوا نُوحًا، أَوَّلَ رَسُولٍ بَعَثَهُ اللهُ»(١)، ومعَ ذلكَ يقولُ اللهُ تَعَالى فِي قومهِ: إنهم كَذَّبُوا المرسلينَ، فكل المرسلينَ من بعدِ نوحٍ، إلى محمدٍ -عليهم الصلاة والسلام-، كَذَّبَهُم قومُ نوحٍ؛ لأن من كَذَّبَ برسولٍ فقد كَذَّبَ بالجميع باعتبارِ الجنسِ.

إذن إذا كَذَّبَ النَّصَارَى بمحمدٍ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فقد كَذَّبُوا بعيسى الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (٦٥٦٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٣).

يَدَّعُونَ أَنَّهُم مُتَّبِعُونَ لهُ، وإذا كَذَّبَت اليهود بعيسى وبمحمد، فقد كَذَّبُوا بموسى الذي يدعون أنهم تَابِعُون لهُ.

وما أجمل قصة وقعتْ من عامِّي، كان عنده نصراني فقالَ لهُ: إِنَّ دِينكُم أَيُّهَا اللهُ لِمُونَ دِين جَوْر وظُلم، يُجَوِّزُ لَكُمْ أَنْ تَتَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِنَا، وَلَا يُجُوِّزُ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِنَا، وَلَا يُجُوِّزُ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَوا مِنْ نِسَائِنَا، وَلَا يُجُوِّزُ لَنَا أَنْ نَتَزَوَّجَوا مِنْ نِسَائِكُم، فَقَالَ مِنْ نِسَائِكُم، فَقَالَ اللهَامِّيُّ: نَحْنُ نُؤْمِنُ بِرَسُولِنَا.

فالجواب مُقْنِع من عَامِي، كأنه يقول: آمنوا برسولنا نعطكم نساءنا، فنحن آمنا برسولكم، وأنتم لم تؤمنوا برسولنا، فَأَلْقِم هذا النصراني حجرًا، فَالحَقُّ والحمدُ للهِ بَيِّنٌ.

أَمَّا قَوْلُهُ: هَلْ نَرُدُّ عليهم السَّلَام إِذَا سَلَّمُوا؟

فَالجَوَابُ: نعم نَرُدُّ عَلَيْهِم السَّلَام، فَمنْ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ رُدَّ عَلَيهِ السَّلَام، والدَّلِيلُ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۚ أَوْ رُدُّوها ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [النساء: ٨٦]، ولم يقل: إذا حيَّاكم المؤمنونَ، بلْ قالَ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم ﴾ بِالبِنَاءِ للمَجْهُولِ، أو بِعِبَارَةٍ أُخْرَى: بالبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

فيجبُ علينا أَنْ نَرُدَّ عليهم السَّلام، فإذا قال: أهلًا ومرحبًا بأبي فلانٍ، فإنك تقول: أهلًا ومرحبًا بك، وهذا واجبٌ وجوبًا بالقرآن، وإذا قَالَ: السَّلامُ عليكَ يا أبا فُلانٍ، باللفظِ الصريحِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها ﴾ [النساء: ٨٦].

فإن قال قائل: أليْس النَّبيُّ ﷺ قال: «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ»(١)؟

قلنا: بلى؛ لكنه قال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكَ (٢)، وهَذَا مِن الأَدَبِ الرَّفِيعِ فِي الإِسْلَامِ، فَا نقول: عليكَ السامُ، بَلْ نَقُولُ: وعَليْكُم، فإنْ كَانُوا قَدْ قَالُوا: السَّلام فالذي عليهم السَّلام، وإنْ كَانُوا قالوا: السَّامُ فعليهم السام، وهو الموت.

وفي الحديثِ: دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ -الصَّاعُ صَاعِين- قَالَتْ: فَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» -حتى في معاملة اليهود، وحتى في معاملة النصارى- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٍ: «قَدْ قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ» (٢).

وهذا شيءٌ مُشَاهَد أنَّ الله عَنَّهَجَلَّ يُعْطِي بِالرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى العُنفِ.

فَلَوْ أَنَّنَا ضَرَبْنَا مَثَلًا بِرَجُلٍ مَرَّ بِإِنْسَانٍ وَفِي يَدِهِ سِيجَارَة، وهِيَ عِنْد كَثِير مِنَ النَّاسِ عَادَة، فَإِنَّ اللَّذِّخِنَ نَفْسه يَقُولُ: هَذِهِ مُضِرَّة، وَهَذِهِ مُثْلِفَةٌ لِلْهَالِ، وَمَضْيَعَةٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام، رقم (٦٢٥٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، رقم (٢٠٢٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٥).

لِلوَقْتِ، وَمُفْسِدَةٌ لِلْأَسْنَانِ، مُنَقِّصَةٌ لِلْأَدْيَانِ، فَاللَّدَخِّن هُوَ يُقِرُّ بِهَذَا.

فَلَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ أَتَاهُ بِرِفْقٍ وَقَالَ لَهُ: يَا أَخِي، هَذِهِ لَا تَنْفَعُكَ، أَتْرُكُهَا، واصْبِرْ نَفْسكَ عَنْهَا، وَأَتَاهُ بِاللِّينِ وَقَالَ لَهُ: لَا أَقُولُ الآنَ أَتُرُكُهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، بَلْ أَقُولُ: لَا أَقُولُ الآنَ أَتُرُكُهَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، بَلْ أَقُولُ: أَتُرُكُهَا شَيْئًا فَشَيْئًا، فَإِذَا كُنْت تَشْرَبُ فِي اليَوْمِ عِشْرِينَ سِيجَارَة، فَانْقُصْ سِيجَارَة وَاشْرَبْ تِسْع عَشْرَة.

وهَذَا للدَّوَاءِ، فَلَسْتُ أُبِيحُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ، بَلْ أُرِيدُهُ أَنْ يَنْقُص، فَقَدْ يَظُنُّ بَعْضُ النَّاسِ أَنْنَا إِذَا قُلْنَا لَهُ هَذَا فَإِنَّنَا بِذَلِكَ قَدْ أَبَحْنَا لَهُ أَنْ يَشْرَبَ الدُّجَّانَ، أَقُولُ: لَا، فَنَحْنُ نُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ؛ لَكِنْ نَعْلَمُ أَنَّ الذي ابْتِلِيَ بِالدُّخَانِ لَا يَصْبِرُ عَنْهُ هَكَذَا مَرَّة وَاحدة، فَنَقُولُ: فِي الأُسْبُوعِ الأول أَنْقُصْ وَاحِدَة، وَفِي الأسبوعِ الثَّانِي اِثْنَتَيْنِ، وَفِي وَاحدة، فَنَقُولُ: فِي الأُسْبُوعِ الأُول أَنْقُصْ وَاحِدَة، وَفِي الأسبوعِ الثَّانِي اِثْنَتَيْنِ، وَفِي الأُسْبُوعِ النَّالِي النَّتَيْنِ، وَفِي الأُسْبُوعِ النَّالِي الْمُرْبِيضَ إِذَا حَجَبْنَاهُ عَنْ شَيْءٍ يَضُرُّهُ، فَمَا الأَسْبُوعِ النَّالِثِ ثَلَاثًا، فَنُرَبِّيه كَمَا نُرَبِي المَرِيضَ إِذَا حَجَبْنَاهُ عَنْ شَيْءٍ يَضُرُّهُ، فَمَا نَقْطَعُهُ مَرَّة وَاحِدَة.

وأعظمُ مِنْ هَذَا وأَبْيَنَ مِنْهُ الخَمرَ، فَقَدْ كَانَ مَأْلُوفًا عِنْدَ النَّاسِ مِنْ زَمَنِ الجَاهِلِيَّةِ، وَعَلْمُ مِنْ وَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَدْ تَدَرَّجَ الحُكمُ فِي وَكَانُوا يُحِبُّونَهُ، والمَيْسِرُ كَذَلِكَ؛ المَيْسِرُ بِالكَسْبِ، وَالخَمْر بِاللَّذَّةِ، وَقَدْ تَدَرَّجَ الحُكمُ فِي تشريعِ منعِ الخَمرِ حَتَّى إِنْتَهَى إِلَى التَّحرِيمِ.



( ٤٩٥٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ إلقاءِ السَّلامِ عَلَى المُدَخِّنِ؟

الجَوَابُ: الأَصْلُ أَنَّ السَّلامَ واجبٌ، وأَنَّه ﴿لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(١)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، رقم (٦٢٣٧)، ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (٢٥٦٠).

إذن لا يجوزُ الهجرُ فوقَ ثلاثٍ، ويكونُ المُدَخِّنُ أخًا لنا، حتَّى حالَ التدخينِ، وعلى هَذَا فلا يجوزُ لنا أن نَهْجُرَهُ.

ولكنْ يَبْقَى النَّظُرُ هل هَجْرُنا إياهُ يكونُ سببًا لتوبيّه منَ التدخينِ، أو يكون سببًا لاستمراره عَلَى التدخينِ وعناده؛ فإن كانَ الأول فنعم نَهْجُره؛ لأنَّ فيه مصلحةً له، وإن كانَ الثَّاني بمعنى أنَّه لا يُبالي بنا سواء هجرناه أو ألقينا عليه السَّلامَ، بل ربما لا يزدادُ إلَّا عِنَادًا وكراهِيَةً وبُغْضًا، فإننا نُلقِي عليه السَّلامَ، ولو كانت السيجارةُ بيدِه؛ ولكن إذا سَلَّمْنا عليه نصحناه باللَّطف واللِّين: بان هَذَا لا يجوز، هَذَا ضَررٌ على مالِكَ، وثِقوا بأنه إذا أتى الإِنْسَانُ البيوتَ من أبوابها، واستعملَ عليكَ، وضررٌ عَلى مالِكَ، وثِقوا بأنه إذا أتى الإِنْسَانُ البيوتَ من أبوابها، واستعملَ الحكمةَ فإن كلامه سيُؤثّر.

أمَّا أَنْ نَأْخُذَهُ بِالعُنْفِ ولا نُسَلِّمُ عليهِ، أو نَأْخُذَ السِّيجَارَةَ مِنْ يَدِهِ وَنَقْطَعُهَا فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ، فَهَا هَكَذَا دَعْوَة الرُّسُلِ، قالَ الله تَعَالَى لُوسَى وهارون وقد أرسلهما إِلَى فِرْعَوْنَ: ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعَلَهُ مِي يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴾ [طه:٤٤]، لكنْ لَمَا لَمْ يتذكر أو يَغْشَىٰ ﴾ [طه:٤٤]، لكنْ لَمَا لَمْ يتذكر أو يَغْشَىٰ ﴾ قالَ له مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزِلَ هَمُولِكَ ۚ إِلَّا رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِي لَأَظُنْكَ يَنْفِرْعَوْنُ مَثْ بُورًا ﴾ [الإسراء:١٠١].

وكذلكَ أيضًا حَالِقُ اللَّحية، والمُسْبِل ثَوْبَه أسفلَ من الكعبِ، كل هَوُلاءِ يُنظَر المصلحة، فإذا كانَ من المصلحةِ أنْ نَهْجُرَهُم بأنْ يكونَ ذلكَ سببًا لاستقامتهم هَجَرناهم، وإلا فلا هَجْرَ.



( ٤٩٥٨) السُّؤَالُ: فِي قولهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوْتَا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ تَجِيَّـةً مِّنْ عِنـدِ ٱللَّهِ مُبُــُرَكَةً طَيِّـبَةً ﴾ [النور:٦١]، هل يُشْرَع التسليمُ ولو لم يكنْ فِي البيتِ أحدٌ؟

الجَوَابُ: لا يُشرَع، فالتَّسْلِيمُ إنها يُشرَعُ إذا دخلَ الإِنْسَانِ البيتَ وهَذِهِ مسألةٌ قَلَّ مَن يَتَفَطَّنُ لها-، فالمشروعُ للإِنْسَانِ إذا دخلَ بيته أن يَتسوَّكَ، وأنْ يُسَلِّمَ عَلَى أهلِهِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كان يفعلُ هَذَا (١)، فإذا دَخَلتَ بيتكَ، فأوَّلُ ما تبدأُ به السواكُ، ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى أهلِكَ، ولا تقل: هَذِهِ زوجتي لا أُسلِّمُ عليها، أو هَذِهِ بنتي لا أُسلِّمُ عليها، بل سَلِّم فَقُل: السَّلامُ عليكمْ؛ كما كانَ النَّبِيّ عليها، أو هَذِهِ بنتي لا أُسلِّمُ عليها، بل سَلِّم فَقُل: السَّلامُ عليكمْ؛ كما كانَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يفعلُ.

### <del>-620</del>

( ٤٩٥٩) السُّؤَالُ: يَمُرُّ بِنَا بَعْضُ النَّاسِ أَحْيَانًا وَلَا يُسَلِّمُونَ، فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَبْدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ؟ وهَلْ مِنْ نَصِيحَةٍ لِهَؤُلَاءِ؟

الجَوَابُ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم! - وفي الحديثِ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ» (٢)، ما أجدرنا أنْ نَجعلَ أَلْسِنَتُنَا دائمًا تلهج بهاتين الكلمتين: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم.

أقول: سبحانَ اللهِ وبحمدهِ، سبحانَ اللهِ العظيم، تعجبًا مِنْ حَالِ كثيرٍ مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، رقم (٦٤٠٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٤).

المُسْلِمِين، الذينَّ مَنَّ اللهُ عليهم بهذه التحيةِ الطيبةِ المباركةِ، وهي إلقاءُ السلامِ، ومن حقِ المُسْلِمِ على أخيهِ إذا لقيه أنْ يُسَلِّمَ عليه، وهي من سهاتِ المسلمينَ، ومن الخصالِ الحميدةِ، ومن أسبابِ زيادة الإيهان، ومن أسبابِ دخول الجنة.

وَاسْمَعْ كَلَامَ مُحُمَّدٍ رَسُول اللهِ ﷺ؛ أَفْسَمَ وَهُوَ الصَّادِقُ البَارُّ بِدُونِ قَسَمٍ، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا» وصَدَقَ الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، «وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا» حَتَّى يَكُونَ قَلْبك مُحبًّا لِأَخِيك وإن اعْتَدَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، «وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا» حَتَّى يَكُونَ قَلْبك مُحبًّا لِأَخِيك وإن اعْتَدَى عَلَيْك، «أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ »(١)، يعني انشُرُوا السَّلامَ، وأَظْهِرُوه، وأعلنوه بينكم.

وَمَعَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِن الْمُسْلِمِينَ اليوم يَمُرُّونَ بِك وَلَا يُسَلِّمُونَ، وَمَّرُّ بِمِمْ أَنْتَ وَلَا تُسَلِّمُ، وَهَذَا غَلَط، وهَذَا خِلَافَ سِمَاتِ الْمُسْلِمِينَ، فَالسَّلامُ شَعِيرَةٌ عَظِيمَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ، ومنهجٌ سَلِيمٌ مِنْ منَاهِجِ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ السَّلامُ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا قُلْتَ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ، ومنهجٌ سَلِيمٌ مِنْ منَاهِجِ المُسْلِمِينَ، وَهُوَ السَّلامُ، وَمَعَ ذَلِكَ إِذَا قُلْتَ لِأَخِيكَ حِينَ مَكُرُ بِهِ: السَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَمْ لَك مِنْ دِرْهَم؟ نَقُولُ: لَيْسَ لَكَ دِرْهَم، لَكَ عِنْ مَلْ عَشر حَسَنَات، تَجِدُهَا أَشَدُّ مَا تَكُونُ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، وتَبْقَى لَك عَشر حَسَنَات، تَجِدُهَا أَشَدُّ مَا تَكُونُ مُعْتَاجًا إِلَيْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ، وتَبْقَى لَك عَشر حَسَنَات.

ولو أني قُلتُ: مَنْ سَلَمَ عَليَّ سوف أعطيه خمسة ريالات؛ لوجدتُ الواحد يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ بي، وحين يَمُرُّ بي، وحِينَ يُولِيني ظهره، ثم يعود مرة ثانية لِيَكْسَب، فالأول كسب خمسة عشر ريالًا، والثاني لها عاد كسب خمسة عشر ريالًا فأصبح معه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيهان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها، رقم (٥٤).

ثلاثونَ، وهكذا، ويبدأ يدورُ علي كما تدورُ الرَّحَى؛ لأنه يريدً أن يكسبَ ريالاتٍ، لكن عشر حسنات تبقى لك، وأنت أحوجُ ما تكونُ إليها لا تبالي بها.

ثُمَّ إِنَّ مَا يُورِثه السَّلام من المحبة بين المُسلِّم والمُسلَّم عليه شيءٌ لا يُنْكَر، فإذا مَرَّ بك إنسانُ وسَلَّمَ عليك فإنك ثُحبه، وإذا سَلَّمْتَ عليه أَحَبَّكَ، فلهاذا نجحدُ هذه النعمةَ العظيمةَ، ويَمُرُّ أَحَدُنَا بِأَخِيهِ لَا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ.

وإذا لم يُسَلِّمُ عليكَ فإنكَ تُسَلِّمُ عليهِ، وَكَانَ نَبِيْنَا محمدٌ عَلَيْهِ يَبْدَأُ مَنْ لَقِيَهُ بِالسَّلَامِ، هُو الَّذِي يَبْدَأُ مَعَ أَنَّ الحَقَّ لَهُ، وَالحَقَّ أَنَّ النَّاسَ يَبْدَءُونَهُ بِالسَّلَامِ، لَكِن هُو الذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، فَيُسَلِّمُ حَتَّى عَلَى الصِّغَارِ، فَيَمُرُّ بِالصِّبْيَانِ ويُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ (۱)، هُو الذِي يَبْدَأُ بِالصَّبْيَانِ ويُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ (۱)، وقَالَ عَلَيْهِالْمَ وَنُو قَ ثَلَاثِ لَيُلْمِ أَنْ يَهْجُو أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ وقَالَ عَلَيْهِالْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (۱)، فنهى النَّبيُ عَلَيْهِ عن فَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ» (۱)، فنهى النَّبيُ عَلَيْهِ عن هَجْرِ النَّسْلِم لأخيهِ، وبَيَّنَ أَنَ الذي يبدأُ بالسَّلام هو خيرهما.

وقد كانَ بعضُ السَّلفِ يَذْهَبُ إلى السُّوقِ؛ ليَمُرَّ بالناسِ ويُسَلِّمُ عليهمْ؛ لأنَّ النَّاسَ في السُّوقِ كثيرون؛ لتكثر حسناته.

فيجبُ عَلَى المُسلمينَ أَنْ يَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَهُمْ، وألا يَسْأَمُوا ولا يَمَلُّوا، حَتَّى لو خَقْتَ بأخيكَ وسبقته، فإذا حاذيته سَلِّمْ عليه، وحتى لو مررت به وجاوزته فإنك تُسَلِّم؛ حتى تكون المحبة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، رقم (٦٢٤٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب السلام على الصبيان، رقم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، رقم (٦٢٣٧)، ومسلم: كتاب البر والصلاة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (٢٥٦٠).

وكيفَ تقولُ في السلام؟

بعضُ النَّاسِ يقولُ: مَرحبًا، ويُفَخِّمَ الباءَ، ويملأ فمه بها، وهي لا تُجزئ، فلا بُدَّ أنْ يَقُولَ: السَّلامُ عليكَ، أو: سَلامٌ عليكَ، أما مرحبًا وأهلًا، فلا تَكْفِي.

وإذا سَلَّمْتَ عليهِ وقالَ: مرحبًا وسهلًا بِأَبِي فُلانِ، هذا يومٌ بهيجٌ، أنا مسرورٌ من لقائِكَ، حيَّاكَ اللهُ وبيَّاكَ، أبشرْ بحُسْنِ الضِّيَافة، فلا يجزئ، والذي يُجزئ من هذا أن يقول: عليكَ السَّلامُ، ومهما ملاً الجو من التهليلِ بالإنسانِ والترحيبَ فإنهُ لا يكفي، بعضُ الناس يَظُنُّ أنْ كلمة مَرْحَبًا تكفِي، وهي لا تكفِي، فالمُجيبُ بهذا يأثم؛ لِأَنَّ رَدَّ السَّلام فَرْضُ عينٍ على من سُلِّمُ عليهِ.

وإِذَا مَرَرْتَ عَلَى جَمَاعَةٍ فِي جَبْلِسٍ ومَعَهُم أَمِيرٌ، أَوْ وَزِيرٌ، أَوْ رَئِيسٌ، أَوْ عَالِم وسَلَّمَتَ، وأَوَّلُ مَنْ تَقْصِدُ هَذَا الكَبِير، فَرَدَّ الجهاعة كلهم إلَّا الكَبِير، فإنَّ هَذَا الكَبِير، يَأْتُمُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ المقصُودُ الأَوَّلُ بِالسَّلَامِ، لَكِن لَوْ كَانُوا مُتَسَاوِينَ وَسَلَّمَ وَرَدَّ وَاحِدٌ يَاثُهُم كُفَى؛ لأَنَّ رُدَّ السَّلَامِ فَرْض كِفَايَةٍ، وَهُوَ عَلَى مَنْ قُصِدَ فَرْض عَيْن، وانْتَبَهَ لِهَذَا، « إِنَّمَ الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ » (۱).

أما إذا دَخَلَ الإِنْسَانُ المَجْلِسَ، وبدأَ بأولِ واحدٍ عنْ يمينهِ وصَافَحَهُ، ومَشَى على النَّاسِ كُلَّهُم، حَتَّى اضْطَرَّهُمْ إِلَى القِيَامِ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، فلا أعلمُ هذه السُّنَّة لا عن الرَّسُولِ ﷺ إذَا دَخَلَ لا يَقُومُ الصَّحَابَة، ولِهَذَا كَانَ النَّبِي ﷺ إذَا دَخَلَ لا يَقُومُ الصَّحَابَةُ لَهُ؛ لأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ (٢)، فَهَلْ يُعْقَلُ أَنَّ الرَّسُولَ إِذَا دَخَلَ وَمَدَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم (٢٧٥٥).

يَدَهُ لِيُسَلِّم أَنَّ أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ جَالِس؟ أَقُولُ: لا يُمْكِن، فلا بُدَّ أَنْ يقومُوا، فعُلمَ مِنْ ذلكَ أَنَّه لَيْسَ مِنْ هَدي الرسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنه إذا ذَخَلَ بَعْلِسًا بَدأً يُصافِحُ من اليمين، ولو كانَ أصغر القوم، ثم يمر عليهم.

إِنَّمَا لُو أَنَّ الإنسانَ رأى أنه لا بُدَّ من السَّلام؛ لأنَّهُ قادمٌ من سفرٍ مثلًا، فهنا يبدأُ بالأكبر من الذين في المَجْلِس؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»(١).

ثم بالذي عَنْ يَمينِ الدَّاخِل، وليس من عن يمين الأَكْبَر؛ لأَنَّ الإنسانَ إذا قَابَل الأَكْبَر، والسُّنَّة البدءُ باليمينِ، الأَكْبَر، والسُّنَّة البدءُ باليمينِ، فتبدأُ بهم بالأيمن فالأيمن، حتى تنتهي إلى طَائفة الجَالِسينَ، ثُمَّ تبدأُ بمن على يسارِ الأكبر، هذا ما أعلمه من السُّنَّة.

والنصيحةُ في مِثْلِ هذِهِ الأُمُورِ العامة الشَّامِلة أَنْ يتحققوا أولًا من السُّنَة، ثم يعملوا بها، ومن وَقَفَ على شيءٍ يُخالِفُ ذلك فعليه بيانه، ولكن هذا ما أعلمه من سُنَّةِ الرسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وإذا دَخَلْتَ وسَلَّمْتَ فاجلسْ في طرفِ المجلسِ، فإن تَبَرَّعَ أحدُّ لك بمكانه فلا حرج عليك أنْ تجلسَ فيه، وإن كان هناك مكان مُعَدُّ لك من الأصل فتقدم إليه، واجلسُ فيه، وإلا فلا تضْطَرُّ النَّاسَ إلى أنْ يقوموا من أمَاكِنهِم حتى تجْلِسَ، فاجْلِسْ حيثُ ينتهي بِكَ المجلس، فإن كنتَ ذا شرفٍ فإنَّ الجَالِسِينَ سوف يجعلون صَدْرَ المَجْلِسِ ما أنت فيه، ولو كان آخر القوم، وَمَنْ لَا يُكْرِمُ نَفْسه لَمْ يُكْرَمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، رقم (٧١٩٢)، ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين، باب القسامة، رقم (١٦٦٩).

فأفشوا السلامَ بينكمْ، واجعلوا مجتمعكم مجتمعًا إسلاميًّا بالمودةِ، والمحبةِ، واللطفِ، واللينِ، والسلامِ، فهذا أجرٌ لكم، ومودةٌ بينكم، وتحقيقٌ لإيهانكم، وسببٌ لدخلوكم الجنةَ.

(٤٩٦٠) السُّؤَالُ: إذا دَخَلْتُ المَنْزِلَ، وسَلَّمْتُ عَلَى أَهْلِي، ولم يَرُدَّ عليَّ منهُم أحدٌ، فهل أَتْرُكُ السَّلامَ؟

الجَوَابُ: لا تتركِ السَّلامَ، وإذا سَلَّمْتَ عَلَى إِنْسَانٍ ولم يردَّ عليكَ فَذَكَّرْهُ، وأرشِده إِلَى وجوبِ الرَّدِّ، وقد اشتبه عَلَى بعض النَّاسِ فقال: إذا علمتَ أنَّ الْمُسَلَّمَ عليه لا يردُ السَّلامَ فلا تُسَلِّم؛ لأنك إذا سَلَّمْتَ ولم يَرد كان آثَهَا، فتكون أنتَ السبب.

وهَذِهِ نظريةٌ خاطئة؛ لأنَّه إذا قَصَّرَ هُوَ فِي الواجبِ عليه، فلا ينبغي لي أن أُقصِّر في أَمْرَ به النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ حين قالَ: «أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ »<sup>(۱)</sup>.

فأنتَ تسلِّم، وإذا لم يَرُد فانصحْه وقُلْ: يا أخي، يجبُ عليكَ إذا سلَّمَ عليكَ أخوكَ الْمُسْلِم أن تردَّ عليه السَّلامَ.



(٤٩٦١) السُّؤَالُ: هل يَجُوزُ إِلقاءُ السَّلَامِ عَلَى قَارِئِ القُرآنِ والمصَلِّي؟ وهل يَقْطَعُ القارِئُ قراءتَهُ ليُرَدَّ عليهِ السَّلامَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها، رقم (٥٤).

الجَوَابُ: نعم، كانَ الصحابَةُ يُسلِّمونَ على النَّبِيِّ ﷺ وهو يُصَلِّي، ويردُ عليهِمْ بالإشارَةِ اللهِ عليهُ بالإشارَةِ اللهُ إِنْ بَقِيَ بالإشارَةِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أما القَارِئ، فالناس يختَلِفُونَ: إن كان يقْرَأُ في المصحف، وسلَّمتَ عليه، ولم تُشَوِّشْ عليه، لأنه يعرِفُ منتَهَى قَراءتِه، وإن كان يقْرأُ عن ظَهرِ قَلْب، فإن بعضَ الناسِ إذا سلَّمتَ عليه نَسِيَ ما كان انتَهَى إليه، وتجِدُهُ يُمكِنُ ينتَهِي إلى آخِرِ الصَّفْحَةِ، فإذا سلَّمتَ رَجَعَ إلى أوَّلها، فيُنظَرُ في ذلِكَ إلى ما تقتضيهِ الحاجَةُ، فإن كانتِ الحاجَةُ تقْتَضِي أن تُسَلِّم عليه فسَلِّم، وإلا فاتْرُكْهُ حتى ينتَهِيَ من قِراءتِهِ ثم سَلِّمْ.

### <del>-680</del>

(**٤٩٦٢) السُّؤَالُ:** إذا قامَ الرَّجُلُ مِنَ المجلِسِ هلْ يُسَلِّمُ؟ وما رأيكُمْ في السَّلامِ بغيرِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ؟

الجَوَابُ: من السُّنَّةِ إذا غَادَرَ الرجُلُ المجلِسَ أن يُسَلِّمَ؛ لأمرِ النَّبِيِّ عَلَيْ بذلك، وقوله: «لَيْسَتِ الأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الثَّانِيَةِ» (٢)، فيقولُ إذا انْصَرَفَ: السَّلامُ عليكُمْ، ويرُدُّ الناسُ: وعليكمْ السلامُ.

وأما السَّلامُ باللُّغَةِ الإنجلِيزِيَّةِ، فأعجَمَ اللهُ لسانَ من اختَارَ الأعجَمِيَّةَ على العَربِيَّةِ، وجميعُ اللُّغاتِ سِوَى العَربِيَّةِ أعْجَمِيَّة، فكيف يختارُها عَلَى اللُّغَةِ العربِيَّةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٧)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في السلام إذا قام من المجلس، رقم (٢٠٨٥).

التي هي لغَهُ القُرآنِ، والحديثِ، ولغَهُ قومِهِ؟! هذا مِنَ الانتِكَاسِ، ولهذا كانَ أميرُ المؤمنينَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنهُ يضربُ النَّاسَ على الكلامِ بالرَّطَانةِ الأعجمية (١)؛ لئلا يُفْسِدُوا اللَّغَةَ العربيَّة.

وقال النبيُّ ﷺ: «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى صَلاتِكُمُ العِشَاء فَتُسَمُّونَهَا العَتَمَة؛ لِأَنَّ الأَعْرَابُ يُعْتِمُونَ، وَإِنَّهَا هِيَ فِي كِتَابِ اللهِ العِشَاءُ»(٢)، هذا مَعَ أن الأَعْرَابَ عَرَبٌ، لكنَّه نَهَى أن نُسَمِّي بِها يُسَمِّي بِه الأَعْرابُ، فكيفَ إذا تكلَّمْنَا بلُغَةِ قُومٍ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنَّا فِي لُغَتهِمْ، وتَرَكْنَا لغةَ القُرآنِ والحديثِ وبَنِي قَوْمِنَا؟! وهذا واللهِ من السَّفَهِ فِي العَقْلِ.

لكن كما قالَ ابنُ خلدونَ: «جَرَتِ العادَةُ بِحَسْبِ الطبيعَةِ أَنَّ الأَضْعَفَ يُقَلِّدُ الأَقْوَى» (٢)، ونَحْنُ لضَعْفِ شَخْصِيَّتِنَا في الواقِعِ، لا لضَعْفِ دِينِنَا، نَرَى أَن هؤلاءِ القومِ أَرْفَعَ مِنَّا، ولذلك تجِدُ عنْدَنا ضَعْفَ شخْصِيَّةٍ، فنَجِدُ من يُسَمِّي الخُبْزَ (باتون ساليه)! وهذا غلَطُ أَن تَتْرُكُ اللَّغَةَ العَربِيَّةَ التي هِيَ لغةُ الكِتابِ، ولُغَةُ رسولِ رَبِّ العالمينَ، ولغَةُ بَنِي قومِكَ، للغُةِ قومٍ لا خيرَ فيهِمْ في الواقِع؟!

لكن الناسَ ابتُلُوا بهذا، وأصبَحُوا ضِعافَ الشَّخْصِيَّةِ، حتى أنَّ بعضَ المتاجِرِ عليها لافِتاتٌ باللُّغَةِ الإنجلِيزِيَّةِ دونَ اللُّغَةِ العربِيَّةِ، وكأنك في سوقٍ من أسواقِ لَنْدَنٍ، فهذِهِ لافِتَةٌ كبيرةٌ باللُّغَةِ الإنجلِيزِيَّةِ، وأنا عَرَبِيُّ، وأنا صاحبُ البَلَدِ، فكيفَ

<sup>(</sup>١) أخرج عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤١١، رقم ١٦٠٩) عن عمر أنه قال: «لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الأَعَاجِمِ، وَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مُسلم: كتاب المساجد ومواضعَ الصلاة، باب وقَت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٤٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون (١/ ١٨٤).

أَكتُبُ بغيرِ لُغَتِي، ولهذا لو أنّنا طالَبْنَا هذا الرَّجُلَ نِظَامًا، بقَطْعِ النظرِ عن الشَّرْعِ، لخاصَمْنَاهُ، ونحكمُ عليه بأن يُنْزِلهَا، أو يكتُبَ فَوقَهَا باللَّغَةِ العربِيَّةِ بحروفٍ أكبرَ من هذه الحروف الإنجليزية؛ حتى يتبَيَّنَ أن اللَّغَةَ العربِيَّةِ أفضلُ من هذه اللَّغَةِ، أما الألفاظُ الأعجَمِيَّةُ التي عُرِّبَتْ، صارَتْ بالتَّعْرِيبِ عَرَبِيَّةً.

فإذا قال قائلٌ: لماذا تُسمِّي هذا الجَهازَ الرَاديو، ولا تُسمِّيهِ المذياعُ؟

قلنا: هذا مما جَرَى على الأنْسُنِ، وهو اسمٌ ليسَ معنى، أي: اسمٌ دالٌ على مُسَيَّاهُ، وهو أهونُ مِنْ نَقْلِ المعانِي من الألفاظِ العَرَبِيَّةِ، إلى الألفاظِ الأعْجَمِيَّةِ.

(٤٩٦٣) السُّؤَالُ: قُلْتُمْ إِن السَّلامَ فِي المَجْلِسِ لَم تَجِدُوا لَه أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ، وَالرَّسُولُ ﷺ يقولُ: «إِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا لَقِيَ المُؤْمِنَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ بِيَدِهِ فَصَافَحَهُ؛ تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا كَمَا يَتَنَاثَرُ وَرَقُ الشَّجَرِ»(١)، أو كَمَا قالَ ﷺ، فما رأيكُم في هَذَا؟

الجَوَابُ: يقولُ الرَّسولُ ﷺ: «إِذَا تَقَابَلَ»، ولم يَقُلْ: إذا دَخَلَ الرَّجُلُ على القومِ صافَحَهُم، وسُنَّةُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مُبَيَّنَةٌ، فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إذا دَخَل المَجْلِسَ جَلَسَ حيثُ ينتَهِي بِه المَجْلِسُ (٢)، ولَوْ كَان يُصَافِحُ القوم مِنْ أُوَّلِهِمْ إلى آخِرِهِمْ لَبَيَّنَ ذلِكَ؛ لأن هذا أمرٌ مهِمُّ تتَوافَرُ الدَّواعِي على نَقْلِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۸۶، رقم ۲٤٥ )، قال الهيثمي (۳٦/۸): يعقوب بن محمد ابن الطحلاء، روى عنه غير واحد، ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية (١/ ٣٤، رقم ٨)، والطبراني (٢٢/ ١٥٥، رقم ٤١٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٥٤، رقم ١٤٣٠).

وعلى طلَبَةِ العِلْمِ بحثُ هذه المسألَةَ، وإذا بَحَثْتُمْ فأَسْعِفُونَا بالدَّليلِ؛ لأننا إنْ شاءَ الله تعالى نَقْصِدُ الدليلَ.

(٤٩٦٤) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ الزيادَةِ في السَّلامِ بقولِهِ: ومَغْفِرَتُهُ وطَيِّبُ صلواتِهِ؟

الجَوَابُ: هذا لَمْ يَرِدْ، لكن لو زَادَ الإنسانُ: ومَغْفِرَتُهُ ومَرضاتُه كما يفْعَلُونَه، ولا سِيَّمَا في الرَّسائلِ، فلا أَرَى به بَأْسًا، ما لم يعتَقِدْ أن هذَا أفضلُ مما جاءتْ بِهِ السُّنَّةُ، فلا أعْلَمُ غيرَ هذَا: السَّلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ وبَركاتُهُ.

(٤٩٦٥) السُّوَّالُ: هل صَحَّ عن ابنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ إذا دَخَلَ بَيْتًا قالَ: السَّلامُ على عِبادِ اللهِ الصالحِينَ» (١). يعْنِي الملائكة؟ وما المقصودُ من قَولِهِ تعالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِمُوا عَلَىۤ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّـةَ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَدَرَكَةَ طَيِّـبَةً ﴾ [النور:٦١]؟

الجَوَابُ: أما أَثَرُ ابن عُمَرَ فلا أَدْرِي هل ثَبَتَ أَوْ لَا.

وأما قَولُهُ تعالى: ﴿فَسَلِمُواْ عَلَىٰ آنفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٢١]، فالمرادُ هنا بالأنفُسِ: الأَهلِ؛ لأَنَّ أخاكَ اللَّهُ بَمَنْزِلَةِ نفْسِكَ، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا نَلْمِزُوۤا أَنفُسَكُو ﴾ [الحجرات: ١١]، مع أنَّ الإنسانَ لا يَلْمِزُ نفْسَهُ التي هي نَفْسُهُ، وإنها يَلْمِزُ إخوانَهُ، فقولُهُ: ﴿فَسَلِمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾، أي: عَلَى أهلِيكُمْ، وكان النبيُّ عَلَيْ إذا دخل بيتَهَ سَلَّمَ عَلَى أَهْلِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/٣٦٣، رقم: ١٠٥٥).

<sup>(</sup>٢) كما في حديث الإفك الذي أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب تعديل النساء بعضهن بعضا، رقم (٢٦٦١). ومسلم: كتاب التوبة، باب في حديث الإفك، رقم (٢٧٧٠).

(٤٩٦٦) السُّؤَالُ: أَرْجُو توضِيحَ السَّلامِ عَلَى المرأةِ الكَبِيرَةِ إذا كَانَتْ زَوْجَة عَمِّي، أو أحد الأقْارِبِ، عِلْمًا بأنَّ هناكَ مَنْ يَعتَقِدُ أَنَّ السَّلامَ هو المُصَافَحَةُ، أو المعانَقَةُ؟

الجَوَابُ: إذا كانَتِ المرأةُ مِنْ أهلِ البَيتِ فلا بأسَ أن تُسَلِّمَ عليهَا، لكن بشَرْطِ ألَّا يَكُونَ هناكَ خُلْوةٌ.

وأما مَنْ يظنُّ أنَّ السَّلامَ هو المصافَحَة فهذا خلافُ اللَّغَةِ العربِيَّةِ، وخلافُ الشَّريعَةِ، فالسَّلامُ هو النُّطُقُ بالسَّلامِ، وأما المُصافَحَةُ فلا تُسمَّى سَلَامًا، بل تُسمَّى مصافَحَةً، ولكِن كما قالَ السائلُ: رأيتُ بعضَ الناسِ، ولا سِيَّما هنا في الحِجَازِ، يرَوْنَ أن السلامَ يعْنِي المصافَحَة، وهذا ليس بصَحِيحٍ مِنْ حيثُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، والمصافَحَةُ لها أحكامٌ، والسلامُ له أحكامٌ.

بقي أن نُوَضِّحَ حكمَ مَنْ يُسَلِّمُ بالإشارَةِ، أو بـ(البوري)(١)؛ لأن بعضَ الناسِ إذا مَرَّ بالسيَّارَةِ ضَرَبَ (البوري)، وبعضُ الناسِ يُشِيرُ باليَدِ.

فنقول: الاقتِصَارُ على الإشارَةِ في السَّلامِ خِلافُ السُّنَّةِ لا شَكَّ، وأما الجَمْعُ بينَ الإشارَةِ والسَّلامِ باللِّسانِ فهذا لا بأسَ بِهِ، ولا سِيَّما إذا دعَتِ الحاجَةُ إليهِ؛ لكونِ المسَلَّمِ عليهِ بَعِيدًا، أو لكونِهِ أصَمَّ لا يَسْمَعُ، أو لكونِهِ لا يعْرِفُ السَّلامَ إلا مَقْرُونًا بالإشارَةِ.

وأما السَّلامُ بِـ (البوري) فلا أَصْلَ لَهُ إطلاقًا، لكِنَّ بعضَ النَّاسِ يُطْلِقُ (البوري) لينْتَبِهَ صاحِبُه، ثم يُسَلِّمُ عليه.

<sup>(</sup>١) هو منبِّه السَّيارة.

أما المعانَقَةُ فليستْ بِسُنَّةٍ عندَ اللِّقاءِ، وإنها السُّنَّةُ المصافَحَةُ فقط، ولا سِيَّها إذا كانَ المُعانِقُ والمَقبِّلُ يأتي إليكَ كأنه صَقْرٌ منْقَضٌ على صيْدٍ من شِدَّةِ جَرْيهِ، وربها يحصُلُ مصادَمَة بين جَبْهتِكَ وجبْهتِه، وهذا ليس جَيْدًا، وليس مِنَ الأدَبِ.

### <del>-680</del>

(٤٩٦٧) السُّؤَالُ: قولُه ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ»(١) خاصٌّ أم عامٌّ؟ نرجو التفصيل في المسألةِ.

الجَوَابُ: النِّسَاءُ المحارمُ لَا بَأْسَ بمصافحتهنَّ، وأما غير المحارمِ فلا يصافحُ الرجلُ المَرْأَةَ حَتَّى لو كانتْ كبيرةَ السِّنِّ، حَتَّى لو مَدَّتْ يدها إليه فلْيَكُفَّ يده، وهَذِهِ مشكلة لأَنَّ بعض النَّاس عندهم عادات أن زوجةَ الأخِ تصافحُ أخاه، وهَذَا حرامٌ لا يَجُوز، وبِنْتُ العَمِّ رُبَّا تُصَافِحُ ابن عَمِّها، وأخت الزوجة تصافح الزوجَ، وهذا لا يَجُوز.

فالقاعدةُ إذن: كلُّ امرأةٍ ليستْ من محارمِ الإِنْسَانِ فإنَّه لا يَجُوز أَنْ يُصافحها، سواء صافحها مباشرة، أو من وراءِ حائلٍ، وسواء كانتِ المَرْأَةُ كبيرةَ السِّنِّ، أو صغيرةَ السِّنِّ، أما المحارمُ فلَا بَأْسَ من مصافحتهنَّ.

### <del>-690</del>

( ٤٩٦٨) السُّؤَالُ: إلقاءُ السَّلامِ بينَ الناسِ عامَّةً، والشبابِ خاصَّةً قد وَجَدَ جُمودًا ونُفُورًا، فهلْ من نَصِيحةٍ وتوجيهٍ بالحَثِّ على إلقاءِ السَّلام وأثرِهِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب البيعة، باب بيعة النساء، رقم (١٨١)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب بيعة النساء، رقم (٢٨٧٤).

الجَوَابُ: السَّلامُ سُنَّةُ مؤكَّدَةٌ، ولا يجوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فُوقَ ثلاثٍ، يلتَقِيانِ فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»(١)، فإذا لَقِيتَ صاحبِكَ فَسَلِّمْ عليه.

وثبتَ عَنِ النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ أَنَّه قال: "وَاللهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا، قَوْلا تُؤْمِنُوا، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ "(۱)، أي: انْشُرُوه بينكُمْ، فَكُلَّمَا لقِيتَ صاحِبَك فَسَلِّم عليه، والسَّلامُ أن تقولَ: السَّلامُ عليك، أو: سلامٌ عليك.

وأمَّا (أهْلًا وسَهْلًا)، و(صباحُ الخيرِ)، فهذه تحِيَّةٌ، وليستْ سلَامًا، ويَرُدُّ هو بقوله: عليكَ السلامُ، وإن زاد: ورَحمةُ اللهِ وبركاتُهُ، فهو حَسَنٌ، ولو رَدِّ بقولهِ: أهلًا وسهْلًا ومَرْحبًا فإنَّ ذلكَ لا يُجْزِئه؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى قالَ: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا السَهْلًا ومَرْحبًا فإنَّ ذلكَ لا يُجْزِئه؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى قالَ: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا السَهْلَا وَمُرْحبًا فَإِنَّ ذَلكَ لا يَجْزِئه؛ لأنَّ اللهَ تعَالَى قالَ: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم بِنَحِيَةٍ فَحَيُّوا اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى قالَ: ﴿ وَإِذَا حُيِينُم اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

والسَّلامُ معنَاهُ: الدُّعاءُ للإنسانِ بالسَّلامَةِ، أما (أهْلًا وسَهْلًا) لا تُفِيدُه، لذلكَ إذا سلَّمَ عليكَ أحدٌ فَقُلْ: عليكَ السلامُ، ثم قَلْ إن شئتَ: أهلًا ومرْحَبًا.

ويُسَنُّ أَيْضًا عندَ المُلاقاةِ المصافَحَةُ دونَ المعانَقَةِ؛ ولهذا سُئلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عن الرجل يَلْقَى أَخَاه أَينْحَنِي لَهُ؟ قالَ: «لَا»، قالَ: يُعَانِقُهُ؟ قالَ: «لَا»، قالَ: يُصَافِحُهُ؟ قالَ: «نَعَمْ» (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم (٦٠٧٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي، رقم (٢٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، رقم (٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٧٥)، والترمذي: كتاب الاستئذان، باب ما جاء في المصافحة، رقم (٢٧٢٨).

والمُصَافَحَةُ باليدِ مع اليدِ، لكِنْنَا نجِدُ الآن بعض الناس يجعلونَ المصافحةَ باليدِ مع الرأسِ، إذا لَقِيَكَ أخذَ برأسِكَ، فإذا مَدَدْتَ يدَكَ، قال: أنا أريدُ أن أُقبِّلَ رأسَكَ، وليس هناكَ مانعٌ من تَقْبِيلِ الرأسِ، لكن أوَّلًا صافِحْ باليدِ، ثم قبَّلِ الرأسَ، أمَّا أن تكونَ أولًا ما يواجِهُكَ صاحِبُكَ أن تُمسِكَ برأسِهِ فهذا لا أصلَ لَهُ.

وهذا ليس مِنَ السُّنَّةِ، والسُّنَّةُ خيرٌ مِنَ العادَةِ، وهذه عادَةٌ أيضًا طارئة لم نكن نعْرِفُها فيها سبَق، وقد يقولُ: أفعلُ ذلكَ احتِرَامًا للكبارِ، ولكن احتِرَامَ الكبارِ يكون بالسُّنَّةِ لا بأخذِ الرُّؤوسِ، ولا أقولُ بمنْعِ تقبيلِ الرأسِ على الجبْهَةِ احتِرَامًا وتعظِيمًا، فهذا ليسَ فيه مانِعٌ، لكن أن نَبْداً به أوَّلَ ما نبدأً فهذا خِلافُ السُّنَّةِ، والسُّنَّةُ المصافَحَةُ، ثم إذا كانَ لهذَا الرَّجُلِ حتُّ عليكَ، لكونه أبًا، أو أخًا كبيرًا، أو شخصًا معتَرَمًا، فقبَلْ رأسَهُ ولا مانِعَ.

ولو نظُرْنَا إلى عمَلِ الناسِ اليومَ في الهاتفِ، إذا اتَّصَلَ أحدٌ بالآخَرِ أوَّل ما يقولُ: (آلو)، أو (هالو) وهي كلمات إنجليزية، تعْنِي: مرْحَبًا، أو ما شابَه ذلك، إذا اتَّصَلْتَ بأحدٍ، ورفَعَ السماعة، فقُلِ: السلامُ عليكَ.

وعلى العكس من ذلِكَ تجِدُ غُلُوَّا من جِهَةٍ أُخْرَى، فبعض الناسِ إذا اتَّصَلْتَ به رَفَعَ السهاعَةَ وقال: السَّلامُ عليكُمْ، والسَّلامُ يكونُ مِنَ المتَّصِلِ، لا مِنَ المتَّصَلِ عليه، فإذا اتَّصَلَ بكَ إنسانٌ فارَفْعِ السهاعَة واسكتْ حتى تسمَعَ: السَّلامُ عليك، وعندَ ذلك رُدَّ عليهِ.

(٤٩٦٩) السُّؤَالُ: هل يَجُوزُ للأشْخَاصِ عند اللِّقاءِ المُصَافحةُ والتَّقْبيلُ عَلَى الوجهِ، وماذا كان يفعلُ الرَّسُولُ ﷺ وأصحابه فِي هَذَا الأمرِ؟

الجَوَابُ: المصافحةُ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّ الإِنسَانَ إِذَا لَاقَى صَاحِبَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يُصَافِحُهُ، وأَمَّا التَّقْبيلُ فليسَ من السُّنَّةِ، ولكن لا بَأْسَ بهِ، إلا إذا قَدِمَ إنسانٌ من سفرٍ فَإِنَّهُ يكونُ من السُّنَّةِ أن يُقبِّل رأسَه أو جبهتَه، ولكن إذا لم يكنْ قدِمَ من سَفَرٍ فَإِنَّهُ يكونُ من الشَّيِّ أن يُقبِّل رأسَه أو جبهته، ولكن إذا لم يكنْ قدِمَ من سَفَرٍ فلا بَأْسَ به؛ لِأَنَّهُ من الأُمورِ الَّتِي يَعتادها النَّاس، فليسَ فيها نهيٌ منَ النَّبِيِّ عَنها، والأصلُ الجوازُ.

### 

(٤٩٧٠) السُّوَّالُ: نَرَى بَعْضَ الشَّبَابِ عِنْدَ التِقَائِهِمْ بِبَعْضٍ أَثْنَاءِ السَّلَامِ، يَحْصُلُ التَّقْبِيلُ، وَضَمُ الصَّدْرِ عَلَى الصَّدْرِ، وَتَطْبِيلِ الظَّهْرِ، فَهَا رَأْيُ فَضِيلَتِكُمْ ؟

الجَوَابُ: التقبيلُ عند الملاقاةِ كلَّما لاقاهُ ليسَ بحسنٍ، لاسيما وأنه قد رُوِيَ فيه حَدِيثٌ (١) ، فِي أَنَّه لا يُقبِّلهُ كلَّما لاقاهُ، وأحيانًا يكون هذا ثقيلًا على الإنسانِ المُقبَّل؛ لكن إن كان لذلك سببٌ؛ كقُدُومٍ من غَيْبَةٍ؛ أو طُول مدَّة لم يَرَهُ فيها؛ فإن ذلك لا بأسَ به، ولكن لا بدَّ من شرطٍ مهمٍّ؛ وَهُوَ أَلَّا يُؤَدِّيَ ذلك إلى الفتنةِ، فإنْ أدَّى ذلك إلى الفتنةِ فالواجبُ الحذرُ، والبُعْدُ عنهُ.

### <del>-620-</del>

(٤٩٧١) السُّؤَالُ: مَا رَأْيكُمْ فِي الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا مَنْ يُقَدِّرُونَهُمْ؛ إِمَّا لِعِلْمِهِمْ، أَوْ لِكِبَرِ سِنِّهِمْ أَوْ غَيْر ذَلِكَ، فإِنَّهُمْ يَقُومُونَ بِتَقْبِيلِ رُءُوسِهِمْ دُونَ مُصَافَحَتِهِمْ، فَهَلْ فِعْلُ ذَلِكَ دُونَ الْمُصَافَحَةِ فِيهِ مُخَالَفَة لِلسُّنَّةِ أَوْ لَا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب العلم، باب ما جاء في المصافحة، رقم (٢٧٢٨)، وابن ماجه: كتاب الأدب، باب المصافحة، رقم (٣٧٠٢).

الجَوَابُ: هذا خطأٌ، وهَذَا خِلافُ السُّنَّة، فأَكْرَمُ النَّاسِ عند الخلقِ الرَّسُولُ عَنْدِهُ السَّنَّةُ المصافحةُ، عَلَيْهِ السَّنَةُ المصافحةُ، والصَّحَابَةُ لم يكونوا إذا لاقوهُ أمسكوا برأسِه، بل السُّنَّةُ المصافحةُ، فصافِحْ أَوَّلًا، ثمَّ إذا شئتَ أن تُقبِّل رأسَ صاحبِكَ، أو جبهته فقبِّلْه.

أما إذا أمْسَكَ الرأسَ باليمينِ، وصافحَ باليَسارِ فهَذَا أَشدُّ، وهو لا يقعُ إِلَّا اجتهادًا مِنَ النَّاسِ، وإكرامًا لَمَن يُكرِمونه وزيادة الشوق، لكنَّ اِتِّبَاعَ السُّنَّةِ أُولى؛ فصافِحْ أُولًا، ثمَّ إِن شئتَ فقبِّلْ رأسَهُ وجبهتهُ، وإِن شئتَ فلا تقبِّلْ، هَذِهِ واحدة.

ثانيًا: بعض النَّاس يَشِحُّ بكفِّه عَلَى أخيه، فإذا صافَحَه فإنه يعطيه الكفَّ مضمومةً، ولا بد من فتحِ الإبهامَ لأجْل أن تكونَ المصافحةُ تامَّةً، أما أن تعطيه يدكَ كأنَّه لَيْسَ فيها أصابع فلا، وبعض النَّاس يعطي أطراف الأصابع.

ولِذَلِكَ لا آلُو جَهْدًا إذا أحدٌ صَافَحَنِي فِي رأسي دون يدي أن أقول له: ابدأُ باليدِ، ثمَّ إذا مدَّ يدَه دون أصابع فإنني أقول: أَعْطِني إصبعك، أعطني إبهامك؛ لأجل أن نتعلَّم المصافحة الَّتِي تدلُّ عَلَى المَحَبَّة والالتئام، إذا اليد التَأْمَتْ باليدِ.

ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (١).

فإذا أمسكتَ بأصابعِك فلا يَقْدِر أَنْ يَفُكَّها أحد، لكن لو جعلتها غير ملتئمة سَهُلَ أَن تُفَرَّق.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا، رقم (٦٠٢٦)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم (٢٥٨٥).

( ٤٩٧٢) السُّؤَالُ: ما رأيُ فضيلَتِكُمْ فيمَنْ يُكْثِرُ مِنَ السَّلامِ كُلَّما دَخَلَ أو خَرَجَ، حَتَّى ولو غَابَ لوقتٍ قصيرٍ، على وَجْهٍ يجعلُ السامِعَ له يَتَأَذَّى منهُ، ومِنْ ثَمَّ يُنفِّرُ منهُ، فلا يَحْصُلُ المقصودُ مِنَ السَّلامِ مِنْ قولِه ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ مَنهُ، فلا يَحْصُلُ المقصودُ مِنَ السَّلامِ مِنْ قولِه ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ مَنهُ، فلا يَحْصُلُ المقصودُ مِنَ السَّلامَ بَيْنكُمْ اللهُ مَصَلَ نقيضُ ذَلِكَ مِنْ جرَّاءِ كثرةِ تَكْرَارِهِ، فما الحَلُّ مع هذا؟ وَقَقَكُمُ اللهُ.

الجَوَابُ: الحَلُّ في هذا أَنَّنا إذا عَلِمْنَا أَنَّ الرَّجُلَ يأتي ويُسَلِّمُ، ثم يَنْصَرِفُ مِنْ وراءِ جدارٍ، ثم يَرْجِعُ ويُسَلِّمُ، ثم يَنْصَرِفُ ويأتي ويُسَلِّمُ، فهذا رُبَّما نعرفُ أَنَّ الرجلَ أَشْبَهُ ما يكونُ بالمَزْحِ أو اللَّعِبِ، أمَّا إذا كَانَ حقيقةً فإنَّنا لا نَمَلَّ ذلكَ السَّلامَ، ونحن نُوْجَرُ، وهو يُؤْجَرُ أيضًا، ولكِنِ الذي يَجْعَلُ بعضَ الناسِ يَسْتَنْكِرُ هذا هو أَنَّهُمْ لم يَعْتَادُوه، والنَّفُوسُ قد تَنْفِرُ عمَّا لم تَكُنْ معتادةً عليهِ؛ وإنْ كانَ محمودًا، لكِنْ لم يَعْتَادُوه، والنَّفُوسُ قد تَنْفِرُ عمَّا لم تَكُنْ معتادةً عليهِ؛ وإنْ كانَ محمودًا، لكِنْ لو اعتادَ الناسُ عليه لم يَكُنْ مُزعِجًا.

فمثلًا: لو كانَ الإنسانُ عندَه جماعةٌ في المجلسِ، ثم ذَهَبَ إلى البيتِ لِيَأْتِي بِالقهوةِ، وأَتَى بالقهوةِ، فقالَ: السَّلامُ عليكمْ، ثُمَّ لَّا انتهوْا مِنَ القهوةِ، ذَهَبَ وأَتَى بالقهوةِ، فقالَ: السَّلامُ عليكمْ، ولَّا انتهى الشايُ ذَهَبَ إلى البيتِ، بالشايِ، فلمَّا جَاءَ بالشايِ قال: السَّلامُ عليكمْ، ولَّا انْتهى الناسُ مِنْ ذلكَ، ذَهَبَ إلى وجاءَ بالبَخُورِ، فلمَّا جاءَ به قالَ: السلامُ عليكمْ، ولَّا انْتهى الناسُ مِنْ ذلكَ، ذَهَبَ إلى البيتِ وجاءَ بالمعروضِ، وقال: السلامُ عليكمْ، فلا يَمَلُّ الناسُ مِنْ هذا، إلَّا مَنْ لم يَكُنْ معتادًا ذلكَ، فربَهَا يَمَلُّ، فإذا اعتادَهُ الناسُ وصارَ مِنْ عادَتهمْ، أصبحَ أمرًا مألوفًا، وشيئًا معروفًا لا مُنْكرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيهان، وأن إفشاء السلام سببا لحصولها، رقم (٥٤).

(٤٩٧٣) السُّوَّالُ: قُلتُ لأحدِ الشَّبَابِ: بلِّغ تحياتي لفلانِ، فقال: إنه لا يجوزُ جمعُ التحياتِ إلَّا للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فهل هذا القولُ صحيحٌ؟

الجَوَابُ: هذا لَيْسَ بصحيحٍ، فلنا أن نقول: لك تحيَّاتي، وبلِّغ تحياتي فلانًا، لكن (التَّحيات) بـ(أل) الدالَّة عَلَى العمومِ والاستطلاقِ هي الَّتِي لله عَنَّوَجَلَّ، يعني التحيات التي فيها العمومُ والشمولُ والكمالُ هذه لا تكون إلَّا للهِ، أما تحياتي الخاصَّة بي أنا -مثلًا- فإن ذلك لا بأسَ به، ولا حرج.

### <del>-699-</del>

(٤٩٧٤) السُّوَّالُ: لقد سَمِعْنا الكلامَ على فَضْلِ السلامِ، فما حُكْمُ سلامِ الرجلِ على المرأةِ، والمرأةِ على الرجلِ؟

الجَوَابُ: حُكْمُ سلامِ الرجلِ على المرأةِ: إذا كانتْ مِنْ معارفِه فلا حَرَجَ، مثلَ أَنْ تكونَ مِنْ أهلِ البيتِ كزوجةِ أَخِيه، بشرطِ أَنْ تُؤمَنَ الفتنةُ، أمَّا إذا كانتْ مِنْ غيرِ معارفِه؛ فلا يُسَلِّمْ عليهَا، لكِنْ يُفرَّقُ بينَ الرجالِ، رجلٌ -مثلًا- له قِيمَتُه الدينيةُ والاجتهاعيةُ، فهذا رُبَّها نقولُ إذا مَرَّ بعجوزٍ مِنَ العجائزِ، أو ما أَشْبَهَ ذلكَ، فليُسَلِّمْ، وأمَّا مَنْ ليسَ كذلكَ فلا يُسَلِّمْ.

والذي نَرَى -سَدًّا للبابِ-: ألَّا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ على المرأةِ، ولا المرأةُ على الرجلِ؛ إلَّا إذا كانتْ مِنْ معارفِهِ، فهذا لا بَأْسَ بهِ.

(٤٩٧٥) السُّوَّالُ: ذكرتُمْ أنَّ الإنسانَ يُسَلِّمُ على المُسْلِمِ المؤمنِ التقيِّ، فإذا قابلتُ إنسانًا فكيفَ أَعْرِفُ أنَّه مِنَ الأَتقياءِ؟ الجَوَابُ: أَوَّلًا: أَنَا لَم أَقُلْ: على المُسْلِمِ المؤمنِ التقيِّ، أَنَا قلتُ: على المؤمنِ التقيِّ، وعَدَلْتُ عَنْ كَلَمَةِ (المُسْلِمِ)؛ لأَنَّ الفاسِقَ مُسْلِمٌ، والإيهانُ أَخَصُّ مِنَ الإسلامِ، فَكُلُّ مؤمنٍ فَهُو مُسْلَمٌ، وليسَ كلُّ مُسْلِمٍ مؤمنًا: ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات:١٤]، فصَحِّحِ العبارة.

ثانيًا: الأصلُ أنَّ المُسْلِمَ إذا لم نَعْلَمْ أنَّه يَقَعُ في المحظورِ، أنَّه سَلِيمٌ منه، فأُسَلِّمُ عليه، هذا الأصلُ؛ لكِنْ لو كَانَ حَالِقًا لحيتَه، أو كانتْ بِيَدِهِ سيجارةٌ يَشْرَبُ الشُّخَانَ، أو كَانَ مُسْبِلًا لثوبِهِ، عَرَفْتَ مِنْ فِعْلِه هذا أنَّ هذا الرجلَ عندَه نَقْصُ في إلىانِهِ.

( ٤٩٧٦) السُّؤَالُ: ما الحُكْمُ في العباراتِ التاليةِ: كُلُ عامِ وأنتم بِخيرٍ، أو كُلّ سنةٍ وأنتمْ طَيَّبُونَ، فِي الأعيادِ والمناسباتِ، وهل وردتْ عن النَّبِيِّ ﷺ؟

الجَوَابُ: مِثلُ هَذِهِ الكلماتِ الَّتِي يَقولها النَّاسُ فيها بينهم تهنئةً لمناسبةٍ من المناسباتِ، إنها تُفعَلُ عَلَى سبيلِ العادةِ، لا عَلَى سبيلِ العادةِ فالأصلُ فِي العاداتِ الحِلُّ حَتَّى يقومَ دليلٌ عَلَى المنع.

### -690-

(٤٩٧٧) السُّوَالُ: نحنُ في مِنْطَقَةٍ في أيامِ العِيدِ نُقَبِّلُ رُءُوسَ القواعدِ مِنَ النساءِ، فما حُكْمُ ذلك؟

الجَوَابُ: لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُقَبِّلَ رُءُوسَ القواعدِ، وهنَّ الكبيراتُ مِنَ النساءِ؛ لا في أيام عِيدٍ، ولا غيرِه؛ لأنَّ ذلك مُحَرَّمٌ، لكِنْ لَكَ إذا كانتِ القواعدُ مِنَ

الأقاربِ المعروفاتِ، أَنْ تُسَلِّمَ عليهنَّ بِدُونِ أَنْ تُقَبِّلَ الرُّءُوسَ، أَوِ اليَدَيْنِ.

### 

( ٤٩٧٨) السُّؤَالُ: هل مِنَ الجائزِ أَنْ أُقَبِّلَ يَدَ وَالِّدِي وَوَالِّدَتِي؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، لا بَأْسَ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَ والِدَتِه ويَدَ وَالِدِه؛ لأَنَّ هذا مِنْ بابِ التكريمِ والتعظيم.

(٤٩٧٩) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ سلامِ المَرْأَةِ باللسانِ دونَ المصافحةِ عَلَى الرِّجَالِ الَّذِينَ ليْسُوا لها بِمَحَارِمَ، وذلك من وراءِ حِجَابِ؟

الجَوَابُ: مِنَ المعلومِ أَنَّ السَّائلةَ لا تريدُ بذلك أَنْ المَرْأَة كلَّما مرَّت برجلٍ فِي السوقِ، أو فِي المَسْجِدِ سلَّمتْ عليه؛ لأَنَّ هَذَا منكَرُّ، لكنها تريدُ أَن تُسلِّم عَلَى معارفها، مثل أَن تدخلَ البيتَ وفيه زوجها، وأخو زوجها فتُسلِّم، فهذَا لَا بَأْسَ به، أما أَنْ تُسلِّم عَلَى كلِّ رجلٍ فلا؛ لأَنَّ فِي هَذَا فِتنةً عظيمةً لا يعلمها إلَّا الله عَرَّفِجَلَ، فلا يَجُوز للمرأةِ، ولاسِيَّا الشابَّة، أَن تُسلِّم عَلَى رجلٍ من غير مَحارمها.

(٤٩٨٠) السُّوَّالُ: هناك قولٌ شاع بين النَّاسِ وَهُوَ: «لا سلامَ على طعامٍ»، فما صحَّتهُ؟

الجَوَابُ: أما المُصَافَحةُ على الطعامِ فلا أحدَ يريد أنْ يُصَافَحَ على الطعامِ، ولا أظنُّ السائلَ يريدُ هذا، الظاهرُ أن السائلَ يريد هل إذا دخلتَ على قومٍ يأكلونَ تُسَلِّم باللسانِ أو لا؟

فنقول: إن سلمتَ فلا حرجَ، وإن تركتَ فلا حرجَ، إن سلمتَ فقد دخلتَ على قومٍ؛ ومن دخل على قومٍ فلْيُسَلِّمْ عليهم، وإن تركتَ فلا حرجَ؛ لأنَّ هؤلاء القومَ مُشْتَغِلُونَ بالطعام، وأنتَ لو سلمتَ ربها تَشْغَلُهمْ بِرَدِّ السَّلامِ، لاسِيَّا إنْ كانْ إذا سلمتَ سألتهم: كيفَ حَالُكُم وحال أولادكم، هل نجحوا في الاختبارِ، هل فعلوا.. فتلهيهم.

فالحاصلُ أنَّ السَّلامَ على الأكلِ لا بأس به، لكن ربها تَدخُل على قومٍ لا يَعرفون عن هَذَا الحُكْمِ شيئًا، ولو تركتَ السَّلامَ لَظَنُّوا أنك هاجِرٌ لهم، وحينئذٍ يَترَجَّحُ جانبُ السَّلام.

(**٤٩٨١) السُّوَالُ:** ما الحُكْمُ إذا سَلَّمَتِ المَّرَأَةُ على الرَّجُلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ لها؟ وما الحكمُ إذا كان ذلك من وراءِ حائِلِ؟

الجَوَابُ: المَرْأَة لا تُسلِّم على الرجلِ أبدًا، إذا كان من غيرِ المحارِم؛ لأننا لو قلنا بهذا لانفتحَ بابُ شرِّ كبير، ولكانت المَرْأَة كلَّما مرَّت بأحدٍ في السوقِ قالت: السَّلامُ عليكَ، ولكان كلُّ رجلٍ يمرُّ بالمَرْأَة فِي السوق يقول: السَّلامُ عليكِ، ولا شكَّ أن هَذَا فتنةٌ عظيمةٌ.

ولذلك نَرَى منعَ سلامِ المَرْأَةِ على الرجلِ إذا لم يكنْ مَحْرَمًا لها، إلا فِي حالٍ واحدةٍ، وذلك سلامُها عن طريقِ الهاتفِ، مثل أن تتَّصِلَ ببيتِه لتُكلِّمَ أهلَه، فيُصادِف أن الَّذِي يَرفَع السَّهَاعة الزوجُ، فتقول: السَّلامُ عليكمْ، هل فُلانةُ فِي البيتِ؟ فهذَا لا بأسَ به، أما إذا كان في الخارجِ، أو في السوقِ، وكانَ أجنبيًّا، فإنها لا تُسَلِّمُ عليهِ

# ولا يُسَلِّمُ عليها، والمصافحةُ حرامٌ على كلِّ حالٍ.

(٤٩٨٢) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ زيادة قول: «ومَغْفِرَتُه» أو «وطَيِّب صَلَواتِه» يضيفها إلى قولِه: «وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ» في ردِّ السلامِ؟

الجَوَابُ: ما ورَدَتْ به السُّنَّة فَهُوَ خيرٌ، فإذا اقتصرَ عَلَى قولِه: "وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" فَلَا أَرَى فِي هَذَا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ" فَلا أَرَى فِي هَذَا مانعًا، ما دام الإِنْسَان لا يَعتقِد أَن هَذَا استدراكٌ عَلَى ما جاءتْ به السُّنَّة.

(٤٩٨٣) السُّؤَالُ: كَانَتْ بِرِفْقَتِي نِسَاءٌ كَبِيرَاتٌ فِي السِّنِّ، وهُنَّ أَجَانِبُ بالنِّسْبَةِ لِي، وَمَعَهُنَّ وَالِدَتِي، وَكُنْتُ أُسَاعِدُهُنَّ فِي طُلُوعِ الدَّرَجِ لِلسَّعْيِ، وأُمْسِكُ بِأَيْدِيهِنَّ، وَافْتَقَدْتُهَنَّ مَرَّةً، وَتَعِبْتُ كَثِيرًا فِي البَحْثِ عَنْهُنَّ، فَعِنْدَمَا وَجَدْتُهُنَّ صَافَحْتُهُنَّ مِنْ شِدَّةِ الفَرَح، مَعَ عِلْمِي أَنَّ المصَافَحَةَ حَرَامٌ بِالنِّسْبَةِ للأَجْنَبِيَّاتِ، فَهَاذَا عَلَيَّ؟

الجَوَابُ: أَرْجُو اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْفُو عَنْكَ، وأَلَّا تَعُودَ إِلَى مِثلِ هَذِهِ الحَال، أَمَّا مُسَاعَدَتهُنَّ وَإِنْقَاذُهُنَّ مِنَ الزِّحَامِ، فَهَذَا وَاجِبٌ، فَأَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ إِمْرَأَةً تَخْشَى عَلَيْهَا مِنَ الزِّحَامِ، أَوْ رَجُلًا يَجِبُ عَلَيْكَ إِنْقَاذُهُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ، فَبَعْضُ النَّاسِ عَنْدَهُ قُوَّةٌ، فَأَنْقِذْ عِنْدَهُ قُوَّةٌ، فَأَنْقِذْ عِنْدَهُ قُوَّةٌ، فَأَنْقِذْ عَنْدَهُ قُوَّةٌ، فَأَنْقِذْ أَخَاكَ، وَلَا بَأْسَ بِإِنقاذِ النِّسَاءِ أَيضًا للضَّرُورَةِ.



(٤٩٨٤) السُّوَّالُ: إذا قَالَ قَائِلٌ: السَّلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، فهل يجوزُ أَنْ أقولَ: عليكم السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ومَغفِرَتُه؟

الجَوَابُ: لا حَرَجَ، فإذا قَالَ: السَّلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاتهُ، وقلتَ: عليكَ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتهُ، ومَغفِرتُه، ومَرضاتُه، فلا حَرَجَ.

### 

(٤٩٨٥) السُّؤَالُ: هَلْ مِنَ الأَفْضَلِ إفشاءُ السَّلامِ على مَنِ ارْتَكَبَ بعضَ المعاصي كحَلْقِ اللِّحَى أو إسبالِ الإزارِ؟

الجَوَابُ: إذا كَانَ في هَجْرِه مصلحةٌ بحَيْثُ يتوبُ إلى اللهِ، ويَقُومُ بها أَوْجَبَ اللهُ عليه، فإنَّه يَهْجُرُه، لأنَّ الأصلَ أنَّ اللهُ عليه، فإنَّه يَهْجُرُه، لأنَّ الأصلَ أنَّ هَجْرَ المؤمنِ حَرَامٌ، لكِنْ إذا كَانَ في هَجْرِهِ مصلحةٌ فلا بَأْسَ.

### -690

( ٤٩٨٦) السُؤَال: انْتَشَرَت ظاهِرةٌ بَينَ النَّاسِ، وَهِيَ القِيامُ لبَعضِهمُ البَعضُ عِندَ المُصافَحةِ، وَمِنهُم مَن إِذا لم تَقُمْ لَهُ يَجِدْ في نَفسِهِ عَلَيكَ، فَهَل هذا يَدخُلُ في الحَديثِ الَّذي يَقولُ: «مَن أَحَبَّ أَنْ يَمتَثِلَ لَهُ النَّاسُ قِيامًا فَليَتبَوَّأَ مَقَعدَهُ مِنَ النَّارِ»(١)؟

الجَوابُ: الحَديثُ يَقولُ: «مَن أَحبَّ أَنْ يَمتَثِلَ لَهُ النَّاسُ قِيامًا» لا أَنْ يَقوموا له، بَل أَنْ يَقوموا عَلى رَأْسِه، فمَن أَحبَّ هذا «فليَتبوَّأ مَقعَدَهُ مِنَ النَّارِ»؛ لأنَّه يُريدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في قيام الرجل للرجل، رقم (٥٢٢٩)، والترمذي: أبواب الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، رقم (٢٧٥٥)، من حديث معاوية رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ.

مِنَ النَّاسِ أَنْ يُعَظِّمُوه قِيامًا وَهُوَ جالِسٌ؛ وَلِهَذَا لَيَّا صَلَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِأَصحابِه ذَاتَ يَومٍ وَهُو لا يَستَطيعُ القِيامَ، صَلَّى بهم قاعِدًا فَبَقُوا قِيامًا، فَأَشَارَ إِلَّا عَلَى مَا اللَّهِم أَنِ اجلِسوا (۱)؛ لِأَنَّ القِيامَ عَلَى رَأْسِ الإِنسانِ لا يَجُوزُ إِلَّا لَمُصلَحةٍ فِي اللَّذِينِ أَو لَحُوفٍ عَلَى النَّفسِ.

فَأَمَّا المَصلَحةُ في الدينِ فَمِثالهُا: قِيامُ المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَخِوَاللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ عَيَالِاً حينها كانَت رُسُلُ قُريشِ تَفِدُ عَلَيهِ للمُصالحَةِ بَينَهم وَبَينَه في عام الحُدَيبيةِ(٢).

وَأَمَّا الْحَوفُ فَمِثلُ: أَنْ يَكُونَ الإِنسانُ خائِفًا على نَفْسِهِ فَيَحتاجُ إِلَى شَخصٍ يَكُونُ قائِمًا ليُراقِبَ الوَضعَ.

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَعرِفَ الفَرقَ بَينَ القائِمِ، وَبَين مَن قامَ له، فَالَّذي يُقامُ له يَنبَغي له أَنْ لا يَعضَبُ إِذا لم يَقوموا لَه، وَأَنْ لا يَعضَبُ إِذا لم يَقوموا لَه، وأَمَّا القائِمُ فإذا كانَ مِن عادةِ النَّاسِ أَنَّ القِيامَ إِكرامٌ، وَأَنَّ عَدَمَه إِهانَهُ فَليَقُمْ زُوالًا لِهَذِه المَفسَدةِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب ائتهام المأموم بالإمام، رقم (٤١٢)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومعاوية بن الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهُما.

## ك إحُسْنُ الخُلُق:

(٤٩٨٧) السُّؤَالُ: بفضلِ اللهِ وبحمدِه، أحفظُ من كتابِ اللهِ الكثيرَ، وأَجْتَهدُ في اتباعِ السُّنَّة، وأقومُ الليلِ وغيرِهِ منَ الأعمالِ، إلا أنني لا أشعرُ بثمرةِ ذلكَ فِي خُلُقِي وأَخْلَاقِي، وَتَعَامُلِي، فَهَا السَّبَبُ؟

الجَوَابُ: السَّبَبُ أَنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَ جعلَ الإنسانَ له طبائعَ، فقدْ يَطْمَئِنُّ في العبادةِ، ويُكْثِرُ منها، ويكونُ خُلُقُه سيئًا، وبعضُ الناسِ يكونُ خلقُه حسنًا، وهو ضعيفٌ في العبادةِ.

ولكني أَحُثَّكَ على إحسانِ الخُلُقِ، فقدْ قالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ إِيهَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً» (١) ، فعليكَ بإحسانِ الخُلُقِ، وعليكَ بالصَّبْرِ، وعليكَ بالتأدبِ بآدابِ اللهِ، قالَ اللهُ تَعَالى: ﴿خُذِ ٱلْعَفْوَ﴾ [الأعراف:١٩٩]، المعنى: خذْ ما عَفا وسَهُلَ منْ أخلاقِ الناسِ، ولا تَتَضَّجرْ، واصبرْ عليهم وإنْ أساؤوا إليكَ فاصبرْ، ﴿وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلجَهِلِينَ ﴾ [الأعراف:١٩٩].

( ٤٩٨٨) السُّؤَالُ: نُريدُ منْ فضيلتكم أن تبيِّنوا لنا الفَرْقَ بين الهَمْزِ، واللَّمْزِ، واللَّمْزِ،

الجَوَابُ: أمَّا الهَمْزُ فهو بالفِعْلِ، وأما اللَّمْزُ فهو العَيب بدون أن يُدعَى به

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٩٩، رقم ٢٤٧٢)، وأبو داود، كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه، رقم (٤٦٨٢)، والترمذي في أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (١١٦٢).

الإِنْسَان، وأما النَّبْزُ فهو أن يَدْعُوَه به، هَذَا هو الفرقُ.



## الضَّحِكُ والتَّبَسُم:

(٤٩٨٩) السُّوَّالُ: إني أراكَ أَيُّهَا الشيخُ الجَلِيلُ تَتَمَسَّكُ بسُننِ الرَّسُولِ ﷺ التي لا يَتَمَسَّكُ بسُننِ الرَّسُولِ ﷺ الله تَعَديمَ لا يَتَمَسَّكُ بها الكثيرونَ، وأنا أوَّلُهم، وهي عَدَمُ الضَّحِكِ إلا تَبسُّمًا، فأرْجُو تقديمَ النَّصِيحَةِ للجميع.

الجَوَابُ: ليسَ عِنْدِي نَصِيحَة في هذا الأمر؛ لأن هذا أمرٌ طَبِيعِيٌّ، والنَّبِيُّ ﷺ كان أَحْيَانًا يضْحَكُ حتَّى تَبْدُو نَوَاجِذُهُ(١)، ولكن أكثر ضَحِكِهِ تبسُّمًا، وَلَيْسَ معنى ذلك أنه لا يضْحَكُ أَبِدًا.

هناك بعضَ النَّاسِ يضْحَكُ على أَدْنَى شيءٍ، ويُقهْقِهُ قَهقَهةً تهتَزُّ منها الجبال، وأما أن نقولَ للناسِ: عَبِّسُوا، ولا تضْحَكُوا، فهَذَا ليسَ بصَحِيح.

وقد حَدَّثَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ اللهَ جَلَّوَعَلَا يضْحَكُ، فقالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَضْحَكُ الرَّبُّ، قَالَ: «نَعَمْ»، قُلْتُ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا(٢).

فالضَّحِكُ علامَةُ الرِّضَا، فإذا كانَ كذلكَ فَينْبَغِي أَنْ يَكُونَ الضَّحِكُ باعْتِدَالٍ، وبغَير أصواتْ مُزْعِجَةٍ.

كما أَنَّنِي أَشكرُ الأَخَ، حيثُ وصَفَنِي بما أَرْجُو اللهَ تَعَالَى أَنْ أَكُونَ مُحَقِّقًا له مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الاستسقاء، رقم (١١٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨١).

اتِّبَاعِ السُّنَّةِ، وأرجو أَيْضًا أَنْ يَكُونَ ذلك دَأْبِنَا جَمِيعًا؛ التَّمَسُكُ بسُنَّةِ الرسولِ عَلَيْهِ السَّلَةُ الناسِ اتِّبَاعًا له، قال اللهُ تعَالَى: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا استَطَعْنَا، فإنَّ أَوْلَى النَّاسِ به أَشدُّ الناسِ اتِّبَاعًا له، قال اللهُ تعَالَى: ﴿ إِنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَشَدُهُم وَهَذَا النَّيِيُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [آل عمران: ٢٨]، فأوْلَى النَّاسِ بِرَسولِ اللهِ عَلَيْهِ أَشَدُّهُم متابعةً لَهُ.

## <del>-699-</del>

# إ وسَائِلُ الإِعْلامِ وَالْمُوسِيقَى وَالغِنَاء:

(٤٩٩٠) السُّؤَالُ: قالَ الله تعَالى: ﴿وَكُلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، وقد جاء في التِّلِيفِزْيُونِ مسلسلٌ باسمِ أبي عُبيدة بنِ الجرَّاحِ، وفيه أنَّ اللهَ كلَّمَ يعقُوبَ على الصَّخرةِ، وقد قالَ ذلكَ بِناءً على كلامِ أحدِ القِسِّيسِين، فهَل هذا صحيحٌ؟ ومَا حكمُ التِّلِيفِزْيُون، هَل هُو حرامٌ أم حَلالٌ، أم فيه تَفصيلٌ؟

الجَوَابُ: هذا السؤالُ مُحرِجٌ جدًّا جدًّا، ولكن لا بُدَّ أن نَقولَ الحقَّ في هذَا وغَيرِه، واثقينَ في الله عَزَّهَ جَلَّ؛ فإنَّ اللهَ يَقولُ: ﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ﴾ [آل عمران:١٨٧].

أما مَا يُذكرُ في وسائلِ الإعلامِ في التِّليفِزْيُونِ وفي الصُّحفِ وغيرِها، فإنه أحيانًا يَكُونُ من كُتَّابٍ ليسَ عندهُمْ عِلمٌ بها يَقولُون، ولذلكَ يجبُ التَّثبتُ في هذِه الأُمورِ، وألَّا يُعتَمدَ على ما يُنقلُ في وسَائلِ الإعلامِ، إلا إذا كانَ صادقًا مِن عُلهاءَ مَوثوقٍ منهُمْ في عِلمهِمْ وأمانتِهمْ، خُصوصًا فيها يَتعلقُ بمَسائلِ الدِّينِ؛ لأنَّ الأمرَ خطيرٌ جدًّا، وعَظيمٌ جدًّا، هذه قاعدةٌ يَنبغي أن نَسيرَ عليها.

وأمَّا فيها يَخصُّ كونُ الله تعَالى كلَّمَ يعقوبَ على الصَّخرةِ فهذَا لا أَصلَ له،

ولا دليلَ عليهِ، وليسَ بصَحيحٍ، ولا يَنبغي أن نَعتمدَ في أخبارِ مَن مَضى إلا على كِتابِ اللهِ، ومَا صحَّ عن رَسولِ الله ﷺ؛ دليلُنا في ذلكَ قولُ الله تعَالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُوا اللهِ يَعْلِمُهُمْ اللّهِ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اللّهُ اللّهُ عَن رَسولِ الله يَعْلَمُهُمْ إلا الله الله عَلَيْكِ وَتَمُودُ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إلا الله الله عَلَيْكَ أَلنَا أَن نَاخذَ عَلَمُهُمْ مَنَ اللهِ في كتابِه، وفيهَا صحَّ مِن سُنَّةِ رسولِ الله عَلَيْكِ، وقد قالَ نبينًا عَلَيْ فيها عَلمَهُمْ مَنَ اللهِ في كتابِه، وفيهَا صحَّ مِن سُنَّةِ رسولِ الله عَلَيْكِ، وقد قالَ نبينًا عَلَيْ فيها عُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ (۱).

فها حَدَّثنَا بهِ أهلُ الكتابِ، إما أَن يَكُونَ في كتابِنا، أو فيهَا صحَّ عن نَبينَا شاهدٌ لهُ، وإمَّا أَنْ يَكُونَ في كتابِ ربنَا، وسُنَّة نَبينا، مَا يَشهدُ ببُطلانِه وكَذِبهِ، فَيجبُ علينَا أَن نُبطلَهُ ونُكذِّبهُ، وإما ألَّا يكونَ في كتابِ ربنَا، وسُنَّة نبيِّنا ما يَشهدُ بصدقِه أو بِكذِبه، فجينئذِ نتَوقفُ فيه؛ لا نُصدقُه ولا نُكذبُه، والذي أَمَرنَا بذلكَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ.

وأما حُكْمُ التِّلِيفِزْيُون، فإن الذِي أَراهُ أَنَّ التِّلِيفِزْيُونَ آلَةٌ منَ الآلاتِ، آلةٌ تَتصرفُ كها يُريدُ صاحبُها، فقد يُريدُ منها ما هُو نَافعٌ، وقَد يُريدُ منهَا ما هُو ضارٌ، والذِي يذاعُ منهُ ما هو نافعٌ، ومِنه ما هُو ضارٌ، ومِنه مَا لا خَيرَ فيه ولا ضَررَ.

أما الضررُ فَيجبُ على المرءِ أن يَتوقاهُ، ويَبتعدَ عنه؛ لأن ذلكَ ضررٌ عليهِ، وإضَاعةٌ لوقتهِ ومالِه.

وأما النَّافعُ منهُ فلا بأسَ أن يَتلقَّاهُ، ولا حرجَ عليهِ في ذلكَ، وأما مَا يكونُ فيه الضرَرُ أكبرَ من نفعِه فلا خيرَ في استهاعِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٧٣٥٧)، وأبو داود: كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، رقم (٣٦٤٤).

وأما مَا لا خَيرَ فيهِ ولا ضَررَ، فإن الإنسانَ يُخيرُ فيه بينَ استهاعِه وعدَمِه، ولكنَّ حفظ أوقاتِه عنِ استهاعِهِ أولَى.

(٤٩٩١) السُّؤَالُ: هَل يَجوزُ للمُسلِمِ أَن يُمَثِّلَ الكُفارَ كَفِرعونَ، وأَبي لهبٍ، وأَبي جَهلِ تَارةً، ويُمثِّلُ الصَّحَابةَ تارةً أُخرَى؟

الجَوَابُ: هَذَا التَّمْثِيلَ لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ حِكَايَةٌ فِعْلِيَّةٌ لِمَا يَرَى، كَمَا فِيهِ خَطْرٌ أَنَّهُ حِكَايَةٌ فِعْلِيَّةٌ لِمَا يَرَى، كَمَا فِيهِ خَطْرٌ أَنَّهُ حِكَايَةٌ فِعْلِيَّةٌ لِمَا يَرَى، كَمَا فِيهِ خَطْرٌ أَنَّهُ حِكَايَةٌ فَعْلِيَّةٌ لِمَا يَرَى، كَمَا فِيهِ خَطْرٌ أَنَّهُ حِكَايَةٌ فَعْلِيَّةٌ لِمَا جَرَى، ويرَى النَّاسُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَثِّلُ الصَّحَابَةَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ مَثَّلَ كَادَ أَنْ يَتَشَبَّهَ فَوْلِيَّةٌ لِمَا جَرَى، ويرَى النَّاسُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَثِّلُ الصَّحَابَةَ؛ لِأَنَّهُ إِنْ مَثَّلَ كَادَ أَنْ يَتَشَبَّهُ بَعْمُ، وإِنَّ مَثَّلُ صَحَابِيًّا فَقَدْ يَكُونُ فِي مَحْلٍ لَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُمَثِّلًا لِصَحَابِيًّ فِيهِ، والسَّلَامَةُ مِنْ هَذَا أَسْلَمُ.

### <del>-699</del>

(٤٩٩٢) السُّؤَالُ: أَنَا مهتمُّ بكتابةِ القصصِ، وقدْ أَصُوغُ حوادثِ بأسهاءٍ وَهْمِيَّة؛ لحلِّ بعض المشاكلِ الاجتهاعيَّةِ وغَيْرِهَا، فهل يُعتبَر هَذَا من الكَذِبِ؛ حَيْثُ إن ما أكتبه لم يَحدُثْ، بل أتوقَّعُ حدوثهُ؟

الجَوَابُ: ذهب بعضُ أهلِ العلمِ إلى جوازِ مثلِ هَذَا؛ أن يُصورَ الإنسانُ المعانيَ بصورٍ محسوسةٍ، وقال: إن هَذَا من ضربِ الأمثالِ الَّذِي قَالَ اللهُ تعالى فيه: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَكَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت:٤٣].

وقال: إنَّ بَعضَ الْمُفَسِّرينَ قالوا في قول الله تعالى: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَكِ ﴾ [الكهف:٣٢]، إلى آخره، ومثل: ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُـلَيْنِ

أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ ﴾ [النحل:٧٦]، إلى آخره.

قالوا: إن هَذِهِ ليستْ وقائعَ حاصلةً، ولكن الله تعالى يَضرِبها أمثالًا، فإذا أرادَ الإنسانُ أن يضربُ أمثالًا في قصص يخدُم بها المجتمع، وينتفِعُ بها، فإن هَذَا لا بأسَ بهِ، ولكن عَلَى شرطِ أَلَّا يكون ذلك عَلَى سبيلِ التمثيلِ، بحيث يُمَثَّلُ الأُنثى ويُقلِّدها؛ فإن تمثيلَ الإنسانِ للأنثى، وتقليدَه إياها بالصوتِ والهيئةِ، والصِّيغِ الخاصةِ بالنَّسَاءِ هَذَا مُحَرَّمٌ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ (لعنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ) (١).

فلا يجوزُ للمرءِ الرجلِ أن يتشبّه بالمرأةِ لا في صَوتها، ولا في أُسلوبها، ولا في هَيئة كَلامها، ولا في لِباسها، حتَّى لو قَالَ: إنَّه يُريدٌ بذلك خِدمةَ المجتمع؛ لأنَّ الشيءَ الَّذِي حرَّمهُ اللهُ عَرَّفَ مَهُ وحرَّمهُ رسولُهُ لا يمكن أن يكونَ فيه إصلاحٌ أبدًا، إذن لا يُمكِن أنْ يُجْلَبَ الإصلاحُ بالطرقِ المُحَرَّمة.

إن المعاصي تكون سببًا للفشل، وللفساد، ولتغيَّر الأمور، قال اللهُ تعالى: ﴿ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَبَكُم مَّا ثُحِبُون ﴾ [آل عمران:١٥٢]، يعني حصل لكم خلاف ما تُحِبُّون ؛ وذلك في أُحُد، حين وقع من أصحاب النَّبِي عَيِي معصيةٌ ، وليس منهم كلهم، ولكن من الرُّماة الَّذِينَ جَعَلَهُمُ النَّبِي عَيِي عَلَى رأسِ الجبل، فهَوُلاءِ وقع منهم مَعصيةٌ واحدةٌ، فحصلتِ الهزيمةُ عَلَى المُسلِمين بسببِ هَذِهِ المعصيةِ، وبسبب ما حصل من الفشل، والتنازع في الأَمْر لهَوُلاءِ الرُّماةِ رَضَائِينَهُ عَنْمُ ، وعفا عنهم.

فَالَّذِي يَدَّعِي إصلاحَ المجتمعِ، بِتَشَبُّهِهِ بِالأُنْثَى، نقول له: إن ذلك في الحقيقةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

ليس وسيلةَ إصلاحٍ؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ مُحرَّمٍ، لا يُمْكِن أن يَكُونَ وسيلةً للإصلاحِ.

(٤٩٩٣) السُّوَّالُ: عمِلتُ في مجالِ أَشْرِطَةِ الأغاني، فهلْ الرَّاتبُ الَّذِي أستلِمه حلالٌ أم حرامٌ؟

الجَوَابُ: كلَّ شيءٍ يَستلِمُهُ الإنْسَانُ في مُقَابَلةِ عَمَلٍ مُحَرَّم فإنَّه حرامٌ عليه، ويجبُ عليه إذا أرادَ أن يَتَخَلَّصَ منه أن يدفعَه في المصالحِ العامَّة، أو في الصدقاتِ عَلَى الفقراء؛ لأنَّ هَذَا الكَسْبَ مُحَرَّمٌ وخبيثٌ.

وإذا تَغَذَّى به الإنسانُ -والعياذ بالله -، فإنَّه يُوشكُ أَنْ يدعوَ اللهَ فلا يستجيبُ لهُ، كما قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، حين ذكر الرجلَ يُطِيل السفَرَ أَشعثَ أغبرَ، يَمُدُّ يديْه إلى السَّمَاء: يا ربِّ يا ربِّ، ومَطْعَمُهُ حرامٌ، ومَلْبُسُه حرامٌ، وغُذِّي بالحرامِ، قَالَ النَّبِيِّ السَّمَاء: «فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» (۱)، فاستبعدَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ، أَن يُستجابَ لَمَن يَتَغَذَّى بالحرامِ ويأكله ويشربه، مع أنَّه قد أتى بعدَّة أسبابٍ من أسبابِ إجابةِ الدُّعَاء، منها رفعُ اليدينِ، ودعاءُ اللهِ تعالى بوصفِ الربوبيَّة، وكذلك أَيْضًا مَدُّ يَديهِ إلى السَّمَاءِ.



( ٤٩٩٤) السُّؤَالُ: هل حُكْمُ التِّلِيفِزْيُون كَحُكْمِ الدِّشِّ؟

الجَوَابُ: مَعاذَ اللهِ، ليسَ التِّليفِزْيُون كالدِّشِّ؛ لأنَّ الدشَّ يأتي بقنواتٍ كثيرةٍ، فيأتي من قومٍ هم فيأتي من النَّصارى، وممَّن تَحَلَّلَتْ أخلاقُهم نهائيًّا، فيأتي من قومٍ هم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

أعداءٌ لنا في دِيننا وأخلاقنا، ويأتي من قومٍ مُسَلَّطِينَ على بلادنا هذه خاصَّةً؛ لأننا نقول؛ ونحن أمامَ بيتِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: لا نَعلَم دولةً منَ الدولِ، ولا حكومةً منَ الحكوماتِ، تنفِّذ مِن شَريعةِ اللهِ، مثل ما تُنفِّذه الدولةُ في هذه البلادِ، نقول هذا ونحنُ نعلَم ونُؤمِن بأننا ما نَلفِظ من قولٍ، إلَّا لدينا رَقيبٌ عَتيد.

لكن لا نقول: إننا سَالمونَ من كلِّ عيبٍ، فعندنا عيوبٌ، وعندنا نقصٌ، وعندنا خَلَلٌ، لكن «كَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُم»(١).

فالنَّاسُ الآنَ يُريدونَ من حُكَّامهم أن يكونوا مثلَ عمرَ بنِ الخطَّاب، أو مِثل أبي بكرٍ، نقول: ليس هُناكَ مانِعٌ، كونوا مثلَ الرجالِ الذين في عهدِ عمرَ، وأبي بكرٍ، يَكُنْ لكم وُلاَتُكم هكذا، فـ «كَمَا تَكُونُونَ يُولَى عَلَيْكُم»، قال اللهُ تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام:١٢٩].

جاء رجلٌ منَ الخوارِجِ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضَالِللهُ عَلَيُّ، فها له: يا عليُّ، فها قال: يا أميرَ المؤمنينَ؛ لأن الخوارجَ لا يُؤمِنون بإمارةِ عَليٍّ، بل قال: يا عليُّ، ما بال الناس اختلفوا عليك، ولم يَختلِفوا على أبي بكرٍ وعمرَ؟ وهو سؤالٌ مُحْرِج، لكن أمامَه مَن قِيل فيه في الأمثالِ النَّحْويَّة: «قَضِيَّةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها»، فأمامه أبو حَسَنٍ مَن قِيل فيه في الأمثالِ النَّحْويَّة: «قَضِيَّةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها»، فأمامه أبو حَسَنٍ وَضَالِلهُ عَنهُ، قال له: يا هذا، رِجالُ أبي بكرٍ، وعمرَ، أنا وأمثالي، ورِجالي أنتَ وأمثالُكُ(٢)، فألَقَمَهُ حَجَرًا.

وجمعَ بعضُ خلفاء بني أُمَيَّة كِبارَ الناسِ وأعيانهم، بعد أن سمِع ما يُقَال في

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الشعب (٩/ ٤٩٢، رقم ٧٠٠٦)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٣٦، رقم ٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون (١/ ٢٦٤).

المَجَالِسِ، وقال لهم: أتريدون منّا أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم نُريد هذا، قال: كونوا مثل رجالِ أبي بكرٍ وعمرَ نكنْ لكم، لأنّ الله يقول: ﴿وَكَذَالِكَ فَوَلِي بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام:١٢٩]، وفي الأثرِ؛ وليسَ بحديثٍ صحيحٍ: ﴿كَمَا تَكُونُونَ يُولَى عَلَيْكُم ﴾، وهذا لا يَصِحُ عن الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ، لكن مَعناه صحيحٌ.

إذن نحن نقول: وُلاةُ الأمورِ المكلَّفونَ لا شكَّ أنَّ عليهم مآخِذَ، وهناكَ مُنْكَرَاتٌ، وهذا لا نَشُكُّ فيهِ، ولا أحدَ يُشاهده إلا ويَرَى ذلكَ، لكنَّ مَوقفنا من هَذَا أمرانِ:

الأمر الأوَّل: أن نسألَ اللهَ لهمُ الهداية، وأن يجعلَ هذه الوسيلةَ وسيلةَ خيرٍ.

الأمر الثاني: يجب علينا أن نُناصِحُهم، فـ«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» لمن؟ «للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِأَنِّمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(١).

ولكن هل إذا لزِمَنَا أن نُناصِحَهُم لَزِمَ أن يَقْبَلُوا النَّصيحة؟

الْجَوَابُ: لا يَلْزَم، فقد يَقبَلُون النصيحة وقد لا يَقبلونها، هذه واحدةٌ.

ثانيًا: إذا وجبَ علينا أنْ نُناصِحَهُم ونصحناهم، فهل يَلْزَمُنا أن نُعلِنَ ذلك للناسِ، ونقول: نصحناهم ولم يَمْتَثِلُوا؟

الجَوَابُ: لا يَلزَمُنَا، فنصيحة وُلاة الأمورِ نَجاحها عن طريقِ السرِّ، أقربُ من نَجاحها عن طريقِ العلَنِ، قد من نَجاحها عن طريقِ العَلَنِ، بل إن محاولةَ تغييرِ المنكراتِ عن طريقِ العلَنِ، قد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم (٥٥).

تُؤدِّي إلى تَعَدُّدِها وزِيادتها، لكن ﴿ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ ﴾ [النحل: ١٢٥].

فَيَجِبُ علينا إذا رأينا أنه يُعرَضُ في التِّلِيفِزْيُونِ ما لا يُرضَى، فعلينا أن نُغلِقَ التِّلِيفِزْيُونَ؛ لأن هذا باختيارنا، ويجب علينا أن نسألَ اللهَ لِوُلاة أُمُورنا أن يَهْدِيَهُم صِرَاطَه المستقيمَ، فهم إذا رَجعوا إلى اللهِ عَزَّفِجَلَّ، والتزَموا الصراطَ المستقيمَ، دانتْ لهم الأُمَّةُ، وإذا التمسَ الإنسانُ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ الناسِ رَحَوَلِيَهُ عَنْهُ، وأَرْضَى الناسَ

أما ما يُعرض في الدِّشِّ فأشياء -والعياذُ باللهِ- مُنكَرة غايةَ الإنكارِ، وأشياء عظيمة، تُدمِّرُ الأخلاقَ والعقائدَ والأديانَ.

وقد يقول قائل: إنهم لا يَتكلَّمونَ في العقائدِ؛ مثلًا في الجَهْمِيَّةِ، والمُعْتَزِلَةِ، والمُعْتَزِلَةِ، والأَشْعَرِيَّة، وما أشبهَ ذلك؟

فنقولُ: لكن إذا فَسَدَتِ الأخلاقُ فَسَدَتِ الأديانُ؛ لأن الإنسانَ إذا فسدَ خُلُقه، واتجه هذا الاتجاه المنحرِف، صارَ بَهيمةً تمامًا، لا يريدُ إلا إشباعَ غريزتهِ وملء بَطْنِه، ولا يَهتمُّ بشيءٍ.

ولهذا قال الشاعرُ كلمةً صادقةً، وليستْ أصدقَ الكلماتِ لكنها صادقة، قال (١):

وَإِنَّا الْأُمَـمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْ هُمُ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

<sup>(</sup>١) أحمد شوقي. انظر الشوقيات (١/ ١٢).

فهذه كلمة صادقةٌ، ولكن ما هي أصدق شيءٍ، فقد قال النبيُّ ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا النبيُّ ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ »(١).

فهذا صحيح، لكن قال بعد ذلك(٢):

وَكُـلُّ نَعِـيم لَا تَحَالَـةَ زَائِــلُ

وهذا غلطٌ؛ لأن نعيمَ الجنَّة لا يَزول، أمَّا نعيم الدنيا فيزول.

والعاقلُ لا يُدخِل بيته التِّلِيفِزْيُونَ، فهذا العاقلُ الذي يريدُ النَّجَاةَ، ويريدُ السَّلامةَ، لكن مُشاهدة ما يُعرَضُ في التِّلِيفِزْيُونِ أنواعٌ؛ فإنْ عُرِضَ فيه أخبارٌ فمُشاهدتها لا بأسَ بها، وإن عُرض فيه كلماتٌ مفيدةٌ، ومَواعِظُ، أو فتاوى، أو ما أشبة ذلك، فهذا لا بأسَ به؛ لأنه مفيدٌ.

وإن عُرض فيه شيءٌ مُحُرَّمٌ لا تجوز مُشاهدته، وإنْ عُرِضَ فيه ما لا خيرَ فيه ولا شرّ، فمُشاهدته إضاعةُ وقتٍ، فكنْ يا أخي من عبادِ الرحمنِ الذين لا يَشهدون النُّور، وإذا مَرُّوا باللَّغْوِ مَرُّوا كِرامًا.

## <del>-689-</del>

( ٤٩٩٥) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الاستماعِ إِلَى الأناشيدِ الإسلاميَّةِ الخاليةِ منَ الدُّفِّ، والتمثيليَّات؟

الجَوَابُ: كثر السُّؤالُ عن الاستماعِ إِلَى الأناشيدِ الإسلاميةِ، ولا بُدَّ أن نعرف

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، رقم (٦١٤٧).

<sup>(</sup>٢) ديوان لبيد (ص: ٢٨).

ما موضوع هَذِهِ الأناشيد، فقد يكون موضوعها مُشْتَمِلًا عَلَى أَمْرٍ محرَّمٍ، مثل أَن تكون هَذِهِ الأنشودةُ تَشْتَمِل عَلَى غُلُوِّ في رسولِ اللهِ ﷺ، لا يرضاه الله ولا رسوله؛ كقول:

يا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَن أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الحادِثِ العَمَمِ إِنْ لَمْ تَكَنْ آخِذًا يـومَ المَعادِ يَـدِي عَفْـوًا، وَإِلَّا فَقُـلْ: يـا زَلَّـةَ القَـدَمِ فإنَّ مِـنْ جُـودِكَ الـدُّنيا وضَرَّتُها ومِن عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ والقَلَمِ

إنني أَشْهَد باللهِ لو ظهرَ رسولُ الله ﷺ، عَلَى قائلِ هَذَا القولِ لأنكرَ عليه؛ لأنه كَمَا قالَ بعض العُلَمَاء: إذا كانَ من جُودِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدُّنيا وضَرَّتُها، فهاذا يبقى لله؟! وضرتها يعني الآخرة، أي الدُّنيا والآخرة من جُود الرَّسُول، فهاذا يبقى لله؟ لا شيءَ.

ومن علومه علمُ اللوحِ والقلمِ؛ إذن يكونُ عالمًا للغيبِ، والله تَعَالَى يقول له: ﴿ قُل لَا أَقُولُ لَكُمُ عَندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [الأنعام:٥٠]، فكيف يقولُ قائلٌ: إن من جُوده الدُّنيا وضرتها.

عَلَى كلِّ حال إذا اشتملتِ الأناشيدُ عَلَى موضوعٍ محرَّم فهي حرامٌ. هَذِهِ واحدة. ثانيًا: إذا صَحِبَها آلةُ لهو كالموسيقى، فإن الموسيقى حرامٌ، أو الطَّبل.

ثالثًا: إذا لُحنت بتلحينٍ يُشبه ألحانَ الغناءِ الخليع الهابطة، فإنَّه لا يجوزُ الاستماعُ يها.

رابعًا: إذا شَغَلَتِ الإِنْسَانَ عن الاتِّعاظ بالكِتَاب والسُّنَّة، وإذا كانَ قلبُه لا يَلين

إِلَّا إذا استمعَ إليها، وإذا استمع إِلَى آياتِ اللهِ، وإلى كلامِ رسولِ اللهِ، لم يتحرَّكُ له ساكنٌ، ولكن إذا استمعَ لهذه الأناشيدِ فقد مَلكَتْ قلبَه، فهذا يجب عليه أن يُعرِض عنها؛ لِيَنْتَفِعَ بها فِي القُرْآن والسنَّة منَ المواعظِ.

فإذا انتفتْ هَذِهِ المحظوراتُ فإنَّه لا بأسَ بها، ولا حرجَ فِي الاستماعِ إليها.

أما التمثيليَّات، فإنِ اشتملتْ عَلَى شيءٍ محرَّم، فهي حرامٌ، وإن لم تشتملْ عَلَى شيءٍ محرَّم، فليس فيها بأسُّ.

# ( ٤٩٩٦) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ الأناشيدِ الإسلاميَّة؟

الجَوَابُ: الإسلامُ أصبحَ جِدارًا قَصيرًا سهلَ التَّسَلُّق، فكلُّ إنسانِ يَفعل شيئًا يقول: هذا يقول: هذا إسلاميٌّ، وهو بعيدٌ عنِ الإسلامِ، فهناكَ مَن يُحلِّل الرِّبا ويقول: هذا اقتصادٌ إسلاميٌّ، أو يتحيلونَ على الرِّبا بصُورِ بَيعٍ لا حقيقةَ لهُ، لكن الواجبَ على الإنسانِ إذا سُئلَ سؤالًا أن يقولَ: اعرِضْ على الموضوعَ.

فالأناشيد الإسلاميَّة لا بدَّ أن نَسمَعها أوَّلاً، حتَّى نحكمَ عليها، ولهذا يُقال: الحُكمُ على الشيءِ، فَرْعٌ عن تَصَوُّرِهِ، ولا يجوز للإنسان أن يحكم على شيءٍ بأنه حلالُ وحرامٌ حتى يتصوَّره جيِّدًا، فالأناشيد الإسلاميَّة لم أُحْصِها، ولم أَسْمَعْها، ولا أستطيعُ أن أُصدِرَ عليها حُكمًا حتى أسمَعَها، لكني أُعطي قواعدَ عامَّةً:

القاعدة الأولى: أيُّ أُنشودةٍ تُصحَبُ بالَةِ عَزفٍ فهي حرامٌ؛ مُوسِيقا، أَجراس، وما أشبه ذلك.

القاعدة الثانية: أيُّ أنشودةٍ يكون مَغزاها، أو موضوعها سافلًا، فهي حرامٌ. القاعدة الثالثة: أيُّ أنشودةٍ يكون فيها أصواتٌ فاتنةٌ فهي حرامٌ، حتى لو قيل: إنها أنشودةٌ إسلاميَّة؛ لأن كلَّ ما كان سببًا للفتنةِ فهو فتنةٌ.

فهذه قواعدُ عامَّة، ولا أستطيعُ أن أحكمَ على كلِّ شيءٍ مِن التي يُسَمُّونها أناشيدَ إسلاميَّة، حتى أَسْمَعَها.

(٤٩٩٧) السُّؤَالُ: انتشرتْ في العالمِ الإسلاميِّ الأطباقُ الفضائيةُ، ولا يَخفى على فضيلتكمْ، أن ما تبثُّهُ هذهِ القنواتُ في الغالبِ مفسدٌ للأخلاقِ والعقائدِ، فنأملُ مِن فضيلتِكم توجيهَ النصيحةِ في ذلكَ، ونسألُ اللهَ أن ينفعَ بهذهِ النصيحةِ؟

الجَوَابُ: الأطباقُ الفضائيةُ تسمى عندَ الناسِ (الدش)، واشتهرتْ بهذا الاسم، وهي تحملُ أوزارًا وآثامًا، وما تُدمرُه منَ الأخلاقِ أضعافُ ما يَحصلُ فيها منْ فائدةٍ، إن حصلتْ؛ ولذلكَ نرى أنها شرُّ ووبالُ على الأمةِ الإسلاميةِ، وأنها مُفسدةٌ للأخلاقِ، والأفكارِ، والعقائدِ، والنتائجُ ملموسةٌ الآنَ، هي ليستْ مذكورةً، بلْ ملموسةً، فتأثيرُ هذهِ الأطباقِ أو (الدشوش) على المجتمع ملموسٌ.

وهناكَ أشياءٌ يَنْدَى لها الجبينُ بسببِ هذهِ الدشوش، فبعضُ الناسِ يكونُ ملتزمًا، فإذا عكفَ على هذهِ الأطباقِ انحرف، وزهدَ حتى في امرأتِهِ، التي هي قرةُ عينهِ، فقدِ يسأمُ مِنها ويَمَلُّهَا، ويعكفُ على هذا (الدش)، ولا سيها الشباب، الذينَ ابتلُوا بوضعها في الاستراحاتِ، بل إن بعضَهُم يَصطحبُها معهُ حتى في النزهةِ، فهيَ شُرُّ وبلاءٌ.

ولا يَحَلُّ للإنسانِ أن يُمكِّنَ أهلَهُ منِ اقتنائِها؛ لأن اللهَ تعالى يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا ٱلنَّنِيَ ءَامَنُوا فُوَا أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم:٦]، وقالَ النبيُّ ﷺ: ﴿وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ﴾(١).

وإذا وضع الإنسانُ (الدش) في بيتِهِ وهو راعي البيتِ، فإنهُ يكونُ بذلكَ غاشًا لرعيتهِ الذينَ استرعاهمُ اللهُ عَليهِم، حتى لو فُرِضَ أنَّ في هذه الدشوش معلوماتٍ، يحتاجُ الإنسانُ المثقفُ إلى فهمِهَا، فأهلُ البيتِ لا يُراعونَ هذا، وإنها يَنظرونَ إلى البلاءِ والفتنةِ.

فإذا كانَ الرجلُ رَاعيًا على أهلِ بيتِهِ، وَاشتَرَى لهمْ هَذَا الدش، وهوَ يعلمُ أنهمْ يُشاهدونَ فيهِ الأفلامَ الخليعةَ والبلاءَ، فإنهُ ليسَ بناصحٍ لهمْ بلْ هوَ غاشٌ، وطَبَّقَ هذا على ما ثبتَ عنِ النبيِّ عَلِيُهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَلَيْهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» (٢) -نسألُ الله العافية -، وهذا وَعيدٌ عظيمٌ.

فكلُ إنسانٍ يُمَكِّنُ أهلَهُ مِن استعمالِ هذا (الدش) فيها هوَ محرَّمٌ، معَ قدرتهِ على منعهمْ، فإنهُ داخلٌ في الحديثِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَاشُّ لِرَعِيَّةٍ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ خَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».

ويجبُ الحذرَ من أن تشهدَ للشخصِ المعينِ، بأن الله حرَّمَ عليهِ الجنةَ؛ لأنهُ ركَّبَ (الدش)، وذلكَ أن منْ أصولِ أهل السُّنَّةِ والجماعةِ، التفريقَ بين التعيينِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم (١٨٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

والتعميم، فالتعيينُ لا بدَّ مِنَ النصِّ على عينِه، والتعميمُ لا يحتاجُ إلى نصِّ بعينه، فلو كانَ لكَ جارٌ قد ركَّبَ (الدش)، وهوَ يشاهدُ أهلَه ينظرونَ إلى ما لا يحلُّ النظرُ إليه في هذا (الدش)، ثم ماتَ هذا الجارُ، فلا تشهدُ عليهِ أن اللهَ حرمَ عليهِ الجنةَ بعينهِ، لكنْ لا شكَّ أنهُ داخلٌ في العموم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ لكنْ لا شكَّ أنهُ داخلٌ في العموم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ إلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة».

والمؤمنُ التقيُّ يدخلُ الجنة، فإذا كانَ لكَ صاحبٌ مستقيمٌ، مؤمنٌ تقيُّ، فلا تشهدَ لهذا الرجلِ أنهُ من أهلِ الجنةِ، ولكنْ تقولُ: كلُّ مؤمنٍ تقيٍّ، فهوَ من أهلِ الجنةِ، ولكنْ تقولُ: كلُّ مؤمنٍ تقيٍّ، فهوَ من أهلِ الجنةِ، فيجبُ أن تَعرِفُوا الفَرقَ بينَ التعميم، والتعيينِ.

ومسألةُ (الدشوش) منَ المسائلِ المهمةِ؛ لأنهُ مما عمَّتْ بهِ البلوى اليومَ، فلا بدَّ أن يُكشَفَ للناس أمرُه.

قد يقولُ قائلٌ: ماذا نفعلُ لكي تكونَ القريةُ خاليةً منَ الدشوشِ؟ هلْ يجوزُ أن نكسِّرَ هذهِ الدشوشَ؛ أم نُخَرِّبُهَا دون أن يدريَ صاحبُها؛ لئلا تخربَ القريةُ؟

قلنا: إذا كانت لنا السُّلطةُ في تكسيرِهِ نكسِّرُهُ، كالأبِ معَ أبنائهِ، ووليُّ الأمرِ معَ مواليهِ، أما إذا لَمْ تكنْ لنا السلطةُ فلا نُكسِّرُهُ؛ لأن تكسيرهُ يؤدي إلى فتنةٍ وشرِّ، ولأننا إذا كسرنَاهُ ربها يحصلُ قتالٌ بيننا وبينَ صاحبهِ، كها أن تكسيرهُ في الواقعِ ليسَ حلًا للمشكلةِ؛ لأنكَ إذا كسرتَهُ ذهبَ واشترى أقوى منهُ.

وأما إذا خربناهُ، فإنهُ سيذهبُ ويصلحهُ، أو يأتي بأفضلَ منهُ، وإذا اطلعَ على الأمرِ، فتكونُ العداوةُ والبغضاءُ بينكمْ.

فَالْحُلُّ أَن يُوعَظَ هَذَا الرجلُ، ويُذكَّرَ بِاللهِ، ويخوَّفَ منَ اللهِ عَزَوَجَلً، فإنِ اهتدى

فهذا المطلوب، وإلا رُفعَ أمرُه إلى السُّلطةِ.

قد يقولُ قائلٌ: لو أن رجلًا منَّ اللهُ عليهِ بالهدايةِ، فهاذا يصنعُ بـ(الدش) الذي عندهُ؟

قلنا: يُسلطُ عليهِ الفأسَ، ويَسلَمُ منهُ.

قد يقولُ قائلٌ: إذا أمكنَ أن أُخربَ (الدش)، بدونِ أن يَشعرَ قريبي، أو صاحِبي؟

قلنا: هذا ليسَ بحَلِّ؛ لأنهُ إذا خَربَهُ ذهبَ يُصلحه، أو يأتي بخيرٍ منهُ، ولم تستفدْ، ثم لعلهُ يتتبعُ الأمرَ، ويَطَّلعُ عليكَ، فتكونُ العداوةُ والبغضاءُ.

إذا قالَ قائلٌ: إذا استعملَ الدشُّ في المباحاتِ، كنقلِ الصلاةِ في الحرمِ، فهلْ يكونُ مباحًا؟

قلنا: إن هذا منْ تلبيسِ إبليسَ، فإذا كانَ لا يَستعملُ (الدش) إلا في شيءٍ مباحٍ، كنقلِ الصلاةِ في الحرمِ بواسطةِ (الدش)، فصلاةُ الحرمِ –والحمدُ للهِ– تُنقلُ الآنَ بواسطةِ التِّليفِزْيُونِ، ولا حاجةَ إليهِ.

ثم إن المعلومات، لو قُدِّرَ أن فيهِ معلوماتٍ تنفعُ، انتفعَ بها واحدٌ من مئة، أو واحدٌ من ألفٍ، لكن تلبيسُ إبليسَ هو الذي قالَ للناسِ: بِيعُوا واشتَرُوا بالخمرِ يَحصلُ لكمْ مَكسبٌ، فيقيسُ المسألةَ بالمكسبِ اليسيرِ، معَ الضررِ الكثيرِ، فضررُه بلا شكِّ أكبرُ مِن نفعِهِ، وأيُّ إنسانٍ يَدعُو لهُ دعايةً، فإن كلَّ إثمٍ يترتبُ على وعايتِهِ سيبوءُ بهِ.

على كلِّ حالٍ، ليسَ لنا إلا الدعاءُ لشعبِنَا، وللأمةِ الإسلاميةِ، أن يَقيَهَا اللهُ شَرَّ هذهِ الفتنةِ، وأن يُسلِّطَ ولاةَ الأمورِ على مَنِ اقتناهُ، منْ أجلِ تدميرِ الأخلاقِ، والأفكارِ، والعقيدةِ.

(٤٩٩٨) السُّؤَالُ: وردَ في الحديثِ أنَّ من الثَّلاثةِ الذِّينَ تَّحرمُ عليهم الجنةَ الدَّيوث (١٠)، فَهَلْ مَنْ يَأْتِي بِجِهَازِ الدِّشِّ إِلَى بَيْتِهِ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: لَا يَدْخُلُ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ الدِّشَّ فِيهِ خَيْرٌ قَلِيلٌ جِدَّا، وَفِيهِ شَرُّ عَظِيمٌ وَكَثِيرٍ، هَذَا إِن اطَّلَعَ عَلَى الحَيْرِ، لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ الآنَ يَتَّخِذُونَهُ للشَّرِّ، فَيَقَعُونَ فِي المَهَالِكِ، وَالدَّيُّوثِ هُوَ الَّذِي يُقِرُّ الفَاحِشَةَ فِي أَهْلِهِ.

وَيَجِبُ الحَذَرُ مِنَ إِقْتِنَاءِ الدِّشِّ، لِأَنَّ الأُمَّةَ تَغَيَّرَتْ، وَلَاسِيَّا الشَّبَابَ مِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، تَغَيَّرَتْ فِي هَذِهِ الدشوشِ، فَأَكْثَر وَالرِّجَالِ، تَغَيَّرَتْ فِي هَذِهِ الدشوشِ، فَأَكْثَر النَّاسِ الَّذِينَ يُشَاهِدُونَهُ فِي هَذِهِ الدشوشِ، فَأَكْثَر النَّاسِ الَّذِينَ يُشَاهِدُونَهَ عَصَلَ فِيهِمُ إِنْحِرَافٌ خُلُقِيُّ، وَصَارُوا إِلَى مُعَامَلَةٍ سَيِّئَةٍ.

فَالنَّصِيحَةُ لِلْمُسْلِمِينَ، أَنَّ يَتَّقُوا اللهَ، وَأَنْ يَتُوبُوا مِنْ هَذِهِ الدشوش، وَإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ قَدِ أُبْتُلِيَ بِهَا فَلَا يَهَبُهَا لِشَخْصٍ آخَرَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَهَبَهَا لِشَخْصٍ اِسْتَعْمَلَهَا المَّوْهُوب لَهُ بِالشَّرِّ، وَرُبَّهَا يَكُونُ اِسْتِعْمَالُهُ فِي الشَّرِّ، أَكْثَرَ مِنَ اِسْتِعْمَالِ الأَوَّلِ، فَيَكُونُ مُعينًا عَلَى الإِثْم وَالعُدْوَانِ.

وَلَا يَبِيعُهَا؛ لِأَنَّهُ يَرُدُّ عَلَيْنَا الْمُشْكِلَة الأُولَى، إِذَنْ يَكْسِرُهَا.

أخرجه أحمد (٢/ ٦٩).

فَإِذَا قَالَ: كَيْفَ أَكْسِرُهَا، وَأَنَا اشْتَرَيْتَهَا بِدَرَاهِمَ-، قَالُوا: إِنَّهَا أَوَّلُ مَا فَاضَتْ عَلَى النَّاسِ كَانَتْ تُشْتَرَى بِعَشَرَةِ آلَافٍ، أَوْ أَكْثَر، وَالآنَ وَصَلَتْ إِلَى أَلْفِ رِيَال - وَقَالَ: كَيْفَ أَكْسِرُهَا فَيُتْلَف عَلَيَّ فِي مَالِي أَلْف رِيَال ؟

الجَوَابُ: إِتْلَافُ المَالِ لِطَاعَةِ اللهِ، وَاجْتِنَابِ مَحَارِمه هُوَ حِفْظُ المَالِ، وَإِضَاعَةُ المَالِ أَنْ يُتَقِيَ بِذَلِكَ الْمُحَرَّمِ، فَهَذَا لَيْسَ المَالِ أَنْ يُتَقِيَ بِذَلِكَ الْمُحَرَّمِ، فَهَذَا لَيْسَ المَالِ أَنْ يُتَقِيَ بِذَلِكَ الْمُحَرَّمِ، فَهَذَا لَيْسَ بِإِضَاعَة، بَلْ هُوَ حِفْظٌ لِلْمَالِ، وَأَخْطأَ مَنْ قَالَ: إِنَّ فِي هَذَا إِضَاعَةً لِلْمَالِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُكسر؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْهَم المَعْنَى الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قُلْنَا: إِنَّهُ يُكْسرُ.

( ٤٩٩٩) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ وُجودِ التِّلْفَازِ في بيتِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ، مع العِلْمِ أَنَّه يَعْرِضُ عَوَراتِ النساءِ والرِّجالِ، التي يَرَاهَا الرجُلُ المسلِمُ وزَوْجَتُهُ؟

الجَوَابُ: نَرى أَنَّ التَّنَزُّهَ عن اقْتناءِ التِّلِفَازِ أَوْلَى بلا شكِّ وأَسْلَمَ، وأَما مُشَاهَدَتُهُ فإنَّها تَنْقَسِمُ إلى ثلاثَةِ أقسَام:

القسم الأول: مشاهَدَةُ الأخبارِ، والأحادِيثُ الدِّينِيَّةُ، والمشاهَدَاتُ الكَوْنِيَّةُ، وهذا لا بأسَ بهِ.

القسم الثاني: مشْاهَدَةُ ما يُعْرَضُ مِنَ المسْلَسْلَاتِ الفَاتِنَةِ، والأعمالِ الإجْرَامِيَّةِ، التي تَفْتَحُ للناسِ بابَ الإجْرَامِ، والعُدوانِ والسَّرَقاتِ والنَّهْبِ والقَتْلِ، وما أشبَهَ ذلِكَ، فإن مشَاهَدَةَ هذا حَرامٌ، ولا تجوزُ.

القسم الثالثُ: مشاهَدَةُ شيءٍ فيه مَضْيَعَةٌ للوَقْتِ ليس فيه ما يَقْتَضِي التَّحْرِيم،

وفيه شُبْهَةٌ فيها يَخُصُّ اقْتِناءَه، فإنَّه لا ينْبَغِي للإنسانِ أن يَضِيعَ وقْتُهُ في مشاهَدَتِه، لا سِيِّا وأن المشاهَدَةَ فيهَا شيءٌ مِنْ إضاعَةِ المالِ؛ لأن التِّلِفَازَ -فيها يظهر-، فيه إضَاعَةٌ للمالِ إذا صُرِفَ فيها لا ينْفَعُ، وإضاعَةُ المالِ باستِهْ لاكِ الكَهْرِباء، وإضاعَةُ المالِ باستِهْ لاكِ الكَهْرِباء، وإضاعَةُ الموقتِ أهَمُّ، ففيهِ إضاعَةُ وقتٍ، وإضاعَةُ مالٍ، وربَّما يتَدَرَّجُ الإنسان إلى مشاهدة ما تَحْرُمُ مشاهَدَةُ مُنْ مُ مشاهَدَةُ مَا لَهُ مُشاهَدَتُهُ.

(٥٠٠٠) السُّوَّالُ: مَا حِكُمُ مُشَاهَدَةُ الأَطْفَالَ لِأَشْرِطَةِ الفِيدْيُو الإِسْلَامِيَّةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِصَصٍ مُفِيدَةٍ وَمُرَبِّية؛ كَقِصَّةِ أَصْحَابِ الأُخْدُودِ وَغَيْرِهَا، مَعَ أَنَّ جُتَمَعَنَا يُشَاهِدُونَ التِّلْفَازَ، فَأَطْفَالِي رَاغِبُونَ فِيهِ رَغْبَة كَبِيرَة، وَأَنَا أَوَدُّ أَنْ لَا أَنَفِّرُهُمْ مِنَ الإلتِزَامِ، فَهَا رَأْي سَهَا حَتِكُمْ فِي ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: لَا شَكَّ أَنَّ مُشَاهَدَةَ الفِيدْيُو الَّذِي يَعْرِضُ مَا ذَكَّرَهُ السَّائِلُ، أَهْوَن مِنْ مُشَاهَدَةِ الْمَسْلَسُلَاتِ الرَّدِيئَةِ، فَهَذَا أَمْر مُسَلَّمٌ، وَلَكِنَّ الَّذِي يَجِبُ النَّظُرُ فِيهِ، هُوَ المَوْضُوعُ فِي الفِيدْيُو، فَقِصَّةُ أَصْحَابِ الأُخْدُودِ، نَقُولُ لَمِنْ رَسْمُ لَنَا هَذِهِ القِصَّة:

مَا الَّذِي أُعَلِّمُكَ أَنَّ الأُخْدُودَ عَلَى هَذَا الوَصْفِ؟ وَمَا الَّذِي أُعَلِّمُكَ أَنَّ أَصْحَابَ الأُخْدُودِ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ فِي الأَجْسَامِ؟ فَقَدْ تَكُونُ أَجْسَامِهِمْ مُحْتَلِفَةً كِبَرًا، أَصْحَابَ الأُخْدُودِ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ فِي الأَجْسَامِ؟ فَقَدْ تَكُونُ أَجْسَامِهِمْ مُحْتَلِفَةً كِبَرًا، وَقَدْ يَكُونُ الأُخْدُود أَيْضًا مُحْتَلِفًا عَمَّا نُشَاهِدُهُ فِي الفِيدْيُو، فَهَذَا دَاخِل فِي قُولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَكِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

أَلَيْسَ أَبُونَا آدَم عَلَيْهِ السَّلَامُ طُوله فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ ذِرَاعًا، وَعَرَضَهُ سَبْع أَذْرُعِ (١)، وما زالَ الخلقُ ينقصُ إلى هذه الأمةِ، فها الذي أعلمنَا!

فَمِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ أَرَى أَلَّا تُعْرَضَ عَلَى الصَّبِيِّ أَشْرِطَةَ أَصْحَابِ الأُخْدُودِ، هَذِهِ وَاحِدَة.

قَانِيًا: يُقَالُ أَنَّهُ يُعْرِضُ فَيُلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ الفَاتِحِ، والمَحْظُور فِي هَذَا، أَنَّ الطِّفْلَ عَقَلَهُ صَغِير، وَأَنَّ الشَّيءَ يَرْتَسِمُ فِي ذِهْنِهِ، فَإِذَا شَاهَدَ هَذَا البَطَل كَمَا صُوِّرَ فِي الفِيدْيُو، فَإِنَّهُ صَغِير، وَأَنَّ الشَّيءَ يَرْتَسِمُ فِي ذِهْنِهِ، فَإِذَا شَاهَدَ هَذَا البَّطُل كَمَا صُوِّرَ فِي الفِيدْيُو، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَعْتَقِدُ أَنْ لَا يُوجَدُ بَطَل فِي المُسْلِمِينَ إِلَّا هَذَا الرَّجُل، وَحِينَئِذٍ نَنْسَى بُطُولَةَ كَلًا من: خَالِد بْن الوَلِيد، وَحَمْزَة بْن عَبَدَ المَطْلَب، وَغَيْرهما.

وَهَذَا مَحْظُورٌ، أَنْ يُرْسَمَ الأَبْطَال، وَيُنْسَى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُمْ بُطُولَة، وَأَنْفَعُ مِنْهُمْ لِلْإِسْلَامِ، فَلِمَاذَا لَا نَشْتَرِي لَكُمْ أَشْرِطَةً فِيهَا مُشَاهَدَات مِنْ خَلْقِ اللهِ عَرَّقِجَلَ، وَمَا أَكْثَرَ العَجَائِب فِي خَلْوقَاتِ اللهِ، مِنْ طُيُورٍ، وَزَوَاحِفٍ، وَأَنْهَارٍ، وَبَحَّارٍ، وَجِبَالٍ، وَبَحَارٍ، وَجِبَالٍ، وَأَشْجَارٍ، وَغَيْر ذَلِكَ، فَلِهَاذَا لَا نَجْعَلُ هَذَا بَدَلًا مِنْ أَشْيَاءَ لَا عِلْم لنَا بِهَا.

إِذَنْ لَابُد أَنَّ نَنْظُرَ لِلْمَوْضُوعِ، وَلَا بُدَّ أَنْ نَنْظُرَ مَا عَوَاقِب هَذَا المَوْضُوعِ، وَلَا بُدَّ أَنْ نَنْظُرَ مَا عَوَاقِب هَذَا المَوْضُوعِ، وَلَا بُدَّ أَنْ نَنْظُر مَا عَوَاقِب هَذَا المَوْضُوعِ، وَأَعْتُقِدُ أَنَّ الطِّفْلَ إِذَا شَاهَدَ مُحَمَّدًا الفَاتِح، وَبُطُولَاتِهِ الَّتِي تُنْشَر، فَإِنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ أَنَّ أَلَى الْمَلْكِ، وَهَذَا مَعْظُورٌ، فَيُنْسَى خَالِد بْنِ الوَلِيد، وَحَمْزَة بْن عَبْد المَطْلَب، وَعَرْمَة بْن أَبِي جَهِلَ، وَغَيْرِهِمْ مِنْ قُوَّادِ الْمُسْلِمِينَ، وَهَذِهِ مُشْكِلَةٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٩٥).

(٥٠٠١) السُّؤَالُ: أَنَا رَجُلٌ مِنَ الدِّيَارِ الخَارِجِيَّةِ، وَأَرْغَبُ أَنْ أُسَافِرَ، وَآخُذَ مَعِي شَرِيطَ فِيدْيُو مِنْ مُحَاضَرَاتِ الشُّيُوخِ لِسَهَاعِهَا هُنَاكَ، فَهَلْ يَجُوزُ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: نِعَم، يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ أَشْرِطَةَ فِيدْيُو مِنْ مُحَاضَرَاتِ العُلَمَاءِ النَّافِعَةِ لِتَعْرِضَهُ هُنَاكَ، وَلَك أَجْرٌ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّك تَحْمِلُ العِلْمَ إِلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَأَشْرِطَةُ الفِيدْيُو كَمَا حَدَّثَنِي بِهِ أَهْلُ الخِبْرَةِ لَا يَكُونُ فِيهَا صُورَة، إِنَّمَا هِي حَبِيبَاتٌ تَتَحَوَّلُ إِلَى صُورَةٍ عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَى شَاشَةِ التِّلِيفِزْيُونِ مَثَلًا، فَهَذَا العَمَلُ الَّذِي تَعْمَلُهُ عَمَلٌ صُورَةٍ عِنْدَ عَرْضِهَا عَلَى شَاشَةِ التِّلِيفِزْيُونِ مَثَلًا، فَهَذَا العَمَلُ الَّذِي تَعْمَلُهُ عَمَلٌ نَرْجُو اللهَ تَعَالَى أَنْ يُشِيبَكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّكَ تَنْقُلُ العِلْمَ إِلَى مَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَلَاشْكَ أَنْ تَأَثُّر الشَّامِعِ بِدُونِ مُشَاهَدَةٍ.

(٥٠٠٢) السُّؤَالُ: عِنْدِي تِلْفَازٌ فِي البَيْتِ، وَلَا أُشَاهِدُ فِيهِ المُحَرَّمَات، وَلَكِنَّ أَوْلَادِي يُشَاهِدُونَ فِيهِ أَفْلَامَ الكَرْتُونِ فَقَطْ؟

الجَوَابُ: النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَجَنَّبَ التِّلْفَازَ، وَإِدْخَاله بَيْته؛ لِيَسْلَمَ وَيَسْلَمَ أَهْلُهُ، لَاسِيَّا مَعَ وُجُودِ الدشوشِ الَّتِي هِي كَالسَّرَطَانِ فِي الأُمَّةِ، وَلَا يَقْتَصِرُ شَرُّهَا عَلَى صَاحِبِ البَيْتِ، بَلْ تَنْتَشِرُ إِلَى مَا حَوْلَهُ، وَهُو لَا يَدْرِي فَلَعَلَّهُ اليَوْمَ يُمْكِنْهُ أَنْ يُسَيْطِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَلَكِنَّهُ غَدًا لَا يَتَمَكَّنُ، فيغلب أَوْ يَمُوتَ فَيَرِثُهُ أَهْلُهُ يُسَيْطِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى أَهْلِهِ، وَلَكِنَّهُ غَدًا لَا يَتَمَكَّنُ، فيغلب أَوْ يَمُوتَ فَيَرِثُهُ أَهْلُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَيَكُون لَهُ نَصِيب مِنْ إِثْمِ كُلِّ مَرْأَى رَأَوْهُ وَهُو مُحُرَّم؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي تَسَبَّبَ فِي جَلْبِهِ إِلَى البَيْتِ.

وَالْحَمْدُ للهِ الأَخْبَارِ مَوْجُودَة فِي غَيْرِ التِّلْفَازِ؛ فَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِي الرَّادْيُو، وَكَذَلِكَ الأَحَادِيثِ النَّبُوِيَّة، وَالمَوَاعِظ، وَالقُرْآن أَيْضًا فِي غَيْرِ التِّلْفِزْيُونِ، لَكِنَّ

لَوْ فُرِضَ أَنَّكَ زُرْتَ صَدِيقًا لَكَ وَوَجَدْتَهُ قَدْ فَتَحَ التِّلِفِزْيُونَ عَلَى الأَخْبَارِ فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْك مُشَاهَدَتهَا؟

فَالْجَوَّابُ: لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّ مُشَاهَدَةَ الأَخْبَارِ الْمُجَرَّدَةِ لَيْسَ فِيهَا شَيْء، كَأَنَّكَ تُطِلُّ عَلَى هَوُّلَاءِ مِنْ فُرْجَةٍ، فَلَا بَأْسَ بِهِ، لَكِنَّ الكَلَامَ عَلَى الإِقْتِنَاءِ، وَالإِقْتِنَاءِ شَيْء، وَالْشَاهَدَةِ شَيْءٌ آخَرُ.

أُمَّا بالنسبةِ للْمُشَاهَدَةِ فَعَلَى حَسَبِ مَا يُعْرَضُ فِيهِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ.

وَلَوْ كَانَ مَغْلُوبًا عَلَى أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يَكْسِرُهُ وَيَنْتَهِي مِنْهُ، وَإِذَا لَمَ يَسْتَطِعْ إِذَا كَانَ البَيْتُ لِأَبِيهِ، وَأَبُوهُ هُوَ الَّذِي جَاءَ بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا؛ فَقَدْ قَالَ البَيْتُ لِأَبِيهِ، وَأَبُوهُ هُوَ اللَّذِي جَاءَ بِذَلِكَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا؛ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُوا اللَّهُ مَا السِّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، وإذا فُتحَ التِّلِيفِزْيُونَ عَلَى مشاهداتٍ محرَّمةٍ فلْيقُمْ.

(٥٠٠٣) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَفْتَحَ كَلَّا لِإِصْلَاحِ التِّلْفَازِ؟

الجَوَابُ: أُشِيرُ إِلَيْهِ أَنَّ يَفْتَحَ شَيْئًا لِإِصْلَاحِ مَا يَنْفَعُ، أَمَّا التِّلْفَازُ فَفِيهِ مَنْفَعَة وَمُضِرَّة، وَلَا يَدْرِي هَلِ الَّذِي أَتَى بِهِ لِيُصْلِحَهُ، يَسْتَعْمِلُهُ فِيهَا يُضِرُّ، أَوْ فِيهَا يَنْفَعُ، فَلْيَتْرُكُ هَذِهِ المِهْنَة، وَالْحَمْدُ لله، الآنَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْتَحَ مَحَلَّا لِإِصْلَاحِ الكَهْرَبَاءِ تَمْدِيدًا فَلْيَتْرُكُ هَذِهِ المِهْنَة، وَالْحَمْدُ لله، الآنَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَفْتَحَ مَكَلًّا لِإِصْلَاحِ الكَهْرَبَاءِ تَمْدِيدًا وَتَرْكِيبًا، وَلِجَلْبِ اللَّمْبَات، وَمَا أَشْبَهَهَا، دُونَ إِصْلَاحِ هَذِهِ الأَشْيَاء، فَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي وَتَرْكِيبًا، وَلِجَلْبِ اللَّمْبَات، وَمَا أَشْبَهَهَا، دُونَ إِصْلَاحِ هَذِهِ الأَشْيَاء، فَيُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي إِنْ يَسْتَجْلِبَ بِهِ الدَسُوشِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَلْيَعْدِلْ عَنْ هَذَا.

( ٥٠٠٤ ) السُّوَّالُ: عِنْدِي تِلِفِزْيُون، وَلِمَا رَأَيْتُ أَهْلِي يَفْتَحُونَهُ عَلَى أَشْيَاءَ مُحَرَّمَةٍ كَسْرَتُهُ، فَهَا الحُكْمُ فِي ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: نقولُ لهُ: جزاكَ اللهُ خيرًا أن كسرتَ هَذِهِ الآلةَ، التي تكونُ سببًا لإثمِكَ، وإثمِ أولادِك، وسيُخلِفُ اللهُ لكَ بحولِ اللهِ وقوتِه، ونظيرُ ذلك في قصةِ سليهانَ عَليَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أنه لها ألهته الخيلُ عن صَلَاةِ العصرِ ﴿حَتَّى تَوَارَتُ ﴾ الشمسُ الليهانَ عَليَهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أنه لها ألهته الخيلُ عن صَلَاةِ العصرِ ﴿حَتَّى تَوَارَتُ ﴾ الشمسُ (باللهِ جَابِ ﴾ قَالَ: ﴿رُدُّوهَا عَلَيُّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِاللهُوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴾ [ص:٣٦-٣٣] منها ما يَعقِره، ومنها ما يَقطَعُ عُنُقهُ، ولكن الله عَنَّوَجَلَّ أخلفَ عليهِ، بأنْ سخَّرَ له الرِّيح، فيضَع بِساطًا، ويجلِس عليه هُو وحاشيتُهُ، وبإذنِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ تَحمِلهُ الريحُ حيثُ أرادَ، في فَصَدَ. فيضَع بِسَاطًا، وجيثُ أَصَابَ ﴾ [ص:٣٦]، يعني حيث أرادَ، وحيثُ قصدَ.

فإنْ شاءَ اللهُ سوفَ يُخْلِفُ اللهُ عليكَ، وإنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى يَهديَ اللهُ أهلك، وهناك شيءٌ يكون بدلًا عنه، وهو ما يُسمَّى الكمبيوتر، فتضع فيه ما تريده أنت، فإنْ وضعتَ فيه خيرًا فَهُوَ خيرٌ، وإن وضعتَ فيه شرَّا فَهُوَ شرُّ، فَاشترِ هَذَا الجهازَ، وأحضِرْ لهم أشياءَ مُشَوِّقَةً، مثلَ مَناظر البحرِ، ومَناظر الأنهارِ، ومَناظر النُّجومِ، ومناظر الحيواناتِ، وما أشبهها، وادعُ اللهَ عَرَّفَكِلَ أنه يَهْدِيَهم، ويَحْبِسَهم عَلَى هذا.

أما التِّليفِزْيُون فلا، فها دام أنكَ تركتَه للهِ، فكلُّ شيءٍ تركتَه للهِ فلا تَرجِع فيه أبدًا، ولهَذَا يحرُم عَلَى المهاجرِ أن يرجعَ ويسكن بلدَه التي هاجرَ منها، ويَحرُمُ عَلَى المتصدِّق أن يشتريَ صدقتَه.

(٥٠٠٥) السُّؤَال: أَطْفَالِي لَا يُشَاهِدُونَ التِّلِفِزْيُونَ فِي المَّنْزِلِ، وَعِنْدَمَا أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِي يُشَاهِدُونَهُ، وَلَا أَسْتَطِيعُ مَنْعَهُمْ، فَهَاذَا أَفْعَلُ؟ أَرْشَدُونِي.

الجَوَابُ: مُشَاهَدَةُ التِّلِفِزْيُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَتْ حَرَامًا، فَإِذَا شَاهَدَ الإِنْسَانُ التِّلْفِزْيُونَ وَهُوَ يَنْقُلُ صَلَاةَ المُسْلِمِينَ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ وَلَيْسَ حَرَامًا، وَلَا إِشْكَالَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّكَ كَأَنَّمَا تُطِلُّ عَلَيْهِمْ مِنْ فُرْجَة، وَإِذَا شَاهَدَ رَجُلًا يَتَكَلَّمُ بِالفِقْهِ فِي دِينِ اللهِ، وَفِي التَّوْجِيدِ، وَفِي الأَعْمَالِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا حَلَالُ، وَلَيْسَ حَرَامًا.

## <del>-6923-</del>

( ٥٠٠٦) السُّؤَال: لقدْ كثُرتْ الصُّحونُ الهوائيَّة أو ما يُسَمَّى بالدُّشُوش، وذلك فِي مدينةِ المُصطفَى ﷺ، فهل من توجيهٍ لأمثالِ هؤلاءِ؟

الجَوَابُ: أُوجِّهُ النصيحةَ للذين فِي المَدِينَةِ النَّبُوِيَّةِ، أَو فِي مَكَّةَ المعظَّمة، أَو فِي الْجَوَابُ: أُوجِّهُ النصيحةَ للذين فِي المَدِينَةِ النَّبُويَّةِ، أَو فِي مَكَّةَ المعظَّمة، أَو فِي اللهِ من بلاد المُسْلِمِينَ؛ الَّتِي أَسَأَل اللهَ تَعَالَى أَن ينفع بها، إِلَى هَوُلاءِ الَّذِينَ ابتلوا بالدشوش: بأنها مُفْسِدة للأخلاقِ، وتدمير للعقائدِ، وتعويدٌ للنَّاسِ عَلَى الشرِ والفسادِ.

وإذا أردتَ أن تعرفَ ذلكَ، فمن أين مَصدرُها؟ من أولياءِ اللهِ المُؤْمِنِينَ، أم من أعداءِ المُؤْمِنِينَ؟

نقولُ: من أعداءِ المُؤْمِنِينَ، وهل تظن أن عدوَّك يرسل إليك شيئًا ينفعكَ في دينكِ ودنياك؟ أبدًا، ولهذا أرى أن اقتناءَها حرامٌ، وأن الإِنْسَانَ الَّذِي يَقتنيها سوف يَبُوء بإثمها بعد مَاتِهِ؛ لأنَّ هَذَا الرجلَ لا يدري متى يموتُ، وإذا ماتَ فسيستعملها

ذُرِّيَّته وأهله، وكلُّ لحظةٍ ينظرون إِلَى هَذَا الشَّيء المحرَّم فعليه إثمها؛ لأنَّه هُوَ السبب، فانظر لعداوةِ الإِنْسَان لِنَفْسِهِ، يكون عنده شيء، يَأْثَمُ به بعد موتهِ والعِيَاذُ باللهِ، وسيتمنى أنَّه لم يفعلْ ذلك، لكن أنَّى لهم التَّنَاوشُ من مَكَانِ بعيدٍ.

فأرى أن من عنده شيء من ذلك أن يكسره وجوبًا، ولا يبيعه أيضًا؛ لأنَّه إذا باعه، سيبيعها إِلَى من يَستعمله فِي الحرام، فيكون ذلكَ داخلًا فِي قول الله تَعَالَى: ﴿وَلَا نُعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْفُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

ومَن أرادَ أن يعرفَ مدى ضررها، فلينظر إِلَى الصبيانِ كيف تَلَقَّوْا منها، وماذا تلقوا منها، كل شرِّ وكل بلاءٍ.

أكرر النصيحة في هَذَا المَسْجِد المبارك، -مسجد النبي ﷺ -، لإخواننا الَّذِينَ ابتُلوا بها، أن يتوبوا إِلَى الله، وأن يَكسِروها، وليعلموا أنَّهم إذا فعلوا ذلك لله، فسيجدون لذَّة فِي قُلوبهم، من الإيمانِ بالله عَنَّوَجَلَّ وطاعته، أسألُ الله لنا ولكم، الحماية ممَّا يسوء.

## <del>-622-</del>

(٥٠٠٧) السُّؤَالُ: نرى انتشار الصحون الهوائيَّة وهو ما يُسَمَّى الدِّشَّ، وهو يحملُ لنا من الخارجِ الغَثَّ والسَّمينَ، فهَا حُكْمُ اقتناء هَذَا الجهازِ إن كنا نشاهدُ فيه الأمورَ المفيدةَ فقطُ؟

الجَوَابُ: بناءً عَلَى ما نسمعُ من هَذِهِ الدشوش، التي تَستقبل المحطَّات الفضائية، نَرَى أن اقتناءها محرَّم؛ لأَنَّ الواقع أن تسعةً وتسعينَ فِي المِئة يستعملونها عَلَى الفضائية، نَرَى أن اقتناءها محرَّم؛ لأَنَّ الواقع أن تسعةً وتسعينَ فِي المِئة يستعملونها عَلَى الفرب المحرَّم، وإذا قُدِّر أنَّ واحدًا مِنَ النَّاسِ استعملها عَلَى وجهِ مباحٍ فَهُوَ نادِر،

والعُلَمَاءُ يقولونَ: النادر لا حُكم له، ولا عِبرةَ به.

وبناءً عَلَى ذلك فإن اقتناءها محرَّم؛ لَمَا يَتَرَتَّب عليه من الأمورِ المنكرةِ العظيمةِ، التي لا يَستطيعُ صاحبُ المروءةِ أن يتكلَّم بها، وهي من البلاءِ الَّذِي ابتُليَ به كثيرٌ مِنَ النَّاسِ، حَتَّى إنَّك لَتسمعُ أنَّ الرجلَ الفقيرَ الَّذِي لَيْسَ عنده ما يكفيه لطعامِهِ، النَّاسِ، حَتَّى إنَّك لَتسمعُ أنَّ الرجلَ الفقيرَ الَّذِي لَيْسَ عنده ما يكفيه لطعامِه، وشرابِه، يذهب ويستدين، ويشتري هَذِهِ المستقبِلات، وهي مجنة عظيمةٌ جِدًّا امتُحن بها النَّاسُ اليومَ، نسألُ الله تَعَالَى أن يهديَهم، وأن يحميهم منها، إنه عَلَى كل شيء قديرٌ.

وفي الحديثِ الثابتِ عنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ أنه قال: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»(١)، فالرجلُ راعٍ فِي يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةِ» (١)، فالرجلُ راعٍ فِي أَهلِه، استرعاه اللهُ عليهم عَلَى لسانِ محمدٍ عَلَيْهِ، حيث قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(٢).

والرجل الَّذِي يُقِرُّ أهلَه عَلَى مشاهدةِ ما يكون فِي هَذِهِ المحطَّاتِ، من الأمورِ المنكَرة، المفسِدة للعقائدِ، والأفكارِ، والأخلاقِ، وهو يتمكَّنُ من منعهم من ذلكَ، أو ربها يكونُ هُوَ الَّذِي جلبَ لهم هَذِهِ الصحونَ، إذا مات فَهُوَ غاشُّ لرعيَّتهِ، فإذا كانَ كذلك، ففِي عمومِ الحديثِ أنَّ اللهَ يحرِّمُ عليه الجنَّة.

وأشكل هذا عَلَى بعضِ النَّاسِ؛ حيث إنهم لم يُفَرِّقوا بين التَّعميم والتَّعيينِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، رقم (٧١٥٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٣)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (١٨٢٩).

والتفريقُ بين التعميمِ والتعيينِ أمرٌ مهمٌّ، يجب عَلَى طالبِ العلمِ أَنْ يتفطَّنَ لهُ، ونحن نسأل الآن: هل الرجل استرعاه الله تَعَالَى عَلَى أهله؟

الجَوَابُ: نعم، والدليل: «الرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، فَهَذَا كلامُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهو كالتفسيرِ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم:٦].

فهل إذا جلبَ هَذِهِ المحطاتِ لأهلِه، وهم يَستعملونها فِي المحرَّمِ، أو أذِنَ لهم فيها، أو لم يَمْنَعُهم مَعَ قُدرتِه عَلَى منعهم، هل يكون غاشًّا، أو ناصحًا؟

الجَوَابُ: يكونُ غاشًا، إذن يَنطبِق عليه الحديثُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ».

لكن يجب أن نعلمَ أن نصوصَ الوعيدِ إنها تُطبَّق عَلَى العمومِ، بمعنى أنها ثابتة لكلِّ مَنِ اتَّصف بهَذَا الوصفِ، لكن لا نستطيع أن نقول: هَذَا الرجلُ بعينِه يُحرِّمُ اللهُ عليه الجنَّة؛ لأَنَّ الشهادة بالعينِ لا تجوزُ، إلَّا لمَن شهِد له النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، والشهادة بالوصفِ جائزةٌ؛ حيث ثبت به النصُّ، وأما الشهادة بالعين فممنوعةٌ، فنحن نقول: نشهد لكل مؤمنٍ عمِل صالحًا أنه فِي الجنَّة، لكن هل نطبِّق فممنوعةٌ، فنحن نقول: نشهد لكل مؤمنٍ عمِل صالحًا أنه فِي الجنَّة، لكن هل نطبِّق هَذَا الحكم عَلَى شخصٍ نراه مستقيمًا فِي دينِه وأخلاقِه، قائمًا بها أوجبَ اللهُ عليه، فاعلًا لمَا يُنذَب له، هل نستطيع أن نشهد له بالجنَّة بعينِه؟

الجَوَابُ: لا، إذن هَذَا الرجلُ الَّذِي قرَّرنا أن اللهَ استرعاه عَلَى رعيَّةٍ، وأنه لو ماتَ عَلَى الوصفِ الَّذِي ذكرناه، فَهُوَ غاشٌ لرعيتِهِ؛ هَذَا الرجل يَنطبِق الحديثُ

عليه من حيثُ العمومُ، ونقول كما قَالَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَالسَّلَامُ، لكن هل نشهد لهَذَا الرجل بعينِه؟

الجَوَابُ: لا، لهَذَا لها رأيتُ الأمرَ أشكلَ عَلَى بعضِ النَّاسِ، وخفتُ أن يأتي شخصٌ يكون جارُه قد أدخلَ الدشَّ عَلَى أهلِه ويموت، ثُمَّ يقول هَذَا الجار لجيرانه: أبوكم حرامٌ عليه الجنَّة، فلها خَشِيتُ قلتُ: وهَذَا الَّذِي فعل كذا وكذا، وأدخلَ الدشَّ يُخشَى أن يدخلَ في الوعيدِ، ولم أقلْ ذلك مداهنةً، أو مماحلةً للنصِّ؛ لأَنَّ النصَّ يجب أن يُدخر به، كها جزمَ به الرَّسُول عَلَيْ ، لكن خوفًا من أن يأتي إِنْسَان، لا يعرِف الفرقَ بين التعميم والتعيينِ، فيفهم النصَّ عَلى خلافِ المرادِ.



( ٥٠٠٨ ) السُّؤَالُ: أنا أعملُ معَ والدي في بيعِ الأجهزةِ الإلكترونيةِ بالجملةِ، لأصحابِ محلاتِ التجزئةِ، ومنْ ضمنِ ما نبيعُ التلفازُ، فهلْ هذا البيعُ حرامٌ، حيثُ إننا لا نعرفُ المستخدمَ؟

الجَوَابُ: كلُّ شيءٍ يَحْرُمُ استعمالُه، فإنهُ يَحْرُمُ بيعُه، وهذه قاعدة مفيدة؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ قالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَه»(١).

والتلفازُ استعمالُه في الأشياءِ المباحةِ كالأخبارِ، أو في الأشياءِ النافعةِ كالدروسِ، لا بأسَ بهِ، واستعمالُه في الأشياءِ المحرمةِ حرامٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٢)، وأبو داود: كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، رقم (٣٤٨٨).

(٥٠٠٩) السُّؤَال: هلْ يجوزُ لي أن أذهبَ بأُمِي إِلَى قُصورِ الأفراحِ الَّتِي فيها المعازِفُ والغناءُ؟

الجَوَابُ: لا يجوز أن يُوصِلَ الإِنْسَان أُمَّه، أو أخته، أو ابنته، إِلَى الأفراحِ الَّتِي فيها المنكراتِ، إِلَّا إذا كانَ لأُمهِ سُلطان، وتستطيع أن تمنعَ هَذِهِ المنكرات، فلا بأسَ، لكن بدون أن يكونَ لها سُلطان، فلا يجوز؛ لأنَّ الله تَعَالَى يقول: ﴿وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِنْهِ تَعَالَى يقول: ﴿وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ تَعَالَى يقول: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(٥٠١٠) السُّوَّال: هل التمثيلُ فِي المسرحِ، فِي المركزِ الصيفيِّ أو غيره، فيه حَرَجٌ؟ الجَوَابُ: التمثيلُ اختلفَ فيه العلماءُ المعاصرونَ؛ فمنهم مَن أجازه بشروطٍ، ومنهم مَن مَنَعَهُ مُطْلَقًا، والَّذِي يَظهر لِي أَنَّهُ جائزٌ بشروطٍ:

الشَّرطُ الأوَّل: أن يكون فيه مَصْلَحَةٌ، فإن لم يكنْ فيه مصلحةٌ، فهو لغوٌ وضياعُ وقتٍ.

الشَّرطُ الثَّانِي: أَلَّا يتضمَّنَ مُحَرَّمًا، فإن تضمَّن مُحَرَّمًا فهو حرامٌ، مثل أن يَتَضَمَّنَ القيامَ بدورِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أو بدورِ أحدٍ من الصحابةِ، أو بدورِ أحدٍ من أئمةِ المسلمين، لاسِيًا إذا كان الَّذِي يقومُ بهَذَا الدورِ مَعروفًا بالفِسْقِ، فَإِنَّهُ لا يتناسب مع حالِ مَن قامَ بتمثيلِه، وألَّا يكون فيه مُشابهةٌ مُحرَّمة؛ كتشبُّه الإنسان بالكافرِ، بأن يمثِّل دورَ كافرِ، أو تَشَبُّهه بامرأةٍ؛ بأن يمثِّل دورَ امرأةٍ، أو ما أشبه ذلك.

الشَّرطُ الثَّالث: أَلَّا يتضمَّنَ كَذِبًا، فإنْ تضمَّنَ كَذبًا، بأن مثَّلَ الإِنْسَان دورَ شخصِ معيَّن، ونَسَبَ إليه ما لم يَقُلْه، فهو كذِب، ويُخْشَى أن يكون داخلًا فِي قولِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «وَيْلٌ لَمْنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ»(١).

فإذا انتفى الأمرُ المحظورُ، ولم يكنْ فيه شيءٌ من الكذِب، فَإِنَّهُ يَجُوزُ عَلَى هَذَا الرَّايِ؛ لِأَنَّ التمثيل بالفعلِ حكايةٌ للواقع بالقولِ، ومعلومٌ أن ضَرْبَ الأمثالِ بالأقوالِ ثابتٌ بالشَّرع؛ فإن الله تَعَالَى ضربَ الأمثال بكلامه سُبْحانهُ وَتَعَالَى بقولِه: بالأقوالِ ثابتٌ بالشَّرع؛ فإن الله تَعَالَى ضربَ الأمثال بكلامه سُبْحانهُ وَتَعَالَى بقولِه: ﴿مَثَلُ اللّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة:٢٦١]، وقال: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ اللّهِ كَمَثُلِ مَثَلًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ. ذَهَبَ اللّهُ يَنُورِهِمْ ﴾ [البقرة:٢١]، وقال: ﴿مَثَلُ الّذِيكَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ أَوْلِيكَاءَ يَنُورِهِمْ ﴾ [البقرة:٢١]، وقال: ﴿مَثَلُ اللّهِ عَلَيْهُ اللهُ مَثَلًا رَّجُلًا كَمَنْكِ اللّهُ مَثَلًا رَجُلًا ﴾ [العنكبوت:٤١]، وقال: ﴿مَرَبُ اللّهُ مَثَلًا رَجُلًا الفعلِ، فيهِ شُرَكَآةُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾ [الزمر:٢٩]، فالتمثيلُ حكايةٌ للشيءِ بالفعلِ، وضرب الأمثالِ القوليَّة حكايةٌ للشيءِ بالقولِ.

وربها استدلَّ هؤلاء بها ثبتَ فِي الصَّحِيحِ، فِي قصةِ الثلاثةِ: الأبرصِ، والأقرعِ، والأعمَى، حين أرسل اللهُ إليهم مَلكًا، وذكر الحديث، وفيه أنَّ المَلكَ أتى الأَبْرَص فِي صُورته وهَيْئَتِه، وقال: إنه ابن سبيلٍ، وقدِ انقطعَ به السفرُ، وكذلك قَالَ للأقرعِ، وكذلك قَالَ للأقرعِ، وكذلك قَالَ للأعمى (٢)، ومعلومٌ أن المَلكَ ليس كذلكَ، لَكِنَّهُ قام بتمثيلِ ابنِ السَّبيل.

فإن صحَّ الاستدلالُ بَهَذَا الحديثِ، فهو واضحٌ، وإنْ لم يَصِحَّ فإنَّ الأصلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في التشديد في الكذب، رقم (٤٩٩٠)، والترمذي: أبواب الزهد، بـاب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها النـاس، رقم (٢٣١٥)، والنسائي في الكبرى (٢٢٧/١٠، رقم ١١٥٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٦٤)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦٤).

# فِي غير العباداتِ الحِلُّ حَتَّى يقومَ دليلٌ عَلَى المنعِ.

(٥٠١١) السُّؤَالُ: ما رأيُكم فِي الأناشيدِ الإسلاميَّة؟

الجَوَابُ: الأناشيدُ الإسلامية تغيَّرتْ عن مَجراهَا، فسابقًا كانت بأصواتٍ غير فاتنةٍ، لكنها صارت الآن بأصواتٍ فاتنةٍ، وأيضًا نُغمت عَلَى أنغامِ الأناشيد الخبيثة الفاسدة.

وقد يَصْحَبُها الدفُّ، وهذا كله يَقتضي أن الإِنْسَانَ ينبغي أن يبتعدَ عنها، أما لو أنشدَ إِنْسَانٌ أناشيدَ لها هدفٌ، وليس فيها شيءٌ من سفاسفِ الأمور، وبصوته وحدَه بدون آلاتٍ، فهذا لا بأسَ به، وقد كانَ حَسَّانُ بنُ ثابتٍ يُنشِد الشِّعر بمَسْجِد النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.

(٥٠١٢) السُّؤَالُ: تُباعُ فِي محلاتِ التَّسْجِيلِ أَشْرِطَةُ أَنَاشيد لِلنِّسَاءِ، وقَد اسْتُعْمِلَ فيها الدُّفُّ، فهل يجوزُ للنساءِ سماعُ هَذِهِ الأناشيد فِي غير مناسباتِ الزَّواجِ؟

الجَوَابُ: الأناشيدُ الَّتِي فيها الطبولُ لا تجوزُ لا فِي الزَّواجِ، ولا غيرِه، والتي بها الدفُّ تجوزُ بمناسبةِ الزَّواجِ، أو بمناسبةِ قُدوم مَن له جاهٌ وشرفٌ.

ولهذا جاءت امرأة إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نذرتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالًا أَن أَضرِبَ بالدفِّ بين يديكَ، فَأَذِنَ لها، قال: «أَوْفِي بِنَذْرِكِ»، فجعلت تدفُّ بين يدي الرَّسُول عَيَهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، رقم (٣٣١٢).

فإذا كان هناك مناسبات فلا بأسَ بالدفِّ، أما بغيرِ مناسبةٍ فلا.



(٥٠١٣) السُّؤَالُ: أَخِي عندهُ دِشٌ -صحن هوائي- فِي البيتِ، ونصحتُه كثيرًا، فهلْ يجوزُ لي مُقاطعتهُ؟ أَفِيدُونِي.

الجَوَابُ: أخوكَ يجبُ عليكَ صِلته، ومن صلته المناصحة، بأن تُناصِحه وتُكرِّر عليه، وتبيِّنَ له خطرَ هَذَا الدِّش عَلَى الأخلاقِ، والعقيدةِ، والسلوكِ، فإنِ اهتدى فهذا المطلوب، وإلا فَصِلْهُ، ولكن إذا فتح هَذَا الدش عَلَى شيءٍ مُحرَّم، فَقُم من المكان وقاطعْه في هَذِهِ الحال، ولا تقاطعْه دائمًا؛ لأنَّه أخوكَ، وهو باستعمالِ هَذَا الدش لا يكون كافرًا، بل هُوَ من الفُسَّاقِ، والفساقُ يُوصَلونَ، إلَّا إذا كنت لو هجرتَه لَتاب من ذلك، فاهجره.



(٥٠١٤) السُّؤَالُ: ما الآلاتُ الموسيقية الَّتِي يجوزُ أن تُستخدَمَ فِي حفلاتِ الزَّواجِ عندَ النِّسَاءِ؟

الجَوَابُ: الَّذِي وردَتْ بهِ السنَّة هُوَ الدُّفُ، وهُوَ عبارةٌ عن آلةٍ لها وجهٌ واحدٌ، فإن كانَ لها وجهانِ فهي الطَّبْلُ، فأما العُودُ والربابةُ والكمنجةُ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فهَذِهِ لا تَحِلُّ؛ لأنَّ الأصلَ في المعازفِ التحريم، كما دَلَّ عليه حديث أبي مالكِ الأشعريِّ، لا تَحِلُّ؛ لأنَّ الإحاريُّ فِي صحيحِه: «لَيَكُونَنَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ<sup>(۱)</sup>، الَّذِي رواه البخاريُّ فِي صحيحِه: «لَيَكُونَنَ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ<sup>(۱)</sup>،

<sup>(</sup>١) الحر: الفرج، والمراد الزنا.

وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ، وَالْمَعَازِفَ (١)، ثمَّ استُثني الدُّفُّ فِي النِّكاح، واقتصر عَلَى ما جاء بالنصِّ فقط، والباقي حرام.

لكن يبقى النظرُ، هل أَحضُر لو دُعيتُ إِلَى حفلِ عُرسٍ فيه هَذِهِ الآلاتُ؟ نقول: أما إذا كنتَ قادرًا عَلَى التغيير، فإنه يجِب عليك الحضورُ من جهتينِ: من جهة إجابةِ الدعوةِ، ومن جهة تغيير المنكر.

أما إذا كنتَ لا تستطيعُ فإنَّه لا يجوزُ أن تحضرَ؛ حتَّى ولو كانَ أقربَ قريبٍ إليك؛ لأنَّ الله تَعَالَى قال: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمُ مَايَئتِ ٱللّهِ يُكُفَّرُ إليك؛ لأنَّ الله تَعَالَى قال: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنَ إِذَا سَمِعْنُمُ مَايَئتِ ٱللّهِ يُكُفَّرُ عِنْ وَيُسْتَهُمْ أَنَ اللهُ اللهُ يَعْنَى: إِنْ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

(٥٠١٥) السُّؤَالُ: ذكرتُم جَوازَ الدُّفِ فِي الأفراحِ والعيدِ، فهل يجوزُ للرجالِ فِي العيدِ أم الجوازُ للنساءِ فقط؟

الجَوَابُ: النِّسَاءُ إِنهَا لهنَّ الدُّفُّ فِي الأعراسِ، وكذلك أيضًا فِي أَيَّامِ الأعيادِ، وكذلك عند قُدومِ الغائبِ، ودليلهُ أنَّ امرأةً جاءتْ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وقالت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِيًا، أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي، وَإِلَّا فَلَا» (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، رقم (۱)

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، بعد باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٢)

# أمًّا مسألةُ الرِّجَالِ فهذه محلُّ خلافٍ بين العلماءِ وتحتاج إلى تحليلٍ.



(٥٠١٦) السُّؤَالُ: هُناكَ فتوى تُنقَلُ عن فَضيلتِكم عن الدِّشِّ واستعمالهِ، وهي تُتناقلُ بين النَّاسِ، فهل هَذِهِ عنكم فضيلةَ الشيخ؟

الجَوَابُ: الدشُّ معروفٌ، وهُو الَّذِي يَلتقطُ القنوات الفضائيَّة، وفيه من البلاءِ والشرِّ فِي العقيدةِ، والأخلاقِ، ما لا يَسُوغ لمسلم أن يشاهدَه، وأنه يدمِّرُ العقيدة، والأخلاق، والدِّينَ، وهو إن كانَ فيه جوانبُ إيجابيَّة ومُفيدة، لكنَّ غالبَه، وغالبَ ما يَتَلَقَّاهُ النَّاس منه هُوَ الشرُّ والفسادُ.

والرجل راعٍ فِي أهلِ بيتِه، فإذا وفَّر لهم هَذَا الدشَّ فهُو من الخيانةِ، وليس من الأمانةِ. الأمانةِ.

فصاحبُ البيتِ راعِ فِي أهلِه، استرعاه الله عليهم، قالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللهُ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللّهِ عَالَهَ اللّهُ لَا اللّهُ لَكُو نَارًا ﴾ [التحريم:٦]، والنبي ﷺ قال: «الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ»(١)، فالرجلُ راعٍ فِي أهلهِ استرعاه الله ورسوله ﷺ عَلَى أهلِه.

ثانيًا: إذا وفرَ الرجلُ هَذَا الدشَّ لهم، إما بشرائه لهم، أو بتمكينهم من شرائهِ واقتنائهِ، مَعَ أنَّهم يشاهدونَ هَذِهِ الأفلام الخبيثة، فهُوَ غاشُّ، وليسَ بناصح.

فنطبِّقُ النصوصَ عَلَى هَذِهِ الحالِ؛ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، رقم (٢٥٥٨)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (١٨٢٩).

رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ (())، فهو ينطبِق عَلَى صاحبِ الدشِّ.

مسألةٌ: هَذَا النصُّ عامٌ، لا يجوزُ أن نُنزِلَه عَلَى شخصٍ بعينِهِ، بحيثُ نقولُ لجارنا إذا تركَ الدشَّ لأهلِهِ: إنَّ اللهَ حرَّمَ عليه الجنّة، فلا نقول هذا، لكن نقول بصفةٍ عامَّة: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو غَاشُّ لِرَعِيَّتِهِ، إلَّا عَمَّة اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ»، أما أن نشهد لهذا الرجل بعينه فلا، وهذا هُو الَّذِي أوجبَ لبعضِ النَّاسَ أن يستشكلَ هَذِهِ الفتوى، فالشهادةُ للمعيَّنِ غير الشهادة للعموم، فيجبُ الانتباه لهذا.

من المعلومِ أنَّ مَن قُتِلَ فِي سبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ، إذن نقولُ: كلُّ مَن قُتل فِي سبيلِ اللهِ فهو شَهيدٌ، إذن نقولُ: كلُّ مَن قُتل فِي سبيلِ اللهِ فهو شهيدٌ، لكن إذا رأينا رجلًا قدِ انغمسَ فِي القتالِ وقُتِل، ونعرِفَ أنَّهُ رجلٌ يختارَ الجهادَ فِي سبيلِ اللهِ، فلا يجوزُ أن نَشهَدَ أنهُ شهيدٌ، لكن نقول: مَن قُتلِ فِي سبيلِ اللهِ فهو شهيدٌ، أما هَذَا بعينِهِ فلا يمكِن أن نقول فيه هذا.

ونحنُ نُؤمِنُ بأنَّ كلَّ مَن آمَنَ، وعمِل صالحًا، فهو خيرُ البَرِيَّةِ، وجزاؤه الجنَّةُ، لكن لو رأينا رجلًا مستقيمًا عَلَى الدِّينِ، عاملًا عملًا صالحًا، فلا نشهدُ له بعينهِ، فانتبهوا يا إخواننا للفرقِ بين التعيينِ والتعميمِ، حتَّى تفهموا أنه لا إشكال في الموضوع.

وقد تَرْجَم الإمامُ البخاريُّ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي صَحِيحِهِ: «بَابُ لَا يَقُولُ: فُلَانٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح، رقم (١٥٠)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، رقم (١٤٢).

شَهِيدٌ » (۱) ، ثمَّ استدلَّ بالحَدِيثِ: «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ » يُكْلَم، بمعنى يُجْرَح، لكن الرَّسُول ﷺ احترز فقال: «إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ (٢) ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَم، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ » (٣) .

وقد قال أميرُ المُؤْمِنِينَ، عمر بن الخطاب، رَضَالِلَهُ عَنهُ: «وأُخرى تَقُولُونها لبعضِ مَن يُقتَل في مغازيكم هذه: قُتل فلانٌ شَهِيدًا، ومات شهيدًا، ولعلَّه لو عَسَى أن يكون قد أوقرَ<sup>(3)</sup> راحِلته، أو عَجُزَ راحلتِه، ذَهَبًا أو وَرِقًا<sup>(6)</sup> يَلتمِس التجارة، فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، -أو كما قالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهُ-: «مَن قُتِلَ في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى فَهُوَ شَهِيدٌ» (<sup>7)</sup>، فَفَرْقٌ بين التعميم، وبين التعيين.

ولما رأينا أنَّ العوامَّ لا يفهمونَ، ولا يفرِّقونَ، كتبنا أن مَن تَرَكَ الدشَّ لأهلِهِ، أو مَكَّنَهُمْ منه، فإنَّه يُخْشَى أن يَحِقَّ عليه هَذَا الوعيدُ.

(٥٠١٧) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ فتح مِحلِّ تِجَارِيِّ، لبَيعِ أَشْرِطَةِ الفِيديو، التي تُسَجِّلُ عَليها المحاضَراتُ العِلْمِيَّةُ، والأفلامُ التَّرْبويةُ؟

الجَوَابُ: صَدَرَتْ فَتْوى مِنْ دارِ الإفتاءِ بالمُمْلَكَةِ العَربِيَّةِ السُّعودِيَّةِ بجوازِ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير.

<sup>(</sup>٢) أي: يجري دمًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٣٣٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم (١٨٧٦).

<sup>(</sup>٤) أوقر: أثقلَ.

<sup>(</sup>٥) الورق: الفضة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (١/ ٤٠)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١/ ٤١٢، رقم ٢٩٣).

ذلِكَ؛ لأنَّهَا تَتَضَمَّنُ مصالِحَ للناسِ، وانتِفَاعًا بها يُشَاهِدُونَه مِن هذه المحاضَرَاتِ القَيِّمَةِ، وتُغْنِي كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عن أَنْ يذْهَبُوا إلى أفلامٍ أخْرَى يكونُ بها هَلاكُهم.

(٥٠١٨) السُّؤَالُ: أَملِكُ جهازَ فِيديُو، فهل يجوزُ لي بيعهُ أم أكسرهُ؟

الجَوَابُ: جهازُ الفِيديُو آلةٌ، إنْ وضعتَ فيها خيرًا، فهي خيرٌ، وإن وضعتَ فيها شرَّا، فهي خيرٌ، وإن وضعتَ فيها شرَّا، فهي شرُّ، فأُشيرُ عَلَى هَذَا الأخِ السائلِ، أن يبقيَ الفيديو عنده، وأن يُتلِفَ جميعَ الأشرطةِ الفاسدة، وأن يأتيَ بالأشرطةِ المفيدةِ من محاضراتٍ، أو ندواتٍ، أو ما أشبة ذلك، ويَنتفعَ بها.

(٥٠١٩) السُؤَال: أقومُ بِالعَمَلِ في مِهنةِ الكَهرُباءِ، ويُطلَبُ مِنِّي أَن أَقومَ بِعَمَلِ التَّوصيلاتِ اللَّزِمةِ لِتَشغيلِ جِهازِ التِّلفِزيون مِن إريال وكَهرُباء، ولا يَخفى ما في هَذا الجِهازِ، فَها الحُكمُ في القِيامِ بِذَلِك؟

الجَوابُ: أَرى أَن لا تَقومَ بِذَلِك، أَي: بِتَمديدِ أَسلاكِ الإريالِ وشِبْهِها؛ لِأَنَّ عَالِبَ الَّذِين يُشاهِدون التِّلفِزيون يُشاهِدونَهُ بِها فيهِ مِن حَلالٍ وحَرامٍ، وحَتَّى عَالِبَ الَّذِين يُشاهِدون التِّلفِزيون يُشاهِدونَهُ بِها فيهِ مِن حَلالٍ وحَرامٍ، وحَتَّى لو فُرِضَ أَنَّ الرَّجُلَ يَعرِفُ صاحِبَ البَيتِ وأَنَّه لَن يُشاهِدَ التِّلفِزيون في حالٍ يَحرُمُ عَلَيهِ المشاهَدة، فَإِنَّه لا يُؤْمَن أَن يَأْتِيَ أَحدٌ بَعدَهُ ويُشاهِدَ ما تَحْرُمُ مُشاهَدتُه؛ لِذَلِك عَلَيهِ المشاهَدة، فَإِنَّه لا يُؤْمَن أَن يَأْتِي أَحدٌ بَعدَهُ ويُشاهِدَ ما تَحْرُمُ مُشاهَدتُه؛ لِذَلِك أَرى لِهَذَا الأَخِ السَائِلِ أَن لا يَمُدَّ شَيئًا مِن أَسلاكِ التِّلفزيون الكَهرُ بائيةِ أَو الهَوائِيةِ.



# 🗢 | قيادة المرأة للسيارة:

(٥٠٢٠) السُّؤَالُ: ما حُكمُ قيادةِ المرأةِ للسيَّارةِ، بضَرورةٍ أو بغَيرِ ضَرورةٍ؟ الجَوَابُ: هذه المسأَلةُ تَكلمَ عنهَا شيخُنا، عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله بنِ باز.

فالذينَ يُثيرونَ مثلَ هذه الأُمورِ، غالبُهم -والله أعلمُ بنياتهِم-، إنها يُريدُون إثارةَ البلبلةِ بينَ الناسِ، ويريدُون أن يُمينوا المرأةَ لا أن يُقدِّروها، حتَّى تكونَ في رِقِّ الشيطانِ.

فهذه المسألةُ غيرُ واردةٍ إطلاقًا، الآنَ الشبابُ يحتاجونَ إلى ضبطٍ في قيادةِ السيارَاتِ، فها بالْكم لو أنَّ المرأةَ قادتِ السيارة؟! ثمَّ إن الشبابَ كثيرونَ، يُمكنُ الاستعانةُ بهِم عنِ النساءِ في قيادةِ السيارَاتِ، وإذا قُدِّرَ أن هُناكَ ضرورة وقَعتْ، فإنه لا يُمكنُ أن يَصدرَ في ذلك حُكمٌ عامٌّ؛ بحيثُ يقالُ: إنه يَجوزُ للضرورةِ للمرأةِ لا يُمكنُ أن يَصدرَ في ذلك حُكمٌ عامٌّ؛ ومما تقتضيهِ الأدلةُ الشرعِيةُ، أن تُمنعَ المرأة كذلكَ، بل نقولُ: إن منَ الحكمةِ بلا شكً، ومما تقتضيهِ الأدلةُ الشرعِيةُ، أن تُمنعَ المرأةُ من قيادةِ السيارَاتِ، لها يَترتبُ على ذلكَ منَ المفاسدِ العظيمةِ.

وقولُ بعضِ الكُتابِ الذينَ ردُّوا على شَيخنَا عبدِ العزيزِ: إنَّ كونَ الأحكامِ تُناقضُ المفَاسدَ، وما أَشبهَ ذلكَ، هو غيرُ مُقنع، ونَقولُ له: إنكَ جاهلٌ بمَقاصدِ الشريعةِ ومُرادِها، وإلا فالشريعةُ كلُّها جاءَتْ لتَحصينِ المصالحِ، ولإزالةِ المفاسدِ، فكلُّها مَبنيةٌ على هذَا الأَصل.

والقاعدةُ العَظيمةُ وهيَ: درءُ المفاسِدِ، مُقدمٌ على جَلبِ المصَالحِ، وإذا كَانتِ المفَاسدُ التي ذَكرتُ في قِيادةِ المرأةِ لَيستْ مَفاسدَ عندَكَ، فإنها عندَ أهلِ الإخلاصِ

والإيهَانِ والعِلمِ، والفَهم بتَطورِ الأمُورِ وتَحَوَّرِها، هيَ مفاسدُ، يَقتضِي الشرعُ أنها مَا تَقتضِيه هذِه المفَاسدُ.

# **الخلوة بالأجنبية والاختلاط وسفر المرأة بدون محرم:**

(٥٠٢١) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَرْكَبَ سَيَّارَة أُجْرةٍ إلى مَكانٍ لَيْسَ ببعيدٍ، بِدونِ مَحْرَمِ لها؟

الجَوَابُ: لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَرْكَبَ سَيَّارةً، ومعها السَّائِقُ بدونِ مَحْرَمٍ لها؛ لأَنَّ ذلك خَلْوَةٌ بها، وقد قَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ﴾(١)، فنهَى ﷺ أَنْ يَخْلُو الرَّجُلُ بِالمَرأَةِ.

ولا شَكَّ أَنَّ السَّائقَ إِذَا كَانَ هُوَ وَالْمُرْأَةَ وَحْدَهُمَا بِالسَّيَارَةِ فَإِنَّهَا خَلُوةٌ، بَلْ إنها مِن أعظمِ الحَلَوَاتِ؛ لأَنَّهُ يَتَمَكَّنُ مِن أَنْ يَذْهَبَ بها لها شَاءَ، ولا أحدَ يَستنكِرُ ذلكَ، فرجلٌ معه امرأةٌ قَدْ تَكُونُ زوجتَه، أو أختَه، أو امْرأةً من مَحَارِمِه، فلا أحدَ يُحِسُّ به، ويَذَهَبُ بها لها شاءَ ويَقضي حَاجتَه.

وقَدْ سمِعنا فيها سُئِلْنَا عنْهُ مِن مِثلِ هَذِهِ الأُمورِ، مَا يَحْدُثُ مَنَ الفَواحِشِ العظيمةِ، الَّتِي لا ينبغي أَنْ نَذْكُرَها هُنَا، فعلى المَرءِ أَنْ يَحْذَرَ، وعَلَيْه أَنْ يَكُونَ عنده دِين، وأَنْ يَكُونَ عنده غَيْرة، وألَّا يُمَكِّنَ السَّائقَ مِنْ أَنْ يَخْلُو بأحدٍ مِنْ أَهْلِه، لا بامرأتِه ولا ببناتِه، ولا بواحدةٍ مَّن له ولايةٌ عليها من النِّسَاء؛ لأنَّه مسؤولٌ عن ذلك أمامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٥٢٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ؛ فإنَّ اللهَ يقول: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَّا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم:٦].

وهذِهِ المَسْأَلةُ خَطِيرةٌ، وسببها أَخْطَرُ منها؛ لأنَّ سَبَبَ هَذِهِ المَسْأَلة هِيَ ما أنعمَ اللهُ به علينا من كثرةِ الأموالِ، حتَّى أَصْبَحْنَا مُتْرَفِينَ، وفي السَّرَفِ التَّلَفُ كها يَقُولُونَ، من أجل هَذَا أخشى أنْ تكونَ هَذِهِ الأمورُ الخطيرةُ سببًا لزوالِ النِّعْمَةِ وارتفاعها، وارتفاع النَّعمِ عن النَّاسِ بعد وُجُودِهَا، أعظمُ من كوْنهَا مَفْقُودةً من أوَّل الأمرِ؛ لأنَّ وارتفاعُ النَّعمِ عن النَّاسِ بعد وُجُودِهَا، أعظمُ من كوْنهَا مَفْقُودةً من أوَّل الأمرِ؛ لأنَّ النَّاسِ إذا نُعِمُوا ثمَّ أُزِيلَتْ نِعَمَهُمْ، صَارَ ذَلكَ أشدَّ نَكالًا، وأعظمَ وقعًا في نُفُوسِهم من قوم لم يعرفوا هَذِهِ النَّعْمةَ مِنْ قبلُ.

فعَلَيْنَا أيها الإخوةُ في هَذِهِ البلادِ المباركةِ، الَّتِي مَنَّ اللهُ عَلَيْهَا بها أنعمَ من المالِ، أَنْ نتقيَ اللهَ عَنَّوَجَلَّ، وأَنْ نلتزمَ حُدُودَهُ، وأَنْ نَلْتَزِمَ شَريعتَه، وأَنْ نَجْعَلَ ما أَعْطَانَا قوةً لنَّا عَلَى ما أَمَرَنا بهِ، والله المستعانُ.

(٥٠٢٢) السُّؤَالُ: يُوجَدُ لَدَيْنَا سَائِقٌ أَجَنَبِيٌ مُسْلِمٌ، وَفِي أَغْلَبِ الأَوْقَاتِ نُكُونُ فِي السِّؤَ اللَّنِهَ، وَفِي أَغْلَبِ الأَوْقَاتِ نُكُونُ فِي السِّنِّ، فِي الحَرَمِ، ويَسُوقُ بِنِسَائِنَا بِدُونِ مَحْرَمٍ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ بَعْضِهُنَّ كَبِيرَاتٍ فِي السِّنِّ، وَلَا يَسْتَطِعْنَ السَّيْرَ عَلَى أَرَجُلِهُنَّ، فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ مَعَ العِلْمِ أَنْ هَذَا السَّائِقَ خاصُّ جَنَّ؟

الجَوَابُ: إذا كَانَ عِنْدَ الإِنْسَانِ سَائِقٌ، وعِنْدَه نساءٌ، وركِبنَ جميعًا مع السَّائقِ في نفسِ البلدِ فقطْ بدونِ سَفَرٍ، ولم يخلُ بواحدةٍ منهنَّ، فإن هَذَا لا بأسَ به؛ لأنَّه ليس سفرًا فيُمْنَع، وليس خَلْوَةً فيُمنع، فالممنوعُ إمَّا السَّفَرُ بالمرأةِ بدونِ مَحَرَمٍ، وإمَّا الحَلْوَةُ

بِها بدونِ سَفَرٍ، وهذا ليْسَ خَلْوَةً وليس سفرًا.

لكنَّ المُحَرَّمَ أَنْ يُمَكِّنَ الإنسانُ المرأة من أن تذهبَ مع السائقِ وحدَها، فإن هَذَا محرَّم ولا يجوز؛ لقولِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» (أ)، فمتى خلا الإنسانُ بالمرأةِ كان الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَ]، ومَا بَالُك بِشَخْصَيْنِ يَكُون ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانُ والعِيَاذُ باللهِ.

فَإِذَا سَافَرَ السَّائِقُ بِالنِّسَاءِ وحْدَهُ بدونِ مَحَرَمٍ لهنَّ فهذا حَرَامٌ، وإذا انْفَردَ بالمرأةِ وحدَها فهذا حرامٌ؛ وهَذَا عَلَى كل حالٍ بدونِ تفصيلٍ، فَإِذَا كَانَ السَّائِقُ مَعَه نساءٌ في داخلِ البلدِ، ولم ينفردْ بواحدةٍ فإن هَذَا جائزٌ ولا حرجَ فيه، هَذَا هُوَ الأَصْلُ، لكنْ لُو قُدِّرَ أَنَّه يحصُلُ بذلك فِتنة، حتَّى لو كانتِ النِّسَاءُ أكثرَ مِنْ واحِدةٍ، فإنَّه يُمنَع من أَجْل خوفِ هَذِهِ الفِتنةِ.

(٥٠٢٣) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ الخَلْوَةُ بِالْمَرْأَةِ الأجنبيَّةِ خِلالَ الصُّعُودِ بِالمِصْعَدِ، عِلمًا بِأَنَّ المَّدَةَ لا تتجاوزُ بضعَ دقائقَ؟

الجَوَابُ: لَا يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَصْعَدَ مَعَ المُرْأَةِ الأجنبيَّةِ فِي المِصْعدِ، ولَيْسَ معها أحدٌ؛ لأنَّ ذلكَ خَلوةٌ، وقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»(٢).

أَمَّا أَنَّ الزَّمَنَ لَا يَتَجَاوَزُ بِضْعَ دقائقَ، فهَذَا صحيح، لكنْ قَدْ يَكون هَذَا الرَّجُلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٧٣٣٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١). (٢) انظر التخريج السابق.

لهُ مَعْرِفَةٌ بتدبيرِ هَذَا المِصْعَد، بأنْ يَجْعَلَه يَصْعَد ويَنْزِل، حتَّى يَسْتَغْرِق دقائقَ كثيرة، وينال ما يريد من هَذِهِ المرأةِ، فعلى كلِّ حالٍ، إذا حَضَرْتَ إلى المِصعدِ، ولمْ يَكُنْ عنده إلَّا امرأةٌ؛ فإنَّه لا يجوزُ أنْ تَصْعَدَ معها ما لم يُوجَد معكما أحدٌ.

### 

(١٠٢٤) السُّوَّالُ: فضيلةَ الشيخِ: ما حُكْمُ الآتِي، وما نَصِيحَتُكُمْ لي، فقد تَعَرَّفْتُ على فتاةٍ عَنْ طَرِيقِ الزَّمالةِ في العملِ، دُونَ أَنْ يَرَى أحدٌ منَّا الآخرَ، وإنَّما عنْ طَرِيقِ تليفونِ العملِ، والتَّفَاهُمِ في شُوُّونِ معاملاتِ المراجعين، تليفونِ العملِ، والتَّغقيبِ على المعاملاتِ، والتَّفَاهُمِ في شُوُونِ معاملاتِ المراجعين، وقدِ اتَّضَحَ لي مِنَ المعاملةِ أنَّها مستقيمةٌ، ومتشدِّدةٌ في استقامَتِها ودِينِها، فطلَبْتُ منها أَنْ تَبْحَثَ لي عن عروسةٍ من زميلاتِها؛ لأنَّنِي كنتُ أظنُّها مُتَزَوِّجةً، ولمَّا اتَّضَحَ بعد شهورٍ أنَّها بِكُرٌ، عَرَضْتُ عليها الزواجَ دُونَ مُقَدِّمَاتِ حُبِّ أَو نَحْوِه، وطلبتُ منها أَنْ تُعَرِّفَنِي على إِخْوَتِها لِكَيْ أطلُبَ يَدَهَا منهم، ولكِنَّها رفضتْ لِخَوْفِها من الموضوعَ لم يَكُنْ فيه كلامُ حبٍّ أو غيرِه، ويَقِينَا على ذلك، في الحُلُّ مِنْ فضِيلَتِكُمْ، الموضوعَ لم يَكُنْ فيه كلامُ حبٍّ أو غيرِه، ويَقِينَا على ذلك، في الحُلُّ مِنْ فضِيلَتِكُمْ، الموضوعَ لم يَكُنْ فيه كلامُ حبٍّ أو غيرِه، ويَقِينَا على ذلك، في الحُلُّ مِنْ فضِيلَتِكُمْ، وما النصيحةُ التي تُقَدِّمُونها لي في ذلك؟

الجَوَابُ: الوَاقِعُ أَنَّ هَذَا مُؤْسِفٌ جِدًّا؛ أَنْ يَقَعَ مثلُ هذا التخاطبِ والتفاهُمِ بين شابِّ وشابةٍ، وأَرْجُو مِنَ اللهِ تعالى أَنْ يُيَسِّرَ لهذه المرأةِ رَجُلًا آخَرَ يكونُ زواجُه بها، ومَسْأَلةُ التَّخَاطُبِ مع النِّساءِ أَمْرُها عظيمٌ، وخَطَرُها جَسِيمٌ؛ ولهذا يَجِبُ على المرءِ أَنْ يكونَ حَذِرًا في هذا البابِ غايةَ الحَذَرِ؛ لَما في ذلك مِنْ فَتْحِ بابِ الشرِّ والفتنةِ.

ومثلُ هذا السؤالِ لا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَضَ في مِثْلِ هذا المجلسِ، ولكِنَّه وقد عُرِضَ، فإنَّنِي أسألُ اللهَ تعالى في هذا اليوم، وأنا في أَشْرَفِ بيتٍ، أَنْ يُسِّرَ لها زوجًا آخَرَ غَيْرَكَ، وأَنْ يُيسِّرَ لكَ زوجةً أُخْرَى غيرَها؛ حتَّى يَنْقَطِعَ مثلُ هذا الاتصالِ، وحتى يُقْفَلَ مثلُ هذا البابِ، وهذه مسائلُ خَطِيرَةٌ يجبُ على المؤمنِ أَنْ يُبْعِدَ نَفْسَه عنها، مها كانَ الأمرُ.

### <del>-680-</del>

(٥٠٢٥) السُّوَّالُ: ما رأيُ فضيلَتِكُمْ فيها تَفْعَلُه بعضُ النِّساءِ مِنْ مُخَالفاتٍ في الحَرَم الشَّرِيفِ؟

الجَوَابُ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الحَيَاءِ فِي شَيْءٍ، والحَيَاءُ مِنَ الإيهانِ، كَمَا قَالَ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (١).

إِنَّ مَوضوعَ النِّسَاءِ فِي الْحَرَمِ تَجَاوَزَ مَوْضُوعَ التبرُّجِ، إلى موضوعِ أَخْطَرَ، وهَوَ أَنَّ المَرْأَةَ صارتْ تُزَاحِمُكَ بِصَدْرِها، وعَجِيزَتِها، وتَدْيِها، وإِنَّ المَرْأَةَ لَتُرَاحِمُ الرجالَ حَتَّى وهُمْ فِي صُفُوفِ الصَّلَاةِ، وهذه فِتْنَةٌ عَظِيمةٌ، كيفَ يَطِيقُ النَّاسُ أَنْ تأتي المرأةُ تُلْصِقُ جِسْمَها بِجِسْمِ الرَّجُلِ، وتمرُّ به، وتَحْتَكُ بِهِ، هذا شيءٌ لا يُمكِنُ أَنْ يحدثَ مِنِ تَلْصِقُ جِسْمَها بِجِسْمِ الرَّجُلِ، وتمرُّ به، وتَحْتَكُ بِهِ، هذا شيءٌ لا يُمكِنُ أَنْ يحدثَ مِنِ امرأةٍ عندها غيرةٌ، وعندها حياءٌ، وعندها إيمانٌ، في أعْظَم بيتٍ على وَجْهِ الأرضِ، وفي شَهْرٍ مبارَكٍ.

وهي ما قَدِمَتْ إلَّا لِتُؤَدِّيَ العُمْرةَ، التي هي بالنِّسْبَةِ إليها تَطَوُّعٌ؛ لكِنَّنا نَرَاهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان، رقم (٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، رقم (٣٥).

ثُخَالِطُ الرِّجَالَ، وتُزَاحِمُهُمْ، ومُخَالطةُ الرِّجَالِ ومزاحمتهم بالنِّسْبَةِ للمرأةِ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ، فهي كمَنْ يَهْدِمُ مِصْرًا، ويَعْمُرُ قُطْرًا، إنَّ هذا العملَ يُذَكِّرُ الإنسانَ بحِكْمَةِ النبيِّ عَيَّاتِهُ حِينَ قَالَ: «بُيُوجُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»(۱)، خيرٌ لهُنَّ، وللنَّاسِ أيضًا، فإنَّ المرأة لو أَدَّتِ العُمْرَة، وبَقِيَتْ في بَيْتِها تَعْبُدُ الله، ويَسْلَمُ الناسُ مِنْ فِتْنَتِها، لكانَ ذلك خَيْرًا لها.

ولعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ بَيْتُهَا خَيْرًا لَهَا مِنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ، الذي الصَّلَاةُ فيهِ بِمِئَةِ أَلفِ صَلَاةٍ، أو خيرٌ مِنْ مئةِ أَلفِ صلاةٍ؟ نحن لا نُوَافِقُكَ ولا نَقْبَلُ منكَ هذا القَوْلَ؛ بل مكانٌ تكونُ فيه صلاتُها خيرًا مِنْ مئةِ أَلفِ صلاةٍ خيرٌ لها مِنْ بَيْتِها، وقولُكَ مردودٌ عليكَ.

أقول: لكُمُ الحقُّ أَنْ تَرُدُّوا عليَّ بها تَظُنُّونَ أَنِّ مُحَالِفٌ فيه شَيْئًا مِنْ كلامِ اللهِ، أو كلامِ رسولِهِ، وأنا أيضًا أُحِمِّلُكُمْ أمانةً؛ إذا وَجَدْتُمْ في كلامِي شيئًا يُخَالِفُ كَلامَ الله، وكلامَ رسولِه، أنْ تَطْرَحُوا كلامِي، وتَضْرِبُوا به عَرْضَ الحَائِطِ، وأنْ تَجْعَلُوا كلامَ اللهِ، وكلامَ رسولِه، أنْ تَطْرَحُوا كلامِي، وتَضْرِبُوا به عَرْضَ الحَائِطِ، وأنْ تَجْعَلُوا كلامَ اللهِ، وكلامَ رسُولِه على رُءُوسِكُمْ، وأدْعُوكُم إلى أنْ تُبَيِّنُوا ذلك؛ لأنَّنِي بشرٌ، يَخْفَى عليَّ وكلامَ رسُولِه على رُءُوسِكُمْ، وأذْعُوكُم إلى أنْ تُبَيِّنُوا ذلك؛ لأنَّنِي بشرٌ، يَخْفَى عليَّ الكثيرُ، وأُخطِئ في الفَهْم، والمَرْءُ كثيرٌ بإخوانِه، والمؤمنُ مرآةً أخِيهِ.

ولكِننَي أَقُولُ تأييدًا لقَوْلِي: إنَّ بيتَها خيرٌ لها حتَّى بمكة، أقولُ: إنَّ الذي قَالَ: بيتُها خيرٌ لها، قالَه في المَدينةِ التي فيها مَسجِدُه ﷺ، والصَّلَاةُ فيه خَيْرٌ مِنْ ألفِ صَلاةٍ فيها عَدَاهُ إلَّا المَسْجِدَ الحَرَامَ، وعلى هذا فصلاةُ المرأةِ في بَيْتِها في المدينةِ، خيرٌ لها مِنْ صلاتِها في مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وبهذا يُتبَيَّنُ أنَّ خيريةَ بيتِ المرأةِ على المَسْجِدِ، يَشْمَلُ حتَّى المساجدَ التي تُضَاعَفُ فيها الصلاةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد: (٧٦/٧، رقم ٥٤٦٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٥٦٧).

على أنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يقولُ: إنَّ جميعَ مَنْطِقَةِ الحَرَمِ الصَّلَاةُ فيها خيرٌ مِنْ مئةِ ألفِ صلاةٍ، ولكِنَّ الرَّاجِحَ مِنْ أقوالِ أَهْلِ العِلْمِ-، والذي هو ظاهرُ كلامِ الحنابلةِ رَحَهُ اللهُ كها نَقَلَهُ عنهمْ صاحِبُ الفُرُوعِ (۱)-، أنَّ التضعيفَ خَاصُّ بالمَسْجِدِ هذا نَفْسِهِ، وهو الذي يَدُلُّ عليه ظاهرُ الآياتِ الكريهاتِ، والأحاديثِ النبويةِ، فإنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُوا السَّمَ عِذَا المَشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقْرَبُوا السَّمَ عِذَا التوبة: ٢٨].

وإذا طَبَّقْنَا الآيةَ على الواقعِ، وهو قَوْلُهُ تعالى: ﴿فَلَا يَقْـرَبُواْ ﴾، تَبَيَّنَ لنا أنَّ الآيةَ نَهْيٌ عنْ قُربانِ المسجدِ، لا عَنْ دُخُولِه، فلا يجوز للمُشْرِكِ أنْ يدخل حُدُودِ الحَرم، فتَبَيَّنَ أنَّ المسجدَ الحرامَ لا يَعْنِي الحَرَمَ كُلَّه، هذا في القرآنِ.

وأمَّا في السُّنةِ فقال النبيُّ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى»(١)، فلا يجوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَشُدَّ الرَّحْلَ إلى مَسْجِدِ الشِّعب مثلًا، أو إلى مساجدِ الحَرَمِ الأُخْرَى.

والمَسَاجِدُ التي تُشَدُّ الرِّحالُ إليها هي المُخْتَصَّةُ بالمُضطَرِّينَ، ومِنْ أَجْلِ التضعيفِ فيها، شُرِعَ شَدُّ الرِّحالِ إليها، فهذانِ دليلانِ، وله أدلةٌ أُخْرَى؛ لكِنْ هذا ليسَ مَوْضِعَهُ؛ لأنَّ مسألةَ النِّزاعِ مهمةٌ جدًّا.

وإذا كانَ رسُولُ اللهِ ﷺ يقول للنساءِ: إذا أَتَيْنَ إلى المساجدِ: «خَيْرُ صُفُوفِ

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع: (١/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب، فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم (١١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم (١٣٩٧).

النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» (١) ، وفَحْوَى الحديثِ وإشارتُه، أنَّ البُعْدَ مِنَ الرجالِ خَيْرٌ مِنَ القُرْبِ منهم، وإنْ كان القُرْبُ منهم بالنسبةِ للصفوفِ أَفْضَلَ لِتَقَدُّمِهِمْ، ولكِنْ هذه الأفضليةُ قُورِنَتْ بها هو أَفْضَلُ منها، وهو البُعْدُ عَنِ الرجالِ، وإذا كان هذا ما يَدُلُّ عليه كلامُ النبيِّ عَلَيْهُ؛ فإنَّه يعني أنَّ المشروعَ في حقِّ المرأةِ، أنْ تَبْتَعِدَ عَنِ الرجالِ حتَّى في أماكنِ العبادةِ.

أمَّا في أماكنِ التعليمِ فالأمرُ فيها أَشَدُّ، والابتعادُ عَن الاختلاطِ فيها أَوْكَدُ؛ ولهذا ليَّا جاءتِ النساءُ إلى النبيِّ عَلَيْ وقُلْنَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ الرِّجالَ قد غَلَبُونا عليكَ، وإنَّما نُرِيدُ أَنْ تُعَلِّمَنَا عمَّا علَّمَكَ اللهُ، فَوَعَدَهُنَّ يومًا في بيتِ إِحْدَاهُنَّ أَن يأتي عليكَ، ويُعَلِّمَهُنَّ مما عَلَّمَهُ اللهُ "".

وهذا دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ للمرأةِ أنْ تَجْلِسَ في مجالسَ تَكُونُ فيها مختلطةً بينَ الرجالِ والنساءِ، وإلَّا لكان الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُوفِّرُ الزمنَ لنَفْسِه، ويقولُ للنساءِ احْضُرْنَ مجالسَ الرجالِ؛ لأنَّ مَقامَ التعليمِ أعظمُ مِنْ مَقامِ المشاركةِ في الصلاةِ.

وفي المُشَارَكةِ في الصَّلاةِ تأتي المَرْأةُ وتُؤدِّي الصَّلاةَ وتَنْصَرِفُ؛ لكِنِ التعليمُ يكونُ فيه أَخْذٌ ورَدُّ، وكلامٌ وتوجيهُ سؤالٍ، وإجابةٍ عليه، وإقامةٌ للمرأةِ حتَّى تُجِيبَ، وما أَشْبَهَ ذلك ممَّا خَطَرُه عظيمٌ.

ولقد ثَبَتَ في الصَّحِيحِ أَنَّ النبيَّ عَيْكَةً كَانَ إذا سَلَّمَ انْتَظَرَ، قالتْ أمُّ سَلَمَةَ: كنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، رقم (١٠١).

نَرَى ذلك مِنْ أَجْلِ أَنْ يَخْرُجَ النساءُ، قبلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أحدٌ مِنَ الرجالِ<sup>(۱)</sup>، كلُّ ذلكَ لِئَلَّا يَختلِطَ الرِّجَالُ والنِّساءُ في الطريقِ في خُرُوجِهِمْ إلى المسجدِ.

أما الكلامُ على أبوابِ الحَرَمِ: تَجِدُ التَّلاصُق، والمحاكَة بين الرجالِ والنساءِ، وإنَّنِي أُوجِّهُ نصيحةً إلى إِخْوَانِي المؤمنينَ، الذين ما قَدِمُوا في هذا الزمنِ إلى هذا المكانِ إلَّا رجاءَ رحمة اللهِ، ويخافوا عَذَابَه بحِفْظِ نَسَائِهِمْ، وحمايةِ أعراضِهِمْ، وإقامةِ غَيْرَتِهِم، فلا ثُخَالطَ نِسَاؤُهُم رِجَاهَم، فإذا عَرَفُوا أَنَّ المَسْجِدَ خَالٍ مِنَ الرجالِ فلْيَقُولُوا للنساءِ: بُيُوتَكُنَّ خيرٌ لكُنَّ؛ بلْ يقولوا ذلكَ مُطْلَقًا: بيُوتَكُنَّ خيرٌ لكُنَّ؛ بلْ يقولوا ذلكَ مُطْلَقًا: بيُوتَكُنَّ خيرٌ لكُنَّ؛ لأنَّ الأمرَ عظيمٌ، وأسألُ الله تعالى أنْ يُعِيننِي وإيَّاكُم على تنفيذِ ما تَدُلُّ عليه الشريعةُ الإسلاميةُ في مثل هذه الأمورِ.

فهذه المَسْأَلَةُ يَجِبُ الحَذَرُ مِنْهَا، وعَدَمُ الاختلاطِ بالنساءِ، أوِ المزاحمةُ لهنَّ، وهنَّ المأموراتُ أوَّلًا، بألَّا يُزاحِمْنَ الرِّجَالَ، وأنْ يَبْتَعِدْنَ عنْ هذه المزاحمةِ.

كذلك لا يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تأتي إلى المَسْجِدِ، -سواءٌ أَكَانَ المَسْجِدَ الحرامَ أو غيرَه- وهي مُتَبَرِّجَةٌ، أو مُتَطَيِّبَةٌ، أو كاشفةٌ وَجْهَها؛ لأنَّ الوَجْهَ يجبُ سَتْرُه عن غيرِ المحارمِ والزوجِ، ولا يجوزُ إظهارُه، كما دَلَّ على ذلكَ كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِه عَيْرِ المحارمِ والزوجِ، ولا يجوزُ إظهارُه، كما دَلَّ على ذلكَ كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِه عَيْرِ المحارمِ والزوجِ، ولا يجوزُ إظهارُه، كما دَلَّ على ذلكَ كتابُ اللهِ، وسُنَّةُ رسولِه وَيُسْحَ بَمَا أَنْ عَلَى النِساءِ أَنْ يُلاحِظْنَ أَنَّه لا يَجُوزُ أَنْ تَأْتِيَ امرأَةٌ بجُرَّةٍ مِنَ الطِّيبِ، وتَمْسَحَ بَها أَيْدِي النساءِ.

والحاصلُ أنَّ ضررَ النِّساءِ عظيمٌ، والنبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لَم يَثْرُكُ فِي أُمَّتِه فتنةً أضرَّ على الرجالِ مِنَ النساءِ، فعليكمْ يا عبادَ اللهِ باحْتِوَاءِ نسائِكُمْ، وإذا خرجتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب صلاة النساء خلف الرجال، رقم (٨٧٠).

إلى المسجدِ، أَوْ إلى السُّوقِ، فإنها تخرجُ غيرَ متبرِّجَةٍ، ولا مُتَطَيِّبَةٍ؛ حتَّى يَسْلَمَ النَّاسُ مِنْ فِتْنَتِها، وتَسْلَمُ هِيَ مِنَ الفتنةِ عمومًا، واللهُ المستعانُ.

والنبيُّ عَلَيْ عندما خَرَجَ ذاتَ يومٍ مِنَ المَسْجِدِ، فإذا النِّساءُ في وَسَطِ الطَّرِيقِ يَمْشِينَ، فقال عَلَيْ (الْمُسْرِينَ أَنْ تَحْقُقُنَ (الطَّرِيقَ» (آ)، فجعلَ النساءُ يَمْشِينَ على جوانبِ الطريقِ؛ فكانتِ المرأةُ تَلْتَصِقُ بالجدارِ حتَّى إنَّ ثَوْبَها ليَتَعَلَّقُ بالجدارِ مِنْ لُصُوقِها به، وفي هذا أيضًا دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ للمرأةِ أنْ تَمْشِيَ في وَسَطِ الشارعِ مع مُرُورِ الرجالِ به؛ بل عليها أنْ تُفْسِحَ الطريقَ للرجالِ، وأنْ تكونَ على جوانبِ الطريق.

وإذا طلبتِ المرأةُ أَنْ تَخْرُجَ إلى المسجدِ فلا تَمْنَعْها؛ بشَرْطِ أَنْ يكونَ غَرَضُها المسجد؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يقولُ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ» (٣)، أمَّا لو عَلِمْتَ أَنَّا الرُّوقِ، وعلى مَنْ في المسجدِ، فلَكَ أَنْ تَمْنَعَها.

وكذلكَ لو أُشِيعَتِ الفتنةِ، بأنْ يَدْخُلَ في الأسواقِ مَنْ يَتَعَرَّضُونَ للنساءِ، فلكَ أَنْ تَمْنَعَهَا خوفًا مِنْ هذه الفتنةِ، وكذلك لو أَبَتْ أَنْ تَخرجَ إِلَّا متبرجةً، أوْ متطيبةً، فلكَ أَنْ تَمْنَعَها أيضًا؛ لأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَالَ: «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ (٤)»(٥)،

<sup>(</sup>١) هو أَنْ يَرْكَبْنَ حُقَّها، وهو وسَطُها. النهاية (حقق).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في مشيي النساء مع الرجال في الطريق، رقم (٥٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، رقم (٨٥٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، رقم (٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) أي: تاركات للطيب. النهاية (تفل).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد: (٢/ ١٤٥، رقم ٦٣١٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٥٦٥).

ومَنَعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ المرأة من الخروجِ متطيبةً، حيثُ قَالَ: «أَيَّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ»(١).

وممّا نُشَاهِدُ مِنَ المُنْكَرَاتِ التي يَفْعَلُها بعضُ العوامِّ أيضًا في المسجدِ الحرامِ:

أنَّ الرِّجَالَ يَنَامُونَ إلى جَنْبِ النساءِ، قد يقول قائلُ: هذه المُرْأَةُ امْرَأَتُهُ، ولكنّنَا نقول:
إنْ كانتِ امْرَأَتَهُ فليسَ مِنَ الحياءِ أنْ ينامَ إلى جَنْبِها في المسجدِ الحرامِ، إذا أرادَ أنْ ينامَ إلى جَنْبِها، فلْيكُنْ على السريرِ في الفراشِ في البيتِ، فإنْ لم تكن امرأته فالأمرُ ينامَ إلى جَنْبِها، فلْيكُنْ على السريرِ في الفراشِ في البيتِ، فإنْ لم تكن امرأته فالأمرُ خطيرٌ جِدًّا؛ لأنَّ النائمَ قد يَتَقَلَّبُ، فإذا تَقَلَّبَ وأَحَسَ بالجسمِ فرُبَّما تحصلُ الفتنةُ، وهذا أيضًا مُنْكرٌ عظيمٌ، يجبُ على الإنسانِ أنْ يَمْنَعَ نساءَه عَنِ النومِ في المسجدِ الحرامِ وهذا أيضًا مُنْكرٌ عظيمٌ، يجبُ على الإنسانِ أنْ يَمْنَعَ نساءَه عَنِ النومِ في المسجدِ الحرامِ إلى جَنْبِ الرِّجَالِ.

وقد ضَرَبْنا أمثلةً لرِفْقِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، فالإِنْسَانُ يَسْتَعْمِلُ الرِّفْقَ واللِّينَ، والتوجية الحَسَنَ، فإنَّ الفِطْرة السَّلِيمة تَقْبَلُ الحقَّ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللّهِ مِنْ فَإِنَّ الفِطْرة السَّلِيمة تَقْبَلُ الحقَّ، قالَ اللهُ تعالَى: ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللّهِ مِنْ فَلْ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللللهُ الل

(**٥٠٢٦) السُّؤَالُ:** مَا تَقُولُونَ فِي دِرَاسَةِ الفَتاةِ فِي كُليَّةِ الطِّبِّ، على الرَّغْمِ مِنْ وجودِ اختلاطٍ بينَ الطُّلَابِ والطَّالِبَاتِ فِي المَعَامِلِ والمُخْتَبرَاتِ؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أنَّ تَعلُّمَ المَرْأَةِ للطِّبِّ أمْرٌ مطلوبٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى جَعَلَ بني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٤).

آدَمَ رجالًا ونساءً، كما قَالَ تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَفَجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ ﴾ [النساء:١]، والنساءُ محتاجاتُ إلى امْرَأَةٍ تَتَعَلَّمُ الطبَّ، فتعلُّمُ المرأةِ للطِّبِّ لا يُنْكَرُ؛ بَلْ إنَّه يُؤْمَرُ بِه، إلَّا أَنَّ المُنكَرَ الاخْتِلاطُ بينها وبينَ الشبابِ، وهذه المُشْكِلةُ رُبَّما يُيسِّرُ اللهُ تَعَالَى عِلَاجَها؛ بالنسبةِ لهذه الدولةِ بينها وبينَ الشبابِ، وهذه المُشْكِلةُ رُبَّما يُيسِّرُ اللهُ تَعَالَى عِلَاجَها؛ بالنسبةِ لهذه الدولةِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ، ويُقْضَى عليها.

فهناكَ شيءٌ لا بُدَّ منه وهو تَعَلَّمُ الطبِّ، وهناك أَمْرٌ مُنْكَرٌ يَصْحَبُ هذا الشيءَ الذي لا بُدَّ منه، يُمْكِنُ القضاءُ عليه -إنْ شاءَ اللهُ تعالى-، ونَرْجُو مِنَ اللهِ تعالى أنْ يُوفِّقَ القائمينَ على أُمُورِنا بِإِدْخَالِ المصالحِ، وإبعادِ المفاسدِ.



(٥٠٢٧) السُّوَالُ: ما حُكْمُ الإِسْلَامِ في عمَلِ المرأةِ المُسلِمَةِ، مع العِلمِ بأنَّها ملْتَزِمَةٌ، أو تَلْتَزِمُ باللِّباسِ الشَّرْعِيِّ، ولكنَّ العمَلَ فيه اختِلاطٌ بالرِّجالِ؟

الجَوَابُ: الذي أرَى أنَّهُ لا يَجُوزُ أنْ تُشارِكَ المرأةُ الرَّجُلَ في عَمَلٍ من الأعمالِ على سَبيلِ الاختِلاطِ؛ لأنَّ في هذا الاختِلاطِ فِتْنَةٌ عظِيمَةٌ، وهذا الاختِلاطُ قَدْ يكونُ في أوَّلِهِ على سَبيلِ الخشْمَةِ، ولكن مع كَثْرَةِ المِساسِ يختلِفُ الحالُ، وتحصُلُ بذلك الفتْنةُ الكبيرَةُ، التي تُؤدِّي إلى فَسادِ الأخْلاقِ.

ويدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّرْعَ لا يُريدُ مِنَ النِّساءِ أَنْ يَخالِطْنَ الرِّجالَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كان إذا سلَّم مِنَ الصلاةِ مكَثَ قليلًا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَخْرُجَ النِّساءُ، ويَدُلُّ لذلك أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُها»(١)؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٤٠).

خيرَهَا أَبْعَدُ عَنْ الرِّجالِ منْ أوَّلِهَا.

ويَدُنُّ لذَلِكَ أَيْضًا، أَنَّ نِسَاءَ الصَّحَابَةِ أَتَيْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَطْلُبْنَ مِنْهُ مَوْعِدًا يُعَلِّمُهُنَّ مِمَا عَلَمَه اللهُ عَنَّوَجَلَّ، وقُلْنَ: إِنَّ الرجالَ غَلَبُونَا عليكَ، فوَعَدَهُنَّ النبيُّ ﷺ يومًا في مكانٍ مُعَيَّنٍ، وأَتَى إليهِنَّ وعَلَّمَهُنَّ (١)، ولو كان الاختلاطُ جائزًا، النبيُ ﷺ يومًا في مكانٍ مُعَيَّنٍ، وأَتَى إليهِنَّ وعَلَّمَهُنَّ (١)، ولو كان الاختلاطُ جائزًا، لقال هن: احْضُرْنَ مجالِسَ الذِّكْرِ معَ الرِّجالِ، وسَلِمَ مِن عَناءِ إضاعَةِ الوقتِ لجَمْعِهِنَّ، والذهابِ إليهِنَّ.

### <del>-690</del>

(٥٠٢٨) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ الجُلُوسُ فِي مَجْلِسٍ فيهِ خَادِمةٌ بِلا خَلْوَة؟

الجَوَابُ: مَسْأَلَةُ الخَادِمةِ أَصْبَحَتْ منَ المَشَاكِلِ الاجْتِهَاعيةِ، وذلكَ لخطرِهَا العظيمِ، فإننا نَسْمَعُ كثيرًا منَ الأُمُورِ التي يَندَى لها الجَبِينُ؛ بسببِ اسْتِقْدَامِ هؤلاءِ الخدَمِ، سواءٌ كانوا ذكورًا أم إناثًا، ولقدْ تبينَ لنا ضررها العَظيمُ في المُجْتَمعِ، وأنّهَا معَ كونِها مَظْهَرَ ترفِ فقطْ؛ لا أمرًا سببُهُ الحاجةُ فيها منَ الخطورةِ، وأسْبَابِ الفِتْنَةِ مَا يقتضِي أَنْ تكونَ الحِكمةُ في منعِهِ، وأَنْ يَكُونَ لهذا الأمرُ ضَوابِطَ منها:

الأمر الأول: لا يَنبغي لأيِّ عاقلٍ أنْ يَستقدمَ خَادِمًا لبيتِهِ إلا عِنْدَ الضَّرُورةِ القُصْوَى، أما مجردُ الحاجةِ، أو مجردُ الرفاهيةِ، فهذا ضررٌ في الدِّينِ، وسَفَهٌ في العَقْلِ، وضياعٌ للمالِ، ضررٌ في الدِّينِ لأنهُ يُخشى منها الفتنةُ، ولا سيما إن كانتْ شابةً وجميلةً، ولا سيما إن كان في البيتِ شبابٌ مراهقٌ، فإن ذلكَ من أقوى أسبابِ الفواحشِ، نسألُ الله العافية.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب العلم، باب هل يجعل العالم للنساء يوما على حدة في طلب العلم؟، رقم (٥٨٦٥).

الأمر الثَّاني: لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ هذهِ الخَادِمةُ ملتزمةً بالشَّرع، بحيثُ تتحجبُ حجابًا كَاملًا عنِ الرجالِ الذينَ في البيتِ، وهمْ طبعًا غيرُ مَحَارِمَ لها، أما كونُها تأتي كاشفةً وجهَها، ويدَيْها، وذراعَيها، وقدمَيْها، وبعضَ الساقِ، فهذا حرامٌ ولا يجوزُ، وإن كانتْ خادمةً.

الأمر الثالث: لا بـدَّ أَنْ يَكُونَ حضورُهَا بِمَحْرَمٍ؛ وقدْ قالَ النبيُّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١).

وبعضُ النَّاسِ النُّومَ اتخذَ هؤلاءِ الخدمَ موضة، فإذا جاءَ جيرائهم، أو أصحابُهم، أو أصحابُهم، أو أقاربُهم بالخادم، جاؤوا همْ أيضًا بخادم، حتى أصبحت النِّساءُ في البيوتِ لا تتحركُ، فيصيبُها منَ الضررِ البدنيِّ ما يُصيبُها؛ لأنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يَتَحَرَكَ البَدَنُ، ويتهضمَ الغذاءُ.

وقَدْ تَكُونُ هذهِ المرأةُ التي في البيتِ لا تَصْبِرُ على أن تكونَ حبيسةَ البيتِ، فتخرجُ تتجولُ في الأسواقِ، وربها يَطْرَأُ عليها أفكارٌ رديئةٌ، يحصلُ بها السبُّ والضررُ، وإذا كانتِ المرأةُ في البيتِ، أو تعملُ في مَدْرَسةٍ، أو غيرِ مَدْرَسةٍ، وتُضيِّعُ أولادَها عندَ هؤلاءِ الخدمِ، فهذا أيضًا ضَرَرٌ اجتهاعيٌّ واضحٌ، لأنَّ حُنوَّ الأُمُومةِ يُفْقَدُ بينَ هؤلاءِ الأطفالِ وبينَ أُمِّهم، وأصلُ عَملِ المرأةِ هوَ البَيْتُ، وليسَ خارجَ البيتِ، فتخرجُ المرأةُ عن أصلِ ما خُلقتْ لهُ حتى تعملَ خارجَ بيتِها، وهذَا لا شكَّ أنهُ ضررٌ اجتهاعيٌّ.

فأصْلُ وجودِ الخَدَمِ يجبُ أَنْ يَكُونَ مُقيَّدًا بقيودٍ لا بُدَّ من وجُودِهَا، وألا يَكُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

كُلُّ مَنْ أرادَ أن يأتيَ بخادمِ أتى بخَادمِ.

أَمَّا قَوْلُ السَّائِلُ: ما حُكْمُ الجُلُوسِ في مَجْلِسٍ فيهِ خَادِمةٌ بدونِ خَلوةٍ؟

فالجَوَابُ: إذا كانتِ الخَادِمَةُ متحجبةً تحجبًا كاملًا، كَمَا لو كَانتْ في السوقِ، فغطتْ وجههَا، وما يجبُ تغطيتُهُ من بقيةِ البدنِ، فلا بأسَ أنْ يَجْلِسَ في المجلسِ الذي هيَ فيهِ، ولا حَرَجَ ما دَامَ ليسَ هناكَ خَلوةٌ، وليسَ هناكَ كشفٌ لما يجبُ سَترُهُ.

(٥٠٢٩) السُّؤَالُ: كثيرٌ مِنَ النِّساءِ يَخْرُجْنَ بِكَثْرةٍ إِلَى الأَسْوَاقِ، سواءٌ لحاجةٍ، أو لغيرِ حاجةٍ، عِلمًا أنَّما تَخْرُجُ بدونِ مَحْرَمٍ، وعِلمًا بِأَنَّ الفِتْنَةَ لا تُؤمَنُ في هذا العَصْرِ، أفيدونا جَزاكُمُ اللهُ خَيرًا؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أَنَّ بَقَاءَ المَرْأَةِ في بيتِهَا خيرٌ لها، كها جاءَ في الحديثِ: «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لُهُنَ» (١) ، ولا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَ الحُريةِ لَهَا في الخُروجِ، خِلاف ما يَأْمُرُ بهِ الشَّرعُ، من حمايةِ المَرْأَةِ والحِرصِ عَلى وقايتِهَا مِنَ الفتنةِ، والواجِبُ عَلَى الأولياءِ أَنْ يَكُونُوا رِجالًا، فقدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى النِسَاءَ ؟ [النساء:٣٤].

ولكنَّ المُسْلِمِينَ اليومَ يقلدونَ أعداءَ اللهِ في جَعْلِ السِّيادةِ للنساءِ، وصارَ النساءُ الآنَ هنَّ الرجالُ، وهُنَّ القَوَّاماتُ، وهيَ التي تُدبِّرُ الرجلَ، ومنَ العجائبِ أنَّ هؤ لاءِ الذينَ جعلوا السِّيادةَ للنساءِ، يَزعمونَ أنهمْ همْ أهلُ التقدمِ والحضارةِ.

وبؤسًا لقومٍ يَدَّعونَ الحضارةَ والتقدمَ، يجعلونَ أمورَهُم بأيدِي نسائِهِم، وقدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، رقم (٧٦٥).

قَالَ النَبِيُّ ﷺ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أُمورَهُمُ امْرَأَةً» (١)، وكلنا يعرفُ أنَّ النساءَ كما وصَفهنَّ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ » (٢).

فالواجبُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ معَ أَهلِهِ رَجلًا بمعنى الكلمةِ، وأَن يُنفذَ ما نَصَّبَهُ اللهُ تَعالى فيهِ منَ القيامِ على المرأةِ، حيثُ قالَ تَعالى: ﴿الرِّبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى اللِّسَاءِ لِمَا فَضَّكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمُولِهِمٌ ﴾.

كَمَا أَنَّ هُنَاكَ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ هُوَ سَيِّعُ الخُلقِ، يَمْنَعُ زوجتَهُ حتى مِنَ الخروجِ إلى صلةِ الأقاربِ الذينَ تجبُ صِلتُهم، فيَمنعُها مِنَ الخروجِ إلى بيتِ أمِّها وأبيها، ويَمنعُها مِنَ الخروجِ إلى بيتِ أمِّها وأبيها، ويَمنعُها مِنَ الخروجِ إلى بيتِ أخيها، أو عمِّها، أو خالها، مع أمنِ الفتنةِ في ذلكَ، يقولُ: من الخروجِ إلى بيتِ أخيها، أو عمِّها، أو خالها، مع أمنِ الفتنةِ في ذلكَ، يقولُ: لا تَخرجِي أبدًا، حَظُّكِ البيتُ، والرسولُ يقولُ: ﴿إِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ﴾ (١) ، أي أسيراتُ، فأنتِ أسيرةٌ عندي، فلا تخرجي ولا تتحركِي، ولا تأتي إلى أحدٍ، ولا يأتي إليكِ أحدٌ، ولا تَذَهبي إلى أختٍ لكِ في اللهِ، وكلُّ هذا خطأٌ.

فالدِّينُ بَيْنَ هذا وهذا، بينَ رجلٍ مائعٍ يُعطي المرأةَ حُريتَها حتى فيها فيهِ ضَررُها، وبينَ رجلٍ صلبٍ كالحجارةِ أو أشدَّ، يمنعُ زوجتَهُ من كلِّ شيءٍ فيهِ مصلحةٌ لها بدونِ ضررٍ عليهِ، فدينُ اللهِ عَنَّهَ عَلَّ وَسَطٌ بينَ تَطرفينِ، غَالٍ ومُفرِّطٍ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، رقم (١٦٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيمان،
 باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله، رقم (۸۰).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم (٣٠٨٧) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، رقم (٣٠٥٥).

(٥٠٣٠) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ الدِّرَاسَةُ فِي كُلِّيَّةٍ يُوجَدُ بَهَا اختلاطٌ، مَعَ أَنَّهُ لا يُوجَدُ فِي بَلَدِنَا غيرها، حَتَّى ولـو كانَ مِن أَجْلِ أَلَّا أَثْرُكَ مكانًا للأعداء، وأن أدخلَ بقصدِ الدَّعْوةِ إلى اللهِ؟

الجَوَابُ: الأَصْلُ أَنَّ الجامعاتَ الَّتِي بَهَا الاختلاط لا تَجُوزُ الدِّرَاسَةُ فيها، ولو أَنَّ النَّاس اجتمعوا عَلَى هذا، وامْتَنَع الذُّكورُ من دخولِ هذه الجامعات، وامتنعتِ النِّسَاءُ من دخول هذه الجامعات، لاضْطُرَّت الحُكُومَاتُ إِلَى إِفْرَادِ الذُّكُورِ بجَامِعَةٍ، والنِّسَاءُ من دخول هذه الجامعات، لاضْطُرَّت الحُكُومَاتُ إِلَى إِفْرَادِ الذُّكُورِ بجَامِعَةٍ، وانسَاه وصاروا وإفْرَادِ الإناثِ بجامعةٍ، لكنَّ النَّاسَ تساهلُوا أمامَ هذا النَّظَامِ الفَاسِد، وصاروا يَدْخُلون رجالًا ونساءً، ولا يجدون جامعاتٍ مُعْتَرَفًا بِهَا ثُمِيِّزُ بِينِ الرِّجَالِ والنِّسَاء.

فالوَاجِبُ عَلَى الْحُكُومَاتِ الإسْلَاميَّة، أَنْ تُفرِد النِّسَاءَ بِجَامِعَاتٍ، والرِّجَالَ بِجامِعاتٍ، وهذا لَيْسَ بالأَمْرِ الشاقِّ، حَتَّى فِي مسائل الطبِّ، فَيُمْكِنُ أَنْ نُهَيِّعُ نساءً يُدرِّسُنَ الطبَّ فِي الجامِعاتِ الخاصَّة بالنِّسَاء، وكذلك رجالًا يُدرِّسُونَ فِي الجامِعاتِ الخاصَّة بالنِّسَاء، وكذلك رجالًا يُدرِّسُونَ فِي الجامِعاتِ الخاصَّة بالرجال، ولكنْ مع الأسفِ، أَنَّ الكثيرَ من الحُكُومَاتِ تتهاونُ فِي هذا الشيءِ، وتَدَعُ جامِعاتٍ مختلطةً، يَختلِطُ فيها الرِّجَال والنِّسَاء، ويحصُل بذلك من الفتنة والشرِّ ما لا يعلمه إلَّا الله.

فإذا لم يُوجَدُ جامعاتُ فِي بَلَدِكِ سِوَى هذه الجَامِعةِ المختلطةِ، وكانَ دخولكِ لهذه الجامعاتِ مِن أجلِ الإصلاحِ ما استطعت، والبُعدُ عن الاختلاطِ بالنِّسَاء، بحيثُ تَكُونُ بزاويةٍ مِن الفصل، أو ما أشبه ذلك، فنرجو ألَّا يكون فِي هذا بَأْس، عَلَى أي أقول بهذا وفي نفسي حَزازة؛ لأني أرَى أَنْ يَكُونَ عند النَّاس قوَّة لمقاطعة هذه الجامعاتِ، فإذا قاطعها الرجالُ، وقاطعتها النِّسَاء، فإن الحكوماتِ سوف تُضْطَرُّ

إلى فتح جامعاتٍ خاصَّةٍ بالنِّسَاءِ، وجامعاتٍ خاصَّة بالرجالِ.

### <del>-690-</del>

(٥٠٣١) السُّوَّالُ: هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَنْ يَدْرُسَ بِجامِعَةٍ يَخْتَلِطُ بِهَا الرِّجالُ والنساءُ في قاعَةٍ واحِدَةٍ، عِلْمًا بأن الطالِبَ له دَوْرٌ في الدَّعْوَةِ إلى اللهِ في هذِهِ الجامِعَةِ المَخْتَلَطَةِ، مع العِلْمِ بأنَّ النِّساءَ في حالِ تَبَرُّج شَدِيدٍ، فهَا الحُكْمُ؟

الجَوَابُ: أَرَى أَنَّهُ لا يجوزُ للإنسانِ، رَجُلًا كَانَ أَو امْرَأَةً، أَنْ يَدْرُسَ فِي مَدَارِسَ فَي عَلَيْهِ، وذلك لما فِيهِ مِنَ الْحَطِرِ الْعَظِيمِ، على عِفَّتِهِ ونَزَاهَتِهِ وأخْلاقِهِ، فإنَّ الإنسانَ مَهْمَا كَانَ نَزَاهَتُه وأخْلاقُهُ وبَرَاءتُهُ، ثم جلسَ بجانِبِ امرأةٍ، ولا سِيَّمَا إذا كانتْ جَمِيلَةً ومتَبَرِّجَةً، فلا يكادُ يَسْلَمُ مِنَ الفِتْنَةِ والشَّرِّ، وكلُّ ما أدَّى إلى الفِتْنَةِ والشَّرِّ فإنَّه حرامٌ ولا يجوزُ.

فنسألُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ لإخْوَانِنَا المسلِمِينَ أَن يَعْصِمَهُم مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الأَمورِ، التي لا تَعُودُ على شَبَابِهِمْ إلا بالشَّرِّ والفِتْنَةِ والفسادِ، حتَّى وإنْ لم يَجِدْ إلا هَذِهِ الجَامَعَة، فلْيَتُرُكِ الدِّرَاسَةَ إلى بلدٍ آخَرَ ليس فيه هَذَا الاختِلاطُ، فأنَا لا أَرَى جوازَ هَذَا، ورُبَّهَا غَيْرِي يَرَى شيئًا آخَرَ.

### <del>-699-</del>

(٥٠٣٢) السُّؤَالُ: هل يَجُوزُ لي أَنْ أَستَقْدِمَ خَادِمًا مُسْلِما مِنْ بِلادٍ أَجْنَبِيَّةٍ، إذا كانَتْ زوْجَتِي تعْمَلُ وعِنْدِي أَوْلَادٌ؟

الجَوَابُ: أولا: ينْبَغِي لنَا أَلَّا يَصِلَ بِنَا التَّرَفُ إلى هَذَا الحَدِّ الذي قَدْ يكونُ بِهِ التَّلَفُ، فإن بعضَ الناسِ لها أنْعَمَ اللهُ علَيْهم صارُوا يتبَاهَوْنَ في استِقْدامِ الحَدَم، حتَّى

أصبَحَ النِّسَاءُ يُصَبِّنَ بأمراضٍ كثيرةٍ مِنْ أَجْلِ التَعَطُّل عن العَمَلِ، وعدَمِ التَّعَرُّضِ للشمسِ والهواءِ، فتَجِدُ المرأة دائمًا في هَذِهِ (الفِيلا) لا تَسْتَنْشِقُ الهواءَ الطَّلْق أبدًا؛ لأنها لا تَخْرُجُ ولا تَعْمَلُ، وتجِدُها يُصِيبُهَا الكَسَلُ والمَلَلُ، وربها تُصابُ بالأمراضِ النَّفْسِيَّةِ؛ لأنه إذا تعطَّل البَدَنُ تَعَطَّلَ الفِكرُ، وإذا تعطَّلَ الفِكرُ صارَ يَدُورُ يَمِينًا وشِهالًا، وصارَ يَرِدُ عليه مِنَ الوسَاوسِ ما قَدْ يُخِلُّ بسلامِتِهِ واستِقَامَتِهِ.

فالذي أنصحُ به إخُوانِي أوَّلًا وقبلَ كلِّ شيءٍ؛ أَنْ يتَوَقَّفُوا عن استِقدامِ هؤلاءِ الحَدَمِ إلا للضَّرُورَةِ القُصْوَى، وإذا اضطُّرَّ الإنسانُ إلى ذلك فلا حَرَجَ، بشرطِ ألَّا تكون هناكَ فِتْنَةٌ، فإن كانت هناك فِتْنَةٌ كأنِ اسْتَقْدَمَ خادِمَةً شابَّة جَميلَةً، فإن ذلك يؤدِّي إلى الفِتْنَةِ، إما مِنَ الرَّجُلِ صاحبِ العائلَةِ، وإما من أولادِهِ وأَبْنائهِ.

ولا بُدَّ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعَها مَحُرُمُها؛ لأنه لا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِيَ مِنْ بِلادِهَا إلا بِمَحْرَم؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْ : «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١)، ولأنَّما إذا لم تأتِ بِمَحْرَمٍ، فإنَّ أَهْلَ البيتِ رُبَّما يحتَاجُونَ إلى السَّفَرِ لزيارَةِ قَريبٍ، أو لزيارَةِ المدِينَةِ، أو لزيارةِ مكَّةَ للعُمْرَةِ، أو للحجِّ، فقد يَقَعُونَ في مُشْكِلَةٍ.

فَالَّذِي أَنصَحُ بِهِ أَلَّا يَسْتَقْدِمُوا خَادِمًا إلا عندَ الضَرُورَة، وَأَنْ يكونَ معها محرَمُها إذا استَقْدَمُوهَا.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

(٥٠٣٣) السُّوَّالُ: ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَة النُّورِ المَحَارِمَ الَّذِينَ تَظْهَرُ أَمامهم المُرْأَة، ولم يَذْكُرِ العَمَّ والحَّالَ، فقال تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَعْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيضَرِينَ بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُمُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِمُعُولِتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولِتِهِنَ أَوْ وَلَا يَبِعِنَ أَوْ مَا مَلَكُنَ وَينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْونِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُنَ أَيْمَنُهُنَ أَوْ التَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَالِ أَو الطِّقْلِ اللّهَوْنَ أَوْ مَا مَلَكُنَ أَيْمَنُهُنَ أَو التَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَالِ أَو الطِّقْلِ اللّهَوْنَ أَوْ مَا مَلَكُنَ أَيْمَنُهُنَ أَوْ التَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَالِ أَو الطِّقْلِ اللّهَوْنَ أَوْ مَا مَلَكُنَ أَيْمَنُهُنَ أَو التَّيْعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّبَالِ أَو الطِّقْلِ اللّهُولِي فَى مَنْ الرِّبَالِ أَوْ اللّهِونَ اللّهُولِ اللّهَوْنَ إِلَى اللّهَ جَمِيمًا أَيْهُ اللّهَ مِنْ وَلَوْلِكُولِ الْمَوْرِالْ إِلَى اللّهِ جَمِيمًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَمْ يَعْمَلُهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمُولِولًا اللّهُ وَلَا يَضْمَ عَلَى اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْحَالُ الْأَمْوَمُ عَلِيهِمَا بِزِينَتِهَا؟

الجَوَابُ: المَرْأَةُ لها أن تظهرَ بزينتها للعمِّ والخالِ، كما تَظْهَرُ بزينتها للأخِ والأبِ والابنِ، لكن قَدْ تَخشى المَرْأَة من العَمِّ فتنةً، فحينئذٍ تَحتجِبَ عنه، وهذا - والله أعلم - هُوَ السِّرُ فِي أن الله تَعَالَى لم يَذْكُر العَمَّ والحَالَ، لا مِنْ أَجْلِ أَنها يَنعتانِهَا لأبنائهما، ولكنْ من أجلِ أنّه كُلَّهَا بَعُدت القرابة قَرُبَت الفِتْنَةُ، ولا شَكَّ أَنْ نَظَرَ الأبِ والابنِ إِلَى البنتِ والأُمَّ، لَيْسَ كنظرِ الخالِ، والعمِّ، يعني أن الحالَ والعمَّ، قد يفتتنان بها.

وكَذَلِكَ أَيضًا المَحَارِم من الرَّضَاعِ، ليْسُوا كَالمَحَارِمِ من النَّسَبِ؛ لأنَّ غَيرة الإِنْسَان عَلَى المَحَارِمِ من الرَّضَاعِ، فالسرُّ الإِنْسَان عَلَى المَحَارِمِ من الرَّضَاعِ، فالسرُّ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٦/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٣٨) عن الشعبي وعكرمة.

-واللهُ أعلُم- هُوَ هذا، أنَّ اللهَ لم يذكر العم والخال، لأنَّ أمرهما يَحتاج إِلَى تفصيلٍ، فإذا خِيفت الفتنةُ من العمِّ والخالِ، وجبَ الاحتجابُ عنهما، وإذا لم تُخَفِ الفتنةُ، فإنَّه يكون كالأخِ والابنِ والأبِ.

(٥٠٣٤) السُّوَّالُ: بعضُ النَّاس يُفَلْسِفُون قضية الاختلاطِ، ويَستدِلُّونَ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ ومُباحٌ، بالاخْتِلاطِ الموْجُودِ فِي الطَّوافِ فِي المسجدِ الحرامِ، وكذلك بها وردَ عنْ بعضِ مجالسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ والتي يُفهَمُ منها أَنَّهَا كَانَتْ مُخْتَلَطَةً بين النِّسَاء والرجالِ، ولقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ مَضِ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا لَهُ بَعْضِ ﴾ [التوبة: ٧١] فَكَيْفَ الجَوابُ عن ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: إنَّ النَّصُوصَ تَنقسِم إلى قسمينِ: مُحكَمةٌ ومُتشابهة، وطريقُ الراسخينَ فِي العِلم أَنْ يَحمِلوا المُتشَابِه عَلَى المُحْكَم، ليكُونَ النَّصُّ كلَّه مُحُكَمًا، فإذَا وَجَدْنَا نُصوصًا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّريعةَ الإسْلاميَّة ثُحبِّذُ ابتعادَ النِّسَاءِ عن الرِّجالِ، فالنُّصوصُ الأُخْرَى التَّي قد يكونَ فيها إشارة إلى اختلاطِ النِّسَاءِ بالرجالِ تكون مِن المُتشَابِهِ، وتُحمَل عَلَى قضايا مُعَيَّنة خاصَّة، لا يحصُل فيها مَفسدة.

ومَعْلُومٌ أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يُعزَل النِّسَاءُ عنِ الرِّجَال فِي الطَّواف؛ لأَنَّكَ إِنْ عزَلتَ النَّسَاء عَن الرِّجَال فِي الطَّواف فِي الزمانِ صارَ فِي هذا إشكالٌ، فلو قلتَ مثلًا: النهارُ للنساء، والليلُ للرجالِ، أو الليلُ للنساء، والنهارُ للرجالِ؛ لَأَشْكَلَ عَلَى الناسِ، فالنِّسَاء لهنَّ مَحَارِمُ، فكيف يَصنَع مَحْرُمُ المرأةِ إذا قيل له: لا تَطُوفُ امرأتُك إلا فِي الليلِ، وهو يريد أَنْ يسافرَ مثلًا؟

ثم إنه عند انتهاءِ الوقتِ فسوف يَقْدَمُ الرجالُ، والنِّسَاء يخرجنَ، فيحصُل بذلك اختلاط.

وإنْ فَصَلْنَا بينهنَّ وبينَ الرِّجَالِ فِي المكانِ، وقُلْنَا: ما يلي الكعبة للنساء، والخارج البعيد عن الكعبة للرجالِ، أو بالعكسِ، فلا بُدَّ مِن الإختلاطِ، فالاختلاطُ فِي الطَّوافِ ضرورةٌ ولا بُدَّ منه، ولكنْ يَبْعُد كُلَّ البعدِ أن أحدًا مِنَ النَّاسِ يَفتتن فِي هذه الطَّوافِ ضرورةٌ ولا بُدَّ منه، ولكنْ يَبْعُد كُلَّ البعدِ أن أحدًا مِنَ النَّاسِ يَفتتن فِي هذه الحالِ؛ وذلكَ لأَنَّ المَقامَ مَقام عِبَادة، ولا يُمْكِن لأحدٍ أَنْ يخطرَ ببالِهِ فِتنة فِي هذه الحالِ؛ وذلكَ لأنَّ المَقامَ مَقام عِبَادة، ولا يُمْكِن لأحدٍ أَنْ يخطرَ ببالِهِ فِتنة فِي هذه الحالِ، إلا مَن أزاغَ الله قلبَه، وَالعِيَاذُ بِاللهِ، ومَن أزاغَ اللهُ قلبه، فلا حولَ ولا قوَّة إلا بالله.

### <del>-680</del>

(٥٠٣٥) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى أَخِي مَعَ زَوجتي فِي المنزلِ وَحدَهما، وأذهبُ أنا وباقي أفرادِ العائلةِ للصلاةِ فِي المَسْجِد الحَرَام؟

الجَوَابُ: لا يَجُوز، فهَذَا حرامٌ، حرامٌ، حرامٌ؛ أَنْ تَبْقَى زَوْجَةُ الإِنْسَان مَعَ أَخيهِ فِي البيتِ وحدهما، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ومعنى (إياكم) فِي البيتِ وحدهما، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» ومعنى (إياكم) فِي اللغةِ العربيَّةِ التَّحْذير، قالوا: يا سولَ اللهِ، أَرأيتَ الحَمْوَ؟ والحموُ هم أقاربُ النَّوْجِ، يعني يدخلونَ بيتِ قَريبهم، فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «الحَمْوُ المَوْتُ»(۱).

ومعنى «الحَمْوُ المَوْتُ» التحذير، وليس الإقرار؛ فهَذَا لا شك أنه تحذيرٌ؛ يعني:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٢١٧٢). ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية، رقم (٢١٧٢).

فِرَّ مِنَ الحَمْوِ كَمَا تَفَرُّ مَنَ المُوتِ، فَكُلُّ أَحَدٍ يَفُرُّ مَنَ المُوتِ، ولا يريدُ المُوتَ؛ فقال: الحمو هُوَ المُوتُ.

ووجهُ ذلك: أنَّ الحَمْوَ إذا دخل بيت قريبه لم يُنكَرْ عليه، وقالوا: هَذَا رجل دخل بيت ابنِ عمِّه، أو دخلَ بيتَ أخيهِ، وما أشبهَ ذلك، ويحصل الشرُّ.

فيَحرُم عَلَى الإِنْسَان أَنْ يُبْقِيَ زوجتَه مَعَ أخيهِ فِي البيتِ، سواءٌ جاءَ للصلاةِ فِي المُسْجِد، أو ذهب للدرسِ فِي المدرسةِ، أو غير ذلك، فهُوَ حرام.

والحلُ لهذه المُشكِلة، إذا كان الإِنْسَان له أعمالٌ فِي الدولةِ، وله زوجةٌ، وعنده أخوهُ، وأخوه لَيْسَ له عملٌ:

الحلُّ الأوَّل: أنْ يأخذَ أخاهُ معَه، لكن هَذَا إذا كان مُمْكِنًا، فَهُوَ صعبٌ.

الحلُّ الثاني: أن يذهبَ بالزوجةِ إِلَى أهلها، وأخشى إذا ذهبتْ إِلَى أهلها ألَّا ترجعَ! وهَذَا الحلُّ أهونُ مِنَ الأوَّلِ لا شكَّ؛ أنه يذهبُ بها إِلَى أهلها، ويكون هَذَا شرورًا لها، فتبقى عند أُمِّها، وأَخَوَاتها حَتَّى يأتيَ زَوجُها، فهَذَا الحلُّ أهونُ مِنَ الحَلِّ الأَوَّل، لكن مَعَ ذلك فيه بعض الشَّيء.

الحلُّ الثالث: أنْ يَجْعَلَها فِي حُجرةٍ ويُغلِق البابَ عليها حَتَّى يرجعَ، ويجعل عندها شرابًا وطعامًا، وللبيتِ نوافذُ للهواءِ، لكن هَذَا فيه صعوبةٌ، فكونه يَحبِس امرأته فِي حُجرةٍ فيه صعوبةٌ.

الحلُّ الرابع: يتزوَّج امرأةً ثانيةً، وحينئذِ تزولُ الخَلوة، فهَذَا حلُّ، وأرى أن هَذَا أفضل الحلولِ.

الحلُّ الخامس: أن يجعلَ أخاهُ فِي جانبٍ من البيتِ، فيما يُسَمَّى بالمُلْحَق، بجميع

منافعِه؛ مِنَ الحَمَّام وكلِّ شيء، فيجعل أخاه فِي هَذَا الملحقِ وكأنه فِي شقَّة من شقق العمارة، ويجعل المَرْأَة في البيتِ، ويُغلِق الباب الَّذِي بين البيت وبين هَذَا الملحق، وهَذَا حلُّ سهلٌ، وفيه إنْ شاءَ اللهُ الكفاية.

الحلُّ السادسُ: أن يبحثَ عن زوجةٍ لأخيه، وهَذَا حلُّ طيبٌ أيضًا، لكن قد لا تتأتَّى هَذِهِ الأمورُ، فقد يكون فقيرًا، أو أن آخاه لا يريد أن يتزوجَ.

عَلَى كلِّ حالٍ عندنا الآن عدَّةُ حلولٍ، وأقربها عندي شيئان:

الشَّيء الأَوَّل: أن يتزوجَ امرأةً ثانيةً تزولُ بها الخَلوة.

الشَّيء الثَّاني: أن يجعل أخاهُ فِي الملحَق بعيدًا عن بطنِ البيتِ، ويجعل بابًا بين الملحقِ وبينَ البيتِ، ويُعلِق البابَ، وهَذَا أهونُ مِن أن يَحبِسَها فِي حجرةٍ ويُعلِق البابَ عليها.

### 

(٥٠٣٦) السُّؤَالُ: ما حكمُ سفرِ المرأةِ معَ زوجِ أُختِها برفقةِ أُختِهَا، وهلْ يُعتبرُ في تلكَ الحالِ محرمًا لَهَا؟

الجَوَابُ: زوجُ الأختِ ليسَ مَحْرَمًا لأختِها، ولا يحلُّ لها أن تسافرَ معَ زوجِ أختها بِلا مَحْرَمٍ؛ لأن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ سئلَ عنِ الحَمْوِ لها قالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المُوتُ» (١) يعني: فاحذرُوهُ، والحموُ همْ أقاربُ الزوج.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...، رقم (٢٣٢٥)، ومسلم: كتاب الآداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

(٥٠٣٧) السُّؤَالُ: هَلْ يَصِحُّ أَن تُسافِرَ المرأةُ بالطائرةِ بدونِ مَحْرَمٍ؟

الجَوَابُ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُسَافِرُ المرأةُ إِلَّا معَ ذِي مَحْرَمٍ» (١)، قالَ ذلِكَ النَّبِيُّ وهو يُخْطُبُ على المُنْبَرِ في أَيَّامِ الحَجِّ، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ امْرَأْتِي خَرَجَتْ حاجَّةً، وإِنِّي اكْتُبَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وكَذَا، فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ» (٢).

فأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنْ يَدَعَ الغَزْوَ، ويَحُجَّ مَعَ امرأتِهِ، ولم يَقُلِ النَّبِيُّ وَلَهُ: هَلْ امْرأَتُكَ آمِنَةٌ على نَفْسِها؟ هل مَعَهَا نِساءٌ؟ هل هِي مَعَ جِيرانِها؟ فدَلَّ ذَلِكَ على عمومِ النَّهِي عن سَفَرِ المرأةِ بِلَا مَحْرَمٍ، ولأن الخطرَ واقِعٌ حتَّى في الطائرَةِ.

وهذا الرَّجُلُ الذي أرادَ أن تُسَافِرَ امْرأَتَهُ بالطائرَةِ سيَرْجِعُ، وتَبْقَى هِي في هذِهِ الصالَةِ بدونِ مَحْرُم، لِنَفْرِضْ أن الرَّجُلَ دخلَ معَهَا حتَّى أَدْخَلَها الطائرَة، وأَقْلَعَتِ الطائرَةُ، فقد يكونُ من الوَارِدِ أن تَرْجِعَ الطائرةُ إلى المطارِ مرَّةً أخْرَى، لحَلَلٍ فَنِيِّ، أو لِسُوءِ الأحوالِ الجَوِّيَّةِ، ولِنَفْرِضَ أنها استَمَرَّتْ في طريقها، ووصَلَتْ إلى المدينةِ التي ستَهْبِطُ فيها، ولكن المطارَ كانَ مَشْغُولًا، أو كانتِ الأَجْواءُ التي على المطارِ غيرُ صالحَةٍ للهُبوطِ، ثم انتَقَلَتِ الطائرةُ إلى مطارِ آخَرَ، وهذا محتَمَلٌ ووارِدٌ.

ولنَفْرِض أن الطائرةَ قامَتْ في الوقتِ المَقَرَّرِ، وهبَطَتْ في المطارِ المَقَرَّرِ، لكِنَّ المَحْرَمَ الذي كان ينتَظِرُها لم يَحْضُرْ؛ لأنه نامَ ولم يذْهَبْ في الموعِدِ، ويُحْتَمَلُ أنه جاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٧٦٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

في الموعِدِ، لكنَّه لم يجِدْ مكانًا يَثْرُك فيهِ سيَّارَتَهُ، ولنَفْرِضْ أن هذَا انتَفَى، وجاءَ المستَقْبِلُ لها في الوقْتِ المقرَّرِ، فبَقِي الآن عنْدَنا أمرٌ آخَرُ فيه خَطَرٌ، وهو مَنْ يجلِسُ بجانِبِهَا في الطائرَةِ، فقدْ يكونُ رَجُلًا، وهذا الرجلُ يكونُ مِنْ أَخْوَنِ عبادِ اللهِ، فيتَحَدَّثُ إليها، ويَضْحَكُ إليها، ويمْزَحُ مَعَها، ويطلُبُ رَقَم هاتِفِهَا، ويُعْطِيهَا رقَم هاتِفِه، ويأشبهِ ذلكِ.

كلُّ تلكَ الاحتِهالاتِ مُمْكِنَةٌ ووارِدَةٌ، فمَنِ الَّذِي يَسْلَمُ مِنْ هذِهِ الأخطارِ؟ ولهذَا تَجِدُ الحِكْمَةَ العظِيمَةَ في نَهْي الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، عَنْ سَفَرِ المرأةِ بِلا مَحْرُمٍ بدونِ تَفْصِيلِ، وبدونِ تَقْيِيدٍ.

فإن قيل: إنَّ الرسولَ عَلَيْ لا يَعْلَمُ الغَيْبَ، ولم يَعْلَمُ عن هَذِه الطائراتِ، فلنَحْمِلْ كلامَهُ على السفرِ على الجِالِ، لا عَلَى الطائراتِ، فيكونُ قولُهُ: «لَا تُسَافِرُ المَرْأَةُ -أي: عَلَى البعيرِ - إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، لأنَّ الرَّسولَ لا يعْلَمُ عنِ الطائراتِ التي تقطعُ المسافَةَ ما بينَ الطائفِ إلى الرياضِ في ساعَةٍ ورُبع، بينَما كان يقْطعُها في شَهْرٍ كامِل.

قلنا: إذا كانَ الرَّسولُ ﷺ لا يعْلَمُ، فإن رَبَّ الرسولِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ، واللهُ عَنَّهَ عَلَى يَعْلَمُ واللهُ عَنَّهَ عَلَى الرَّسولِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَعْلَمُ واللهُ عَنَّهَ عَلَى يَقُولُ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩]، فيجبُ الحذرَ مِنْ هذِهِ الظاهِرَةِ الخطيرَةِ، وهي التَّساهُلُ في سَفَرِ المرأةِ بلا مَحْرُمٍ، كما نُحَذَّرُهم أيضًا مِنْ خُلُو السَائقِ بالمرأةِ في السَّيَّارَةِ ولَوْ في البَلَدِ؛ لأن الأمرَ خَطِيرٌ.

كَمَا أُحَدِّرُهُم أَيضًا مِنْ خُلُوِّ قَريبِ الزَّوجِ بِالمَرأةِ فِي البَيْتِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ ﷺ شَلُلُ لَمَا قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ،

أَفَرَ أَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ المَوْتُ»(١).

ومَعْنَى: «الحَمْوُ المَوْتُ» أي: كالَّذِي يَفِرُّ مِنَ الموتِ أو يستَقْبِلُهُ، أي: فِرَّ مِنْه، واحْذَرْ مِنْهُ.

فقولُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «الحَمْوُ المَوْتُ» غايةُ ما يكونُ مِنَ التَّحْذِيرِ، والغَريبُ أن بعضَ العُلماءِ –عفَا الله عنَّا وعنهم – قال: مَعْنَى قولِهِ: «الحَمْوُ المَوْتُ» أي: أنَّ الحَمْوُ لا بُدَّ مِنْهُ.

وهذا التأويلُ نَظِيرُ تأويلِ بعْضِهِمْ: يجوزُ للإنسانِ إذا وَهَبَ هِبَةً أَن يَرْجِعَ فِيهَا، فأنَا مثَلًا أَعْطَيتُكَ هذا القَلَمَ هبَةً مِنِّي، في اليوم التاسِعِ والعِشْرينَ مِنْ رمضانَ، وبعدَ ما أَخَذْتَهُ أَنتَ وكتَبْتَ بهِ، ورأيتَ كِتَابَتَه جيِّدةً، أَخَذْتُهُ منكَ، فهل هذا يجوزُ أو لا؟

بعضُ العُلماءِ قالَ: يجوزُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ يقول: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْعِهِ "\"، وعَوْدُ الكَلْبِ فِي قَيْعِهِ جَائِزٌ، فالرَّسولُ شبَّهَ هذا بالكَلْبِ يعودُ في قَيْعِهِ، ومعلومٌ أن الكلْبَ إذا عادَ في قيئهِ ليسَ عليه إثْمٌ، إذن: فأنتَ إذا عُدْتَ في هِبَتِكَ فليسَ عليه إثْمٌ، إذن: فأنتَ إذا عُدْتَ في هِبَتِكَ فليسَ عليك إثْمٌ.

ولا يَفْهَمُ أحدٌ هذَا المعنى مِنَ الحِدِيثِ أبدًا، فالرسولُ عَلَيْ قالَ: «ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ»(٢)، فلا يجوزُ أن يُشَبَّهُ الإنسانُ بالكَلْبِ، هذا لا يمكنُ أن يكونَ، لكن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم...، رقم (٥٢٣٢)، ومسلم: كتاب الآداب، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الهبة والشفعة، رقم (٦٥٧٤)، ومسلم: كتاب الهبات،
 باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، رقم (١٦٢٢).
 (٣) انظر التخريج السابق.

أحيانًا أَفْهَامُ العُلْمَاءِ تَبْعُدُ وتَشْرُدُ عن المعْنى، حتَّى يُؤَوِّلُوا أَو يُحَرِّفُوا النُّصوصَ إلى مَعَانٍ مُسْتَكْرَهَةٍ مستَقْبَحَةٍ، بعيدةٍ عَنِ المعْنى.

(٥٠٣٨) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ كَشْفِ وجْه الزوْجَةِ عَلَى أَخِي الزَّوجِ، عِلْمًا بأنَّهَا في البيتِ؟

الجَوَابُ: لا يجوزُ للمرأةِ أن تكْشِفَ وجْهَهَا لأخِي زَوْجِها، ولا يجوزُ أن تكْشِفَ وجْهَهَا لأخِي زَوْجِها، ولا يجوزُ أن تكْشِفَ وجْهَهَا لزوجِ أُخْتِها؛ لأن كُلَّا منْهما أجنْبِيُّ منها، ولَيْسَا مَحْرَمَيْنِ، وخطَرُ كشفِ المرأةِ وَجْهَها عندَ أخِي زَوْجِهَا، أو عندَ زَوْجِ أَخْتِهَا، خطرٌ عظيمٌ؛ ولهذا لما قالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "إيّاكُمْ والدُّخُولَ على النِّسَاءِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الحَمْو؟ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: "المَوْتُ"، ومعنى قَالَ: "الحَمْوُ المَوْتُ"، والحَمْوُ: قريبُ الزَّوْجِ، قالَ الرسولُ عَلَيْهُ: "المَوْتُ"، ومعنى الموتِ: أنه يَجِبُ عليكَ أن تَحْذَرَهُ كما تَحْذَرُ الموتَ، وهذا أمْرٌ مُشاهَدٌ.

ولذلكَ يجِبُ على المرأةِ أَن تَسْتُرَ وَجْهَهَا عن أخِي زَوْجِهَا، وعَنْ زَوْجِ أَخْتُهِا، ولا يَجِلُّ لها أَيْضًا أَن تَخْلُو بأَخِي زَوْجِها، وهذه مشكِلَةٌ عظِيمَةٌ؛ لأَن كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ تكونُ له زَوْجَةٌ، وعندَهُ أَخٌ، فيَخْرُجُ إلى عَملِهِ، ويدَعُ أَخَاه وزَوْجَتَه في البيتِ وحْدَهُما، وهذا حَرامٌ، ولا يحلُّ، وفيه خَطَرٌ عَظِيمٌ.

وإذا كانَ أنُّوهُ عندَهُ في هذا الحالِ، فلْيَلْتَحِقْ له مُلْحَقًا في البيتِ يكونُ فيهِ إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لَا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، رقم (٤٩٣٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، رقم (٢١٧٢).

لم يكُنِ الزَّوْجُ موجُـودًا، وتكونُ الزوْجَـةُ في مكانٍ خـاصٍّ مُغلَقٍ؛ حتى لا يُلْقِي الشيطانُ في نفوسِهِمَا شَرَّا.

(٥٠٣٩) السُّؤَالُ: ما حُكم من يَستقدِم الخادمة بدونِ مَحْرُم؟

الجَوَابُ: قدومُ الخادمةِ بدونِ محرمٍ داخلٌ فِي نهيِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَهُ عَن ذلك فقد عن ذلك في قولهِ: «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١)، فمَن أعانها عَلَى ذلك فقد أعانَ عَلَى الإِثْمِ، واللهُ تَعَالَى يقولُ: ﴿وَلَا نَعَاوَفُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢]، وهو مشاركٌ لها فِي الإثم؛ لأنَّه هُوَ الَّذِي شَجَّعها عَلَى المجيءِ وفتح الباب لها.

(٥٠٤٠) السُّؤَالُ: لقد أشكلَ علينا الفتوَى الَّتِي صَدَرَتْ من سَهاحَتِكُم، فِي حُكم ركوبِ الفتاة وحدَها مع السائقِ، أشكل علينا أوَّلُ الإجابةِ وآخِرُها، نرجو توضيحَ الخَلوة المَقْصُودة وغيرها، وهل تُعتبَر المرأةُ مَحُرُمًا؟

## ونص الفتوى:

«فتوى فِي حُكْم ركوبِ الفتاة وَحْدَها معَ السائقِ الأجنبيِّ: فَضِيلَةَ الشَّيْخِ، بعضُ الطالباتِ يَرْكَبْن بمفردهنَّ معَ السائقِ الأجنبيِّ، وقد يكون مُسْلِمًا، وقد يكون كافرًا، فيذهب بها إِلَى المدرسةِ تارَةً، وإلى السوقِ تارَةً أُخرى، فهَا حُكْمُ ذلك بالتفصيلِ، حيث إن النَّاس قد تَسَاهَلوا فِي ذلك؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١).

الجَوَابُ: رُكوبُ المرأةِ وحدَها مع السائقِ غيرُ المَحْرَمِ مُحَرَّمٌ بلا شَكَّ، وقد قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (١) وهو أخطر من كثير من الحَلَوَاتِ الَّتِي لا إشكالَ فيها؛ لِأَنَّ هَذَا السائقَ بيدِه التصرُّف بالسيارةِ المركوبةِ، فيمكنه أن يذهب بها إِلَى حيثُ شاءَ، ويُلجِئها إِلَى ما يريد من الشرِّ، وكذلك هِيَ ربها تكون فاسدةً، أو يُغريهَا الشيطانُ بسببِ خلوتها مع هَذَا الرَّجلِ، فتدعوه إِلَى أن يخرجَ بها إِلَى مكانٍ ليس حَولَهما أحدٌ، فيحصُل الشرُّ والفسادُ.

أما إذا كانَ معها امرأةٌ أخرى، وكان السائِقُ أمينًا، فإن هَذَا لا بَأْسَ به؛ لِأَنَّ هَذَا لا يُعَدُّ خَلوةً، فالواجبُ عَلَى المرأةِ، إذا كانت تحتاجُ أن تذهبَ إِلَى السوقِ، أو المدرسةِ، أن تصطحبَ معها امرأةً أخرى، إذا لم يكن هناك مَحرَم، ولا بدَّ أن يكون المحرَمُ بالغًا عاقلًا، فمَن دونَ البلوغ لا يكفي أن يكونَ محَرمًا، وكذلك مَن لا عَقلَ له، فالواجبُ عَلَى النساءِ، وأولياءِ أمورهنَّ أنْ يَتَقِينَ الفتنةَ وأسبابها؛ حَتَّى لا يحصُل الشرُّ والفسادُ.

وهَذِهِ الفتوى صحيحةٌ، وقد صدرتْ مِنِّي، وليس فيها إشكالٌ، لا فِي أوَّلها، ولا فِي آنَّهُ لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تركبَ مع السائل-، وهي واضحةٌ فِي أَنَّهُ لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تركبَ مع السائقِ وحدَها؛ لِأَنَّ ذلك خَلوة، أو بمعنى الخلوةِ.

فإن قَالَ قائلٌ: كيف تكون خَلوة وهما فِي السوقِ؟

قلنا: إذا لم تسلم أنها خَلوةٌ، فهي بمعنى الخلوةِ، أو أشدٌ؛ لِأَنَّ السيارةَ بِمَنزلة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (۱۸٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (۱۳٤۱).

الحُجرةِ، فإذا كانتِ المرأةُ مع السائقِ وحدَها، فكأنها مع السائقِ فِي الحجرةِ وحدها، والفتنةُ فِي هَذَا كبيرة، وقد حصلَ شرٌ فِي هَذَا الركوبِ.

أما إذا كان معها امرأةٌ فَإِنَّهُ لا خَلوةَ، فإذا كان السائقُ أمينًا، فلا بَأْسَ أَنْ تركبَ امرأتانِ في السيارةِ مع السائِقِ.

(٥٠٤١) السُّوَّالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَان» (١) ، فهل يعتبر ركوب المُرْأَة فِي السيارةِ وحدها مَعَ السائقِ خلوةً؟ وهل يُسمَح للمرأةِ الكبيرةِ بذلك؟ وهل يوجد ضرورة؟ وما مِقدار هَذِهِ الضرورة؟ لأنَّ العامَّة يقولون: هَذِهِ ليستْ خلوة، وخصوصًا فِي المدنِ.

الجَوَابُ: ركوب المَرْأَة مَعَ السائق وحدها خلوة، وخلوة شديدة؛ لأنَّ الشيطان إذا كانَ ثالثها، جعل فِي أدمغتها كل شرِّ، وهذا السائق يستطيع أن يخرج بها غَصْبًا عليها إِلَى أطراف البلدِ، ويُغويه الشيطانُ، فركوب المَرْأَة مَعَ السائقِ وحدها خلوة ولا تجوز، وكم سمعنا من شرِّ وبلاء حصل بذلك، ولكن إذا ركِب معها امرأةٌ بالغةٌ عاقلةٌ زالتِ الخلوةُ، وجاز أن تركبَ المرأتانِ مَعَ السائقِ إذا كانَ أمينًا، وكذلك لو كانَ مَعَها مَحْرُم رَجُل بالغ عاقل، فلا بأس.

### 

(٥٠٤٢) السُّؤَالُ: هل يَجُوزُ للمرأةِ أن تسافرَ مِن بَلَدِها إِلَى المملكةِ بدونِ مَحرَم فِي الطائرةِ، عَلَى أساسِ أنَّ ابنَ أخيها، أو أباها، يُوصلها إِلَى المطارِ فِي بَلَدِها،

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٨٤، رقم ٩١٧٥).

ويَستقبلها فِي المطارِ هنالك زَوجُها، علمًا بأن زَوجَها عنده ظُروف تَمنعُه مِنَ السَّفر لكي يُحْضِرها، فها حُكْمُ ذلكَ جزاكمُ اللهُ خيرًا؟

الجَوَابُ: السفرُ فِي الطائرةِ لا يُبَرِّرُ أَنْ تُسَافِرَ المرأةَ بِلا مَحْرَمٍ، فقد ثبتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فيها رَواه ابن عبَّاس رَعَالِيَّهُ عَنْهُ، أنه خطبَ النَّاسَ فقال: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، في مَحْرَمٍ»، فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ امرأتي خرجتْ حاجَّةً، وإني اكتُتِبْتُ فِي غَزوة كذا وكذا، قال: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»(١).

فأمره النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَدَعَ الغزوَ وأَنْ يذهبَ إِلَى امرأتِهِ، وهَذَا دليلٌ عَلَى أنه لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تسافرَ بلا مَحْرَم.

فإذا قَالَ قائلٌ: إنَّ مَحْرَمَها يُشَيِّعُها إِلَى المَطارِ، ومَحْرَمها الثَّاني يَستقبِلها فِي المَطارِ،

فالجواب أن نقول: إنَّ هَذَا لا يُبَرِّرُ أَنْ تُسَافِرَ بِلا مَحْرُمٍ؛ ولْنَسْتَعْرِضْ هَذِهِ المسألة؛ المحرم الَّذِي يُشَيِّعها يُوصلها إِلَى المطارِ، وقد يَدخُل صالة الانتظارِ ويبقى مَعَها، فإن لا يَدخُل، وإذا قَدَّرنا عَلَى أحسنِ الأحوالِ أنه يدخلُ صالة الانتظارِ ويبقى مَعَها، فإن المرأة سوف تَذهب إِلَى الطائرة وَحدها، وسوف تَركَبُ الطائرة وحدها، وربها يَتأخَّر إقلاعُ الطائرة، ويُؤمَر الركَّاب بالخروج، فإلى أين تَذهب هَذِهِ المرأة؟ تَضيع، أو يَتَلَقَّفُها أحدُّ لا يُخافُ الله ولا يَرحمها.

وإذا قُدِّرَ أن الطائرةَ أقلعتْ فِي وقتها المحدَّدِ، فلسنا عَلَى ضمانٍ أن تَنزِلَ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١).

المطارِ الَّذِي أقلعتْ إليه، فقد يَعترِيها خَلَلُ فنيٌّ يُلْزِمُها أَنْ تذهبَ إِلَى مطارٍ آخرَ، وقد يحصل أحداثٌ فِي الجوِّ، لا تَتَمَكَّن مِنَ الهبوطِ فِي المطارِ الَّذِي سافرتْ إليه، وحينئذٍ تُسافر هَذِهِ الطائرةُ، وتهبِط فِي بلدٍ آخرَ، فلا أحد يَدري مَصير هذه المرأةِ.

وإذا قُدِّرَ أنها سَلِمتْ من هَذَا، فهل نحن عَلَى ضهانٍ أنَّ مَحَرَمَها الَّذِي يَستقبلها سَيَصِلُ فِي الوقتِ المحدَّد؟

والجَوَابُ: لا؛ لأنَّه ربها تَتَعَطَّل السيَّارة، وربها يَنام، وربها يحصُل عليه حادِث، فلا يَتَمَكَّن منَ الحُضُورِ.

وإذا قَدَّرْنَا أنها سَلِمَتْ من هَذَا، فقد يكون الَّذِي إِلَى جانِبِها فِي الطائرةِ رَجُلًا من أفشلِ عبادِ اللهِ، ويحصُلُ بذلكَ منَ الشَّرِّ والفتنةِ ما لا تُحمَدُ عاقِبَتُه، إذن فلا يَجُوزُ للمرأةِ أن تسافرَ ولو فِي الطائرةِ بِدونِ مَحْرَم، والمَحرَمُ يَستطيع أَنْ يأتي بها ويَرجعُ إِلَى عملِهِ.

### 

(٥٠٤٣) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ استقدامِ الخادمةِ بدونِ مَحَرَم إلى البيتِ، والسفرُ بها مَعَ العائلةِ، مَعَ إلزامها بالحجَابِ الشَّرْعيِّ داخل البيتِ وخارجَه، نرجو منكم توجيه نصيحةٍ؛ لكثرةِ هَذَا الشَّيءِ؟

الجَوَابُ: لَا يَجُوز أَن تُستقدَم المَرْأَة بلا مَحرم؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «لَا تُسافِرُ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» (أ)، وهَذِهِ امرأة لَا فرق بينها وبين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٧٦٣) ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣١٤).

ربَّـة البيتِ، إلَّا أنَّهَا فقيرة جـاءتْ لطلبِ الرزقِ، فتدخل فِي عمـومِ قولِه ﷺ: «لَا تُسافِرُ امْرَأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ».

وكم من بلاء ومصائب حدثت لإخراجِ المُزَأَةِ بلا مَحَرَم، لَاسِيَّا إِنْ كَانَ الَّذِي استقدمها صاحبَ أو لادٍ شبابٍ، فإن الفتنة إن لم تكنْ حاصلة يَقِينًا، فَهِيَ حاصلة بغَلَبةِ الظنِّ، ولهَذَا ننصحُ بالآتي:

ألا تُستقدَم الخادمات، وألا يصلَ الترفُ إلى هَذَا الحدِّ، فتجدُ البيتَ فيه نساء يمكِن أن يقُمنَ بالخِدمةِ، ومع ذلك يَطلُبنَ أن تأتي الخادماتُ، ثُمَّ تأتي الخادمة وتبقى المُزأَة لَيْسَ لَهَا شُغل فِي البيتِ، فتستولي عليها الوساوسُ والهواجسُ، وبُرودة الدمِ، وتبقى فِي الوساوسُ والهواجسُ، وبُرودة الدمِ،

ولكن لو أن ربَّةَ البيتِ هِيَ التي اشتغلتْ، واستغنتْ عن الخادِمِ، لكان ذلك أصحَّ لِجسمها، وأوفرَ لمالِ زَوجها، وأسلمَ ممَّا يُخشى مِن العاقبةِ الوخيمةِ.



(3048) السُّؤَالُ: أنا من الطالباتِ اللاتي يدرسنَ فِي الجامعةِ، وأضطرَّ إِلَى السَّفَرِ بمفردي من غير مَحْرُمٍ؛ لأَنَّ أخويَّ كلُّ منهما فِي منطقةٍ بعيدةٍ مَعَ أهلِه ومشغول فِي عملِه، ووالدي شيخٌ كبيرٌ ومريضٌ لا يستطيعُ السَّفَرَ، وأنا عَلَى هَذِهِ الحَالِ من حوالي سِتِّ سنواتٍ تقريبًا، وبقيَ لي سنةٌ واحدةٌ فقطْ عَلَى التخرُّجِ، فهاذا أفعلُ الآنَ وأنا أشعرُ بعِظَمِ الذنبِ ولا حلَّ عندي غير هذا؟

الجَوَابُ: الحمد لله، لشعورِ الإِنْسَان بذنبِه، ونَدَمُه عَلَى ذلكَ، وتوبتُه إِلَى ربِّه،

يمحو ما سلف من خطئِه؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى ّ الْحَبرَ بأن التوبةَ تَهدِم ما قبلَها (۱)، وما بقي عليها من الدراسةِ وهي سَنَةٌ واحدة، تستطيع أن تُؤدِّيه عَلَى وجه الانتسابِ، دون الانتظامِ، وتَسلَم من أن تسافر بدون مَحرَمٍ.

### 

(٥٠٤٥) السُّؤَالُ: ما حكمُ خروجِ المرأةِ بدونِ محرمِ للذهابِ إلى المسجدِ، أو إلى الأخواتِ بقصدِ طلبِ العلمِ، ولحضورِ الدروسِ العلميةِ، وهذا يقعُ كثيرًا في بلادِ الكفرِ، مثلَ فرنسا وغيرِها؟

الجَوَابُ: المرأةُ ممنوعةٌ منْ شيئينِ: السفر بلا محرمٍ، والخَلوةِ بغير مَحْرَمٍ، وأما سيْرُ المرأةِ وحدَها في بلدِها فلا بأسَ بهِ، إلا إذا خافتْ على نفسِها، فحينئذِ الواجبُ عليها أَلا تخرجَ إلا بمَحْرَم.

( ٥٠٤٦) السُّوَالُ: ما حُكْمُ سفرِ المرأةِ للتَّدْرِيسِ بدونِ مَحْرَمٍ، وهل يُشْتَرَطُ لجوازِ السفرِ بَقَاءُ المَحْرَم معها؟

الجَوَابُ: لا يجوزُ للمرأةِ أَنْ تُسَافِرَ بلا مَحْرَمٍ؛ لا للتدريسِ، ولا للحَجِّ، ولا للحَجِّ، ولا للعمرةِ؛ لِقَوْلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَخْطُبُ الناسَ: «لَا تُسَافِرِ الْمَرَأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فقامَ رجلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ؛ إِنَّ امرأتي خَرَجَتْ حاجَّةً، وإِنَّ اكْتُتِبْتُ فِي عَرْمٍ كذا وكذا، فقالَ له النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>١) أخرج الإمام أحمد (١٩٨/٤) من حديث عمرو بن العاص رَضَالِلَهُعَنْهُ: «يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها».

# «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَ أَتِكَ»(١).

## <del>-620</del>

(٥٠٤٧) السُّؤَالُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تسافرَ مَعَ مجموعةٍ من النِّسَاءِ، للقيامِ بالتدريسِ فِي قريةٍ من القُرَى بدون مَحْرَمِ؟

الجَوَابُ: إذا كانت القريةُ قريبةً، بحيث لا يُعَدُّ الذهابُ إليها سفرًا، وترجع فِي يَومها، والسائقُ مُؤْتَمَنُّ، فلا بأسَ.

### <del>-620</del>

( **٨٠٤٨** ) السُّؤَالُ: زوجتي معلِّمةٌ، ولديَّ أطفالُ، فهل يجوزُ لي إحضار خادمةٍ لرعايةِ الأطفال؟

الجَوَابُ: يجوزُ بشرطِ أن يكونَ معها مَحْرَمٌ، أما بدونِ محرم فلا يجوز.

## 

(٥٠٤٩) السُّؤَالُ: هل يجوزُ للرَّجلِ أن يَدْرُسَ في جامِعَةٍ، يختَلِطُ فيها الرجالُ بالنساءِ في قاعَةٍ واحِدَةٍ، عِلْمًا بأن الطالبَ له دُورٌ في الدَّعْوَةِ إلى اللهِ في هذه الجامعة المختَلَطَةِ، أفيدُونا بشَرْحِ وافٍ، إضافة إلى ذلك أن النساءَ في حالَةِ تبَرُّج شَدِيدٍ؟

الجَوَابُ: الذي أرَى أنه لا يجوزُ للإنسانِ، رَجُلا كان أو امْرَأَةً، أن يَدْرُسَ في مدارِسَ مختَلَطَةٍ؛ وذلك لما فيه من الخَطَرِ العظيمِ على عِفَّتِهِ، ونَزاهَتِهِ، وأخْلاقِهِ، فإنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

الإنسانَ مهْمَا كان من النَّزاهَةِ، والأخلاقِ، والبَرَاءةِ، إذا كانتْ إلى جنبِهِ في الكُرْسِيِّ المرأةُ، ولا سيما إذا كانَتْ جَميلَةً، ومتَبَرِّجَةً، لا يكادُ يسلَمُ من الفِتْنَةِ والشَرِّ.

وكلُّ ما أدَّى إلى الفِتْنَةِ والشَّرِّ، فإنَّهُ حرامٌ ولا يجوزُ، حتَّى وإن لم يجِدْ إلا هذه الجامِعَة، فيَتْرُكُ الدراسَةَ إلى بلَدِ آخَرَ ليس فيه هذا الاختلاطُ، وأنَا لا أرَى غير هذا، ولا بُدَّ أن غَيْرِي يرَى شيئًا آخَرَ.

ونسألُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لإِخْوانِنَا المسلِمِينَ أَن يَعْصِمَهُم من مثلِ هذِهِ الأمورِ، التي لا تعودُ إلى شَبابِهِمْ إلا بالشَرِّ، والفِتْنَةِ، والفَسادِ.

(٥٠٥٠) السُّوَّالُ: أنا مدرس تربية إسْلاميَّة بأحدِ البلدانِ العربيةِ، وأدرِّس فِي مدرسةِ بناتٍ، وَلَيْسَ بيني وبينهنَّ حِجَاب، فهل يَجُوز عملي هَذَا؟

الجَوَابُ: إذَا حصل أنَّ الذَّكَر يُدرِّس للذكورِ، والأنثى تُدرِّس للإناثِ، فهَذَا هُوَ مُقتضَى الفطرة السليمةِ، والعقل الراجِح، وإذا لم يحصلْ للإِنْسَان إلَّا أن يُدرسَ للنساءِ، وَهُوَ رجل، أو امرأة تدرس للرجالِ، فللضرورة أحكام.

ولكن لا بدَ أن يَكُونَ هناكَ سُترةٌ تمنعُ مِن مشاهدةِ النِّسَاءِ، وتمنعُ مِن مشاهدةِ النِّسَاءِ، وتمنعُ مِن مشاهدةِ الطلابِ للمُدرسةِ، حَتَّى لَا تحصُل الفتنةُ، ثُمَّ إن قُدِّر أَنَّهُ حصلتْ فتنة، إما بصوتِ المَرْأَةِ، أو بغير ذلك، فإن الواجب التخلِّي عن التدريسِ في هَذهِ الحال؛ لأنَّ حماية الدِّين أمرٌ واجِب، والشيطان يجري مِنِ ابنِ آدمَ مَجرَى الدم، وقد يدخل الإِنسان في مِثل هَذِهِ الأعمالِ وَهُوَ واثِق من نفسِه، ولكن لا يزال به الشيطان حَتَّى يَفتنه فِي دِينه.

وقد أمرَ النَّبِيُّ ﷺ مَن سمِعَ بالدَّجال أن يبتعدَ عنهُ (١)؛ لأنَّ الإِنْسَان قد يأتي إلى الدجالِ وَهُوَ واثِق مِن نفسِه، ثُمَّ لَا يزال الدجال به حَتَّى يَفتنه في دِينه، فيتبع الدجال، نسأل اللهَ العافية، فأنتَ لَا تخاطِرْ بنفسكَ فِي الأمورِ التي تَخشى منها الفِتنة.

## 

(٥٠٥١) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ ركوبِ الطالبةِ معَ سائقٍ أجنبيِّ، وذهابها إِلَى الجامعةِ، سواء كانت مع سائقٍ خاصِّ، أو مع سائقِ الأجرةِ بِمُفردها، حيث إن أحدَ النَّاسِ اعترضَ عَلَى أحدِ الدعاةِ فِي المسجدِ، وقال: إن ركوب البنتِ وذهابها إِلَى الجامعةِ مع السائقِ الأجنبيِّ بِمُفردها، ليسَ خَلوةً عرَّمة، مما أثارَ الشكوكَ فِي قلوبِ المصليِّن، وقد وعدْتُهم بِفَتْوَى من فَضِيلَتِكُم؟

الجَوَابُ: الَّذِي نرى أَن خَلوةَ الرجلِ بالمرأةِ فِي السيارةِ خلوةٌ، فإن لم تكنْ خلوةً حقيقيةً، فهي بمعنى الخلوةِ الحقيقيَّة، أو أشدّ خطرًا؛ لِأَنَّ السائقَ مع هَذِهِ المرأةِ يُغلِقُ الزُّجاجَ، ولو شاءَ أن يتحدَّثَ معهَا بها شاءَ لَأَمْكَنَهُ ذلكَ.

ثُمَّ إنهُ يستطيعُ أن يذهبَ بها إِلَى ما شاءَ من أماكن خارج البلدِ، وهَذَا وإن كان قد يكونُ نادرًا، لكن الشرَّ يجبُ أن يُحذَر منهُ، فالَّذِي أَرَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المرأةِ أن تنفر دَ مع السائقِ الَّذِي ليسَ بِمَحرَمٍ لها، سواء كان من غيرِ هَذِهِ البلادِ، أو كان من أهلِ هَذِهِ البلادِ.

ونحن نُسألُ كثيرًا عن قضايا تحدُث بسببِ رُكوب المرأةِ الواحدةِ مع رجلٍ أَجنبيٍّ، ممَّا يَجعلنا نَجزِم أنه يَحْرُمُ أنْ تَنفردَ المرأةُ مع السائقِ وحدَه، إلا إذا كان معها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣١)، وأبو داود: كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم (٤٣١٩).

عَرَم، أو كان السائِقُ نفسُه مَحرمًا لها، أو كانت معها امرأةٌ أخرى، بشرط أن يكون السائقُ مَحَلَّ ثقةٍ، فإذا كانَ معها امرأةٌ أخرى من حين رُكوبهما إِلَى نُزولهما، والسائِقُ ثِقَة، فإن ذلك لا بَـأْسَ به، إلا أن يكون سَفَرًا؛ لِأَنَّ سفرَ المرأةِ بلا مَحرَم حرام ولو كان معها نساءٌ.

(٥٠٥٢) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ سفرِ المرأةِ وحدَها بالطائرةِ؟ وما الحكمُ إن كان معها مجموعةٌ من النِّسوةِ والأطفالِ الصغارِ؟

الجَوَابُ: الَّذِي نَرى أَن هَذَا حرامٌ، فلا يَجُوزُ للمرأةِ أَن تسافرَ بلا محَرَم؛ لا عَلَى الطائرةِ، ولا عَلَى السيارةِ، ولا عَلَى الجَملِ، ولا عَلَى الجارِ، فيَحرُمُ عليها ذلك، والدَّلِيلُ حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم خطب، وأعلنَ فِي الخطبةِ أنه لا تُسافِر امْرَأَةٌ بِلا محرَم، -و(امْرَأة) نكرة فِي سِيَاق النفي فتَعُمّ-، فقامَ رجلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إن امراتي خرجتْ حاجَّةً، وإني اكتُبَرْتُ فِي غزوةِ كذا وكذا، يعني أنه مكتوب مَعَ الغزوِ، فقالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ الْمُرَأتِكَ»(۱).

فَأُمرهُ أَن يدعَ الغزوَ ويذهب مَعَ امرأتِه، ولم يسألُه: هل المرأةُ كبيرة، أو صغيرة، جيلة أو قبيحة، معها نساء، أو لَيْسَ معها نساء، فدلَّ ذلك عَلَى عمومِ سفرِ المَرْأَةِ بلا مَحرَم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء، رقم (١٨٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (١٣٤١).

وما يفعله بعضُ النَّاسِ اليومَ من التهاونِ فِي السَّفَرِ فِي الطائرةِ أمرٌ يُؤسَف له. وقد يقولُ الإِنْسَان: أنا أُشيعُ المَرْأَة حَتَّى تركبَ فِي الطائرةِ.

فنقول: وليكنْ، حَتَّى لـو أدخلتها فِي الطائرةِ، فإنّه ربها يَعرِض للطائرةِ ما يَجعلها ترجِع وتهبِط فِي المطارِ، ما يَجعلها ترجِع وتهبِط، قد يصيبها خَلَلْ بعدَما تَنهَض، وتَرجِع وتهبِط فِي المطارِ، فمَن يَتَلَقَّى المَرْأَة؟ لا أحدَ، وقد تَتَّجِه الطائرة إِلَى المطارِ الَّذِي تريده فيَعترِيها خللُ، أو يعتريها عدم ملاءمة الجوِّ للنزولِ، وتذهب إِلَى مطارٍ آخرَ، فمَن يتلقَّاها فِي المطارِ الآخر؟

وقد تَهبِط الطائرةُ فِي مطارها المقرَّر، ولكن المَحْرَم الَّذِي يَستقبلها لا يَتَسَنَّى له أن يأتيَ فِي الوقت المحدَّد؛ إما لكونِه قد نامَ، أو مرِضَ، أو تَعَطَّلتْ، أو كانَ السيرُ مزدحِمًا، أو غير ذلك، فإذا نزلتِ المطارَ فمَن يَتَلَقَّاها؟ لا أحدَ.

وقد يَتِمُّ الأمرُ ويوجد المَحْرَم المتلقِّي، لكن مَن الَّذِي يركبُ إِلَى جانبها فِي الطائرةِ، ومَا الَّذِي يُؤمِّنُنا أن يأتيَ رجلٌ خبيثٌ سافلٌ، فيحاوِل مُغازلةَ هَذِهِ المَرْأَةِ، لاسِيَّا إِن كانتْ شابَّةً، أو كانت متطيِّبةً، أو كان لباسها جميلًا، والأشرارُ كثيرونَ.

ولذلك نرى، أن أيَّ امرأةٍ تسافر بلا محرَمٍ فإنَّها آثِمَة، عاصية لله ورسولِه، من حين أن تخرجَ من بيتها، بل من حين أن تغادرَ مَحرَمها، إِلَى أن تلقَى مَحرَمها فِي المكان الثَّاني، ولا يَجُوز التهاونُ فِي هَذَا أَبَدًا.

(٥٠٥٣) السُّوَّالُ: هلِ المرأةُ إذا اغتسلتْ في دوراتِ المياهِ المحيطةِ بالحَرَمِ، تكونُ داخلةً تحتَ وَعِيدِ الرسولِ ﷺ، فيمَنْ خَلَعَتْ ثَوْبَها خارجَ بيتِ زَوْجِها (١٠)؟

الجَوَابُ: الحديثُ الواردُ في ذلكَ، وهو أنَّ المرأة إذا خَلَعَتْ ثَوْبَها في غير بيتِ زوجِها، فقدْ خلعتِ السِّتْرَ بينها وبينَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ؛ هذا الحديثُ في صِحَّتِه عنْ رسولِ اللهِ عَنَّوْجَلَّ؛ هذا الحديثُ في صِحَّتِه عنْ رسولِ اللهِ عَنَّقَ نَظَرٌ، والنفسُ لا تَطْمَئِنُ إليه، ثُمَّ لو فُرِضَ أنَّه صحيحٌ، فالمرادُ بذلك أنْ تَخْلَعَ ثوبَها على وَجْهٍ مُحُرَّم، بحيثُ تَخْشَى على نَفْسِها، أو تَخْشَى أنَّ أحدًا مِنْ أهلِ البيتِ الذين لَيْسُوا مِنْ مَحَارِمِهَا ينظرُ إليها.

أمَّا امرأةٌ زارتْ قَوْمًا في شِدَّةِ الحِرِّ، وأرادتْ أَنْ تَغْتَسِلَ تبرُّدًا، نقولُ: هذا حرامٌ عليكِ؛ لأَنَّكِ إذا خلعتِ الثوبَ فقد هَدَمْتِ السترة بينكِ وبينَ الله؟! فهذا لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ مما يَدُلُّ عليه كلامُ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فالحديثُ أُوَّلًا في صِحَّتِه نظرٌ.

ثانيًا: لو صَحَّ؛ فإنَّما يُرادُ بذلك، ما إذا خَلَعَتْ ثوبَها على وجهٍ يُخشى منه الفتنة، أو يُخْشَى منه رؤيةُ عَوْرَتِها.

وبناءً على ما سَبَقَ؛ فإذا احتاجتِ المرأةُ إلى أَنْ تَغْتَسِلَ في بيتٍ غيرِ بيتِ زَوْجِها، سواءٌ أَكَانَ ذلكَ الغسلُ للتبرُّدِ، أَوْ لجنابةٍ، أَوْ لطهارةٍ مِنْ حيضٍ، أو ما أَشْبَهَ ذلك، فلا حَرَجَ عليها في هذا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو نعيم في الفتن: (۲/ ٦١٩، رقم ٥٥٥٨)، والحاكم في المستدرك: (٤/ ٥٦١، رقم ٨٥٧٥).

(٥٠٥٤) السُّؤَالُ: ما رَأْي الشَّرْعِ في هذا الاختلاطِ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ داخلَ الحَرَمِ الشَّريف، خُصوصًا وأنه يُتَّخَذُ ذَرِيعَةً لإباحَةِ الاختلاطِ فيها سِواهُ من بابِ أَوْلى؟ نرْجُو الإفادَة.

الجَوَابُ: أولًا: أنا أقولُ إذا وُجِّهَ السؤالُ لشخْصٍ، فلا ينْبَغِي أن يُقالَ: ما رَأْي الشرْع، أو ما حُكمُ الشَّرْع؛ لأن هذَا الرَّجُلَ الموجَّهُ إليه السؤالُ رُبَّما يخْطِئ، فإذا أخطاً، نَسَبَ الخطاً إلى الشَّرْع، وهذا لا ينْبَغِي، فالإنسانُ ليس هو الشَّرْعُ، وليس هو مصدرُ التَّشْرِيعِ، فلا يُوجَّهُ السؤالُ إليه بهذِهِ الصِّيغَةِ، ولكن يقال: ما رأَيك، أو ما رَأيُ الشَّرْعِ في نظرِكَ، حتى يكونَ الخطأُ إذا صدرَ من هذا المفْتِي منسُوبًا إليه هو، لا إلى شرْع اللهِ.

ثانيًا: بالنِّسْبَةِ للجوابِ عن هذا السؤالِ، فهذا الاختِلاطُ الموجودُ بينَ الرِّجالِ والنِّسَاءِ في المسجدِ النَّبوِيِّ، هو أَمْرُ مُشْكِل؛ والنِّسَاءِ في المسجدِ النَّبوِيِّ، هو أَمْرُ مُشْكِل؛ لأنك إذا عَزَلْتَ النساءَ عنِ الرِّجالِ ضاعَتِ النِّساءُ، فإن دَخَلَ رجلٌ يبْحَثُ عن امرأتِهِ في مجتمعِ النساءِ، ودَخَل الثاني والثالثُ عادَ الاختِلاطُ، فوَقَعْنَا في المشكِلَةِ مرَّةً ثَانِيَةً.

لكن الذي أرَى أنه يجِبُ على الإنسانِ أن يبْتَعِدَ عن المرأةِ، خُصوصًا إذا كان يَخْشَى على نفْسِه الفِتْنَةَ، فَيَبْتَعِدَ عنها ما استَطاعَ، وهو إذا أُبْعِدَ عنها وهِي مَعَ مَحْرَمِهَا، فالغالب أنه سيَحْمِيهَا المَحْرَمُ.

وأُوجِّهُ نصيحةً إلى أمْرٍ خطيرٍ، وهم هؤلاء الإخوةُ الذين يأتُونَ إلى مكَّةَ من أجلِ أداءِ العُمْرَةِ بعوائِلهِم، وتجِدُ الواحدَ منهم يُمْمِلُ عائلَتَهُ، ويُرْسِلُها للأسواقِ،

ولا يـدْرِي ماذا يحصُلُ منها؟ قـد تؤذَى، أو يَتَسَلَّطُ عليها أحدٌ مـن أهلِ الشَّرِ، ويُضَايِقُونَها بالمعاكساتِ والكلامِ، وقد تَنْخَدِعُ هي أيضا، وكذلك بالنسبةِ للشبَابِ الصِّغَارِ.

فالواجبُ على هؤلاءِ الإخوةِ القادِمِينَ لأداءِ العُمرةِ، أن يُلاحِظُوا أبناءَهُم وبناتِهم وأهليهِم، وألا يَكُونُوا كالنَّعَامَةِ، إذا أرادتِ الفِرارَ مِنَ الصيَّادِ تغْمِسُ رأسَها في الرَّمْلِ، حتى لا يَرَاها الصَّيادُ، فلأنها لا تَرَى الصيادَ، تظُنُّ أن الصيادَ لا يَراهَا، ولكن إذا رَكَزَتْ رأسَها في الرَّمْلِ، صارَ أسهل للصيَّادِ أن يصْطَادَها؛ لأنها لا تَفِرُ، حيث كانَتْ لا تَراهُ.

فبعضُ الإخْوَةِ الذين يُطْلِقُونَ نِساءَهُم، وشبَابهم، دُونَ رِعايَةٍ، لا شك أنهم إلى الإثم، أقرْبُ منهم إلى الأجْرِ.

وبعضُ الناسِ يأتِي إلى المسجِدِ الحَرامِ في هذا الشَّهْرِ، وتَجِدُهُ يُضَيِّعُ أوقات هذا الشَّهْرِ بها لا فائدةَ منه، بل رُبَّهَا بشيءٍ فيه مَضَرَّةٌ، فقد حُدِّثتُ أن بعضَ الناسِ ولا سِيًا في السطح - يجتَمِعُونَ وراءَ الناسِ، والناسُ يُصَلُّونَ، فيمْزَحُونَ ويتكلَّمُونَ بكلامٍ وكأنهم في السُّوقِ، وهذا مع كونِهِ امتِهَانًا لهذا المسجدِ العظيم، فإنه تشويشٌ على المصلِّنَ، وإيذاءٌ لهم.

وكذلك بعض طلبة العِلْم، يكونُ حريصًا على الاقترابِ إلى كُرْسِي الدَّرسِ، فيَمْشُونَ إليه في التَّراويح، والناسُ يُوتِرُونَ، فيَطَوُونَ رِقابَهُم، ويُشَوِّشُونَ عليهم، ومنهم مَنْ يقِفُ حولَ الكُرْسِيِّ، ويُفَوِّتُ على نَفْسِهِ فضيلَةَ الصلاةِ مع الإمام، والذي ينبُغِي لطالِبِ العِلمِ أن يُطبِّقَ عِلمَهُ، والعِلمُ يدْعُو إلى الحَياء، والأدب، والمعرُوفِ، والإحسانِ، والمرُوءةِ.

فلنكن أوَّلَ من يعْمَلُ بهذه الفضائل، ولن يَفُوتَ شيءٌ بحولِ اللهِ، فإن فاتَكُم القُرْبُ من كُرسي الدَّرْسِ فإنكم ستَسْمَعُونَ الصوتَ، وإذا سَمِعْتُم الصوتَ فهذا هو المرادُ، وهذا هو المطلوبُ.

(٥٠٥٥) السُّؤَالُ: ما حكْمُ ذهابِ المرأةِ المريضَةِ إلى الطَّبِيبِ المسلِمِ؟ وكيفَ يكشِفُ عليهَا؟

الجَوَابُ: لا بأس أن تذْهَبَ المرأةُ إلى الرَّجُلِ الطبيبِ ليكشِفَ عليهَا، لكن بشَرْطِ أن يكون معَهَا محَرَمٌ، بحيث لا يخْلُو بها في مكَانٍ واحِدٍ؛ لأن هذا حاجَة، وإذا وُجِدَ امْرَأةً تقومُ مقامَ الرَّجُلِ في العِلْمِ والأمانَةِ والخبرَةِ، فلا شكَّ أن المرأةَ أوْلى.

### <del>-699-</del>

(٥٠٥٦) السُّؤَالُ: إن لديَّ أخواتٍ أكبرَ مِنِّي، وهنَّ يَصرفنَ عَلَى المنزِلِ معَ أَبِي، لذا فإن أبي يَسكُت عن بعضِ أفعالهنَّ، وهنَّ يَخرجنَ مُتكشِّفاتٍ مُتَعَطِّراتٍ معَ السائقِ بخلوةٍ، ويَشربنَ الدُّخانَ، ويتكلَّمنَ مع الأجانبِ فِي التليفونِ، وغير ذلك، وموقفي دائمًا هُوَ الناصِحُ، وأحيانًا أغار عَلَى عِرضي وأُحاول منعهنَّ بالقوَّة، ممَّا يؤدِّي إِلَى طَردي، فهاذا أفعل؟ هل أعتزِل أهلي؟

الجَوَابُ: أولًا: لا نُصدِّق بكلِّ ما قيلَ فِي هَذَا السؤالِ؛ لِأَنَّ فيه أقوالًا لا تَقَع، لاسيَّا فِي مجتمعنا، وقد يحصُل فِي مجتمعاتٍ أُخرى، فكلُّ ما جاءَ فِي هَذَا السؤالِ لا نُصدِّق به، فنُصَدِّق بعضِه، مثل كون بعضِ الآباءِ يَتَسَلَّطُون عَلَى رواتب بَناتِهم، ويأخذونها، ويسكتونَ عما يجدونَ من بناتهم من الخطأ، فهَذَا ممكِن، أما بهَذَا بالتفصيلِ

الَّذِي ذكره، فإنه يَبعُد أَنْ يحدثَ فِي مُجتمع كمجتمعنا وللهِ الحمدُ.

فالواجبُ عَلَى الأبِ أن يأمرَ بالمعروفِ، وينهى عن المنكر، وألا تأخذه فِي اللهِ لَومة لائم، أما ما يأخذه من مالِ بناتِه فله الحقُّ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»(١)، لكن كونه يسكُتُ عما يَحصُلُ منهنَّ من الخطأ محاباةً لهنَّ، لكونه ينتفع بما يأتيهنَّ من الراتب، فقد أخطأ خطأ كبيرًا.

(٥٠٥٧) السُّؤَالُ: قررتُ أن أذهبَ أنا وأهلي إلى مَكَّةَ لكي نَعتمِر، فلما حانَ موعدُ التحرُّكِ بالسيارةِ، فُوجئتُ بأنَّ أخي أراد أن تذهبَ خادمته معنا، فرفضتُ ذلك؛ لأنها لَيْسَ معها مَحَرَم، فتركناها فِي البيتِ، فهل هذا الفعلُ صحيحٌ، معَ العلمِ أننا مِن جُدَّة؟

الجَوَابُ: الخادمةُ امرأةٌ مِن بناتِ آدم، يجري عليها منَ الأحكامِ ما يجري عَلَى المرأةِ غير الخادمة، فلا يجوزُ أن تسافر بلا محَرَم، لكن لو فُرض أن آلَ البيتِ عندهم خادمةٌ، وهم سوف يُسافرون جميعًا، ولا يبقى فِي البيتِ أحدٌ، ويُخشى عَلَى الخادمةِ إذا بقيتْ فِي البيتِ مِن الفتنةِ، ففي هذه الحال يَصطحبونها معهم؛ لأن اصطحابها أسلمُ مِن بَقائها فِي البيتِ وَحدَها.

أما خادمة الأخِ فلا يَجِلُّ لهم أَنْ يَصطحِبوها، أو أن تَصْحَبَهم؛ لأنها ليستْ تابعةً لهم، بخلافِ ما إذا كانتْ مع أخيهِ الَّذِي هي خادمةٌ عنده.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، رقم (٣٥٣٠)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، رقم (٢٢٩٢).

(٥٠٥٨) السُّؤَالُ: هلِ الصبيُّ دونَ البلوغِ مَحْرُمٌ في السفرِ، ومتى تحتجبُ النساءُ عنهُ؟

الجَوَابُ: الصغيرُ ليسَ عَرَمًا، فلا بدَّ أن يكونَ المَحْرَمُ بالغًا عاقلًا؛ لأن الصغيرَ نفسه يحتاجُ إلى وليٍّ يرعاهُ، والمقصودُ بالمَحْرَمِ حفظُ المرأةِ، وصيانتُها من أنَّ تلعبَ هي بنفسها، أو يلعبَ بها الفُساقُ والفُجارُ، فالمَحْرَمُ فائدتُه عظيمةٌ، وهي الدفاعُ عنِ المرأةِ، وصيانتُها وحفظُها، وليسَ كما يظنُّهُ العامةُ.

فالعامةُ يقولونَ تعليلًا عجيبًا، يقولونَ: إن المَحْرَمَ الغرضُ منهُ أنها إذا ماتتْ ينزلُ قبرَهَا، ويَحِلُّ عُقدَ كفنِهَا! فالنزولُ إلى القبرِ لا يختصُّ بالمَحْرَمِ، بل ينزلُ إلى القبرِ ويضعُ المرأةَ فيه أيُّ إنسانٍ، حتى إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قد حضرَ دفنَ إحدى بناتهِ، وكانَ زوجُها حاضرًا، وهوَ أَبُوهَا، فقالَ النبيُّ ﷺ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا، قالَ: فَانْزِلْ قَالَ فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا» (١)، فنزلَ إلى قبرِها، وأنزلها فيهِ، وهوَ ليسَ محرمًا لها، وأما كلامُ العوامِّ فهذَا لا أصلَ لهُ.

أما مَتى تحتجبُ النساءُ عنهُ، فإن اللهَ تعالى بَيَّنَ ذلكَ في القرآنِ الكريمِ، ولا بيانَ مثلُ بيانِ اللهِ، قالَ تَعالى: ﴿أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرَ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ اللَّهِ عَالَ اللهِ عَلَى عَوْرَتِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَوْرَتِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَوْرَتِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ

النوعُ الأولُ: أطفالٌ يعرفونَ ما يتعلقُ بالنساءِ، وتجدُ الطفلَ ينظرُ للمرأةِ، وإذا كانتْ جميلةً فربها يُتابعُها وهوَ لا يَدري، لكن شيءٌ في نفسِه، فهذا يجبُ الاحتجابُ عنهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، قول النبي ﷺ: «يُعَذَّبُ المَيَّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» إذا كان النوح من سنته، رقم (١٢٨٥).

النوعُ الثاني: أطفالٌ لا يدرونَ شيئًا عنِ الأمورِ المتعلقةِ بالنساءِ، ولا تتعلقُ نفسُه بهمْ، فهذا لا يجبُ الاحتجابُ عنهُ.

ولهذا رُبها نقولُ: مَنْ لهُ تسعُ سنينَ يجبُ أن تحتجبَ المرأةُ عنهُ، ومنْ لهُ عشرٌ لا يجبُ أن تحتجبَ، بناءً على أن الله كم يجعلِ الحُكْمَ منوطًا بالسنواتِ، بل منوطًا بوصفٍ، وهو الذي لم يَطَّلعُ على عوراتِ النساءِ.

والأطفالُ يختلفونَ، فربها طفلٌ يجلسُ معَ أبيهِ، وأصحابِ أبيهِ، وكلامهمْ دائمًا في النساءِ، فحينئذِ يكونُ عندَه علمٌ، وتكونُ عندهُ شهوةٌ، ويجلسُ معَ آخرينَ ليسَ لهم هَمُّ إلا البيع والشراء والزراعة، وما أشبة ذلكَ، فتجدُ الطفلَ يَهوَى البيعَ والشراءَ والزراعة، وللهُ عَرَّهَ عَلَى المسألةَ بوصفٍ، وهوَ قولهُ تعالى: ﴿أَوِ الشِّعَ السِّعَ النَّهِ عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ ﴾ [النور:٣١]، لكن الغالبُ أن مَن تمَّ لهُ عشرُ سنواتٍ، فإنهُ يَطَلِّعُ على عوراتِ النساءِ، فيُحْتَجَبُ عنهُ.

### <del>-690</del>

(٥٠٥٩) السُّؤَالُ: فِي الدورِ السفلِِّ -فِي الحرمِ-، يوجد اختلاطٌ بين النِّسَاءِ والرجالِ، وكاشفات، فهل من نصيحةٍ، عملًا بالقاعدةِ الَّتِي تقول: لا يجوزُ تأخير البيان عن وقتِ الحاجةِ؟

الجَوَابُ: لا يجوزُ للنساءِ أن تختلط مع الرجالِ، ولا للرجالِ أَنْ يختلطوا مع النّساءِ عَلَى وجهٍ يكونُ فيه الفتنةُ، فإذا كانَ للنساءِ مكانٌ مخصوص، فإنَّ الواجبَ عَلَى الرِّجَالِ تجنُّبُه، وإذا كان للرجالِ مكان مخصوص، وهو الأكثرُ فِي المَسْجِدِ الحرامِ، فلا يجوز للنساءِ أَنْ يُزاحموا الرِّجَالَ فيهِ.

ومِن تيسيرِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ، أنَّ الرئاسةَ فِي الحرمينِ وضعتْ أمكنةً معيَّنة للنساءِ فِي المَسْجِد الحرام، فالمرأةُ ينبغي لها أَنْ تَكُونَ فِي هذه الأماكن، إذا كانت تَهتدي إليها.

أما مَن لا تهتدي إليها، فلا يُكلِّفُ الله نفسًا إلَّا وُسْعَها، لكن يجبُ عليها أن تَتَحَرَّزَ مِن مخالطة الرِّجَالِ بقَدْرِ الإمكانِ، وكذلكَ بالنسبةِ للرجالِ، يجبُ عليهم أَنْ يَبتعِدوا عن النِّسَاء بِقَدْرِ الإمكان؛ لأنَّ الشيطانَ يجري مِن ابن آدمَ مَجَرى الدم.

(٠٦٠٠) السُّوَالُ: ما حُكْمُ الإسلامِ في رَجُلٍ قَدِمَ بزوجَتِه للعمرةِ، واستأجَر سكنًا عبارةً عَنْ حجرتَيْنِ، ويجلسُ معها فيها رجالُ ونساءٌ مُخْتَلِطِينَ؛ حتَّى في النومِ ودورةِ المياهِ، ويقومُ كلُّ رجلٍ وزوجَتِه بوَضْعِ ستارةِ قُهاشٍ بينَ الرجلِ الآخرِ وزَوْجَتِه في نَفْسِ الحجرةِ، فهلْ إذا جَلَسْنَا على هذه الحالِ لكيْ نُدْرِكَ الحجَّ نَأْتُمُ وَزُوْجَتِه في نَفْسِ الحجرةِ، فهلْ إذا جَلَسْنَا على هذه الحالِ لكيْ نُدْرِكَ الحجَّ نَأْتُمُ بهذا الاختلاطِ؟ مع العِلْمِ أنَّنِي لا أَمْلِكُ مالًا لِكيْ أَحُجَّ وزوجتي بغيرِ هذه الطريقةِ، أَفْتُونا مأجورينَ.

الجَوَابُ: هذا السَّكَنُ على هذا الوجهِ لا شَكَّ أَنَّه إمَّا مُحَرَّمٌ، وإمَّا مكروهُ؛ لأنَّ اجتماعَ هؤلاءِ الجماعةِ مع نسائِهِمْ في حجرةٍ واحدةٍ فيه سُوءُ أَدَبٍ، ولا يُغْنِي عنْ ذلكَ أَنْ يجعلَ كُلُّ واحدٍ منهم بينه وبين الآخرينِ سُترةً.

# فلهذا أنَّصَحُ هذا الأخَ بأحدِ الأمور الثلاثة التالية:

الأمر الأول: أَنْ يَرْجِعَ إلى بلَدِهِ، ثم إِنْ تَيسَّرَ له الحَجُّ في هذا العامِ أَوِ الأعوامِ القادمةِ فَعَلَ، وإِنْ لم يَتَيسَّرْ فإِنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ نفسًا إلَّا وُسْعَها.

الأمر الثاني: أنْ يَخْرُجَ مِنْ هذه الحُجَرِ، ويستأجرَ حجرةً أُخْرَى ينفردُ بها هو

وأهلُه، وأمَّا بقاءُ الناسِ هكذا مع زوجاتِهم، فهذا خَطَأٌ.

الأمر الثالث: أنْ يجعلَ النساءَ في حجرةٍ وَحْدَهُنَّ، والرجالَ في حجرةٍ وَحْدَهُمْ؛ حتَّى لا يَخْتَلِطَ أحدٌ بأحدٍ.

## <del>-680-</del>

(**٥٠٦١) السُّؤَالُ:** كيفَ اعَتَدَّتْ فاطمَةُ بنتُ قيسْ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ، وهو ليسَ بمَحْرَمٍ لها؟

الجَوَابُ: هو لم يَخْلُ بِهَا، لأن البيتَ فيه أهلُهُ، ولا شكَّ أن المرأةَ يجوزُ أن تَبِيتَ عندَ جِيرانِها وفيهمُ الرَّجُلُ، ما دام أنه لا خُلْوةَ.

(٥٠٦٢) السُّوَّالُ: هل يَجُوزُ أن أركبَ مع أُختي وزوجها فِي السيارةِ لتوصيلي، يعني أنا وأختي وزوجها فقطْ؟

الجَوَابُ: لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تسافرَ مع زوجِ أختها، أما إذا كان في البلدِ، وركِبت مع أختها لتصلَ إِلَى مكانٍ ما، فإن هَذَا لا بَأْسَ به، ولا حرجَ؛ لِأَنَّ الخلوةَ لم تَتَحَقَّقُ بوجودِ زوجةِ الأخ معها.

(٥٠٦٣) السُّؤَالُ: هل صَدَرَتْ يا فضيلةَ الشيخِ مِنكم فتوى، بأنه لا يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تذهبَ إِلَى الطبيبِ، وإنْ كانَ مسلمًا، حتَّى وإنِ اضطرتْ للذهابِ لطبيبةٍ كافرةٍ؟

الجَوَابُ: لم تصدر مِنّا هَذِهِ الفتوى، وذهابُ المَرْأَة للطبيبِ عند الحاجةِ لا بأسَ به، لكن بشرط أن يكون معها محَرَمُها، بحيث لا يخلو بها الطبيب، وإلا فإنّه لا بأسَ به لكن بشرط أن يكون معها عَرَمُها، الرجلُ فإنّه لا نقول: إن هَذَا حرام، لا شَكَّ أن المَرْأَة إذا احتاجتُ إِلَى أن يعالجها الرجلُ فإنّه لا نقول: إن هَذَا حرام، وما أكثرَ ما يُنسَب إلينا، فنسأل الله أن يُعِينَ العُلَهَاء عَلَى الجُهَّال.

(٥٠٦٤) السُّؤَالُ: لَدَيَّ والِدَةٌ مِحِبَّةٌ للخَيْرِ، وفِعْلِ الطاعَاتِ، ولكن هَذَا الفِعْلَ يشُوبُهُ بعضُ الأخطاءِ:

أُولًا: هِي دائمَةُ الصِّيامِ، ولكِنَّ الأطباءَ ينْصَحُونَهَا بالتَّخْفِيفِ من ذلِكَ، فلا تَرْضَخْ لهُمْ.

ثانيًا: هِي دائمَةُ القِيامِ، ولكِنْ هذا يؤدِّي إلى مَرَضِهَا، والإضْرارِ بِها في الصحَّةِ، وقدْ نَصَحْنَاهَا بعدَمِ القِيامِ لها يُسَبِّبُهُ لها مِنْ تَعَبِ، ولكنَّها تلْجَأُ إلى بعضِ الأَدْوِيَةِ لتُسَاعِدَهَا على ذلك، وهي مُضِرَّةٌ بالصِّحَّةِ.

ثالثا: تُريدُ الذَّهابَ دائمًا إلى الحَرَمِ والطَّوافِ بالبيتِ، وخاصَّةً يومَيِ الخَميسِ والجُمُعَةِ، فتُرْهِقُ نفْسَها في الطَّوافِ والصلاةِ، وتعودُ إلى بَيتِهَا، وهِيَ في أشدِّ حالاتِ التَّعَبِ، عِلْمًا بأَنَّنِي أَمتَنِعُ عن إيصَالِمًا للحَرَمِ كأنَّنِي أَحتَجُّ على ما تفْعَلُهُ، فتَذْهَبُ مع السَّائقِ، وكذلك العَودةُ دونَ مُرَافِقٍ مَعها، فها رَأْي فَضِيلَتِكُم فيها تفْعَلُهُ وفيها أفْعَلُهُ؟

الجَوَابُ: هذا خِلافُ المشْرُوعِ، فإنه ليس مِنَ المشْرُوعِ، بل لا مِنَ المطْلُوبِ، مِنَ المطْلُوبِ، مِنَ المُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لعبدِ اللهِ مِنَ المرءِ أن يتَعَبَّدَ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بعباداتٍ تَشَقُّ عليهِ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ لعبدِ اللهِ البن عَمْرِو بنِ العاص، وقَدْ قالَ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ: إنه يقُومُ اللَّيْلَ ولا ينامُ، ويَصُومُ النَّهارَ

ولا يُفْطِرُ، فقالَ لَه النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَا أُوالسَّلَامُ: «إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ (١)، فالإنسانُ نَفْسُه لديهِ أَمَانَةُ، يَجِبُ عليه أَن يُرَاعِيهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، وقال النبيُّ عَلَيْهِ: «اكْلُفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، يَجِبُ عليه أَن يُرَاعِيهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا، وقال النبيُّ عَلَيْهِ: «اكْلُفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يَمَلُّ حَتَّى ثَمَلُوا (٢).

وإذا كانَ يشُقُّ على الإنسانِ الشيءُ الواجِبُ، فإنَّه يُعْفَى عنْه، فها بالْكَ بالشيءِ المستَحَبِّ؟ وفيها يخُصُّ الشيءَ الواجِب، فقَدْ قالَ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ لعِمْرانَ ابنِ حُصينٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» (١).

فقوله: «صَلِّ قَائمًا»، والقِيامُ في الفَرْضِ واجِبٌ، وهذا الرُّكْنُ لا تَصِحُّ الصلاةُ إلَّا به، ثُمَّ قالَ: «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

فنقولُ لهذِهِ المرأةِ: نسألُ اللهَ تعالى أن يَزِيدَهَا مِنْ فَضْلِهِ، رغبَةً في طاعَتِهِ، لكن يَنْبغِي لها أن تَسِيرَ في طاعَةِ اللهِ على ما جَاءَ في شَريعَةِ اللهِ عَنَّقَجَلَّ، وألَّا تُكلِّف نَفْسَها ما لا تُطِيقُ، حتَّى النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، لها رفعَ الصحابَةُ أصْواتَهُم بالذِّكْرِ قال لهم: «ارْبعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» (1)، أي: ارفقوا بأنْفُسِكُم، ولا تُكلِّفُوها بِرَفْعِ أصواتِكُمْ.

ونُوَجِّهُ نصيحةً لهذِهِ الأمِّ، ولعَلَّ السائلَ يبْلُغُها بذلِكَ، أَن تَتَّقِيَ اللهَ في نفْسِهَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، رقم (١٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب أحب الدين إلى الله عَزَفِكَلَ أَدْوَمُه، رقم (٤٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن، رقم (٧٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، رقم (١١١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم (٢٩٩٢)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٤).

وألَّا تَشُقُّ على نفْسِهَا، لا في الصِّيامِ، ولا في القِيامِ، ولا في غَيرهِمَا.

وأما رُكوبُها مَعَ السائقِ وحْدَها فهذا مُحَرَّمُ؛ لأنه لا يجوزُ للمرأةِ أن تَخْلُو برَجُلٍ فِي السَيَّارَةِ غيرِ مَحْرَمٍ لها، لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ»(١)، وهذا النَّهْي عامٌ، أما في السَّفَرِ فلا تُسافِرُ المرأةُ بِلَا محْرَمٍ، ولو كان معَها غيرُهَا.

فهُنا أَمْرانِ: خُلُوةٌ، وهذِهِ حرامٌ في الحَضِرِ والسَّفَرِ، هذا حَرامٌ إلا بِمَحْرَمٍ، يقولُ بعضُ الناسِ: هذا ليسَ بخُلُوةٍ؛ لأنها تَمْشِي في الشارع، فيُقالُ: بل هُو خُلُوةٌ وأعْظَمُ؛ لأن غالبَ السيَّاراتِ الآن تُغْلِقُ الزُّجاجَ، فلو تكلَّمَ معَهَا الرَّجُلُ بكلِّ كلامٍ لم يَسْمَعْهُ أحدٌ، ولأنه في الواقع خالٍ بها في غُرْفَتِهَا؛ لأن السيَّارَةَ بمنزلَةِ الغُرْفَةِ، ولأننا نسألُ كثيرًا عن مثلِ هذِهِ المسائل، وعَلِمْنَا أنه يَحْدُثُ فيها أمورٌ خَطِيرَةٌ جِدَّا، على حسبِ ما يأتِينَا مِنَ استِفْساراتٍ، أو سُؤالاتٍ.

وقد سُئلِنَا عن مسائلَ وقَعَتْ في هذا الشهرِ في شهْرِ رمضانَ من هذَا النوعِ، من الذين يذْهَبُونَ بالنساءِ في السيَّاراتِ وحْدَهنَّ، وفيها خَطِيئةٌ لا أُحِبُّ أن أذْكُرَهَا في هذا المقامِ؛ لأنها دَنِيئَةٌ جدًّا تُفْسِدُ عليهِمْ صيامَهُم إذا رَكِبَتِ المرأةُ وحدَهَا مَعَهُم.

فلا يَغِيبُ عن العاقِلِ، أن رُكوبَ المرأةِ مع السائقِ وَحْدَهَا حَرَامٌ؛ لدُخولِهِ في الخُلْوَةِ، ولأنه يُفْضِي إلى مفاسِدَ وفِتَنِ كثيرةٍ، فهذِهِ المرأة الآن مِسْكِينَةٌ، تذْهَبُ إلى الحَرَمِ معَ السائقِ وحْدَهَا، فيَخْلُو بِهَا، فتَقَعُ فيها حَرَّمَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ، لإدراكِ أمرٍ ليسَ بواجِبِ عليها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، رقم (٣٠٠٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

أما بالنَّسْبَةِ لامتناعِ الابنِ عَنْ إيصالهِمَا إلى المسجدِ الحَرامِ، فإنه إن قَصَدَ مَنْعَها فَهَذَا طيِّبٌ، لكنَّ المشكلَةَ أنها مُصِرَّةٌ على الذهابِ، فأرى ألا يَمْتَنِعَ، ما دَامَتْ إذا لم يَذْهَبْ بها طَلَبَتْ من السائقِ أن يذْهَبَ بها، وهو غيرُ مَحْرَمٍ، فالذي أرَى ألا يَمْتَنِعَ إن كانتْ مُصَمِّمةً على الذهاب.

(٥٠٦٥) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ تداوي المَرْأَة عند الرجلِ، مَعَ وجود مَن يداوي هَذَا المرضَ من النِّسَاءِ، ولكنَّ الرجلَ ماهرٌ فِي هَذَا التخصُّص أكثرَ من النِّسَاءِ، مثل التداوي مثلًا من العُقم؟

الجَوَابُ: لو تداوتِ امرأةٌ عند الرجلِ بدون خَلوة، واحتاجتْ إلى ذلك فلا بأسَ، لكن لا بُدَّ من حضور محرَمِها، أو مَن تَزول به الخَلوة، حتَّى لو وُجد امرأة يمكن أن تداوي هَذِهِ المُرْأة، ولكن الرجل أحذقُ وأعلمُ فلا بأسَ، لكن البلاء كل البلاء، أن يخلوَ الرجل بالمُرْأةِ عند معالجتها، فهذا لا يجوز، سواءٌ في الطبِّ الَّذِي يكون بالقراءة، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، أو بغير هَذَا، فلا يجوز الخلوة بالمُرْأة إطلاقًا.

(٥٠٦٦) السُّؤَالُ: هل يجوزُ للمرأةِ أن تذْهَبَ مِن مكَّةَ إلى جُدَّةَ برُفْقَةِ زَمِيلتِهَا، وشقِيقِ زَمِيلتِها، وشقِيقِ زَمِيلتِها والسائقِ؟ وهل يُعَدُّ هذَا مِنَ السفَرِ الذي يَلْزَمُ فيهِ المَحْرَمُ؟

الجَوَابُ: ما بينَ مكَّةَ وجُدَّةَ، إذا كان الإنسانُ يرجِعُ في يومِهِ، فهذا ليسَ من السَّفَرِ، كرَجُلٍ له عَمَلُ، موظَّفٌ في مكَّةَ، وهو من أهلِ جُدَّةَ، أو يُقِيم في جُدَّةَ، وهو مِن أهلِ جُدَّةَ، أو يُقِيم في جُدَّةَ، وهو مِن أهلِ مكَّةَ، يذهبُ في أولِ النَّهارِ، ويرجِعُ في آخر النهارِ، فهذا ليسَ بسَفَرٍ.

وكذلك بالنسبة للمرأق، يكونُ عنْدَهَا تَدْرِيسٌ في جُدَّة، وهي مِن أهلِ مكَّة، أو عندها تدْرِيسٌ في مكَّة، وهي من أهلِ جُدَّة، تذهبُ مع نساء، ومع سائقٍ مأمونٍ، فلا بأس به؛ لأن هذا ليس بسَفَر.

## <del>-620-</del>

(٥٠٦٧) السُّؤَالُ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ أَصْحَابُ عَرَبَاتِ الأُجْرَةِ النِّسَاءَ فِي المَسْعَى وَهُمْ لَيْسُوا مَحَارِمَ لَهُنَّ؟

الجَوَابُ: نَعم، يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعُوا العَرَبَاتِ، وَلَـوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ المَحَارِمِ؛ لِأَنَّهُ لَا خلوة، وَلَا مَسَّ، وَلَا نَظَرَ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ هُنَـاكَ قَضِيَّة خَاصَّةً يَخْشَى مِنْهَا فَيَمْنَعُ.

## <del>-620</del>

(٥٠٦٨) السُّؤَالُ: هُنَاكَ مُدَرِّسَات يُدَرِّسْنَ فِي مَدَارِسِ فِي قُرَى بَعِيدَةٍ عَنْ مَوْطِنِ سَكَنِهِمْ، وَيَأْخُذُهُمْ سَائِقُ الحَافِلَةِ يَوْمِيًّا، ثُمَّ يَعُودُ بِهِمْ إِلَى دَارِهِمْ، وَتَكُونُ هَوْطِنِ سَكَنِهِمْ، وَيَأْخُذُهُمْ سَائِقُ الحَافِلَةِ يَوْمِيًّا، ثُمَّ يَعُودُ بِهِمْ إِلَى دَارِهِمْ، وَتَكُونُ هَوْطِنِ سَكَنِهِمْ، وَيَأْخُدُهُمْ ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: أَرَى أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِسَفَرٍ فِي الوَاقِعِ، فَهَا َامَتْ تَذْهَبُ تُؤَدِّي وَاجِبَ الوَظِيفَةِ، وَتَرْجِعُ فِي يَوْمِهَا، فَلَيْسَتْ مُسَافِرَة، فَإِذَا كَانَ السَّائِقُ أَمِينًا وَثِقَة، وَذَهَبَت الوَظيفَةِ، وَتَرْجِعُ فِي يَوْمِهَا، فَلَيْسَتْ مُسَافِرَة، فَإِذَا كَانَ السَّائِقُ أَمِينًا وَثِقَة، وَذَهَبَت النِّسَاءُ جَمِيعًا مَعَهُ بِدُونِ إِنْفِرَادِ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالسَّائِقِ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا آمِنَة، وَهَذَا لَا يُسَمَّى سَفَرًا.

(٥٠٦٩) السُّؤَالُ: نَحْنُ بَحْمُوعَةُ مُدَرِّسَاتٍ تَحِينُ عَلَيْنَا صَلَاة الفَجْرَ وَنَحْنُ لَمُ نَصِلْ إِلَى المَدْرَسَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَهَلْ لَنَا أَنْ ثَصَلِّيَهَا بِعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَهَلْ لَنَا أَنْ ثُصَلِّيَهَا فِي البَيْتِ قَبْلَ دُخُولِ الوَقْتِ، عِلْمًا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ لَنَا صَلَاتِهَا فِي وَقْتِهَا؟ أَفيدونا جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا.

الجَوَابُ: لَوْ صَلَّى إِنْسَانُ الفَجْرَ قَبْلَ طُلُوعِهِ صَارَتْ نَافِلَةً، إِنْ كَانَ جَاهِلًا، وَصَارَ آثِيًا إِنْ كَانَ عَالِمًا، أَمَّا الإِجْزَاءُ فَلَا تُجزئُهُ، فَكُلِّ صَلَاةٍ قَبْلَ الوَقْتِ لَا تُجَزِّئُهُ، فَكُلِّ صَلَاةٍ قَبْلَ الوَقْتِ لَا تُجَزِّئُهُ، فَكُلِّ صَلَاةٍ قَبْلَ الوَقْتِ لَا تُجَزِّئُهُ وَصَارَ آثِم، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَهِيَ نَفْل، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي لَكِنْ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَهِيَ نَفْل، وَعَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّي الفَرِيضَةَ فِي وَقْتِهَا.

وَتَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَى مَا بَعْدُ الوَقْتِ حَرَام أَيْضًا، وَإِذَا تَعَمَّدَهُ الإِنْسَانُ بِلَا عُذْر النَّوْم، وَالنِّسْيَان، وَالجَهْل أَيْضًا، فَصَلَاته بَاطِلَة.

لِلَلِكَ نَقُولُ لَمِؤُلَاءِ النِّسَاء: لَا تُصَلِّينَ قَبْلَ الوَقْتِ، وَلَا تُؤَخِّرْنَ إِلَّا مَا بَعْدُ الوَقْتِ، وَيَصلِّينَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، الوَقْتِ، وَيُصَلِّينَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ، وَمَنْ كَانَتْ عَلَى وُضُوءٍ فَهِيَ عَلَى وُضُوء، وَمَنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ وَلَيْسَ عِنْدَهَا مَاءً فَإِنَّهَا تَتَيَمَّم وَتَصِلِي، هَذَا هُوَ الوَاجِبُ.

نجدُ أَنَّ بَعْضَ القَادِمِينَ إِلَى المَطَارِ تَكُونُ الرِّحْلَة عِنْدَ طُلُوعِ الصُّبْحِ، فَيَصِلُونَ الفَجْرَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَّبْرِ، وَهَذَا لَا يُجزئُهُ وَلَا تَبْرَأُ ذِمَهُهُمْ، لَكِنَّ لَوْ فُرِضَ أَنَّهَا صَلَاةُ الظَّهْرِ، وَالرِّحْلَة بَعْدَ الظَّهْرِ، وَقَبْلَ دُخُولِ العَصْر، فَاجْمَع العَصْرَ مَعَ الظَّهْرِ، وَالجَمْعُ جَائِزٌ.

(٥٠٧٠) السُّؤَالُ: امْرَأَةٌ تَسْأَلُ وتَقولُ: عمِلتُ عَلَى تَرْبِيَةِ بنتٍ منذُ الصِّغَر، وَهِيَ تَجْلغُ الآنَ وَهِيَ تَجْلغُ الآنَ عَضِرَ معي فِي بيتِ ابْنَتِي، وأبناءُ ابنتِي لَيسُوا بِمَحارَم لها، وَهِيَ تَبْلغُ الآنَ ثلاثةَ عشَرَ عامًا، وَهِيَ تنامُ معهم فِي غرفةٍ واحدةٍ، مَعَ أنها مُلتزِمَةٌ بالحجابِ، فهل عَلَيَ إِرْجَاعِهَا إِلَى أَهْلَها، أَوْ لَا بَأْسَ ببقائِها معنا؟ وجزاكمُ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: الوَاجِبُ أَنْ تُردَّ هَذِهِ الفَتَاةَ إِلَى أَهْلِهَا، ولا يَجُوزُ أَنْ تَبْقَى فِي بَيْتٍ يُخْشَى عَلَيهَا مِن الشَّبَابِ الَّذِين فيه، ثمَّ لا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ تَنَامَ مَعَ هَؤُلَاءِ الشبابِ فِي غُرْفَةٍ وَحْدَها؛ لأَنَّ هَذَا سببُ للفتنةِ، فيَجبُ أُوَّلًا مَنْعِهَا مِن المَبيتِ فِي حُجْرَةٍ مَعَ هَؤُلَاءِ الشبابِ، ويَجبُ ثانيًا رَدُّها إِلَى أَهْلِهَا.

(٥٠٧١) السُّؤَالُ: إِنَّ أَخِي يَعمَلُ بَائِعًا لأدواتِ التَّجْمِيلِ النِّسَائيَّة، وَأَكْثَرُ الَّذِي يَأْتِيَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وهُنَّ مُتَبَرِِّجاتٌ، وهَوَ الَّذِي يُنفِقُ عَلَى البَيْتِ، فهل هَذَا العَمَلُ مُباحٌ أم غير مباح، وهل هَذَا المَالَ الَّذِي يَكتسِبُهُ من العملِ حلالٌ أم حرامٌ؟

الجَوَابُ: هَذَا العَمَلُ مُبَاحٌ، وكُوْنُ النِّسَاء يَأْتِينَ مُتَبرِّجاتٍ فليس من فِعلِهِ، وعليهِ أَنْ يَنْصَحَهُنَّ، ولكنْ إذا وَجَدَمِنْ نفسِه فتنةً فَإِنَّ الوَاجِبَ عَلَيهِ العُدُولَ عَنْ هَذَا العَمَلَ؛ لِأَنَّ وسائلَ الفتنةِ لها أحكامٌ ومَقَاصِدُ، فإذا رَأَى أَنَّ نَفْسَه تُفْتَنُ بهؤلاءِ النِّسُوةِ اللاتي يأتينَ لشِرَاءِ ما بِهِ التَّجْمِيل، فَإِنَّهُ يَجِبُ عليه أَنْ يَدَعَ هَذَا العمل، وأَنْ يَشَعَلَ بعَمَلِ آخرَ بعيدٍ عن النِّسَاءِ.

(٥٠٧٢) السُّؤَالُ: هَلِ الذَّهَابُ مِنْ جُدَّةَ إِلَى مَكَّةَ يُعتبر سَفَرًا بِالنَّسْبَةِ للمَرْأَةِ، ولا بُدَّ لها من وجودِ مَحْرَم، أم يَكْفِي فيه الصُّحْبَةُ المَاْمُونةُ مَعَ النِّسَاءِ؟

الجَوَابُ: الَّذِي أَرَى فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ مَن جَاءَ مِن جُدَّةَ إِلَى مَكَّةَ، أَو ذَهَبَ مِن مَكَّةَ إِلَى مَكَّةَ، أَو ذَهَبَ مِن مَكَّةَ إِلَى جُدَّةَ ورَجَعَ فِي يومِه فليسَ بمُسَافِرٍ.

(٥٠٧٣) السُّؤَالُ: يُصِرُّ عَلِيَّ كُل مِنَ الوَالِدَةِ والزَّوْجَةِ بإحْضَارِ خَادِمَةٍ للمَنْزِلِ؛ لأَنَّهُمَا في حَاجَةٍ شَدِيدَةٍ إلى ذَلِكَ، وأنا أَرْفُضُ؛ خَوْفًا مِنَ الوُقُوعِ في الفِتنةِ، فهل رَفْضِي هَذَا عُقُوقٌ لِوَالِدَتِي أَوْ لَا؟ أَفْتُونا جَزَاكُمُ اللهُ حيرًا.

الجَوَابُ: إذا دَعَتِ الحَاجَةُ إلى وجُودِ الخَادِمِ، فَلا بَأْسَ بإحضارِها بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ معها مَحْرُمٌ؛ لقولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ يَكُونَ معها مَحْرُمٌ» (١).

(**٥٠٧٤) السُؤَال**: هُناكَ مُدَرِّسةٌ تَنتَقِلُ مِن بَلَدِها إلى مَدينةٍ تَبْعُدُ ثَهانينَ كيلو مِترًا، هي ومجَموعةٌ مِنَ النِّساءِ بِدونِ مَحرَم، وتَعودُ في نَفْسِ اليَومِ، وحينَ أُنكِرَ عَلَيها ذَلِكَ زَعَمَت أَنَّها اتَّصَلَت بِكَ وأَفْتَيتَها بِأَنَّهَا إذا كانَت تَرجِعُ في نَفسِ اليَومِ فَلا شَيءَ عَلَيها، فَهَل ذَلِكَ صَحيحٌ؟

الجوابُ: نَعَم، هذا صَحيحٌ، أنَّ المر أة إذا خَرَجَت ومَعَها نِساءٌ مَعَ سائِقٍ أمينٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة، رقم (١٠٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨).

مَسافة ثَمَانين كيلو مِثْرًا أَو أَقَلَّ أَو أَكْثَرَ، لَكِن لَيْسَت كَثْرةً كَاثِرةً، ثُمَّ رَجَعَت في نَفْسِ اليَومِ فَإِنَّ ذلكَ لا يُعَدُّ سَفَرًا، ولَكِن يَجِبُ مُلاحَظةُ انفِرادِ السائِقِ بِالمَرْأةِ، أَي: أَنَّهُ لا يَجوزُ أَن يَنْفَرِدَ السائِقُ بِالمَرْأةِ، بِحَيثُ يَأْخُذَها وحْدَها قَبْلَ أَن يَأْخُذَ بَقِيةَ النِّساءِ، أو يُنزِلهَا وحْدَها إذا نَزَّلَ بِقِيَّةَ النِّساءِ، هَذِه مُلاحَظةٌ يَجِبُ التَّنَبُّهُ لَهَا.



## ح | صَوْتُ الْمَرْأَةِ:

(٥٠٧٥) السُّؤَالُ: هَلْ صَدَرَتْ مِنْكُم فَتْوَى بِأَنَّ صَوْتَ الْمَرْأَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ صَدَرَتْ مِنَّا هذه الفَتْوَى، مُسْتَنِدِينَ إِلَى قول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ لِنِسَاءِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ: ﴿ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسَّتُنَ صَالَحَمِ مِنَ ٱللِسَاءَ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطَمَعَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ عَن الحُصُوعِ بالقَوْلِ، يَعْنِي لا تُخَاطِبُ اللهِ عَن الحُصُوعِ بالقَوْلِ، يَعْنِي لا تُخَاطِبُ اللهُ عَن الحُصُوعِ بالقَوْلِ، يَعْنِي لا تُخَاطِبُ المَرْأَةُ الرَّجُلَ بقولٍ ليِّن يؤدِّي إِلَى الفِتْنة.

أمَّا مُجُرَّد الكَلام فَليْسَ بعورةٍ، وها هِيَ النِّسَاء تأتي إِلَى الرَّسُول ﷺ، وتَسْأَلُه بِحَضْرَةِ الصَّحَابَة، ولا يَقُولُ لها: كلِّميني سِرَّا؛ لأنَّ صوتَكِ عورة، فالصوتُ لَيْسَ بعورةٍ، لكنَّ الخُضُوعَ بالقولِ بَأَنْ يَكُونَ كلامُ المَرْأَةِ ليِّنَا يُوجِبُ الشهوة فهَذَا هُوَ الممنوع.

لكنْ يَبْقَى النَّظَر: فِي مُخَاطَبةِ المَرْأَةِ للرَّجُلِ الأجنبيِّ الَّذِي لَيْسَ مِنْ مَحَارِمها هَذَا هُوَ الَّذِي فِيهِ تَفْصِيل طَوِيل.

# ك | الْمُرُوءةُ وَالْعَيَاءُ:

( ٩٠٧٦) السُّوَالُ: إنَّنِي زَنَيْتُ بامرأةٍ وحَمَلَتْ تِلْكَ المَرْأةَ، ثم تَزَوَّجْتُهَا وعُقِدَ لي عليها وهي حَامِلٌ في الشَّهْرِ السَّابِعِ تَقْرِيبًا، وبَعْدَ ولادَتِها أَحْضَرْتُ المأذونَ، وعَقَدَ لي مَرَّةً أُخْرَى وهِيَ في طُهْرٍ، لكِنْ بدونِ حُضورِ الوَلِيِّ، وبدُونِ عِلْمِه، ثم بَعْدَ أَنْ مَنَّ اللهُ عَليَّ بالهِدايةِ، نَصَحَنِي أحدُ الإِخْوانِ بأَنْ أَعْقِدَ عقدًا جديدًا، وفعلتُ ذلك، مَنَّ اللهُ عَليَّ بالهِدايةِ، وَمَعَدُ وكَلَتْ وليَّها على زواجِهَا، وعَقَدَ ليَ الوَليُّ بقولِه: وَلَكِنْ بدونِ مأذونٍ شرعيٍّ، حَيْثُ وكَلَتْ وليَّها على زواجِهَا، وعَقَدَ ليَ الوَليُّ بقولِه: زَوَّجْتُكَ فلانةً، وأنا قَبِلْتُ ذلك، ولكِنْ بدونِ شُهُودٍ، فأرجُو التَّوْضِيحَ، عِلمًا بأنَّ لي منها خمسةَ أطفالٍ، وهي الآنَ حامِلٌ في شَهْرِها الرابع.

الجَوَابُ: إِنَّ سَرْدَ السُّؤَالِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ مُخَالِفٌ للمُرُوءَةِ، يعني: كَوْنُ الرَّجُلِ يَقُولُ: زَنَيْتُ، وفعلتُ، وفعلتُ؛ مُخَالِفٌ للمُرُوءةِ، والإِنْسَانُ إذا سَتَرَهُ اللهُ ينبغي أَنْ يَشْتَرَ بَسِتْرِ اللهِ، لكِنْ لو قَالَ: ما تَقُولُونُ في رَجُلٍ زَنَى بامْرَأَةٍ، وحَمَلَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزُوَّجَهَا، لكَانَ هذا أهونَ.

أمَّا أَنْ يُعْلِنَ هذا الإعْلانَ، فإنَّنِي أُعَزِّرُه بِعَدَمِ الجَوابِ على سُؤالِه، وأَعْنِي بالتعزِيرِ هُنا التَّأْدِيبَ، والتَّأْديبُ إمَّا أَنْ يكونَ بالضَّرْبِ، ولا سبيلَ لي إلى ضَرْبِه، وإمَّا بتغريمِ مالٍ، وهذا لا سبيلَ لي إليه أيضًا، وإمَّا بتوبيخِه أمّامَ الناسِ، وإمَّا بمَنْعِه ما يستحقُّ، كما عَزَّرَ عمرُ بنُ الخطاب رَضَائِلَهُ عَنهُ الذِّين يُطَلِّقُونَ نِساءَهُمْ ثلاثَ ما يستحقُّ، كما عَزَّرَ عمرُ بنُ الخطاب رَضَائِلَهُ عَنهُ الذِّين يُطَلِّقُونَ نِساءَهُمْ ثلاثَ تطليقاتٍ في آنٍ واحدٍ، فعَزَّرَهُمْ بمَنْعِ الرجوعِ إليهنَّ، فقالَ: «لا رَجْعَةَ، والطلاقُ يَقَعُ ثلاثًا» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢).

فَالْمُهِمُّ أَنَّ هذا السَّائِلَ نظرًا لسُوءِ تعبيرِه؛ فأنا أُعَزِّرُه بألَّا أُجِيبَه على هذا السؤالِ، ولكِنِّي أقولُ: يَتَعَيَّنُ عليه أَنْ يَرْجِعَ إلى المحكمةِ؛ لتَصْحِيحٍ وَضْعِه.

### <del>-699-</del>

(٥٠٧٧) السُّؤَالُ: ما قَوْلُكُم فِي عِبارةِ: «لا حَيَاءَ فِي الدِّينِ» الَّتِي يَقُولُها كثيرٌ مِنَ النَّاسِ، مَعَ أَنَّ الدِّينَ كُلُه حَيَاء وقَائِمٌ عَلَى الحَيَاءِ، وإيرَادُهم لهَذِهِ العِبَارةِ، من بابِ التَّمْهيدِ لِذِكْرِ ما يُسْتَحْيَا منه منَ المسائلِ الَّتِي لا بُدَّ من تَعَلَّمِهَا، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَ أَصْحَابَه شيئًا قَدْ يُستحيا منه، قَالَ مثلًا: «إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ » (١)؟ أَرْجُو تَوْضِيحَ ذَلِكَ.

الجَوَابُ: العِبَارَةُ الأُوْلَى، وهِيَ قَوْلُ القَائلِ: «لا حَيَاءَ فِي الدِّينِ»، لا شَكَّ أَنَّهَا تُوهِم مَعْنَى باطلًا؛ إِذْ إِنهَا تُوهِم أَنَّ الدِّينَ لَيْسَ فيه حياءٌ، ومنَ المَعْلُومِ أَنَّ الحَياءَ من الإيهانِ؛ كما قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيهانِ» (٢). ولكنَّ الَّذِي يَقُولُ هَذِهِ الكَلِمَةَ لا يُرِيدُ بها هَذَا المعنَى؛ لأَنَّهُ يَذْكُرُهَا فِي مُقدِّمة أَمْرٍ يُسْتَحْيَا مِنْهُ.

ولكننا نَقُولُ: إذا كَانَت العِبَارَةُ تَحْتَمِلُ مَعْنَى صَحِيحًا، ومَعْنَى غَيْرَ صَحِيحٍ؛ فالأَوْلَى تَرْكُ هَذِهِ العِبَارةِ، وأنْ يُؤتَى بِعِبَارةٍ صَحِيحَةٍ، والعِبَارةُ الصَّحَيحةُ هِيَ ما أَشَارَ إليه السَّائِلُ: أنْ تَقُولَ: إنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، وهَذِه هِيَ العِبَارَةُ الَّتِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من يحدث في الصلاة، رقم (۲۰۵)، والترمذي: أبواب الرضاع، باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، رقم (۱۱٦٤)، والنسائي في الكبرى (۸۲۲)، رقم ۸۹۷٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب أمور الإيهان، رقم (٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب شعب الإيهان، رقم (٣٥).

جاءَ بها القُرْآنُ، وجَاءَتْ بها السُّنَّةُ، ونَطَقَ بها الصَّحَابةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ، فِي القُرْآنَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

وفي السُّنَّةِ: «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»، ومِنْ أَقُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»، ومِنْ أَقُوالِ الصَّحَابَة: قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ للرَّسُولِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ»(١).

فالَّذِي يَنبغي للمؤمنِ أَنْ يَخْتَارَ العِبَاراتِ، الَّتِي جَاءتْ فِي الكِتَابِ، والسُّنَّة، ما أمكنَ.

(٥٠٧٨) السُّؤَالُ: رَجلٌ دَخَلَ بامْرأَةٍ قَبْلَ العَقدِ علَيْهَا، وحَمَلَتْ منْه، ثُمَّ عَقَدَ علَيْها، وحَمَلَتْ منْه، ثُمَّ عَقَدَ علَيْها، وهي في شَهْرِهَا الجَامِسِ أَسْقَطَا الجَنينَ، ولم يُغَسِّلُوهُ، ولم يُكَفِّنُوهُ، ولم يُكَفِّنُوهُ، ولم يَكفِّنُوهُ،

الجَوَابُ: هـذا ينْبَغِي أَنْ يَكُونَ سُـؤالًا خاصًّا، لا يكونُ على سَبيلِ العُمومِ، فلو أَنَّ سَائلَهُ سَأَلَنِي لكانَ أحسنَ وأَوْلى مِن أَنْ يُعْلِنَ -والعِياذُ بالله- فُجورَهُ أَمَامَ النَّاسِ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُحِبُّ مِن عَبدِهِ السِّتْرَ، وأَمَّا إِعْلانُ مِثلِ هَذَا الفُجُورِ أَمامَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الحياء في العلم، رقم (١٣٠)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣).

الناسِ بسُؤالٍ عامٍّ، فهذَا إما أَنْ يَكُونَ عَنْ جَهْلٍ وسَفَهٍ، وإما أَنْ يَكُونَ عن إرادَةٍ سيَّنَةٍ؛ ليُهَوِّنَ مِثلَ هذا الأمر بَيْنَ النَّاسِ.

وإنَّ مِثلَ هذِهِ الفواحِشَ إذا وَقَعَت، فالواجِبُ على مَن وقَعَتْ منه أَنْ يَكُونَ سؤالُهُ خاصًّا بينَه وبينَ مَنْ يَسْأَلُهُ، أما أَنْ يُعلِنَهُ، وكأنَّه أمرٌ عادِيٌّ ليسَ به بأسٌ، فهذا أمرٌ قَبِيحٌ لا نُوافِقُ عليه، ولن نَسمَحَ بأنْ يُعْرَضَ علَيْنَا، ولا عَلى غيرِنَا أيضًا، وهذه مشكِلَةٌ، هذاهُ اللهُ وإيَّانَا.

# ك | غَضُّ البَصَرِ:

(٥٠٧٩) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ نَظَرُ المَرْأَة الأَجْنَبِيَّة للرَّجُلِ الَّذِي لا يَرَاهَا؛ كَالتِّلْفَازِ مَثلًا؟

الجَوَابُ: نَظَرُ المَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ بِغَيرِ شَهْوةٍ، وبِغَيْرِ مَّتُعِ لا بَأْسَ به، ودليلُ ذلك:

أُولًا: أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، كَانَتْ تَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ وهُمْ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، والنَّبي ﷺ مُقِرُّهَا عَلَى ذلكَ، وسَاترٌ لَهَا عنهم (١١)، وهِيَ تنظرُ إليْهِم، وهُمْ يَلعبونَ فِي المَسْجِد.

ثانيًا: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال لفاطمة بنتِ قيسٍ: «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ»(٢)، وهذا واضحٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، رقم (٤٥٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، رقم (٨٩٢). (٢) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠).

و لأنَّ النِّسَاءَ يَمشينَ فِي الأَسْوَاقِ والرِِّجَال كَاشِفُو الوُجُوهِ، ولو قُلْنَا: إنَّ المَرْأَةَ يَحُرُمُ عَليها أَنْ تَنْظَرَ إِلَى الرَّجُلِ لَوَجَبَ على الرَّجُلِ أَنْ يَسْتُرَ وجَهَهُ عنِ المَرْأَةِ، كما أوجبنا عَلَى المَرْأَة أَنْ تَسْتُرَ وَجْهَهَا عن الرَّجُلِ.

وعَلَى هَذَا فالنَّصُّ والقِياسُ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لا يحرُمُ عَلَى الْمُرَّأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى الرَّجُلَ.

ولكِنْ إذا كَانَتْ تتمتَّعُ بالنَّظَرِ إليهِ، يعني يَنْشَرِحَ صَدْرُهَا بدونِ شهوةٍ، فهذا حَرامٌ، أو كَانَتْ تَنْظُرُ إليه نَظْرَةَ تَلَدُّذ شهوةٍ، يعني تتحرك شهوتها، فهذا أيضًا حرام.

ولكن لو أنَّ امْرَأةً أَحَدَّتْ اِلنَّظَرِ فِي الرَّجُل، وأَدَامَتْ النَّظَر إليه، وقالت: إنِّي لا أَنْظُر إليه لشهوةٍ، ولا لتمتعٍ، فهِيَ كاذبة، فها الدَّاعِي إِلَى أنها تُحِدُّ النَّظرَ، وتُديمُ النظرَ إليه!

ومثلُ ذلك ما يُبتلَى به بعض النَّاس من النظر إِلَى المِردَانِ، فتجده يُحِدُّ النظرَ فِي الأَمردِ، ويُديم النَّظرَ إليه ويَقُولُ: أَنَا لا أنظر إليه لشهوةٍ ولا تمتُّع، نقول له: لأيِّ شيءٍ تُديمُ النظرَ وتُحِدُّ النظر؟ فلولا أن عندك رغبةً، وتمتُّعًا، وشهوةً، ما أدمتَ النظر إليه، فالقرائنُ تكذِّبُ دعواه، في أنَّه لا ينظرُ لشهوةٍ ولا تمتعِ.

(٥٠٨٠) السُّؤَالُ: هَلْ نَحْنُ مُؤاخَذُونَ فِي رُؤيةِ النِّساءِ فِي هذا الحَرَمِ وخارِجِهِ، رَغَمَ أَنَّ النَّظَراتِ تَكُونُ من غيرِ قَصْدِ الشَّهوَةِ والتَّمَتُّع، وكانت زَلَّةَ عَيْنٍ؟

الجَوَابُ: الحَقَيقَةُ أنَّ مُشْكِلَةَ النِّساءِ في هذا المَكانِ مشْكِلَةٌ كبيرةٌ؛ لأنَّ مِنَ النِّساءِ من يحْضُرْنَ إلى هذا المكانِ الذي هو مَكانُ عِبادَةٍ وخُضوعٍ، فيَحْضُرْنَ على

وَجْهٍ يَفْتِنُ مَنْ لا يُفْتَتَنُ، فتَخرُجُ المرأةُ متبَرِّجَةً متَطَيِّبَةً، وربها يبْدُو مِنْ حرَكاتِهَا أنها تُغازِلُ الرجال، وهذا أمرٌ منْكَرٌ في غيرِ المسجدِ الحرامِ، فكيفَ بالمسجدِ الحرامِ!

فَعَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَقِينَ اللهَ تَعَالَى فِي أَنْفُسِهِنَّ، وأَنْ يَحَتَرِمْنَ بِيتَ اللهِ عَنَّوَجَلً مِنْ وُقوعِ المَعَاصِي فِيهِ، وعَلَى الرِّجَالِ إذا رَأَوْا امْرأةً عَلَى وَجْهِ غيرِ سائِع، عليهم أن ينصَحُوهَا، وينْهَرُوها، أو يُبْلِغُوا عنها من يَستَطِيعُ منْعَها ونَهْرُهَا، والناسُ -ولله الحمد- فِيهِمْ خَيْرٌ.

والرَّجُلُ يجِبُ عليه أَنْ يَغُضَّ بِصَرَهُ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَكِرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور:٣٠]، فعليهِ أَنْ يَغُضَّ بِصَرَهُ مَا استَطاعَ، لا سِيمًا إذا رَأَى مِنْ نفْسِهِ تَحَرُّكًا لتَمَتُّع، أو لَذَّةٍ، فإنَّه يجِبُ عليه الغَضُّ أَكْثرَ وأَكْثرَ، فالنَّاسُ في هذا البَاب يختَلِفُونَ اختِلافًا كثيرًا.

(٥٠٨١) السُّؤَالُ: هَلْ مِنْ نَصِيحةٍ لَمَنْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغُضَّ بَصرَهُ؟

الجَوَابُ: أَعْظَمُ نَصِيحةٍ مَا ذَكَره الله عَزَقِجَلَ فِي القُرْآنِ الكَريم: ﴿ قُل اللَّمُ وَمِعَفُونَ ﴾ يَعْضُوا مِن أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفُظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللّه خِيرٌ بِمَا يَصَنَعُونَ ﴾ [النور:٣٠]، ومعلومٌ أنَّ الزَّكَاة فيها الفَلاحُ، كما قال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنَهَا وَالنور:٣٠]، لو لم يكن من المَوْعِظَةِ إلا هَذِه الآيةُ لكَفَتْ، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ قُل اللَّمُومِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ لكَفَتْ، قَالَ الله تَعَالى: ﴿ قُل اللَّمُومِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ النور:٣٠].

فَلَا تَظُنُ أَنَّ اللهَ يَخْفَى عَلَيْهِ شيء: ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾

[غافر:١٩]، فإياكَ أَنْ يَفْضَحُكَ رَبُّكَ يوم القِيَامَة، غُضَّ البصر، أَغمِض البصر، احْنِ الرَّأْس حتى لا تَرى؛ ولهذا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّوْلَ، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ اللَّأُس عتى لا تَرى؛ ولهذا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ : «لَكَ الأُولَى، وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ الأُولَى، وليستْ يعني: لو أَنَّ المَرْأَةَ فَاجَأَتْكَ بوجهها، فلا بُدَّ أَن تَرَاهُ، لكن لكَ النَّظْرَةُ الأُولَى، وليستْ لكَ الثَّانِيةُ، يعنى: يجبُ أَنْ تَغُضَّ بَصَرَكَ.

## <del>-690-</del>

## ح | التَّثَاؤُب:

(٥٠٨٢) السُّؤَالُ: يُقَالُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَالَةٍ لَمْ يَتَنَاءَب قطُّ، وأَنَّ التَّاوُب من الشَّيْطَانِ، وحَيْثُ إِن التثاوَب مِن الشَّيْطَانِ، فَمَا المَانِعُ أَنْ يَسْتَعيذَ الإِنْسَانُ من الشَّيْطَانِ، حَيْثُ إِننى سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الاسْتِعَاذة من الشَّيْطَانِ بَعْدَ التَّثَاوَبِ بِدْعَة؟

الجَوَابُ: كَوْنُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ لَمْ يَتَنَاءَبْ، فهذا لا أَدْرِي عنه، هل كانَ يتثاءب، أو لا يتثاءب، ولا نستعيذُ باللهِ من الشيطانِ عند التثاؤب؛ لأنَّ مُعلِّمَ الأُمَّةِ مُحَمَّدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لم يُرشِدُنَا إِلَى ذلكَ، بَلْ قالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ الأُمَّةِ مُحَمَّدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لم يُرشِدُنَا إِلَى ذلكَ، بَلْ قالَ: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ الأُمَّةِ مُحَمَّدًا صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ فِيهِ اللهِ مَن الشيطانِ الرَّجِيمِ. ولَمْ يَقُلْ: ولْيستعِذْ باللهِ من الشيطانِ الرَّجِيمِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٣٥٣، رقم ٢٣٣٧٩)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، رقم (٢١٤٩)، والترمذي أبواب الأدب، باب ما جاء في نظرة الفجأة، رقم (٢٧٧٧)، والحاكم (٢/٢١، رقم ٢٧٨٨) وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي (٧/ ٩٠، رقم ١٣٢٩٣)، وأخرجه أيضًا: ابن أبي شيبة (٤/ ٢، رقم ١٧٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٨٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب تشميت العاطس، وكراهة التثاؤب، رقم (٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يكره في الصلاة، رقم (٩٦٨).

وإذا سَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ شِيءٍ مَعَ وجود المُقْتَضِي، فإنَّه يَدُلُّ عَلَى أَنَّه لَيْسَ بمشروعٍ.

وأما قوله تَعَالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزَعُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللهِ ﴾ [الأعراف:٢٠٠]؛ فالمُرَادُ بذلك إذا نَزَغَك الشَّيْطَانُ بمعصيةٍ، فاسْتَعِذْ باللهِ، ومِنْهُ ما يَحْصُلُ للمُصَلِّي من الوسَاوسِ والهَوَاجِسِ فِي صَلاتِه، فإنَّ الرَّسُولَ صَالَلتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قال: ﴿ لِيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ مِنَ الشَّيْطَانِ ﴾ (١).

ولا بَأْسَ أَنْ يَلْتَفِتَ فِي الصَّلاةِ ويتفُل، ويَقُولُ: أَعُوذُ باللهِ من الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ؛ لكن إذا كانَ فِي الصفِّ فهنا يَتَعَذَّر التفلُ، لأنَّ ذلكَ يُؤَثِّر فِي الَّذِي إِلَى جنبهِ، ولكنْ يَكفي التعوُّذُ هُنا بَدلًا عنِ التفل.



## ح | التَّكُنِّي:

(٥٠٨٣) السُّؤَالُ: إِنَّ بَعْضَ الشَّبابِ يَقُولُ لِي: تَكَنَّ، فهل أَتَكَنَّى بكُنيةٍ أَوْ لا، مَعَ العِلْمِ أَنِّي لم أتزوَّجْ؟

الجَوَابُ: إذا تَزَوَّجْتَ وجَاءَكَ الولدُ فَتكَنَّ بهِ، وأمَّا استحبابُ الكُنيةِ فلا أعلمُ أنها مُسْتَحَبَّة، لكن قد صحَّ أنَّ أنها مُسْتَحَبَّة، لكن قد صحَّ أنَّ الْهَا مُسْتَحَبَّة، لكن قد صحَّ أنَّ السَّعُوبُ اللَّهُ وَلَد له، أمَّا قبل الولادةِ فلا أعْلَمُ أنها مُسْتَحَبَّة، لكن قد صحَّ أنَّ اللَّاسُول ﷺ قَالَ لِغُلامٍ عند أنسِ بنِ مالِكٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟» (٢)، فَكنَّاه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في الجهمية، رقم (٤٧٢٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، رقم (٦٢٠٣)، ومسلم: كتاب الأدب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته...، رقم (٢١٥٠).

ولكن هَـذَا لا يَعني أَنَّه سُنَّة، بـل نقـول: إنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يُولَدْ له إنْ تَكَنَّى فَلا بَأْسَ، وإنْ لم يتكنَّ فلا بأسَ، لكن تكون الكُنية لَمن وُلد له.

(٥٠٨٤) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ التَّكَنِّي بأبي القَاسِمِ، مَعَ العِلْمِ بأنَّ علَّةَ المنعِ قدِ انتفتْ بموتهِ ﷺ؟

الجَوَابُ: أَنَا لاَ أَرَى بأَسًا فِي التَّكَنِّي بِها؛ أَنْ يُقَال لَمَنِ اسمُه مُحَمَّدٌ: يا أَبا القاسمِ؛ لأَنَّ المنعَ فِي حياةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ خَوْفَ الاشتباهِ، ولهذا ذُكِر أَنَّ رَجُلاً قال: يا أَبا القَاسِمِ، فالتفتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ إِنَّهَا دَعَوْتُ فُلَانًا (١)، فيحصل الاشتباه.

وبعد موته عَينهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يُكنِّي النَّاسِ مُحَمَّدًا بأبي القاسِم، ولكنهم لا يُكنُّونَ بها شخصًا معيَّنًا، فكلُّ مَنِ اسمُه مُحَمَّد يقولون له: يا أبا القاسم، وهذه كُنيةُ جِنسٍ، وليستْ كُنيةَ شخصٍ، ويجب أنْ نُفرِّقَ بين كُنية الجنسِ وكُنية الشخصِ؛ فمعنى كُنْية جنس، أنَّ كُلَّ مَنْ اسمه مُحَمَّد، يسمى عند العَامَّةِ أبا القاسمِ، ولَيْسُوا يُريدُون شَخْصًا مُعيَّنًا يُسَمَّونهُ أبا القاسم، فلا أرى بأسًا أنْ يُقَالَ لمَنِ اسمُه مُحَمَّد: يا أبا القاسم.

لكن بقِي أَنْ يُقال: أخْشى أَن يَغْتَرَ الَّذِي قيل له: أَبو القاسمِ، ثمَّ يَظُنُّ أَنَّه رسولٌ بعدُ، وهذه مشكلة، فإذا كنا نخشى هَذَا فإننا نقول: يا مُحَمَّد.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، رقم (٢١٢٠)، ومسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسهاء، رقم (٢١٣١).

## ك حفظ اللِّسَان:

(٥٠٨٥) السُّؤَالُ: إذا ذَكَرتُ رَجُلًا فِي مَجْلسٍ بسُوءٍ، ولمْ أَذْكِرِ اسمَه، ولم يَعْرِفْه أحد من الجالِسينَ، فَهَلْ هَذِهِ غِيبَة؟

الجَوَابُ: إذا ذَكَرَ الإِنْسَانُ شَخْصًا بسُوءٍ فِي مجلسٍ بدونِ ذِكْرِ اسمِه، وبدون وصفٍ يَتَمَيَّزُ ويُعرَفُ بهِ ولا بأسَ، مثل أنْ يَقولَ: إنَّ بعض النَّاس يَفْعَلُ كذا وكذا، أو يقول كذا وكذا، فهذا لا حرجَ فيه، لكن بِشَرْطِ أَلا يَصِفُه بوصفٍ يَتبيَّن به مَن هَذَا الرَّجُلُ، فهو كما لو سَمَّاه باسمِه.

ولْيُعلم أَنَّ الغِيبةَ مِنْ كَبَائِرِ الذنوبِ، وقَدْ حَذَّرَ اللهُ منها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بها ذُكِرَ من التَّشْبيهِ فِي قَوْلِه: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ مَيْتَةَ البَهيمةِ، فكيف بمَيتةِ مَيْتًا فَكَرِهُ مُنُوهُ ﴾ [الحجرات:١٦]، والإنسانُ يَكرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَيْتَةَ البَهيمةِ، فكيف بمَيتةِ أخيهِ! والمُغْتَابُ لأخيهِ بمَنزِلة الَّذِي يَأْكُلُ لحمه ميتًا، ووجهُ الشَّبه فِي كَوْنِه لحمَ ميتٍ، أَنْ الشخص الذي اغتيبَ لا يَستطيعُ أَنْ يُدَافِعَ عن نفسِه؛ لأنّه غيرُ حَاضرٍ، فشبَّهُ اللهُ أنا الشخص الذي اغتيبَ لا يَستطيعُ أَنْ يُدَافِعَ عن نفسِه؛ لأنّه غيرُ حَاضرٍ، فشبَّهُ اللهُ بالليتِ يأكله مَنِ اغتابَه.

فَلْيَحْذَرِ الإِنْسَانُ مِنْ غِيبةَ إِخْوَانهِ الْمُسْلِمِينَ، وليتَّقِ اللهَ فِي نفسهِ قَبْلَ إخوانهِ، ولاسيها إذا كَانَتْ الغِيبة غِيبة أهلِ العلم؛ فإنَّها أشدُّ وأعظمُ خطرًا وأسوأُ عاقبةً.

ونحن لا نقول: إنَّ العُلَمَاءَ لا يُخطِئون، فكل بني آدمَ خطَّاء، ولكن إذا أخطأً أحدٌ مِن أهلِ العلم، فإن كانَ حيًّا فاتَّصِلْ به واسأله؛ فربها يكون النقلُ عنه خطأً، فإنْ كَانَ الأَمرُ كَمَا نُقِلَ إليكَ، فقُلْ له إذا كانَ عندك شيءٌ يَدُلُّ عَلَى أن ما قاله خطأ: ماذا تجيب عن قولِ اللهِ تَعَالَى كذا، أو عن قول الرَّسُول كذا وكذا، فإذا ناقشك فإما أنْ

يَكُونَ الصَّوابُ معكَ، فالوَاجِبُ عَلِيهِ أَنْ يَرجِعَ إِلَى قولِكَ، وإما أَنْ يَكُونَ الصَّوابُ معه، فالواجِبُ عَليكَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قولِه، هَذَا إذا كانَ حيًّا.

أما إذا كانَ ميتًا وقَدْ أَخْطَأَ؛ فإنَّ الأَوْلَى بالإِنْسَان أَنْ يَذُبَّ عَنْ عِرْضِه، وأَنْ يَقُولَ لَلنَّاسِ: كُلُّ النَّاسِ يُخطئونَ، فمَن الَّذِي عُصِمَ من الخطأِ، إِلَّا مَن شاء الله تَعَالَى عِصْمَتَه.

فعلى هذا لا يَجُوزُ لنا أَنْ نَغْتَابَ أحدًا مِن الْمُسْلِمِينَ حيًّا ولا ميتًا، لاسيها إذا كانَ من أهلِ العلم؛ لِمَا فِي ذلك منَ الجِنايةِ، لَيْسَ عَلَى العالمِ هَذَا وحدَه شخصيًّا، ولكن عليه وعلى عِلمه، بل وعلى الإسلامِ كُلِّهِ.



( ٥٠٨٦) السُّؤَالُ: ما الأَحْوَالُ التي تَّجُوزُ فيها الغِيبَة؟

الجَوَابُ: الأصلُ فِي الغِيبةِ أَنَّهَا حرامٌ، لكن إذا كانَ المَقْصُودُ بَهَا النَّصيحةُ فَلَا بَأْسَ بَهَا، ودليلُ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمةَ بنتَ قيسٍ رَضَاْلِلُهُ عَنْهَا، أَتَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَالَتْ: إِنَّهُ خَطَبَهَا مُعاوِيةُ بن أبي سُفيانَ، وأبو جَهْم، فقال النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَالُ النَّبِيُ ﷺ: ﴿أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَالُ النَّبِيُ اللَّهُ النَّبِي اللَّهَاءَ بْنَ زَيْدٍ» (١).

فهنا وَصَفَ النّبِيُّ عَلَيْهُ معاوية بها يَكرَهُ أَنْ يُوصَفَ به، وهو أَنّهُ صُعلوكُ لا مَالَ لهُ، ولكن بعد ذلك صارَ له مَالٌ وصَارَ خَلِيفة المسلمين، وله سُلطانٌ عَلَى كُلِّ المملكة الإسلاميَّة، قال: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَضَرَّابٌ لِلنّسَاءِ»، وفي لفظٍ: «فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠).

ومعنى ضَرَّابٌ للنساءِ، أي كثير الضربِ للنساءِ، والمَّرْأَة لا تَرغَب في الزوجِ الَّذِي يُكثِر ضَربَه إِيَّاها، وهَذَا من تمامِ النَّصيحةِ، أما الروايةُ الثَّانيةُ «فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ» فَفُسِّرت بأمرين:

الأمرُ الأوَّل: أنَّ عَصَاهُ عَلَى عاتقِه؛ لأَجْلِ لو أخطأتِ المَرُأَة مباشرةً يَضرِبها، فلا يبحث عن العَصا.

الأمرُ الثَّاني: لا يَضَعُ العَصَا عن عَاتقِه أي أَنَّهُ كَثيرُ الأَسْفَارِ، فيحتاجُ إِلَى عصًا من أجْل ضَربِ الدَّابَّة.

والأَوْلَى هو المعنى الأَوَّل لموافقتِه اللفظَ الثَّانيَ؛ وهو قولُه: «ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ»، فإذا كَانَ فِي الغِيبة مَصْلَحةٌ فلا بأسَ.

### 

(٥٠٨٧) السُّوَّالُ: إذا تَحَدَّثَ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ آخَرَ بدون أَنْ يذْكُرَ اسمَهُ، مُبَيِّنًا لبعضِ عيوبِهِ، فهَلْ يعتَبَرُ هذا مِنَ الغِيبَةِ المحرَّمَةِ؟

الجَوَابُ: نعم، إذا كانَ هذَا العَيْبُ الذي تحدَّثَ عنه قَدْ استَفَاضَ، واشتُهِرَ أَنَّهُ مِن فلانٍ، فإن هذا غِيبَة، لأنَّ الَّذِي يَسمَعُ سوفَ ينْصَرِفُ ذهنهُ إلى فُلانٍ، فكأنها عينَّهُ بالاسم، وأما إذا كان غيرُ معلُوم، ولا شاع، كأن يقولَ -مثلًا-: بعضُ الناسِ يغُشُّ في البَيع، ويَغُشُّ في الشِّراء، وبعضُ الناسِ يشرَبُ الخمْرَ، وبعضُ الناسِ يشرِقُ، فلا بأس.

(٥٠٨٨) السُّؤَالُ: هلِ الوَصْفُ منَ الغِيبةِ، ومتى تَجُوزُ الغِيبَةُ؟

الجَوَابُ: الغِيبةُ هي وَصْفُ الإنسان بَما يكرهُ، أمَّا وَصْفُ الإنْسَان بَما يُميِّزُهُ لِيسَ بغِيبَةٍ.

ولهذا لمّا سُئِلَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عن الغِيبَةِ، قال: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه» (١) هذا هو ضَابِطُ الغِيبةِ، أمَّا إذا كانَ للتمييزِ فلا بأسَ، فقد كانَ العلماءُ رَحَهَهُ اللهُ يقولون: حَدَّثَنَا الأعمشُ، حَدَّثَنَا الأعرجُ، حَدَّثَنَا الأصمُّ، وما أشبة ذلك؛ فهذا للتمييزِ، أو تقولُ: جاءَ ولدُ فلانِ الأعمى، ولد فلان الأعرجُ، ما فيه شيءٌ؛ لأن هذا للتمييزِ.

(٥٠٨٩) السُّؤَالُ: أولًا: إنني أُحِبكمْ فِي اللهِ، وأَطْلُبُ مِن فَضِيلتِكُم مُسَامَحتي والدُّعاءُ بالمغفرةِ والتوفيقِ؛ لأنني قدِ اغتبتك فِي عِدةِ مجالسَ، والآن أنا أتوب إِلَى الله فسامحني.

الجَوَابُ: ونَحْنُ نُحِبُ مَنْ أحبنا فِي الله، ونَسْأَلُ الله أَنْ يُحِبَّهُ كَمَا أَحَبَّنَا فِيهُ، وَنَسْأَلُ الله أَنْ يُحِبَّهُ كَمَا أَحَبَّنَا فِيهُ، أَمَّا فِي شَأْنِ الغِيبَةِ فَإِنْ كَانَ هَذَا الرجل، أو غيره مِنَ النَّاسِ، اغْتَابَنِي تَدَيَّنًا، بأن رَأَى أَنِّي أَخْطأتُ فِي أَمْرٍ، واغتابني لذلك، فهذا عَلَى كل حالٍ مَعفوٌ عنه، وأمَّا إذا كانَ اغتابني بدونِ تَثَبُّتٍ، فأقول: عفا اللهُ عنه، وأرجو العفوَ منَ اللهِ، وأسأل الله تَعَالَى أَنْ يُعَامِلني وإياهُ بعفوه، وهو مِنِّي فِي حِلِّ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، رقم (٢٥٨٩).

# ( ٥٠٩٠) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ مَنْ يقولُ لرَجُلِ: أنتَ كالمَرْأةِ؟

الجَوَابُ: إن كان غَرَضُه بقولِهِ: أنتَ كالمرأةِ، بأَنْ يَكُونَ هذا الرَّجُلُ يلْبَسُ خاتَمَ ذَهَبٍ، والذي يلْبَسُ خاتَمَ الذَهبِ كالمرأةِ؛ لأن خَاتَمَ الذَّهَبِ لا يَحِلُّ إلَّا للنساءِ، فإنَّ النبيَّ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا وعليه خاتَم ذَهَبٍ، فأخْرَجَهُ النبيُّ عَلَيْهِ مِن يَدِهِ، وطَرَحَه على النبيُّ عَلَيْهِ رَأَى رَجُلًا وعليه خاتَم ذَهَبٍ، فأخرَجَهُ النبيُّ عَلَيْهِ مِن يَدِهِ، وطَرَحَه على الأَرْضِ وقال: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، ولما انْصَرَفَ النبيُّ الأَرْضِ وقال: في لِلرَّجُلِ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبِدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (أ). اللهُمَّ ارْضَ عنْهُ.

ويجوز أَنْ يَكُونَ هذا الرَّجُلُ الذي قِيلَ له: أنتَ كامْرأةٍ يُقَلِّدُ صوتَ المرأةِ، أو مِشْيتَها، كما يُوجَدُ في بعضِ التَّمْثِيلياتِ والمسْرَحِيَّاتِ، حيث يُمَثِّل الشابُّ دَوْرَ امرأةٍ، وهذا لا شكَّ في تَحريمِهِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِهُ «لَعَنَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، والمُتشَبِّهاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ»(٢)، ولأن هذا الرَّجُلَ الذي جعَلَ نفْسَهُ امرأةً، والمُتشَى كلَّ يومٍ أَنْ يسْطُو عليه الشبَابُ، ويقول: يا امرأةُ، يا شَبِيهَ المرأةِ! لا أدرِي ما السَّبَ الذي جعَلَهُ يَصِفُه بأنَّه امرأةٌ.

وعلى كل حالٍ، فإن هذا مِن بابِ التَنَابُزِ بالأَلْقابِ، وقدْ قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ۚ بِثَسَ ٱلِاَسَمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات:١١].



(٥٠٩١) السُّؤَالُ: ما الكذبُ المباحُ، وما الحاجةُ المبيحةُ للكذبِ؟ الجَوَابُ: ليسَ في الكذبِ شيءٌ مباحٌ، كلَّ الكذبِ مُحَرَّمٌ، وليسَ من خُلقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب طرح خاتم الذهب، رقم (٢٠٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال، رقم (٥٨٨٥).

المسلمِ أن يكونَ كاذبًا، بل ذلكَ مِن خُلُقِ المنافقينَ، قالَ النبيُّ صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَالَّمَ: «آيَةُ المُنافِقِ ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ»<sup>(۱)</sup>.

لكنْ جاءَ في الحديثِ أنَّ الكذبَ مباحٌ في الإصلاحِ بينَ الناسِ، وفي الحربِ، وفي حديثِ الرجل لامرأتهِ، وحَديثِهَا إياهُ(٢).

وهذا الحديثُ مختلفٌ في معناه: هلِ المرادُ بالكذبِ هنا التوريةُ؟ لأن التوريةَ مِن وجهٍ كذبٌ، ومِن وجهٍ صدقٌ، أم المرادُ بذلكَ الكذبُ الصريحُ؟

على اختلافٍ بينَ العلماءِ في مَعنى هذا الحديثِ، وعليهِ فنقولُ: الأصلُ في الكذبِ أنهُ حرامٌ، سواءٌ صارَ فيهِ اقتطاعُ مالِ امرئٍ مسلمٍ، أم لم يَصرْ.



(٥٠٩٢) السُّؤَالُ: ما الحالات الَّتِي يجوز فيها الكذِب؟

الجَوَابُ: لا أعلم شيئًا يجوز فيه الكذِب، فالكَذِبُ كلُّه حرام؛ ولَيْسَ كما يقول العوامُّ؛ أن الكَذِب ينقسم إِلَى قسمينِ:

القسم الأول: أبيض لا بأس به.

القسم الثَّاني: أسود هُوَ الحرام، فمن أين هَذَا التقسيم! فالكَذِب كله حرام. ولكن ورد فِي الحَدِيث أنَّه «لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (٢٦٠٥).

خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا»(١) أي قصده الإصلاح.

واختلف العُلَمَاء رَحَهُمُ اللَّهُ فِي معنى هَذَا الكلام: هل المراد به التورية، والتورية تُسمَّى كذِبًا، كما قالَ إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمُ حين اعتذرَ عن الشَّفاعة للخلق: إنه كذب ثلاثَ كَذَبَاتٍ (١)، مَعَ أَنَّه ما كذب، لكنه ورَّى، فقال بعض العُلَمَاء: إن المراد بالكذِب في الحَدِيث هُوَ التورية، وكذلكَ حديثُ الرجل زوجته، وحديث المُرَّأة زوجها، ورد فيه أنَّه يجوزُ فيه الكذِب (١)، والمراد بذلك التورية.

وَعَلَى الأَرْواجِ أَلَّا يُكثِرُوا التوريَة عَلَى الزَّوْجات؛ لأنَّهم إذا أكثرُوا التورية ثمَّ عرفتْ ذلك، فإنها لا تُصدِّقه أبدًا، وكذلك هُوَ إذا حدَّثته وورَّتْ، وعرَف أن المسألةَ تورية، فلن يصدِّقها، ففرْقُ بين الشَّيء الَّذِي يجوز عَلَى الإطلاق، والشَّيء الَّذِي يجوز بالتقييد.

فالكَذِبُ حرامٌ، هَذَا هُوَ الأصل، وإذا تضمَّنَ أكلًا للمال بالباطلِ، أو تحيُّلًا عَلَى نظامِ الدولة، صار أشدَّ، وإذا اقترن به يمينٌ صار أعظمَ وأعظم؛ فإنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، رقم (٢٦٩٢)، ومسلم: كتاب البر والصلاة والأداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ ذُرِيَّةَ مَنْ كُمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ إِنَّهُۥ كَاكَ عَبَدًا شَكُورًا ﴿ الإسراء: ٣]، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤)

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (٢٦٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الخصومة في البئر، رقم (٢٣٥٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٨).

نسألُ اللهَ العافية، اللَّهُمَّ ارضَ عنا بمنِّك وكَرَمِك، واجعلْ عملنا فِي رضاك، وأُعِذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.

### <del>-699-</del>

# (٥٠٩٣) السُّؤَالُ: هلْ تجوزُ غِيبةَ الحاكم الفاسق؟

الجَوَابُ: لا تجوزُ غيبةَ المسلم، فضلًا عن الحاكم الفاسِق، أو العالم، وغيبةُ العلماء، وغيبةُ الأمراءِ أشدُّ إثما من غيبةِ عامَّة النَّاس؛ لِأَنَّ غيبة الأمراءِ تَستوجِب استهانةَ النَّاسِ بأوامرهم وأنظمتهم، وحينئذٍ يَختلُّ الأمنُ، وغيبة العلماءِ تَستوجبُ عدمَ الثقةِ بالعلماء، وحينئذٍ تَضِيع الشريعةُ، فمَنِ اغتابَ العلماء، أو اغتابَ الأمراء، فإنَّهُ لا شَكَّ قد سَعَى إِلَى هدم الشريعةِ، وإلى هدم الأمنِ.

أما هدمُ الشريعةِ، فلأنَ العلماءَ إذا لم يثقِ النَّاسُ بأقوالهم، لم يأخذوا بها، سواء فتواهم، أو نصائحهم، وحينئذٍ تَنهدِم الشريعةُ، وأما الأمراءُ؛ فإذا اغتابهم أحدٌ، هانتُ عَلَى النَّاسِ مُخَالَفَتُهم وعِصيانهم، وحينئذٍ يَخْتَلُّ نِظامُ الأمانِ، ولهَذَا قَالَ الشاعر(۱):

# لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فَوْضَى لَا سَرَاةَ لَهُمْ

بل إن النَّبِيَّ ﷺ أمرَ مَن سافروا إذا كانوا ثلاثةً أن يُؤَمِّروا أَحَدَهم (٢)؛ حَتَّى لا يختَّل النظامُ.



<sup>(</sup>١) صدر بيتٍ للأفوه الأودي. انظر الشعر والشعراء (٢/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم (٢٦٠٨).

(**٥٠٩٤) السُّؤَالُ:** سَمِعْنَا إشاعَةً عنْكُم وهي: أنه سُوفَ يكونُ في ليلَةِ الخامِسَ عَشَرَ من رمضانَ هذه السَّنَةِ صواعِقُ تُهْلِكُ خَلْقًا مِنَ النَّاسِ، وقيل: إنَّ الجرائدَ نَشَرَتُهَا عنكم فها صِحَّةُ ذلِكَ؟

الجَوَابُ: ما أَكثَرُ ما يُنْسَبُ عنّا مِنَ الكَذِبِ، ونحنُ لم نَقُلْ بهَذَا، بل إنّنا كَتَبْنَا نَشْرَةً لتَكْذِيبِ هذا الخبرِ؛ لأن فيه حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، لكنه حديثُ لا يصِحُ أنه: "إذا كانَ لَيْلَةُ الجُمُعَةِ مُوافِقَةً للخَامسَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنّهُ عَدْتُ صُوتٌ مِنَ السَّاءِ يَهْلِكُ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا، ويُصَمُّ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفًا»، يُصَمَّ بُهِ: يعْنِي لا يَسْمَعُ، قالوا: فمَنِ السَّالِمُ مِنْ هذا يا رَسولَ اللهِ؟ قالَ: "الَّذِي يَبْقَى فِي بَيتِهِ يُصَلِّي ويَذْكُرُ الله اللهُ اللهِ؟ قالَ: "الَّذِي يَبْقَى فِي بَيتِهِ يُصَلِّي ويَذْكُرُ الله الله الله عنيي: ويرْفَعُ صوتَهُ بذلِكَ.

وكتَبْنَا في هذا نشْرَةً بأن هذَا الحدِيثَ كَذِبٌ، لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. أولًا: لأنَّ إسنَادَهُ فيه من هُو متَّهَمٌ بالكَذِبِ، وفيه مَنْ هو مجْهُولٌ، ومِثْلُ هذا لا يجوزُ الاعتهادُ علَيْهِ في هذا الأمْرِ الغَيْبِيِّ.

ثانيًا: أن الواقِعَ يكذَّبُهُ، فقد أَدْرَكْنَا سنَة سبْعِ وسبعينَ ليلةَ النَّصْفِ، ليلةَ جَمعَةِ، ولم يكن شيء، وسنَةَ بسعينَ ليلة النصفِ ليلة الجُمعَةِ، ولم يكن شيء، وسَنةَ أربعِ مِئة ألفٍ وأَرْبَع مئة وأربعة ليلة النَّصْفِ، ليلة الجُمعَةِ، ولم يكن شيء، وسنَةَ أربعِ مِئة وستَّة ليلة النَّصْفِ، ليلة جُمُعَةِ، ولما يكن شيء، وسنَةَ ألفٍ وأربع مئة، وأربعة عَشَر، ليلة النّصْفِ، ليلة جُمُعَةِ، ولما يكن شيء، وسنَةَ ألفٍ وأربع مئة، وأربعة عَشَر، ليلة النّصْفِ الجمعة، ولن يأتِينَا شيءٌ إن شاءَ الله.



<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/ ٣٣٢، رقم ٨٥٣)، وانظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة (٢/ ٣٢٣).

(٥٠٩٥) السُّوَّالُ: هلِ الجدالُ والفسوقُ المنهيُّ عنهُ، في الحجِ فقطْ، أي: في العشرِ الأولِ من ذي الحجةِ، أم سائرِ شهرِ الحجِّ؟

الجَوَابُ: هذا منهيُّ عنه في كل وقتٍ، إلا الرفثَ، فإن الرفثَ مع الزوجةِ، وما ملكتِ اليمينُ، لا بأسَ بهِ.

الفسوقُ منهيٌّ عنه في كل وقتٍ، إلا الجدالَ، فينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

القسم الأولُ: الجدالُ لإثباتِ الحقِ، وهو واجبٌ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحَيْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل:١٢٥].

القسم الثاني: جدال بالباطل وهو حرام، فهو جدال لمجرد المغالبة، قالَ الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ, جُمَّنَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ ﴾ [الشورى:١٦]، ومن الجدالِ بالباطلِ، المُحامي الذي يُحامي لإثباتِ الحق لصاحبه، وهو يعلم أنه باطلٌ.

القسمُ الثالث: المِراءُ: وهو الجِدالُ الذي ليسَ فيه فائدةٌ، ولا منه مضرةٌ، فهذا أيضا منهيٌ عنهُ.

(٥٠٩٦) السُّوَالُ: بعضُ النَّاسِ عندما تطلُب منه شيئًا، يقول لكَ: سآتيك بهِ غدًا إِنْ شَاءَ اللهُ، وهو فِي نِيَّته أَلَّا ينفِّذ ذلك، ما رأيكم فِي هذا؟

الجَوَابُ: يكون هَذَا جامعًا بين أمرين: بين الكَذِب فِي المَقالِ، وعدم الوفاء فِي اللَّهِ يَّدِي اللَّهِ عَنَّهَ أَلَّ وإذا كانَ من نِيَّتِه أَلَّا يأتيهِ به فيقول

بالصراحة: لن آتيك به، والصراحة هِيَ الإيهان، أما النفاقُ والقولُ بخلافِ الفعلِ، فَهَذَا من آياتُ المُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ»(١).

(٥٠٩٧) السُّؤَالُ: كنتُ أَسُبُّكَ بعدمِ مَعْرِفَتِك، فالآنَ قد عَرَفْتُ أنكَ إنسانٌ صالحٌ، ولا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أحدًا، فأرجوكَ أنْ تُسامِحِنِي.

الجَوَابُ: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود:١١٤].

## 

(٥٠٩٨) السُّوَّالُ: يكثُرُ على ألسُنِ كثِيرٍ مِنَ الناسِ قولهم: «فلانٌ غَنِيٌّ عن التعريفِ»، فما حكْمُ هذا القولَ؟ وهلْ يصِحُّ أن يقالَ عَنِ الرسولِ ﷺ؟

الجَوَابُ: أَرَى ألا يقُولَهُ أَحَدٌ، لأنه إذا قال: «فُلانٌ غَنِيٌّ عن التَّعْرِيفِ»، فمعناه أنه يعرِفُهُ كلُّ أَحدٍ، وهذا كذِبٌ، فهل منكُمْ أحدٌ يعرِفُهُ كلُّ أَحَدٍ؟

فلا يوجَدُ شخصٌ كلُّ واحِدٍ منا يعْرِفُهُ، مهما بلَغَ الإنسانُ من الشُّهْرَةِ بينَ الناس، فإنه لا يمكن أن يكون غَنِيًّا عن التعريفِ، فلذلك نقول: لا تُقالُ هذِهِ الكَلِمَةُ.

أما بالنسبَةِ للرَّسولِ عَلَيْهُ فنقولُ: إذا جاءَ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ إلى هنا قلنا: إنه غَنِيٌّ عن التَّعْرِيفِ، مع أن الرسولَ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يجهَلُهُ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ، فليس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩).

كلُّ الناسِ يعْرِفُونَ محمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلَاثُونَالسَّلَامُ، فالذين لم تَبْلُغُهم رَسالتُهُ لا يعْرِفُونَهُ، والناس إنها يأتُونَ بهذِهِ الكلِمَةِ مِن أَجْلِ مدحِ مَن يقولونها فِيهِ، وعلى هذا فتكونُ كَذِبًا، وفيها غُلُوُّ ومجازَفَةٌ.

فإذا أردتَ أن تَمْدَحَ شخْصًا فامدَحْهُ بها فِيهِ، ولا تتجاوزْ؛ لأن التَّجَاوُزَ في المُدْح غُلُوُّ منهِيٍّ عنْهُ.



(٥٠٩٩) السُّؤَالُ: ما نصيحتُكمْ للذينَ يكذبونَ على العلماءِ؟

الجَوَابُ: نصيحتِي أَن يَتقوا اللهَ عَنَّوَجَلَ، وأَلا يقولوا إلا الصدق، كما قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَتَقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّندِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، وقال النبي ﷺ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا» (١).

فَالكذَبُ على عبادِ اللهِ حرامٌ، وعلى العلماءِ أشدُّ، لا سيما إذا كانَ في أمورِ الدِّينِ، بأن يقولَ: قالَ العالمُ الفلانيُّ هذا حرامٌ، وهو لم يقله؛ لأنه إذا قالَ: قالَ العالمُ الفلانيُّ هذا حرامٌ، تجنَّبهُ الناسُ، وإذا قالَ: قالَ العالم الفلانيُّ هذا واجبٌ، التزَمَهُ الناسُ، وهو كاذبٌ على العالم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧).

ولولا أنني أخافُ من الإثم لقلتُ: إن الكذبَ على العالِم في أمور الدينِ، كالكذبِ على الرسولِ على الرسولِ على الرسولِ على العالِم كذبًا يخلُّ بالدِّينِ، وبالأحكامِ الشرعيةِ، ولكنني لا أقولُ هذا؛ لأن الكذبَ على الرسولِ على ألسَ كالكذبِ على أحدِنا.

### 

(٥١٠٠) السُّوَّالُ: السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، أُخْبِرُكَ أَنِي أُحِبُّكَ فِي اللهِ، وسؤالي هو: عندما أُسْأَلُ عَنْ شخصٍ لِغَرَضٍ مُعَيَّنٍ -كالزواجِ مثلًا-، هل إذا بَيَّنْتُ عُيُوبَ هذا الرجلِ أَكُونُ قدِ اغْتَبْتَهُ؟

الجَوَابُ: أَحَبَّكَ اللهُ الذي أَحْبَبْتَنَا فيهِ، وجَعَلَنَا جميعًا مِنْ أحبابِه وأوليائِه.

وجوابًا على سؤاله: إذا استشاركَ شَخْصٌ يُرِيدُ أَنْ يُعَامِلَ أَخَا، سواءٌ أَكَانَ ذلكَ في بيتٍ، أو تَزْوِيجٍ، أو غيرِ ذلكَ، وَجَبَ عليكَ أَنْ تُخْبِرَ بالواقعِ، ولا يُعَدُّ إخبارُكَ بالواقع مِنَ الغِيبَةِ؛ بلْ هو مِنَ النصيحةِ الواجبةِ.

ودليلُ ذلكَ أنَّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ رَضَّالِلُهُ عَنْهَا، أَتَتْ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ وَالثالثُ أسامةُ بنُ زيدٍ، فقالَ لها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ» يَعْنِي أَنَّه رافضُ للنساءِ «انْكِحِي أُسَامَةَ» (١)، فكأنَّا احْتَقَرَتْهُ فأشارَ عليها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠).

وَسَلَّمَ مرةً أُخْرَى، فنكحتْ أسامةَ، واغْتَبَطَتْ (١) به، رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.



### اللعن:

(٥١٠١) السُّوَّالُ: ذكرتَ أَنَّه لا يجوزُ لعنُ المعيَّن، مَعَ أَن الرَّسُول ﷺ لعن من هُوَ مسلمٌ؛ فقال عَلَيْهِ الصَّلَاءُ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ» (٢).

الجَوَابُ: نقول: أمَّا مَن ذبحَ لغيرِ اللهِ فهو مُشرِك، وأما مَن لعنَ والديْه فليس بمُشركِ، لكنه فاعلُ كبيرةٍ، وقد قالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «يَسُبُ أَبّهُ» وَيَسُبُ أُمّّهُ» أله فلا يُعقَل أن شخصًا يقول «يَسُبُ أَبّهُ» ولكنه يلعن أبا الرّجُلِ فيأخذ الرجل لأبيهِ: لَعَنكَ اللهُ، أو يقول لأمهِ: لعنكِ اللهُ، ولكنه يلعن أبا الرجلِ فيأخذ الرجل بالثأرِ فيلعن أباهُ، مثل أن يقول: لعن الله أباك، فيقول الثّاني: بل لعن الله أباك أنت، وهكذا.

قال: «وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا»؛ إيواء المحدِث أن يُحدِث شخص حدثًا فِي الإسلام، فتؤويه وتُناصِره وتُدافع عنه.

قَالَ: «وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»، ومنار الأرض يعني علاماتها الَّتِي

<sup>(</sup>١) أي: فَرِحَت. المعجم الوسيط (غبط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، رقم (١٩٧٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه، رقم (٩٧٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٩٠).

تَفصِل بين الجِيران، فإذا غيَّرها إِنْسَان وأدخلَ من الأراضي ما لَيْسَ له؛ فإنَّه مَلعونٌ عَلَى لسانِ رسولِ اللهِ ﷺ.

يقول: ما الجواب عن هذا؟

نقول: إنَّ اللعنَ عَلَى وجهين:

الوجه الأول: لَعْنُ مُعَيَّنِ بشخصٍ، وهو لا يجوز إِلَّا لمن مات عَلَى الكُفر. الوجه الثاني: لعنُ معيَّنِ بوصفٍ، وهو جائزٌ.

فقوله: «لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ»، هَذَا معيَّن بوصفٍ، وليس بشخص، ولهذا يجوزُ أن تقولَ: لعنَ اللهُ مَن لَعَنَ والديْه، لعنَ اللهُ الظالمينَ، لعنَ اللهُ الكَاذبينَ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ففرقٌ بين اللعنِ المعيَّن بشخص، واللعن المعيَّن بوصفٍ.



(٥١٠٢) السُّؤَالُ: ذكرتَ فضيلتكَ عـدمَ اللَّعنِ عَلَى المعـيَّنِ، حتَّى ولـو كانَ كافرًا، فكيف نوجِّه هَذَا مـع الحَدِيث فِي الكاسياتِ العارياتِ: «العَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ»(١)؟

الجَوَابُ: هناك فرقٌ بين التعيينِ بالوصفِ، والتعيينِ بالعينِ، فعند التعيين بالوصفِ، فالتعيين بالعينِ، فعند التعيين بالوصفِ، فلا بأس ولا حرج أن أقول: اللَّهُمَّ العنِ المعتدينَ، اللَّهُمَّ العنِ الكافرينَ، اللَّهُمَّ العنِ الظالمينَ، فهذا لا يجوز.

وأما النِّسَاءُ الكاسياتِ العارياتِ، فالمراد إذا رأيتموهنَّ فقولوا: اللهم العنِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٣).

الكاسياتِ العارياتِ، هَذَا مراد الحَدِيث، أما أن تقولَ لها بعينها، فالنبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ لا يريد ذلك؛ لأنَّه إذا كانَ نُهِيَ أن يُلعنَ أبو جهلٍ وأمثالُه من أئمَّة الكفرِ، وكُفرُهم أعظمُ من الكاسياتِ العارياتِ، فكيف يُجيز أن تُلعَنَ الكاسياتُ العارياتُ عَلَى التعيينِ، ولكن معنى الحَدِيث: إذا رأيتم نساء عَلَى هَذه الحال فقولوا: اللَّهُمَّ العن الكاسياتِ العارياتِ.

(٥١٠٣) السُّؤَال: ما هي نَصيحَتُكَ للنِّساءِ اللَّاتِي يُكثِرنَ اللَّعنَ والسَّبَّ والشَّتَم، وأكثرُ لَعنِ النِّساءِ يَكونُ عَلى الأبناءِ بالمَوتِ والطاعونِ والمَرضِ، وهَذا الأَمرُ يَشتَرِكُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ، ولَكِنَّ النِّساءَ -هَدانا الله وإياهُنَّ- هُنَّ نَصيبٌ أوفَرُ مِن هَذا؟

الجَوابُ: نَصِيحَتي للنِّساءِ في هَذا، بَل ونَصِيحَتي للرِِّجالِ أيضًا: أنْ لا يَكونوا طَعَّانينَ ولا لَعَّانينَ، والمُؤمِنُ يكونُ حَسَنَ القَولِ، حَسَنَ السَّمتِ، حَسَنَ الخُلُقِ، بَعيدَ الغَضَبِ، فالَّذي يَنبَغي لمُّنَ أَنْ يُحاوِلْن بقدرِ المُستَطاعِ ثَجَنُّبَ هَذِه الشَّتائِمِ وهَذا الدُّعاءِ، ولْيُعلَمَ أَنَّ الإنسانَ كُلَّما مَرَّنَ نَفسه ووَطَّنَها على تَركِ الشَّتائِمِ وهَذا الدُّعاءِ، ولْيُعلَمَ أَنَّ الإنسانَ كُلَّما مَرَّنَ نَفسه ووَطَّنَها على تَركِ الغَضَبِ سَهُلَ عَلَيهِ، أمَّا إذا تابَعَ نَفسه في الغَضَبِ، فإنَّه لا شَكَّ قد يَحصُلُ لَهُ شَرُّ لَا يَخصَبِ سَهُلَ عَلَيهِ، أمَّا إذا تابَعَ نَفسه في الغَضَبِ، فإنَّه لا شَكَّ قد يَحصُلُ لَهُ شَرُّ كَثيرٌ، وقد جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ عَيْقٍ فقالَ: أوصِني. قالَ: «لا تَغضَبُ» قالَ: أوصِني. قالَ: «لا تَغضَب» فرَدَّدَ عَلَيه مِرارًا، وفي كُلِّ ذَلِك يَقولُ: «لا تَغضَب» فرَدَّدَ عَلَيه مِرارًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب: الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦)، من حديث أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

## ك | آداب النوم:

(١٠٤) السُّؤَالُ: هَلْ يَحْرُمُ على الَّذِي ينَامُ أن تكونَ رِجْلاهُ في اتِّجَاهِ الكعْبَةِ؟

الجَوَابُ: ليس عَلَى الإنسانِ حَرَجٌ إذا نامَ ورِجْلاهُ في اتِّجاهِ الكَعْبَةِ، بل إنَّ الفُقهاءَ رَحِمَهُ وُلا القُعودُ، يُصَلِّي على الفُقهاءَ رَحَمَهُ وَلا القُعودُ، يُصَلِّي على جَنْبِهِ، ووَجْهُهُ إلى القِبْلَةِ، فإن لم يستَطِعْ صَلَّى مستَلْقِيًا، ورِجلاهُ إلى القِبْلَةِ.

(٥١٠٥) السُّؤَالُ: هل مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه عَنْدَ النَّوْمِ ينامُ مستَقْبِلًا للقبلةِ، أو في أثْناءِ نومِهِ، وهل ورَدَ ما يدُلُّ على ذلِكَ، وأين تكونُ قدَمَاهُ عِنْدَ الاستِقْبَالِ؟

الجَوَابُ: لا أعْلَمُ في استِقْبالِ القِبلَةِ عندَ النَّومِ سُنَّةً، لكن الحَدِيثُ المشهورُ: «الكَعْبَةُ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»(۱)، يدلُ على العُموم، فيدخُل فيه أن الإنسانَ يتَجِهُ في منامِهِ إلى القِبلَةِ، أما الذي جاءتْ به السُّنَّةُ، فهو أن يَنامَ على الجَنْبِ الأيمْنِ (۲)، هذا هو الأَفْضَلُ.

لكن بعض الناسِ يَسْتَلْقِي منْبَطِحًا على بطنِهِ، وبعضُ الناسِ يكونُ على جنْبِهِ الأيسَرِ، وهذا خِلافُ الأفضَلِ، فالأفضَلُ أن ينَامَ على الجانِبِ الأيمَنِ.

لكن جاءتِ السُّنَّةُ أنكَ إذا رأيتَ في مَنامِكَ ما تَكْرَهُ، وأنتَ على جَنْبِكَ الأيمَنِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، رقم (٢٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب التعوذ والقراءة عند المنام، رقم (٦٣٢٠)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٤).

فإنكَ تَتَحَوَّلُ إلى الجانِبِ الأيسَرِ<sup>(١)</sup>، وهذا يَدُلُّ على أن نَومَ النائمِ على الجنْبِ الأيمَنِ ليس بواجِبٍ، بل هو الأفضَلُ.

( ٥١٠٦) السُّوَّالُ: بالنسبةِ لأدعيةِ النومِ، هل للنومِ في الليلِ، أمْ في الليلِ والنهارِ، عِلْمًا بأني أنامُ في رمضانَ في النهارِ، فمتى أَقُولُها؟ وجزاكمُ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: الذي يَظْهَرُ لِي مِنَ السُّنةِ، أَنَّ أدعيةَ النومِ إِنَّمَا هي لنومِ الليلِ؛ لكِنْ إذا اضْطَجَعَ الإنسان على فِراشِهِ في النهارِ، -ولا سِيَّما في مِثْلِ حالِ هذا السائلِ، الذي صارَ نهارُه ليلًا-، لا مانِعَ من أَنْ يَذْكُرَ هذه الأذكارَ الواردةَ في نوم الليلِ.

(٥١٠٧) السُّؤَالُ: بعضُ النَّاسِ يَكرهُ استقبالَ القبلةِ بالأرجُلِ حالَ الجلوسِ، أو النوم تعظيمًا للهِ، فهل هَذَا صحيحٌ؟

الجَوَابُ: هَذَا لَيْسَ بصحيحٍ، بل يَجُوزُ للإنسانِ أن يمدَّ رجليْه إلى القبلةِ، سواء كان نائمًا، أو مستيقظًا؛ لأنَّ الكراهة تحتاجُ إلى دليلٍ، ولا دليلَ عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي ذلك.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤيا، رقم (٢٢٦١).

## ك | الوليمة:

( ٥١٠٨ ) السُّؤَالُ: هلْ يُؤخذُ مِن قصةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رَعَالِلَهُ عَنْهُ، أَن منَ السُّنَّةِ أَن تكونَ الوليمةُ بعدَ الدخولِ؟

الجَوَابُ: الأصلُ في الوليمةِ أنها على الزوجِ، وتكونُ بعدَ الدخولِ، ولا حرجَ أن تكونَ في ليلةِ الدخولِ؛ لأن النبيَّ ﷺ قالَ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رَضَالِللَهُ عَنهُ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاقٍ» (١)؛ لأنهُ لم يلتقِ بعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رَضَالِللَهُ عَنهُ، إلا بعدَ الدخولِ.

وعلى هذا فالوليمةُ تكونُ تبعًا لها تعارفَ عليهِ الناسُ، فإذا كانتِ الوليمةُ عندَ الناسِ تُصنعُ ليلةَ الدخولِ، وإذا كانتِ الوليمةُ تصنعُ عندَ العقدِ، فهيَ عندَ العقدِ، فهيَ عندَ العقدِ، فهيَ عندَ العقدِ، وإذا كانتْ تُصنعُ بعدَ ذلكَ، فهيَ بعدَ ذلكَ، فيتا العرفُ.

### 

(٥١٠٩) السُّؤَالُ: لِي قَرِيبٌ يتَعامَلُ بالرِّبَا، وهو كثيرًا ما يَدْعُوني إلى وَليمَةٍ أو نحوها، فهل يَحِلُّ لِي أن آكُلَ من طعامِهِ، علما بأنني قد نَصَحْتُهُ مِرارًا؟

الجَوَابُ: لا بأسَ أن يُجِيبَ الإنسانُ دعْوةَ من يأكُلُ الرِّبَا؛ لأن القاعَدةَ العامَّةَ: أن ما كانَ مُحَرَّمًا لكَسْبِهِ، فإثْمُه على الكاسِبِ، أما مَنْ أخَذَهُ بحَقِّ فليسَ عليه إثْمٌ، ودليلُ ذلكَ أن النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَجابَ دعوةَ اليهودِ، وأكلَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج، رقم (٤٨٥٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم القرآن وخاتم من حديد، رقم (١٤٢٧).

طعامِهِمْ (۱)، ومن المعلومِ أن اليهودَ معْروفون بأخذِ الرِّبَا، وأكلِ السُّحْتِ، ولهذا يجوز لك أن تَبِيعَ وتشْتَرِيَ مع شخصٍ يتعامَلُ بالرِّبَا، وبيعُكُ معَه وشِرَاؤكَ حَلالٌ، ويجوزُ إذا دعاكَ أن تأكُلَ من مالِه وطعامِهِ.

أما ما حُرِّمَ لعينِهِ فهُو حَرامٌ على كل أحدٍ، فلو أن شخْصًا قدَّمَ إليكَ طعامًا، تعرِفُ أنه سرقَ هذا المال، وأعطاكَ هذا المال المسروقَ، فإنه لا يَجِلُّ لك أن تأكُلَهُ؛ لأن هذا محرَّمٌ لعينِهِ، فعَينُ هذا المال حرامٌ، إلا بإذن صاحِبِهِ.

وكذلك لو قَدَّمَ لك شخْصٌ خُرًا، أو دُخانا، فإنه حرامٌ عليكَ؛ لأنه مُحَرَّمٌ بعَيْنِهِ.

### 

(٥١١٠) السُّؤَالُ: هل تجوزُ إجابَةُ دَعْوَةِ مَن عُلِمَ أَن غالِبَ دخلِهِ مِنْ حرَامٍ؟

الجَوَابُ: يجوزُ للإنسانِ إذَا دَعاهُ أَخُوهُ أَن يُجِيبَ دَعْوتَهُ، ولو كانَ معروفًا أَن فِي مالِهِ شيئًا مِنَ الحَرَامِ، والدَّليلُ أَن النَّبِيَّ عَلَيْ أَجابَ دَعْوَةَ يَهُودِيٍّ (٢)، واليهودُ أموالهُمْ فيهَا حلالُ، وفيها حَرامٌ، لكنهم معْرُوفونَ بأكْلِهِمُ الرِّبَا، وأكلِ السُّحْتِ، ومع ذلك أجابَهُمْ سيِّدُ الوَرِعِينَ، محمدٌ عَلَيْ ، فإذا دعاكَ إنسانٌ يتَعَامَلُ بالرِّبَا، أو يُعِينُ مَن يتَعامَلُ بالرِّبَا فأجِبْه، وكُلْ من طَعامِهِ.

وفي هذه الحال يحسُنُ أن تَتَكَلَّمَ معَهُ بالموعِظَةِ الحَسنَةِ، لكن لـ و لَمْ تُجِبْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (۲۲۱۷)، ومسلم: كتاب السلام، باب السُّم، رقم (۲۱۹۰).

دعوتَهُ ربَّمَا تأخُذُه العِزَّةُ بالإثْمِ، ويبْقَى في مكانِهِ، ويقعُ في قَلبِهِ عدَاوةٌ وبَغْضَاءٌ لكَ.

لكن لو قُدِّر أنك إذا لم تُجِبِ الدَّعْوَةَ، صارَ ذلِكَ سببًا في إقلاعِهِ عَنِ المحَرَّمِ، فالأحسنُ أَلَّا تُجِيبَ.

(٥١١١) السُّوَّالُ: هناكَ من يُلقي موعظةً أثناءَ الاجتماعِ لِوَليمةِ عُرسِ الزَّواجِ، فهل يجوزُ هذا؟

الجَوَابُ: يجوز أن يُلقِيَ موعظةً فِي اجتهاعِ النَّاسِ للعُرس، إذا اقتضتِ الحالُ ذلك، مثل أن يُشاهِد مُنكرًا، أو يسمع منكرًا، فيقوم ويَعِظ النَّاس في هَذَا المنكر وأمثالِه، أو يُسأل عن أشياءَ فيتكلَّم عنها، ويسمعه مَن حوله، فهذا لا بأس به.

أما اتِّخاذ هَذِهِ المجتمعاتِ مكانًا للمواعظِ، ففي نفْسي من ذلك شيءٌ؛ لأنَّ الرَّسُولَ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّم قالَ في المرأةِ الَّتِي تزوَّجتْ: «أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُعَنِّي»<sup>(۱)</sup>.

فالمَقام مَقام فرح وسرور بهذه المناسبة، وقول الرَّسُول: «مَنْ يُغَنِّي» يريدُ بذلكَ الغناءَ المباحَ الَّذِي لا يَصحَبه موسيقا، أو شيءٌ من آلاتِ اللهوِ المحرَّمة؛ لأنَّ المُباحَ فِي العُرسِ هُوَ الغناءُ النَّزيه النظيف، ولا بأسَ أن يُصحَبَ بالدُّفِّ، وأما أن يُصْحَبَ بالطبل، أو بالموسيقى، أو بالعُود، أو بالرباب، فإن هَذَا لا يجوز.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب الغناء والدف، رقم (١٩٠٠).

(٥١١٢) السُّوَّالُ: إذا كانَ الشخصُ صائمًا صيامَ تطوُّعٍ، ودُعِي إِلَى وَليمةٍ، فهل يجيبُ الدعوة، أم يُكمِل صيامَهُ؟ وما الأفضلُ؟

الجَوَابُ: يمكنُ أن يجيبَ الدعوة ولا يأكل، فالأمرُ واسعٌ؛ يجلسُ معهم عَلَى المائدةِ ولا يأكل، بل يقدِّمُ إِلَى إخوانهِ الَّذِينَ عَلَى المائدةِ طعامًا، ويُقطِّعَ لهم اللحم، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فيكون مساعدًا لهم، ولا يُحِسُّون بأنه صائم، ثمَّ لو أحسوا بأنه صائم، فلا بأسَ؛ لأنَّ هَذَا لَيْسَ من الرِّياءِ، فالرجلُ ما جاء لِيُرِيَ النَّاسَ أَنَّه صائمٌ، إنَّ المائمةِ عَلَى المائمةِ المائمةُ المائمةِ المائمةُ المائم

لكن لو فَرَضنا أنَّه لا يَنجَبِر قلب الداعي -يعني صاحب الوَلِيمة- إِلَّا إذا أكلَ، فل فرضنا أنَّه لا يَنجَبِر قلب الداعي -يعني صاحب الوَلِيمة - إِلَّا إذا أكلَ، فليأكلُ، وهو خيرٌ مِن إتمام صيامِه؛ لما فِي ذلك من جبرِ القلبِ.



# الأفراح:

(٥١١٣) السُّؤَالُ: ما الضابطُ في ضِرْبِ الدُّفوفِ للنساءِ في الأعراسِ والأعيادِ؟ وما حُكْمُ استئجارِ من تفْعَلُ ذلك مِنَ النِّساءِ؟

الجَوَابُ: الدفُّ في النكاحِ سُنَّةٌ للنساءِ فقط؛ وذلك لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أمر بِهِ، وهو مِن إعلانِ النِّكاحِ المطلوبِ، وأما في الأعيادِ فلا بأسَ بالعَرْضَةِ بالسلاحِ، أو بالبنادِقِ، أو بالشَّيوفِ؛ لأن النبيَّ عَلَيْهُ أذِنَ للحَبَشَةِ أن يلعَبُوا بحِرَابِهِمْ في المسجدِ النَّبُوِيِّ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب أصحاب الحراب في المسجد، رقم (٤٥٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، رقم (٨٩٢).

إننا لو أذِنَا لواحدٍ أن يلعَبَ بحِرابِهِ في المساجِدِ لقامَتِ القيامَةُ، مع أن هذا معروفٌ في عهدِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، ولستُ أقولُ لنَفَعَ ذلكَ، لا ربها يكونُ في هذا فوضَى لا تحصُلُ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، لكن يُرخَّصُ في أيامِ الأعيادِ في مثل هذِهِ الألعاب، ما لا يُرخَّصُ في غيرِهَا.

وهذا من حكْمَةِ الشَّرْعِ أنه يعْطِي النُّفوسَ حظَّهَا في المناسباتِ، حتى لا يَبْقَى الإِنسانُ كئيبًا دَائيًا، أرأيتمْ كيفَ أن الإِحْدادَ على النِّتِ حرامٌ إلا على الزَّوجِ، فالمرأةُ تُحِدُّ على زَوْجِهَا مدَّةَ العِدَّةِ، وأما غيرُهُ فلا، لكِنْ منْ رحمةِ اللهِ أنْ رخَّصَ للإنسانِ أن يُحِدُّ على الميِّتِ ثلاثَةَ أيام.

قالَ أهلُ العلمِ: والحكمَةُ من ذلكَ أن الإنسانَ الحَزينَ قَدْ يختارُ الإحدادَ لشِدَّةِ حُزيهِ فرُخِّصَ له تسكينًا لنفْسِهِ، وهذا مِن بابِ المعالجَةِ النفْسِيَّةِ.

أيامُ الأعيادِ أيامُ فَرَحٍ، كلُّ الناسِ يفْرَحُونَ، لكن اعْلَمْ أن النبيَّ عَلَيْ قالَ: «لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» (١)؛ لأنَّ اللهَ أباحَ له ما كانَ حَرامًا عليه، وهنا فرَحٌ آخَرَ أن اللهَ أَنْعَمَ عليه فأتَمَّ يومَهُ، فكم مِنْ إنسانٍ يشْرَعُ في الصومِ ولا يُتِمَّه، إما لمرَضٍ أو غيرِ ذلكَ، فيَفْرَحُ أنَّ اللهَ يسَّر لهُ الإتمامَ، ويفرَحُ أن اللهَ أحلَّ له ما كانَ حرَامًا عليه.

فَإِذَا ثَبَتَ العيدُ يفْرَحُ الناسُ بأنَّ اللهَ منَّ عليهِمْ فأَمَّوُا الصيامَ، ولهذا قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلِيتُكُمْ وَلَيْكُمْ وَلَعَلَكُمْ مَنْكُرُونَ ﴾ [البقرة:١٨٥]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١).

الثاني: أن الله أباح له ما كان حرامًا عليهِ، فإذا قدَّرْنَا أن يومَ العيدِ يومُ الخمِيسِ ففي الساعَةِ العاشِرَةِ من يومِ الخمِيسِ الأكلُ حلالٌ، بل يجِبُ أن تكون مفْطِرا، وفي العاشرة يوم الأربعاءِ الذي قَبْلَ الخميسِ محرَّمٌ، وهذا مما يَفْرَحُ به الإنسانُ أن اللهَ تعَالَى منَّ عليه بإحلالِ الحرَامِ، بل بوُجوبِ الإفطارِ في يومِ العِيدِ.

فاللهُ حكيمٌ قد يمُنُّ على الإنسانِ بإعْطاءِ النَّفْسِ حرِّيَتَهَا بعضَ الشيءِ للمناسباتِ، أما مَن يفْرَحُ بمحَرَّم، فإنه لا يجوز.

وأما استئجارُ مَن تدُفُّ في العُرْسِ فلا بأسَ بِهِ؛ لأنه استئجارٌ على عَمَلٍ مُباحٍ، لكن قيل لي: إن الأَجْرَةَ تكونُ باهِظَةً أكثرَ بكثيرٍ من العمَلِ، فيمكنُ أن تكونَ بثلاثمئة ريالٍ.

أما أن يوجَدَ مغَنيّاتٌ، وتأتي تُغَنِّي ومعها فِرقةٌ، وربها تكونُ موسيقِيَّة، فهذا حَرَامٌ، ولا يجِلُّ لها أن تأخُذَ شيئًا؛ لأنَّ المباحَ من المعازِفِ في العُرْسِ شيءٌ واحدٌ، وهو الدُّفُ، وأما الموسيقى فَهِي حرَامٌ لا تَجِلُّ.

أما كونُها طول الليل، أو نِصف الليل، أو رُبع الليل، فهذا شيءٌ للعادَةِ، فإن لم يكُنْ فيه مَضَرَّة على الآخرين لو بَقِيَتْ تَدُفُّ إلى آخر الليل، فلا بأس، لكن في الغَالِبِ أنه يكون فيه ضَرَرٌ، لا سيها أن بعض النَّاسِ يضعُونَ مكبِّرَاتِ الصوتِ فيؤذُونَ مَن حولَهُمْ مِنَ النَّاسِ.



(٥١١٤) السُّؤَالُ: امرأةٌ تُجيبُ دعوةَ الأعراسِ، في مكانٍ تعلمُ أن فيه منكرًا، وهي لا تجلِسُ في المكانِ الذي فيه المنكر، وإنها تخرجُ إلى مكانٍ آخرَ، فهل يجبُ عليها إجابةُ الدعوةِ؟

الجَوَابُ: إجابةُ الدعوةِ التي فيها منكرٌ قال العلماءُ: إنْ كانَ يُمْكِنه أَنْ يُغَيِّرَهُ وَجَبَ عليه الحضورُ من وجهينِ:

الوجه الأول: إجابةُ الدَّعوة، إذا كانتِ الدعوةُ ممَّن تَجِبُ إجابتُه.

**الوجه الثاني**: إزالةُ المنكرِ.

وإنْ كان لا يستطيعُ فإنه لا يَجوز له الإجابةُ؛ لأن صاحبَ الدعوةِ الذي يُقِرُّ المنكر ليس له حُرمة في الواقِع حتى يُجيب دَعوتهُ.

فإذا كانت هذه الأعراسُ فيها المنكراتُ، فمِن الأصلِ لا يُجِيبُها الإنسانُ، سواء بقيَ في المكانِ الذي فيه المنكر، أو صارَ بَعيدًا، لكن إذا كان الداعي من الأقاربِ القريبينَ، وخاف الإنسانُ أن يكون بينهم قطيعةُ رحِم، فحينئذِ يحضُر ويسلِّم، ويُرِي الناسَ نفسَه، وإذا بدأ الشيءُ المحرَّم خرَجَ.



(٥١١٥) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ استئجار النِّسَاء لضرب الدفِّ؟

الجَوَابُ: استئجارُ النِّسَاء للدفِ فِي ليلةِ العُرسِ لا بأس به؛ لأنه استئجارٌ عَلَى عملٍ مُباحِ، بل هُوَ مَسنونٌ أيضًا، وما كانَ عِوَضًا عن حلالٍ فهو حلالٌ.

ولكن في استئجارهنَّ إسرافًا؛ لأنَّ المُرْأَة تُستأجَر بمِئة ريال في الساعة الواحدة،

وبعضهم يقول: إنها بخمسة آلافِ رِيالٍ، وإذا كانَ كذلكَ صارَ إضاعة للمالِ.

كما أنَّ بعضَ النِّسَاء أيضًا المغنيات الضاربات بالدفِّ يُلقين هَذَا بمكبِّرات الصوتِ، فيحصل بذلك فِتنة؛ لأَنَّه ربما تكون المُرْأَة صوتها رخيمًا يُثير الفتنة، ويحصل بذلك أذيَّة عَلَى الجيران، لكن مرجع هَذِه إِلَى المسؤولين فِي البلد، فيجب عليهم أن يمنعوا ما يكون فيه أذًى أو فِتنة.

( ٥١١٦) السُّوَالُ: يوجدُ ما يُسمَّى بالأفراحِ الإسلاميَّةِ، وفيها يتأخَّرُ النِّسَاء، أو يرجعونَ إِلَى بيوتهنَّ عند الساعةِ الرَّابعةِ فجرًا، فهل هَذِهِ أفراح إسلامية؟

الجَوَابُ: نعم هِيَ أفراح إسلاميَّة، إذا لم يكن فيها محرَّم، إذا كانت الأغاني نزيهةً، وكان الطرَبُ بالدفِّ فقط، فلا بأسَ بذلكَ، وهذه ليست مسألةً دائمةً حتَّى نقول: إن الإِنْسَان يُرهِق نفسَه، وقد نهى النَّبِي عَلَيْ عبد الله بن عمرو، أن يبقى متهجِّدًا كل اللَّيْل، نقول: هَذِهِ مسالة طارئة، فلنعطِ النفوسَ حظَّها منَ الفرحِ بشرطِ ألا يَتَضَمَّنَ ذلكَ وُقوعًا فِي محرَّم.



# ح | تربية الأبناء:

(٥١١٧) السُّؤَالُ: مَـا حُكْمُ ضربِ الأبناءِ فِي حــدودِ السنةِ الرَّابعةِ، وكيف يُتعامل معهم، عندما يقولونَ فِي هَذِهِ السن عباراتٍ شِركيَّة، أو كُفْرِيَّة؟

الجَوَابُ: هَؤُلاءِ يُضرَبونَ عَلَى حَسَبِ حالهم؛ تأديبًا، وهذا هُوَ الَّذِي جَرَى به

العُرفُ، لكن يجبُ أن نرحَمَ الأطفالَ، فالأطفالُ صغارٌ، وعقولهم صغيرةٌ، فيجبُ أن نَرحهم، ونعطِف عليهم، ونعاملهم كما كانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يعاملُ الأطفالَ.

فكانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، يُصَلِّي بالنَّاس وهو حامل طفلةً صغيرة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها (١).

ولا حرجَ عَلَى الإِنْسَانِ أَن يُصَلِّى وهو إمام، ويحمل ابنته يُسكِتها، كما فعل خيرُ البشر عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ذات يومٍ ساجدًا، فجاءه البشر عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّرَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ ذات يومٍ ساجدًا، فجاءه إما الحسنُ، أو الحسينُ رَضَى اللهُ عَلَى أنه راحلة، فأطال السَّجُود، فلما انصرف من صلاته قال الناس: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ طَهْرَانَى صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، فَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هكذا اللُّطفُ مع هؤلاءِ الصغارِ، إن بعضَ النَّاسِ إذا دخلَ الطفلُ الصغيرُ من البابِ، عند القوم الجلوس، قال: هيا اذهب لأُمك، نقول: دعْه يأتي، قال: إذا جاء فإنه يلعب؟ نقول: دعْه يلعب، وأعطِ الصبيَّ حرِّيَّته، فلا تعوِّده الرَّدْع من أوَّل الأمر، واتركه يأتي ويلعب، قال: يأتي ويلعب بيديه، ورجليه، فنقول: ليسَ هناك مُشكلة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، رقم (٥٩٩٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز حمل الصبيان في الصلاة، رقم (٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الصلاة، باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، رقم (١١٤١).

ومَن له أربعُ سنواتٍ قد نقول: لَيْسَ من المصلحة أن تضربَه؛ لأنّه حتّى الآن لم يتقبّل التأديب، لكن إذا احتاج فلا مانع، وبعض النّاس يضربون دون أربع سنواتٍ، فنقول: أما في العبادات فلا؛ لأنّ النّبِي عَلَيْ حدّد الضرب عَلَى الصغار بعشر (۱).

وإذا سمِع من الصبيِّ كلماتٍ فيها شِرك، فهَذِهِ لا بُدَّ أن ينهاه عنها، حتَّى يَطهُرَ الإِنْسَانَ من الشركِ.



# ح | أحكام المولود:

(٥١١٨) السُّؤَالُ: هلْ وَرَدَ الأذانُ فِي أُذُنِ المولودِ اليُمنى، والإقامةُ فِي الأذنِ اليُسرى؟ وكذلك هل ثَبَتَ التَّحْنِيكُ للمَولودِ؟

الجَوَابُ: أحاديثُ الأذانِ في اليُمنَى، أقوى من أحاديثِ الإقامةِ في اليسرَى، فأحاديثُ الإقامةِ في اليسرَى فعيفة، وهذا إنها يكونُ حين الولادةِ مباشرةً، قَالَ أهل العلم: والحكمةُ من ذلك أن يكون أوَّل ما يَطرُق سمعَه النداءُ إِلَى الصَّلَاةِ، والتوحيد، والشهادة.

ونحن في وقتنا الحاضر لا يمكِن أن نُدرِكَ هَذَا؛ لأن غالبَ النِّسَاءِ تضع الولدَ فِي المستشفياتِ، فلا يُقضَى الأذانُ بعد هَذَا؛ لأن الأذانَ إنها يكون عند الولادةِ مباشرة، ولكن احذَرْ أن تؤذِّنَ بأعلى صوتِك، أو تأتيَ بالميكروفون وتجعله في أُذنه؛ لأن هَذَا يفجِّر الأُذنَ، لكن يكون أذانًا خفيفًا، لا يتضرَّر به المولودُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتأب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، رقم (٤٩٥).

أما التحنيكُ فالحديث ثابتٌ بهذا، وكان من عادةِ الصحابةِ رَضَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ إِذَا وُلد لهم ولدٌ مولود -ذكر أو أنثى-، أتوْا به إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ لِيُحَنِّكَهُ، وهو أن يَمْضَغَ عَرْةً، ثمَّ يَأخذها بأصبعه، ويُلحِّسُها الصَّبِيَّ؛ لأن التمرَ غِذاءٌ وطعامٌ، وإذا دخل إِلَى المَعِدةِ وكان أوَّل ما يدخل إليها، فإن العُلَهَاءَ يقولونَ: إنه ينفعُ المعِدة نفعًا عظيمًا.

لكن هل يُسَنُّ لغيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أُو يُقال: إن هَذَا من باب التبرُّك بالرِّيق، وهذا لا يَصِحُّ إِلَّا للنبيِّ صَاَلِلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ؟

الظاهر لي أنه له ولغيرِه، ولكن لِيُحْذَرْ أن يكون المحنِّك مُصابًا بمرضٍ يُعْدِي؛ لأن ذلك خطر عَلَى الصَّبِيِّ، فإذا كان بالإِنْسَان مرضٌ يُعْدِي، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ له أن يُحَنِّكَ المولودَ؛ لأن ذلك يُلحِق بهِ المرضَ.

# (٥١١٩) السُّؤَالُ: متى يُسمَّى المولودُ؟

الجَوَابُ: ينبغي للإِنْسَانِ أن يختارَ الاسم الطيِّب لأولاده؛ إحسانًا إِلَى الولدِ، ولأن الولدِ، ولأن الولدِ، ولأن الولدَ يومَ القيامةِ سيُدَعى بهذا الاسمِ، فاختَرْ له الاسمَ الطيبَ، وإياك والأسماء المُحدَثاتِ الَّتِي قد لا نعلمُ معناها، وأحبُّ الأسماء إِلَى الله، عبدُ اللهِ، وعبدُ الرَّحْمَنِ (١)، فكيفَ لإِنْسَانٍ يعلمُ أن اللهَ يجبُ اسم عبد الله، وعبد الرَّحْمَن، ثمَّ يعدل عنه!

إذن أول ما نُسمِّي أسماء أبنائنا، عبد الله، ثمَّ عبد الرَّحْمَن؛ لأنَّ هَذِهِ أحب الأسماءِ إِلَى اللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، رقم (٢١٣٢)، أنه ﷺ قال: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

كذلك أسهاء البنات الَّتِي فيها من كل فاكهة زوجانِ! يعني أشياء غريبة يسمون بها البنات مثل: أفنان، وأغصان، وجِنان، وحنان.. يا سُبْحَانَ اللهِ! ضاقت الأسهاء حتَّى بَدَءُوا يُسَمُّون (مَلَك)، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَكِمِكَةَ ٱلَذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْنِنِ إِنَاتًا ﴾ [الزخرف:١٩]، لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ! ضاعت الأسهاء! أين زَيْنب، وأين عائشةُ، أين فاطمةُ، وأين أسهاءُ، وأين هِند.

فالاسمُ ينبغي للإِنْسَانِ أن يختارَه، ويختار أفضلَ الأسماء، ويتشاورُ هُوَ وأمُّ الولدِ؛ لأنَّ هَذَا من المعاشرةِ الطيِّبةِ، ولأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قال: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ» (١)، فإن قالت الأمُّ: أنا أريدُ كذا، والزَّوْجُ يقولُ: أنا أريدُ كذا، فا العمل؟

الجَوَابُ: إِنْ أَردنا المُحاقَّة، فالاسمُ للأبِ، فهُو الَّذِي يسمِّي، وأما إِنْ أَردنا المعاشرةَ الطيِّبة، والمصالحة فالقُرعة: ﴿وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَعَهُمْ أَيُّهُمُ لَيَعْمُلُ مَرْيَمَ ﴾ [آل عمران: ٤٤]، والقُرعةُ وردتْ فِي القُرْآنِ مرتينِ، هَذِهِ مرة، والثَّانية في قِصَّة يونس: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴾ [الصافات: ١٤١].

وهذا ممَّا يُطيِّبُ النفس، ويَزيد فِي الأُلفة بين الزَّوْج وزوجته، لكن لا يخدعها فِي القرعة، فيكتب مثلًا فِي ورقة الاسم الله القرعة، فيكتب مثلًا فِي ورقة الاسم الَّذِي يريد، وفي ورقة أخرى الاسم الَّذِي تريده أمُّ الطفل، ثمَّ يعطيهما شخصًا آخرَ بعيدًا، يقول: أعطِ كل واحد مِنَّا ورقة، ثمَّ إذا أعطَى الأمَّ الاسم الَّذِي تريد، فإنه يسمى المولود بهذا الاسم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب المناقب، باب فضل أزواج النبي على ، رقم (٣٨٩٥).

أقول: الاسم إذا كانَ مهيَّئًا من قبل، فإنه يُسمِّي المولودَ حين الولادةِ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى أَهله فقال لهم: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (١).

وإبراهيمُ رَسَحُلِكُ عَنْهُ، ابن الرَّسُول ﷺ، بقيَ نحو سِتَّةَ عَشَرَ شهرًا ثمَّ ماتَ، وجعلَ النَّبِيُّ ﷺ؛ والولدُ ينازعُ، فقالَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، والولدُ ينازعُ، فقالَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ ﴿ اللهُ وَالْقَلْبَ يَعْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمُحْزُونُونَ ﴿ اللهُ وَالْقَلْمَ نَعْظَمَ رَضَالِكُ عَنْهُ ( اللهُ مُرضِعًا فِي الجِنَّةِ؛ لأنَّه ماتَ قبلَ أن يُفطَمَ رَضَالِكُ عَنْهُ ( اللهُ مُرضِعًا فِي الجِنَّةِ؛ لأنَّه ماتَ قبلَ أن يُفطَم رَضَالِكُونَهُ ( اللهُ مُرضِعًا فِي الجِنَّةِ؛ لأنَّه ماتَ قبلَ أن يُفطَم رَضَالِكُونَهُ ( اللهُ مُرضِعًا فِي الجِنَّةِ؛ لأنَّهُ ماتَ قبلَ أن يُفطَنَ وَالْعَلَامُ اللهُ عُلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فإذا كانَ الاسم مهيَّئا من قبل، فإنه يُسمَّى حينَ الولادةِ، أما إذا لم يكن مهيئًا، فسمِّه يومَ السابعِ، فقد قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ، وَيُسَمَّى (1).

### <del>-690</del>

(٥١٢٠) السُّؤَالُ: أنا رَجُلُ -وَللهِ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ- تَزَوَّجْتُ، وسوفَ أستَقْبِلُ مَولُودًا فِي هذه الأيامِ المقْبِلَةِ، فأرْجُو إرشادِي إلى ما يَجِبُ أن أعْمَلَهُ تِجَاه المَولودِ، والعَقِيقَةِ، وكلِّ الأحكامِ المتَعَلِّقَةِ بالمولودِ، وأرْجو أن تَدْعُو لنَا بالذُّرِّيةِ الصالحِةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم (۲۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قول النبي ﷺ: «إنا بك لمحزونون»، رقم (١٣٠٣)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المسلمين، رقم (١٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٧)، والترمذي: أبواب الأضاحي، باب من العقيقة، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم (٤٢٢٠)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٥).

الجَوَابُ: يُسَنُّ أولا: تَحْسِينُ اسمِ المولودِ، و «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» (١)، فلا تَعْدِلْ بَهَذَيْنِ الاسمَيْنِ شيئًا، ما دَامَ هذانِ الاسْمانِ أَحَبَّ الأُسماءِ إلى اللهِ عَنَّقَجَلً؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنَّا يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ مَا يُحِبُّهُ اللهُ عَنَّقَجَلً.

أما الحدِيثُ الذي يتَدَاولُهُ الناسُ: «خَيْرُ الأَسْمَاءِ مَا مُمِّدَ، وَعُبِّدَ» (١)، فهذَا الحدِيثُ لا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وإنَّمَا الصَّحِيحُ: «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

وتكون التَّسْمِيَةُ عندَ الوِلادَةِ، إلا إذا لم تَكُنْ قدْ حدَّدْتَ اسْمًا، فإنه يكونُ في اليومِ السابعِ، والدليلُ على أَنَّ التَّسْمِيَةَ تكونُ عندَ الوِلادَةِ، أن إبراهِيمَ بنَ مُحَمَّدٍ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، عندمَا وُلِدَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ مُبَشِّرًا به: «وُلِدَ فِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (٢)، وهذا دَلِيلٌ على أنه إذا كَانَ الاسمُ جاهِزًا مُهَيَّئا، فعليكَ أَنْ تُسَمِّي بِه المولودَ مِن حِينِ أَنْ يُولَدَ.

وكذلك أَيْضًا مِن الناحِيَةِ العَقْلِيَّةِ أَن تُبادِرَ بِالتَّسْمِيَةِ؛ لئلا يبْقَى ولدُك لمَّةَ سَبْعَةَ أَيامٍ لَيْسَ له اسْمٌ، أما إذا كان الاسمُ غيرَ مُهَيَّا، فإنه كها جاءَ في الحديثِ: «الغُلامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الأسهاء، رقم (٩٥٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١٢٤٥)، وقال: قال النجم لا يعرف، وفي معناه ما تقدم في: «إذا سميتم». انتهى، وأقول تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد». وقال السيوطي: لم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرَّجه مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم (٣١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، رقم (١٥٢٢)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٥).

وفي اليوم السابع يُحْلَقُ رأسُ الذَّكَرِ، ويُتَصَدَّقُ بوزنه وَرِقًا، يعْني: فِضَّةً، وفي اليوم السابع أَيْضًا يُعَقُّ عنه، إن كانَ ذَكَرا فاثْنتَانِ، وإن كان أنْثَى فواحِدَة.

وينبغي أن تكونَ الثِّنتانِ متكافِئتينِ، أي: متَقَارِبَتَيْنِ، بحيثُ تُكافِئُ إحداهُمَا الأَخْرَى في الجِسْمِ والسِّمَن، وكلِّ الصِّفاتِ التي تُعْتَبَرُ، ويذْبَحُهُما الأَبُ إن كان يُحْسِنُ الذَّبْحَ، وإلا وَكَلَ مَن يَذْبَحُهُما ويَحْضُرُهُ، ويتَصَدَّقُ منهما بما تيسَّر، ويُهدِي ما تيسَّر، ويصْنعُ ولِيمَةً يدْعُو إليهَا أقارِبَهُ وإخوانَهُ، ولا حرَجَ أَنْ يَخْرُجَ بِهَما إلى البَرِّ؛ لأنَ المقصودَ إظهارُ هذه الشَّعِيرَةِ، وبيانُ أَنَّ الإنسان عَقَّ عن نَفْسِهِ.

حتى إن الإمامَ أحمدَ رَحِمَهُ اللَّهُ، قِيلَ له فِي رَجُل لَيْسَ عنده مالٌ، قال: «يَقْتَرِضُ، وَأَرْجُو أَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَلَيْهِ» (١)، أحْيَا سُنَّةً، قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيمِية: ينْبَغِي أَنْ يُقَيَّدُ بها إذا كانَ يَرْجُو الوَفاءَ، مِثل أَنْ يَكُونَ منْتَظِرًا درَاهِمَ ستَأْتِي إليه.

وأَمَا الفَقِيرُ الذي لا يَرْجُو الوَفاءَ، فلا يَنْبَغِي له أَنْ يشْغَلَ ذِمَّتَهُ بشيءٍ لَيْسَ بواجبٍ، فمثلًا: لو أن هَذَا الرَّجلَ موظَّفٌ، وكان وقتُ العقِيقَةِ لَيْسَ عندَهُ شيءٌ، فالموظف عادَةً يرْجُو أَنْ يَكُونَ لدَيْهِ درَاهِمَ عندَ تمامِ الشَّهْرِ، فله أَنْ يقْتَرِضَ من إخوانِهِ ويَعُقَّ في اليوم السابع.

قالَ العلماءُ: فإن فاتَ فَفِي الرابعَ عشرَ، فإن فاتَ فَفِي الحادِي والعِشْرِينَ، ثم لا تُعتَبَرُ الأسابيعُ بعدَ ذلِكَ.

أما إذا كان أُنْثَى، فيَخْتَارُ مِنَ الأسماءِ ما يكون مناسِبًا للوقتِ الذي هو فِيهِ.

ولكن يجِبُ أَن نُحَذِّرَ من التَّسَمِّي بأسهاءِ الكَفَرَةِ الخاصَّة بهم، مثل: جُورج،

<sup>(</sup>١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي (٤/ ١١٠).

فلا يجوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بها.

وقد كَتَبَ ابنُ القَيِّمِ رَحَمُهُ اللَّهُ كتابًا سيَّاهُ: (تُحْفَةُ المَوْدُودِ بأحكامِ المولُودِ)، وهو كِتَابٌ جَيِّد ذَكَر فيه جُملَةً كبيرةً من أحكامِ العَقِيقَةِ، وذَكَر في آخِرِه أَيْضًا حِكمَةَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في خَلقِ الإنسانِ، وفي خَلْقِ الجنينِ، وهو كِتابٌ ينْبَغِي لطَالِبِ العِلْمِ أَنْ يَقْتَنِيهُ وينتَفِعَ بِهِ.

(٥١٢١) السُّوَالُ: هلِ الأحكامُ المتعقلةُ بالمولودِ، هي للذَّكرِ والأنثى، على حدٍّ سواءٍ؟

الجَوَابُ: أحكامُ المولودِ كثيرةٌ:

أولا: بالنسبةِ للتسميةِ، يُسمى المولودُ سواءٌ كانَ ذكرًا، أو أُنثى عندَ الولادةِ، إذا كانَ الاسمُ قدْ هُيئ؛ لأن النبيَّ ﷺ دخلَ على إحدى نِسائِهِ وقالَ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (١)، فإذا كانَ الاسمُ مُجهزًا ومُهيئًا، فسمِّهِ من حينِ الولادةِ، وأما إذا كانَ غيرَ مجهَّزٍ ولا مُعينٍ، ويجبُ التشاورُ فيهِ، فأخِّرْهُ إلى اليومِ السابع، هذا في الذَّكرِ والأنثى.

ثانيا: أما حَلْقُ الرأسِ يومَ السابِعِ فهذا خاصٌّ بالذكرِ، أما الأُنثَى فلا يُحلَقُ رأسُهَا.

ثالثًا: أما العقيقةُ فيختلفُ فيها حكمُ الذَّكرِ عنِ الأنثى، فللذكرِ شاتانِ لَمَن كانَ واجدًا، والأُنثى شاةٌ واحدةٌ، وإن اقتصرَ على شاةٍ واحدةٍ في الذكرِ فلا بأسَ؛ لأنهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال، رقم (٢٣١٥).

يُروى عنِ النبيِّ ﷺ أنهُ «عَقَّ عَنِ الحَسَنِ، وَالحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»(١)، فهذهِ تتبعُ حالَ الرجلِ، إن كانَ مُوسَرًا فالثنتانِ أفضل، وإلا كَفى واحدةٌ بالنسبةِ للذكرِ، أما الأنثى فواحدةٌ.

وعلى الموسرين الذين يسر الله عليهم ألا يزيدُوا على السُّنَةِ في هذا؛ لأن بعض الناسِ قد يذبحُ ثنتين، أو ثلاثة، ويَدَّعِي أن الواحدة بالنسبةِ للأُنثى، أو الثنتينِ بالنسبةِ للذكرِ لا تَكفي لمن يريدُ أن يَجمعَهُم على العقيقةِ، فنقولُ: ليسَ بواجبٍ أن تجمعَ أُناسًا كثيرين، تَصدَّقْ مِنها وأطعمْ مِنهَا، واعزمْ عَليهَا نَفرًا قَليلًا، وإنْ عزمتَ نفرًا كثيرًا فوزِّعِ اللحمَ على الأواني ولوْ قليلًا، أما أن نتباهى بها، وأنْ نُخرجَها عنْ مَوضوعِهَا، فيذبحُ الإنسانُ أكثرَ مِن ثنتينِ للذكورِ، وأكثرَ مِن واحدةٍ للإناثِ، فهذا لا يَنبغِي؛ لأن خيرَ الهدي، هَدْئُ محمدٍ عَلَيْقٍ.

### <del>-690</del>

(٥١٢٢) السُّؤَالُ: مَا السَّنَةُ الَّتِي يَجِبُ فِعْلُهَا عِنْدَمَا يُرْزِقُ الْمُسْلِمَ بِمَوْلُودٍ؟

الجَوَابُ: مِنَ السَّنَّةِ أَنْ يُبَادِرَ بِتَسْمِيَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَيَّا الْإِسْم، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ، عَبْد اللهِ، وَعَبْد الرَّحْمَنِ، فَهَذَا أَفْضَل مَا يَكُونُ أَنْ تُسَمِّيَ إِبْنَك بِهِ، وَالظَّاهِر وَاللهُ أَعْلَمُ -، أَنَّهُ يَلِي هَذَا كُلِّ إِسْمٍ مُضَافٍ إِلَى أَسْمَاءِ اللهِ عَنَوْجَلَّ، مِثْل: عَبْدُ الوَهَاب، وَعَبْدُ الكَوِيم، وَعَبْدُ العَزِيز، وَعَبْدُ الحَفِيظ، وَعَبْدُ الوَلِي، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِك، فَاخْتَرْ لَهُ مِنَ الأَسْمَاءِ أَحْسَنَ الأَسْمَاء.

ثَانِيًا: تَحْنِيكُهُ، يَعْنِي تَمْضُغُ تَمْرَة وَتَمْسَحُهَا بِحَنَكِ الصَّبِيِّ؛ فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٤١).

إِذَا وُلِدَ لِلصَّحَابَةِ وَلَدٌ أَتَوْا بِهِ إِلَيْهِ يُحَنِّكُه (١)، وَمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ خَاصُّ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّكَةُ، وَغَيْرِه لَا يُسَاوِيه، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ؛ لِأَنَّ رِيقَهُ بَرَكَةٌ، وَغَيْرِه لَا يُسَاوِيه، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ الحِكْمَةَ مِنْ ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ مَا يَصِلُ إِلَى مَعِدَةِ هَذَا المَوْلُودِ طَعْم التَّمْرِ؛ لِأَنَّ التَّمْرِ وَلِيَةً مَنْ وَعِيْرٌ كَثِيرٌ.

وَمَرْيَمُ بِنْت عُمْرَان عِنْدَمَا جَاءَهَا المَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، يَسَّرَ اللهُ لَهَا نَخْلَةً، فَبَقِيَتْ عِنْدَ جِذْعِهَا، فَقِيلَ لَهَا: هُزِّي إِلَيْك بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، تَسَاقُط عَلَيْك رُطبًا جَنيًا، فَاللهُ أَعْلَم، بِهَذَا الرُّطَبُ هل هو مِنْ أَصْلِ، أَوْ أَنَّ اللهَ خَلَقَهُ فِي الحَالِ.

والآيةُ أَنَّهَا امْرَأَةٌ جَاءَهَا المَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وَالْمَرْأَةِ النَّفْسَاءَ فِي العَادَة تَكُونُ ضَعِيفَةً، وَمَعَ هَذَا قِيلَ لَهَا: هُزِّي إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ؛ أي أَسْفَلَهَا، وَالعَادَةُ أَنَّ أَسْفَلَ النَّخْلَةِ إِذَا هَزَّهُ الإِنْسَانُ، لَا يَهْتَزُّ أَعْلَاهَا، ثُمَّ إِذَا هَزَّتْ جِذْعَهَا تَسَاقَطُ عَلَيْهَا رُطَبٌ جَنِي عَلَى الأَرْضِ، وَلَا يَفْسَدُ، وَالعَادَةُ أَنَّ الرُّطَبَ إِذَا سَقَطَ مِنْ فَوْقٍ فَسَدَّ، وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ رُطَبٌ جَنِيٌ، فَهَذِهِ مِنْ آيَاتِ اللهِ . عَنَهَجَلَّ

عَلَى كُلِّ حَالٍ هَذَا مِمَّا يُشْرَعُ أَيْضًا فِي المَوْلُودِ، وَيُشَرِّعُ أَيْضًا العَقِيقَةَ، وَالعَقِيقَةُ تَكُونُ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِذَا ولِدَ يَوْمَ الْحَمِيس، فَيَكُونُ السَّابِع هُوَ الأَرْبِعَاءَ، وإِذَا وَلَدَ يَوْم السَّبْتَ، فَالسَّابِعُ الجُمْعَة، يَعْنِي أَنَّ السَّابِع قَبْلَ وِلَادَتِهِ بِيَوْمٍ.

وَيَسُنُّ فِي العَقِيقَةِ لِلْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَقَارِبَتَانِ فِي السَّنِّ، وَفِي اللَّوْنِ، وَفِي الجِسْمِ، وَلِلْأُنْثَى وَاحِدَة، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الإِنْسَانِ مَالٌ إِلَّا وَاحِدَةً بِالنِّسْبَةِ لِلذِّكْرِ قُلْنَا: تَكْفِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسح رءوسهم، رقم (٦٣٥٥)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه.. رقم (٢١٤٧).

الوَاحِدَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْء سَقَطَ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱلْقَوْا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن:١٦].

ومنْ أهمِ ما يكونُ بالنسبةِ للأولادِ مراعاةُ الأولادِ ورعايتهم؛ لأنَّ الإنسانَ مسؤولٌ عنهم بالقرآنِ والسنةِ؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواَ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ مسؤولٌ عنهم بالقرآنِ والسنةِ؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُواَ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمُ نَاللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ » (١).

فَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُرَاعِيَ أَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ، أَشَدَّ مِمَّا يُرَاعِي أَمْوَالَه، وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ اليَوْمَ يُرَاعُونَ الأَمْوَالَ، أَكْثَرَ مِنَ الأَوْلَادِ، فَتَجِدُهُ يَبِيتُ اللَّيْلَ سَاهِرًا عَلَى دَفَاتِرِهِ، وَتِجَارَتِهِ، وَلَكِنْ لَا يُبَالِي بِوَلَدِهِ، وَهَذَا غَلَطٌ عَظِيمٌ.

فَالِمَالُ الَّذِي أَنْتَ تَبِيتُ سَاهِرًا عَلَيْهِ، إِمَّا أَنْ تُنْفِقَهُ فِي حَيَاتِك، وَيَكُونُ مَآله بَيْت الحَلَاء، وَإِمَّا أَنْ تُنْفِقَهُ فِي حَيَاتِك، وَيَكُونُ مَآله بَيْت الحَلَاء، وَإِمَّا أَنْ تُنْقِيَهُ بَعْدَكَ فَيَكُونُ لِلْوَرَثَةِ، لَكِنَّ وَلَدَك إِذَا صَلَحَ عَلَى يَدِكَ؛ فَإِنَّهُ يَدْعُو لَكَلاء، وَإِمَّا أَنْ تُنْقِيَهُ بَعْدَ مَوْتِك، وَتَسْلَمُ مِنَ المَسْؤُولِيَّة، فَمِنْ أَهَمٍّ مَا يَكُونُ تَرْبِيَةَ الأَوْلَادِ، وَلِيَعْلَمَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ مَسْؤُولُ.

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُعِينَنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَى تَرْبِيَةِ أَوْلَادِنَا، وَتَوْجِيهِهِمْ الوجْهَة الصَّحِيحَةِ.



(٥١٢٣) السُّؤَالُ: حَلْقُ رأسِ المولودِ هل هُوَ خاصُّ بالذكرِ، أم بالذكرِ والأُنثى؟ الجَوَابُ: المولودُ يُحلَقُ رأسه يومَ سابعِهِ، وتُذبَحُ عقيقتُه يوم سابعِهِ، وحلقُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب العبد راع في مال سيده، رقم (۲۵۵۸)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل.. رقم (۱۸۲۹).

الرأسِ خاصٌّ بالذَّكَر، أما الأُنثى فلا يُحلَق رأسُها؛ لأنها ليستْ من أهلِ الحلقِ، ولهذا فِي العُمْرَة والحبِّ لا تَحلِق رأسها، وإنها تقصِّر، والرجل يحلق رأسَه.

أما التسميةُ فإن كانَ الاسم مجهَّزًا، فتكون عندَ الولادةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمِلَا اللهِ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (١)، وأمَّا إذا كانَ الاسمُ غير مجهَّزٍ، فالأفضلُ أن يكونَ فِي اليومِ السابعِ عندَ العقيقةِ، والعقيقةُ شاتانِ مُتهاثلتانِ عن الذَّكرِ، وشاةٌ واحدةٌ عن الأُنثى، تُذبَحُ فِي اليومِ السابعِ، ويُؤكلُ لحمُها، ويُوزَّع منه، ويُدعَى إليه؛ شُكرًا اللهِ تَعَالَى عَلَى ما أنعمَ به من الأولادِ.

فإن لم يمكِن فِي السابع، ففي الرَّابع عشر، فإن لم يمكن ففي الحادي والعشرين، ثمَّ بعد ذلك لا تُعتبَر الأسابيعُ.

(٥١٧٤) السُّؤَالُ: رجلٌ رَزَقَهُ اللهُ بطفلةٍ وسمَّاها بَرَاءَةٌ، فنصحهُ بعضُ الإخوةِ بعدم تسميتها بهذا الاسمِ، فما الضَّابطُ فضيلةَ الشيخِ فِي هَذِهِ الأسماءِ؟

الجَوَابُ: أنا أنصحه أيضًا بعدم التسمية بهذا الاسم؛ لأنَّ براءةَ فيها تَزكِيَةُ، يعني أنها بَرِيئة، وهل أحد يَبرَأ من كل شيءٍ؟! أبدًا، فكل إِنْسَان معرَّض.

فعليه أن يسميها باسم آخر، فيسميها فاطمة، عَلَى اسم فاطمة بنتِ مُحَمَّدٍ عَلَى اسم فاطمة بنتِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، أو زَينبَ، ولكن إذا غَيَّر الاسم، فعند العوامِّ كلامٌ ليس بصحيحٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب رحمته ﷺ الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، رقم (٢٣١٥).

فيقولون: إذا غيَّرت الاسمَ فلا بُدَّ أن تذبح عقيقة أخرى، وتغييرُ الاسمِ لا يحتاجُ إِلَى إعادةِ العقيقةِ.



# الأسماء:

(٥١٢٥) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ التَّسْمِيَةِ بالعبدِ اللَّطِيفِ، والعبدِ الحَالِقِ؟ وما حُكْمُ من حَلَف بقولِهِ: وحياة الله؟

الجَوَابُ: فيما يَخُصُّ الجزءَ الأوَّل، يقالُ مثلًا: محمَّدُ العبد الله، محمَّد العَبْد اللهاء محمَّد العَبْد اللطيف، محمد العَبْد الكريم، وهذا معناه: آل عبدِ اللهِ، وآل عبدِ اللطيف، وآل عبدِ الكريم، فـ(ال) هنا مختزَلَةٌ من (آل).

فإذا قيلَ: محمَّد العبد الله؛ أي: محمَّدُ آل عبدِ الله؛ ومعناه: محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، ومعناه: محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، ومحمَّدُ الكريم، ومحمَّدُ الكريم، أي: محمَّد آلُ عبدِ الكريم، ومعناه: محمدُ بنُ عبدِ الكريم، ولا أحدَ يظنُّ أن مَعْنى العبد الكريم: أن العبدَ صِفَةٌ لمحمَّدِ، وأن الكريمَ صفة للعَبْدِ، أي أن محمَّد هو العبدُ الكريم، أو أن يقولَ: العبدُ خبرُ المبتدأ، والكريمُ صِفَةٌ، لكن هذا لا يخْطُرُ على بالِ أحَدٍ.

وأظنُّ هذه لُغَةٌ في عُرْفِ النَّجْدِيِّينَ فقط، أما في الجِجازِ فقَدْ ترَكُوا (ال)، وتركوا (ابن)، وكلَّ شيءٍ، فيقولونَ: محمَّد عبد الله، محمَّد عبد الكريم، محمَّد عبد الوهاب، وهذه متلَقَّاةٌ من خارِجِ البلَدِ، فصارتْ هذِهِ اللَّغَةُ الأخيرةُ لغَةَ الجَميع، تقالُ في الحِجَازِ، وفي نَجْدٍ، وفي كلِّ مكانٍ، فمحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ، يقولونَ: محمَّدُ عبد الله، فيحذِفُونَ ابنَ.

ونسألُ الله تعالى أن يُجِيرَنا مِنْ أمرٍ آخَرَ، وهي نسبَةُ الزوْجَةِ إلى زَوْجِهَا؛ فعائشةُ بنتُ تَمِيم، تزَوَّجَهَا وهْبٌ، فتسمى: عائشةُ وهب، ولا يُذْكَرُ أبوهَا، فقد تَزَوَّجَتْ، فتُنْسَبُ إلى زَوْجِهَا، كأن النَّسَبَ الآن أصبَحَ نسبَ البطاقَةِ؛ لأن الزوْجَة تضافُ إلى زوْجِهَا في البطاقَةِ، فيريدونَ أن يَضُمُّوهَا أيضًا إلى زوْجِهَا في النَّسَبِ، وهذا غَلَطُ؛ لأن هذا يترَتَّبُ عليه أنسابٌ وموارِيثٌ ومصاهِرَةٌ وأرحامٌ، ولكن بلادنا في هذا الأمرِ الأخيرِ -والحمد لله - تخلُو منها، ولكن نسألُ الله السلامة، وهي جاءَتْنا أظنُ من أُرُوبًا.

والمساكينُ الضعفاءُ الآن يُقَلِّدُونَ الأقوياءَ، كما قالَ ابنُ خلدونَ رَحِمَهُ اللَّهُ في مقَدِّمَةِ التاريخ: «جَرَتِ العادَةُ بحَسْبِ الطبيعَةِ أنَّ الأضْعَفَ يُقَلِّدُ الأَقْوَى»(١).

فمعَ ضعْفِ الشخْصِيَّةِ في المسلِمِينَ، صارُوا يقَلِّدُونَ أعداءهُم، نسألُ اللهَ العافِيَةَ، وأن يُعيدَ للأمَّةِ الإسلاميةِ مجْدَهَا وعِزَّهَا.

( ٥١٢٦) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ تسميةِ هَذِهِ الأسماء: (الشَّريفُ، والعبدُ اللطيف)؟ وهل اسمُ (الشريفُ) فيه تزكيةٌ؟

الجَوَابُ: لفظُ (الشريفُ)، لَا شكَّ أَنَّهُ فيه تَزكيةٌ، والمعروفُ أن (الشريفَ) لَيْسَ عَلَمًا، بل هُوَ وصفٌ، تقول: فلانٌ الشريفُ، يعني مِن الأشرافِ مَثلًا، ويَسرِي هَذَا الوصفُ إذا كَانَ الموصوفُ مُسْتَحِقًّا لهُ، ولا بأسَ بهِ.

وأما (العبدُ اللطيف)، فـ (اللطيفُ) هُوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ، ولكن مرادهم بـ (العبدُ

<sup>(</sup>١) تاريخ ابن خلدون (١/ ١٨٤).

(٥١٢٧) السُّؤَالُ: توجدُ بعضُ الأسهاءِ مثلَ: (غافِر وعادِل وعزيز)، التي قد يتسَمَّى بها بعضُ الناسِ، مع العِلْمِ أن بعضَهَا قد يُذْكَرُ في القرآن الكريم دَالَّا على الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فها الحُكْمُ في التَّسَمِّي بهذه الأسهاء؟ وإن لم يكنْ هناكَ إمكانيةُ لتَغْييرِهَا لصعوبَةِ ذلك فها الحكمُ؟

الجَوَابُ: ينْبَغِي للإنسانِ إذا أرادَ أن يُسَمِّيَ ولَدَهُ أو ابنتَهُ، أن يتَحَرَّى الاسمَ الذي ليس فيه شُبْهَةٌ، ولا إشكالٌ، وإذا حصَلَ عليه إشكالٌ، فليسألْ قبلَ أن يُسَمِّي؛ لأنه إذا سمَّى لم يكن للسؤال فائدةٌ إلا الحَسْرَةَ والنَّدَمَ.

وهذه الأسماءُ التي ذكرها مثل: (غافِر، وعَزيز، وحَكِيم) وما أشبهها لا شكَّ أنها مِنْ أسهاءِ الله، لكن من سُمَّى بها لم يلاحِظ ذلك، وإنها لاحَظ أن يكونَ الاسمُ عَلَمًا محْضًا، وإذا لاحَظ الإنسانُ هذا أنه عَلَمٌ محْضٌ؛ فإنَّ التَّسْمِيَةَ هذه لا تَضُرُّ.

والدليلُ على ذلك، أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لم يُغَيِّر اسمَ حَكِيمِ بنِ حِزامٍ، مع أن حَكيمًا مِنْ أسهاءِ اللهِ، لكن الرسول عَلَيْ لم يُغَيِّرُها؛ لأنه لم يلاحِظْ فيها المعنى التي تَدُلُّ عليه، ولما لوحظ المعنى، مَنَعَ من التَّسْمِيةِ في حديثِ أبِي شُرَيحٍ أنهم كانُوا يُسمُّونَه أبا الحَكَم، فسأله النبي عَلَيْهُ عن ذلك، فقال: إن قَوْمِي كانوا إذا تَنَازَعُوا في شيءٍ حَضَرُوا إليَّ فحكَمْتُ بينهَمْ فَرَضِيَ كِلا الطَّرفينِ، فسُمِّيتُ أبا الحَكمِ، فأمرَهُ النبيُّ

عَلَيْهُ أَن يُغَيِّرَ هذا الاسم، وسألَهُ عن أولاده فعدَّهُم عليه، فقال: «مَنْ أَكْبَرُهُم؟» فَقَالَ: شُريحٌ، قال: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْح»(١).

(٥١٢٨) السُّؤَالُ: هل هَذِهِ الكلماتُ: الهاِدي، المحسِن، الدائِم، وغيرها أسماءٌ، أو صفاتٌ للهِ؟ ومَا حُكْمُ التسميةِ بها، مثل عبدُ الهادِي؟

الجَوَابُ: هَذِهِ بعضُها أسماءِ للهِ، مثل المحسِن، وبعضها ليستْ من أسماءِ اللهِ، ولكنَّها خبرٌ يُخبَر بها عن اللهِ، وإذا عُبِّد الاسمُ، لاسمٍ من أسماءِ اللهِ فهو صحيحٌ، مثل عبد الله، وعبد الرحمن، وكذلك إذا عُبِّد لوصفٍ لا يكون إلا للهِ، مثل عبد مُنْزِل الكتاب، أو عبد مُحْرِي السحاب، أو ما يُشبِه ذلك، فَإِنَّهُ يَجُوز.

### 

(٥١٢٩) السُّؤَالُ: إذا سُمِّيتُ باسمٍ لا ينبغي التسميةُ به، فهلْ أحاسَبُ عليهِ أو لَا؟

الجَوَابُ: القاعدةُ عندنَا عامَّةٌ، وهي أنَّ اللهَ تعَالَى قالَ فِي كِتابهِ: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ﴾ [ق:١٨].

وليًّا دخلَ أحدُ أصحابِ الإمامِ أحمدَ عليه وهو مريضٌ رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وكان يَئِنُّ مِن المرضِ، قال له: إنَّ طَاوُسًا اليَهَانِي التابعيَّ المشهورَ يقول: إن الملَكَ يكتُبُ حَتَّى أَنِينَ المريضِ، مع أن الأنينَ أحيانًا يأتي بغيرِ اختيارِ الرَّجلِ، قال: أَيُكتب؟ قال: نَعم،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، رقم (٤٩٥٥)، والنسائي: كتاب آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضي بينهم، رقم (٥٣٨٧).

قال: إذن لا أَنِينَ، فسكتَ عن الأنينِ<sup>(۱)</sup>، مع أن الأنين كان يأتي بِمُقتضَى شِدَّة المرضِ بدونِ قصدٍ من الإِنْسَانِ، ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَِيدٌ ﴾ [ق:١٨]، فكلُّ شيءٍ يُكتَب عليك من خيرٍ أو شرِّ.

أما المحاسبةُ فإن المؤمن، يخلو بربِّه عَنَّقَ عَلَّ يوم القيامةِ، يكلمه كلامًا بَيِّنًا لَيْسَ بينه وبينه مترجِم، ويقول: عمِلتَ كذا، وعملتَ كذا، وعملتَ كذا، حَتَّى يُقَرِّرَهُ بنُنوبهِ كلِّها، فيقول: نعم يا ربِّ، فيقول: «إِنَّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِي أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ»(٢).

ولو فكرتَ فِي نفسِك لوجدتَ ذنوبًا أكبرَ مِن الجبالِ، وأكثرَ مِن الرَّملِ، ولكن عَفْوُ الله أوسعُ مِن ذلك كله

فمَن سَمَّى تسميةً غيرَ مشروعةٍ يكرهها الشرع، فإنَّه يُسألُ عنها يوم القيامة.



(٥١٣٠) السُّؤَالُ: حفظكمُ اللهُ، قرأتُ كتابَكُمُ: (القواعدُ المُثْلَى)، فوجدتُ فيه أنَّ مِنْ أسهاءِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ الطيِّب، وأنا اسْمِي الطيب، فهل يجوزُ تَسْمِيَتِي بهذا الاسمِ، وما نصيحتكمْ لَمِنْ يقولُ: إنَّ اسمَكَ الطيب؛ لأنَّكَ طَيِّبٌ؟

الجَوَابُ: إذا كَانَ الرجلُ طَيِّبَ الدِّينِ، طَيِّبَ القلبِ، طيبَ الأخلاقِ، فنَرْجُو أَنْ يكونَ اسْمًا على مُسَمَّى، ولا بَأْسَ أَنْ يَتَسَمَّى بالطيِّبِ، إذا لم يَقْصِدِ المَعْنَى، وأَنَّه

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٩٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَعَـٰنَهُ اللَّهِ عَلَى اَلظَّالِمِينَ ﴾
 [هود: ۱۸]، رقم (۲٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله رقم، (۲۷٦٨).

قَصَدَ أَنَّه مُجُرَّدُ عَلَمٍ، وأَظُنُّ أَنَّ هذه التسميةَ منتشرةٌ في بـلادِ المغربِ، والسودانِ، ولا يَقْصِدُونَ بذلكَ أَنَّ الطَّيبَ هو الذي اتَّصَفَ بالطيبِ المُطْلَقِ.

وعلى هذا فيكونُ مِثْلُ الحَكَمِ، وهو موجودٌ في عهدِ الرسولِ عَلَيْ مَنْ يُسَمَّى بِالحَكَمِ، واللهُ تعالى هو الحَكَمُ، وكانَ موجودًا في عهدِ الرسولِ عَلَيْ مَنْ يُسَمَّى بالحكيم؛ لكِنَّهُ بدونِ (ال)، واللهُ تعالى حَكِيمٌ.

فها دامَ أَهْلُه لم يَقْصِدُوا الوَصْفَ، والذين ينادُونَه بهذا الاسمِ لا يقصدونَ الوَصْفَ، فأَرْجُو ألَّا يكونَ فيه بَأْسٌ.

(٥١٣١) السُّؤَالُ: ما رأيُكَ فِي هَذِهِ الأسهاءِ: مُحسِن، وخالد، وأبرار، وعبد المُطَّلب؟

الجَوَابُ: كلمة محسِن إذا قَصَدَ الإِنْسَان بها الاسمَ والصِّفَة، فإنَّه لا يُسمَّى بها، أما إذا قَصد مجرّد العلميَّة، فلا بأسَ بذلك، والغالبُ أن الإِنْسَانَ يَقصِدُ مجرَّدَ العلميَّة؛ لأنَّه محسِن وهو لم يُحسِنْ بعدُ، ولا يَدرى هل يكون منَ المُحسنينَ، أم من المسيئينَ.

وكذلك فِي الاسم الثَّاني: خالد، فلا بأسَ به، وقد كانَ خالدُ بنُ الوَلِيد يُقاتل بينَ يَدَيْ رسولِ اللهِ ﷺ، وسمَّاه سيفُ اللهِ (۱)، ولا بأسَ بكلمةِ خالدٍ، ولا بأسَ بكلمةِ صالح؛ لأنَّ هَذَا المقصودُ به مجرَّد العَلَمِيَّة فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشأم، رقم (٢٦٢).

وأما (أبرار) فقد غيَّر النَّبِي ﷺ اسمَ بَرَّة إِلَى زَينبَ<sup>(۱)</sup>، وإذا كانت برَّة وهي واحدة فإنها تُغَيَّر؛ فها بالُك بأبرار، فلْيُغَيِّر هَذَا الاسم.

أما عبد المُطَّلِب فلا يجوزُ؛ وذلك لأنَّ التعبيدَ لا يَجوز إلا للهِ، فلا يجوز أن تسميَ عبد النَّبِي، ولا عبد الرَّسُول، ولا عبد الكَعْبة، ولا عبد المُطَّلِب، ولا غير ذلك مَّا يُعَبَّد لغير اللهِ عَنَّهَ عَلَى.

فإنْ قالَ قائلٌ: أليس قد ثبت عنِ النَّبِيِّ عَيْكَةُ أَنَّه قالَ: «أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ» (٢).

قلنا: بلى، ثبت ذلك عنه، لكنه لم يُسَمَّ بعبدِ المطلبِ، إنَّما أخبرَ عنِ اسم كانَ وزال، ولو فُرضَ أن رجلًا كانَ له والدُّ يُسمَّى عبد المطلب، أو يسمى عبد النَّبِي، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهذا في السابقِ، وقال: أنا فُلَانُ بن عبد النَّبِي، أو ابن عبدِ المطَّلب، فليس فيه بأسٌ؛ لأنَّه لم يُنْشِئِ التسميةَ، إنَّما أخبرَ عن شيءٍ مَضى وانقضى.

ولهذا نجدُ أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَم يغيِّر عبد المطلبِ، ولا عبدَ منافٍ، وأظنُّ أيضًا ولا عبدَ شمسٍ؛ وذلك للسببِ الَّذِي ذكرتُه؛ من بابِ الإخبارِ، وليس من باب التسميةِ والإنشاءِ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه، رقم (٦١٩٢)، ومسلم: كتاب الأدب، باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن، وتغيير اسم برة إلى زينب وجويرية ونحوهما، رقم (٢١٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦).

# (٥١٣٢) السُّؤَالُ: هلْ يجوزُ إطلاقُ أسهاءِ اللهِ عَلَى الأشخاصِ؟

الجَوَابُ: هَذِهِ فيها تفصيلٌ؛ إذا أَطلَقَ اسمَ اللهِ عَلَى شخص مُرِيدًا به المعنى؛ فهذا لا يجوز؛ لأنّه يكون قد شَبّه الخلق بالخالقِ، فمثلًا إذا أرادَ بالحكيم أنّه ذو حكمةٍ؛ فإن ذلك لا يجوزُ، ولهذا لها جاء رجلٌ إلى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ يُكنَى أَبا الحَكم، قال له: «إِنَّ اللهَ هُوَ الحَكمُ، وَإِلَيْهِ الحُكمُ، فَلِمَ تُكنَى أَبَا الحَكمِ؟»، فَقَالَ: إنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتُونِي، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِي كِلَا الفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟». قَالَ: لِي شُرَيْحُ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟». قَالَ: إِنَّ شُرَيْحٍ» وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الوَلَدِ؟». قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» ومُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ عَلَيْهِ: «فَالَ: «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْمُ؟»، قال: شُرَيْحٌ، قَالَ: «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» أَنُ

فإذن نقولُ: إذا قصدَ الإِنْسَان بالاسم المعنى فإنَّه لا يجوزُ، أما إذا قَصَدَ مُجُرَّد العَلَمِيَّة فلا بأسَ بذلك؛ ولهذا نجد اسمُ الحَكَم، واسمَ حَكيم، من أسماءِ الصَّحَابَةِ رَضَالِلَهُ عَنْمُ، ولم يُغَيِّرُهُ النَّبِيُ ﷺ.

### 

(٥١٣٣) السُّوَّالُ: مَا حُكْمُ تجريدِ الأسهاءِ، مثل عبد العزيزِ وعبد الرَّحْمَنِ، عند المناداةِ؛ مثل قولك: يا عزيز، ويا مجيد؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أنَّ الأفضلَ أنْ تقولَ: عبد العزيز، عبد الله، عبد الرَّحْمَن، وأحبُّ الأسماءِ إِلَى الله عبدُ اللهِ، وعبدُ الرَّحْمَنِ (٢)، وأما الحَدِيثُ المشهورُ عَلَى ألسنةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في تغيير الاسم القبيح، رقم (٤٩٥٥)، والنسائي: كتاب آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلًا فقضى بينهم، رقم (٥٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء، رقم (٢١٣٢)، أنه ﷺ قال: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ».

العوامِّ: «خَيْرُ الأَسْمَاءِ مَا مُمِّدَ، وَعُبِّدَ» (١)، فهذا الحَدِيثُ لا أصل له، ولا يجوز أن ينسُبه الإِنْسَانُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، أما إذا قالَ: يا عزيزُ، يعني: يا عبد العزيز، فأنا لا أستطيعُ الآن الجواب عليه لأنَّه أشكلَ علىَّ.

## 

(٥١٣٤) السُّوَّالُ: هَلْ يجوزُ أَن نَقُولَ: فلانٌ بنُ العَبْدِ الرَّحمنِ؟ الجَوَابُ: نَعَمْ، فَ (ال) هُنا بِمَعْنَى (آل)، أي: آل عبدِ الرَّحْمَنِ.

## -699-

(٥١٣٥) السُّؤَالُ: رَزَقَنِي اللهُ بِنْتًا، وأَسْمَيْتُهَا (بيان)، وحَمَلني على تَسْمِيَتِهَا بهذَا الاسمِ، تَنَاسُقُهُ مع اسم أُخْتِها (أفنان)، ولم أقصِدْ شيئًا آخرَ، وقد سمِعْتُكُم حفظكم اللهُ-، في درْسِ الفجْرِ تعَقِّبون على هذا، فأرجُو الإيضاحَ.

الجَوَابُ: أَرَى أَن يُغيِّرُ اسمَ (بيان)؛ لأَنَّه مِنْ أوصافِ القرآنِ، وقد تكون هذه البِنتُ التي سُمِّيَتْ بهذا الاسم مِن أَخْفَى الأشياءِ، وقد لا يكون عندَهَا (بيان) إطلاقًا، ربها يُصَابُ لِسُانها بتَمْتَمَةٍ، أو فأْفَةٍ، أو ما أشبه ذلك، فأرى أن يُغيِّرُ هذا الاسمَ إلى اسم آخَرَ.

أما كونُّهُ يناسِبُ اسمَ الأختِ الأخْرَى أَفْنان، فلْيَبْحَثْ له عن اسمِ آخر يوازِيهِ.



<sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١٢٤٥)، وقال: قال النجم لا يعرف، وفي معناه ما تقدم في: «إذا سميتم». انتهى، وأقول تقدم في الهمزة بلفظ: «أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد». وقال السيوطي: لم أقف عليه.

# التورية:

(٥١٣٦) السُّؤَالُ: هناكَ مسألَةٌ أحدَثَتْ جَدالًا ونِزَاعًا وهِي التَّوْرِيَةُ، فهل التَّورِيَةُ، فهل التَّورِيَةُ بإطْلاقِهَا؟ وهل تخْرُجُ عن المواضِعِ التي لا يَكْذِبُ فيها الإنسانُ إلا لضَرُورَةٍ؟

الجَوَابُ: التَّورِيَةُ معناها: أن يَقُولَ الإنسانُ قَوْلًا يُظْهِرُ للمخاطَبِ خِلافُ ما يُريدُ المتَكلِّمُ، كرجُلٍ قالَ: واللهِ لا أنامُ إلا تَحْتَ السَّقْفِ، أو: واللهِ لا أنامُ إلا تَحْتَ السَّقْفِ، أو: واللهِ لا أنامُ إلا تَحْتَ السَّقْفِ، ثم أَخَذَ فِراشَهُ وصَعِدَ إلى السَّطْحِ، ونامَ، فقُلْنَا له: حَنَثْتَ في يَمِينِكَ؛ لأنك قُلْتَ: واللهِ لا أنامُ تحتَ السَّقْفِ، ولكنَّك ذَهَبْتَ لتَنَامَ فوقَ السطْحِ. فقالَ: أنا أَرَدْتُ بالسَّقْفِ السماء؛ لأن اللهَ تعَالَى يقول: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقْفًا تَحَفُوطَ اللهِ [الأنبياء: ٢٦]، فهَذِهِ تَوْرِيَةٌ؛ لأنك أظهَرْتَ للسامِع خلافَ ما تُريدُ.

وقال آخَرُ: واللهِ لا أنامُ الليلةَ إلا عَلَى فِرَاشٍ، ثم زَبَرَ كومَةً مِنَ الرَّمْلِ ونامَ عليها، هو هنا لم يَنَمْ عَلَى فِرَاشٍ، فالفِرَاشُ يُرْفَعُ على الرأسِ، ويوضَعُ ويُفْرَشُ، فقُلْنَا له: لم تَفْعَلْ ما أَقْسَمْتَ عليه، فقال: بل فَعَلْتُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقول: ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا ﴾ [البقرة: ٢٢].

وقال آخَرُ: واللهِ لا أَتَغَدَّى إلا عَلَى الوتَدِ، واللهِ لا أَتَغَدَّى إلا على الوتَدِ، والوتَدُ هو عبارةٌ عن عُودٍ يُدَقُ في الجِدَارِ، وتُعَلَّقُ عليه الثِّيابُ، ولكن هذا الرجُلَ ذهَبَ إلى الجَبَلِ وتَغَدَّى هناك، فقُلْنا له: كيفَ هذا وقد حَلَفْتَ على كذا وكذا؟ فقال: أرَدْتُ بالوتَدِ الجَبَل؛ لأن الله قالَ: ﴿وَآلِجِبَالَ أَوْتَادًا﴾ [النبأ:٧].

هذه هي التَّورِيَةُ، وقد اختَلَفَ العُلماءُ في جَوازِهَا، فمنهم مِنْ قالَ: إنها تَجُوزُ

مُطْلَقًا، إلا للظَّالِمِ، ومنهم مَنْ قالَ: إنها لا تَجوزُ، ومِنْها من قالَ: تَجوزُ للحاجَةِ والمَصْلَحَةِ، ولا تَجوزُ لغيرِ ذلِكَ.

فمثالها للظَّالمِ، تخاصَم رَجلانِ، وسنُسمِّي الرجالَ في اليومِ بالأرقامِ، تَخَاصَمَ رَقَمُ واحدٍ، ورقم اثنان، عند القاضِي وهو رَقَمُ ثلاثة، فقال رقَمُ واحد، لرَقَمِ اثنين، عند رقَمِ ثلاثة: أنا أطالِبُ رقم اثنين بألْفي ريالٍ، ورقم واحد صادِقُ، فقال رقم ثلاثة لرقم واحد: هل عنْدَكَ بيِّنَة؟ قال: ليستْ عِنْدي بيِّنَة، موقِفُ القاضِي الذي هو رَقَمُ ثلاثة في هذه المشكلةِ أن يقولَ: إذا لم يكُنْ لك بيِّنَة فعلى رَقَم اثنين أن يُقْسِم، فقال رقم اثنان: والله ما له عِنْدِي ألفان.

فرقَم واحِد ادَّعَى أَلْفَينِ، وقال رقم اثنان: واللهِ ما له عِنْدِي ألفان، وهذه تورِيَةٌ، فالقاضِي رقمُ ثلاثَة، والمدَّعِي رقم واحد سيَفْهَانِ أَنَّ (ما) نافية، أي: ليس له عِنْدِي أَلفانِ، لكن هو أرادَ أن (ما) موصولة، فيكون المعنى: والله الذي له عِنْدِي أَلفان، وهو صادِقٌ فِيها بينَهُ وبينَ نَفْسِهِ، لكن مَعَ خَصْمِهِ ومع القاضِي كاذِبٌ، هذِه التَّورِيَةُ لا تجوزُ بالاتِّفَاقِ؛ لأن المورِّي ظَالمٌ:

أما المظلُومُ فيجوزُ أن يُوَرِّيَ بالاتِّفاقِ، مثالُهُ:

جاء رقمُ واحدِ، إلى رقَمِ اثنين، فقال: إنَّ عليكَ لرِقَمِ ثلاثة ألفَ ريال، أعطِنِي إيَّاهَا، ورقم واحد رجُلُ ظَالمُ إذا استُودِعَ شيئًا أكلَهُ، فقال رقمُ اثنان: والله ما لَرقمِ ثلاثة عِنْدَهُ شيء، لكن رَقَمَ ثلاثة عِنْدَهُ شيء، لكن رَقَمَ ثلاثة عِنْدَهُ شيء، لكن رَقَمَ اثنانِ يُريدُ أن تكونَ (ما) اسمًا موصولًا، أي: واللهِ الَّذِي له عِنْدِي شيء، هنا قد يكونُ هذا الذي عِنْدَهُ الودِيعَةُ مَظْلُومًا، لو أَخَذْتَ مِنْه الودِيعَةَ، وضاعَتْ على رقم ثلاثَةٍ،

ضَمِنَهُ إِيَّاها، فيَجِبُ عليه حينئذ أن يُوَرِّيَ ليدْفَعَ ظُلْمَ هذا الظالمِ. فإذا لم يكُنْ الإنسانُ ظَاللًا، أو مظْلُومًا فهَلْ له أن يُورِّيَ؟

هذه المسألَةُ فيهَا خِلافٌ بينَ العلماءِ، منهم مَنْ يقولُ: إنه يَجُوزُ، ومنهم من قال: إنّه لا يَجُوزُ.

مثال ذلك: رجُلٌ يتكلَّمُ مع زميلٍ له في مسألةٍ مِنَ المسائلِ، هذا الزمِيلُ تكلَّمَ بكلامِ تَوْرِيَةٍ، أي: أظْهَرَ لصاحِبِه خلافَ ما يريدُ، بدونِ مصْلَحَةٍ، وبدونِ حاجَةٍ، وبدونِ دَفْع ظُلْم، فقالَ بعضُ العلماء: إنه جائزٌ، وقال آخرون: إنه ليس بجائزٍ.

مثاله: جاءَ رقمُ واحِدٍ، لرقَمِ اثْنينِ وقال: أقْرِضْنِي عشْرَةَ دراهِمَ، وكان رَقَمُ اثنان لا يُحِبُّ أن يُقْرِضَهُ؛ لأنه لا يُوفِّي، وهو مُماطِلٌ، فقال: والله ما عِنْدِي شيءٌ، والله ما عِنْدِي شيءٌ، والله ما عِنْدِي شيءٌ، وهو لدِيه دراهِمُ كثيرةٌ، لكنه رأى أنه لا سَبِيلَ مِنَ التَّخَلُّصِ من هذا الرجل إلا بالحَلِفِ، فقالَ: والله ما عِنْدِي شيءٌ.

فظَنَّ رقم واحد من كلامِهِ النَّفْي، ولكن رَقَمَ اثنين لا يُريدُ النَّفْي، بل الإثبات، فظَنَّ رقم واحد من كلامِهِ النَّفْي، والله الذي عِنْدِي شيء، هذِهِ التورِيَةُ.

قال فيها بعض العلماء: إنها جائزةٌ، وقال آخَرُونَ: إنها ليسَ بجَائزَةٍ، والأَوْلى -فيها أرى- أن يكونَ الإنسانُ صَرِيحًا، إلا في حالٍ يَخافُ على نفْسِهِ؛ لأنه إذا لم يَظْهَرْ صَرِيحًا، ثم ظهرَ الأمْرُ خِلافَ ما يَفْهَمُ من ظاهِرِ كلامِهِ نُسِبَ إلى الكذِبِ، وصارَ بعد ذلِكَ لا يوثَقُ بقولِهِ.



(٥١٣٧) السُّؤَالُ: ما حكمُ التوريةِ، وهل فيها تفصيلٌ؟

الجَوَابُ: التوريةُ هي أن يريدَ الإنسانُ بكلامِه ما يخالفُ ظاهرَ كلامِهِ، وهي جائزةٌ بشرطينِ:

الشرطُ الأولُ: أن يكونَ اللفظُ محتمِلًا لها.

الشرطُ الثاني: ألا تكونَ ظُلمًا.

فإن كانتْ لا تحتملُ اللفظَ، فإنها لا تُقبلُ، ولا تنفعُ، وإن كان اللفظُ يحتملُها لكنها ظُلمٌ، فإنها أيضًا لا تنفعُ، وهناك أمثلة على ذلك:

المثال الأول: رجلٌ قالَ: «واللهِ لا أنامُ إلا على وَتِدٍ»، والوتِدُ عودٌ يُضربُ بالجدارِ، فيُعلقُ بهِ المتاعُ، لكنهُ صعِدَ إلى جبلٍ ونامَ على الأرضِ، ثم قالَ: أنا أريدُ بالوتِدِ الجبلَ، فهذهِ التوريةُ جائزةٌ؛ لأن اللفظَ يحتملُهُ، ولأنهُ غيرُ ظالم لأحدٍ.

المثال الثاني: رجلٌ قالَ: «واللهِ لا أنامُ إلا تحتَ السقفِ»، ثم نامَ بالسطحِ وهوَ حالفٌ أنهُ ما ينامُ إلا تحتَ السقفِ، ثم قالَ: أنا أريدُ بالسقفِ السهاء، فهذا أيضًا جائزٌ؛ لأن اللفظ يحتملُهُ لقولِهِ تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّهَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ [الأنبياء:٣٢].

فالمهمُّ أنهُ لا بدأن يكونَ اللفظُ يَحتملُ، وألا يكونَ فيه ظلمٌ.

أما إذا كانَ اللفظُ لا يحتملُ التورية، فلا يجوزُ، كما لو قالَ: "واللهِ لا أكلمُ زيدًا"، ثم وجدناهُ قد جلسَ إلى زيد يجادلُهُ الحديث، ويتحدثُ إليه، فسألناهُ في هذا، قالَ: أنا أريدُ لا أكلمُ زيدًا، أي لا أَشتَرِي خبزًا، فهذَا غيرُ جائزٍ؛ لأن اللفظَ لا يحتملُهُ، إذ لا يمكنُ أن يُرادَ بقولِ القائلِ: "لا أكلمُ زيدًا"، أي لا أشتري خبزًا، فهذا لا يمكنُ فلا يُقبلُ منهُ.

وأما إنْ كانَ ظالمًا لا ينفعُ التوريةُ، مثالُ ذلك:

رجلٌ تخاصمَ معَ آخرَ عندَ القاضي، فقالَ القاضي للمدَّعِي: هلْ لكَ بينةٌ؟ قالَ: ما عندي بينةٌ، وعندَ انعدامِ البينةِ، صارَ اليمينُ على المَّعَى عليهِ، فقالَ القاضي للمدَّعَى عليهِ: «واللهِ ما لهُ عندي للمدَّعَى عليهِ: «واللهِ ما لهُ عندي شيءٌ»، فالمفهومُ منْ هذا الكلامِ هوَ النفيُ، يعني ليسَ لهُ عندي شيءٌ، فالقاضي سوفَ يحكمُ ببراءةِ المدَّعَى عليهِ؛ لأن المدعِيَ ليسَ لهُ بينةٌ، والمدعَى عليهِ حلفَ.

بينها المدَّعِي صادقٌ في دعواهُ، ولهُ فعلا دَينٌ على المدَّعَى عليهِ، فلما قيلَ للمدعَى عليهِ: هذَا حرامٌ، ويمينٌ فاجرةٌ، وهيَ اليمينُ الغموسُ، التي قالَ عنها النبيُّ ﷺ، «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ فَعَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ فَعَنَى عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ فَعَنَى اللهَ وَهُو عَلَيْهِ عَلَى يَمِينٍ، يقالَ: أنا لَمْ أُرِدِ النفي، إنها أردتُ الإثباتَ، وإنها أردتُ بـ(ما) اسمَ موصولٍ، فمعنى: «واللهِ الذِي لهُ عندي شيءٌ»، يعني هو لَهُ عندي شيءٌ.

فنقولُ: هذا اللفظُ يحتملُ ما قالَ، لكنها توريةٌ لا تَجوز؛ لأنهُ ظالمٌ، ولهذا جاءَ في الحديثِ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهِ صَاحِبُكَ»(٢)، فلا ينفعُكَ التأويلُ عندَ اللهِ عَزَّهَجَلَّ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المُسَاقَاة، باب الخصومة في البئر والقضاء فيها، رقم (٤٢٧٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، رقم (١٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الأيهان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، رقم (١٦٥٣).

# اختيار الصديق:

(٥١٣٨) السُّؤَالُ: هُنَاكَ فَتَاةٌ أَرَادَتِ الالتِزَامَ، وَلَهَا صَدِيقَةٌ قَرِيبَةٌ مِنْهَا رُفِضَتْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَتَعَرَّضُ لِمَواقِفَ مِنْ قِبلِ الْمُلْتَزِمَاتِ، فَرَفَضَتْ أَنْ تَتْرُكَهَا تَدَخُّلُ حَلَقَاتَ الذِّكْرِ وَالتَّحْفِيظِ لِأَنَّهَا تَكْرَهُهُمْ، فَهَاذَا تَفْعَلُ؟

الجَوَابُ: تَلْتَزِمُ، وَلَا ثُبَالِي بِصَدِيقَتِهَا وَتُقَاطِعُهَا؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّدِيقَةَ تَنْهَى عَنِ المَّعُرُوفِ، وَتَأْمُرُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى البُعْدِ المَّعْرُوفِ، وَتَأْمُرُ بِاللَّهِ تَعَالَى عَلَى البُعْدِ عَنْهَا، وَلِتَدْخُلْ مَعَ الْمُلْتَزِمَاتِ.

وَلَكِنِّي أَقُولُ بِالنِّسْبَةِ للرِّجَالِ وَللنِّسَاءِ: الالتِزَامُ عَلَى قِسْمَيْنِ:

القسم الأول: قِسْمٌ يُؤَدِّي إِلَى الغُلُوِّ وَالإِفْرَاطِ.

القسم الثاني: قِسْمٌ مُعْتَدِلُ، يَنْهَجُ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَيَلِيْ عَلَيْهِ.

فَالأَوَّلُ لَا يُتَّبَعُ، فَالمُلْتَزِمِ المُسْرِف كُلِّ شَيْءٍ يُخَالِفُ ذَوْقَهُ يَقُولُ: إِنَّهُ حَرَام، وَكُلُّ شَيْءٍ يُخَالِفُ ذَوْقَهُ يَقُولُ: إِنَّهُ حَرَام، وَكُلُّ شَيْءٍ يُمْلِيه عَلَيْهِ ذَوْقَهُ يَقُولُ: إِنَّهُ طَاعَة، وَهَذَا لَا عِبْرَةَ بِهِ، لَكِنَّ الَّذِي يُنْهَجُ هُوَ مَنْهَجَ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَهَذَا المُلْتَزِم حَقًّا؛ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَصُومُ حَتَّى الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، فَهَذَا المُلْتَزِم حَقًّا؛ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَضُومُ وَتَى يُقَالَ: لَا يَضُومُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ وَيَنَامُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَضُومُ مَتَّى يُقَالَ: لَا يَنَامُ، وَيَنَامُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَنَامُ، وَيَنَامُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَقُومُ حَتَّى يُقَالَ: لَا يَشُومُ مَتَّى يُقَالَ: لَا يَصُومُ الْحَدَةِ فِي العِبَادَةِ.

مثال ذلك: مَرَّتْ جِنَازَةُ بِطَلَبَةِ عِلْمِ فِي حَلْقَة، وَاتِّبَاعُ الجِنَازَةِ فِيهِ أَجْر، فالأَفْضَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، واستحباب أن لا يخلي شهرا عن صوم، رقم (١١٥٨) عَنْ أَنُسِ رَجَعَلِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ صَامَ، قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُقَالَ: قَدْ أَفْطَرَ، قَدْ أَفْطَرَ.

أَنْ يَبْقُوا فِي الحَلْقَةِ، فَيَتَّبِعُونَ المَصْلَحَةَ، أَمَّا إِنْسَانٌ لَيْسَ عِنْدَهُ شَغْلٌ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ فَإِنَّهَا يَتْبَعُهَا.

# حرمة الغش:

(٥١٣٩) السُّوَّالُ: أَنا أعملُ خطاطًا بإحدى المدنِ، ويأتيني بعضُ الطلابِ لعملِ بعضِ الأعمالِ الخاصةِ بهم، علمًا بأنَّ ما يَطلبونَهُ ليستْ فيهِ مخالفةٌ شرعيةٌ، ولكنهمْ يُقدمونَها إلى الجامعةِ على أنها مِن أعمالِهِمْ، فهلْ يجوزُ التعاونُ معهمْ على ذلك؟

الجَوَابُ: لا يجوزُ التعاونُ في ذلكَ، وأنتَ تريدُ أن تُطَبِّقَ على هذا العملِ مَنْ استعانَ فأعينوهُ، «وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ» (١)، وهذا طَيِّبٌ، إلا أنهُ فيه غشُّ، والغشُّ ممنوعٌ شرعًا، حتى إن النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قالَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِيٍّ "٢)، وإذا أعنتَ شخصًا على الغشِّ، كنتَ مُعينًا لهُ على الإثم والعدوانِ، فلا يجوزُ.

فإذا عَلِمْتَ أن هذا الرجل، طلبَ منكَ ذلكَ من أجلِ أن يُقَدِّمَه للجامعةِ؛ وكأنه هوَ الذي قامَ بهِ، فلا تفعل، لأنكَ إن فعلتَ تكونُ قدْ أعنتَهُ على الإثم.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب قول النبي ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا». رقم (١٠٢).

# 🥌 | الأمانة:

(٥١٤٠) السُّؤَالُ: إِذَا كَانَ لِي دَينٌ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ، وَهُوَ يُهَاطِلُ فِيهِ، وَأَنَا فِي حَاجَةِ شَدِيدَةٍ لِهَذَا الشَّخْصِ بِدُونِ عِلْمِهِ، هَلْ لِي أَخْذُ حَقِّي مِنْ هَذَا الشَّخْصِ بِدُونِ عِلْمِهِ، هَلْ لِي أَخْذَ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

الجَوَابُ: لَا، إِذَا كَانَ لَكَ حَقَّ عَلَى شَخْصٍ وَهُوَ يُمَاطِلُ، وَقَدرتَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مُقَابِلَ حَقِّكَ، فَلَيْسَ لَكَ الحَقُّ أَنْ تَأْخُذَهُ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ عَيْن مَالِكَ فَلَكَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ مُقَابِلَ حَقِّكَ، فَلَيْسَ لَكَ الحَقُّ أَنْ تَأْخُذَهُ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ عَيْن مَالِكَ فَلَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَدَلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (١).

وَأَمَّا إِذَا كَانَ هُوَ عَيْن مَالِكَ، وَأَخَذَهُ مِنْكَ عَارِيَة، ثُمَّ أَنْكَرَ وَجَحَدَ، فَلَك أَنْ تَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْن مَالِكَ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلدِّيْنِ عَلَى الإِنْسَانِ.

أَمَّا بِالنِّسْبَةِ للنَّفَقَةِ، فَلِلْإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الإِنْفَاقُ بِقَدْرِ النَّفَقَة.

مِثَالُ ذَلِكَ: امْرَأَةٌ زَوْجُهَا بِخَيْلٍ، لَا يُعْطِيهَا النَّفَقَة الَّتِي تَحْتَاجُهَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ بِقَدْر النَّفَقَةَ.

وَالدَّلِيلُ: أَنَّ هِنْدًا بِنْت عَتَبَة أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: أبواب البيوع، رقم (١٢٦٤).

مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالمَعْرُوفِ»(١).

وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ شَخْصٌ تَجِبُ لَهُ النَّفَقَة عَلَى آخَرَ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلِنَفْرِضْ أَنَّهُ إِبْنٌ بَلَغَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَقَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ زَوِّجْنِي، مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلِنَفْرِضْ أَنَّهُ إِبْنٌ بَلَغَ أَنْ يَتَزَوَّجَ، وَقَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ زَوِّجْنِي، فَقَالَ الأَبُ: مَا يَحُكُ ظَهْرَكَ إِلَّا ظُفْرك، يَعْنِي إِكْتَسَبَ وَتَزَوَّجَ، وَأَبُوهُ غَنِي جِدًّا، وَالوَلَدُ مَا عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ فَأَبَى، فَقَدرَ الوَلَدُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ المَهْرِ مِنْ مَالِ وَالوَلَدُ مَا عِنْدَهُ شَيْءٌ، فَكَرَّرَ عَلَيْهِ فَأَبَى، فَقَدرَ الوَلَدُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِقْدَارَ المَهْرِ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بِلَا عِلْمِهِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ نَفَقَة لَا بُدَّ مِنْهَا، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ نَفَقَة لَا بُدَّ مِنْهَا، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ بِعَيْرِ عِلْمِهِ،

فَإِذَا كَانَ تُزَوِّجُ وَلَمْ تَكَفْه الوَاحِدَة، وَيَطْلُبْ ثَانِيَة فَإِنَّهُ يَفْعَلُ، وَكَذَلِكَ ثَالِثَة، فَإِنَّ أَخْذَ الثَّالِثَة وَلَمْ تَكُفْهُ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ رَابِعَة، فَإِنَّ أَخْذَ الرَّابِعَة وَلَمْ تَكُفْهُ، فَإِنَّنَا نَقُولُ: أَعَانَهُ اللهُ.

الخُلَاصَةُ: إِذَا كَانَ الإِنْسَانَ لَهُ الحَقِ مِنْ أَجْلِ الإِنْفَاقِ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مَنْ مَالَ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ مِقْدَارِ كِفَايَتِهِ بِلَا عِلْمِهِ، وَإِذَا كَانَ دِينًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالَهِ، وَلَوْ كَانَ دِينًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ، وَلَوْ كَانَ مُمَاطِلًا، أَوْ جَاحِدًا، وَمُنْكِرًا، بَلْ يَشْكُوهُ إِلَى وُلَاةِ الأُمُورِ، وَيُيَسِّرُ اللهُ أَمْرَهُ. أَمْرَهُ.

### 

(٥١٤١) السُّؤَالُ: إذا كانَ للزوجةِ مالٌ عند زَوجها، وتستحي أن تطلبَه، فهل لها أن تأخذَ من مالِه قدرَ ما لها عنده دُونَ عِلمِه أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وله المعروف، رقم (٥٣٦٤).

الجَوَابُ: لَيْسَ لها أن تأخذَ من مالِه مقدارَ حقها بغير علمِه، كسائر أهل الدَّينِ، فجميع أهل الدَّينِ لَيْسَ لهم الحقُّ أن يأخذوا من المَدِينِ مِقدار حقِّهم.

فإنْ قالَ قائلٌ: أليسَ النَّبِي ﷺ، أذِن لهِند بنت عُتْبَةَ، أن تأخذَ من مال زوجها مقدار نَفَقتها، وأولادها(١٠)؟

فالجَوَابُ: بلى، لكن فرق بين الدَّينِ والنَّفَقَة، فالنفقة سببها ظاهرٌ، وهو الزَّوْجيَّة، ومعلوم عند كل النَّاسِ أن الزَّوْجةَ لا بُدَّ أن يُنفِق عليها زَوجُها، والأولاد لا بُدَّ أن يُنفِق عليها زَوجُها، والأولاد لا بُدَّ أن يُنفِق عليهم أبوهم، بخلاف الدَّينِ، فالدَّينُ مجهولٌ لا يعلمه النَّاس، فإذا كانَ الرجلُ شحيحًا بخيلًا، لا يُعطي زوجتَه وأولاده ما يكفيهم، فللزوجةِ أن تأخذَ من مالِه بغيرِ علمِه بقدْر النفَقَة عليها، وعلى أولادها، وليستْ بآثمةٍ.

# 

(٥١٤٢) السُّؤَال: كانَ عِندي أَماناتٌ للمَسجِدِ فاحتَجتُ إِلَيها فَترةً كُنتُ التَّاجِرُ فيها، وَلَم أُرُدَّها إِلى الآن، وَلَكِنْ في نِيَّتي رَدُّها فَم حُكمُ أَخذي وَاستِعْمالي لها وَهِي أَماناتٌ للمَسجِدِ؟

الجَوابُ: الإِنسانُ المُؤتَمَنُ عَلَى الدَّراهمِ سَواءٌ للمَسجدِ أَو غَيرِ المَسجِدِ لا يَحَلُّ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ وَلا بِاستِقراضٍ ولا بِاستِثارٍ؛ لِأَنَّهَا أَمانةٌ والأَمينُ لا يَتَصَرَّفُ فَيها أَوْتُمِنَ عَلَيه، وَعَلَى هَذَا فَأَقُولُ للأَّخِ السَائِلِ: يَجِبُ عَلَيكَ الآنَ أَنْ تُؤدي هَذِه الأَمانةَ فَورًا، وَأَنْ تَجَعَلَها في صُندوقِ المَسجِدِ، وَأَن لا تَتَصَرَّفَ فيها بَعدَ ذَلِك.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، رقم (٥٣٦٤)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (١٧١٤).

# **ك الرؤى والأحلام:**

(٥١٤٣) السُّؤَالُ: امرأةٌ رأتْ في المنامِ أنها تشربُ لبنًا، فها تَأويلُ هذه الرؤيةِ؟ الجَوَابُ: اللَّبنُ في الرؤيا طَيبٌ، ولكِني لَستُ منَ الذينَ يَعرفونَ تَأويلَ الرؤَى.

(**٥١٤٤) السُّؤَالُ**: تقولُ: حَلَمْتُ بأنَّ حَيَّةً تُلاحِقُني وتَنْهَشُنِي، مع العِلْمِ أَنَّه تَكَرَّرَ نَفْسُ الحُلْمِ، ثم انْقَطَعَ، ثم رَجَعَ إليَّ في مكةَ، فهاذا أَفْعَلُ؟

الجَوَابُ: أنا لستُ مِنَ الذينَ يُعَبِّرُونَ الرُّؤْيَا، وأرشدكم إلى ما أَرْشَدَ إليه نَبِيُّنا صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم، حيثُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَنْفُلْ عَنْ اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّم، حيثُ قَالَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَنْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَقُولُ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَمِنْ شَرِّ مَا رَأَيْتُ، وَلْيَتُونَ أَنْ الشَّيْطَانِ، وَلا يُخْبِرُ بِذَلِكَ أَحَدًا، فَإِنَّ وَلْيَنَوَضَّأَ، وَلْيُصَلِّ، وَلا يُخْبِرُ بِذَلِكَ أَحَدًا، فَإِنَّ فَلْكَ لَا يَضُرُّهُ» (١).

فَنَقُولُ لِمَنْ رَأَى مَا يَكُرَهُ: اتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثلاثًا، وقُلْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ الشَّمالِ، الشَيطانِ، ومِنْ شَرِّ مَا رأيتُ، وانْقَلِبْ عَلَى الجَنْبِ الآخَرِ، -أَيْ يَنْقَلِبُ عَلَى الشِّمالِ، إذا كان على اليَمِينِ-، وتَوَضَّأَ، وصَلِّ ركعتينِ، ولا تُخْبِرْ أَحَدًا، يقولُ الرسولُ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ»، قال الصحابةُ رَضَالِشَعَنْهُ: وكُنَّا نَرَى الرُّؤْيَا عَلَى السَّمَالِ النَّوْيَا فَنَمْرَضُ أَيَّامًا، ولَا بَلَغَنَا هذا الحديثُ، يَعْنِي وعَمِلُوا به، سَلِمُوا مِنْ هذه المشاكل التي تَعْرِضُ لهم إذا رَأَوْا ما يَكْرَهُونَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: في أول كتاب الرؤيا، رقم (٢٢٦١).

وعلى هذا فمَنْ رَأَى رُؤْيَا يَكْرَهُها فلْيَفْعَلْ ما أَرْشَدَ إليه النبيُّ ﷺ، ثم بَعْدَ ذلك لا يَضُرُّه ما رَآهُ.

(٥١٤٥) السُّوَّالُ: أنا طالِبٌ من رُوسِيا، أَدْرُسُ في الجامِعَةِ الإسلاميةِ بالمدينةِ المنوَّرةِ، وأنا حديثُ عهدٍ باللُّغَةِ العَربيَّةِ، وفي رمضانَ الماضِي قبلَ أن أقْدُمَ إلى المملكةِ في ليلةِ سبعٍ وعِشْرينَ، كنتُ أقرأُ في سورةِ (يس)، وكانت لي إغْفاءَةٌ يسِيرةٌ جدًّا، وإذ بِرُجلينِ يقُولانِ: السلام عليكم، فسلَّمْتُ عليها، ولشِدَّةِ النُّورِ الذي يلازِمُهُما فإني لم أستَطِعْ أن أتَعَرَّفَهُما، وكانتِ الغُرْفَةُ مِنْ قَبلُ مظلِمةً، فهل يمكنُ أن يكونَ هؤلاءِ ملائكةً أو لا؟ وهل الملائكةُ تنزِلُ في ليلةِ القَدْرِ أم غير ذلك، وتَسَلِّمُ على أحدٍ مِنَ البَشرِ؟

الجَوَابُ: لا شكَّ أنَّ هذه الرُّؤيَا تُبَشِّرُ بخيرٍ، فإن الإنسانَ إذا نامَ بعدَ تِلاوَةِ القرآنِ، ثم يَرَى مثلَ هذا النُّورِ من رَجُلين، فهذا خيرٌ.

أما فيها يُحُصُّ نُزولَ الملائكة ليلةَ القَدْرِ، فقَدْ قالَ الله تعالى: ﴿ نَنَزَلُ ٱلْمَكَيْكَةُ وَالرَّوْحُ فِيهَا ﴾ [القدر:٤]، وهذا التَّنَزُّلُ غيرُ التَّنَزُّلِ المعْهودِ، وإلا فالملائكةُ قدْ ملأتِ الأرْضَ، فهناك ملائكةٌ سيّاحونَ يلتمسون حِلَق الذِّكْرِ (۱)، وملائكةٌ يحْفَظُونَ الأرْضَ، فهناك ملائكةٌ سيّاحونَ يلتمسون حِلَق الذِّكْرِ (۱)، وملائكةٌ يحْفَظُونَ الإنسانِ، قال تعالى: الإنسانَ من بينِ يَدَيْهِ، ومِنْ خلْفِهِ بأمرِ اللهِ، وملائكةٌ تحفظُ أعمالَ الإنسانِ، قال تعالى: ﴿ كَلَا بَلُونِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) للحديث الذي أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مجالس الذكر، رقم (٢٦٨٩).

يكتُبُ السيئاتِ، فالأمورُ مضْبُوطَةٌ، قال تعالى: ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق:١٨]، فهَذِهِ الرُّؤيا التي رَأَهَا الأخُ، نرْجُو أن تكونَ رُؤيا خيرٍ لَهُ، وينتَفِعَ بِهَا.



# ( ٥١٤٦ ) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ رُؤْيَةِ النبيِّ عَلِيَّةٍ فِي المَنامِ؟

الجَوَابُ: رُوْيَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي المَنامِ حَقَّ، فإذا رأَى الإنسانُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ على هَيْئَتِهِ المعلومةِ، بِحَسَبِ السِّيرة والتاريخِ، فهو حقُّ؛ ولو أن الإنسانَ رأى فِي المنامِ ما قيلَ: إنَّه رسولُ اللهِ، وأَمَرَهُ بها يُخالِفُ الشَّريعة، فلا يكونُ رَسُولَ اللهِ، ولا نَقْبَل بذلك؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لا يأمُرُ بها يخالفُ شَريعتَه، بل نَعلَم أن هَذِهِ الرُّؤْيَا كذِبُ، ولهذا لا نقبلُ من كلِّ إنسانٍ يقولُ: رأيتُ الرَّسُولَ وقال لي كذا وكذا.

وفي هَذِهِ الأيام وقبلها، نُسْأَلُ كثيرًا عنِ امرأةٍ رأتِ الرَّسُولَ ﷺ وقال لها: أَبْلِغِي الأُمَّة بأن الساعة قريبةٌ، وعلامةُ ذلك أنكِ تجدينَ شَعرةً فِي المصحَفِ، فلكَّا استيقظتْ ذهبتْ إلى المصحف، ورأتْ شعرةً فيه، فهذِهِ الرؤيا لا حاجة إليها، هَذِهِ تنقُل ولكن لا نعلم مَن هَذِهِ المُرْأَةُ، فهي مجهولةٌ، وروايةُ المجهولِ مردودةٌ، فها هِي ضعيفة بل مَردودة.

ثُمَّ إِنَّ عِلمُنا بأنَّ الساعة قريبةٌ، معلومٌ من القُرْآنِ، قَالَ الله تَعَالَى: ﴿أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْفَمَرُ ﴾ [القمر:١]، وقال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ ﴾ [الشورى:١٧]، وقال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [الأحزاب:٦٣]، فليس هناك حاجة في أَنْ تجيءَ امرأةٌ لتقول: إنَّ الرَّسُولَ قَالَ لي: بلِّغي الأُمَّة أنَّ الساعة قريبةٌ، وأن علامة ذلكَ أن تَجِدِي شعرةً فِي المصحفِ.

فإذا جاءَ إنسانٌ يقولُ: إنَّه رأى الرَّسُولَ وأمرَه بشيءٍ يُخالِفُ الشرعَ، فهو قَطعًا لَيْسَ بصحيح، ولا يُقْبَل منه، لكن إنْ وُجدَ قَرينةٌ تَدُلِّ على صِدْقِ الرُّؤْيَا عُمِل بها.

ويُذكر أنَّ عبد القادر الجيلاني رَحِمَهُ اللَّهُ رأى نُورًا، وقيل له من هَذَا النور: أنا رَبُّك، وقد وضعتُ عنكَ الصلواتِ، فهَذَا لا يُمْكِن، فقال له: كذبتَ ولكنَّكَ شيطانٌ، يقول: فلكَّا قلتُ هذا تَمَرُّقَ النورُ وتَفَرَّقَ، فهذا الشَّيْطَانُ صَوَّرَ له نُورًا، وأراهُ أنَّ الله يَتَكَلَّم من هَذَا النورِ ويقول: إنَّه وضعَ عنه الصلواتِ.

فإذا رأَى الإنسانُ فِي الرُّؤْيَا مَا يُخالِفُ الشريعةَ، فهي رؤيا باطلةٌ غيرُ مَقبولةٍ، حَتَّى وإن ظنَّ أَنَّه هُوَ رَسُولُ اللهِ، فإنَّهُ لَيْسَ رَسُولَ اللهِ.



# ك الألعاب واللهو والمسابقات:

(٥١٤٧) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ لَعِبِ الوَرَقِ أو غيرِها من الألعابِ في غيرِ وقتِ صلاةٍ، وبدونِ رهانٍ أو نحو ذلكَ، علمًا أن هَذِهِ الألعابُ قد تفيدُ في عدمِ التكلُّمِ في النَّاسِ واغتيابِهم؟

الجَوَابُ: هذا نظيرُ مَن يقولُ: أنا آكُل المَيتة، حتى لا آكُل لحمَ الجِنْزِيرِ! فليس بلازمٍ أن تشغلَ الوقتَ بشيءٍ يُلْهِيكَ عن طاعةِ اللهِ، فأنتَ ما خُلقتَ لِلَّهْوِ وقتلِ الأوقاتِ بغيرِ فائدةٍ، قَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ ﴾ الأوقاتِ بغيرِ فائدةٍ، قَالَ الله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَا لِيعَبُدُونِ ﴾ الذاريات:٥٦]، وهذه الألعابُ الَّتِي ذَكَرَها الأخُ لا تفيد الجسمَ، وإنها تُضيِّع الوقتَ حتَّى وإنْ لم يكنْ فيها عِوض.

ولهذا قَالَ شيخُنا عبد الرحمن بن سِعْدي رَحِمَهُٱللَّهُ: إِنَّ لَعِبَ الوَرَقَةِ مُحَرَّم،

ويُقاس عليه ما شَابَهَهُ منَ الألعابِ الَّتِي تقتُل الأوقات، بدونِ فائدةٍ ولا مصلحةٍ.

( ١٤٨٥) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ لَعِبِ (البلوت) وهو الورق؟ فَلِي أقارِبٌ، وأولادُ عَمِّي، يأتُونَ كلَّ ليلةٍ إلى بَيْتِنَا، ويُدَخِّنُونَ (الشيشة)، ويلْعَبُونَ (البلوت) حتى الصباح، وأنَا أَحْيانًا أَجَالِسُهُمْ لأنصَحَهُم، فهل يجوزُ لي ذَلِكَ، مع العِلْمِ بأنِّ أنصَحُ لهم، ولا أشارِكُهم إلا بالكلام الذي أَذَكِّرُهُم فيه باللهِ؟

الجَوَابُ: لعب (البلوت)، وهي لُعْبَةُ الورَقَةِ، حرَّمَها عُلماؤنَا رَحَهُهُ اللهُ، وقالُوا: إنها حَرامٌ؛ لأنها تُلْهِي عن أشياءَ كثيرةٍ نافِعَةٍ، وربها تُلْهِي عَنِ الصلاةِ معَ الجهاعَةِ، وربها تمنعُ الإنسانَ من القِيامِ لصلاةِ الفَجْرِ في وَقْتِهَا، فَفِيها مفاسِدُ كثيرةٌ، فالَّذِي يَلِيقُ بالمسلِم أن يتَجَنَّبُهَا.

أما الشِّيشةُ والدُّخانُ فإنها حرامٌ؛ لأنها ضارَّةٌ، وفيها إضاعَةُ المالِ، والنَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ إضَاعَةِ المالِ<sup>(۱)</sup>.

وأمَّا أَقَارِبُك الذين يَأْتُونَ إلى بيتِكَ يلْعَبُونَ ويُدَخِّنُونَ، فلكَ الحَقُّ في أَن تَشْرَبُوا ذلِكَ في بيتِ شَخْصٍ لا يَرْضَى عَنِ الشُّرْبِ في بَيتِهُ، وليس لهُمُ الحَقُّ أَن يَشْرَبُوا ذلِكَ في بيتِ شَخْصٍ لا يَرْضَى عَنِ الشُّرْبِ في بَيتِهِ، بل عليهم أن يتَجَنَّبوا هذا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب، في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (٢٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه، أو طلب ما لا يستحقه، رقم (٥٩٣).

(**٥١٤٩) السُّؤَالُ**: مَا حُكْمُ لُعَبِ الأطفالِ الَّتِي عَلَى هيئةِ تماثيلَ، مثل العروسة والدُّبِّ، وغير ذلك؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أن الاحتياطَ تجنَّب هذا، وبإمكانِكَ أن تشتريَ للصغيرِ صورةً ليس فيها تقطيعُ الوجهِ، والعينينِ، والأنفِ، والشفتينِ، وتكون كأنَّها ظِل، وهذا موجود الآن –والحمد لله – في الأسواقِ، ويكفي، وإلا فمنَ المعلومِ أن الصبيَّة ترغب في مثل هَذِهِ الأشياء، فتجدها تَحْتَضِنها، وتغني لها، وتُسكِّتها، وتُحضِر اللُّفافة تلفّها عليها، وفي أيَّامِ الشتاءِ تنوِّمها بالشَّمْسِ، وتغطيها أيضًا بالغطاءِ، وفي أيَّامِ الصيفِ تشغل المكيِّف، وتجعلها أمامه، وهَذَا شيءٌ واقعٌ.

فلا بدَ أَنْ نُعطيَ الأطفالَ شيئًا من الحُرِّيَّةِ إِلَّا بالمحرَّم، وكان لعائشةَ أَمِّ المُؤْمِنِينَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا لُعَبُّ تَلعَب بهنَ<sup>(۱)</sup>.

الخلاصة أنَّ مَا كانَ عَلَى شكلِ الإِنْسَان بكل وجهٍ؛ بالعين، والأنف، والشفتين، فالأَولَى، -ولا أقولُ: حرام- ألَّا يأتي بها، وما كانَ كالظلِّ يعني مجرَّد شيءٍ مثل الرأسِ، فهذا لا بأسَ بهِ.

(٥١٥٠) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ لعب (البلوت)(٢)، حيث إنَّ بعضَ أهلِ العلمِ قال: هَذِهِ اللعبةُ لا يَجُوزُ لعبها؛ لِأَنَّ فيها عَقيدةَ التَّثليث، الَّتِي هِيَ عَقيدةُ النَّصارَى، ووجه ذلك: أَنَّهُ سأل بعض أولئك الَّذِين كانوا يُهارسونَ هَذِهِ اللعبة، وكيف

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في اللعب بالبنات، رقم (٤٩٣٢).

<sup>(</sup>٢) هي لعبة الورق.

تَعَرَّفُوا عليها، فقالوا: إن صورة الغُلامِ الموجودة فِي هَذِهِ اللعبةِ يَقصدون بها عِيسَى عَلَيْهِ السَّكُمُ، وصورة البنتِ الموجودة فِي هَذِهِ اللعبةِ يَقصِدون بها مَرْيَمَ عليها السلامُ، وصورة الشايب -وتَعَالَى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا-، يقصدون بها اللهَ عَنْجَجَلَّ. فما تَوجيهكم لذلك؟

الجَوَابُ: أما اللَّعبةُ من حيثُ هِيَ لُعبة، فقد ذكرَ شيخُنا عبد الرحمن السِّعدي رَحِمَهُ اللَّهُ أنها حرامٌ، ولا تجوزُ؛ لأنها تُلهي كثيرًا، وتُتلِف الوقت، وربها يحصُل فيها نزاعٌ بين اللاعبينَ، وخصومة، فلها مفاسدُ في الواقع، ولهَذَا جَزَمَ شيخُنا رَحِمَهُ اللَّهُ بأنها حرامٌ، ولا تجوزُ، فإنْ صحَّ ما قاله السائلُ فهي ظُلُهات بَعضُها فوق بعضٍ.



(٥١٥١) السُّؤَالُ: ما حُكْم الطَّراطِيع، والصَّوارِيخِ (١)؟

الجَوَابُ: أما حكْمُ الصَّوارِيخِ، فالصواريخُ على العَدُوِّ مشْرُوعَةٌ لقولِ اللهِ تعلى: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: ٢٠]، ولَيْتَ الله يُمَيِّعُ للمسلِمِينَ صوارِيخَ عابِرَاتِ القارَّاتِ، حتى نَقْتُل بها أعداءَ اللهِ وأعداءَنا، وأما الصواريخُ التي تَصْرُخُ في الأسواقِ بلا فائدة، فإنها لا شَكَّ من الأمورِ المؤذِيةِ، المقْلِقَةِ لراحَةِ الناسِ التي تَشْتَمِلُ على خطرٍ؛ لأن هذه الصواريخَ يكون فيها نارٌ، ربَّهَا تقعُ على فُرُسْ، أو تقعُ على جمَمَّعِ غازِ، أو غير ذلك، فيحصُلُ بذلِكَ حرائقُ، وربها تَقعُ على شخصٍ فتُوْذِيهِ، ولو لم يكن مِنْها إلا الصوتُ لكانَ كافِيًا في مَنْعِهَا، وكذلك الطَّرَاطيع، إن كان مما يُسَبِّبُ الصوتَ المزعج.

<sup>(</sup>١) هي المفرقعات والألعاب النارية.

والذي أَرَى أن تُمْنَعَ من قِبَلِ وُلاةِ الأمُورِ، فهذا الأمرُ إليهم، أما ولاةُ الأُمورِ الخاصَّةِ كالأَبِّ، فيَجِبُ أن يمنَعَ أولادَهُ من استِعَمالِ هذه الأشياءِ المؤذِيةِ، وهذه الطراطِيع، والصَّوارِيخُ، فيها مَضَرَّةٌ مالِيَّةٌ علينا؛ لأنها تُشْتَرى بالدَّرَاهِم، وفيها نفْعٌ اقتِصادِيٌّ لمن يُورِدُون هذه الأشياء؛ لأنهم منتفِعُونَ، فهذه الأشياءُ قد تُكلِّفُهُم رُبْع القِيمَةِ التي يبيعُونَها بها علَيْنَا، ويأخذُونَ مناً أضعافًا.

# 

(٥١٥٢) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ شراءِ العرائس، أو الدُّمي، للطفلِ الصغيرِ، مَعَ أنها على هيئةِ الإِنْسَانِ تمامًا؟

الجَوَابُ: الاحتياطُ ألا يُشتريَ هَذِهِ الدُّمَى للصِّغار الَّتِي تكون عَلَى صُورةِ الإِنسانِ الضِبطِ، وهناك بدلٌ عنها، فقد فتوجد دُمى ليست عَلَى نفس صورة الإِنسانِ عَامًا، فيستغني بهذه عن هَذِهِ، ويُرخَّص للصغار ما لا يُرخص للكبار؛ لأنَّه في الأطفالِ الصغارِ تعتقدُ البنتَ أن هَذِهِ العروسة بنتها، فتجدها تحامي عنها، وتضعها أمام المكيف، وتفتح المكيف عليها من أجل أن تبردها في الصيف، وتدفئها في الشتاء، وتعتقد أنها بنتها، وهذا يُعَلِّمها ما هُوَ في مُستقبَل أمرِها.

ولهذا يُرخص للصغارِ فِي هَذَا الأمر ما لا يُرخص للكبار، لكن ينبغي أن يُستغنَى عن هَذِهِ الصور الَّتِي تحكي هيئة الإِنْسَان تمامًا، بالصور الأخرى الَّتِي من العِهن -الصُّوف-، والقُطن، وفيها الكفاية.

(٥١٥٣) السُّؤَالُ: ما حُكمُ اللعبِ بالوَرَقِ (البلوت) فِي أوقاتِ الصَّلاةِ؟

الجَوَابُ: أولًا: الإنسانُ إنَّما خُلقَ لعبادةِ اللهِ، وأن كل ساعةٍ ولحظةٍ تَمضي عليه بدون عبادةِ اللهِ، فهي خسارة وضياع، وإذا كانَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، أَوْ لِيَصْمُتْ»(١)، فالفعل من باب أولى، فافعل خيرًا، وإلَّا فاترُك.

ولعب الورق (البلوت) تأكل الوقت أكلًا كالنَّار فِي الهَشيم، وأن الوقتِ يَضِيع ساعاتٍ كثيرةً وكأنَّها دقائق، وهذا يعني أن الإنْسَان أضاع وقته الثمين بهذا اللعِب، واستمِعْ إِلَى قول الله تَعَالَى: ﴿ حَقَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ اللهِ لَعَلِي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ [المؤمنون:٩٩-١٠٠]، ما قال: لعلي أبني فيها تركتُ قصورًا، وأشتري السيارات، بل قال: ﴿ لَعَلِيَّ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾.

فلا يَليق بالمؤمِنِ أن يضيِّع أوقاته فِي مثل هَذَا اللعِب، وقد صرَّحَ من أهلِ العلم، ومَّن صرَّحَ بذلك شيخنا عبد الرَّحْمَن السِّعدي رَحْمَهُ ٱللَّهُ، بأنَّ لعِبها حرامٌ.

(٥١٥٤) السُّوَّالُ: هل في هذا الحديثِ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ<sup>(٢)</sup>؟»<sup>(٣)</sup> دليلٌ على إباحةِ تربيةِ العصافيرِ، ومِنْ ثَمَّ الحهامِ، وجَمْع الطوابع؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم ومسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان، رقم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) النُّغَيْرُ: هو تصغِيرُ النُّغَرِ، وهو طأئر يُشْبهُ العصفورَ، أحمرُ المِنقار. النهاية (نغر).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، رقم (٥٧٧٨)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم (٢١٥٠).

الجَوَابُ: ما الذي جَاءَ بجَمْعِ الطوابعِ مع هذا، ما لَهُ ولهذا! أمَّا تربيةُ العصافيرِ، والحَمَامِ في مكانٍ لا يَحْرُمُ صيدُها، فلا بأسَ، لكِنْ في مكة لا، أمَّا في غيرِ مكة، يعني: في المدينةِ، وكذلك أيضًا في البلادِ الأُخْرَى فلا بَأْسَ، لكِنْ بشرطِ أنْ يلاحِظَها صاحِبُها، ولا يَتْرُكَها تموتُ عَطَشًا، أو تموتُ جُوعًا، أو تموتُ بَرْدًا، أو تموتُ حَرَّا؛ لأنَّ النبيَ عَلَيْهِ قال: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لا هِي مَوتُ حَرَّا؛ لأنَّ النبيَ عَلَيْهِ قال: «دَخَلَتِ النَّارَ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، لا هِي أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ (١) الأَرْضِ (٢)، فلا بُدَ مِنَ الملاحظةِ، أمَّا إهمالُ هذه الطيورِ، فهذا حرامٌ، ولا يجوزُ.

وأمَّا جمعُ الطوابع، فهذه مسألةٌ تجارِيَّةٌ، ليسَ لها علاقةٌ في الموضوع، فإذا كَانَ ذلك للتجارة، وكانَ الناسُ يَتَّجِرُونَ بهذا؛ فلا بأسَ، وإمَّا إذا لم يَكُنْ تجارةً، ولكنْ يُرِيدُ أَنْ يُشاهِدَ طوابعَ الناسِ، فهذه إضاعةُ مالٍ لا فائدةَ منها، وإذا كانَ فيها صُورٌ، فهذه الصورُ أيضًا غيرُ مقصودةٍ.

## -690

(٥١٥٥) السُّؤَالُ: إني أحفظُ القرآنَ الكريمَ والحمدُ للهِ، ولكني لا أحبُّ الاشتراكَ في المسابقاتِ الخاصَّة بذلكَ، وفي هَذَا العام اشتركتُ بنيَّة الحصولِ عَلَى الجائزةِ، والتفريجُ بها عنِ المكروبينَ، ثمَّ سُرقت أموالي جميعها، وَهِيَ أكثرُ جِدًّا منَ الجائزةِ، فهَلْ يَجُوزُ لي الحصولُ عَلَى الجائزةِ لنفسي، حَيْثُ إني صِرتُ مَكروبًا، وهل هَذَا يعتبر عَودًا في الصدقةِ؟

<sup>(</sup>١) أي: هوامُّها وحشراتِها، الواحدة خَشاشَةٌ. النهاية (خشش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب فضل سقي الماء، رقم (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، رقم (٢٢٤٢).

الجَوَابُ: ليسَ هَذَا من العَودِ في الصدقةِ، فالإنسانُ إذا نوى أن يتصدقَ بشيءٍ، ثمَّ بدا له أَلَّا يَتَصَدَّقَ به فلا حرجَ عليه؛ لأنَّه ما زال في مِلكه، وقد ثبتَ مثل هَذَا عن النَّبِي عَلَيْهِ من رجل يريد أن يتصدقَ بالصدقةِ إنْ شاءَ أمضاها، وإنْ شاءَ ردَّها، ضَرَبَه النَّبِي عَلَيْهِ مثلًا للرجلِ يصومُ تطوُّعًا؛ فإنْ شاء بقي عَلَى صَومِه، وإنْ شاء أفطرَ (۱)، فإذا كان الإنسانُ قد نَوَى أن يتصدقَ بشيءٍ ثمَّ بدا له ألا يتصدقَ به، فإن ذلك مالُهُ، له أن يَرجعَ فيه.

# <del>-620</del>

(٥١٥٦) السُّوَّالُ: تُجرَى فِي شهرِ رمضانَ المباركِ الكثيرُ من المسابقاتِ فِي التلفازِ والصحُفِ وغيرهما، وأودُّ الاشتراكُ فيها لعلِّي أفوزُ بإحدى الجوائزِ، وَهِيَ مبالغُ ضخمةٌ من المالِ؛ لِصَرفها فِي وجوهِ البرِّ، ولكن تَبيَّنَ لِي أن هَذِهِ الجوائز بعضها مُقدَّمٌ من البنوكِ الرِّبَوِيَّة، فهل يَجُوزُ لِي الدخولَ فِي هَذِهِ المسابقاتِ، علمًا بأني لا أريدُ المالَ لنفسى كما أسلفتُ؟

الجَوَابُ: إذا كانَ قصدُ الإنسان المصلحة العلميَّة فلا بَأْسَ بالدخول فِي هَذِهِ المسابقاتِ؛ لأنَّ هَذِهِ المسابقاتِ تُعِينهُ عَلَى البحثِ، والنظرِ، والمشاورة بين أهلِ العلم، أمَّا إذا كان قصدهُ المالَ، فإنَّها تُلهيه عَمَّا هُوَ أهمُّ، وربما تُنزع بركتها بسبب قصدهِ للمالِ، فالإنسان ينظر إلى نِيَّته وقلبه، والأعمالُ بالنياتِ ولكلِّ امرئٍ ما نوى.

نسأل الله أن يُخْلِص لنا ولكم النّيّة وأن يتوبَ علينا جميعًا، إنه جَوَادٌ كَريمٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، رقم (١١٥٤).

(٥١٥٧) السُّوَّالُ: ما حكمُ شراءِ بعضِ الصحفِ والمجلاتِ؛ وذلكَ للاشتراكِ في بعضِ المسابقاتِ التي تكونُ فيهَا؟

الجَوَابُ: الذي يشتري المجلاتِ والصحفَ التي فيها مسابقةٌ، إن كانَ اشتَرَاها منْ أجلِ المسابقةِ، فلا يجوزُ؛ لأنهُ سوفَ يَبذُلُ دَراهمَ، وسَيكونُ إما غَانمًا وإما غَارِمًا؛ لأنهُ إن حَازَ الجائزةَ فهوَ غانمٌ، وإنْ لَمْ يَحَزْهَا فهوَ غارمٌ، فبذلَ أموالًا بدونِ فائدةٍ، وإن كانَ مِن عادَتهِ أن يشتريَ هذهِ الصحف، ولكنْ لها رأى المسابقة فيها، قال: إذنْ أشتري، فهذا جائزٌ، وإذا حَصلتِ الجائزةُ فهيَ لهُ، هذا بالنسبةِ لمن يَشترِيهَا.

وبالنسبة لمنْ يضعُ المسابقاتِ في هذهِ الصحفِ، فإنْ كانَ يلزمُ منْ وضْعهمُ المسابقة زيادة قيمةِ الصحيفةِ أو المجلةِ، فهذا حرامٌ؛ لأنهم يُغررونَ الناسَ ويَخدعونَهُم، وإن كانتْ قيمةُ المجلةِ هي القيمةُ المعتادةُ، فلا بأسَ بذلكَ.

## -699-

(٥١٥٨) السُّؤَالُ: اعتادَ كثيرٌ من الشبابِ إقامةَ دَوَرَاتٍ رَمَضَانيَّةٍ لِلَعِبِ الكُرة، ويدفعُ كلُّ فريقٍ مبلغًا من المالِ، ويُعطَى الفريقُ الفائزُ من هَذَا المالِ. فما حُكْمُ ذلك؟

وما نصيحتك لمثلِ هَذَا الشباب الَّذِي يُضَيِّع أوقات ولياليَ رَمَضَانَ فِي مثلِ ذلكَ؟

الجَوَابُ: أمَّا الشطرُ الأولُ من السُّؤَالِ؛ وَهُوَ أَنْ كلَّ فريقِ يضعُ مالًا ويُعطَى الفَائزُ؛ فإن هَذَا حرامٌ، ولا يَجِلُّ، وَهُوَ منَ المَيْسِرِ الَّذِي قَرَنَه اللهُ بالخَمْرِ، والأنصابِ، والأزلَام.

وأمَّا كُونُهُم يُهارسونَ هَذَا فِي ليالي رَمَضَان، فلَا شَكَّ أن هَذَا ضياعٌ لهَذَا اللهِ عَنَهُم يُهارسونَ هَذَا فِي ليالي رَمَضَان، فلَا شَكَّ أن هَذَا ضياعٌ لهَذَا اللهِ عَنَهُمِن، وأنَّ الجديرَ بالشابِ المسلِمِ أن ينتهزَ فُرَصَ هَذِهِ الأيامِ والليالي، بها يُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ عَزَقِجَلَّ، لا بها يُضَيِّع أوقاته بلا فائدةٍ، وربها يكونُ فِي ذلك ضَرَرٌ.

ومنَ الضررِ الَّذِي يحصل فِي هَذِهِ الألعابِ أن بعضَ اللاعبينَ يكون عليه السراويلُ القصيرةُ، الَّتِي تكون فوقَ الرُّكبة، وهَذَا حرامٌ، ولا يَجِلُّ للشبابِ أن يلبسَ سِروالًا قصيرًا، لا يستُر ما بين الرُّكبة والسُّرَّة؛ لأنَّ فِي ذلك فِتنةً عظيمةً، حتَّى وإن قُلْنَا بأن الفَخِذَ ليس بعورةٍ، فإن إظهارَ الشابِّ فَخِذَه أمامَ زملائِهِ يكون فِيهِ فِتنة عظيمة، وإن كانتْ قد لا تظهر فِي وقت مبكِّر، فإنها تظهر فِي وقتٍ متأخِّر، كما أن بعضَ اللاعبينَ يقول كلماتٍ نابيةً لا تَليقُ بالشابِّ المسلم، كذلك فإن بعضَهم أيضًا إذا نجحَ أحدُهم، أو تَفَوَّقَ عَلَى غيرِه قاموا يَتَرَاكَضُونَ عليه، ويركبونَ عَلَى أكتافِه، ويفعلونَ أشياءَ لا تَليقُ أيضًا بالشابِّ المسلم، لكنهم تَلقَّوْها من أُناسِ آخرينَ.

لذلك يَنبغي لنا، ونحن الشباب المسلم، أن يكون دَورنا فِي الحياةِ دورَ جدًّ، وعملٍ، ونشاطٍ، وأن نَتَرَفَّعَ بأنفسنا عن الأشياءِ الَّتِي لا تعود لنا بفائدةٍ؛ لأنَّ حياة المسلم أغلى من أن يَقْضِيَها بشيءٍ لا فائدة فيه.

فنقول هَوُّ لَاءِ الَّذِينَ يَلعبون: احْذَرُوا هَذِهِ الأشياءَ الثلاثة:

أَوَّلًا: أن يكون ذلكَ بِعِوَضٍ.

الثَّاني: أن يكونَ فِيهِ كشفٌّ لشيءٍ من الفَخِذِ.

الثَّالِث: أن يكون فِيهِ أفعالٌ، أو أقوال نابيةٌ، لا تَليق بالمروءةِ.

(٥١٥٩) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ قولِ البعضِ: أُرَاهِنْكَ: إِنْ حَدَثَ كذا فإنَّ لكَ كذا، وإِنْ لم يَحْدُثْ فعليكَ مِنِّي كَذَا؟

الجَوَابُ: هذه مُقامَرَةٌ، وهي مِنَ المَيْسِرِ، ولا يَحِلُّ لإنسانِ أَنْ يتعاملَ بهذه المعاملةِ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي نَصْلِ، أَوْ خُفِّ (١)، أَوْ حَافِرٍ »(٢).

(٥٦٦٠) السُّؤَالُ: لقد عزمتُ على شراءِ حِصَانَيْنِ عربييْنِ أَصْلِيَّيْنِ، وذلك باستطاعتي الماديةِ، ولأنَّنِي قرأتُ بعضَ الأحاديثِ عَنِ الرسولِ ﷺ، ولا أَعْلَمُ مَدَى صِحَّتِها في فضلِ ذلكَ، ولكِنَّها تحثُّ -يعني: الأحاديثَ- على تربيةِ الخيلِ، وما فيها مِنْ خيرٍ وبَرَكَةٍ، وقد قال لي أَحَدُ الإخوةِ: إنَّه لا يجوزُ ذلكَ؛ لأنَّ فيها لهُوًا، وتبذيرًا للنقودِ، ثم إنَّ الأحاديث التي ذُكِرَتْ في ذلك غيرُ صحيحةٍ، فبيِّنْ لي الحقَّ في ذلك عَيرُ صحيحةٍ، فبيِّنْ لي الحقَّ في ذلك؟ جزاكمُ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: الأحاديثُ الواردةُ في الخَيْلِ وتَرْبِيَتِها كُلُّها صحيحةٌ، في البخاريِّ ومسلمٍ، وغيرِهما، فمنها قولُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي وَمسلمٍ، الخَيْرُ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ»(٢)، فهي خيرٌ وبَرَكَةٌ.

<sup>(</sup>١) قال في النهاية (خفق): أراد بالخف الإبل، ولا بد من حذف مضاف: أي في ذي خف، وذي نصل وذي حافر. والخف للبعير كالحافر للفرس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في السبق، رقم (۲۰۷٤)، والترمذي: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم (۱۷۰۰) وقال: حسن. والنسائي: كتاب الخيل، باب السبق، رقم (۳۸۸۹)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، رقم (۲۸۷۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، رقم (٢٨٥٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

وعلى الرَّجلِ الذي اشْتَرَى حصانينِ، أَنْ يَتَمَرَّنَ على الركوبِ عليهما، والمسابقةِ عليهما؛ حتَّى يستفيدَ بشِرَائِهِمَا.

(٥١٦١) السُّؤَالُ: هل الاستعانةُ بالآخرِينَ في الإجابةِ عنْ أُسئِلَتِكُمْ في المسابقةِ غِشُّ عندَكُمْ؟ أَفْتُونا مأجورينَ.

الجَوَابُ: لو كنتُ أَرَى أنا ذلك غِشًا، ما أعطيتُكُمُ الأسئلةَ تُجِيبُونَ عنها، وأنا غائبٌ عنها، فلا بَأْسَ أَنْ يُعِينَ بعضُكُمْ بعضًا.

## <del>-680</del>

الجَوَابُ: هَذَا السَّائلُ هُوَ كشخصِ عَلَى كرسيِّ الامتحانِ، فمرَّ به الأستاذُ المراقِبُ، فسأله الطالبُ عن حُكمِ المسألةِ الَّتِي فيها الاختبار، فقال المراقِبُ: لا يُمكِن أن أُخبِرَكَ، فقال: قَالَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وسلَّم: «مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أَلْجَمَهُ اللهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»(١)، فقال المراقِب: أنا لا أكتمُك لكن سَلِّمِ الورقة، فإذا سلمتَ الورقة في أخبرتُك بالجوابِ، أمَّا ما دامتِ الورقة بِيَدِكَ فلن أُخبِرَكَ بالجواب. بالجواب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب العلم، باب كراهية منع العلم، رقم (٣٦٥٨)، وابن ماجه: افتتاح الكتاب، باب من سئل عن عمل فكتمه، رقم (٢٦٦).

فالصَّوَابُ مَعَ المدرِّس، وليس معَ الطالب؛ لأنَّ غايةَ ما فِيهِ أنه يُؤَجِّلُ الجوابَ، ويقول: أنا ما عندي مانِع أن أُخبرَك، لكن سلِّم الورقةَ أوَّلًا، ثمَّ أُخبرك.

فهَذَا الَّذِي يسألنا عن المسابقةِ، سألَ عن جوازِ الاستعانةِ بطالبِ علم فِي حلِّ الأسئلةِ، والغريبُ أنه سألَ، وأفتى نفسَه؛ لأنَّه قال: هل يَجُوزُ أنْ يستعينَ بأحدٍ من طلبةِ علم؛ لقولِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣]، فأقول للأخِ السَّائلِ: إذا كنتَ عَلَى هَذِهِ الدرجةِ مِن جَودة الاستنباطِ فلا حاجةَ إِلَى أن تسألَ.

أمَّا بالنِّسْبَة للواقع، فأنا لا أَرى بأسًا أنْ يستعينَ، لكن بشرطِ أن تكونَ الاستعانةُ يطلُب بها العلمَ والفائدةَ، لا أنْ يُعطِيَه ورقةً بيضاءَ ويقول: اكتبْ ليَ الجوابَ.

(٥١٦٣) السُّوَّالُ: قد شاعَ بين النَّاسِ قولُ بعضِهم لبعضٍ: أُراهِنكَ عَلَى كذا وكذا، وقد قَالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إذا كان الشيء المرهونُ مِن أحدِ الطرفينِ فلا يجوزُ، وإذا كان لشخصِ آخرَ فذلك جائزٌ، فها الدليل عَلَى هَذَا التفريق؟

الجَوَابُ: إذا تسابق رجلانِ في مسألةٍ من المسائلِ أَحَدُهما يقول كذا، والثاني يقول كذا، فقال كلُّ واحدٍ للآخرِ: إنْ كان القولُ ما تقولُه فعليَّ كذا، وإنْ كانَ القولُ ما أقولُه فعليَّ كذا، وإنْ كانَ القولُ ما أقولُه فعليكَ كذا، فهذا بلا شَكَّ مِنَ المَيْسِرِ؛ لأنَّه يدخلُ تحتَ قاعدةِ الميسِر، الَّتِي يكونُ فيها الإنسانُ، إما غَانيًا، وإما غَارِمًا، وهو مُحرَّمٌ لقولِ اللهِ تعالى: (هَيَانَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمَنْتُلُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْالُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ فَهَلْ أَنهُم مُننَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠-٩١].

ولقولِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفِّ، أَوْ حَافِرٍ »(١)، والسَّبَق –بالفتحِ – هُوَ العِوَض المأخوذُ عَلَى المسابقةِ، فأبطلَ النَّبِيُّ ﷺ السَّبَقَ إلَّا في هَذِهِ الثلاثةِ: النَّصل، والحُفْ، والحافِر، والنَّصْل هُوَ السِّهام، يعني السلاح، والحُفْ هُوَ اللِّهام، يعني السلاح، والحُفْ هُوَ الإبِل، والحافِرُ: الحَيل.

وإنها استثنى النَّبِيُّ عَلَيْهِ هَذِهِ الثلاثة لأنَّها كلها تُستعمَلُ في الجهادِ في سبيلِ اللهِ، ويُستعانُ بها عَلَى الجهادِ في سبيلِ اللهِ، فكانتِ المصلحةُ الَّتِي تحصُلُ بالمسابقةِ عليها، وأخذُ العِوَضِ عَلَى السبقِ أكثرَ من المفسدةِ الَّتِي تكون في الميسِر، فلهذا أباحها النَّبِي عَلَيْهِ.

إذن إذا قَالَ هذانِ المتسابقانِ، اللذانِ كلُّ واحدٍ منهم يَدَّعِي أن القولَ قولُه: مَن سُبِقَ منَّا فعليه كذا؛ فإنَّه من الميسِرِ المحرَّم.

أمّا إذا قَالَ واحدٌ مِنَ النّاسِ: مَن أصابَ مِنكها، ومَن كانَ القولُ قَولَه، فله كذا وكذا، فإن هَذَا ليسَ مِنَ المَيْسِرِ؛ لأنّه ما فيه أنَّ أحدًا غانمٌ، أو غارمٌ، بل إن ذلك من بابِ الجوائزِ الَّتِي يُقصَد بها التشجيعُ عَلَى السّبق في هَذَا الأمرِ، ولكن بَذْل الجوائزِ لِلْمُتَسَابِقين يجب أن يكونَ مقرونًا بها تَقتضيه الأدلّةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في السبق، رقم (۲۵۷٤)، والترمذي: أبواب فضائل الجهاد، باب ما جاء في الرهن والسبق، رقم (۱۷۰۰)، والنسائي: كتاب الحيل، باب السبق، رقم (۳۵۸۵).

فإذا وضعتَ هَذَا العِوَض عَلَى مسابقةٍ ليس فيها خيرٌ، كان عَمَلُك هَذَا ليس فيه خيرٌ، وإذا وضعتها عَلَى عملٍ يكون فيه تضييعٌ للمالِ، وإذهابٌ للأوقاتِ، وإشغالٌ للناسِ بها لا يَنفعهم، أو بها يضرُّهم، كانت الجوائزُ في مثلِ ذلكَ شرَّا، وإضاعةً للمالِ، ولا ينبغي أن تُوضَعَ.



# السفر والتنزه:

(٥١٦٤) السُّؤَالُ: هلْ يجوزُ السفر إلى البلادِ الأجنبيَّةِ من غير حاجةٍ، إلا للنُّزهةِ، أو المشاهدةِ؟

الجَوَابُ: الذي نرى، أنه لا يجوزُ للإنسانِ أن يسافرَ إلى البلادِ الأجنبيَّةِ من أجلِ النزهةِ؛ لأنَّ أقلَ ما في ذلك أنه إضاعةُ مالٍ، فإن النفقاتِ باهظةٌ جدًّا؛ من تذاكرِ الطائراتِ، والمصروفاتِ العظيمةِ.

ثمَّ إن في ذلك أيضًا ضررًا على خُلُقِ الإنسانِ، وعلى دِينِ الإنسانِ؛ فإن كثيرًا مِنَ النَّاسِ سافروا إلى البلادِ الأجنبيَّة للنزهةِ فَسَقوا هنالكَ، ورَجَعوا بقلوبِ غير ما ذهبوا بها، وهذا أمرٌ خطيرٌ يجبُ على المرءِ أن يَحترِزَ منه، وقد جاء في الحديثِ عن النبيِّ عَلَيْهُ في قِصَّةِ الدجَّالِ: «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ» أي فليبعُد عنه «فَوَاللهِ إِنَّ النبيِّ في قِصَّةِ الدجَّالِ: «مَنْ سَمِع بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ» أي فليبعُد عنه «فَوَاللهِ إِنَّ النبيِّ عَلَيْهِ وَهُو يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَبِعُهُ، مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشَّبُهَاتِ»(١)، فالواجبُ على المرءِ أن يَبتعدَ عن أسباب الفِتَن.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم (٤٣١٩).

(٥١٦٥) السُّؤَالُ: هل يجوزُ الذَّهَابُ إلى المناطِقِ التي نَزَلَ بأَهْلِهَا العذابُ؛ وذلكَ لقَصْدِ الاعتبارِ والتَفَكُّرِ؟

الجَوَابُ: إذا ذهبَ الإنسانُ إلى الأراضِي التي عُذِّبَ أهلُها، فإن كانَ ذاهِبًا للاعتبَارِ والتَفَكُّرِ فإن ذلكَ جائزٌ، وإن كان ذاهِبًا للتَفَرُّجِ والنَّزْهَةِ فإن ذلكَ حرَامٌ؛ للاعتبَارِ والتفكُّرِ فإن ذلكَ جائزٌ، وإن كان ذاهِبًا للتَفَرُّجِ والنَّزْهَةِ فإن ذلكَ حرَامٌ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: « لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ»، أو قال: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ إلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»، ولما مَرَّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ بديارِ ثمودَ في طَريقِهِ إلى تبوكَ، قنَّع رأسَهُ - يعني غطاه -، وأَسْرَعَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (۱).

فالذي يذْهَبُ إلى هذه الأماكن إن كانَ للاعتبارِ والاتِّعَاظِ، وأنَّ اللهَّ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ اللهَّ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ اللهَّ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ اللهَّ سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

(٥١٦٦) السُّوَّالُ: عندَ سَفَرِي إلى الخارِجِ، أُجِدُ حَرَجًا وشُعُورًا بالنَّقْصِ، عند محاولَةِ لُبْسِ ملابِسِ الإسلامِ، وخُصُوصًا عندَمَا أكونُ وَحِيدًا، والناسُ مِنْ حَوْلي ينْظُرونَ إِلَيَّ، فأحسُ بالخَجَلِ، فكيفَ أستَطِيعُ أن أعْتَزَّ بالإسلامِ، وشَخْصِيَّةِ المسلِمِ أمامَ مِجْتَمَع الأجانِب، والحضارَةِ المتَقَدِّمَةِ؟

الجَوَابُ: صحيحٌ ما قالَهُ السائل، فنَحْنُ -مع الأسفِ الشديدِ- الأعْلَونَ، نجِدُ فِينَا ضَعْفَ الشَّخْصِيَّةِ، ونشْعُرُ بأننا أذنابٌ لغَيرِنَا، فالإنسانُ مِنَّا إذا رَأَى شيئًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، رقم (٢٩٨٠).

مُفِيدًا لا يَعْزُوهُ إلى نفسِهِ، ولا إلى غيرِهِ مِنَ المسْلِمِينَ، إنها إلى الحضارَةِ الغرْبِيَّةِ، أو الشرقِيَّةِ، وتجِدُهُ لا يَعْتَزُّ بشَخْصِيَّتِهِ، أما رجالُ هذه الحَضَارَةِ الفاسِدَةِ، فيأتُونَ إلىنا في بِلادِنَا بِلِبَاسٍ فاضِحٍ عارٍ خَلِيعٍ، حتى إن نساءَهُمْ في بلادِ المسلِمِينَ تأتِي ونصْفُ فَخِذِهَا مكْشُوفٌ.

التَّقَدُّمُ النافِعُ إنها هو بالتَّمَسُكِّ بدِينِ الإسلامِ وأخْلاقِهِ، فلهاذا نُعْطِي هؤلاءِ الثَّمَنَ رَخِيصًا، ونقول: أنتُمْ أهلُ الحضارَةِ، ونحن أهلُ التأخُّرِ، مع أن الواجِبَ أن نتَقَدَّمَ نحنُ بإسلامِنَا عقيدَةً، وعَمَلًا، ومِنْهَاجًا؛ لتكونَ الحضارَةُ مِنَّا إليهم.

الصدْقُ من الحضَارَةِ، وهو موجودٌ في الإسلامِ، والإسلامُ يَحُثُ عليهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة:١١٩]، وقالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: ﴿ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرِّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّادِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَابًا» (١).

لكن مَعَ الأسفِ، نَجِدُ أَن كَثِيرًا مِنَ المسلِمِينَ قد تَرَكُوا الصِّدْقَ، إذن نَحْنُ لن نُمثَّلَ الإسلامَ في هذا الجانِبِ الكبيرِ العَظِيم.

النُّصْحُ والبَيانُ في المعامَلَةِ جاءَ بِهِ الإسلامُ، يقُولُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَمُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَهَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (۲۲۰۷).

وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (١) ، فالنَّصْحُ والبَيانُ غيرُ موجودٍ في معاملاتِ كلِّ المسلِمِينَ، بل عندَ بَعْضِهِمْ فقط، فبعضُ المسلِمِينَ لا يصْدُقُ، ولا يُبيِّنُ، بل يأتِي إليكَ يقولُ: هذه السِّلْعَةُ قيمَتُها مئةُ ريال، والحقيقةُ أن قيمتَها خمسونَ رِيالًا، وهذا كَذِبٌ وغِشُّ، والإسلام ينْهَى عن ذلكَ، ويقولُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا» (٢)، فالغَشَّاشُ يتبَرَّأُ منْهُ النبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وإذا تأمَّلْتَ أَحْوَالَنَا نحنُ المسلِمِينَ وجَدْتَ أَمْرًا خُجِلًا؛ فالتعاليمُ الإسلامِيَّةُ التي تأمُّرُ بالصِّدْقِ، والبيانِ، واللِّينِ، واللَّطْفِ، مفقودةٌ من بَينِنَا، والعكسُ هو الموجُودُ في كثيرٍ مِنَّا، ولذلكَ يُمْكِنُ أن نقولَ: إن بعضَ المسلِمِينَ ينْفِرُ عن الإسلامِ بسُلوكِهِ المخالِفِ للإسلام.

(٥١٦٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ التأميرِ فِي السَّفَرِ، هل هُوَ للوجوبِ أو الاستحبابِ، مَعَ بيانِ الدَّلِيل؟

الجَوَابُ: أمر النَّبِيُّ عَلَيْهِ المسافرين إذا كانوا ثلاثةً أن يُؤمِّروا عليهم أحدهم (٣)؛ وذلك لأنَّ التأمير يُؤدِّي إِلَى الانضباطِ، وعدمِ التنازُعِ، وإذا لم يكن عليهم أميرٌ صارَ كل واحدٍ منهم يَرَى رأيًا، وربها تنازعوا واختلفوا وحصلَ بذلكَ عِنادٌ، فإذا كانَ عليهم أميرٌ، فإن الأميرَ يُرجَعُ إليه فيها يُوَاجَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، رقم (١٩٧٣)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، رقم (٢٦٠٨) و(٢٦٠٩).

وعلى هَذَا الأميرُ عليه أن يتقي الله عَرَّفَجَلَ فِي رعايةِ هَوُّلاءِ الَّذِينَ معه، والذين أمَّروه عليهم، فيختار ما هُوَ أصلحُ وأنفعُ، وإذا أشكلَ عليه الأمرُ فإنَّه يُشاورهم فِي ذلك، ويتَّبع مَن يرى أَنَّه أعرفُ وأفهمُ، فإن تساوى عنده النَّاس فِي ذلك فإنَّه يَتَّبع الأكثر.

فصارت وظيفة الأمير أن يسير في النّاس عَلَى ما يرى أنّه الأنفع والأفضل، فإن أشكل عليه فإنه يشاورهم، فإذا اختلفوا عليه: فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض، وأفقه من البعض أخذ برأيه، وإن أشكل عليه فإنّه يأخذ برأي الأكثر، فإن تساوى الطرفان: اثنان يقولان كذا، واثنان يقولان كذا، ولم يترجَّحْ عنده شيءٌ، فإنّه إنْ أمكنَ أن يأخذ برأي هَؤُلاءِ مرةً، وهؤلاء مرةً؛ فعلَ، وإلا أقرعَ بينهم.

والتأميرُ الظاهرُ أنَّهُ عَلَى الاستحبابِ؛ وليسَ عَلَى الوجوبِ؛ لأنَّ هَذَا من بابِ الإِرشادِ والتوجيهِ، وليسَ عبادةً يُؤمَر بها، فتكون حقًّا للهِ عَنَّهَجَلَّ.



(٥١٦٨) السُّؤَالُ: ما حُكمُ زيارةِ الآثار؟

الجَوَابُ: زيارةُ الآثارِ تنقسمُ إلى قسمينِ:

القسم الأوَّل: زيارة آثارِ المغضوبِ عليهم، فهذه نهى النَّبِيُّ ﷺ عنها، إلَّا مَن زارها لِيَتَّعِظَ، فقد قال ﷺ حين مَرَّ بديارِ ثَمودَ فِي طريقهِ إلى تبوكَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى فَوْلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في مواضع الخسف والعذاب، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لَا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، رقم (٢٩٨٠).

القسم الثَّانِي: زيارة الآثارِ الدينيَّة؛ كغارِ حِراءَ، وغار ثَور، إِنْ قَصَدَها الإِنْسَان تعبُّدًا للهِ، فإنها بِدعةٌ يُنهى عنها؛ لأن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ لَم يَتَعَبَّد بالذهابِ إلى حِراءَ، بعد أن أنزلَ اللهُ عليه الوحي، ولا أصحابه كانوا يَرتادونَ هذا الغارَ للتعبُّدِ بذلكَ، وكذلكَ غار ثَور، وأما إذا قصدَ الإِنْسَان بمشاهدةِ هذه الآثارِ مجرَّد الاطلاع، فإن هذا لا بأسَ به.

(٥١٦٩) السُّؤَالُ: في مدائن صالحٍ مزارع للنخيلِ والفواكِه، فهل لنا أن نأكلَ مِن ثِهارها؟

الجَوَابُ: الَّذِي أَعرِفُ أَن الحكومةَ -وفَّقها الله-، قد حَمَتِ الأمكنةَ الَّتِي لا يجوزُ الاستيطانُ فيها.

ومدائنُ صالحَ ليسَ فيها مزارعُ، لكن ربها يكون هناك مزارعُ حولَها، فلا بأسَ.

(٥١٧٠) السُّوَّالُ: قولُ الحبيبِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصحابِ الحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، عَلَى هَوُّلَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ» (١) ، هل ينطبق هَذَا عَلَى الآثارِ الأخرى الَّتِي تُزارُ فِي هَذِهِ الأَيَّام؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، رقم (٤٣٣)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، إلا أن تكونوا باكين، رقم (٢٩٨٠).

الجَوَابُ: نَحْنُ لا نتأكَّدُ إِلَّا مِمَا عَيْنَهُ النَّبِيُّ ﷺ، وإلا فإنَّ العِلَّةَ واحدةٌ، وإذا تأكَّدنا أنَّ هَذِهِ الأرضَ وقعَ بها خَسْفٌ، أو وقع فيها عذابٌ، فالحُكْمُ واحدٌ، لكننا لا نَتيَقَّن إِلَّا مِمَا عَيَّنهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَعَلَالِهِ وَسَلَّمَ.

### <del>-680-</del>

(٥١٧١) السُّؤَالُ: هل من السُّنَّة التنزُّهُ يومَ الخميسِ؟

الجَوَابُ: إذا كانَ عنده دليلٌ عَلَى ذلك فليتفضَّلْ بهِ.

(٥١٧٢) السُّؤَالُ: أنا فتاةٌ أريدُ السفرَ مَعَ أَخِي فِي السيارةِ بدونِ راكبٍ ثالثٍ، فهل سَفَري هَذَا محرَّمٌ لحَدِيثِ: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَئَةُ رَكْبٌ» (١)؟ أفيدونا جزاكمُ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: لا شكَّ أنَّ سِفرَ الرَّجلِ وحدَه مكروة، وسفر الرَّجلينِ مكروة، لَكِنَّهُ دونَ سفر الرجلِ الواحِدِ، وسفر الثلاثةِ رجالٍ لا بأسَ به، وهذا فِي الأسفارِ الموجودةِ فِي عهدِ الرَّسُولِ ﷺ، حيث يسير الراكبُ وحدَه فِي البرِّ، لَيْسَ عنده أحدٌ.

أما السفرُ فِي وقتنا هَذَا، ولاسيَّما فِي الخطوطِ الرئيسيَّة الَّتِي تَمَّرُ بها السياراتُ دائمًا، فإنَّ الإنسانَ لا يكونُ وحدَه فِي الواقِع؛ لأنَّ السيارات تمَّرُ به عن يمينِه، وعن شمالِهِ دائمًا، فهو وإنْ كان لَيْسَ معه إلا واحدٌ، فليسا شيطانينِ؛ لأنَّ النَّاسَ يَتَرَدَّدُونَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده، رقم (۲۲۰۷)، والترمذي: أبواب الجهاد، باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، رقم (۱۲۷٤)، والنسائي في الكبرى (۸۷۹۸، رقم ۸۷۹۸).

فِي هَذَا الخطِّ، وكأنه يمشي وسط البلدِ.

### 

(٥١٧٣) السُّوَّالُ: هلْ يجوزُ السفرُ لبلادِ الكفارِ للعملِ فيها؟

الجَوَابُ: السفر إلى بلادِ الكفارِ لا يَجُوزُ إِلَّا بثلاثةِ شروطٍ:

الشرط الأول: أن يكون عند الإِنْسَانِ عِلمٌ يَدفَعُ بِهِ الشُّبُهاتِ؛ لأنَّ أعداءَ الإِسْلَامِ هناكَ يُورِدُونَ عَلَى المسلمِ شُبُهاتٍ كثيرةً، كذلك أهلُ البدعِ فِي تلكَ البلادِ يُوردونَ عَلَى أهل السَّلَفيةِ، وأهلِ السنَّةِ شُبَهًا كثيرةً.

الشرط الثَّاني: أن يكون عنده دِينٌ يَمنعه عنِ الشهواتِ؛ لأن الشهواتَ هناك مَفتوحة، فمن أراد أن يزني زَنَى، ومن أراد أن يشربَ الخمرَ شَرِبَ الخمرَ، ولا أحدَ يُردُّ، فإذا لم يكنْ عند الإِنْسَان دِينٌ يَحميه منَ الشهواتِ فقد يَهلِك.

الشرط الثَّالِث: أن يكون مُحتاجًا إلى السفرِ إلى هناكَ؛ بأن يكون لدراسةِ علمٍ مُتَخَصِّص لا يوجد في بلادِه.

وبغير هَــــذِهِ الشروطِ الشلاثةِ لا يَجُــوزُ السفرُ للإقامةِ، أما السفر للتجارةِ فلا بأسَ.



## ا ما يؤمر بقتله من الحيوان وما ينهى عن قتله:

(٥١٧٤) السُّوَّالُ: ذكرتَ في كتابِ شرحِ الـزادِ: أَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عـنْ قتـلِ الحيواناتِ، ومنها النملةُ، فها الدليلُ؟

الجَوَابُ: هذا غيرُ صحيحٍ، فالشَّارِعُ إنها نَهَى عن قتلِ النملةِ، والنَّحلةِ، والهُدْهُد، والصُّرَد<sup>(۱)</sup>، وأمرَ بقَتْلِ الفواسِقِ، مثل العقربِ، والكَلب العَقُور، والغُراب<sup>(۲)</sup>، وسكتَ عن أشياءَ.

فمنهم مَن يقول: إن الأصلَ هو المنعُ؛ لأن هذه الحيوانات تُسَبِّحُ بحمدِ اللهِ عَنْ فإذا قَتَلْتَها انقطعَ التسبيحُ، ومنهم من قال: ما سكتَ اللهُ عنه فهو عفو، وإذا كان اللهُ أَمَرَنا بقتلِ شيءٍ من هذه الحيواناتِ، ونهانا عن قتلِ شيءٍ؛ فقد عُلم أن ما سكتَ عنه فليسَ بِمُحَرَّمٍ، ولا شكَ أن الأحسنَ ألَّا يَقْتُلَ الإنسانُ شيئًا إلا إذا كان هناك سبب.

# إذن الحيوانات ثلاثة أقسام:

القسم الأول: قِسمٌ أُمِر بقَتله، وهو المؤذِي.

القسم الثاني: قسمٌ نُهي عن قتلِه، وهي أربعةٌ منَ الدوابِّ: النملةُ، والنَّحلةُ، والنَّحلةُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: أبواب النوم، باب في قتل الذر، رقم (٥٢٦٧)، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، رقم (٣٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (١٨٢٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، رقم (١١٩٨).

القسم الثالث: الباقي مَسكوتٌ عنه، فإذا لم يَحْصُلْ منه أذيَّة، فالأَولى أَلَّا تَقْتُلُه.

(٥١٧٥) السُّؤَالُ: هلْ يجوزُ قتلُ الحيواناتِ المتوحشةِ، وغيرِ المتوحشةِ بالكهرباءِ والنارِ؟

الجَوَابُ: نعمْ، إذا لم يمكنْ دفعُ عِدَاها إلا بذلكَ، فلا بأسَ، وكذلك إذا قُتِلت بالنارِ تَبَعًا فلا بأسَ، وعنِ النبي ﷺ أنه «حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ»(١)، ومن المعروف أن النخلَ عادةً يكون فيها فراخة للعصافير، أو غير العصافير، وأحرقها النبيُ ﷺ، وعادةً يكون فيها حشراتٌ، وطيورٌ، وما أشبة ذلك، فإذا كان قتلُهم تبعًا فلا بأسَ، وإذا كان لدفع عِدَاها فلا بأسَ.

وأمّا مَا يُعلَّقُ في بعضِ المساجدِ، أو بعضِ المطاعمِ، منَ الصواعقِ، فالصاعقُ لا يعد نارًا، فلو أنكَ وضعتَ فيه قرطاسةً، أو خِرقةً، ما احترقتْ.

### 

(٥١٧٦) السُّؤَالُ: صاحبُ مزرعة دواجن يقول: لديَّ عددٌ كبيرٌ من الدواجنِ، ولديَّ فَقَاسات للبيضِ -آلة-، وبعد مضيِّ مدَّةٍ معيَّنة نعرفُ ماذا كانَ الصُّوص -الكتكوت-، ذَكرًا أم أُنثى، فإذا كانَ ذكرًا، فإننا نقوم بحَرْقِهِ مباشرةً؛ لأننا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله ﷺ إليهم في دية الرجلين، رقم (٣٨٠٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، رقم (١٧٤٦).

لا نستفيدُ منه، وبقاؤهُ عندنا يكلِّفنا كثيرًا، فما الحكم فِي ذلك؟

الجَوَابُ: إن كانَ يحرقه قبلَ أنْ تُنفخَ فيه الرُّوحُ، فلا بأسَ، وإن كانَ بعدَ أنْ نُفِخَتْ فيه الروحُ، فإنَّه لا يجوزُ أن يُعَذَّبَ الحيوانُ بالإحراقِ.

( ٥١٧٧ ) السُّؤَالُ: هلِ استخدامُ الجهازِ الَّذِي يَعْمَل بالكهرباءِ لِقَتْلِ الناموسِ، أوِ الذُّبابِ جائزٌ، أم هَذَا فيه تَعذيبٌ بالنَّارِ؟

الجَوَابُ: استعمالُ هَذَا جائزٌ، يعني لمبةٌ تُوضَعُ فِي الكهرباءِ، ثُمَّ إذا دَنَا منها ناموسٌ، أو شِبْهُهُ ماتَ، فهَذَا لَا بَأْسَ به؛ لِسَبَبَيْنِ:

السببُ الأوَّل: أن هَذَا لَيْسَ إحراقًا ولكنه صَعْقٌ، والدَّلِيل لذلكَ أنه لو أنَّكَ مَسِسْتَ بَهَذِهِ اللمبة وَرَقَةً لم تَعْتَرِقْ، فدَلَّ ذلك عَلَى أن هَذَا صَعْقٌ، وليس بإحراقٍ.

السبب الثَّاني: أنه إذا لم يُمْكِنْ طردُ الناموس، والقضاء عليه إِلَّا بمثل ذلك فَلَا بَأْسَ به، والدَّلِيلُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى النَّخِيرَ أَحْرَقَ نخلَ بني النَّضِير (١)، والنخلُ لا بُدَّ أن يكون فيه طَيرٌ وحشراتٌ وما أشبه ذلك، لكن لا يمكِن أن يقضيَ عَلَى النخلِ إِلَّا يَالَافِ هَذَا الحيوانِ بالنَّارِ.

فالمهمُّ، أنه إذا لم يُمْكِنْ إتلافها إِلَّا بذلك فلا بأسَ، وقد جاء في الحديثِ «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب حرق الدور والنخيل، رقم (۳۰۲۱)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، رقم (۱۷٤٦).

أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً ١١٠ يعني هلَّا كان إحراقك لنملة واحدة وهي التي آذتْك.

فالَّذِي نرى أن هَذِهِ الآلةَ التي يصطاد بها النَّاسُ الحشراتِ لَا بَأْسَ بها.



### متفرقات:

(٥١٧٨) السُّؤَالُ: إذا وجدتُ حِذَاءً مَقلوبًا هل يجبُ عليَّ أن أُعِيدَه؟

الجَوَابُ: هذه المسألةُ عند النَّاسِ مُسْتَكْرَهَةٌ، يعني أَنْ يَكُونَ الحذاء مُنْقَلِبًا عَلَى ظهرِه ويقولون -أي العامَّة-: إنه لا يَليق أَنْ يَكُونَ باطِنُ الحذاءِ إلى السَّمَاءِ، ولكنِّي لا أعلمُ فِي هذا سُنَّةً عن رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ.

وعلى هذا فلا نَرُدُّ الحذاءَ عن طبيعته إذا وجدناهُ مَقلوبًا، بل نُبقيهِ عَلَى ما هو عليه، وإنْ قَلَبْنَاهُ مِن أَجْلِ أَلَّا يَفسدَ ظاهرُه بمُلاقاةِ الأرضِ، فهذا أمرٌ يعودُ إلى مسألةٍ ماليَّة، لا إلى مسألةٍ تَعَبُّديَّة.

### 

(٥١٧٩) السُّؤَالُ: نرى كثيرًا مِنَ النَّاسِ يكتبونَ عَلَى سيَّاراتهمْ من الخارجِ بعضَ الأدعيةِ، أو بعضَ أسهاء اللهِ الحُسنى، فهَا حُكْمُ ذلك؟

الجَوَابُ: لا يَنبغي أن يكتبها؛ لأني لا أعلمها واردةً عن السلفِ، لكني

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم، رقم (٣٣١٩)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن قتل النمل، رقم (٢٢٤١).

لا أستطيعُ أن أقول: إنها حرام، فإذا كان فيها شيءٌ مفيدٌ، مثلًا لو كتب: اذكروا الله، أو كتب: اللهم قِنِي شرَّ الحوادثِ، أو كتب: اللهم قِنِي شرَّ الحوادثِ، أو كتب: اللهم قِنِي شرَّ الحوادثِ، أو ما أشبهَ ذلك؛ فلا أستطيع أن أقولَ: إن هَذَا ممنوعٌ، لكنْ تَرْكُه أقربُ إِلَى السلامةِ.

### <del>-699-</del>

(٥١٨٠) السُّؤَالُ: يقومُ بعضُ النَّاسِ بالذَّبِعِ للهِ تَعَالَى عندَ شراءِ سيَّارةٍ، أو بيتٍ، فَمَا حُكْمُ ذلكَ، علمًا بأنَّ بعضهم يقولُ: إن ذلكَ للفرحةِ، والبعض يقول: للبركةِ؟

الجَوَابُ: الظاهرُ أنَّ الذَّبحَ للفرحِ، وأنَّ الإِنْسَانَ إذا اشترى بيتًا، فَإِنَّهُ لفرحِهِ لهَذَا البيتِ يَذبَحُ الغنمَ، أو يذبحُ البقرَ، أو الإبلَ؛ لِيَعزِم النَّاس عليها؛ إظهارًا لِفَرَحِهِ بهذَا البيت، وهَذَا لا بَأْسَ به؛ لِأَنَّ الأصلَ -فيها عَدا العباداتِ- الحِلُّ، حَتَّى يقومَ دليلٌ عَلَى المنعِ.





( ٥١٨١ ) السُّؤَالُ: هَلْ ذِكْرُ اللِّسَانِ أَفْضَلُ، أَمْ القَلْبِ، أَمْ الذِّكْر بِهِمَا مَعًا؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أَنَّهُ إذا اجْتَمَعَ القلبُ واللسانُ، فإن ذلكَ أفضلُ المراتبِ، ثُمَّ يَلِي ذلكَ، ذِكْرُ القَلْبِ، لكن أحيانًا يُشترَطُ مع ذِكْرِ القلبِ، ذِكْرُ اللِّسانِ.

لو قَالَ قائل: إذا ركعتُ أَذْكُرُ أَنَّ اللهَ هُوَ العظيمُ في قَلبِي، ولا أذكرُ ذلكَ بِلِسَاني.

قلنا: لا يُجْزِئهُ، فأحيانًا يكون لا بُدَّ من ذِكْرِ اللسانِ، وإنْ لَمْ يَذْكُر القلب.

وأحيانًا يكون ذِكرُ القلبِ أفضلَ، ولا ريبَ أنَّ ذِكْرَ القلبِ، يَحْدُثُ به من التأثيرِ في القلبِ، أكثر مِمَّا يحصُل بذكرِ اللِّسَانِ المجرَّدِ، لكن بعض الأذكارِ لا بُدَّ أن تُقالَ باللسانِ، وعلى هَذَا، فهذِهِ المسألةُ لا يَنضبِط الجَوَابِ فيها؛ لأنَّها تختلِفُ.

(٥١٨٢) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ عِنْد كُلِ أَمْرٍ يُقْدِمُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُ؟

الجَوَابُ: كَوْنُ الإِنسَانِ يَقْرَأُ الفَاتِحَة عِنْد كُلِّ أَمْرٍ يُقْدِمُ عَلَيْهِ، هُوَ بِدْعَة، مَعَ أَنَّ الفَاتِحَة كِنْد كُلِّ أَمْرٍ يُقْدِمُ عَلَيْهِ، هُوَ بِدْعَة، مَعَ أَنَّ الفَاتِحَة كلامُ اللهِ، لكنْ لَهَا مَحَلُّ، فلو أرادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَأْكُل، فليَّا قُدِّمَ لهُ الطَّعامَ قرأَ الفَاتِحَة، فإنه يكون مُبْتَدِعًا لا شَكَّ، وليس عَلَى سُنَّةٍ.

كذلك أيضًا يُوجَدُ بعضُ النَّاسِ كلَّما حَدَثَ شيءٌ قالَ: الفَاتِحَةَ: يعني اقرءُوا

الْفَاتِحَة، وهذا أيضًا من البِدَع، والشَّريعةُ مرتَّبةٌ، فكلُّ شيءٍ له سببٌ، فمَن تعبَّد للهِ تَعَالَى بشيءٍ لَيْسَ له سببٌ، فإنَّه مُبتدِعٌ.

(٥١٨٣) السُّوَّالُ: هَلْ العِبَادَةُ فِي الأَشْهُرِ الحُرُّمِ، الأَجْرُ فِيهَا مُضَاعَفٌ عَنْ بَقِيَّةِ الشُّهُورِ الأُخْرَى؟

الجَوَابُ: قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ إِنَّ عِـذَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَ مَنْ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا ٱرْبَعَكُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَ ٱنفُسَكُمْ ﴾ [التوبة:٣٦].

قالَ أهلُ العلمِ: الضميرُ فِي قولهِ: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾ يعودُ عَلَى الأشهرِ الحُرُمِ، فإذا كانَ قدْ نُهِيَ عن ظُلمِ النَّفْسِ في هَذِهِ الأشهرِ؛ فإنهُ قد دلَّ ذلكَ عَلَى أَنَّ العملَ الصَّالِحَ فيهنَّ أفضلُ، ومن العباراتِ المشهورةِ عندَ العُلَمَاءِ قولهمْ: تُضاعَفُ الحَسَنَةُ فِي كل زمانٍ، ومكانٍ فاضِلِ.

فأرجو أن تكونَ الطاعةُ فِي الأشهرِ الحُرُّمِ مُضاعفةً، كما أنَّ المعصيةَ فِي الأشهرِ الحرم، أشدُّ وأعظمُ.

(٥١٨٤) السُّؤَالُ: هَلْ قِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ فِي أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ بِدْعَة؟

الجَوَابُ: لَا أَعْلَمُ أَنَّ الفَاتِحَةَ مِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ، وعَلَى هَذَا فَلَا يقرأها أَحَدٌ في أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ، إِلَّا إِذَا وَجَدَ دَلِيلًا مِنَ السُّنَّةِ، أَنَّهَا مِنْ أَذْكَارِ الصَّبَاحِ والمَسَاءِ، فَلْيَقْرَأْ، وَإِلَّا فَلَا يقرأها.

لَكِنَّ الفَاتِحَة تُقْرَأُ عَلَى المَرِيضِ وَيُشْفَى بِإِذْنِ اللهِ؛ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي مَنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوْا أَنْ سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبُوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُلاءِ الرَّهُ طَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَالَّوْهُمْ، فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهُ طُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟

فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَا لَحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَى إِلَا الْعَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَى إِلَا الْعَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَى فَعَالًا فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ.

قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقَى: لا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا.

فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» (١).

فقد قال: «وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا»، وهُو ليسَ بِحَاجَةٍ لهُ -فيها يظهر - وذلكَ تطييبًا لنفوسهم، حتى لا يَبْقَى عِندهُمْ شَكُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم (٢٢٧٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم (٢٢٠١).

(٥١٨٥) السُّؤَالُ: بعضُ الأئمَّةِ يدعو فِي دعاءِ القُنوتِ فِي لَيْلَة القَدْرِ بقوله: «اللَّهُمَّ ما قسمتَ فيها من شرِّ فاصرِفْه عنَّا»، أليس فِي هَذَا سُوء أَدَبٍ مَعَ اللهِ، حيثُ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُ: «وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ» (١)؟

الجَوَابُ: الشرُ لَيْسَ إِلَى اللهِ لا شكَّ، واللهُ تَعَالَى لا يُوصَفُ بالشرِّ، والشَّرُ إنَّما يكونُ فِي المفعولاتِ، لا فِي الفعلِ، ففِعلُ الله كلَّه خيرٌ، وَلَكِنْ لِنَنْظُر: الغِنَى، وَالعِلْمُ، والصِّحَّةُ، والأَمْنُ، هَذِهِ خَيْرٌ، وضدهَا شرُّ، قال تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْمَنْيَاءِ:٣٥].

لكنْ هلْ الشرُ فِي فِعلِ اللهِ، ويقالُ: إنَّ اللهَ قدَّره لأنَّه شِرِّير، والعِيَاذُ باللهِ؟ نقول: لا يمكِنْ، بلْ تقديرُ اللهِ تَعَالَى له لحكمةٍ عظيمةٍ، يَنقلِبُ به هَذَا الشرُّ خيرًا، قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ وهَذَا الفسادُ بتقديرِ اللهِ عَنَّقَجَلَ لكن سببهُ: ﴿ مَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾، والغايةُ منهُ: ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

ولهذا كُلُنَا نقولُ: نؤمنُ بالقَدَرِ خيرهِ وشرِّهِ، لكن يجبُ أَنْ نعلمَ أَنَّ اللهَ لا يُقَدِّرُ الشرَ إِلَّا لحكمةٍ، وحينئذٍ يكونُ هَذَا الشرُ خيرًا.

فلو أنَّ إِنْسَانًا لهُ طفلٌ يجبهُ حبَّا شديدًا، فمرِضَ هَذَا الطفلُ، واحتاجَ إِلَى كَيِّ، فَكَوَاه أَبُوه، فالكيُّ فِي حدِ ذاتهِ شرُّ يؤلمُ الطفلَ، وربها يتجرَّحُ، لكن بالنِّسْبَة للمرادِ منه فهو خيرٌ، وهو الشفاءُ، هكذا ما يُقدِّرهُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ ممَّا لا يُلائمُ الإِنْسَان هُوَ شرُّ، لكن بالنِّسْبَةِ للفعلِ، ففعلُ الله كلُّه خيرٌ، لكن المفعول منهُ لكن بالنِّسْبَةِ للفعلِ، ففعلُ الله كلُّه خيرٌ، لكن المفعول منهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧١).

ما هُوَ خيرٌ، ومنه ما هُوَ شرٌّ.

وعلى هَذَا فقولُ القائلِ: «وما قضيتَ فيها من شرِّ، وبلاءٍ، وفتنةٍ، فاصرفه عنَّا، وعن جميع المُسْلِمِينَ»، هَذَا صحيحٌ، ويبيِّن ذلكَ قوله: «وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ»(١)، فالشرُّ فِي المقضيِّ، وليس فِي القضاءِ.

( ١٨٦٥) السُّؤَالُ: هَلْ ورَدَ فِي السُّنَّةِ فَضْلُ مَنْ قالَ: (لَا إِلَه إِلَا اللهُ مَئة مَرَّةٍ)، و(سبحانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ مئة مَرَّةٍ)، و(سبحانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ مئة مَرَّةٍ)، و(سبحانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ، ولا إله إلا الله، مئة مَرَّةٍ)، و(الصلاةُ على النَّبِيِّ مئة مَرَّةٍ)، و(الاستِغْفَارُ مئة مَرَّةٍ صباحًا ومساءً)؟

الجَوَابُ: أما قولُ: «لَا إِلَه إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لا شَريكَ لهُ، لَهُ الْمُلْكُ، ولَهُ الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَدِيرٌ مئة مرة»(٢)، فهذا صحيحٌ ثابِتٌ، فإن الإنسانَ إذا قَالها أُثِيبَ بعِدَّةِ أُمورٍ:

أولها: أنَّها تكونُ حِرْزًا له مِنَ الشيطانِ حتَّى يُمْسِيَ، ولهذا ينْبَغِي أن نَقُولها في الصباحِ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ، حتى يكونَ يومَنُا كلَّه في حِمايَةٍ مِنَ الشيطانِ.

الثاني: قولُ: «سبحانَ اللهِ وبحَمْدِهِ مئة مَرَّة»، فصحيحٌ ثابِتٌ، وثوابُهُ أن اللهَ تعالى يمْحُو بِه الخَطَايا، ولهذا قالَ العلماءُ ينْبَغِي أن يكونَ قولُ: «سبحانَ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (٤٦٤)، وأبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التهليل، رقم (٦٤٠٣)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩١).

وبِحَمْدِهِ»، في آخِرِ النهارِ؛ ليكون ذلك تَكْفِيرًا لما عَمِلَهُ في مَهارِهِ.

أما ما ذُكِرَ فيها بعدُ، فلا أعْلَمُ له أصلًا، ولكِنَّ ذِكْرَ اللهِ تعالى في كلِّ وقتٍ، لا شَكَّ أَنَّه من الأعهالِ المَطلُوبَةِ، قالتْ عائشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ»(۱)، وقالَ عَلَيْ فيها صَحَّ عنه: «سَبَقَ المُفَرِّدُونَ»، قالوا: وَمَا المُفَرِّدُونَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ وَاللَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ»(۱)، وأثنَى الله على الذَّاكِرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ»(۱)، وأثنَى الله على الذَّاكِرِينَ كَثِيرًا والذَّاكِرَاتُ أَنْ اللهُ على الذَّاكِرِينَ كَثِيرًا والذَّاكراتِ، في سورَةِ الأحْزابِ في قولِهِ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى كثِيرًا والذَّاكراتِ، في سورَةِ الأحْزابِ في قولِهِ: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَالذَّاكِرَاتِ اعْدَ اللهُ لَمُمْ مَغْفِرَةً وَالْجَرابِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### 

(٥١٨٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ التلحينِ فِي الدُّعاءِ فِي القُنُوت وفي غيرهِ؟

الجَوَابُ: أُولًا: يجبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ خَيرَ الدُّعاءِ ما كَانَ فِي كِتَابِ اللهِ، أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ، وأَنَّ ذلكَ خيرُ الدُّعاءِ وأجمعه وأنفعه للعبدِ، فيا ليْتَ الإِنْسَانَ يتتبَّعُ الأَدْعيةَ فِي القُرْآنِ، ثمَّ يدعو اللهَ بها؛ إِلَّا شيئًا لِغيرِنا فلا ندعو به.

ومن العجيبِ أَن تَجدَ من يَدعُو فِي الطَّوافِ ويقولُ: «بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقا: كتاب الأذان، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان، ومسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعَالَى، رقم (٦٧٦).

بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِينَ»(١)، وهذا لا يَصلُح للدعاءِ عندَ الطَوافِ، فهَذَا دعاءٌ للنومِ.

ومِنْ ذلكَ أيضًا أنْ تسمعَ داعيًا فِي الطوافِ يقولُ: ﴿رَبَّنَاۤ أَنزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّـمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَٱرْزُقَنَا﴾ [المائدة:١١٤]!

وأعظم من ذلك، أن تسمع طائفًا يقولُ: ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لِإِنْ مُلْكًا لَا يَنْبَغِى لِإِنَّكَا بِهِ مَلْكًا لَا يَنْبَغِى لِإِنَّكَا بِهِ مِنْ بَعْدِي ﴾ [ص:٣٥]!

ولا شكَّ أَمَّم يريدونَ الخيرَ، لَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخَيْرَ وُفِّقَ له، فلو أَنَّ الإِنْسَانَ تتبَّع القُرْآن الكريم، وأخذَ منه الأدعية -دونَ الأدعية الَّتِي قد مَضَى زَمَنُها؟ مثل: ﴿رَبِّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ السَّمَآبِ﴾، أو الَّتِي لا ينبغي أن يُدعَى بها مثل: ﴿رَبِّ اغْفِرَ لِي وَهَبْ لِي مُلكًا لَا يَلْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي ﴾ ثُمَّ جمعها، وما صحَّ عن الرَّسُول عَلَيْ في السُّنَّة، وصارَ يدعُو بهِ، لكان ذلك خيرًا ممَّا نسمَعُ من الأدعيةِ المسجوعةِ، الَّتِي في السُّنَة، وقد تكونُ معانيها قليلةً ضحلةً، فخيرُ الدُّعَاءِ ما جاءَ في الكِتَابِ والسُّنَةِ.

(٥١٨٨) السُّؤَالُ: ما عَدَدُ فَقَراتِ العَمُودِ الفَقْري عندَ الإنسانِ؟

الجَوَابُ: عددُ مفاصِلِ الجسْمِ ثلاثُ مِئةٍ وسِتُّونَ مِفْصَلٍ، وعددُ الأسنانِ اثنتَانِ وثلاثونَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب السؤال بأسهاء الله تعالى والاستعاذة بها، رقم (٧٩٩٣)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٤).

وقد وردَ في مفاصِلِ الجِسْمِ، حديثٌ في صحيحِ مسلِمٍ، أنَّ مفاصِلَ جسمِ الإنسانِ، ثلاثُ مِئةٍ وسُتُّونَ مِفْصَلًا، وقد قال النَّبِيُّ ﷺ: "يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ" (١)، وعلى هذا فكلُّ يوم تَطْلُعُ فيه الشَّمْسُ، عليكَ أنْ تَتَصَدَّقَ بثَلاث مِئةٍ وسِتِّينَ صدَقَةٍ، والصَّدقاتُ هنا ليستْ صدقات ماليَّة، بلْ كلُّ تَسْبِيحَةٍ صدَقَة، وكلُّ تَهْلِيلَةٍ صدَقَةٌ، وكلُّ أمْرٍ بالمغرُوفِ صدقةٌ، ونَهُ عن مُنكرٍ صدَقَةٍ، وكلُّ حرْفٍ مِنَ القُرآنِ صَدَقَةٌ، ولا أظنُّ أحدًا إن شاء الله-، يعْجَزُ عن ثَلاثِ مَئةٍ وسِتِينَ صدَقةٍ من هذَا النوع.

أما الأسنانُ فهِي اثنتانِ وثلاثونُ سِنًّا.

فإذا قال قائل: ما دِيَّةُ السِّنِّ إذا جني عليهِ إنسانُ وقَلَعَهُ ولم يَنْبُتْ؟

قلنا: فيها خمسٌ مِنَ الإبِلِ، فيكونُ في جميعِ الأسْنانِ مئةٌ وستُّونَ مِنَ الإبلِ، ولا فرْقَ حينئذٍ بينَ الأسنانِ، وفي الأصابعِ كُلُّهَا مئةُ بعيرٍ، فكلُّ إصبَعٍ فيه عشْرٌ مِنَ الإبلِ. الإبلِ.

### 

(٥١٨٩) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ قَوْلِ هَذَا الدُّعَاءِ، وَهَلْ وَرَدَ أَوْ لَا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عدد مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، وانتهض العَرْشُ، وانْتَشَرَ الطَّرَشُ، وعدد الصَّلَوَاتِ الخمس، وعددُ القَرآنِ مِنْ آيَةٍ وحرفٍ»؟ وجزاكم اللهُ خَيْرًا.

الجَوَابُ: أُولًا: (الطَّرَشُ)، يعني الإبل، والظاهرُ هذا مرادُ السائل.

ثانيًا: كُل هذا من التَّعَمقِ، قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «سُبُحَانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحي، رقم (٧٢٠).

اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ (())، فعليك بها ورد، ودَعْ عنكَ هذه الألحانُ المَسْجُوعَةِ، التي قد تحملُ معنى غيرَ صحيحٍ، كقولِ بعضهمْ: «اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه (فهذا دعاءٌ منكرٌ، كأنكَ تقولُ: يا رَبِّ افْعَلْ ما تشاء، وعَذِّبَ، وأصبني بِالبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ، لكِنْ الطُفْ.

وَالدَّاعِي إِنَّمَا يُرِيدُ أَلَّا يُصِيبَهُ شَيءٌ، فَيَسْأَلُ الله تَعَالَى أَنْ يَحْمِيَهُ مِنَ البَلَاءِ، وَمِنَ المَرَضِ، وَمِنَ الفَقْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَقُلْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُقَدِّرَ لِي الْخَيْرَ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

(٥١٩٠) السُّؤَالُ: هلْ للدُّعاءِ تأثيرٌ في تغييرِ ما كُتبَ للإنسانِ قبلَ خَلْقِهِ، جزاكمُ اللهُ خيرًا؟

الجَوَابُ: لا شكَّ أنَّ للدُّعاءِ تأثيرًا في تغييرِ ما كُتبَ، لكِنَّ هَذَا التَّغْيِيرَ قَدْ كُتِبَ أيضًا بسببِ الدُّعاءِ، فلا تظنُ أنكَ إذا دعوتَ اللهَ فإنكَ تَدعُو بشيءٍ غيرِ مكتوبٍ، بل الدعاءُ مكتوبٌ، وما يحصلُ بالدعاءِ أيضًا مكتوبٌ.

ولهذَا نجدُ أَنَّ القَارِئَ يقرأُ على المريضِ فيُشفَى، وقصةُ السَّرِيَّة الذينَ بعثهُمُ الرسولُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ فنزلُوا على قوم ضيوفًا، ولكنَّ القومَ لم يُضيِّفوهمْ، فقدَّرَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ أَنْ لُدِغَ سيدُهُم، لدغتهُ حيَّةُ فطلبوا قارئًا يقرأُ عليهِ، فجاؤُوا إلى الصحابةِ، فقالوا: هلْ منكمْ أحدٌ يَقْرأُ؟ قالوا: نعمْ لكن لا نقرأُ عليهِ إلا بأُجرةٍ، أي بِعِوضٍ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، رقم (٢٧٢٦).

فأعطَوْهم قطيعًا منَ الغنمِ، ثم ذهبَ القارئُ يقرأُ على هذا اللَّديغِ الذي لدغتْهُ الحيةُ، فقرأً عليهِ سورةَ الفاتحةِ، فقامَ اللديغُ كأنها نُشِطَ مِن عِقالٍ، يعني كأنَّهُ بعيرٌ فُكَّ عِقَالُهُ(١)، فهذِهِ الرُّقيةُ أَثرَتْ.

وكلُّ الناسِ يعلمونَ أن الدعاءَ لهُ تأثيرٌ، ولكنْ ليسَ هذا تغييرًا للقدرِ؛ لأنَّ هذا اللهُ عاءَ مكتوبٌ، وَكلُّ شيءٍ فهوَ عندَ اللهِ بأجلٍ مُقدَّرٍ، وبحكمةٍ بالغةٍ.

فجميعُ الأسبابِ لها تأثيرٌ في مسبباتِها بإذنِ اللهِ، والأسبابُ مكتوبةٌ، والمسبّباتُ مكتوبةٌ.

### <del>-680</del>

(٥١٩١) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الدُّعاءِ بهذا اللفظِ: «جزاكَ اللهُ خيرًا إِنْ شَاءَ اللهُ»، أو: «وفَّقَكَ اللهُ إِنْ شَاءَ الله»؟

الجَوَابُ: الأَفْضَلُ للإِنْسَانِ إذا دَعَا أَنْ يَجِزِمَ، فيقول: جزاكَ اللهُ خيرًا، وفَقكَ اللهُ، هداكَ اللهُ، بدون أَنْ يَقولَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، أما إذا قال: إن شئت، فهو حرامٌ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، ارْ حَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْ رُقْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْ رُقْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْ حَمْنِي إِنْ شِئْتَ، ارْ رُقْنِي إِنْ شِئْتَ، وَلِيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، لَا مُكْرِهَ لَهُ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، رقم (٢١٥٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، رقم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، رقم (٧٤٧٧)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت، رقم (٢٦٧٩).

فَلَا أَحَدَ يُكْرِهُ اللهَ حتَّى نقولُ: إن شئتَ يا ربَّنا فاغفِرْ لنا، وارْحَمْنَا، وإن شئتَ فلا، فلا تقل: اللَّهُمَّ اغفرْ لي إن شئتَ، اللَّهُمَّ ارحمني إن شئتَ.

أما (إِنْ شَاءَ اللهُ)، فهي أهوّنُ، ولهذا جاء فِي الحَدِيث الصحيح أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقولُ للمريضِ: ﴿لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ فَفَرْقٌ فِي هَذِهِ العباراتِ: (اللَّهُمَّ اغفرْ لي إِن شئتَ)، (غَفَر اللهُ لك إِنْ شَاءَ اللهُ)، (غفرَ اللهُ لك) بدون (إِنْ شَاءَ اللهُ).

# فإن قيل: أيُّها أفضلُ؟

قلنا: «غفرَ اللهُ لكَ» بدون (إِنْ شَاءَ اللهُ)، و(غفرَ اللهُ لكَ إِنْ شَاءَ اللهُ)، دائرةٌ بين الكراهةِ وبينَ التحريم، أما «اللَّهُمَّ اغفرْ لي إنْ شئتَ» هَذِهِ حرامٌ.

(٥١٩٢) السُّؤَالُ: نَرجُو مِنْكَ أَيُها الشَّيخُ أَنْ تَدعوَ لَنَا دَعَواتٍ خَاصةً جَمَذَا المَّحلِسِ تُرقِّقُ جَا العيونَ. المجلسِ تُرقِّقُ جَما القلوبَ، وتُدمَعُ جَما العيونَ.

الجَوَابُ: أَجْمَعُ دَعَاءٍ يَدَعُو بِهِ الْعَبَدُ: ﴿ رَبَّنَا ٓ اَلْنِنَا فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة:٢٠١]، وأسألُك اللهمَّ أَنْ تُطْفِئَ الفتنةَ التي فِي بلادِ الجزائرِ، وفي غيرها من بلادِ المسلمينَ، وأَنْ ترزقَهم تآلُفَ القلوبِ، والمحبَّةَ فِي اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وإقامة دِينه، إنَّكُ عَلَى كلِّ شيء قديرٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب ما يقال للمريض، رقم (٦٦٢).

(٥١٩٣) السُّوَّالُ: نرْجُو شرحَ حديثِ: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ» (١)، وحديث: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (٢)؟

الجَوَابُ: أما قولُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ»، فالمعنى: أنَّ اللهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد يُقَدِّرُ على الإنسانِ شيئًا، فيدْعُو الله هذا الإنسانُ فيرَفْعُ اللهُ عنه، بل يدْفَعُ عنه البلاء، ولا يقع عليه، ولهذا شَرَعَ لنا أن نقراً الأوراد صباحًا، ومساءً؛ مِن أجلِ أنْ تَحْمِينَا مما يَضُرُّ نَا، قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي آيةِ الكُرْسِيِّ: «مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْه مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقُرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ »(أ)، فإذا فَعَلَ الإنسانُ ما يدفَعُ بهِ البلاء، فإنَّ هذا مما يَرُدُ القضاء.

وأما قَولُهُ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»، فمعناه: أن مِنْ أسبابِ طولِ العُمْرِ أنْ يَصِلَ الإنسانُ رَحِمَهُ، وأن يَبَرَّ بأُمِّه، لأنَّ بِرَّ الأُمِّ مِن صِلَةِ الرَّحِمِ، وكذلك أن يبَرَّ بأبيهِ، لأن بِرَّ الأبِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِم، ولا يعني هذا أن العُمْرَ يكونُ عُمْرَيْنِ عُمرًا منْقُوصًا، وعُمرًا زائدًا، بل العُمرُ عندَ اللهِ واحِدٌ، فإذا بَرَّ الإنسانُ بوالِدَيْهِ، أو وَصَلَ رَحِمَهُ، فقد عَلِمَ الله منه أنه سوف يكونُ بارًا، وَصُولًا يزدادُ بذلِكَ عُمُرُهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، رقم (٢١٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم (٢٥٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائز، رقم (٢٣١١).

(٥١٩٤) السُّؤَالُ: الَّذِي يُريدُ أَنْ يَجْلِسَ بعدَ صَلَاةِ الفَجْر؛ لِيذْكُرَ اللهَ جَلَوَعَلاَ حتَّى تُشرِقَ الشَّمْسُ، إذا تحرَّكَ مِن مكانِه هلْ عليهِ حَرَج؟

الجَوَابُ: أَوَّلًا: الحَدِيثُ: أَنَّهُ إِذَا جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللهَ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فكانتْ كعدل عُمرةٍ أو حَجَّةٍ (١)، فِي نفسي منه شيء، هل هُوَ صحيحٌ، أو غير صحيح، لكنْ ثبتَ فِي صَحِيحٍ مُسلمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجُلِسُ حتَّى تطلع الشَّمْس (٢) يعني: حتَّى ترتفع و تزول، عنها الصُّفرةَ.

وإذا قدَّرنا أن الحَدِيثَ صحيحٌ فإنَّه يقولُ: ﴿فِي مُصلَّاهُ»، فهل المراد مُصَلَّاهُ الَّذِي هُوَ جَالِسٌ فيه، أو مُصَلَّاهُ مكانَ الصَّلاةِ وأعمُ من ذَلكَ؟ فَلا شَكَّ أنَّ بَقَاءَهُ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فيه الفَجْرَ أوْلَى؛ إِلَّا إذا كانَ هناكَ حَلْقةُ عِلمٍ يقومُ إليها، فإن طلبَ العِلْمِ أَفْضَلُ من صَلَاة التطوُّع.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «طَلَبُ العِلْمِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ لَمِنْ صَحَّتْ نِيَّتُهُ، قِيلَ: فَأَيُّ شَيْءٍ تَصْحِيحُ النَّيَّةِ؟ قَالَ: يَنْوِي بِتَوَاضُعٍ، وَيَنْفِي عَنْهُ الجَهْلَ "("). وقال: «تَذَاكُرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة، باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، رقم (٥٨٦) من حديث أنس أن النبي على قال: «مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ الله حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ». وأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب صلاة الضحى، رقم (١٢٨٧) من حديث معاذ بن أنس الجهني، أن النبي على قال: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَي الضَّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا حَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد، رقم (٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) الفروع لابن مفلح (٢/ ٣٣٩).

ليلةٍ أحبُّ إِلَيَّ من إحيائها»(١)، لكن المراد العلم الَّذِي يَقصِدُ به الإِنْسَان رفعَ الجهلِ عن نفسِه، وعن أُمته، وحماية الشريعة، والعمل بها والدعوة إليها.

وخُلاصةُ الأمرِ: أنَّ بقاؤهُ فِي مَكانهِ أَوْلَى، لكنْ لو قامَ منهُ من أجل استماعِ علم، أو قامَ منه يَتَمَشَّى خوفًا من استيلاءِ النُّعاسِ عليهِ، فإننا نَرجُو أن يكونَ لهُ الحَظُّ فِي ذلكَ.

### 

(٥١٩٥) السُّؤَالُ: فِي المَسْجِدِ النَّبُويِّ يقومُ المسؤولونَ -جزاهم الله خيرًا-، بتشغيلِ أشرطةٍ للمشايخِ في أماكن حلَقَاتِهم صباحًا، فهلْ يَحْصُلُ للمستوعِ أجرُ حِلَقِ الذِّكور؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أنَّ المُسجَّلَ بالأشرطةِ فيهِ فائدةٌ، وهذا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، أن يَكُون التسجيل أن يَسَّرَ مثلَ هَذِهِ الأشرطةِ الَّتِي يُحفظ فيها الكلامُ، ولكن ينبغي أن يكون التسجيل جيدًا؛ لأنَّ بعضَ التسجيلاتِ يكونُ رديئًا، فتختفي بعضُ الكلماتِ، ويحصلُ تشويشٌ، ويحصلُ تقطيعٌ، فإذا كانَ التسجيلُ جيدًا فلا شَكَّ أن فيهِ فائدةً عظيمةً.

وصحيحٌ أنَّ الحاضرَ، أو المستمع يفقِد التفاهُم، يعني: ليسَ هُنــاكَ إِنْسَانٌ يسألهُ، أو يطلب منه حَلَّ إشكالٍ، أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لكن لا شَكَّ أنها مُفِيدة.

### 

<sup>(</sup>١) كذا في (آداب المشي إلى الصلاة) للإمام محمد بن عبد الوهاب (ص:٤٤)، وهو في مسائل الإمام أحمد للمروزي (٩/ ٢٥٢٤): «قلت لأحمد: من قال: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إليَّ من إحيائها؟ قال: العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم».

( ٥١٩٦) السُّؤَالُ: هل يَصحُ ذِكْرَ اللهِ جَلَّوَعَلَا، والإِنْسَانُ عَلَى جَنابةٍ؟

الجَوَابُ: قالتْ أَمُّ المُؤْمِنِينَ عائشةُ رَضَايَسَهُ عَهَا: «كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِيَّهُ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» (١).

فَذِكْرُ اللهِ تَعَالَى جَائِزٌ، سواءٌ كانَ عَلَى الإِنْسَانِ جنابةٌ، أو ليسَ عليه جنابةٌ، وسواءٌ كانت المَرْأَةُ حائضًا، أم غيرَ حائضٍ، إِلَّا القُرْآنَ، فإنَّ القولَ الرَّاجِحِ أَنَّه لا يجوزُ للجُنبِ أن يقرأَ القُرْآنَ حتَّى يغتسلَ.

(٥١٩٧) السُّوَّالُ: مَا المَقْصُودُ بِالجُلُوسِ فِي المُصَلَّى، فِي الحَدِيثِ الَّذِي يُبَيِّنُ فَضَل مَنْ صَلَّى الفَّجْرَ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ فِي مُصَلَّاهُ (٢)؟ وهَلِ الطَّوَافُ يُعْتَبَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ ومَا الضَّابِطُ فِي ذَلِكَ؟

الجَوَابُ: أولًا: هَذَا الحَديثُ الَّذِي وَرْدَ «أَنَّ مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ، وَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى طَلَعْتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ»، فِي سَنَدِهِ مَقَالٍ، أي: فَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ضَعَفَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَصِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى أَي: فَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ضَعَفَهُ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَصِحُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى تَقْديرِ صِحَّتِهِ فَيكُون مَعنى: «قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ»، أي فِي المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ.

فَالْمُصَلَّى اسْمِ مَكَانٍ، واسم المَكَانِ يَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، ولَكِنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب صلاة الضّحى، رقم (١٢٨٧) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ البَحْرِ».

الَّذِي يَظْهَرُ - وَاللهُ أَعْلم -، أَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ قَامَ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ فِي نَفْسِ المَسْجِدِ لِحُضورِ حَلَقَةِ عِلْمٍ، أَوْ مُذَاكَرَة قُرْ آنٍ، أَوْ مَا أَشْبِهَ ذَلِكَ، أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الأَجْرُ بِذَلِكَ، إِذَا بَقِي حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ.

وَأَصْلُ البَقَاءِ فِي الْمُصَلَّى إِلَى أَنْ تَطْلع الشَّمْسُ، بِدُونِ ذِكْرِ هَذَا الثَّوَابِ، ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِم: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقْعُدُ فِي مُصَلَّاه إذا صَلَّى الفَجْرُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسَ» (١١)، لكن لَيْسَ فِيهِ ذِكرُ الصَّلَاة، وَلَا ذَكَرُ الثَّوَابِ.

( ٥١٩٨) السُّوَّالُ: ما حُكْمُ الدُّعاءِ في الصلاةِ بلغةٍ غيرِ اللغةِ العربيةِ، خاصةً إذا كانتْ منْ رجل لا يُحسنُ اللغةَ العربية؟

الجَوَابُ: الدعاءُ بغيرِ اللغةِ العربيةِ منْ شخصٍ لا يعرفُ اللغةَ العربيةَ جائزٌ، سواءٌ كانَ في الصلاةِ أو خارجِها؛ لأنَّ منْ لا يَعْرِفُ العَربيةَ لو كُلِّفَ أن يدعو بها لكانَ هذا منْ تكليفِ ما ليسَ بوُسعِهِ، وقد قالَ اللهُ تَعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

# فإذا قالَ قائلٌ: نُعلِّمُهُ؟

قلنا: وإذا علمتَهُ الألفاظَ وهوَ لا يعرفُ المعاني، فما الفائدةُ! فيجوزُ للإنسانِ أن يَدعُوَ اللهَ تَعَالى بلسانهِ، أي: بلسانِ الدَّاعي باللغةِ العربيةِ، أو غيرِهَا.

وأمَّا القرآنُ؛ فلا يجوزُ أن يَنطقَ بهِ أحدٌ إلا باللغةِ العربيةِ على كلِّ حالٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، وفضل المساجد، رقم (٦٧٠).

وأمَا الأذكارُ الواردةُ، فإنْ تعذَّرَ أن يَتعلَّمَها باللغةِ العربيةِ، فلا بأسَ أن يَذكُرَ اللهَ بلسانهِ، لكنْ لفظُ الجلالةِ لا يمكنُ أن يُحولَ إلى غيرِ اللغةِ العربيةِ، وإذا لم يمكنْ، فَلَهُ أن يدعو بغيرِ العربيةِ، فصارتِ الأقْسامُ ثلاثةً:

القسم الأولُ: ما لا يجوزُ إلا بالعربيةِ، وهوَ القرآنُ الكريمُ.

القسم الثاني: ما يجوزُ بالعربيةِ وغيرِهَا، ممنْ لا يحسنُ العربيةَ، وهوَ دعاءُ اللهِ باليسَ وَاردًا.

القسم الثالث: الدعاءُ بالواردِ، كالأذكارِ ونَحوِهَا، فإن كانَ قادرًا على العربيةِ، فلتكنْ بالعربيةِ، وإن كانَ عاجِزًا فَبلُغَتِهِ.

(**٥١٩٩) السُّؤَالُ:** هل يُحْجَبُ الدُّعَاءُ، إذا لم أُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فِي بدايتِه ونهايته؟

الجَوَابُ: لا يُحجَب، فللإِنْسَانِ أن يدعوَ الله عَنَّوَجَلَ وإنْ لم تسبقْه الصَّلاة عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وأن النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وأن يبدأهُ بالحمدُ لله عَزَّوَجَلَ، والصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وأن يبدأهُ بالحمدُ لله عَزَّوَجَلَ، والصَّلاةُ عَلَى نبيِّه عَلَيْهِ.

(٥٢٠٠) السُّؤَالُ: ما مَعنى قَولِهِ ﷺ: "وَتَعَالَى جَدُّكَ "(١)؟

الجَوَابُ: قَولُه ﷺ: «وتَعَالَى جَدُّكَ»، يقولُه الإنسانُ في استفتَاحِ الصَّلاةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الصلاة، باب يقول عند افتتاح الصلاة، رقم (٢٤٢)، وأبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك، رقم (٧٧٥).

ومعنَاهُ (تَعالَتْ عظَمتُكَ، ومَجدُكَ، وسُلطانُكَ)، أي عَظُم وعَلا، فَلا سُلطانَ لأحدٍ، ولا عَظمة لأحدٍ، فَوقَ عَظمةِ الله تَبَارَكَوَتَعَانَى.

(٥٢٠١) السُّؤَال: هل يُشرَعُ الدُّعاءُ بعدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبةٍ؟

الجَوابُ: لا، الدُّعاءُ إِنَّمَا يَكُونُ قبلَ السَّلامِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ لما عَلَّمَ عبدَ الله ابنَ مَسعودِ التَّشَهُّد، قال: «ثُمَّ ليَتَخيَّرَ مِنَ الدُّعاءِ ما شاءَ»(١)، وأمَّا بعد الصَّلاةِ فاسمَعوا قَولَ ربِّكم عَرَّفَ جَلَّ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُوا ٱللهَ قِينَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء:١٠٣]، ولم يَقُلْ: إذا قضيتُم الصَّلاةَ فادعو الله.

وَلِهذا نَقُولُ للإِنسانِ: إذا أَرَدتَ أَنْ تَدعوَ رَبَّكَ فادعُ رَبَّكَ قَبلَ أَنْ تُسلِّمَ، سُواءٌ في الفَريضةِ أو في النافِلةِ؛ لأَنَّكَ قَبلَ أَنْ تُسلِّمَ تُناجي رَبَّكَ عَرَّفَجَلَّ، فَإِذا سَلَّمَ تُناجي وَبَّكَ عَن مُناجاتِه، فالأَجدَرُ بك أَنْ تَدعو الله عَرَّفَجَلَّ وأَنتَ تُناجيهِ في صَلاتِه؟

حتَّى إذا كانَ عِندَكَ دُعاءٌ وَلَو كانَ طَويلًا فادعُ قَبلَ أَنْ تُسلِّمَ، إِلَّا الإمامُ فلا يُطيلُ على الجَماعةِ، والمأمومُ فلا يَتأخَّرُ عن إِمامِه إذا سَلَّمَ إِمامُه سَلَّمَ، لَكِنْ لو كُنتَ تُصلي وَحدَك في صَلاةِ الليلِ أو في صَلاةٍ فاتَت، فادعُ الله تَعالى بعدَ التَّشهُّدِ بها شِئتَ، ولو بَقيتَ تَدعو الله ساعةً أو ساعَتين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٢٠٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّ اللهُ عَنْهُ.

## 🥌 | التعدي في الدعاء:

(٥٢٠٢) السُّوَّالُ: ما الاعتداءُ فِي الدُّعاءِ، وإذا أمكنَ مثالٌ عَلَى ذلكَ، وجزاكمُ اللهُ خيرًا؟

الجَوَابُ: الاعتداءُ فِي سُؤال الله عَنَّهَ جَلَّ أن يسأل الإِنْسَانُ ما لا يُمْكِن شرعًا، أو قَدَرًا، أو ما يُحرَّم شرعًا، مثال ذلك:

لو سأل الإِنْسَانُ أن يجعلهُ اللهُ نبيًّا، لكان هَـذَا عدوانًا فِي الدُّعـاء؛ لأنَّـه لا يمكِن شرعًا، ولا يمكن أن يكونَ كذلكَ قَدَرًا بمقتضى خبرِ اللهِ عَنَّفَجَلً؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى قالَ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا آَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمُ وَلَلكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيّـِينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

ولو سألَ اللهَ سُبْحَانَهُوَتَعَالَى، أَنْ يُهلِك مسلمًا من الْمُسْلِمِينَ؛ لكَانَ هَذَا عُدُوانًا فِي الدُّعاء؛ لأنَّ هَذَا دعاء بإثم.

ولو سأل الله َفقال: اللَّهُمَّ إنِّي أسألك أن تَرزُقني بُغض عمِّي مثلًا؛ لكان هَذَا حرامًا؛ لأنَّه سألَ الله قطيعة رجم.

فالضَّابط إذن، إذا سأل ما لا يجوز فقد اعتدى بالدُّعاء، أما إذا سأل ما يجوزُ، فإنَّه قد تعبَّد للهِ تَعَالَى بسؤالِه، ويُرجَى أن تُجابَ دعوتُه.

أما أن يسألَ الإنسان الله وهو يُصَلِّي أمرًا يتعلَّق بالدُّنيا، مثل أنْ يَقولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسألُك أن تَرزُقَني سيارةً موديل واحد وتسعين؟ والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قال: (وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ)(١) فبمُقتضَى هَذَا الحَدِيث يجوز.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب النهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، رقم (٤٧٩).

وقد قال الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَا ذَكَرِ التَّشَهُّد: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ» (١)، والدُّعاءُ عِبَادةٌ، حتَّى لو سألتَ اللهَ أمرًا عاديًّا فهُوَ عبادة، فمجرَّد أن تقولَ: يا ربِّ أَعْطِنِي كذا، فأنت متعبِّدٌ للهِ.

فإن قيل: إن هَذَا كلامٌ.

قلنا: لكنه كلامٌ مَعَ اللهِ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ يقولُ فِي الصَّلاةِ: ﴿إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»(١)، أما الكلامُ مَعَ الله فناجِ ربَّك بما شئت، إذا لم يكنْ إثبًا.



# ا طلب الدعاء من الغير:

(٥٢٠٣) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ طلَبِ الدُّعاءِ مِنَ الغيرِ؟

الجَوَابُ: طَلَبُ الدُّعاءِ مِنَ الغيرِ ابتُلِيَ بِهِ كثيرٌ مِنَ الناسِ، فتجِدُ بعضَ الناسِ كُلَّمَا لاقَى رَجُلًا توسَّمَ فيه الصَّلاحُ، قال: ادْعُ اللهَ لِي، أو أسألُكَ الدُّعاءَ، وما أشبَه ذلِكَ، مع أنَّ المسلِمَ يقْرَأُ قولَ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو ﴾ ذلكَ، مع أنَّ المسلِمَ يقْرَأُ قولَ اللهِ تعَالَى: ﴿ وَقَالَ رَبُكُمُ أَدْعُونِ آسْتَجِبُ لَكُو ﴾ وأفر: ٦٠].

ودُعاؤكَ لرَبِّكَ خيرٌ من سُؤالِكَ غيرَكَ أن يدْعُوَ لكَ، لأنَّ الدعاءَ نفْسَهُ عبادَةٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٧).

والداعِي يُظهِرُ افتقارَهُ إلى ربِّهِ، ويتعلَّقُ قلبَهُ بربِّهِ، لكن إذا أوصَى شخصًا ربها يتَعَلَّقُ قلبَهُ بربِّهِ، لكن إذا أوصَى شخصًا ربها يتَعَلَّقُ قلبُهُ بهذا الشخص، ويتَكِلُ على دُعائِهِ، ولا تحصُلُ له العبادَةُ، وهي دُعاؤه رَبَّهُ بنفسه، فالنصيحةُ أن ندْعُوا اللهُ تَبَارَكَوَتِعَالَى بأنْفُسِنَا.

فإذا قالَ قائلٌ: أليس الرجلُ لها قالَ النّبِيُّ يَكُونُ مَعَهُ النّبِيُّ يَكُونُ مَعَهُ العَشَرَةُ، وَالنّبِيُّ يَمُونُ مَعَهُ النّبِيُّ يَمُونُ مَعَهُ الغَشَرَةُ، وَالنّبِيُّ يَمُونُ وَحْدَهُ، فَنَظُرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، هَوُلَاءِ أُمَّتِي؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الأُفْقِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَثِيرٌ، قَالَ: هَوُلاءِ أُمَّتُكَ، وَهَوُلاءِ مَالَى: مَابُعُونَ أَلْفًا قُدَّامَهُمْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: كَانُوا لَا يَكْتُوونَ، وَلَا يَتُطَيّرُونَ، وَعَلَى رَبِّمْ يَتَوكَّلُونَ»، فَقَامَ إِلَيْهِ عُكَاشَةُ بْنُ عِصْنٍ، وَلَا يَشَعَلَيْ مِنْهُمْ، قَالَ: «اللّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «اللّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ»، ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ قَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» أَنْ يَعْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ» أَنْ

قلنا: أن النَّبِيَّ ﷺ ليسَ كغَيرِهِ، فشَفاعَتُه مقْبُولَةٌ، وإذا سُئِلَ الرسولُ، فلا يَلْزَمُ من ذلِكَ أن نسألَ غيرَ الرَّسولِ.

وأما ما ذُكِرَ من أنَّ الرسولَ ﷺ، قالَ لعُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «يَا أَخِي، لاَ تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ» (٢)، فلم يَصِحَّ عن النَّبِيِّ ﷺ هـذَا، وإذا لم يَصِحَّ الحدِيثُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب، رقم (٥٠٠٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب، رقم (٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٦، رقم ١٩٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، ١٤٩٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة، باب منه، رقم (٣٥٦٢)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل دعاء الحاج، رقم (٢٨٩٤).

فلا حُجَّةَ فيهِ، لكن مع ذلِكَ، لو طُلِبَ مِنَ الرَّجُلِ الذي تُرْجَى إجابَتُهُ أن يدْعُو له، فَلا حَرَجَ، إلا أنَّ الأَوْلَى أن يتَعَلَّقَ الإنسانُ بربِّهِ بنفْسِهِ، ولا يسألُ أحدًا.



### ا دعوة المظلوم:

(٥٢٠٤) السُّؤَالُ: هل دعوةُ المظلوم إذا كانَ كافرًا مُستجابة؟

الجَوَابُ: دعوةُ المظلومِ مستجابة، ولو كانَ كافرًا؛ لأنَّ إجابة دعوة المظلومِ من باب إقامةِ العدلِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَكَمٌ عَدْلُ، ولهذا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » (١).

فلو أن كافرًا ظلمه شخصٌ، ولو كانَ الظالمُ مُسلمًا، فدعا عليه هَذَا الكافر بما يقابل مَظْلِمَتَه، فإن الله تَعَالَى يُجيب هَذِهِ الدعوة؛ لأنَّه من باب إقامةِ العدلِ، والله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى حَكَمٌ عدلٌ.

### 

(٥٢٠٥) السُّؤَالُ: لقد سُرقتْ مَحفظتي الخاصَّة مِنِّي قبل أَيَّام عند الحَرَم، فهل يَجُوز لي أَنْ أدعوَ عَلَى مَن خطفهَا؟

الجَوَابُ: خيرٌ من ذلكَ، أَنْ تدعوَ اللهَ تَعَالَى بأَنْ يَرُدَّها عليكَ، فقلِ: اللَّهُمَّ ارددْ عليَّ ما أُخِذ مِنِّي، ولكن لا بَأْسَ أَنْ يَدْعوَ الإِنْسَانُ عَلَى مَن ظَلَمَه، أوِ اعْتَدَى عليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم، رقم (٢٤٤٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩).

بِظُلمه، أو عُدوانه؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة:١٩٤].

وأنتَ لستَ قادرًا عَلَى أن تعتديَ عليه إلا بالدُّعَاءِ، فإذا دعوتَ اللهَ عليه بمثلِ ما ظَلَمَكَ، فلا بأسَ.

## 🥌 | رفع اليدين في الدعاء:

(٥٢٠٦) السُّوَالُ: هل يجوزُ رَفْعُ اليدينِ بين الأذانِ والإقامةِ، وبعد صَلَاة الفريضةِ؟

الجَوَابُ: رفعُ اليدينِ بين الأذانِ والإقامةِ عند الدُّعاءِ من آدابِ الدُّعاءِ؛ وذلك لأنَّ النَّبِيَ ﷺ قال: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ»(١).

وقالَ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»<sup>(٢)</sup>.

وبيَّنَ ﷺ أنَّ رفعَ الأيدي فِي الدُّعاءِ من أسبابِ إجابةِ الدُّعاءِ، فقال ﷺ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا ۖ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الدِّينَ ءَامَنُوا حَكُواْ مِن طَيِبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾، ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، رقم (٥٢١)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رقم (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥).

أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِي بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ (١).

فَذَكَرَ رَفْعَ اليدينِ لِيُبَيِّنَ أَنْ رَفْعَ اليدينِ فِي الدُّعاءِ مِن أسبابِ إجابةِ الدُّعاءِ.

وعلى هَذَا فإذا أجابَ الإِنْسَان الْمُؤَذِّن: «اللَّهُمَّ ربَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ»، يرفع يديه ويدعو، فلا حَرَجَ فِي ذلك.

أما الدُّعاءُ بعدَ الصَّلاةِ فليسَ مشروعًا؛ لا فِي صَلَاةِ الفريضةِ، ولا فِي صَلَاةِ النَّافلةِ، سواءٌ رفع يديه، أم لم يرفعْ؛ لأنَّ المشروعَ بعد الصَّلاةِ الذِّكر، والدُّعاءُ مَشروعٌ قبلَ السَّلام.

أَمَّا الدَّلِيل، فقد قالَ الله تَعَالَى بعد فراغ الصَّلاة: ﴿ فَإِذَا فَضَيَّتُمُ الصَّلَوْةَ فَأَدُّكُرُوا اللهَ وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ [النساء:١٠٣]، ولم يقل: فادعوا الله.

وفي الصحيحينِ من حديثِ ابن مسعودٍ رَضَيَلِتَهُ عَنْهُ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْلَةٌ لَمَّا ذكر التَّشَهُّد قال: «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ» (٢). فجعل الدُّعاء قبلَ السَّلامِ.

لأنَّ العَقْلَ يَقتضي ذلكَ؛ لأنَّ المُصَلِّيَ ما دام فِي صلاتِه فهو يُناجي ربَّه (٢)، وإذا انصر فَ من مناجاة انصر فَ من ذلك، فكيف نقولُ: أكثِر الدُّعَاء حينَ تنصر ف من مناجاة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم (٨٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه عز وجل، رقم (٥٣١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، رقم (٥٥١) أنه ﷺ قال: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ».

اللهِ! فالمعقول يَقتضي أن يكونَ الدُّعَاء قبلَ أنْ تسلِّمَ ما دمتَ تُناجِي ربَّكَ تَبَارَكَوَقَعَاكَ.

ولا حرج أن الإنسان يدعو بعد الصَّلاةِ أحيانًا، أمَّا اتخاذُ ذلكَ سُنَّةً راتبةً كما يفعله بعض النَّاسِ؛ كلَّما انصرف من الصلاةِ رفع يديْه يدعو، فإن هَذَا لا أعلمُ فيه سُنةً عن النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

(٥٢٠٧) السُّؤَالُ: ما حكمُ رفعِ اليَدَيْنِ للدعاءِ بينَ الأذانِ والإقامةِ، وما الضَّابطُ في رفع اليدينِ في الدعاءِ؟

الجَوَابُ: الأصلُ في الدعاءِ أن يكونَ معَ رفعِ اليدينِ؛ لأنَّ منْ آدابِ الدُّعاءِ، ومنْ أسبابِ الإجابةِ، أن الإنسانَ يرفعُ يدَيه إلى ربهِ، ولنا في ذلكَ دليلانِ:

الدَّليلُ الأولُ: ما رواهُ الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ في مسندهِ، عنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنهُ قالَ: «إِنَّ اللهَ حَبِيُّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» (١٠).

الدَّليلُ الثاني: أن النَّبِيَّ عَيَّا ﴿ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّفَرِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ » (٢)، فذكرَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ من أسبابِ إجابةِ الدعاءِ رفعَ اليدينِ.

ورفعُ اليدينِ، حسبَ ما علمناهُ منَ السُّنَّةِ، ثلاثةُ أقسامٍ:

القِسْمُ الأولُ: ما يُنكَرُ فيهِ رفعُ اليدينِ، وذلكَ في خُطبةِ الجمعةِ، فإنهُ يُنهَى الخَطيبُ أَنْ يَرْفعوا أيديهمْ في الدعاءِ، ويُنهَى المُستمعونَ أن يَرفعوا أيديهمْ في الدعاءِ، خِلافًا لها نشاهدُه من بعضِ الناسِ، أنَّ الخَطيبَ إذا شَرَعَ في الدعاءِ رفعُوا أيديَهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

وهذا خطأٌ، فخطبةُ الجمعةِ ليسَ فيها رفعُ اليدينِ، حتى ولو قالَ الخطيبُ: اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإسلامَ والمسلمينَ، فلا ترفع يديك، والإمامُ لا يرفع يديهِ.

ولا تُرْفَعُ الأيدي إلا في موضعينِ:

الموضع الأول: في الاستسقاء، وهو: طلبُ السُّقيا اللهمَّ أَغْثَنَا؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ لَمَا قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» (١) رفعَ يديهِ.

الموضع الثاني: في الاستصحاء، وهو طلبُ الصحوِ، فإن النَّبِيَّ ﷺ لما قالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» (٢) رفعَ يدَيهِ، وما عدا ذلكَ لا تُرفعُ الأيدي.

القسمُ الثاني: الدُّعاءُ يومَ عرفةَ، وفي الدُّعاءِ على الصَّفا والمروةِ، وأمثلةٌ كثيرةٌ دلتْ على رفع اليدينِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: ما لم يَردْ في هذا ولا هَذا، فالأصْلُ فيهِ الرَّفْعُ.



(٥٢٠٨) السُّؤَالُ: ما حُكمُ رفْع اليكَيْنِ في دُعاءِ خُطبَةِ الجُمْعَة؟

الجَوَابُ: رفعُ اليدَيْنِ في دُعاءِ خُطبَةِ الجُمُعَةِ، غيرُ مشْروعٍ، ولهذا أَنْكَرَ الصحابَةُ على بِشْرِ بن مَرَوانَ، حينَ رفَعَ يدَيْهِ في خطْبَةِ الجمْعَةِ (\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (٩٦٧)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (٩٦٧)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٣) يعني حديث عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، قَالَ: رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى المِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ اليَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَةِ»، أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٤).

# ولا تُرفَعُ اليَدانِ إلَّا في مَوضِعَينِ:

الموضعُ الأول: الاستِسْقَاءِ، وهو طلَبُ الغَيثِ، يعْنِي: طَلَبُ نُزولِ المطرِ.

الموضعُ الثاني: الاستِصْحَاءُ، وهو: طَلَبُ رفْعِ المطرِ، يعْنِي عكس الاسْتِسْقَاء.

ودليلُ هذا مَا رَوَاهُ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَالِتُهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلُ يومَ الجُمعَةِ، والنَّبِيُّ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قَالَ أَنَسٌ رَضَالِتُهُ عَنهُ: وَلَا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلَا دَارٍ، يعني: السَّماءُ صافِيةٌ مِن كلِّ الجهاتِ، -وإنها ذكر سَلْعًا وهو جَبَلٌ معروفٌ في المدينةِ، لأنَّ السحابة تأتِي مِن جِهَتِهِ-، قال: فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ -والتَّرْسُ: هو الذي يَتَقِي به المقاتِلُ عندَ القِتَالِ، يُشْبِهُ الصَّاجَ الذي يُخَبَزُ عليه الخُبْزُ-، فَلَمَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ، فها نَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِن المنبِر إلا والمطَرُ يتَحَادَرُ مِن لِحْيَتِهِ، -فبَقِيَ المطَرُ أُسْبُوعًا كامِلًا ينْزِلُ-.

فَدَخَلَ رَجُلٌ، أَو الرَّجُلُ الأَوَّلُ، مِن الجُمْعَةِ الثانِيَةِ، وقال: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الأَّمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا، قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَيْهِ، وَالْأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُشِيرُ إلى النَّواحِي، فَمَا يُشِيرُ إلى ناحِيَةٍ إلا ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، وجعَلَ يُشِيرُ إلى النَّواحِي، فما يُشِيرُ إلى ناحِيَةٍ إلا انفَرَجَتْ، يشاهِدُونَ السَّحابَ يُشيرُ إليه الرسولُ ويقولُ: «حَوَالَيْنَا».

فينْفَرِجُ لا بأمْرِ الرسولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بل بأمرِ اللهِ تعالى، لأن الرسولَ لم يأمُرْهُ، لكنه دَعَا ربَّه، وأشارَ إلى النَّواحِي التي يُريدُهَا، فجعَلَ السَّحابُ ينْضَمُّ إلى هذه

النواحِي يَمِينًا وشِمالًا، قال: فخَرَجَ الناسُ يَمْشُونَ في الشَّمْسِ<sup>(۱)</sup>، وكل ما حولَ المدينَةِ يُمطِرُ حتى سَالَ الوادِي قنَاة، -وهـو معروف بالمدينة إلى الآن بهذا الاسمِ-شَهرًا كاملًا.

فَهَا أَعْظُمَ قُدرَة اللهِ عَزَّوَجَلَّ، يعْنِي: ما بينَ دُعاءِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، إلى انتهاءِ خُطبَتِهِ أنشأ اللهُ السَّحاب، فأَرْعَدَ وأَبْرَق وأَمْطَرَ، ولم ينْزِلِ الرَّسولُ مِن مِنبَرِهِ إلا والمطرُ يتحَادَرُ مِن لحيَتِهِ، فَفِي هذا أعظمُ آية على قُدرَةِ اللهِ عَرَّهَ جَلَّ وعَلَى سَمْعِه، وعلى إجابَتِهِ الدَّعاءَ.

وفيه أيضًا آيةٌ لرَسولِ اللهِ ﷺ؛ لأنَّ اللهَ حقَّقَ دُعاءَهُ، وأجابَهُ، والنَّاس ينْظُرونَ ويشْهَدُونَ، ولولَا أنه صَادِقٌ ما وُفِّقَ إلى هَذَا.

ولذلك يُذكَرُ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ الكذابَ كان يَدِّعِي الرسالة، وهو كاذِبٌ لا شك، فجاءَهُ أصحابُه يومًا مِن الأيامِ بِصَبِيِّ، قد نَبَتَ شَعْرُ رأسِهِ مِن جانِبٍ دُونَ الآخرِ، فدَعَوْهُ، فطلَبُوا منهُ أَنْ يدْعوَ اللهَ أَنْ يُنبِتَ جميعَ شَعَرِ الرأسِ، فجاءَ مُسَيْلَمَةُ الكَذَّابُ، ومسحَ على رأسِ الصَّبِيِّ ليُنبِتَ شَعَرَ كلِّ الرأسِ، فلها مَسحَهُ سقطَ الشَّعرُ كلِّ الرأسِ، فلها مَسحَهُ سقطَ الشَّعرُ كلُّ الرأسِ، فلها مَسحَهُ سقطَ الشَّعرُ كلُّه (۱).

وفي مرَّةٍ أخْرَى جاءَهُ قومٌ فقَالُوا له: إن البِئرَ قد غَارَ ماؤُهَا، ولم يَبْقَ إلا شيءٌ يَسِيرٌ، فذهبَ الرَّسولُ الكذَّابُ إلى البئرِ، وطلَبَ ماءً يتَمَضْمَضُ بِهِ، ويَمُجُّ في البئرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (٩٦٧)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

<sup>(</sup>٢) أعلام النبوة، للماوردي (ص:٧٠١).

حتَّى يزِيدَ مَاؤُهَا، كَمَا جَرَى ذلك لرَسولِ اللهِ ﷺ (١)، فلما فَعَلَ ذلكَ غارَ الماءُ الذي فيها، وبَقِيَتْ جافَّة، وهذه شهادَةٌ مِن الله بكَذِبِ هذا الكذَّابِ، لأنه جاءَ الأمرُ على خِلافِ مُرادِهِ تكْذِيبًا لَهُ (٢).

فعَرَفْنَا أَنَّ الخطيبَ لا يَرْفَعُ يدَيْهِ في خُطبَةِ الجمعَةِ؛ إلا فِي الاستِسْقَاءِ والاستِصْحَاءِ.

فلو دَعَا بنَصْرِ المؤمِنِينَ، وصَلاحِ وُلاةِ الأُمورِ، فلا يرْفَعُ يدَيْهِ، والناسُ كذَلِكَ لا يرْفَعُ النَّبِيُّ يَيَّةٍ يدَيْهِ ليسْتَسْقِيَ لا يرْفَعُ النَّبِيُّ يَيَّةٍ يدَيْهِ ليسْتَسْقِيَ رَفَعَ الصحابَةُ أيدِيَهُم.

أما الاستِصْحَاءُ فلا أَذْكُرُ أَنَّ الصَّحَابَةَ رَفَعُوا أَيدِيَهُمْ، لَكِنَّ الظَاهِرَ -والله أعلم-، أَنَّ المَّامُومِينَ إذا رَفَعَ الْحَطِيبُ يدَيْهِ، فعَليهِمْ أن يرْفَعُوا أَيْدِيَهُم، لأنهم تَبَعٌ لغيرِهِمْ.

(٥٢٠٩) السُّؤَالُ: هلِ السُّنَّةُ رفعُ اليدينِ أثناءَ دعاءِ القُنوتِ، معَ الذِّكرِ بتفصيلٍ؟ الجَوَابُ: منَ السُّنَّةِ أَنْ يَرفعَ الإنسانُ يدَيهِ عندَ دعاءِ القنوتِ؛ لأنَّ ذلكَ وردَ عنْ رسولِ اللهِ ﷺ في قُنوتِهِ، حينَ كان يَقنُتُ في الفرائضِ عندَ النوازلِ، وكذلكَ

<sup>(</sup>١) يعني حديث البراء بن عازب رَصَالِتُهُ عَنهُ: «كُنَّا يَوْمَ الْحُكَدْيِييَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ مِثَةً وَالْحُكَدْيِيَةُ بِئُرٌ، فَنَزَحْنَاهَا، حَتَّى لَمْ نَتُرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلَى شَفِيرِ البِئْرِ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي البِئْرِ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي البِئْرِ، فَدَعَا بِهَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَجَّ فِي البِئْرِ، فَمَكَنْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ اسْتَقَيْنَا حَتَّى رَوِينَا، وَرَوَتْ، أَوْ صَدَرَتْ رَكَائِبُنَا»، أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) أعلام النبوة، للماوردي (ص:١٠٦).

صحَّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَفعُ اليدينِ في قنوتِ الوِترِ (١).

ومنَ المعلومِ أنَّ أميرَ المؤمنينَ عُمَرَ بْنَ الخطابِ، أحدُ الخلفاءِ الراشدينَ الذينَ أُمرنَا باتباعِهِم، فرفعُ اليدينِ عندَ قنوتِ الوترِ سُنَّةٌ، سواءٌ منَ الإمامِ، أو المأمومِ، أو المنفردِ، أما رفعُ اليدين كلما قَنَتَ، فارفعْ يديكَ.

### -690

(٥٢١٠) السُّوَّالُ: ما المواضعُ التي رَفَعَ فيهَا النَّبِيُّ ﷺ يديهِ؟ وما صفةُ الرَّفْعِ؟ وجزاكَ اللهُ خيرًا.

الجَوَابُ: النَّبِيُّ عَلَيْ رَفَعَ يديه في مواضِعَ كثيرة، نحو ثلاثين موضعًا في الدُّعاءِ، منها أنهُ لَمَّا صَعِدَ الصفا والمروة رَفَعَ يديه (٢)، ورَفَعَ يديه وهو واقفٌ بعرفة (٢)، ورَفَعَ يديه عند الجمرات (١).

ورَفَعَ يديهِ فِي الاَسْتِسْقَاءِ: فقد دخلَ رجلٌ يومَ الجمعةِ، والنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فقال: «يا رسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ»، وذلك لقلة المطر، هَلَكَتِ الأَمْوَالُ جوعًا، وتلفتِ المواشي، وانقطعتِ السُّبُل؛ لأنَّ السُّبُلُ فِي ذلك الوقت تعتمدُ على الإبلِ، فإذا هزلت الإبل، أو هلكتْ، انقطعتِ السُّبُلُ ( فَادْعُ اللهُ يُغِيثُنَا)»، ثم حدثت آية من آيات الله: فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَيْهِ السُّبُلُ، «فَادْعُ اللهُ مَّ أَغِثْنَا، اللهُمَّ أَغِثْنَا، اللهُمَّ أَغِثْنَا» قال أنس: «وَلَا وَاللهِ، مَا نَرَى فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٠٧، رقم ٧٠٤١)، والبيهقي (٢/ ٢١٢، رقم ٢٩٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب فتح مكة، رقم (١٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى، رقم (١٧٥٢).

السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ، وَلَا قَزَعَةً » والقزعة: القطعة الصغيرة من السحاب.

«وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلا دَارٍ»، وسَلْعٌ هذا اسم جبل معروف في المدينة تأتي السحابُ مِنْ قِبَلِهِ، يقولُ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ». والتُّرس ما يُتَوَقَّى به المُقَاتِل السهامُ والرماحُ، وهو صغيرٌ، «فَلَيَّا تَوسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتَشَرَتْ، ثُمَّ مُطَرَتْ»، فارتفعتْ في السهاءِ، وانتشرتْ، ورعدتْ، وبرقتْ، وأمطرتْ، «ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ المَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْبَتِهِ عَيْنِيْ، وهو دليلٌ واضحٌ على تمامِ قدرةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، وأنَّ أمره إذا أراد شيئًا أنْ يقولَ له: كُنْ فيكون.

وبقيَ المطرُ ينزلُ عليهم أسبوعًا كاملًا ليلًا ونهارًا، والبُنْيانُ كانَ من الطِّينِ، فَتَهَدَّم، فدخلَ رجلٌ يومَ الجُمُعُةِ الأُخرى، أو الرَّجل الأول، وقال: «يَا رَسُولَ اللهِ، هَلكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللهَ يُمْسِكُهَا».

فدعا النَّبِيَّ عَلَيْهُ، بها فيه المصلحةُ وانتفاء المفسدة، فقال: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا، اللهُمَّ عَلَى الآكامِ وَالجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»، عَلَيْهُ السَّلَمُ.

قال: «فَهَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا انْفَرَجَتْ»(١)، فالسحابُ يتايزُ، كلما أشارَ إلى ناحيةٍ اتجه السحابُ إليها، بأمرِ اللهِ عَرَّفَجَلَ، وإلا فَالنَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يملكُ هذا، ولذلكَ قال: «اللهُمَّ حَوالَيْنَا وَلا عَلَيْنَا». فدعا الله عَرَّفَجَلَ، لكن أشارَ بيدهِ تحقيقًا للجهاتِ، وفيه من آيات الله عَرَقَجَلَ ما يؤيدُ النَّبِيِّ صَالَلَتَهُ عَلَيْهِ وَعَالَ إِلَهُ وَسَلَّمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤).

وآياتُ اللهِ تارةً تكونُ تأييدًا، وتارةً تكونُ تفنيدًا، يعني إبطالًا؛ فمن ذلك ما يُذْكَر أن مسيلمة الكذاب، وهو رجلٌ ادعى النبوة في عهدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّم، وكتبَ إلى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، يَطْلبُ أن يكون الأمر بينه وبين الرَّسُول شركة، فهو مسكينٌ جاهل ادَّعَى النُّبوة، ويمكنَ أن يكونَ له خوارقٌ، تساعده الجنَ عليها.

وفي يوم من الأيام أتاهُ أهلَ قُليب، يعني بئرًا، وقالوا له: إنَّ بئرنا قَلَّ مَاؤُهَا جدًا، وغَارَ مَاؤُهَا، فلعلكَ أن تأتي تَمُجُّ فيها من ريقكِ الطَّيْب، وهذا على زعمهم، لعلها تفورُ ماءً كما حصل للنبي ﷺ في الحديبية، فأتى وأخذَ ماء تمضمض به، وجَهَّ في البئر، وكان في البئر شيء من الماء، فلما مَجَّ هذا في البئرِ غارت الماءُ كلها، وهذه آية، لكنها آية تفنيد، وليست آية تأييد.

وأَتَاهُ قَوْمٌ بِصَبِيٍّ لَهُمْ رَأْسه فِيهِ قَزْع، بعضهُ نابتٌ، وبعضه غير نابت، فقالوا له: امسحْ يدكَ على رأسهِ لعله يخرجُ الشعرَ في المواضع التي لم تَنْبُت، فمسح يده على رأسِ الصبِي، فحتَّ الشعرَ الموجودَ، وهذه آية، فليس هناك من يمسح الشعرَ، ويزول الشعرَ؛ لكن هذه آيةٌ لتكذيبه، وليست لتأييده (۱).

إِذَنْ آيَاتُ الله عَنَّهَ جَلَّ إِمَّا أَنْ تَكُونَ تَأْيِيدًا لِلْحَقِّ، أَوْ تَفْنِيدًا لِلْبَاطِلِ.

والمُهم أنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يديهِ وهو يقول: «اللهُمَّ أَغِثْنَا»، ورَفعَ يديهِ وهو يقول: «اللهُمَّ حَوَالَيْنَا».

وبالنسبةِ للمستمعينَ للخُطبةِ فإنهم يرفعونَ أيديهم، فمتى رَفعَ الخطيبُ يديه

<sup>(</sup>١) انظر الروض الأنف (٧/ ٤٦٩)، وعيون الأثر (٢/ ٢٩٣)، والمواهب اللدنية (٢/ ٢٣٧).

فليرفع المستمعونَ أيديهم، وبعضُ الناسِ إذا قام الإمام الخطيب يدعُو، رفعوا أيديهم في غير الاستسقاءِ، وفي غير الاستصحاء (١)، وهذا غير مشروع.

فإذا قالَ الخطيبُ: اللهم أعزَّ الإسلامَ والمسلمينَ؛ رفعوا أيديهم، وهذا غلطٌ، فلا تَرْفَع يديكَ، ولا تُرْفَعُ الأيدي في الخُطبة إلا إذا رَفَعَ الخطيبُ، والخطيبُ لا يرفع إلا في مَوْضِعين فقط: إذا طلبَ نزولَ المطرِ، وإذا طلبَ ارتفاعَ المطرِ.

فإذا قال قائل: وهل من ضابط لرَفْع اليدين في الدعاء؟

فَالَجُوَابُ: الأَصْلُ فِي الدُّعَاءِ رَفْعُ اليدينِ، ودليلُ ذلكَ قولُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَوَتَعَاكَ حَبِيٍّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»(٢).

«وذَكرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ، يَا رَبِّ».

وعلى هذا فالأصلُ في الدعاءِ هو رفعُ اليدينِ؛ إلا ما وردَ النصُ بعدمِ الرفعِ فيه؛ كدعاءِ الخطيبِ في خطبةِ الجمعةِ بغير الاستسقاء والاستصحاء، فإنه لا يَرْفَعُ يديه (١٠).

وكذلك دعاء الاستفتاح: «اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ.. »(٥) ليس فيه رفعٌ.

<sup>(</sup>١) أي طلب الصحو وتوقف المطر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (۱٤۸۸)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٥٦)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (٥٩٨).

وكذلكُ الدعاءُ بينَ السجدتينِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْ حَمْنِي »(١) ليس فيه رفعٌ. وحينئذ يمكننا أن نقول: رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام:

الأول: ما وردَ الرفعُ فيهِ، فهذا يشرعُ فيهِ الرفعُ.

الثاني: ما ورد فيه عدمُ الرفعِ، فلا يشرعُ الرفعُ، ويُنْهَى الإنسانُ أن يرفعَ يديهِ في موضع، دلت السُّنَّة على عدم الرفع.

الثالث: ما لا ندري، فالأصلُ الرفعُ.

والقنوتُ يُسَنُّ فيه رفعُ اليدينِ، سواءٌ في الوترِ، أو في القنوتِ عند النَّوازلِ في الفرائضِ.

(٥٢١١) السُّوَالُ: مَاذَا نَقُولُ بَعْدَ الإِمَامِ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ، إِذَا ذَكَرَ صِفَاتِ اللهِ عَرَّقِ َكَرَ صِفَاتِ اللهِ عَرَّقِ َكَرَ مَاذَا نَقُولُ بَعْدَ الإِمَامِ فِي دُعَاءِ القُنُوتِ؟ عَرَّقِهَا هَلْ نَرْفَعُ الْيَدَيْنِ فِي القُنُوتِ؟

الجَوَابُ: أمَّا الجُزْءُ الأَوَّلَ مِن السُّؤالِ فَإِنَّكَ تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَلَا بَأْسِ أَنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ اللهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كانَ إذا مرَّ بآيةِ تسبيحِ سبَّح (١).

وإن كان الرَّسُول عَلَيْ فَعَلَه فِي النَّفْل فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؛ لكنه لا مانعَ إذا سَمِعْتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، رقم (۸۵۰)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، رقم (۲۸٤)، و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يقول بين السجدتين، رقم (۸۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).

ثناءً عَلَى الله أَنْ تقولَ: سُبْحَانَ اللهِ فِي الفَرِيضَةِ، والتَّأْمِين عَلَى دُعَاءِ الإِمَامِ القَانتِ سُنَّة؛ لِأَنَّ دُعَاءَ الإِمَامِ دُعَاءً لَهُ وَلَمْنْ ورَاءَهُ، ولَوْلَا أَنَّنَا نُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ مَا صَارَ الدُّعَاءُ لَنَا، وَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحْمَهُ اللهُ: إِذَا إِئْتَمَّ بِقَانِتٍ فِي الفَجْرِ فَإِنَّه يُتَابِعُهُ، وَيُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ.

وأَمَّا الجُزْءُ الثَّانِي -وهُو رَفْعُ الأَيْدِي-، فنَعَمْ تُرْفَعُ الأَيْدِي فِي القُنُوتِ، ولَكِنْ لَا يَمْسَحُ بِهَا الوَجْهِ ضَعِيفَة، لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّة، لَا يَمْسَحُ بِهَا الوَجْهِ ضَعِيفَة، لَا تَقُومُ بِهَا حُجَّة، كَمَا قَالَ ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلامِ إِبْن تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (۱)، وإِنْ كَانَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ اللَّهُ لَا قَالَ ذَلِكَ شَيْخُ الإِسْلامِ إِبْن تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (۱)، وإِنْ كَانَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ اللَّهُ لَكَانَ الحافِظُ ابْنُ حَجَرٍ رَحَمَهُ اللَّهُ لَكَ فَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْ

(٥٢١٢) السُّؤَالُ: هَل تُقبلُ زِيادةُ الصَّحابيِّ في العِبادةِ، بَعدَ وَفَاةِ النَّبيِّ ﷺ، مِثْل زِيادةِ رَفْع اليَدَيْنِ عِنْدَ التَّكْبيرِ في صَلاةِ الميتِ؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أَنَّ الشَّرَعَ انْتَهَى بِمَوتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فلا أَحدَ يَأْتِي بِشَرْعِ جَديدٍ بَعدَ وفاةِ الرَّسُولِ عَينهِ الصَّكَاةُ وَالسَّلَامُ، لا مِنَ الصَّحَابةِ، ولا مِنْ غَيْرِهِم، لكِنْ قَدْ يَكُونُ هناكَ قياسٌ، والقِياسُ منَ الشرع، فإذَا كانتِ المَسْأَلةُ من بابِ التَّعبدِ المَحضِ، الذِي لا يَدْخُلُه القِياسُ، فإنَّ الصَّحَابِيَّ إذا فَعلَها يُثْبَتُ لها حُكْمُ الرَّفع؛ لأنَّهُ منَ المَعْلُومِ عِندَ أَهْلِ الحَديثِ أَنَّ الصَّحَابِيَّ إذا قَالَ قولًا، أو فَعَلَ فِعْلًا، لا مجالَ للاجتِهادِ فيه، فإنَّهُ يُعدُّ مَر فُوعًا حُكمًا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)، للحافظ ابن حجر (ص:٩٩).

وما ذَكَرَهُ السَّائُلُ في رَفعِ اليَدينِ عِندَ تَكْبِيرَاتِ الجِنازَةِ، فهذَا صَحَّ عَنِ ابنِ عُمرَ موقوفًا السَّائُلُ في رَفعًا ولكن صحَّ مَوقُوفًا، فإنْ كَانَ قَدْ صَحَّ مَرْفُوعًا فالأمرُ فيهِ واضحٌ، وإنْ لم يَصحَّ مَرفوعًا، ولكن صحَّ مَوقُوفًا، فإنَّ هَذَا الموقوف له حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لأَنَّه لا يُقالُ بالرَّأي والاجْتِهَادِ، وليسَ هَذَا مِنْ بَابِ الزَّيادَةِ؛ لأَنَّه ليسَ فيهِ الرَّفع؛ لأَنَّه لا يُقالُ بالرَّأي والاجْتِهَادِ، وليسَ هَذَا مِنْ بَابِ الزَّيادَةِ؛ لأَنَّه ليسَ فيهِ نَصَّ صَحيحٌ عنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَدلُّ على انتفاءِ الرَّفع، فيها عدَا التَّكْبيرَةِ الأُولى، حَتَّى يُقالَ إنَّ فِعلَ الصَّحَابةِ مُخَالفٌ لَه، وبِناءً عليهِ فَيكونُ رَفعُ اليَدَيْنِ في تَكبيراتِ الجنازةِ كُلها سُنةً.

## 

(٥٢١٣) السُؤَال: هل رَفعُ اليَدينِ في الدُّعاءِ يَجوزُ في كُلِّ وَقتٍ؟

الجَوابُ: مِن آدابِ الدُّعاءِ أَنْ تَرفَعَ يَديكَ إِلَى رَبِّكُ عَرَّفِكَ! لأَنَّ الله تعالى في السَّماءِ فوقَ عَرشِهِ، وأنتَ تَدعو الله تُناجيهِ فارفَع يَدَيكَ إلى الله وقُل: يا رَبِّ؛ ولهذا ذَكرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ: «الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلى السَّماءِ يا رَبِّ، يا رَبِّ، يا رَبِّ ووردَ عنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَنَّ الله تعالى، حَييٌّ كَريمٌ يَستَحي مِن عَبدِه إِذَا رَفَعَ إِلَيه يَديهِ أَنْ يَرُدَهُمَا صِفرًا» أي: خَاليةً؛ لأَنَّ مَن دَعا الله بِإِخلاصٍ عَبدِه إِذَا رَفَعَ إِلَيه يَديهِ أَنْ يَرُدَهُمَا صِفرًا» أي: خَاليةً؛ لأَنَّ مَن دَعا الله بِإِخلاصٍ

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي (٤/٤٤).

<sup>(</sup>٢) العلل للدارقطني (٢٦ / ٣٤٨)، ورَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ (٨/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، وتربيتها رقم (١٠١٥)، من حديث أبي هريرة رَجَعَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٦٥)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥) من حديث سلمان الفارسي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

# فَإِنَّه لا يَخلو مِن واحِدٍ مِن أمورٍ ثَلاثةٍ:

- إمَّا أَنْ يَستَجيبَ الله تعالى له ما سَألَ.
- وإمَّا أَنْ يَصرِفَ عنه مِنَ السُّوءِ ما هو أعظمُ.
- وإمَّا أَنْ يدَّخِرَ ذلك له أجرًا عند الله يَومَ القِيامةِ.

ولكنْ ما وَردَ النَّهِيُ فيه عنْ رَفع اليكدينِ، أو ما وَردَ عَدمُ رَفع اليكدينِ فيه فلا يَرفَعُ يَدَيهِ، فَمَثلًا نَحنُ فِي التَّشهُّدِ نَقولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ فلا نَرفَعُ أَيدينا، وفي خُطبةِ الجُمعةِ يَدعو الإِمامُ ولا نَرفَعُ أَيديَنا، والإِمامُ أيضًا لا يَرفعُ يَديهِ، إِلَّا في الاستِسقاءِ أو في الاستِصحاءِ، أمَّا الاستِسقاءُ: فأنْ يَدعوَ الله تعالى بأنْ يُغيثَ عِبادَه، فهذا قَد وَردَ فيه عن النَّبِيِّ عَيْكِ أَنَّه رَفعَ يَدَيهِ، ففي الصَّحيحَينِ عَن أنسِ بنِ مالِكٍ رَضَالِيُّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِدَ يَومَ الجُمعةِ، والنَّبِيُّ ﷺ يَخطُبُ فقالَ: يا رَسولَ الله، هَلَكَتِ الأَمُوالُ، وانَقَطَعتِ السُّبلُ، فادعُ الله يُغيثُنا؛ فرَفعَ النَّبِيُّ ﷺ يَديهِ وقالَ: «اللَّهُمَّ اغِثْنا، اللَّهُمَّ اغِثْنا، اللَّهُمَّ اغِثْنا» فقالَ أنسٌ: فوالله، ما في السَّماءِ مِن سَحابِ ولا قَزَعةٍ -السَّحابُ: الواسِعُ العَظيمُ المُنتَشرُ، والقَزَعةُ: القِطعةُ مِنَ الغَيم- وما بَينَنا وبين سَلْعِ مِن بيتٍ ولا دارٍ -وسَلعٌ: جَبلٌ تَأْتِي مِن جِهَتِه السَّحابُ، فَالسَّماءُ إِذًا صَحوٌ – فَرَفعَ النَّبِيُّ ﷺ يَديه، وقالَ: «اللَّهُمَّ اغِثْنا» -ثَلاثَ مَراتٍ - يقولُ: فخَرَجتْ مِن وَراءِ سَلع سَحابةٌ مِثلُ التُّرسِ، فارتَفعَت في السَّماءِ، ولما تَوسَّطَت انتَشرَت ورَعَدَت وبَرَقَت وأَمطَرَت -سُبحانَ الله- قالَ: فها نَزلَ النَّبِيُّ ﷺ مِن المِنبَرِ إِلَّا والمَطرُ يتَحادَرُ مِن لِحِيَتِه، تعالى الله.

و في هذا آيةٌ مِن آياتِ الله، وآيةٌ لرَسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَمُ.

أَمَّا آيَةٌ مِن آياتِ الله: ففي هذه المُدَّةِ الوَجيزةِ أَنشَأَ الله السَّحابَ ورَعدَ وبَرقَ وأَمطَرَ.

وأمَّا آيةٌ لرَسولِ الله: حيثُ كانَ ذَلِك دَليلًا على صِدقِه، وأنَّه رَسولُ الله؛ وَلِهذا أَجابَ الله تعالى دُعاءَه.

يَقُولُ أَنَسُ: فَأَمطَرَتِ السَّمَاءُ أُسبوعًا كَامِلًا مَا رَأَينَا الشَّمسَ، وفي الجُمعةِ الثَّانيةِ دَخلَ رَجلٌ والنَّبِيُّ ﷺ يَخطُبُ -إمَّا الأوَّلُ أو غَيرُه- فقالَ: يا رَسولَ الله، تَهَدَّمَ النَّانية وَخَرِقَ المَالُ.

انظُرُ إلى الإِنسانِ لا يتَحمَّلُ؛ بالأَمسِ يَسأَلُ المَطرَ، والآنَ يَسأَلُ الفِكاكَ مِنَ المَطرِ قالَ: تَهَدَّمَ البِناءُ وغَرِقَ المَالُ، فادعُ الله يُمسكُها عنَّا، ولكنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ لم يُجبُ طَلَبَه في هذا، يَعني: لم يَدعُ أَنْ يُمسِكُها عنَّا، بل قالَ: «اللَّهُمَّ حَوالَيْنا وَلا عَلَينا، اللَّهُمَّ عَلى الآكامِ، وَالظِّرابِ، وبُطونِ الأَوديةِ، وَمَنابِتِ الشَّجرِ» (١) فدَعا النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعَلَى الْأَكامِ، وَالظِّرابِ، وبُطونِ الأَوديةِ، وَمَنابِتِ الشَّجرِ» (١) فدَعا النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعَلَى المَلِ لَكِن عَلى وجهِ لا ضَرَرَ فيه.

قال: فَجَعَلَ يُشيرُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ويَقُولُ: «حَوالَيْنا ولا عَلَينا» فما يُشيرُ إلى ناحِيةٍ مِن السَّماءِ إِلَّا انفَرَجَت بِإِذنِ الله، وليسَ بِأَمرِ الرَّسولِ.

يَقُولُ: فخَرَجنا نَمشي في الشَّمسِ.

في هذا الحديثِ: أنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ رَفَعَ يَديه عِندَ الاستِسقاءِ، وعندَ الاستِصحاءِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع (۱۰۱۳)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (۸۹۷)، من حديث أنس بن مالك رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ.

وكَذَلِك يَرفعُ النَّاسُ الَّذين يَستَمعون إلى الخُطبةِ أَيدِيَهم.

أمَّا إذا كان في دُعاءٍ عامٍّ كالدُّعاءِ للمُسلِمينَ والدُّعاءِ لأَئِمةٌ المُسلمينَ، فَهَذا لا يَرفَعُ الإِمامُ يَديه ولا المُستَمِعُ.

أمَّا بَعدَ الصَّلاةِ فلا دُعاءَ أصلًا، لا برَفع يَدينِ ولا بغَيرِ رَفعِ يَدينِ، فالدُّعاءُ بَعدَ الصَّلاةِ غَيرُ مَشروع؛ لأنَّ الدُّعاءَ يَكونُ قَبلَ السَّلامِ، فها دُمتَ بين يَدي الله فادعُ الله عَرَّهَ عَلَى أمَّا بَعدَ أَنْ تَنصرِ فَ تَذهبَ وتَدعو! والإِنسانُ ما دامَ يُصلِّي فهو يُناجي رَبَّه وهو بَين يَديهِ، فهل مِن الأَليقِ أنَّك إذا فَرَغتَ مِن الصَّلاةِ، وانصَرَفتَ عن مُناجاةِ الله تَدعو؟ أو الأَفضَلُ أن تَدعُو وأنتَ تُناجي الله؟

أن تَدعوَ وأنتَ تُناجي الله لا شَكَّ؛ ولهذا قالَ النَّبيُّ عَلَيْ بَعدَ أَنْ ذَكَرَ التَّشهُّدَ قَالَ: «ثُمَّ لَيَتَخَير مِن الدُّعاءِ ما شاءَ» (١) لكنْ بَعدَ الصَّلاةِ لم يأمُرِ الله بالدُّعاءِ، بل أَمَرَ بالذِّكرِ فقالَ: ﴿ فَإِذَا قَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللّهَ قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ ﴾ بالذِّكرِ فقالَ: ﴿ فَإِذَا قَضَيَتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَ كُرُواْ ٱللّهَ قِيكمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ ﴾ فلا دُعاءَ بَعد السَّلام.

فإن قالَ قائِلٌ: أليسَ قد ثَبتَ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه بَعدَ السَّلام إذا سَلَّم استَغفرَ ثَلاثًا (٢) قالَ: أستَغفِرُ الله، أستَغفِرُ الله؟

قُلنا: بَلي، ثَبَتَ هذا عنه، لكنْ هذا الدُّعاءُ لِأَجلِ الاستِغفارِ عن نَفسِ الصَّلاةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم (٥٣٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رَخَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٩٩١)، من حديث ثوبان رَضَاً لِللهُ عَنهُ.

ولَيسَ هو استِغفارٌ عامٌّ، يَعني: أستَغفِرُ الله مما قَصَّرتُ في هذه الصَّلاةِ؛ فَلِذَلِك كان الدُّعاءُ بَعدَها لأَجلِ الاستِغفارِ عما حَصلَ في الصَّلاةِ مِن خَللٍ، ولَيسَ استِغفارًا مُطلقًا.

## 

(٥٢١٤) السُّوَّال: هَل يَجوزُ رَفعُ اليكدين في الوِتر؟

الجَوابُ: الصَّوابُ أَنْ تَقُولَ: رَفَعُ اليَدينِ فِي القُنوتِ، وليسَ فِي الوِترِ، وهو مُخْتَلَفٌ فيه، والأصَحُّ أَنَّه يَرفَعُ يَدَيه فِي القُنوتِ.



## ا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء:

(٥٢١٥) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ مَسْح الوَجْه بِاليَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ، وتَقْبِيلهما؟ ومَاذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ دُعَائِهِ؟

الجَوَابُ: هذا السؤال اشتمل على ثلاثة مسائل:

المَسْأَلَة الأُولى: حُكْمُ مسح الوجهِ بعدَ الدُّعَاءِ:

مسحُ الوجهِ بعد الدُّعَاءِ، سواءٌ في الصَّلاةِ، أو خَارِجِ الصَّلاةِ، قَـالَ شيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيْمِيةَ: إنَّه بِدْعَة، وإنَّ الأَحَادِيثَ الوَارِدةَ في ذلكَ ضَعِيفةٌ لَا تَقُومُ بها حُجَّةً (١).

ومَعْلُومٌ أَنَّ مِثْلَ هَذَا لا يَثبُتُ إلَّا بدليلِ مَقبولٍ كقوَّةِ الحُجَّة، وإلَّا فهو بِدْعةٌ

<sup>(</sup>۱) مختصر الفتاوي المصرية (ص:۸۸).

لا يجوزُ للمرءِ أَنْ يَتقرَّبَ بِهَا إِلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ولكنَّ ابْنَ حَجَر في بُلُوغ المَرام ذَكَرَ: أَنَّ الحديثَ في مسحِ الوجهِ بعد الدُّعَاء، له طُرُق يقوِّي بعضها بعضا، قَالَ: وبَجموعها يَقضي بأنه حديثٌ حسنُ (۱).

فَمَن وصلتْ عنده هَذِهِ الأحاديثُ إلى درجةِ الحُسْنِ قَالَ: إنَّه سُنَّة؛ لأنَّ الأحاديث يَشهَد بعضها لبعض، ومَنْ لَمْ تصل عنده هَذِهِ الأحاديثُ إلى درجةِ الخُسنِ، قَالَ: إنَّهَا ضَعيفة لا تقومُ بها حُجَّة، ولا يَجُوزُ للمرءِ أنْ يَمْسَحَ وجهَه بيديهِ بَعْدَ الدُّعَاءِ مُتَعَبِّدًا لله بذلك؛ لأنَّه من البِدَع.

وعَلَى هَذَا، فَهَا دَامَ كَلامُ شَيْخِ الإسْلَامِ عَلَى هَذَا الوَجْهِ، وكلامُ ابن حَجَر عَلَى هَذَا الوجهِ، وكلامُ ابن حَجَر عَلَى هَذَا الوجهِ، فإن الإنسان إن مسحَ تقليدًا لقولِ ابنِ حجرٍ فلا بأسَ، وإنْ تَرَكَ تَقْلِيدًا لكَلام ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ، فلا بأسَ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَة: تَقْبِيلُ اليَدَيْنِ بَعْدَ مَسْحِ الوَجْهِ بِهَا:

هَذَا بِدْعَة، ولا أصلَ له، ولا تُقَبَّلُ اليدُ بعد الدُّعَاء مُطلَقًا، وكذلك أَيْضًا لا يُمْسَحُ بها الصدرُ، وما استُقبلَ مِنَ البدنِ كها يفعله بعضُ النَّاسِ، فإن هَذَا لم يَرِدْ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

المَسْأَلَةُ الثَّالِثةُ: مَاذَا يَفْعَلُ النَّبِيُّ ﷺ بعد دُعَائِهِ.

أمَا هَذِهِ المسألة، فلا أعلمُ في ذلك شيئًا.

فإن قيل: هل يُشرَعُ للإِنْسَانِ كلَّما دَعَا أَنْ يَرْفَعَ يديْه؟

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر (ص:٦٤).

قلنا: الأَصْلُ فِي ذَلك، أَنَّ الإِنْسَانَ كُلَّما دعا فينبغي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قولُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَيما رواهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّجُلِ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبرَ يَمُدُّ يَمُدُّ يَدُيْهِ إِلَى السَّاعَ : يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، قَالَ: «فَأَنَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ» (١٠).

الشَّاهِدُ مِنْ هَذَا الحَديثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ مَدَّ الْيَدَيْنِ إلى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وهو تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالسَّمَاءِ؛ جَعَلَ مَدَّهُمَا مِن أَسْبَابِ إِجَابِةِ الدُّعَاءِ، وجَعَل أكلَ الحَرامِ مَانِعًا من إجابةِ الدُّعَاءِ، مع قيامِ أَسْبَابِ إِجَابَتِهِ.

وكَذَلِكَ أَيْضًا مَا رَواهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ في مُسنَدِه: «إِنَّ اللهَ حَبِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَجِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا مَدَّ إِلَيْهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا»<sup>(٢)</sup>.

وبهذا نقولُ: إنَّ الأصْلَ أنْ رَفَعَ اليَدَيْنِ عِنَدَ الدُّعَاء هُوَ السُّنَّة.

ولكِنَّ هُنَاكَ مَوَاضِع ليْسَ فيها رفعُ الكِد: مِثْل الدُّعَاء بين السَّجْدَتَيْنِ في الصَّلاةِ، فَلَيْسَ فيه رفعُ يدٍ أَيْضًا، فَلَيْسَ فيه رفعُ يدٍ أَيْضًا، فَلَيْسَ فيه رفعُ يدٍ التشهُّد الأخير في الصَّلاةِ ليس فيه رفعُ يدٍ أَيْضًا، والدُّعَاء في الخُطْبةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ليس فيه رفعُ يدٍ؛ لا للخَطِيب ولا لمُسْتَمِع الحَطِيب، والدُّعَاء في الخُطْبة يَوْمَ الجُمُعَةِ ليس فيه رفعُ يدٍ؛ لا للخَطِيب ولا لمُستسقاء في خُطبة الجُمُعَةِ، فإنَّه إلَّا في مَسْأَلةٍ واحِدةٍ، وَهِي رفْعُ الخَطِيبِ يديْه عند الاستسقاء في خُطبة الجُمُعَةِ، فإنَّه ثَبَتَ في الصَّحِيحين (٣) وغيرِهما، من حديثِ أنسِ بنِ مالِكٍ رَخِيَلِهُ عَنْهُا قَالَ: دَخَلَ رَجُلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٣٨)، وأبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٥٦)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة، رقم (١٠١٤)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

يَومَ جُمُعَةٍ والنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ -وهذا الحديثُ فيه آياتٌ مِن آياتِ اللهِ عَنَّقَجَلً- فقال: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكَتِ الأموالُ، وانقطعتِ الشُّبُل، فادعُ اللهَ يُغِيثُنا.

قَالَ أَنْسُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: ومَا نَرَى فِي السَّمَاء شَيئًا مِن سَحَابٍ، ولا مِنْ قِطعةِ سَحاب، ولا مِنْ قِطعةِ سَحاب، فرفعَ النَّاسُ أَيْديَهم وقال: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا» ثَلاثَ مَراتٍ؛ لأنَّ النَّبِيُّ عَلِيْهِ كَانَ إذا دَعَا دَعَا ثَلاثَ مراتٍ، فأنْشَأَ اللهُ السَّحَابَ، ومَا نَزَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مِن المِنْبَر إلَّا والمَطَرُ يَتَحَادَرُ مِن لِحْيَتِه.

والَّذِينَ يَعْزُونَ المَطرَ إلى الظَّواهِرِ الطَّبيعيَّةِ فقَط؛ فهؤلاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يُحُوِّلُوا قُدرةَ اللهِ عَنَّفَجَلَّ إلى أَسْبَابٍ طَبيعيَّة، حتَّى يُضْعِفُوا قلوبَ العِبَادِ عن التَّعلُّق بربِّ العبادِ، وهذا في الحقيقةِ له خَطرُه.

ولا يمكنُ أن ننْكِرَ الأسْبَاب، فَكُلُّ شيءٍ بسببٍ، لكن مَن خَالِقُ هَذِهِ الأسبابِ؟ أليسَ هُوَ الله عَرَّفَجَلً؟ بلى، إذن يَنبغي لاسيَّما إذا كُنَّا نتكلَّم لعَامَّةِ النَّاسِ أَنْ نَجَعَلَ جَمِيعَ الأُمُورِ -وإنْ كنَّا نعلمُ أسبابَها-، مربوطةً بالخَالقِ؛ حتَّى لا ينصرفَ النَّاسُ عن تَعَلُّقِهِم بخَالِقِهِم جَلَّوَعَلا.

ولهذا، صَارَ لمثلِ هَذِهِ الأشياءِ الَّتِي حدثتْ أخيرًا من الأمورِ العلميَّة الَّتِي هِيَ مبنيَّة عَلَى مجرَّد الطبائعِ، والأسبابِ الحِسِّيَّة؛ صار لها تأثيرٌ بالغٌ في قلوبِ كثيرٍ منَ الناسِ.

فالرَّسُولُ ﷺ رفعَ يَدَيْه ودَعَا، ورفع الصَّحَابَة أيديَهم يُؤمِّنونَ عَلَى دُعائهِ، فها نزلَ حتَّى تحادرَ المطرُ من لحيتِه، وبقيَ المطرُ ينزل أُسبوعًا كاملًا، وسال وَادِي قَنَاةَ -وهو معروفٌ بالمدينةِ حتَّى الآنَ- شَهرًا، وما جاءَ أحدٌ من ناحيةٍ إلَّا أخبرَ بالجَوْدِ؛ أي: بالمطرِ العظيم.

وفي الجُمُعة الثَّانِيَةِ دَحَلَ رَجُلٌ آخرُ، أَوِ الرَّجُلُ الأَوَّلُ، وقال: يَا رَسُولَ اللهِ، غَرِقَ المَالُ، وتَهَدَّمَتِ البناءُ، وتَقَطَّعَتِ السُّبُلُ، فادعُ اللهَ تَعَالَى أَن يُمْسِكَها، فَرَفَعَ النَّبِيُ عَلَيْهَ يَدَيْهِ وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا" وَلَا عَلَيْنَا» ويُشِيرُ بِيَدِه، فما يُشِيرُ إلى نَاحِيةٍ مِنَ السَّمَاءِ إلَّا انْفَرَجَتْ، حتَّى خرجَ النَّاسُ يَمْشُونَ في المدينةِ في الشَّمْسِ، وما حَوْلَ المدينةِ يُمْطِرُ إلى ما شاءَ اللهُ عَرَّفَ عَلَا!

وفي هَذَا الحديثِ مُتَعَلَّقٌ لِقولِ مَن يَقُولُونَ: إِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسخِّرَ الكَوْنَ؛ لأَنَّه لا يُشيرُ إِلَى نَاحيةٍ إِلَّا انْفَرَجَتْ، ولكنَّ هَذَا تَمَسُّكُ بالمُتشابِهِ من النصوصِ، والذينَ يتبعونَ المُتشابِة من النصوصِ هم الَّذِينَ في قُلوبِهمْ زَيْغٌ؛ كما قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَأَمَا ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧]، وإلَّا فمَن اللهُ تعالى: ﴿ فَأَمَا ٱلَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧]، وإلَّا فمَن تأمَّلَ الحديثَ وجَدَ أَنَّه ردُّ لقولِ هَوُلَاءِ، وإنَّه شوكةٌ في حُلُوقهم، وأنه قَذَى (٢) في تأمَّلَ الحديثَ وجَدَ أَنَّه ردُّ لقولِ هَوُلَاءِ، وإنَّه شوكةٌ في حُلُوقهم، وأنه قَذَى (٢) في أعينهم؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَيْدِالصَّلاهُ وَالسَلامُ ما قَالَ: أَيُّها الغَهامُ يَمينًا، أو شَهَالًا، حتَّى انْصَرفَ، بَلْ دَعَا الله قَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» (١)، فكان لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُدبِّر الغَهامَ، ولكن الَّذِي يُدبِّرُه هُوَ الله عَنَاءَكَا.

فَرَفعُ اليدينِ في الدُّعَاء سُنَّةٌ، إلَّا في المواضعِ الَّتِي وَرَدَ أَنَّه لا تُرفَع، فلا تُرفع

<sup>(</sup>١) أي: حولنا.

<sup>(</sup>٢) القذى: ما يقع في العين من تراب ونحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء، باب الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (٩٦٧)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).

في الدُّعَاءِ في الصَّلاةِ، وكَذَلِكَ في دُعَاءِ الخُطبةِ يومَ الجُمُعَةِ، وإنْ كُنَّا نُشَاهِد الآنَ إذا قام الخطيبُ يدعو يوم الجُمُعَة في غيرِ الاسْتِسْقَاءِ؛ كثيرًا من النَّاس يَرفعون أيديَهم ويؤمِّنون، وهذا ليسَ مِنَ السُّنَّةِ، ولهذا أَنْكَرَ الصَّحَابَةُ رَضَالِشَّعَاهُمْ عَلَى بِشْرِ بنِ مَرْوَانَ، حينها جعلَ يرفعُ يديْهِ في الخطبةِ، وقالوا: إن النَّبِيَّ ﷺ لا يَرْفَعُ يدَه (۱).

(٥٢١٦) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ مَسْحِ الوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ؟ وكَذَلِكَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَوضِعِ سُجُودِهِ، أَوْ إِلَى الْيَدَيْنِ، أَو يَرفَعُ بَصَرَهُ؟

الجَوَابُ: مَسْحُ الوَجْهِ باليكَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ وذَلِكَ لأَنَّ الأحاديثَ الَّتِي وردتْ فيه كُلُّهَا ضعيفةٌ، لكنْ مِن العُلَمَاءِ مَن قَوَّى بَعضها ببعضٍ؛ كابنِ حَجَرٍ، فإنَّهُ ذكرَ الحَدِيثَ (') في (بُلوغِ المَرامِ)، وقالَ: إنَّ له شَوَاهِدُ، وجَعْمُوعها يقضى بأنَّهُ حَدِيثٌ حسنٌ (').

ومِنَ العُلَمَاء مَن رَأَى أَنَّهَا لا يُقَوَّى بعضها ببعضٍ؛ لشدَّة ضَعْفِهَا، ومِنْهُم شَيْخُ الإِسْلامِ ابن تَيْمِيَّةَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ (٤)، وقالَ: إنَّ مَسْحَ الوَجْهِ باليَدَيْنِ بعد الدُّعَاءِ بِدْعَةٌ.

والَّذِي أرى أنَّه لا يُمْسَحُ الوجهَ بعدَ الدُّعَاءِ باليَدَيْنِ؛ لأنَّ المَسْحَ عِبادةٌ، وإذَا لم يَثْبُتْ بِحُجَّةٍ تُثبِت التعبُّدَ للهِ بها، فإنَّهُ لا يُشرَع أنْ يَمْسحَ وجهَه بيديْه بعدَ الدُّعَاءِ، ولكنْ يَرْفَعُ اليَدَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، رقم (٣٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام)، للحافظ ابن حجر (ص:٩٩).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۹٥).

فَإِذَا كَانَ فِي الدُّعَاءِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مُنَاسَبَة، فَتَكُونُ اليَدَانِ إِزَاءَ الصدرِ، وإذا كان فِي دعاءِ ابتهالٍ وتضرُّع وإلحاحٍ، فإن الإنسانَ يَرفَع يديْه؛ لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ كان فِي دعاءِ ابتهالٍ وتضرُّع يديْه حَتَّى يبدوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (۱)، وربما بالَغَ فِي الرفعِ حَتَّى يبدوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (۱)، وربما بالَغَ فِي الرفعِ حَتَّى يبدوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (۱)، وربما بالَغَ فِي الرفعِ حَتَّى يبدوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ اللهُ وَرهما إلى السَّمَاءِ.

(٥٢١٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ مَسْحِ الوَجْهِ باليَدَيْنِ بَعْدَ الدُّعَاءِ؟

الجَوَابُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ، وأَنَّهُ لا يُسَنُّ للإِنْسَانِ إذا انْتهَى مِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَمْسَحَ يَدَيْهِ؛ لأَنَّ ذَلِكَ لَم يَرِدْ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي حديثِ صحيحٍ، وكَمْ مرَّة دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، ولم يأتِ فِي الأحاديثِ صحيحٍ، وكَمْ مرَّة دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، ولم يأتِ فِي الأحاديثِ الصحيحةِ أَنَّهُ يَمْسحُ وجهه، ولهذا قَالَ شيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيْمِيةَ رَحَهُ اللَّهُ: مسحُ الوجهِ باليدينِ بعدَ الدُّعاءِ بِدْعَة، وقال: فيه حديثانِ موضوعانِ (٢)، يعني: لا يَصحَّانِ عنِ النَّبِيِّ عَيَالِةٍ.

لكنَّ ابنْ حَجَر فِي (بُلُوغ المرام): ذَكَرَ أَنَّ لهذا الحَدِيث -أَي أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ إِذَا دَعَا ورَفَعَ يَدَيْهِ لم يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسحَ بها وَجْهَه (٣)، طُرُقًا مَجْمُوعها يَقتضي أنه حديثٌ حسنٌ (١)، لكنَّ القَولَ الرَّاجِحُ أَنَّ الوجهَ لا يُمسَح، إِلَّا أَننا لا نُشَدِّدُ النَّكير عَلَى من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء، باب رفع الإمام يده في الاستسقاء، رقم (١٠٣١)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، رقم (٣٣٨٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام) للحافظ ابن حجر (ص:٩٥).

رأيناهُ يَمسَح وجهَه؛ لأنَّ المسألةَ فيها خِلافٌ، ولكنَّ القُـولَ الراجِحُ، أنَّ الوجهَ لا يُمسَح بعدَ الدعاءِ.

(٥٢١٨) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ مَسْحُ الوَجْهِ بعدَ الدُّعاءِ؟

الجَوَابُ: مَسْحُ الوَجْهِ بَعْدَ الدُّعاءِ، اخْتَلَفَ فيهِ بَعْضُ أَهلِ العلمِ؛ فذَهبَ بَعْضُ أَهلِ العلمِ؛ فذَهبَ بَعْضُهُم إِلَى أَنَّهُ سُنَّةٌ.

قَالَ شَيْخُ الإِسلامِ ابنُ تَيْمِيةَ: إِنَّه بِدْعَة، وإِنَّ الأَحَادِيثَ الوَارِدةَ في ذلك ضعيفةٌ لا تقومُ بها حُجَّة (١)، ومعلومٌ أنَّ مثلَ هَذَا الأمر، لا يَثبُتُ إلَّا بدليلٍ مَقبولٍ، كقوَّةِ الحُجَّةِ، وإلَّا فهو بِدعةٌ، ولا يجوزُ للمرءِ أنْ يَتقرَّبَ بها إلى اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ.

وذكر ابن حَجَر في (بُلُوغ المَرام): أنَّ الحديثَ في مَسحِ الوَجهِ بعد الدُّعَاءِ، لهُ طُرُقٌ يقوِّي بعضها بعضًا، قَالَ: ومجموعها يَقضي بأنَّه حديثٌ حسنٌ (١)، فمَنْ ارتقتْ عنده هَذِهِ الأحاديثُ إلى درجةِ الحُسن قَالَ: إنَّه سُنة؛ لأنَّ الأحاديثَ يَشهَد بعضها لبعضٍ، ومن لَمْ تَرْتَقِ عنده هَذِهِ الأحاديثُ إلى درجةِ الحسنِ قَالَ: إنها ضَعيفة، لا تقوم بها حُجَّة ولا يجوزُ للمرء أن يمسحَ وجهَه بيديه بعد الدُّعَاءِ، مُتَعبِّدًا للهِ بذلكَ؛ لأنَّه مِنَ البِدَع.

وعلى كلِّ حالٍ، فما دامَ كلامُ شيخِ الإسلامِ عَلَى هَذَا الوجهِ، وكلامُ ابن حَجَر عَلَى هَذَا الوجهِ، فإن الإنسان إن مسح، تقليدًا لقولِ ابنِ حجرٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فلا بأسَ،

<sup>(</sup>۱) مختصر الفتاوي المصرية (ص:۸۸).

<sup>(</sup>٢) بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للحافظ ابن حجر (ص:٤٦٤).

# وإنْ تركَ تقليدًا لكلام ابنِ تَيْمِيةَ رَحْمَهُ اللَّهُ، فلا بأسَ.

(٥٢١٩) السُّؤَال: هَل مِنَ السُّنَّةِ مَسحُ الوَجهِ بعدَ الدُّعاءِ أو لا؟ وَما هِي كَيفِيَّةُ الانتِهاءِ مِنَ الدُّعاءِ؟

الجَوابُ: لَيسَ مِنَ السُّنَّةِ إذا انتَهى الإِنسانُ مِنَ الدُّعاءِ أَنْ يَمسَحَ وجَهَهُ بِيَدَيهِ؛ لِأَنَّ الأَحاديثَ في ذلك ضَعيفةٌ، لَكنْ مَن جَعَلَها بمَجموعِها تَصِلُ إلى دَرجةِ الحَسَنِ فَإِنَّه يُستَحَبُّ عِندَه، وَعَلى هَذَا فنقولُ: مَن مَسَحَ لم يُنكَرْ عَلَيه، ومَن لم يَمسَحْ فَهو أَفضَلُ.

## ا دُعَاءُ خَتْمِ القُرْآنِ:

(٥٢٢٠) السُّؤَالُ: بَعْضُ النَّاسِ عنْدَمَا يختِمُ القُرآنَ تِلاوَةً في غيرِ الصَّلاةِ، في رمضانَ وغيرِهِ، يُهْدِي ثوابَهُ للمَيِّتِ، فيقولُ: «اللَّهُمَّ اجعَلْ ثوابَهُ وأَجْرَهُ لفُلانٍ»، فيقولُ: «اللَّهُمَّ اجعَلْ ثوابَهُ وأَجْرَهُ لفُلانٍ»، فما حُكْمُ هذا العَمَلِ؟ وهل الدُّعاءُ بعدَ خَتْمِ القُرْآنِ مَشْرُوعٌ، وهل يَرْفَعُ الإنسانُ يَدَيْهِ، أو يَجْمَعَ أَحَدًا عند ذلِكَ الدُّعَاء، وما صِيغَتُهُ الوارِدَةُ؟

الجَوَابُ: الدُّعَاءُ عِنْدَ خَتْمِ القُرآنِ في الصَّلاةِ ليسَ لَهُ أَصلٌ فِيهَا نَعْلَمُ، لا عنِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الضَّلَةِ وَلَكِنْ إذا صَلَّيْتَ خَلْفَ إمامٍ يدْعُو عندَ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَيْتَ خَلْفَ إمامٍ يدْعُو عندَ خَتْم القُرآنِ فتَابِعْه، وأمِّنْ على دُعائِهِ.

وأمَّا الدُّعاءُ عِندَ ختْمِ القُرآنِ خارِجَ الصَّلاةِ: فقَدْ ذَكَرَ العُلماءُ أَنَّ أَنسَ بنَ مالكِ

رَضَّالِيَّهُ عَنهُ كَانَ إِذَا أَنْهَى القرآنَ جَمَعَ أَهلَهُ ودَعَا<sup>(۱)</sup>، وأنسُ بن مالكٍ أحدُ الصَّحَابَةِ، وفِعْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ عند كثيرٍ من أهلِ العِلْمِ، فإذا فَعَلَ الإِنْسَانُ مِثْلَمَا فعَلَ أنسٌ عندَ ختْم القُرآنِ في بَيتِهِ، جَمَعَ أهلَهُ ودعَا فهَذا لا بَأْسَ به.

وفي حَالِ الدُّعاءِ يرْفَعُ يدَيْهِ؛ لأنَّ الأصلَ في كل دُعاءٍ مَشْرُوعِيَّةُ رفْعِ اليدَيْنِ، لا سيِّما الدُّعَاءُ الذي يُلِحُّ فيه الإنسانُ ويَبْتَهِلُ فيهِ إلى اللهِ، فإنَّ رفْعَ اليدَيْنِ يزيدُ الإنسانَ قوَّةَ يقِينٍ، وثِقَةٌ في اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

(٥٢٢١) السُّوَّالُ: أَسْئِلةٌ كثيرةٌ عَنْ مَشْرُوعيَّةِ خَتْمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ، ومَا الصُّورَةُ الصَّورَةُ الصَّورَةُ الصَّورَةُ له؟ أَفِيدُونا مأجورينَ.

الجَوَابُ: الدُّعاءُ عِنْدَ خَتْمِ القرآنِ، ورَدَ عَنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فكَانَ إذا خَتَمَ القرآنِ، ورَدَ عَنْ أنسِ بنِ مالكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، فكَانَ إذا خَتَمَ القرآنَ دَعَا وجَمَعَ أَهْلَهُ (٢)، فيَكُونُ هَذَا مِنْ سُنَنِ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ سُنَّةً، فهو حُجَّةٌ عندَ بعضِ العلماءِ، كالإِمامِ أَحْمَدَ.

وأمَّا دُعَاءُ الخَتْمِ في الصلاةِ، فهذا أَمْرٌ مُخْتَلَفٌ فيه، فمِنَ العُلَماءِ مَنْ قَالَ: إنَّه إذا كَانَ الدعاءُ خارِجَ الصلاةِ، عندَ خَتْمِ القرآنِ مشروعًا بفِعْلِ بعضِ الصحابةِ، فكذلكَ في الصلاةِ؛ لأنَّه في الصَّلاةِ أَقْرَبُ إلى الإجابةِ.

فالمسألةُ ما دامتْ مَوْضِعَ خلافٍ، وكانَ الإمامُ يَفْعَلُ ذلكَ، فإنَّ المشروعَ لنا أَنْ نُوَافِقَه، وأَنْ نُؤَمِّنَ على دعائِه، ولهذا كانَ الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ أَللَهُ لا يَرَى القنوتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١/ ١٤٠، رقم ٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني: (١/ ٢٤٢، رقم ٦٧٤)، والدارمي: (٤/ ٢١٨٠، رقم ٣٥١٧).

في صلاةِ الفجرِ، ويقولُ: إذا اقْتَدَى بإمامٍ يَقْنُت في صلاةِ الفجرِ، فإنَّه يُتابِعُه ويُؤَمِّنُ على دعائِه.

(٥٢٢٢) السُّؤَالُ: مَا تَقُولُونَ فِيهَا يُسَمَّى دُعَاءُ خَتْمِ القُرْآنِ؟ وَهَلْ يَجْلِسُ الْمُصلِّي أَمْ مَاذَا يَفْعَلُ، أَثَابَكُمْ الله؟

الجَوَابُ: الواجب عَلَى المُسْلِمِ أَلَّا يَشِذَّ عَنْ إِخْوَانِهِ المُسْلِمِينَ، فإذا صَلَّى في مَسْجِدٍ تَكُونُ فيه الخَتْمَةُ، فلْيُتَابِعْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ مِنَ المسَائِلِ الَّتِي اِخْتَلَفَ فِيهَا النَّاسِ.

وَكَمَا قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: حُكم الحَاكِمِ يَرْفَعُ الخِلافَ، فما دامَ إِمَامُ المسجِدِ يَرَى أَنْ يَقْرَأَ خَتْمَةَ القُرآنِ عند إتمامِهِ فتَابِعْهُ، ولا حرَجَ عَلَيْكَ في هَذَا.

(٥٢٢٣) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ الإِجْتِمَاعِ عَلَى خَتْمِ القُرْآنِ لِلدُّعَاءِ، ومَا حُكْمُ الذَّهَابِ إِلَى هَذَا الإِجْتِمَاعَ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهِ شَخْص؟

الجَوَابُ: هَذِهِ المسألةُ مُخْتَلَفٌ فيها، فإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَقَدْ جَاءَ بها أَثَرٌ عن الصَّحَابَةِ؛ فَإِنَّ أَنسَ بنَ مالكٍ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتَمَ، جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَا (١).

وأمَّا فِي الصَّلاةِ فَلا أَعْلَمُهَا مَشْرُوعةً، لكنَّ المَسْأَلَة خِلَافيَّة؛ فَالعُلَمَاء مُخْتَلِفُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (١/ ١٤٠، رقم ٢٧).

فِيهَا؛ فالإِمَامُ أَحْمد رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّهَا سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ (١)، يعني: إذا كانَ إِمَامُكَ يرى هَذَا، وأنْتَ تُصَلِّي خَلفَه فَتَابِعْهُ، ولا حَرَجَ عليك.

(٥٢٧٤) السُّوَّالُ: هَلْ مِنَ السُّنَّةِ الخَتْمَةُ في قِيَامِ رَمَضَانَ، وهَـلْ وَرَدَ الدُّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّعَاءُ اللَّهَ عَتْمَةِ القرآنِ الكريم؟

الجَوَابُ: لا أَعْلَمُ أَنَّ للخَتْمةِ عند انْتهاءِ القُرآنِ أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ، وغَايةُ ما وَرَدَ في ذلك ما ذُكِرَ عَنْ أنسِ بنِ مالكِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، أَنَّه كَانَ إذا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ القرآنَ جَمَعَ أَهْلَه فدعَا (٢)، أمَّا أَنْ تَكُونَ في الصلاةِ؛ فلا أَعْلَمُ في ذَلِكَ سُنَّةً.

فَمَنْ عَلِمَ سُنَّةً فِي ذَلِكَ؛ فإنَّ الوَاجبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الدَّلِيلِ عِنْدَه، إذا كَانَ يَدُلُّ على الوُجُوبِ، أو يُسْتَحَبُّ له أَنْ يَعْمَلَ به، إذا كَانَ يَدُلُّ على الاستحباب.

### <del>-699-</del>

(٥٢٢٥) السُّؤَالُ: نَرْجُو مِنْكُم أَنْ تُبَيَّنُوا لنا كَيفَ العمَلُ إذا دُعِيَ بدعاءِ خَتْمِ القُرآنِ، فَهَلْ نَستَمِرُّ مَعَ الإِمَامِ حَالَ دُعائِهِ، مع أنه قَدْ عُرِفَ أَنَّ هذا خِلافُ السُّنَّةِ، أَم نَخْرُجُ مِنَ الصَّلاةِ، أَفيدُونَا حِفِظَكُم اللهُ عَلَى طَاعَتِهِ؟

الجَوَابُ: لا شَكَّ أَنَّ مُوَافَقَةَ الإِمَامِ هِي السُّنَّةُ، فإنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَٱلسَّلامُ

<sup>(</sup>١) يُنظر المغني لابن قدامة، (٢/ ١٢٥)، فصل في ختم القرآن في الصلاة. ط مكتبة القاهرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني: (١/ ٢٤٢، رقم ٦٧٤)، والدارمي: (٤/ ٢١٨٠، رقم ٢٥٥).

قال: «لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ»(١)، والمَسَائِلُ الإِجْتِهادِيَّةُ التي ليسَ فِيها نَصُّ، ليسَ فِيها نَصُّ، ليسَ فِيها إنكارٌ.

## ا حُكْمُ الذِّكْرِ الجَمَاعِيِّ:

(٥٢٢٦) السُّؤَالُ: أنا مُعَلِّمَةٌ في مدرَسَةٍ ابتِدَائيَّةِ، أَوَدُّ أَنْ أَقُومَ بتَحْفِيظِ الطَّالِبَاتِ بَعْضَ الأَذْكَارِ ، فهل يُمْكِنُ أَنْ يَحْفَظْنَ هَذِه الأَذْكَارَ بصُورَةٍ جَمَاعِيَّةٍ، حَتَّى أَتَأْكَدَ مِن حِفْظِهِنَّ جميعًا، مع العِلمِ أَنَّ الأَذْكَارَ لا تُقالُ في صورَةٍ جَمَاعِيَّةٍ، فها العمَلُ، وجَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا؟

الجَوَابُ: الَّذِي أَرَى أَنَّ المَدْرَسَةَ الابتِدَائِيَّةَ إِنْ كَانَتْ خَاضِعَةً للمَدَارِسِ العَامَّةِ، فإنه لا يُدَرَّسُ فيها مَا يُخَالِفُ المُقرَّرَاتِ، بَلْ يَبْقَى التَّدْرِيسُ في المُقَرَّراتِ فَقَط، ولا مانِعَ مِن أَنْ تُعْطِيَ المَدْرَسَةُ أَذْكَارًا صحيحَةً يَخْفَظُها الطَّالِباتُ في البُيوتِ.

أما إذا كانَتِ المدْرَسَةُ أَهْلِيَّةً، ويُمْكِنُ للقَائمِينَ عَليها أَنْ يَتَصَرَّفُوا كَمَا يَشَاؤُوا، فـلا حَرَجَ أَنْ تَكْتُبَ أَذْكَارًا مَشْرُوعَةً، وأَنْ ثَحْفَظَهَا الطالباتِ على سَبيلِ الانْفرادِ، أو على سَبيلِ الاجتِهَاعِ، بشَرْطِ أَلَّا يَفْهَمْنَ مِن ذلِكَ أَنَّ الذِّكْرَ الجماعِيَّ مشروعٌ في غيرِ مَقام التَّعْلِيم.

### -69

(٥٢٢٧) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ التَّكْبِيرِ الجَهَاعِيِّ، إذا أُعْجِبَ الإِنْسَانُ بشيءٍ، كَأْن يُطَالِبَ المُدَرِسُ مَثلًا طُلَّابَهُ بَدَلًا مِن التَّصْفِيقِ، أنْ يُكَبروا جماعةً؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٣٢).

الجَوَابُ: أنا لا أرى فِي التصفيقِ بأسًا، إذا حَصَلَ من الطلّاب شيء يُعْجِبُ النّاس، أو من الخطيب، أو ما أشبة هذا؛ لأنّه لم يَرِدْ عنِ النّبِيِّ عَلَيْ أَنّه نَهَى عن ذلك. وأما قوله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلّا مُكَاةً وَتَصْدِينَةً ﴾ والمنال فوله تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلّا مُكَاةً وَتَصْدِينَةً ﴾

[الأنفال: ٣٥]، فهذا لأنَّ المُشْرِكِينَ يَتَعَبَّدُونُ بِالتَّصْفِيقِ وَالصَّفِيرِ، ولهذا قال: ﴿ وَمَا كَانَ صَكَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاآءُ وَتَصْدِيَةً ﴾، والَّذِينَ يُصَفِّقُونَ عندما يحصل ما يُتعَجَّبُ منه، لا يُريدُونَ العِبادةَ.

وأمَّا قَوْله ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»(١)، فَقَدْ وَرَدَ مُقيَّدًا بقولِه: «فِي الصَّلاةِ».

فالرَّجُلُ إذا حَصَلَ من الإِمَامِ شيءٌ، يَحْتَاجُ إِلَى التنبيهِ يَقُول: سُبْحَانَ اللهِ، والمَرْأَةُ تُصَفِّق؛ لأنَّ المَطْلُوبَ أَلَّا يَسْمَع النَّاس صَوتَها، لاسيَّما فِي الصَّلاةِ، فقد يَفْتَينُ المُصَلُّونَ بذلك، فلهذا كانَ المَشْرُوعُ فِي حَقهَا أن تُصَفِّقَ.

## <del>-699-</del>

# كُمُ اِلْتِزَامِ أَذْكَارٍ عَلَى صِفَاتٍ وَهَيْئَاتٍ مُعِينَةً:

(٥٢٢٨) السُّوَّالُ: ذُكِرَ فِي أَحَدِ الكُتُبِ، أَنَّ ابنَ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، سَمِعَ شيخَ الإِسْلامِ يقولُ: مَنْ واظَبَ على: «يا حَيُّ يا قَيَّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»، بينَ أذانِ الفَجْرِ والإِقامَةِ، أربْعِينَ يومًا، حَبِيَ قَلْبُهُ، ولم يُعاقَبْ بمَوْتِ القَلْبِ(٢)، فَهَلْ على هذا الكلامِ دَلِيلٌ، وهَلْ هو صَحِيحٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة، باب التصفيق للنساء، رقم (١٢٠٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، رقم (٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/ ٤٤٦).

الجَوَابُ: لا أَعْلَمُ لهذَا دَلِيلًا مِنْ سُنَّةِ الرَّسولِ ﷺ، ولكِنْ ربَّمَا يَكُونُ شيخُ الإِسلامِ ذكرَهُ من بَابِ التَّجْرِبَةِ، فَجَرَّبَ ذلكَ، ورَأَى أَنَّ فِي الْمُواطَبَةِ على ذلِكَ حياةَ القَلْبِ.

ومع هذا فلا نَرَى الْمُواظَبَةَ عليهِ إلا بِدَلِيلٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وعَلَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وعَلَى اللهِ وسَلَّم؛ لأنَّ هَذَا مِنْ أُمُورِ الغَيْبِ، ومن أُمورِ العبادَةِ، وأُمُورُ الغَيْبِ لا تُتَلَقَّى إلا مِنَ الوَحْي، فمَنْ وجَدَ منكم دَلِيلًا عنْ مِنَ الوَحْي، فمَنْ وجَدَ منكم دَلِيلًا عنْ رسُولِ اللهِ عَلَى هَذَا الكَلامِ فعَلَى العَيْنِ والرَّأْسِ، وإلا فهو اجتهادٌ مِنْهُ رَحَمَهُ اللهَ ولا يُسَلَّمُ له ذَلِكَ.

(٥٢٢٩) السُّوَالُ: نُشِرَ دُعاءٌ للعَشْرَةِ الأُولَى فِي نهارِ رمضانَ: «أشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ، وأَسْتَغْفِرُ الله، اللهمَّ إِني أَسْأَلُك الجنَّة، وأَعُوذُ بِكَ من النَّارِ»، ودُعَاءُ العَشْرَةِ الثَّانِية: «اللهمَّ إِني أَسْأَلُك برحتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شِيءٍ، أَن تَعْفَرَ لِي»، ودُعَاءُ الثَّانِية: «اللهمَّ إِنِّي أَسْأَلُك برحتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شِيءٍ، أَن تَعْفَرَ لِي»، ودُعَاءُ الثَّالِثة: «اللهمَّ إِنَّكَ عَفُو لَي مُ تُحُبُّ العَفْوَ، فَاعِفُ عنِي»، فها الحكمُ في ذلكَ؟

الجَوَابُ: إِنَّ هَذِهِ الدَّعَوَاتِ مِنْ حَيْثُ هِيَ دعواتٌ صحيحةٌ، ولَيْسَ فِيهَا شيءٌ، لكنَّ تَخْصِيصهَا بالعَشْرَةِ الأُولى، ثُمَّ بالعَشْرَةِ الثَّانِيةِ، ثُمَّ بالعَشْرَةِ الثَّانِيةِ، ثُمَّ بالعَشْرَةِ الثَّالِثةِ، خطأٌ، فإن هَذِهِ الأدعيةَ تُدْعَى فِي كُلِّ وقتٍ.



## السُبُحَة:

(٥٢٣٠) السُّؤَالُ: مَا حُكْمُ استعمَالِ المِسبَحةِ؟

الجَوَابُ: إِنْ كَانَ استِعمالُ المِسْبحَةِ لهوًا ولَعِبًا، كَمَا يَفعَلُهُ بَعضُ النَّاسِ، يَلهُونَ بها ويَعبثونَ، فَلَا حَرج.

وإنْ كَانَ لأَجْلِ أَنْ يَعُدَّ بها التَّسبيحَ فإنها لا تَنبغِي، فإنَّ عَدَّ التَّسبيحِ بالأَنَاملِ أَفضلُ؛ لأَنَّهُنَّ مُسْتَنْطَقَاتُ، (١) كما جاءَ ذلكَ عنِ النبيِّ ﷺ، ولأَنَّ في عَدِّ التَّسْبِيحِ بالمِسْبَحَةِ مَحَاذِيرَ، منها:

المحذُورُ الأول: أنَّ الذينَ يَعتادُونَ هذَا التَّسْبيحَ، تَجدهُم يُفَرِّقُونَ حَباتِ المِسْبَحةِ: سبحانَ الله، سُبحانَ الله، سُبحانَ الله، وهُو لا يَدْرِي ما يقولُ، وهو غَافلُ، فتَجدهُ يُطَالِعُ في النَّاسِ يَمينًا ويسَارًا، وهُو يُقَلِّبُ هذه المِسْبَحة، فحِينئذٍ يَكونُ مُسَبِّحًا، وهُو غَافلُ القَلبِ.

المَحْذُورُ الثَّاني: يُخشَى عليهِ منَ الرِّياء بينَ الناسِ، لا سِيها أَنْ هَذِهِ المسَابِحَ الطَّويلةَ يَكُونُ فيها نَحو أَلفِ حَبةٍ، وما أَشبهَ ذلكَ، فيُخشَى أَنْ يَكُونَ الإنسانُ يُرائِي بها النَّاسَ، ويَقولُ: انظرُوا إليَّ أُسَبِّحُ اللهَ تعالى ألفَ مَرة، أو ما أَشبهَ ذلك.



(٥٢٣١) السُّوَالُ: مَا حُكْمُ التَّسْبِيحِ بِالسِّبْحَةِ؟

الجَوَابُ: التسبيحُ بالسبحةِ لا ينبغِي؛ لأنَّ التَّسْبِيحَ بالأصابِعِ أَفْضَلُ مِنْه؛ حَيْثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الوتر، باب التسبيح بالحصى، رقم (١٥٠١)، والترمذي: كتاب الدعوات، بعد باب في فضل لا حول و لا قوة إلا بالله، رقم (٣٥٨٣).

أَمَرَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْقَدَ التَّسْبيحُ بها (١)، ولأنَّ التَّسْبِيحَ بالسبحةِ قد يَشُوبُهُ رِيَاءٌ لَمَن يُسبِّح بها، ويُوجِبُ غَفلةَ المسبِّح، فإنك تشاهد الَّذِينَ يَستعملونَ المِسْبَحَةَ يُسَبِّحونَ بِعَدَدِ هَذِهِ الحَرَزَاتِ، وهم يَنظُرون يمينًا وشِمالًا، فقُلوبهم غَافِلةٌ عن ذِكرِ اللهِ عَرَقَبَلَ، وإنَّمَ اللهِ عَرَقَبَلَ، وإنَّمَ اللهِ عَرَقَبَلَ، وإنَّمَ اللهَ عَرَفَات.

لهذا نَرَى أَن التسبيحَ بالمِسْبَحَةِ أَمرٌ مرغوبٌ عنه، ولا ينبغي للإنسانِ أَنْ يَسِلِهُ، بل يَستعملُ عُقَدَ التسبيحِ بأصابعِه، كما أوصى بذلكَ النَّبِيُّ ﷺ.



(٥٢٣٢) السُّؤَالُ: هل التَّسبيحُ بالأصابعِ، أفضلُ أمْ بالمسبحةِ؟ الجَوَابُ: التَّسبيحُ بالأصابع أفضلُ لوجوهٍ ثلاثةٍ:

الوجه الأوَّل: أَنَّه هُوَ الَّذِي أَرشدَ إليه النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وقال: «اعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ» (٢).

الوجه الثَّاني: أنَّه أبعد عن الرِّياء؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب السِّبحِ يكون فِي قُلُوبهم الرياءُ، ولذلك تجدهم يَتَقَلَّدونها، يعني: يجعلونها فِي أعناقهم؛ كأنها يقولون للنَّاس: انظروا إلينا نسبحُ كثيرًا.

الوجه الثالث: أنَّ التَّسبيح بالأصابعِ أَدْعَى إِلَى حُضورِ القَلْبِ؛ لأَنَّكَ تشاهد الَّذِينَ يسبحون بالسبح قد رَتَّبوها عَلَى العددِ الَّذِي يريدون؛ فإنْ أرادوا مِئَة جعلوها

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: باب التسبيح بالحصى، رقم (١٥٠٢)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٤١١)، والنسائي: كتاب السهو، باب عقد التسبيح، رقم (١٣٥٥) أن رسول الله ﷺ كان يعقد التسبيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: باب التسبيح بالحصى، رقم (١٥٠١)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٨٣).

مِئَة، وإن أرادوا ألفًا جعلوها ألفًا، فتجده يسبِّح وهو غافل جدًّا، ينظر إِلَى النَّـاس الذاهبينَ والراجعينَ، وهو يعدُّ هَــــذِهِ الحَرَزَات، فيغفلُ القلب عن ذِكرِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

فلهذه الأسبابِ الثَّلاثة نقول: إن التَّسبيح بالأناملِ أفضلُ، والتَّسبيح بالأناملِ أفضلُ، والتَّسبيح بالأناملِ هُوَ العقدُ بها، يعني يقول: سُبْحَانَ اللهِ، ويضم الجِنْصَر، والحمدُ للهِ، يضم البنصرَ، الله أكبر، ويضم الوسطى، وليس المعنى أنَّه يُلقِي إبهامه عَلَى كل أنملة؛ لأنَّ الرَّسُول عَلَيْ قال: «اعْقِدْنَ بِالأَنَاملِ»، والعقد عند العربِ لَيْسَ تعداد العددِ بالأناملِ، إنَّما هُوَ صفة معيَّنة للأصابع.

والأفضلُ أن يكونَ باليدِ اليُمنى، وإنْ سبَّحَ باليدينِ فإنَّه يُنبَّه إِلَى الأفضلِ، ويقالُ: الأفضلُ أن تَعقِدَ باليمينِ.



# (٥٢٣٣) السُّؤَالُ: ما حُكْمُ عدِّ التسبيحِ بالمسبحةِ؟

الجَوَابُ: التسبيحُ بالمسبحةِ جائزٌ؛ ما لم يَخْشَ الإنسانُ رياءً، فإنْ خَشِيَ الرياءَ، فإنَّ خَشِيَ الرياءَ فإنَّه لا يُسَبِّحُ بها، أمَّا إذا كان لا يَخْشَى الرياءَ بحيثُ يكونُ في بَيْتِه، أوْ في مكانٍ لا يراهُ أَحَدٌ، وأرادَ أنْ يَضْبِطَ التسبيحَ بالمسبحةِ، فلا بَأْسَ، ولكِنِ الأفضلُ أنْ يُسَبِّحَ بالأناملِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِحْدَى أمهاتِ المؤمنينَ: «اعْقِدْنَ بِالأَناملِ، فَإِنَّهُنَّ مُسْتَنْطِقَاتٍ» (١)، فالأفضلُ أنْ يُسَبِّحَ بالأنامل.

والتسبيحُ بالأناملِ يَدْفَعُ عنَّا ضررَ المِسْبَحَةِ؛ لأنَّ المسبحةَ -في الواقعِ- فيها أشياءُ:

<sup>(</sup>١) التخريج السابق.

أُوَّلًا: العدولُ عَنِ الأفضلِ إلى المفضولِ.

ثانيًا: أنه يُخْشَى على صاحِبِها مِنَ الرياءِ، ولهذا تَجِدُ بعضَ الناسِ عليه قِلادةٌ مِنَ الخرزِ تَبْلُغُ ألفَ خَرَزَةٍ، وكأنَّه يقولُ للناسِ: انْظُرُوا أَيُّها الناسُ، إنَّنِي أُسَبِّحُ ألفَ تسبيحةٍ!

ثالثًا: أنه أَدْعَى لِحُضُورِ القلبِ؛ لأنَّكَ تَمُّوُ أحيانًا بالذينَ يُسَبِّحُونَ بالمسبحةِ، وَجَدِهُ يُتَمْتِمُ بِكَلِمَاتٍ، وعيونُه تَذْهَبُ يمينًا، ويَسارًا، ولعلَّه يَفْرِطُ الخَرَزَ فقطْ، ولا يَسْتَحْضِرُ قَلْبَه، لذلكَ نحنُ نقولُ: التسبيحُ بالمِسْبَحَةِ جَائِنُ، ولكِنِ الأفضلُ بالأصابع.

## 

(٥٢٣٤) السُّؤَالُ: اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْكُم فِي أُمرِ المِسْبَحَة، هل التَّسبيح بها بِدْعَة؟ الجَوَابُ: لا أذكُر أني ذكرتُ فيها إِلَّا قولًا واحدًا، وهو أن التَّسبيح بها جائز،

الجواب: لا ادكر اني دكرت فيها إلا قولا واحدا، وهو ان التسبيح بها جائز، لكن الأفضل بالأصابع؛ لأنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قال: «اعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولَاتُ مُسْتَنْطَقَاتُ» (۱)؛ ولأن المسبحة قد يكون فيها شيءٌ من الرِّياء، خصوصًا إذا عَقَدَ الإِنْسَان عَلَى رقبته مِسبحةً فيها ألفُ حَبَّة، كأنَّه يقول للنَّاسِ: انظروا إليَّ أُسبح ألفَ مرَّة، والغالب عَلَى الَّذِي يسبِّح بالمسبحة أنَّه يلتفت حال التسبيح، فيكون غيرَ حاضر القلب.



(٥٢٣٥) السُؤَال: ما حُكمُ استِخدام المِسبَحةِ للذِّكرِ بَعدَ الصَّلاةِ؟

<sup>(</sup>١) التخريج السابق.

الجَوابُ: المِسبَحةُ تَضبِطُ العَددَ لا شَكَّ، ولكنَّ التَّسبيحَ بالأنامِلِ -أي: بالأصابعِ- أفضَلُ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ أَمرَ بِذَلِك حيثُ رَأى عِندَ بعضِ أَهلِهِ حَصَّى تَستَعمِلُها في عَدِّ التَّسبيح، فقالَ: «اعقِدْنَ بِالأَنامِلِ فَإِنَّهنَّ مُستَنطَقاتُ »(١).

ثانيًا: أنَّ التَّسبيحَ بالمِسبَحةِ قد يكونُ فيه رياءٌ، كما يُوجَدُ في بعضِ الناسِ تَجدُه مُتقَلِّدًا مِسبَحةً فيها ألفُ حَبِّةٍ، كأنَّه يَقولُ للناسِ: إِنَّني أُسبِّحُ ألفَ مَرةٍ، ففيها شَيءٌ مِنَ الرِّياءِ.

ثالِثًا: أنّنا نُشاهِدُ الّذين يُسبِّحون، فنظُنُّ أَنَّ قُلوبَهم غَيرُ حاضِرةٍ؛ لأنّه يُمسِكُ السُّبحة ويُسبِّح، وهو يَلتَفتُ بعُيونِه يَمينًا وشِمالًا، فَهَذا غَيرُ حاضِرِ القَلبِ؛ لِأَنّه مُعتَمدٌ على المِسبَحة في العَددِ، وقَلبُه غَيرُ حاضٍ ؛ فلِذَلك نَقولُ: الأَفضَلُ والأَولَى أَنْ يُسبِّحَ الإِنسانُ بأَصابِع كما جاءَ في الحديثِ، ويُسبِّحُ بأصابِع اليدِ اليُمنى فقدَ كانَ النَّبيُّ عَلِي يَعقِدُ التَّسبيحَ بيَمينِه فَقَط، ولا يُسبِّحُ بيَسارِه، ولَكنْ لو رَأينا رَجُلا يُسبِّحُ باليَسارِ واليَمينِ لا نُنكِرُ عليه؛ لِأَنَّ الأَمرَ واسِعٌ، لَكِنْ الَّذي يُختارُ للإِنسانِ أَنْ يُسبِّحَ باليَمينِ .

## -690

وبِهَذَا انتَهَتِ الوَقائِعُ المُسجَّلةُ صَوْتيًّا لِدُوُرس وفَتَاوَى مِنَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، والحَمْدُ لله الَّذِي بنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَصَلَّى اللهُ وسلَّم علَى نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعِينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْم الدِّين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: باب تفريع أبواب الوتر، باب التسبيح بالحصى، رقم (١٥٠١)، والترمذي: أبواب الدعوات، رقم (٣٥٨٣)، من حديث يسيرة رَيَخَالِلَهُعَنْهَا.



## فهرس الآيات

| الصفحة                                 |                                                                                       | الآيسة                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ١٠٥،٧                                  | عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ .                         | ﴿يَنَهِينَ مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَّكُمْ        |
|                                        | عَلَىٰ حَرْفِ ﴾                                                                       | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ ﴿       |
| ١٧                                     | أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾                                     | ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَّرِّكُواْ          |
| نَذَابِ ٱللَّهِ ﴾١٧                    | نَّنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْـنَةَ ٱلنَّـاسِ كَعَ          | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامُ            |
| ۲٤                                     | عُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُتُبُواْ ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾               | ﴿ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدُ              |
| ۲۳                                     | نُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَّاءَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنْنِينَ جَلْدَةً ﴾ . | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ         |
| ۲۹                                     | ••••••                                                                                | ﴿ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾                 |
| ۳۱                                     |                                                                                       | ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَمْءٌ ﴾                   |
| كَوْةَ ﴾ ٢٢، ١٢٨                       | هِلِيَّةِ ٱلْأُولَٰكُ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرََّ                        | ﴿وَلَا تَبَرَّجَٰ تَبَرُّجُ ٱلْجَ              |
| 1 2 7 , 7 7                            | بِنْ أَمْرِهِ يَشْرًا﴾                                                                | ﴿وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِ        |
| ٣٣                                     |                                                                                       | ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ٱلَّهِ      |
| ٤٦                                     | يُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾                                             | ﴿وَلَا يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيْ         |
| 91.08                                  |                                                                                       |                                                |
| ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | فِيمَا أَخْطَأْتُهُ بِهِۦ وَلَكِكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ                      | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ                  |
| ۰٦                                     | ــينَآ أَوْ أَخْطَـأْنَا ﴾                                                            | ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِ           |
| ٠٠                                     | مُرُوا اللَّهَ يَضُرُّكُمْ ﴾                                                          | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنْطُ |
| ٦٠                                     | ې سَوْءَتِكُمْ وَرِيشًا﴾                                                              | ﴿ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِيَاسَا يُوَرِ    |

| ٧١          | ﴿ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِى الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى الْخِصَامِ غَيْرٌ مُبِينٍ ﴾                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳٤،۹٦،۷٥   | ﴿ اَلِرِّجَالُ قَوْ َمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾                        |
| ٧٦          | ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــٰةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ﴾                 |
| تَارًا ﴾١٨  | ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْ لِ ٱلْكِئْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُه                              |
| ۸١          | ﴿ وَدَّت ظَآ بِهَا ۚ مِّنْ أَهْ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُونَ ﴾                                                  |
| ۸٤          | ﴿ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا ﴾ .                             |
| ለኘ          | ﴿ ٱللَّهُ لَاۤ إِلَنَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَٰىُ ٱلْقَيُّومُ ﴾                                                           |
| ۸۹          | ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾                               |
| ۹۳          | ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾                                                                                     |
| 117,107,97  | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَجِهِمْ ﴾                                           |
| ١٠٤         | ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْدِرِ وَٱلنَّقُوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُّونِ ﴾                      |
| 118         | ﴿فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾                                                                             |
| ٠٣٦،١٢٠     | ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                                               |
| 189,171,170 | ﴿ وَلَا مُنْ أَهُمْ فَلَيُعَايِرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾                                                                  |
| ٠٣٢، ١٣٠    | ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذَ بِلِغَيْتِي وَلَا بِرَأْسِيٓ ﴾                                                        |
| ١٣٦،١٣٥     | ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْـتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكَيْبًا ﴾                                             |
| 18          | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصَمْنَ بِأَنفُسِهِينَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَ |
| 181         | ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَتَّرَبَّصُونَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾                                               |
| ١٤٠         | ﴿وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾                                                      |
| ١٥٠         | ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۞ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾                                   |

| رُ أَسْفَارًا ﴾ ١٥٠، ١٥٢ | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلنَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَخْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِـمَارِ يَخْمِلُ          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٠                      | ﴿فَتَلُهُ كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِ ﴾                                                                             |
| ١٥٢                      | ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا﴾                            |
| ١٥٧                      | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾                                                       |
| ١٧٠                      | ﴿ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾                                                                   |
| ١٧٠                      | ﴿ فَأَنْقُواْ اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمْ ﴾                                                                  |
| ١٧١                      | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا ﴾                       |
| ١٧١                      | ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾                           |
| ١٧٣                      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ |
| ١٧٥                      | ﴿ وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَفًا ﴾                                           |
| ۱۸٦،۱۷۹                  | ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾                      |
| 191                      | ﴿ فَمَنِ آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾                   |
| ١٩٧                      | ﴿ وَلَكُمْمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾                                                                     |
| ١٩٨                      | ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾                                               |
| 199                      | ﴿ اَلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ ﴾                      |
| ۲۰۱                      | ﴿مَّا هُرَى أُمَّهَا تِهِمُّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمْ ﴾                             |
| r • v                    | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                         |
| ۲•٧                      | ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً ﴾                                                        |
| ٱلْأَدْبَارَ ﴾ ٢١٢       | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيـتُدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَّفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ       |
| لنِّبَيَّ نَ ﴾ ٢١٧       | ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱ              |

| 719 | ﴿قُلُ لَّا ٱسْتَلَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَٰنَ ﴾                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحْرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكٌّ ﴾                                             |
| 777 | ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ﴾                                               |
| 777 | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَـمْتَ عَلَيْــهِ﴾                                  |
| 777 | ﴿إِنَّهُۥ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُۥ عَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَتَعَلَّنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ﴾ |
| 777 | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾                                                                |
| 777 | ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلِكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾                                  |
| 777 | ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾                                                      |
| 777 | ﴿ أَفَأَنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾                                                    |
| 777 | ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                                                                                   |
| 777 | ﴿ قُلَّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُوْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾                                                        |
| 777 | ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم ﴾                      |
| 777 | ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِـمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴾    |
| 277 | ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ﴿ إِنَّ ثُمَّ ٱجْلَبَاتُهُ رَبُّهُۥ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾             |
| 740 | ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِلِّهِ ۚ وَهَمَّ بِهَا﴾                                                                      |
| 740 | ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ كُمَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلنَّبِيِّئَنَ مِنْ بَعْدِهِۦۗٛ﴾                  |
| ۲۳٦ | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾                                                    |
| ۲۳٦ | ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيتِنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَ ﴾                      |
| ۲۳٦ | ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّاۤ إِنَا تَمَنَّىٓ ﴾                            |
| 777 | ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ إِكَتُهُ ﴾                                                           |

| نُّ لَمُنْهُ ﴾ ٢٣٧                            | ﴿خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَّكِهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكم                  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۹                                           | ﴿إِذْ يَكُتُولُ لِصَلَحِبِهِ، لَا تَحْسَزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾                                                         |
| ۷۶۲، ۲۸۲                                      | ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾                                                                     |
| ۲۹٦                                           | ﴿ وَلَكُمْمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً ﴾                                                                                      |
| ۳۰٤،۳۰۱                                       | ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَكَ وَلَا جِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ .                                |
| Y 9 V                                         | ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَـنِّيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَأَ ﴾                                                                     |
| ۲۸۸                                           | ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَـأْنَا﴾                                                                  |
| ۲۹۸                                           | ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ۚ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَكُمُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾                                      |
| ۸۹۲،۲۰۳                                       | ﴿وَلَا نَقْتُكُوٓاْ أَنفُسَكُمْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيـمًا ﴾                                                    |
| رِ ﴾                                          | ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِ |
| Y9V                                           | ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ ﴾                                                                               |
| ۳۲۲                                           | ﴿ وَمَاۤ أَهِلً لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾                                                                                    |
| 307, 377                                      | ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلٌّ لَكُرٌ ﴾                             |
| ۲٦٤                                           | ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ ﴾                                            |
| ۲٦٤                                           | ﴿لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةً ﴾                                                        |
| <b>۲</b> ۸٦                                   | ﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَهِ ﴾                                                                                            |
| Y9Y                                           | ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                                                          |
| ۲۲۲، ۵۷۲                                      | ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِنَّا لَمْ يُذْكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                                           |
| ۲۲۹ ﴿ غَـْـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ﴿ قُلُ لَّا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْ                 |
| Y9 <b>Y</b>                                   | ﴿ فَأَذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً ﴾                                                                          |

| ٣٠٠                  | ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ ﴾                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰۱                  | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَا آنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ ﴾                                                    |
| ۳۲۳                  | ﴿رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَـأْنَا﴾                                                                    |
| ۴۰۷                  | ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَهُ                                |
| ۳۰۸                  | ﴿وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَنَّكُمْ ﴾                                                                                                |
| ۳۱۳،۳۱۲،۳۰۸          | ﴿فَكَفَّـٰرَتُهُۥ إِطْعَـامُ عَشَرَةِ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾                                  |
| ۸۰۳، ۲۱۳، ۸۲۳        | ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾                                                                             |
| ۳۱٤ ﴿ £َا            | ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرَجُنَّ قُل لَّا نُقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَ         |
| ٣١٤                  | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَاۤ أَنـٰزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ ﴾                                                |
| يَّنُ ٱلنَّاسِ ﴾ ٣١٧ | ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُهْضَكَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَا                           |
| ٣٢٠                  | ﴿قُلُ بَكِنَ وَرَقِي ﴾                                                                                                         |
| ٣٢٠                  | ﴿وَيَحْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾                                                                               |
| ٣٢٠                  | ﴿ وَتَأَلَّهُ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم ﴾                                                                                       |
| ۳۲۰                  | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تَحُرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُّ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ |
| ۳•٦                  | ﴿رَبِّ ٱغْفِرْ لِى وَهَبْ لِى مُلْكًا لَّا يَلْبَغِى لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِئٌّ إِنَّكَ أَنتَٱلْوَهَابُ﴾                          |
| ۳۳•                  | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنْهَدَ ٱللَّهَ لَـ بِنُ ءَاتَـٰنَا مِن فَضَّلِهِ ۦ ﴾                                                       |
| ۳۳۱                  | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                                             |
| ۳۳۱                  | ﴿ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                                                     |
| ۳۳۸                  | ﴿ فَكَفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾                                    |
| ۳٤٣                  | ﴿ وَمَن يَنَّقَ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِيهِ يُسْرًا ﴾                                                                 |

| ٣٤٣  | ﴿ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَلِّفُو عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ = وَيُعْظِمْ لَهُۥٓ أَجْرًا ﴾                                    |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ٱلِطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾              |
| 401  | ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾                                          |
| ٤١٦  | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُـــَـذَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ﴾           |
| ٤١٧  | ﴿ وَلَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾                                                   |
| ٤١٩  | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾                           |
| ٤٢.  | ﴿ وَلَقَدْ كُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَنْهُمْ نَصْرُنَا﴾    |
| 240  | ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ ﴾                                                                |
| 270  | ﴿ وَيَأْمُرُونَ إِلَمْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ﴾                                                            |
| ٤٢٥  | ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾                                             |
| ٤٢٥  | ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾                                                                       |
| ٤٢٧  | ﴿وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ                    |
| ٤٢١  | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى ٱلصُّدُورِ﴾                     |
| ٤٢١  | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُم بِهِ عِ ﴾                                                                             |
| ٤٢٨  | ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ﴾                                             |
| ٤٣.  | ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهٌ ۖ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ـ ﴾ |
| ٤٣١  | ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِكَةٌ مِّنَّهُم مَّعَكَ ﴾                          |
| ٤٤٠  | ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾                                               |
| ٤٤٠  | ﴿ كُنْنِلُواْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ﴾   |
| ٤٤ ' | ﴿ فَدَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾                                                                                 |

| ٤٤٣            | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَشْتَلُوا عَنْ أَشْيَاهَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ ﴾                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११२            | ﴿ وَعَاشِرُوهُ نَ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾                                                                                       |
| ११२            | ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ ﴾                                                                   |
| ٤٤٧            | ﴿ وَلَا يَجَادِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾               |
| ٤٤٨            | ﴿ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً ۚ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ ﴾        |
| ११९            | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾                                                |
| ११९            | ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئنَبَ ﴾                             |
| ٤٥١            | ﴿ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾                    |
| ۲٥٤            | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي ٱنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُتُمْ ﴾                            |
| १०९            | ﴿وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَكَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ ﴾                  |
| १०९            | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّكِدِقِينَ ﴾                                    |
| 277            | ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾                             |
| ሊፖያ            | ﴿ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواًّا﴾                                                         |
| 473            | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَاۤ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ |
| <b>V00</b>     | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقَنَكُمْ ﴾                                            |
| <b>VOO</b>     | ﴿ فَمَنِ ٱغْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْنَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْنَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾                                 |
| 777            | ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَـتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾                                        |
| ۷۷۱            | ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ قِيَامًا ﴾                                                          |
| <b>/ / / 0</b> | ﴿ وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَالَهُ وَتَصْدِينَةً ﴾                                              |

## فهرس الأحاديث والأثار

| الصفحة                           | <del></del>                                                                                            | <i>نحد</i> یث                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7 8 1                            |                                                                                                        | «ابْسُطْ كِسَاءَكَ»                      |
| ٤٧٤                              |                                                                                                        | «اتَّقُوا هَذِهِ المَذَابِحَ»            |
| 770                              |                                                                                                        | «أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا»              |
| ٦٩١،٦٧٤                          | نَبْذُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ»                                                                    | «أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَ      |
| ۲٦٩                              | نِ »                                                                                                   | «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَا     |
| ١٣٣                              | هُ عَلَّهُ»                                                                                            | «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ     |
| ٤٧٧                              |                                                                                                        | «أَحَيُّ وَالِدَاكَ »                    |
| V • •                            | كَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»                                                                         | «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَا |
| مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ » ٤٤٠  | الٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ هِ                                               | «ادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَا           |
|                                  | ئُرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ»                                                                             | _                                        |
| ۳٤۸                              | رًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله | ﴿إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثُمَ          |
| 78٣                              | كْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»                                                                                 | ﴿إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَآ      |
| مَرَّاتٍ»مَرَّاتٍ                | مِهِ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَ                                                  | «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي مَنَا        |
| فَقُلْ: وَعَلَيْكَ» ،٥٠٤ ٥١٣،٥٠٤ | دُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمْ: السَّامُ عَلَيْكَ،                                                  | ' '                                      |
| , FY7                            | عَ عَمَلُهُ»عَ عَمَلُهُ»                                                                               | «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَ         |
| ۲۷۰،۱۹٥                          | ِابِ أَحَدِكُمْ فلْيَغْمِسْهُ»                                                                         | ﴿إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَ        |
| ٠٢٢                              | •••••                                                                                                  | «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ».          |

| رِ» ۵۰۱۰۰۰                             | ﴿إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ، وَمَا أَسْفَلَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّا             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٠،٣٥٠                                | «اسْمَعْ وَأَطِعْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ»                                       |
| اللهَ بَاطِلٌ» • ٥٥                    | «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَمَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا ا             |
| ٦٤٠(ب                                  | «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ            |
| ۷۸۷، ۸۸۷، ۹۸۷، ۹۸                      | «اعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسُّؤُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ»                            |
| غَلُّوا»عَلُّوا                        | «اكْلُفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ تعالى لَا يَمَلُّ حَتَّى                  |
| ٥٤٠                                    | «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً»                                         |
| ٣٦٦                                    | «إِلَّا الدَّينَ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ قَالَ لِي ذَلِكَ »                                           |
| ٣٥٢                                    | «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانُ»                     |
| ر يحُ مِسْكِ»                          | ﴿إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيعِ          |
| ٠,٣                                    | "إِلَّا رَقْمًا فِي ثَوْبٍ»                                                                      |
| ٤٥٤                                    | «أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ»                     |
| ) بَيْعِهِمَا»٧٢٢                      | «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَّا فِي |
| ٧٨٥                                    | «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»                                            |
| ٣٥                                     | «الحَمْوُ المَوْتُ»                                                                              |
| ٦٣٨                                    | (الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»                                                             |
| ٧١٦                                    | الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»                            |
|                                        | (الدِّينُ النَّصِيحَةُ»                                                                          |
| ٧٣٨                                    | النَّاكِرُونَ اللهَ كَثِيرًا وَالنَّاكِرَاتُ»                                                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْتٌ»                       |

| ٠,٠            | (العَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتُّ)                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲، ۷۷۲       | «الغُلَامُ مُرْتَهَنَّ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» |
| ٤٤٣            | «القُرْ آنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ»                                                                  |
| יייי אדר       | «الكَعْبَةُ قِبْلَتْكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»                                                         |
| ٧٦٥            | «اللهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ»                                                           |
| ٥٣١            | «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا»                                      |
| ٣٣٣            | «النَّذْرُ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّهَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ»        |
| Y 1 V          | «أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ للهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ»                                            |
| ۳۱             | «إِنَّ أَجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ»                                                                   |
| 301,171,771    | «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»                        |
| ٤٣٤            | «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ»                      |
| ۲۷۲            | «إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعُ، وَالقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا»                 |
| ۰۰۰۰ ۳۷۲ ۸۲۵   | «إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»                                                     |
| ۲۱۸            | «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا»                   |
| 197            | «إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الكِتَابَ»                          |
| ፕ <b>ኖ</b> ለ   | «إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ»                     |
| ۲۸۰            | «إِنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيهَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»                                        |
| ۲۸۱            | «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ»             |
| ١٢             | «إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ المُحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»        |
| . ۲۸، ۲۰۱، ۳۲۱ | "إِنَّ اللَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»                                                   |

| ٤٤،٢٦                                  | ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَمُّمْ فِيهِ أَنَاةٌ»           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱ ۱، ۱۲۲، ۱۳۲۱، ۱۳۱                   | «أَنَّ النبي ﷺ نَهَى عَنِ النَّامِصَةِ»                                                     |
| 017,0.8                                | ﴿إِنَّ اليَّهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ)       |
| اءَ اللهُ أَنْ يَعِيشَى»               | «إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ اللهِ خَيَّرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يَعِيشَ فِي الدُّنْيَا مَا شَ |
| ov <b>r</b>                            | «إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي، وَإِلَّا فَلَا»                                           |
| ٦٥٩                                    | «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ»                       |
| vot                                    | «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ»                  |
| بِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِيِ» ٣٨٢      | «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِ  |
| ۳۲۳                                    | «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ»                                                                |
| £77                                    | «إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ»                                                  |
| 0.171                                  | «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ»                                           |
| 017, 277, 303, P10                     | "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى "               |
| YYA                                    | «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ»                                 |
| ۲۳۰ ، ۳۳۰ ، ۳۳۳ ، ۷۳۳                  | «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ»                 |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | «إنهُ لَا يَرُدُّ قَضَاءً»                                                                  |
| ١٤                                     | "إِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ»                                             |
| ٣٤٦                                    | «إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ»                                                          |
| خَيْرًا مِنْهَا»٧٠٠                    | «إِنِّي وَاللهِ –إِنْ شَاءَ اللهُ– لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا ·          |
|                                        | «أَوْفِي بِنَذْرِكِ»                                                                        |
|                                        | «أَوَّلُ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»                                |

| » ۱۵۲،۲۵۲ « | «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۸۹         | «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ»                                 |
| ۱۳۲۶، ۵۰۰   | «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا»                                    |
| ٤٢٢         | «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»                                                            |
| ۱۸۹، ۲۹۶    | «بَرُّوا آبَاءَكُمْ تَبَرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ»                                                           |
| ٤٦٤         | «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً»                                                                          |
| ٤٦٣         | «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» |
| ٤٧٥         | «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»                                                        |
| ۲۷۱         | «تَوَضَّوُوا مِنْ لَحُوم الإِبْلِ»                                                                       |
| ογ          | «ثَلاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامةِ ولا يَنْظُرُ إليهم»                                      |
| ۲۰۷، ۲۰۷    | «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبُهُ إِلَيْهِ»                                                  |
| 179         | «جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللِّحَي، خَالِفُوا المَجُوسَ»                                         |
| 71,071,731  | «جَنْبُوهُ السَّوَادَ»                                                                                   |
| ۲۷۳         | «حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ»                                                                  |
| ۳٥٨،١٢٤     | «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَوَقِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ»                                  |
| 733         | «خَالِفُوا اليَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نِعَالِمِمْ»                                         |
| ٧٠١         | «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالمَعْرُوفِ»                                                          |
| ۰۹۰،۵۸۵     | «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا»                                              |
| ۱۷٥         | «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»                                         |
|             | «دَخَلَت النَّارَ امْرَأَةٌ في هرَّة حَسَتْهَا»                                                          |

| VVE ,V10 ,V0V ,0E1.           | «ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ».           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۱                           | «رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ»                                   |
| 0.7                           | «زُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ»                                                  |
| ۳۲۹ «د                        | «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ           |
| 111.1.1.45.051                | "صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا»                                                     |
|                               | الْعُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الأُمَّةُ، وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ   |
| ٦٨٠                           | اعَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا»                                               |
| 70V                           | اعَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ»                                   |
| ٦                             | ْغُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»                                                  |
| ٤٧٥                           | افَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ»                       |
| ٧٥٤                           | ْفَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ»                               |
| ٤٠٢،١٩٤                       | ِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ »                                 |
| ο ξ V                         | ْقَضِيَّةٌ ولا أبا حَسَنٍ لها»                                                                      |
| ليُسْرَى فِي الصَّلاةِ» . ٤٦٨ | اكَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُّمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ ا               |
| ٤٦٩                           | اكُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدُّ إِلا صَاحِبَ هَذَا القَبْرِ»                         |
| جِّسَانِهِ» ١٩                | ْكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَ انِهِ أَو يُمَـ |
|                               | ُ كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ»                        |
| ٥٤٧                           | ِكَمَا تَكُونُونَ يُوَلَّى عَلَيْكُم»                                                               |
| ٥٠                            | لا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»         |
| 01                            | لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ»                                           |
|                               |                                                                                                     |

| ۲۱          | «لَا تَتَنَقَّبِ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰. ۲۲۷، ۲۲۷ | «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُ لَاءِ المُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ»                |
| ٤٦٣         | «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَهَمُ » |
| ۲۰۷،٦۰۳،    | «لَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»٩٢                                          |
| ۰۹۲         | «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مَعً ذِي مَحْرَمٍ»                        |
| ٥٨٥         | ر و . ف . ف . ف                                                                                |
| ۳۸۱، ۱۸۳    | «لَا تُعْطِهِ مَالَكَ، فإِنْ قاتَلك فقاتِلْه»                                                  |
| ۰۲۳         | «لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى صَلاتِكُمُ العِشَاء فَتُسَمُّونَهَا العَتَمَةَ»         |
| ٥٨٨         | «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»                                                 |
| ۰. ۲۱۷، ۱۱۷ | «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ»                                         |
| ۳۰۲         | «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ »                                                                        |
| ۲۱۲         | «لَا طَاعَةَ لَمِخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقِ»                                            |
| 01101110    | «لَا يَحِلُّ لِرَجُلِ مُؤمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ» ١٤،٤٥٨،٤٣٣                 |
| ه، ۱۰۲، ۳۳۰ | «لَا يَخْلُونَّ رَجُّلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»٧٤٠، ٣٤، ٥٧٩، ٨١،                 |
| ٤٧٧         | «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ»                                                              |
| voo         | «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ»                                        |
| ۷٤٤،٣١٠     | «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ»                                                      |
| ٤٨١         | «لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ»           |
| 7 £ 7       | «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ»                        |
| ٤٧٠         | «لاَ يُصَلِّنَ أَحَدٌ العَصْمَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»                                    |

| 719                    | "لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ»                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦                      | ﴿لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»                                               |
| ٥٧٦                    | «لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ»             |
| ٤٠٩                    | الَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»                           |
| 197                    | (لَا، ولكِنَّهُ ليسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»                                      |
| ٤٢٤ ٤٢٤                | (لَتُسَوُّنَّ بَيْنَ صُفُو فِكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»                    |
| ٠٥٩                    | (لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ»                     |
| ۲٥، ، ، ٥٤٥، ١٢٨، ٩٠   | (لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» ٧٧، ٦                       |
| ٤٥٢ «                  | الَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ     |
| 78٣                    | الَّكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ»                                                          |
| وْمِهِ»                | الِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَهَ |
| 098,90                 | الَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »                                               |
| 777                    | الَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلِيْهِ كَامِّا شَيْئًا مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ لَكَتَمَ هَذِهِ الآيَةَ»    |
| ۲٤                     | لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ»                                                 |
| عِدِ إِبْرَاهِيمَ» ٤٤٢ | الَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَهَدَمْتُ الكَعْبَةَ وَبَنَيْتُهَا عَلَى قَوا     |
| يرًا»١٥٦               | لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَ              |
|                        | لَيْسَ الوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، إِنَّهَا الوَاصِلُ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَ         |
|                        | لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ»                                                          |
| ٠٢٢                    | لَيْسَتِ الْأُوْلَى بِأَحَقَّ مِنَ الثَّانِيَةِ»                                                    |
|                        | لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالْحَمْرَ وَالْمَعَازِ   |

| 00, 75, 3 • 1, 003, • • 0               | َّ مَا أَسْفَلَ منَ الكَعْبَينِ فَفِي النَّارِ»                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5.77,3.1                              | «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»                   |
| ۲۸۰                                     | «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ»                                     |
| نَّ وَالطُّفُرَ» ٢٨٩، ٢٧٥               | «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّرَأ      |
| ٧٤٠ ٢٤٢                                 | «مَا بَالُ أَقْوَامِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ ا               |
| ۹٦،۲۳                                   | «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ          |
| ئِلٍ فَخُذْهُ» ٤٧٨                      | «مَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَا              |
| رُجُلِ الحَارِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ» ٥٩٤ | «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّ              |
| ۵۷٤،0٦٦،00٤«                            | «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ           |
| ي قَيْبُهِ »                            | «مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ فِ           |
| ۲۸۷،۲۵۱                                 | «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهاتِ فَقَدِ اسْتَبْراً لِدينِه وعِرضِهِ ».                  |
| ٤٢٢                                     | «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ»               |
| عَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»                | «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ القُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُ بِقِرَا |
|                                         | «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»                                        |
| الجِمَارِ يَعْمِلُ أَسْفَارًا» ١٥٢،١٥١  | «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ           |
| يْنِ»                                   | «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَا            |
| 0 • • 609                               | , ,                                                                              |
| الكَاذِبِينَ»                           | «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ                |
| ۳۱۹،۳۰۷                                 | «مَن حَلَفَ على يَمينِ فقالَ: إنْ شاءَ اللهُ لم يَحْنَثْ»                        |
| 707                                     | «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِيٍ مُسْلِمٍ»              |

| ٦٦                                     | «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| لْيُصِلْ رَحِمَهُ ﴾ ٧٤٤،٤٩٤            | «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَ |
| v                                      | «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ»                                      |
| £ለ٦                                    | «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ»                             |
| ٤٨٧                                    | «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»                       |
| ۷۲۳، ۸۳٤، ۹۶، ۳۲۷                      | «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»                                                       |
| لِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ٢١٥،٢١٥       | «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِي              |
| رَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ» ٧٤٤، | «مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْه مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْ     |
| صْمُتْ»٧١١                             | «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَه     |
| 1.0                                    | «منْ لَمْ يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَملَ به»                                       |
| 797                                    | «مَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ»                          |
| رَجَ مِنَ الإِسْلَامِ» ٣٨٧             | «مَنْ مَشَى مَعَ ظَالمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٍ، فَقَدْ خَ     |
| ٥ ٢٣، ٩ ٢٣، ٥٣٣، ٧٣٣                   | «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ»                                      |
| ۲•۳«                                   | «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ            |
| وَاللَّفْعُولَ بِهِ» ۲۵۰، ۳۵۰          | «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ             |
| ٤٦٥                                    | «مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ»              |
| 017.0.8                                | «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ»        |
| َ العِلْمِ»                            | «نَحْنُ بحاجَةٍ إلى قَلِيلٍ مِنَ الأَدَبِ، خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مِرَ                |
| v*•                                    | «نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ»         |
| 90                                     | «نعم عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فيه»                                          |

| 377                            | «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ»                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 707,707                        | m 2                                                                                     |
| 07A.01V.£99(                   | «وَاللهِ لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا |
| ΑΥ                             | «وَاللهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا المُنْذِرِ»                                          |
| ٧٥١                            | «وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ»                                      |
| رِّ جَالِ وَالنِّسَاءِ» ١٩٢    | «وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَتُّى عَلَى مَنْ زَنَا إِذَا أَحْصَنَ مِنَ ال     |
| ۱۲٬۰۲۲٬۸۲۲٬۷۷۲                 | «وَكانوا حَدِيثي عَهْدِ بِكُفْرٍ»                                                       |
| ۲۷۲، ۷۷۲، ۴۷۲، ۳۸۲             | «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ»              |
| ٦٥٩                            | «وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحُدِثًا»                                                    |
| ٦٥٩                            | «وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»                                          |
| ٧٣٥                            | «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ»                                                     |
| ىلْقُوا ذَرَّةً»لَقُوا ذَرَّةً | «وَمَنْ أَظْلَمُ مِحَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْ    |
| ٦٩٩                            | «وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ»                            |
| οΛ                             | «وَيْلُ لْلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ»                                                    |
| ov•                            | «وَيْلُ لَمَنْ حَدَّثَ فَكَذَبَ لِيُضْحِكَ بِهِ القَوْمَ»                               |
| ۸٦                             | «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ»       |
| ٦٠                             | «يا ابْن أخِي، ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فإنَّه أَتْقَى لرَبِّكَ وأَبْقَى لثَوْبِكَ»            |
| ٧٥٣                            | «يَا أَخِي، لَا تَنْسَنَا مِنْ دُعَائِكَ»                                               |
|                                | «يا صاحبَ المِيزابِ، لا تُخْبِرْنا»                                                     |
| 190                            | «يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي»                                 |

| ۳۰۰             | «يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ»                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲             | «يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ»                                                                    |
| ۲۳۰             | «يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ»                                  |
| ٩٧              | «يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرُ وِ لَاتِ»                                                        |
| ، الشَّمْسُ»٧٤٠ | «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ           |
| ٦٥٠،٤٤٧         | «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَضَعُهَا فِي يَدِهِ»                       |
| <b>٦९∨</b>      | «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهِ صَاحِبُكَ»                                          |
| لْنِهِ» ٩٤٤     | "يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْ |
|                 |                                                                                              |

## فهرس الفوائد

| الصفحة           |                                                                | الفائدة                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| يها، وقَدَمَيها، | ها أنْ تنظرَ إِلَى وجهها، ورأسها، وكفَّيها، وذِراع             | المرأةُ مَعَ المرأةِ يَجُوزُ ا     |
| ٥                | ت هَذِهِ المرأةُ مسلمةً أم كافرةً                              | وساقيها، سواء كاند                 |
| ۷                | ورةٍ عَلَى القولِ الراجحِ، ولكن الأكمل أن يسترَ                | فَخِذُ الرجلِ لَيْسَ بع            |
| إليها٨           | مو أَنْ تَحْجُبَ المرأةُ كلُّ ما يَفْتِنُ الرجالَ بِنَظَرِهِمْ | الحجابُ الشّرعيَّ: ه               |
| ٩                | عَلَّ الفَتنةِ هُوَ وجهُ المرأةِ                               | عَطُّ رَغبةِ النِّسَاءِ و <b>ء</b> |
| بُ على أولياءِ   | اللهَ عَزَّوَجَلَّ، وأن يبتعدنَ عنْ مواقعِ الفتنِ، ويج         | على النساءِ أن يتقينَ              |
| ١٤               | بنَّ وأن يُلاحظُوهنَّ                                          | أمورهنَّ أن يَعتنُوا بم            |
| ١٤               | ِقَدْرِ المستطاعِ                                              | الواجبُ دَرْءُ الفِتنة بِ          |
| التامه۱          | مَابَ؛ لأَنَّه ذَرِيعة قَريبة جِدًّا إِلَى التبرُّج والسُّفُور | لا تستعمل المرأةُ النا             |
| ، وَجْهَها       | ، المرأةَ وَجْهَها، وتَفتَح لِعَيْنَيْها فتحةً فيها تُغطِّي به | النِّقاب هو أن تُغطِّي             |
| ١٦               |                                                                | البُرقعُ أشدُّ فتنةً من            |
| ف ما زاد عَلَى   | فِي عهد النَّبِي ﷺ، ولكنه الآنَ صار ذَريعةً لكشْف              | كانَ النقابُ معروفًا ِ             |
| ۲٠               |                                                                | الحاجةِ                            |
| ٣٠               | رَّأَةِ المحرِمة، وبالنسبة لغيرِ المحرمةِ يجوز                 | لا يَجُوزُ النِّقابُ للمَرْ        |
| ٣٣               | ر، والبُّعد عن التبرُّج، ومأمورةٌ بالحَيَاء                    | الَمْرُأَة مأمورة بالتستُّر        |
| ٣٣               | زُ اللاتي لا يَرجون نِكاحًا لكبرهنَّ                           | القواعد هن العجائ                  |
| رَم لها ٣٤       | لَّتِي تَعِيشُ مع عائلَةٍ أن تَحْتَجِبَ عمَّن ليس بمَحْ        | الواجبُ على المرأةِ ا              |

| ٣ ٤ | الشرُّ كل الشرِّ فِي فتنة النِّسَاءِ                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠  | المشروع في حقِّ المحْرِمَةِ أن يكونَ وَجْهُهَا مكْشُوفًا                                                |
| ٤١  | الواجبُ عَلَيْنَا فِي النصوصِ المتشابِهَةِ أَن نَرُدَّهَا إلى النصوصِ المحْكَمَةِ                       |
| ٤٦  | لا يَجُوزُ للمرأةِ أن تلبسَ فِي الأسواقِ شَيئًا مُزَخْرَفًا مُزَرْكَشًا                                 |
|     | الإنسان إذا تأمَّل أدلَّة الكتابِ والسنَّة، تَبَيَّنَ له أن القولَ الراجحَ: أن المرأةَ يَجب             |
| ٤٨  | عليها أن تُغطِّيَ وَجهها، قبل أن تغطيَ رأسَها، وقبلَ أنْ تغطيَ قَدَميها                                 |
|     | لُبْسُ القُفَّازَيْنِ للمرأةِ من تَمَامِ التَّسَتُّرِ والحِجابِ، وكانَتِ النِّساءُ في عهدِ النَّبِيِّ ﷺ |
| ٥١  | يَلْبَسْنَ ذَلِكَيَلْبَسْنَ ذَلِكَ                                                                      |
| ٥٥  | إطالةُ الثوبِ إلى ما تحت القدمينِ بِالنِّسْبَةِ للرجلِ حرامٌ                                            |
|     | إذا أجبركَ والدُّك عَلَى إطالةِ ثوبِكَ إلى ما تحت القدمينِ، فإنَّه لا يجوزُ لكَ أنْ تُطِيعَه            |
| ٥٥  | في هَذَا                                                                                                |
| ٥٥  | لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ                                                                      |
|     | نصوصُ الشارعِ إذا عَلَّقَ فيها الحُكْمَ على فِعْلِ شيءٍ، أَوْ على تَرْكِ شيءٍ، فلا بُدَّ مِنْ           |
| ٥٦  | شروطٍ تُبيِّنُها النَّصوصُ الأُخْرَى                                                                    |
|     | لا يَجوزُ للإنسانِ أَنْ يُنْزِلَ ثِيابَهُ سواءٌ كانَتْ قَمِيصًا، أو سَراويلَ، إلى أسفْلَ مِنَ           |
| ٥١  | الكعْبَينِا                                                                                             |
|     | يجوزُ للإنسانِ أن يفتحَ دكانَه للخياطةِ، ولكن إذا طَلَب منهُ أحدٌ أن يخيطَ له ثوبا                      |
|     | محرَّمًا فلا يفعلمعرَّمًا فلا يفعل                                                                      |
| 71  | المشروعُ في اللِّبَاسِ أَنْ يَلْبَسَ الإنسانُ ما اعتادَ الناسُ لُبْسَه ما لم يَكُنْ مُحُرَّمًا          |
|     | فَتْحُ الأَزِرَّةِ لَيْسَ بِسُنَّةٍ                                                                     |
| ٧١  | ينبغي للرجال أن يتجنَّبوا لُبس الحرير مطلقًا، لأنَّ الرجل كامل بنفسِه                                   |

| ٧١. | الساعات المطليَّة بالذهبِ حرامٌ عَلَى الرجال                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣. | الجلودُ تَطهُر بالدَّبْغاللهِ الدَّبْغ                                                          |
| ٧٥. | التَشَبُّهُ بالكفَّارِ حراًمٌ ويكونُ في المظهَرِ، واللِّباسِ، والمأكلِ، وغيرِ ذلِكَ             |
| ٧٦. | التزيُّن واللِّباس والطُّعام والشراب الأصل فيه الْجِلُّ                                         |
|     | الألبسة الخاصَّةُ بالرِّجَالِ يَحِرُم عَلَى النِّسَاء أن تَلبَسها، والألبسة الخاصَّة بالنِّسَاء |
| ٧٧. | يحرُم عَلَى الرِّجَالِ أن يلبسوها                                                               |
| ٧٩. | السجادُ، والفُرُش، إذا كان فيه صورٌ فإن جمهورَ أهلِ العلمِ عَلَى أَنَّه جائزٌ                   |
|     | الصورُ على ملابِسِ الأطفالِ لا تجوزُ، ويجِبُ على المسلِمِينَ أَن يُهْجُرُوا هذِهِ الأَلْبِسَةِ  |
| ۸٠. | وأن يُقَاطِعُوها، ولَا يجوز إلباس الصبيانِ ما فيه صُورة إِلَّا الحِفَّاظة                       |
| ۸۲. | لا يَحِلُّ أن يلبس الإِنْسَان ملابسَ فيها صورٌ، سواء صَلَّى بها أو لا                           |
|     | الصحف والمجلاتِ التي اتخذتْ مِن أجلِ صُورِها، لا يجوزُ اقتناؤُها، ولا بيعُها،                   |
| ۸٤. | ولا شراؤُها                                                                                     |
|     | المجلاتُ العلميةُ والأدبيةُ التي لا تَحملُ أفكارًا سيئةً، أو عقائدَ باطلةً، وفيها بعضُ          |
| ۸٥. | الصورِ لا بأسَ بها                                                                              |
| ۸٥. | مجلاتُ الأزياءُ لا تُوضَعُ في البيوتِ إِطلاقًا؛ لأن غَالبَهَا منافٍ للباس الشرعيِّ              |
|     | الذي أضرَّ بالنَّاسِ اليومَ، وأكثَرَ تسلُّطَ الجِنِّ عليهم هُوَ عدمُ قراءةِ الأورادِ الشرعيَّة، |
| ۸٦. | التي تَحْمِيَهُمُ من مَرَدَةِ الجِنِّ                                                           |
| ٩٠. | السُّنة فِي تعويذ الصغارِ أن يقرأَ الإِنْسَان عليهم مباشرةً                                     |
| ۹٠. | تعليق الآيات عَلَى الصبي فيه نوعٌ من الإهانة للآياتِ                                            |
|     | التهائمُ إن كانت من القُرْآنِ والأدعيةِ المباحةِ ففيها خلاف، وإن لم تكن فَهِيَ                  |
| 91. | حرامٌحرامٌ                                                                                      |

|       | لُبْسُ البنطلونِ للمَرأةِ ممنَوعٌ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحوالِ، سواء في البيتِ عندَ الزَّوجِ،     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹٥    | أو عندَ النِّساءِ، أو إذا خَرَجَتْأو عندَ النِّساءِ، أو إذا خَرَجَتْ                          |
| ٩٧    | البنطلُونُ من خصائصِ لِباسِ الرجالِ، ولُبْسِ المرأة له مِنَ التَّشَبُّهِ بالرجال              |
|       | السراويلُ لا بأسَ بها، وهي أسترُ منَ النَّوب الذي ليس سِروالًا، فلا أحد يمنع                  |
| ٩٧    | ذلك، لكننا الممنوع هو البنطلونِ                                                               |
|       | البنطلون الَّذِي يُشبِه بنطلون الرِّجَال حرام لما فِي ذلك من التشبُّه، وأما ما لا             |
| ٩٩    | يُشبه بنطلون الرِّجَال فإنَّه وسيلة قريبة إِلَى هَتك حُرمة العَورة                            |
| ١٠٤   | كل مَن اشتغل بمحرَّم فإنَّه حرام عليه؛ لأنَّه من باب التعاون عَلَى الإثم والعُدوان            |
| 1.0   | لا بأسَ بأن يَلبسَ الرجلُ خاتمَ البلاتين؛ بشَرط ألَّا يَخرجَ إلى حدِّ الإسرافِ                |
|       | إِنْ صَحِبَ الدبلةَ اعتقادٌ، أنه إذا لبسَ الرجلُ هَذِهِ الدبلةَ، وقد كُتب عليه اسمُ           |
|       | زُوجتِه، وهي لبِست الدبلةَ التي كُتب عليها اسمُ الزوجِ، أن هَذَا مِمَّا يُسبِّب               |
| ۲۰۱   | الاقترانَ بينَ الزوجينِ فهَذَا حرامٌ                                                          |
| 1 • 9 | البرنيطة هي القبعة الَّتِي لها رَفُّ                                                          |
|       | الساعةُ المطليَّة بالذهبِ لا يَلبَسها إلا الرجالُ فِي العادةِ، فَإِنَّهُ لا يَجُوز للمرأةِ أن |
| 111   | نَلْبَسَها؛ لأنها لو لبِستها لكانتْ مُتَشَبِّهَةً بالرجالِ                                    |
|       | يُجُوز للرجلِ أَنْ يلبسَ خاتمًا منَ الفِضَّةِ، أو من غَيْرِها منَ المعادنِ إِلَّا الذَّهَب،   |
| 111   | فإنه حرام عَلَى ذُكُور هَذِهِ الأُمَّة                                                        |
|       | لمتنمِّصَةُ هيَ التي تَنتفُ شعرَ وجهِها، سواءٌ الحَواجبُ أو غيرُ الحواجِبِ بقصدِ              |
|       | لتزَينِ والتَّجملِ، وهذَا حرامٌ                                                               |
| 117   | لواشَمَةُ، والمستَوشِمةُ، كلتاهُما ملعُونَتان على لسانِ الرسولِ ﷺ                             |
| ۱۱۳   | لنامصةُ هي الَّتِي تَنْتِفُ شعرَ وجوهِ النِّسَاءِ والمتنمِّصَةُ الطالبةُ لذلكَ                |

| 114   | تجمُّلُ المرأةِ لِزَوْجِها في الحدودِ المشروعةِ من الأمورِ الَّتِي يَنبغي لها                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110   |                                                                                                       |
|       | إزالة الشعرِ منَ الحَاجبينِ إنْ كان بالنَّتْفِ فإنه هو النَّمْصُ، وقد لَعَنَ النبيُّ ﷺ                |
| 110   | النامصةَ والمتنمِّصَةَ                                                                                |
|       | الأسنانُ من جملَةِ ما خَلَق اللهُ عَرَّهَ جَلَّ فِي الإنسانِ، فإذا كانَتْ مَعِيبَةً فلا بأسَ بإزالَةِ |
| ۱۲۱   | العَيْبِ فيهَا، وإن كانتْ سليمَةً فلا يجوزُ إحداثُ تَجْمِيلٍ فيها                                     |
|       | يجوزُ ثَقْبُ أُذُنِ البِنتِ مِنْ أَجْلِ الزينَةِ؛ لأنَّهَا محتاجَةٌ لِذَلِكَ؛ وأما ثَقْبُ الأنْفِ     |
| ١٢٢   | فإنَّنِي لا أَذْكُر فيه لأَهلِ العِلْمِ كَلَامًا                                                      |
|       | ما أمرَ اللهُ به ورسولُه يُفعَل، وما نَهَى اللهُ عنه ورسولُه يُترَك، وما سكتَ عنه اللهُ               |
| ۱۲٤   | ورسولهُ فهو عَفْقٌ                                                                                    |
|       | لا يحل للإنسانِ أن يَحْبِسَ التفاحَ، أو العِنَبَ، أو غيرَهما ليكونَ خَمْرًا، وإذا فَعَلَ              |
| ١٢٧   | ر و                                                                                                   |
| 179   |                                                                                                       |
| ۱۳۳   |                                                                                                       |
|       | صَبْغُ الشَّيْبِ بالسوادِ مُحُرَّمٌ، سواءٌ أكانَ في اللحيةِ، أو الرأسِ، فإن خُلط الأسودُ              |
| ١٣٤   | بأحمر، بأن خُعلط الكَتَمُ بالحِنَّاء فإنه يجوز                                                        |
| 184   |                                                                                                       |
|       | قصَّ المَرْأَةُ شَعرَهَا مكروهٌ مُطلَقًا، وذكر آخرونَ أنَّه مُحَرَّم وتأثَم به المَرْأَة مطلقًا،      |
|       | و فصَّل قوم فقَالُوا: إنْ قَصَّته حتَّى صار كرأس الرجلِ، أو صار كرُّوس الكافراتِ،                     |
| 1 & & | فإنّه حرامفإنّه حرام                                                                                  |
|       | لا بَأْسَ بِحلق شعر الرقبة لِا نَّهُ ليسَ منَ اللِّحية                                                |

| التصويرُ للاحتفاظِ به للذكري محرَّم، وذلك لأنَّ المقصودَ منه وغايتَه شيءٌ مُحُرَّمٌ ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يجب عَلَى مَن عنده صورٌ اقتناها للذكري أنْ يتلفها ولا يبقى لها أثرٌ عنده إطلاقًا . ٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| لا يجوز أن يصوِّر الإنسانُ صورةَ إنسانٍ أو حيوانٍ إذا كان يَخُطُّها بيدِه٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| التصويرُ الفوتوغرافي فيه خلاف بين العُلَمَاء المتأخِّرين ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ذهب كثير من السلف إِلَى أن المحرَّم هو الصُّورة المجسَّمة الَّتِي يَصنعها الإِنْسَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بيلِه؛ لأنَّ هَذَا الَّذِي يكون فيه المُضاهاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| التصوير باليدِ سواء كانَ رَقْمًا فِي ثوبٍ، أو بعجينةٍ تَصْنَعها عَلَى شكلِ حيوانٍ حرامٌ ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التقاطُ الصورة بالآلة الفوتوغرافية لَيْسَ هو التصوير المنهي عنه ٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| لا يُصوَّر فِي الحفلات؛ لأنَّ فتح هَذَا الباب يؤدِّي إلى أن ينتقلَ من تصوير الرِّجَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إلى تصوير النِّسَاءِ وهذا حرام بلا شكَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الصورُ الفوتوغرافيَّة الفوريَّة لا تدخُل فِي التصويرِ الَّذِي نَهَى عنه النَّبِيِّ ﷺ ٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الحيواناتُ المحنطة لا تدخُل فِي حُكْم التماثيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| التَّصْويرُ كانَ من أصولِ عبادَةِ غيرِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بعضُ الناسِ يصوِّرُ أباهُ، وإذا ماتَ علَّقَ صورَتَهُ في المجلِسِ تعظِيما له، وهذا هُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| البلاءُ البلاء |
| يجِبُ عَلَى مَن قَتَلَ مُعاهَدًا أو مُستأمَنًا أو ذِمِّيًّا الكَفَّارَةُ والدِّية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| إذا كان الحادثُ ناتجًا عن تفريطٍ أو تَعَدِّ منَ السائِقِ؛ فإنَّه يجبُ عليه الديةُ ٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| إذا عفا أولياءُ المقتولِ عن الديةِ فإن الكفارةَ لا تسقُط عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كفارةَ القتلِ ليس فيها إطعامٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| إذا قُتِل الرَّجِلُ، فإن دِيَتَه تكوُنُ لِوَرَثَتِه٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا قُتِل الرجلُ فإن دِيَتَه تكونُ لِوَ رَثَتِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 111 | المؤمنَ لا يُمكِن إذا علِم الشرعَ أن يأخذ بهَذِهِ العاداتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۲ | التفريطَ تَرْكُ ما يَجِبُ، والإفراطَ فِعْلُ ما لا يجوزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۷۲ | التفريطَ تَرْكُ ما يَجِبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۷۲ | الإفراطَ فِعْلُ ما لا يجوزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۷۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | إذا كانَ الحَادثُ نتيجةً لتفريطٍ أو إفراطٍ فعَلَى الْمُتَسَبِّبِ له كفارةٌ للهِ، وديةٌ لأولياءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷٤ | يجِبُ على الإِنسانِ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ متتابعينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | إذا قَتَلَ الإِنسانُ غيرَهُ خطأً، فإنه يَلْزَمُه: عَتْقُ رَقَبَةٍ، فإن لم يجِدْ فصيامُ شَهْرينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 140 | متتَّابِعَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷٦ | ينْبَغِي للسائلِ أن يَلْتَزِمَ الأدبَ في توجِيهِ السؤالِ إلى المسؤولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 177 | الأدبُ طَرِيقٌ ينْبَغِي أَن يَسْلُكَهَ طلَبَةُ العِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177 | أنصحُ طلبة العلم أن يُطالِعوا كتابَ (آداب العَالمِ والمتَعَلِّمِ) لابنِ جَماعَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۷۸ | and the second s |
| ۱۸۱ | العاقِلَةُ هم العَصَبَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۱۸۱ | دِيَةُ الخطأِ وشِبْهِ العمْدِ على العاقِلَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸۱ | العاقِلَةُ هم العَصَبَةُ، ويُبْتَدَئُ بالأقرَبِ فالأقربِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | لو أن أَحَدًا صالَ على نَفْسِكَ، أو أُهلِكَ، أو ولَدِكَ، أو مالِكَ، ولم ينْدَفِعْ إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۳ | بالقتْلِ فاقتُلْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | الكفارةُ في القَتْلِ عِتْقُ رقبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ، فإنْ لم يستطعْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸٤ | فلا إطعامَ فيها، إنْ لم يَسْتَطِعْ فلا شيءَ عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| يجِب عَلَى أُولِياءِ الأطفالِ أَنْ يَعتَنوا بهم، وألَّا يفرِّطوا فِي حِفظهم ٨٥                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اللُّواط معناه إتيانُ الذَّكَرِ الذَّكَرَ، وهو أَفْحَش من الزِّنا ٨٨                                 |
| الَّذِي ينبغي للإنسانِ إذا أذنبَ ذنبًا، وسترهُ اللهُ عليه، أن يبقى فِي سِترِ اللهِ ٨٨                |
| اللَّائط والمَلُوط به إذا كانا بالغينِ عاقلينِ فإنَّه يجبُ إعدامهما، سواء كانا قد تزوَّجا            |
| أم لم يَتَزَوَّجا                                                                                    |
| إنها كانَ حدُّ اللائطِ والمَلُوط به القتلَ بكلِّ حالٍ لأنَّ هَذَا الفعلَ قبيحٌ جِدًّا، ولأن          |
| التحرُّز منه لا يُمكِن بخلافِ الزِّنا                                                                |
| الرَّجْمُ يكونُ بالحجارَةِ التي ليستْ كَبِيرَةً ولا صغيرَةً إلى أن يَمُوتَ ٩١                        |
| الرَّجْمُ ثابِتٌ بكتابِ اللهِ وبسنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ                                                 |
| الأحادِيثُ القُدُسِيَّةُ هي التي يَرْويِهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عن ربِّهِ ٩٤ |
| الواجبُ عَلَى وُلاةِ الأُمورِ في البِلادِ الإسْلامِيَّةِ أن يُقيمُوا الحُدودَ ٩٨                     |
| التَّحَاكُمُ لغيرِ شرْعِ اللهِ، ظنًّا أَوْلَى مِنْ حكْمِ اللهِ، أو أحسَنُ، أو مُسَاوٍ لحُكْمِ اللهِ، |
| فهذا قد يوَصِّلُ إلى الكُفْرِ                                                                        |
| لا يُعتبر عقدُ النَّكاحِ إحصانًا حَتَّى يحصلَ الجِماعُ                                               |
| الزِّنَا يكثُر فِي النِّسَاءَ أكثر من الرِّجَالِ                                                     |
| السَّرِقَة تكثُر فِي الرِّجَال أكثر من النِّسَاءِ                                                    |
| إذا وَجَب على الإنسانِ كفَّارةٌ صِيَام شهَرينِ متتابعينِ فإنَّهُ لا يُجْزِئُه صِيَامُ الفرضِ         |
| عن صيامِ الكَفَّارةِ                                                                                 |
| إن الإنساَنَ إذا وجَبَ عليه صِيامُ كفَّارَةٍ وجَبَ عليه أَنْ يُبادِرَ بذلك                           |
| الواجباتُ على الفَوْرِ                                                                               |
| إذا تعددتِ الكفاراتُ ولم يدرِ الإِنْسَان كم هِيَ فإنَّه لا يَلزَمه إِلَّا ما تَيَقَّنَ ٢٠٤           |
|                                                                                                      |

| الأصلُ في الكفَّاراتِ براءةُ الذمةِ                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مَن مات وعليه صيامُ نذرٍ لم يَلزم الورثةَ أن يصُوموا عنْه ٢٠٥                                  |
| لوْ ماتَ وعليه صيامٌ مِن رمضانَ لم يَلزم الورثةَ أن يصُوموا عنْه٢٠٥                            |
| مَن ماتَ وعليه صيامٌ فأرادَ أحدٌ مِن أوليائِه أن يصومَ فجزاه الله خيرًا ٢٠٥                    |
| كلُّ فرضٍ فَلا بدَّ فيه من شُروطٍ، إذا تمتِ الشرُوطُ وجَبَ، وإذا لم تَتمَّ لم يَجبْ ٢٠٦        |
| حتُّ الوالدينِ مُقدَّم عَلَى الجهادِ                                                           |
| إن الجهادَ واجبٌ على مَنِ احتلَّ العدقُّ بلدَه بإخراجِهِ منها، إن كان قادرًا ٢١٠               |
| الجهاد كغيرِه من الواجباتِ لا يجبُ إلا مَعَ القُدرة عليه، فإذا لم يكنْ عند الإنسانِ            |
| قُدرة فإنَّهُ لَيْسَ هناك جِهاد واجب ٢١٠                                                       |
| لم يُفرَضِ الجهادُ على النَّبِيِّ ﷺ وأصحابِهِ إلا حينَ هاجَرَ إلى المدينةِ، وكان لهم           |
| شَوكة وقوَّة وَمَنَعَة * ٢١٠                                                                   |
| الذهاب إلى الجهادِ بغيرِ إذنِ الوالدينِ لَا يَجُوزِ إلَّا إذا تعيَّن الجهادُ                   |
| إذا كانَتِ الحَركَةُ إسلامِيَّةً لإنقاذِ البلادِ مِنَ الكُفْرِ، فهو جِهادٌ في سَبيلِ اللهِ ٢١٤ |
| مَن مات وكانَ مُعتديًا فليس بشهيدٍ٢١٥                                                          |
| الشهادةُ فِي العموم غيرُ الشهادة فِي الخصوص                                                    |
| آلَ بيتِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لهم حَقُّ القَرابَةِ من رسولِ اللهِ - ﷺ٢١٨ |
| الخُلَّة أعلى منَ المَحَبَّة                                                                   |
| الرَّسُولَ يَهدي إِلَى الصراطِ المستقيمِ، وَلَيْسَ يهدي الصراطَ المستقيمَ، والَّذِي يَهدي      |
| الصراطَ المستقيم هُوَ اللهُ                                                                    |
| الانتساب إلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ النافع هُوَ الانتساب إلَى شرعِه٢٢٤      |

|       | الذي ينتسب إِلَى الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ وَلَيْسَ كَذَلْكَ يَكُونَ كَاذَبًا، ويكون         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377   | كلابس ثَوْبَيْ زُورٍ                                                                                          |
| 777   | لا يجوز أن نعتقد أنَّ النَّبِيَّ ﷺ يملك أن ينفعنا أو يدفع الضررَ عنَّا                                        |
| 779   | يَنبغي لَمَن سمِعَ أحاديثَ الرَّسُولِ ﷺ تُقرَأ أن يُنصِتَ وأن يَتَأَمَّلَها ويَتَفَهَّمَ معناها .             |
| ۲۳.   | تَقبيل اليدِ يجوزُ إكرامًا لمَن يَستحِقُّ الإكرامَ من آلِ البيتِ ومن غيرِهم                                   |
| ۲۳.   | الأَولى بالمسلمِ أن يلتزمَ بها جاءتْ بِهِ السنة                                                               |
| 177   | السيادة تكونُ للرسولِ ولغيرِ الرَّسُولِ، والنبوة لَا تكون إِلَّا للرسولِ                                      |
|       | بعض المعتَمِرِينَ والحُجَّاجِ يقِفُ عند مقامِ إبراهيمَ، ويدْعُو بدعاءٍ لم يَرِدْ عن                           |
|       | النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ورُبَّما يدْعُو بصوتٍ مُرْتَفِعٍ، فيشوِّشُ عَلَى الناسِ، وهَذَا غيرُ |
| ۲۳۳   | صحيح                                                                                                          |
| 740   | مَن قَالَ: إِن آدمَ أَوَّل نبيِّ فهُوَ جاهِل مُركَّب، فأوَّل الرُّسُل هُوَ نوحٌ                               |
|       | النَّبِيَّ غيرُ الرَّسُول، فالنَّبِي أُوحَى اللهُ إلَيْهِ بشرعٍ وتعبَّده به، لكنَّه لم يُرْسِلْه إِلَى        |
| 777   | أحدٍأحدٍأ                                                                                                     |
| ۲۳٦   | كلُّ رسولٍ نبيُّ، وَلَيْسَ كلُّ نبيٍّ رسولًا                                                                  |
| 137   | الحُكْم يدورُ مع عِلَّتِهِ                                                                                    |
|       | الشرب قَائِمًا منهيٌّ عنه، لكنه لَيْسَ حرامًا، بل هُوَ مكروه، وإذا دَعَتِ الحاجةُ إِلَى                       |
| 7 & A | الشرب قائمًا، فلا بأسَ                                                                                        |
| ۲0.   | الدليل إذًا كانَ مُطلقًا وَجبَ أن يكونَ على إطلاقِه                                                           |
| 701   | الأَولى للمُسلم البعدُ عمَّا فيه الشُّبهةُ                                                                    |
|       | ما يُذبَح في بلاَّدِ الْمُسْلِمينَ فهو حلالٌ، ولا ينبغي أن يُسألَ عنه، بل يُؤكِّل ولا يسأل                    |
| 707   |                                                                                                               |

| لأصل في ما ذبحه اليهودُ والنَّصَارَى الحِلُّ حتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهُ ليس حلالًا ٢٥٣                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُباحَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ لنا طعامَ الذين أُوتُوا الكِتَابَ وطعامُ الَّذِينَ أُوتوا الكتابَ هُوَ         |
| نبائحُهم                                                                                                |
| لتسمية على الأكلِ واجِبَةٌ، يأثَمُ الإنسانُ بتَرْكِهَا                                                  |
| لأصل في الفعل الصادر من أهله أن يكون على الصواب                                                         |
| و أن بوذيًّا أو شيوعيًّا صاد سمكًا وأعطانا فإنه يحل                                                     |
| بُلزَم مَن علِم النجسَ أن يُخبرَ مَن أرادَ أن يستعملَه؛ لئلَّا يقعَ فِي النجاسةِ ٢٦٢                    |
| ذبائحُ اليهودِ وذبائحُ النصارَي الَّتِي لا نَعلَم كيف ذَبَحوها، ولا نَعلَم هل سَمَّوْا                  |
| عليها أو لم يُسَمُّوا، هِيَ حلالٌ، ولا يجب علينا أن نسألَ، بل نُسَمِّي ونأكُل ٢٦٣                       |
| إذا قَدَّرنا أن أهلَ الكتابِ لا يَذكُرون اسمَ اللهِ عَلَى ما ذَبَحوه، فإن ذبائحهم تكونُ                 |
| حرامًا، كما أن المسلمَ لو لم يذكرِ اسمَ اللهِ عَلَى ما ذبحه، كانت ذبيحتُه حرامًا ٢٦٣                    |
| لُو قُدِّرَ أَن أَهلَ الكتابِ يذكرونَ اسمَ المسيحِ عَلَى الذبائحِ، كانت الذبائحُ حرامًا ٢٦٣             |
| ذَبيحَةُ غيرِ أهلِ الكتابِ فإنها لا تَحِلُّ؛ كالشُّيوَعِيِّينَ والبوذِيِّينَ وغيرِهِمْ، فهِيَ لا تحِلُّ |
| بأي حالٍ مِنَ الْأحوالِ                                                                                 |
| الشَّيْء المحرَّم إذا تضاءل فِي الشَّيْءِ المباحِ ولم يبقَ له أثرٌ فهو مُباحٌ ٢٦٧                       |
| كل ما فِي الأرضِ يَجُوز أكلُه، إِلَّا ما أُمرَ بَقتلِه، أو نُهي عن قتلِه ٢٦٧                            |
| مِّمَّا أُمِرَ بقتلِه خمسُ دوابَّ: العَقرب، والفَأرة، والغُراب، والحَدَأَةُ، والكلبُ العقورُ … ٢٦٧      |
| الإِنْسَان إذا تغذَّى بها هُوَ فاسِق مؤذٍ اكتسب من طبيعتِه فصار فاسقًا مُؤذِيًا ٢٦٧                     |
| ما نُهي عن قتلِه فإنَّه لا يَجُوز أكلُه؛ ومن ذلك صيد الحَرَم ٢٦٧                                        |
| دَمُ ما يؤكُلُ لحمُهُ نجِسٌ، لكنه يُعفَى عن يسيرِهِ٢٦٩                                                  |
| الدَّمُ الذي يبْقَى بعدَ النَّابْحِ، وبعد أن تموتَ البهِيمَةُ بالذكاةِ، فإنه دمٌ طاهِرٌ ٢٦٩             |
|                                                                                                         |

|              | الطيورُ المحنَّطَةُ إما أن تكونَ طُيورًا حلالًا، وإما أن تَكونَ طُيورًا حَرَاما، فإنْ               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷.          | كَانَتْ طُيورًا حَرَامًا؛ فإن مَيتَتَهَا نجِسَةٌ                                                    |
| ۲٧٠          | كلُّ شيءٍ محرَّمُ الأكلِ فمَيتَتُهُ نجِسَةٌ، إلا ما ليسَ له نَفْسٌ سائلةٌ                           |
| <b>7 V 1</b> | الجِنزيرُ كلُّهُ نَجِسٌالجِنزيرُ كلُّهُ نَجِسٌ                                                      |
|              | السمكُ لا تُشترَط فيه الذكاةُ، فيجوز أن يأكلَ الإِنْسَان سمكًا صاده كافرٌ، أو يهوديٌّ،              |
| 475          | أو نصرانيًّأو نصرانيًّ                                                                              |
|              | إذا كانَ الصائد لَيْسَ بمسلمٍ من أهل الكتابِ -اليهود والنصارى- فإن صيدَه                            |
| <b>7 V A</b> | حلال، ولا تسألْ هل سمى الله عليه أم لم يُسَمِّ                                                      |
|              | باب الصيدِ أوسعُ من باب الذبحِ، ففي الصيد لو تضرب الطائرَ في بطنه وتخزِقه                           |
| <b>۲</b> ۷۸  | ويموت صار حلالًا                                                                                    |
|              | الإِنْسَان إذا صادَ صيدًا فِي الحِلِّ ثُمَّ دخل به الحرمَ فإنَّه مِلكه يَتَصَرَّف فيه بما شاءَ؛     |
| 449          | يَذبَحه ويأكله، أو يُهديه                                                                           |
| ۲۸.          | الدِّيدانُ إذا لم تكُنْ متولِّدَةً مِن نَجَسٍ، فهي طاهِرَةٍ                                         |
| ۲۸۰          | الجَلَّالة يجِبُ أَن تُحْبَسَ، وأَنْ تُطْعَمَ الطاهِرَةَ ثلاثًا، ثم تُؤْكَلَ، وبَيضُها تَبَعٌ لَهَا |
| 271          | الخمرَ إذا اختلطَ بشيءٍ مباحٍ ولم يَظْهَرْ فيه أثرُه فإنَّه يكونُ مباحًا                            |
| 711          | لا يجوزُ أن يَتداوى أحدٌ بشِّيءٍ محرَّم لأنَّه لا شفاءَ فيه                                         |
| 7.4.7        | البِيرَةُ الموجودةُ في المملكةِ شُرْبُها حلالٌ، ولا بَأْسَ به                                       |
|              | لَبَنُ الْحَمِيرِ بعدَ أَنْ حُرِّمَتْ لُحُومُها حرامٌ وشُرْبَ لبنِ الحميرِ مِنْ أَجْلِ الاستشفاءِ   |
| ۲۸۲          | به لا يجوزُ، وهو حرامٌ                                                                              |
|              | السوبيا جيِّدة، ولَذيذةٌ، وطيِّبة، ولاسيَّما إذا شَرِبها الإِنْسَان من حين أن تُصنَع،               |
| ۲۸۷          | لكن إذا تأخَّرتْ يومًا أو يومين فربها يَحْصُل منها إسكارٌ                                           |

| 711 | التسميةُ عَلَى الصيدِ والذبائحِ فيها خلافٌ بين العُلَمَاءِ                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الذابح لو ترك التسميةَ عمدًا كان آثمًا، ولما كان نِسيانًا فلا شيءَ عليه، ولا يأكلُ                       |
| 444 | مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليه، فإن أكلَ ناسيًا فلا شيءَ عليه                                      |
|     | مَن ذبح الذبيحةَ ولم يسمِّ عليها متعمِّدًا فالذبيحةُ حرامٌ، وفِعله حرام، والذبيحةُ                       |
| 797 | لا تُؤكَل، وهو آثِمٌلا تُؤكَل، وهو آثِمٌ                                                                 |
| 797 | تحلُّ ذبيحةُ الصغيرِ المميِّزِ كأن يكونَ صغيرا معهُ عصفورٌ فذبحَهُ                                       |
| 797 | تحلُّ ذكاةُ المرأةِ المسلمةِ، لأنهُ ليسَ من شرطِ الذابحِ أن يكونَ ذَكَرًا                                |
|     | الدخانَ حرامٌ، ولكن ليس تحريمُه ليس قطعيا كتحريم المُيْتَةِ والخَمْرِ والجِنزير                          |
| 191 | والْمُنْخَنِقَة والمَوْ قُوذة، ولكنَّه ظنِّيُّ                                                           |
| ۳۰۱ | المدخِّنُ يَنْقُصُ نُسُكُهُ إِذَا دَخَّنَ وهو محْرِمٌ بِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ                               |
|     | استَقَرَّ رأيُ عامَّةِ العُلماءِ على تَحريمِ الدخان؛ لأنه تَبَيَّنَ الآن بالأَدِلَّةِ القاطِعَةِ أَنَّهُ |
| ٣٠٢ | مضِرٌّ بالبَدَنِ، وما كانَ مُضِرًّا فهُو حُرامٌ وفيه إضاعَةٌ للمالِ                                      |
|     | يَجُوز القَسَم بالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وبأيِّ اسم من أسمائِه، بل وصفات الله، وجلال الله،           |
| ۳۰٦ | وعظمة الله، وكِبرياء الله، وحياة الله                                                                    |
| ۳۱. | إذا كانَ المحلوفُ عليه شيئًا واحدًا، فكفَّارته واحدةٌ، ولو تعدَّدت الأيمان                               |
| ۳۱۱ | إذا كانت اليمينُ واحدةً، فكفَّارتها واحدة، ولو تعدَّد المحلوف عليه                                       |
| ۲۱۲ | إذا تعدُّدت الأيمان، وتعدُّد المحلوفُ عليه، فإنه يَلزَمه لكلِّ يمينٍ كفَّارةٌ                            |
| ۲۱۲ | إذا قالَ الحالِف: «إِنْ شَاءَ اللهُ ﴾ فليس عليه كفَّارة                                                  |
|     | ينْبَغِي للإنسانِ أَنْ يُجاهِدَ نفْسَهُ على فِعْلِ الطاعَةِ على الوجْه المعْروفِ امتِثَالًا لأمرِ الله،  |
| ۴۱٤ | لا إِرْغَامًا لنفْسِهِ و إِلزَامًا                                                                       |
| ۴۱٤ | من لا يَستطيعُ أَن يتعبَّدَ إلا بالقَسَم واليَمينِ، فَقد يَكونُ عِندَه شيءٌ منْ كَراهيةِ الطَّاعةِ       |

| حرِجَهُ ويُوقِعَه في حَرَجِ٣١٨                    | لا ينبَغِي للإنسان أن يحلِفَ على غيرِهِ فيهُ             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| لكفَّارَةُ على الحالِفِلكفَّارَةُ على الحالِفِ    | لو حَلف على أخِيه، فخالَفَهُ، فإنه تجِبُ اا              |
| «واللهِ لا تَفعَل»، أو «واللهِ لَتَفْعَلَنَّ» ٣٢٠ | الصِّيغة الصَّحِيحة لليمينِ هِيَ أن يقول:                |
| نَّه ليسَ يَمينًا                                 | الحلف بـ (عليَّ الحرام) بمعنى اليمينِ لكَّ               |
| ٣٢١                                               | وَايْم الله بمعنى: وَيَمِين اللهِ                        |
| لِه                                               | يجوز للإِنْسَان أن يقول: والذي نفسِي بيَا                |
| ٣٢٢                                               | من حقِّ المسلِمِ على أخيهِ أن يَبَرَّ قَسَمُه            |
| ينٌ فاسدة                                         | الحالِف بغير الله لا تَنعقِد يَمِينُه؛ لأنها يم          |
| ٣٢٥                                               | النذرُ مَكروهٌ؛ لأنه قد نهَى عنهُ النبيُّ ﷺ              |
| أو التصدِيقُ، أو التَّخْفِيفُ، ويُسَمَّى نَذْرًا  | النَّذْرُ الذي يُقْصَدُ منه الحِثُّ، أو المنْعُ، أ       |
| لَّمُه حُكْم اليمِينِ ٣٢٥                         | للجَهْلِ والغضَبِ عندَ أهلِ العِلْمِ، وحكُ               |
| بزية، أو فِي أيِّ مادَّةٍ مُحُرَّم                | الغِشُّ فِي الاختبارِ سواءٌ فِي اللغةِ الإنجلي           |
| طاعة أو غير طاعةٍطاعة أو غير طاعةٍ                | النَّذر التزامُ الإِنْسَانِ للهِ عَنَّوَجَلَّ شيئًا، إما |
| .َ حينٍ؛ لأنه دَين في ذِمَّتِه                    | مَن نذرَ شيئًا وجبَ عليه وفاؤُه، ولو بعدَ                |
| ٣٢٩                                               | مَن نذرَ على نفسِه شيئًا وجبَ عليه وفاؤُ                 |
| ٣٣٠                                               | النذرُ لا يَردُّ قضاءً                                   |
| صلِ الشرعِ، إذا عجزَ عنهُ الإنسانُ سقطَ ٣٣١       | إن عجزت النَّاذر صارَ النذرُ كالواجبِ بأه                |
| ٣٣١                                               |                                                          |
| ن ألبسَ هذا الثوبَ اليومَ                         | النذر المباحِ: مثل أَنْ يقول: للهِ عليَّ نذر أَد         |
| للنذورِ وبينَ كفَّارة اليمينِ٣٣٢                  |                                                          |

| ٣٣٢  | إذا قصدَ بالنَّذرِ اليَمِين، فهو مُخيَّرٌ بين فعلِ المنذورِ وبينَ كفَّارة اليمينِ                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣  | النَّذْر إنها يُستخرَج به مِن البخيلِ                                                                  |
|      | كم مِنِ إِنْسَانٍ نذرَ نذرًا، ثُمَّ ثَقُل عُليه، فجعلَ يتتبَّع أعتابَ العُلَمَاء لعلَّه يجد مَن يُفتيه |
| 44 8 | بالتخلُّص مِن هَذَا النَّذْر                                                                           |
|      | قد يُفرَّق بين النذرِ الشديدِ والنذرِ الخفيف، فيقال: النذر الخفيف مكروهٌ، والثقيل                      |
| 440  | محرَّم                                                                                                 |
| 440  | لا فائِدَة مِن النَّذرِ، وإنها هُوَ الحرجُ والمشقَّة                                                   |
| 440  | كَانَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ابن تَيْمِيَّةَ، يَميل إِلَى تحريم النَّذرِ                       |
| 440  | ما أكثرَ ما يَندَم النَّافر إذا نذَر                                                                   |
| 449  | صوم الدهرِ محرَّم أو مكروه عَلَى الأقل                                                                 |
|      | كَفَّارةُ اليمينِ إطعامُ عَشرةِ مَساكِينَ، أو كِسوتُهم، أو تحريرُ رقبةٍ، فمَن لم يجِد فصِيامُ          |
| ۳۳۹  | ثلاثَةِ أَيَّامٍثلاثَةِ أَيَّامٍ                                                                       |
| ٣٤.  | صلَةَ الرَّحِمِ واجبِةٌ                                                                                |
|      | إذا ادعيتَ عَلَى شخصٍ شيئًا وأتيتَ بشاهدٍ واحدٍ وحلفتَ معه فإنَّه يُحْكُمُ لك بها                      |
| 457  | ادَّعيتَ                                                                                               |
| 457  | دخولُ شهرِ رَمَضَانَ من بابِ الأخبارِ الدينيَّة اكتُفِيَ فيه بشهادةِ واحدٍ                             |
| 457  | ثبت عن النَّبِيِّ عِيْكِيةٍ أنَّه قضَى بالشاهِدِ مع اليمينِ                                            |
| 454  | مَن تركَ شيئًا للهِ عوَّضه اللهُ خيرًا منه                                                             |
| 455  | البينةُ على المَّدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أَنْكَرَ                                                    |
|      | يحرُمُ على الإنسانِ أن يشْهَدَ علَى محرَّم                                                             |
| 457  | الطلَاقُ الثلاثَ بكلِمَةٍ واحدَةٍ حرامٌ ولا يَجِلُّ                                                    |
|      |                                                                                                        |

| ٣٤٨         | العُقُوبات هي الَّتي يَسُنُّهَا وليُّ الأمرِ                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | من مَذهبِ أهلِ السنَّة والجماعةِ السمع والطاعة لولاةِ الأمورِ حَتَّى وإنْ كانوا فُسَّاقًا،       |
| ۲0٠         | وإن كانوا فُجَّارًا، وإن كانوا ظَلَمَة                                                           |
|             | من مَذهبِ أهلِ السنَّة والجماعةِ السَّمع والطاعة لولاةِ الأمورِ حَتَّى وإنْ كانوا                |
| ٣0٠         | فُسَّاقًا، وإن كانوا فُجَّارًافُسَّاقًا، وإن كانوا فُجَّارًا                                     |
| ٣٥١         | لا يَجُوزُ الخروجُ عَلَى وليِّ الأمرِ مها كانَ، إلَّا حَسَبَ مُقْتَضَى الشَّرع                   |
|             | لو كان وليُّ الأمرِ فاسقًا، يَشرَب الخمرَ، ويَزني، ويَلُوط، ويَضرِب، ويَفعَل كُلُّ               |
| ٣٥١         | منكرٍ إلا الكُفر، فَإِنَّهُ لا يَجُوزُ الخروجُ عليه، بل تجبُ مُناصحتُه، ودعاء اللهِ له           |
| 401         | أهلُ السنَّة والجماعةِ يَرَوْنَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الخروجُ عَلَى وليِّ الأمرِ مهما كانَ          |
| 401         | لو أن السلطانَ كَفَر باللهِ كُفْرًا صَريحًا، فحينئذٍ لنا أن نُزِيحَه عن سُلْطَتِه بأيِّ وسيلةٍ . |
|             | مَن رتَّب قوانينَ وضعيَّة، ورأى أنها أحسن حكمًا من القُرْآن، أو مثله، فَإِنَّهُ كافرٌ            |
| <b>70</b> V | بهَذِهِ العقيدةِ                                                                                 |
| ٣٥٨         | على المُسْلِم أَلَا يتَهاونَ في اتِّباع نظَامِ الدَّولَةِ                                        |
| ٣٥٨         | طاعَةُ وَلِيِّ الأمرِ إنها تجِبُ فيها ليسَ مخالِفًا للشرع                                        |
| ٣٥٨         |                                                                                                  |
| 409         | الواجِبُ على الرَّعِيَّةِ أن يصبِرُوا على من ولَّاهُم الله عليهِمْ                               |
| 417         | إزالةُ العضوِ الَّذِي فيه المرضُ الساري إِلَى البدنِ يُعْتَبَرُ إصلاحًا                          |
| ٣٧٣         | القاتل عمدًا لَهُ توبةالقاتل عمدًا لَهُ توبة                                                     |
| ٣٧٨         | تصح التَّوْبَة من بعض الذنوب دون بعضٍ                                                            |
|             | يُشْرَعُ للإنسانِ أَنْ يَسْجُدَ سُجودَ الشُّكْرِ إِذَا حَصَلَتْ له نِعْمَةٌ                      |
| ٣٨٣         | غَلِّتْ جانِبَ الخوفِ حتَّى تَهْرُبَ مِنَ المعصيةِ، ويكونَ قلبُكَ وَجِلًّا                       |

| ۳۸۳ | غلِّبْ جانبَ الرجاءِ؛ لأنَّ اللهَ عندَ ظَنِّ عبدِه به                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377 | غَلُّبْ جانِبَ الخوفِ فِي حالِ الصحةِ، وجانِبَ الرجاءِ فِي حالِ المرضِ                                 |
| ٣٨٨ | التقوى اسمٌ جامعٌ لفعلِ المأموراتِ وتركِ المحظوراتِ                                                    |
| ٣٨٨ | كلُّ امرئٍ حَسيب نفسِه فِي إصلاحِ باطنِه                                                               |
| ۳۸۹ | ترك الطعامِ والشرابِ لَيْسَ زُهدًا ً                                                                   |
| ۳۸۹ | الوَرَع: تركُّ ما يَضُرُّ فِي الآخرة، والزُّهد: ترك ما لَا يَنفَع فِي الآخرة                           |
| ۳٩. | الزهد أعلى منَ الوَرع                                                                                  |
|     | أَفْعَالُ الإنسان إما عبادَاتٌ، وإما عَاداتٌ، فالعاقِلُ يجعَلُ العاداتِ عباداتٍ، والغافِلُ             |
| ۳٩. | يجعَلُ العبادَاتِ عادَاتٍ                                                                              |
| 497 | الرِّضَا أَن يَرْضَى الإِنسانَ بالمقْدُورِ، وكأنه لم يَقَعْ                                            |
| 497 | أعظمُ المصائبِ مصائبُ الدِّينِ                                                                         |
| ۳۹۳ | التَّبَسُّم عندَ المصائِبِ يدُلُّ عَلَى نَقْصِ المرتَبَةِ                                              |
|     | لا معارضةَ بينَ التوكلِ عَلَى الله والأخذِ بالأسبابِ، بل إن الأسبابَ تُعدُّ منَ التوكُّلِ              |
| 490 | عَلَى اللهِ، فافعلِ السببَ واعتمدْ عَلَى الْمُسبِّبِ                                                   |
|     | مَن هَمَّ بالحسنةِ، ولكِنَّهُ لم يعملْ أسبابها لأنَّه عاجِز عنها، فَهَذَا يُكتَب لَهُ أَجرُ النِّيَّةِ |
| 447 | فقطْفقطْ                                                                                               |
| 447 | النَّفْسُ المطمئنَّةُ: تأمُّرُ بالخيرِ وتَنْهَى عنِ الشَّرِّ                                           |
| 447 | النَّفْسُ الأَمَّارَةُ: تأمُّرُ بالسُّوءِ وتَنْهى عنِ الخَيْرِ                                         |
| 499 | علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر                                                                |
| ٤٠٢ | الرِّيَاءُ معناه العملُ للهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ                                                        |
| ٤٠٢ | لا ريبَ أن المرائيَ قد عمِل العملَ لله ولغير الله                                                      |

| ٤٠٢   | كلُّ عملِ رِيَاء فإنَّه باطِلْ                                                                           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٣   | ذا شاركَ الرِّيَاءُ العبادةَ من أصلِها فإنَّها تَبطُل؛ لأنَّها غيرُ مُنْعَقِدَةٍ معَ مقارنةِ الرِّيَاءِ. |
| ٤٠٦   | لحسَدُ فِي الحَقِيقَةِ داءٌ عُضَالٌ، يأتي مِنْ نُفوسٍ شِرِّيرَةٍ لَا تُريدُ للناسِ الخير                 |
| ٤٠٧   | لحسدَ لَا يزيدُ صاحبه إلا غَمَّا وهَمَّا                                                                 |
| ٤٠٨   | لحسدُ مذمومٌ، ولو لم يكنْ مِنْهُ إلا أنهُ منْ أخلاقِ اليهودِ فَهَذَا يكفي                                |
| ٤٠٨   | من أتى بخَصلةٍ من خصالِ الكفارِ صارَ منهم في هذهِ الخصلةِ                                                |
| ٤٠٨   | لحسدَ يأكلُ الحسناتِ كما تأكلُ النارُ الحطبَ                                                             |
|       | لحسدَ ينافي كمالَ الإيمانِ لقولِ النبيِّ عَلَيْ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا   |
| ٤٠٩   | يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»ينان الله الله الله الله الله الله الله ا                                             |
| १ • ९ | لحسدَ يوجبُ إعراضَ العبدِ عنْ سؤالِ اللهِ تعالى من فضلِه                                                 |
| ٤٠٩   |                                                                                                          |
| ٤١١   | الشابُّ يُعتَبَرُ ابتدائيًّا في حياتِهِ، وفي علومِهِ                                                     |
| ٤١٢   | كان الإمام أحمد مِنَ العِلْمِ والورَعِ والتَّقْوى ما ليس عندَ كثيرٍ مِنَ النَّاسِ                        |
| ٤١٢   | لا عِصْمةَ للإمام أحمدَ، و إنها الحُجَّةُ في كتابِ اللهِ وسنَّةِ رسولِهِ                                 |
| ٤١٢   | بنْبَغِي للشابِّ ألا يكونَ له طَفْرَةٌ                                                                   |
| ٤١٢   | من شُروط صحَّة الحديثِ ألا يكونَ شَاذًا                                                                  |
|       | إذا وَجَدْتَ حدِيثًا لا يوجدُ في كُتبِ الأُمُّهَاتِ المعتَمَدَةِ المعْروفة بين المُسلِمين فتَوَقَّفْ     |
|       | فيهفيه                                                                                                   |
|       | الحقُّ لا يختَصُّ بناسٍ دونَ آخَرِينَ                                                                    |
| ٤١٣   | مِنْ قواعدِ الجدَلِ والمناظرَةِ، أنه لا يمكنُ إقرارُ القَولِ مع قولِ المخالِفِ إلا بشرطين                |

| ٤١٤   | يوجَدُ من العُلَماءِ من لا يلْتَفِتُ إلى الشَّبابِ                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٤   | اتجاه النَّشْءِ إلى طلبِ الدَّلِيلِ ينُمُّ عن خيرٍ                              |
| ٤١٤   | الإِنْسان إذا بَنَى الحُكْمَ على الدَّليل استفاد                                |
| ٤١٥   | صلاحُ أوَّل هذه الأمةِ بامتثالِ أمرِ اللهِ ورسولِهِ إخلاصًا واتباعًا            |
| ٤١٥   | كثيرٌ من المُسلِمينَ يُخِلُّ بالاتِّباعِ                                        |
| ٤١٧   | الإصلاحُ بين عَشِيَّة وضُحاهاً مستحيلٌ                                          |
| ٤١٨   | كثيرٌ منَ النَّاسِ اليَّومَ ولا سيما الشَّبابُ قريبونَ منَ الدِّينِ الإسلاميِّ  |
| ٤١٨   | عامَّةُ الشَّبابِ وأكثرُ الشَّبابِ مُقبلونَ على الدِّينِ مُلتزمونَ بأحكامهِ     |
| ٤١٨   | الشَّبابُ يحتاجُ إلى قيادةٍ حكيمةٍ                                              |
| ٤١٨   | منَ النَّاسِ مَن عندَه علمٌ لكن عندَهُ سَفَهٌ في التصرفِ                        |
| ٤٢٠   | عَلَى الداعِي أن يصبرَ                                                          |
| ٤٢١   | العلمُ بكلِّ شيءٍ مُستحيل                                                       |
| ٤٢١   | لا بد من تعلُّم العلمِ فِي المجالِ الَّذِي يدعو فيه إِلَى الله عَزَّفَجَلَّ     |
| ٤٢١   | لا بدَّ من الحرصِ أنْ يكون هَذَا الدَّاعيَةُ إِلَى اللهِ حافظًا لما يدعو إليه   |
| £ 7 7 | لا بدَّ أيضًا أن يكون الدَّاعيَةُ عمَّن يَتَخَلَّق بها دعا إليه                 |
| ٤٢٣   | الوَسائِلُ إذا لم تَكُنْ محرَّمَةً بعَيْنِهَا، فإنها جائزةٌ                     |
| ٤٣٣   | ما أوصَلَ إلى الخيرِ فهُو خَيْرٌ، إلا إذا كان شَرًّا بعَينِهِ                   |
| ٤٢٤   | كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مِحْرِصُ على تسويَةِ الصَّفِّ |
|       | الإِنْسانُ ينْبَغِي أن يكونَ لَديهِ فِقْهٌ في الشَّريعَةِ الإسلامِيَّةِ         |
| ٤٢٥   | الواجِبُ على المرءِ أن يدْعُوَ إلى الله عَزَقِجَلَّ                             |

| 271 | الدَّعوة إِلَى الله واجبة، وهي فرضٌ كفايةٍ                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 271 | لا نَرَى أَبدًا أَن يتحزَّب المُسْلِمُونَ أحزابًا                                                    |
| ٤٢٩ | الدَّعْوَةُ إلى اللهِ عَرَّفَكِلَ لا يجوزُ أبدًا أن تَخْرُجَ عمَّا دعَا إليه الرُّسُلُ               |
|     | المعْلِّمَةُ التي تعَلِّمُ طالباتٍ معظَمَهُنَّ على غيرِ مذْهَبِ أهلِ السُّنَّةِ لها الأجرُ إذا       |
| ٤٣٠ | عَلَّمَتْهُنعَلَّمَتْهُنعَلَّمَتْهُن                                                                 |
| ۱۳٤ | الوَاجِبُ على الوَالدِ أَن يُجِيبِ إلى الحقِّ، سَواء دَعاهُ ولدُه أم غيرُه                           |
| ۱۳٤ | لا يجوزُ أن نفسِّق أحدًا لمخالفتِه رأينا فِي مسائلَ اجتهاديَّةٍ                                      |
| ٤٣٢ | الَّذينَ لا يُصلُّونَ مع الجماعَةِ لا شكَّ أنهم ترَكُوا واجبًا مِن الواجِباتِ                        |
| 247 | الأحاديثُ في وجوبِ الجماعَةِ فيها فهِي ظاهِرَةٌ                                                      |
| ٤٣٤ | النَّبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا تحِل له الصَّدقَةُ الواجِبةُ ولا التطوُّع                |
| ٤٣٥ | الكمالُ للهِ وحدَه                                                                                   |
| ٤٣٦ | من واجباتِ الإمامِ: أن يسيرَ بالنَّاسِ فِي صلاتِه عَلَى هَدْيِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّ                  |
| ٤٣٦ | عَّا يُخِلُّ به بعضُ الأَئمَّة الطُّمأنينةُ فِي الصَّلاة                                             |
| ٤٣٦ | الواجِب عَلَى الإمام أن يراعيَ السنَّة فِي صلاتِهِ بالجماعةِ                                         |
| ٤٣٧ | من جهلِ بعضِ الأئمَّة أنَّهُ إذا سَهَا فِي صلاتِهِ جَعل سجودَ السهوِ قبلَ السَّلامِ                  |
| ٤٣٧ | الواجِبُ عَلَى الإمامِ أن يكونَ حريصًا عَلَى أداءِ الأمانةِ الَّتِي حمَّله الله إيَّاها؛             |
| ٤٣٨ | من المدرِّسينَ أيضًا مَن يُحابي الطلبةَ عند الاختبارِ                                                |
| ٤٣٨ | من الأساتذةِ أيضًا مَن يُغْفِل تقييدَ غيابِ الطالبِ                                                  |
| ٤٣٨ | بعضُ النَّاسِ يَتَوَهَّمُ أن مادَّة اللُّغَة الإنجليزيَّة والرِّيَاضِيَّات لا حرجَ فِي الغِشِّ فيهما |
| ۵۳, | الواجِبُ ألاً يُنكِر الإِنْسَان الأمرَ الواقعَ                                                       |

| ٤٣٩ | ختلافُ الأُمَّة فِي العقائدِ أمرٌ واقعٌ                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| १८४ | اسلوبُ الإنكارِ والتوبيخِ والعُنف والتنديمِ والتلويمِ لَيْسَ بصحيح في الدَّعوة  |
| ٤٤٠ | يَجِبُ على كلِّ كافرٍ أَنْ يَعْتَنِقَ دينَ الإسلامِ                             |
| ٤٤٠ | الجزيةُ تُقْبَلُ مِنْ غيرِ اليهودِ والنصارَى                                    |
| ٤٤١ | تركُ السُّنَنِ للتَّألِيفِ والمصلَحَةِ جائزٌ                                    |
| ٤٤٤ | الإِنْسانُ يجب عليه أوَّلًا أَنْ يَتَعَلَّمَ                                    |
| ٤٤٤ | لا أحدَ يُجَهَلُ أن الذَّبْحَ لغيرِ اللهِ شِرْكٌ                                |
| ٤٤٥ | يسقطُ حكمُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ إذا جهِلنا حالَ المدعوِّ       |
| ११२ | دعوةُ النِّساءِ إلى الشريعةِ وإلى الخيرِ كدعوةِ الرجالِ                         |
| ११७ | يَنبغي للمرأةِ أن تكونَ داعيةً كما يَنبغي للرجلِ أن يكونَ داعيًا                |
| ११७ | أوجبَ على كلِّ واحدٍ من الزوجينِ أن يعاشرَ الآخرَ بالمعروفِ                     |
| ٤٤٦ | الدَّعوةُ فِي النِّساءِ قد تكون أوجبَ من الدَّعوةِ فِي الرجالِ                  |
| ११७ | النِّساء عندهنَّ من العاطفةِ والاندفاع أكثر مما عند الرجال                      |
| ٤٤٦ | المَرْأَةُ بِلِينِ عاطِفتها إذا ذُكرت لها العبادةُ حَنَّتْ إليها                |
| ٤٤٧ | الحكمَةُ وضعُ الأشياءِ فِي مَواضعها                                             |
| ٤٤٧ | قد يكون من الحكمةِ أن يُغَلِّظ                                                  |
| ٤٤٧ |                                                                                 |
| ٤٤٧ | الَّذِين ظلَّمُوا من أهلِ الكتابِ لا نُجادلهم بالتي هِيَ أحسنُ                  |
| ٤٤٨ | تغييرُ المنكرِ ليسَ إِلَى كُلِّ واحدٍ منَ النَّاسِ، بل إِلَى الجهاتِ المخصَّصةِ |
| ٤٤٨ | فرْقٌ بينَ الإنكار والأمْر، وبينَ التغيير                                       |

| ٤٥٠ | لا تأمُروا غيرَكم بالبرِّ وتنْسُوا أنفسَكُم                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥١ | المنافقونَ فِي الدَّرْكِ الأسفُلِ منَ النَّار                                                            |
| ٤٥١ | إذا لم يَزُلِ المنكُرُ إِلَّا بِما هُوَ أَنكرُ منه فإننا نَدَعه                                          |
| ٤٥١ | نهى اللهُ عن سبِّ آلهتهم خوفًا من أنْ يَسُبُّوا اللهَ عَزَّوَجَلَّ                                       |
| 804 | خروجُ الإِنْسانِ فِي الدَّعوةِ إِلَى اللهِ عَنَّهَجَلَّ فِي البلادِ البعيدةِ والقريبةِ مِمَّا يُثاب عليه |
| 804 | لرجال الهَيْئة أن يؤخِّروا الصَّلاة من أجل أن يأمروا النَّاس بالصَّلاة                                   |
| ٤٥٣ | بإمكان رجال الهيئةِ أن يصلوا جماعةً ولو بعد انتهاء النَّاس من صَلَاة الجماعةِ                            |
| १०१ | كلُّ عملٍ محرمٍ فهوَ حرامٌ سواءٌ نوى بهِ الإِنْسانُ خيرًا أو نوى بهِ شرًّا                               |
| ٤٥٥ | لو صلحَ القلبُ لصلحتِ الجوارحُ                                                                           |
| ٤٥٥ | لو صلحَ القلبُ لقامَ الإِنْسانُ بفعلِ الواجِبِ                                                           |
| ٤٥٥ | لو صَلحَ القلبُ لتركَ الإِنْسانُ المُحرَّمَ                                                              |
|     | منْ أسدلَ ثوبَه ثم احتجَّ بأن التَّقْوى في القلبِ، قلنَا لهُ: لو اتَّقَى القلبُ لاتَّقَتِ                |
| ٤٥٥ |                                                                                                          |
| १०२ | القولُ الراجِحُ أنَّ أطفالَ المسلِمِينَ لهم حُكْم آبائهِمْ                                               |
| १०२ | أطفالُ الكفَّارِ في الدُّنيا فحُكْمُهم ليسَ حُكْم المسلِمِينَ                                            |
|     | كثيرٌ من الشَّبابِ اليوم الَّذين يطلُبونَ العِلْمَ تجِدُ عِندَهُم مِنَ الصِّفاتِ ما لا يَلِيقُ           |
| ٤٥٧ |                                                                                                          |
| ٤٥٧ | فليلُ العِلمِ إذا كان عندَهُ أدبٌ فإن عِلمَهُ يكون نافِعًا له                                            |
| ٤٥٧ | لبِدَعُ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: بِدَعٍ مَكَفِّرَةٍ وبِدَعٍ دونَ ذلكَ                                    |
| 801 | لحَقُّ مقْبولٌ لَدَى كلِّ ذِي فِطْرَةِ سَلبِمَةِ                                                         |

| كُلُّ مؤمنٍ، وإن كان فاسِقًا، فإنه يَحْرُمُ هَجْرُهُ٥٨                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَبُّ اللهِ عَزَّهَ جَلَّ أو سَبُّ رسولِه ﷺ كُفْرٌ مُخْرِجٌ عَنِ المَّلَّةِ بإجماعِ الْسَلِمينَ |
| مَنْ سَبَّ اللهَ أو رسولَه ﷺ فإنَّ توبتَه لا تُقْبَلُ                                           |
| المُوسيقَى حرام                                                                                 |
| الإِنْسَان الَّذِي يُنصَح ويُبَيَّن له الحقُّ ثمَّ يتهادي فيها هُوَ عليه عَلَى خطرٍ عظيمٍ ٦٢    |
| إذا رأيتَ مُبتدِعًا بِدْعَة قولية أو فعلية أو عَقَدِيَّة؛ فعليك أن تنصحَه ٦٢                    |
| مصيبةُ بعض الدُّعَاةِ أنه إذا نَصَحَ أحدًا فِي بِدْعَة قوليَّة أو فعلية أو عَقَدِيَّة؛ جعل      |
| ذلك فِي مَقام الانتقادِ                                                                         |
| الأُمَّة الإسلاميَّة لا يمكن أن تكونَ جميعها عَلَى ضلالِ ٦٣                                     |
| لا يمكن أن تخلوَ الأُمَّة الإسلاميَّة من طائفةٍ منصورةٍ عَلَى الحقِّ ٦٣                         |
| الواجِب على هؤلاء الَّذين يقعون في أعراض العُلَماء أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحًا ٦٣            |
| البَصيرَة يعني العلم بما يَدعو إليه                                                             |
| من الواجِبِ عليكَ ومِن بِرِّكَ بأبيكَ أنْ تُناصِحَه                                             |
| النظرُ إلى النِّساءِ سهمٌ مسمومٌ من سهامِ إبليسَ ٦٥                                             |
| الصغائرُ بريدُ الكبائرِ، والكبائرُ بريدُ الكفرِ                                                 |
| إن الواجِب على المُسلِمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا                                            |
| الواجِب على الْسلِمين ألا يجعلوا الخلاف في المسائل التي ليست من العقيدة المهمة                  |
| سببًا للاختلاف                                                                                  |
| إذا اختلَفْنا فلا يجُوزُ أن يكُونَ هَذا الاختلافُ سببًا للفُرْقة                                |
| المسائِلُ الَّتِي تخالِفُ هدْيَ السَّلفِ فلَا يمكِن أن يقرَّ أحدٌ علَيْها                       |

| ٤٧٠                                    |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | الصَّحابةُ اختلفوا في مسائلَ كثيرةٍ، ومعَ ذلكَ قلوبُهم على قلبِ رجلٍ واحدٍ                                                                   |
| ٤٧١                                    | لا يَنبغي أن تكونَ المسائلُ الاجتهاديةُ سببًا للفرقةِ والعداوةِ والبغضاءِ                                                                    |
| ٤٧٣                                    | الواجِبُ أَنْ نكونَ أمةً واحدةً                                                                                                              |
| ٤٧٣                                    | الوضوءُ مِن أكلِ لحومِ الإبلِالوضوءُ مِن أكلِ لحومِ الإبلِ                                                                                   |
| ٤٧٣                                    | المحاريبُ ما زالتْ يَعملُ بها المسلمونَ إلى يومِنَا هذا، ولها فائدةٌ كُبري عظيمةٌ                                                            |
| ٥٠٢                                    | النِّسَاءُ الأقاربُ إنْ كنَّ مَحَارِمَ للإنسانِ فإنَّه يجوزُ أن يُصافِحَهُنَّ من دون حائلِ                                                   |
| ٥٠٢                                    | المصافحَةُ عندَ اللِّقَاءِ سُنَّةٌ                                                                                                           |
|                                        | إذا سلَّم غير المسلم وقال: السَّلام عليكم، فقلْ: عليكم السَّلام، ولا تقلْ: ورحمة الله                                                        |
|                                        | وبركاته، أما إذا أُشكل علينا هل هُوَ قال: السامُ عليكم، أو السَّلام عليكم، فنقول:                                                            |
| ٥٠٣                                    | وعليكم                                                                                                                                       |
| ٥٠٧                                    | لا تجوز المعانقةَ إِلَّا لَمَن قدِم من سفرٍ                                                                                                  |
|                                        |                                                                                                                                              |
|                                        | النصاري سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون                                                               |
| 01.                                    | ·                                                                                                                                            |
| 0 \ ·                                  | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |
|                                        | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |
| ٥١٨                                    | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |
| ٥١٨                                    | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |
| 01A<br>071                             | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |
| 0 1 A<br>0 T 1<br>0 T T                | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويهًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | النصارى سموا أنفسهم بالمسيحيين تلبيسًا وتمويمًا؛ لأنهم إذا قالوا: إنهم مسيحيون صار دينهم فيه نوع شرعية، حيث انتسبوا إلى المسيح عيسى ابن مريم |

|     | النِّسَاء المحارمُ لَا بَأْسَ بمصافحتهنَّ، وأما غير المحارمِ فلا يصافحُ الرجلُ المَرْأَةَ   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٧ | حَتَّى لو كانتْ كبيرةَ السنِّ                                                               |
| ٥٢٨ | السلامُ سُنَّةٌ مؤكَّدَةٌ                                                                   |
| ٥٢٨ | السلامُ معنَاهُ: الدُّعاءُ للإنسانِ بالسلامَةِ                                              |
| ۰۳۰ | المصافحةُ منَ السُّنَّة، وأما التقبيلُ فليس من السنَّة، ولكن لا بَأْسَ به                   |
|     | لا يُسَلِّمَ الرجلُ على المرأةِ، ولا المرأةُ على الرجلِ؛ إلَّا إذا كانتْ مِنْ معارفِه، فهذا |
| ٥٣٣ | لا بَأْسَ بهلا بَأْسَ به                                                                    |
| ٤٣٥ | لا يجوزُ للإنسانِ أَنْ يُقَبِّلَ رُءُوسَ القواعدِ، وهنَّ الكبيراتُ مِنَ النساءِ             |
| ۲۳٥ | المَرْأَة لا تُسلِّم على الرجلِ إذا كان من غيرِ المحارِمِ                                   |
| ०६२ | كلُّ شيءٍ محرَّم لا يمكِن أن يكون وسيلةً للإصلاحِ                                           |
| 007 | إذا اشتملتِ الأناشيدُ عَلَى موضوعِ محرَّم فهي حراًمْ                                        |
| 007 | أيُّ أُنشودةٍ تُصحَب بآلةِ عَزفٍ فهيّ حرامٌ                                                 |
|     | إذا وضعَ الإنسانُ (الدش) في بيتِهِ وهو راعي البيتِ، فإنهُ يكونُ بذلكَ غاشًا لرعيتهِ         |
| ००६ | الذينَ استرعاهمُ اللهُ عَليهِم                                                              |
| ۸۲٥ | كلُّ شيءٍ يَحْرُمُ استعمالُه، فإنهُ يَحْرُمُ بيعُه                                          |
| ०७९ | التمثيل جائز بشروطٍ، ومن العلماء مَن مَنَعَهُ مُطْلَقًا                                     |
|     | الأناشيد الَّتِي فيها الطبولُ لا تجوزُ لا فِي الزَّواجِ ولا غيرِه، والتي بها الدفُّ تجوزُ   |
| ٥٧١ | بمناسبة الزَّواج، أو بمناسبة قُدوم مَن له جاهٌ وشرفٌ                                        |
|     | جهاز الفيديو آلةٌ، إنْ وضعتَ فيها خيرًا فهي خيرٌ، وإن وضعتَ فيها شرًّا فهي                  |
| ٥٧٧ | شرٌ شرُّ شرُّ شرُّ                                                                          |
| ٥٧٨ | درءُ المفاسِد مُقدمٌ على جَلبِ المصَالحِ                                                    |

| ٥٧٩ | لا يجوزُ للمرأةِ أن تركبَ سيارةً ومعها السائِقُ بدون مَحْرَم لها                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | إذا كان عند الإنسانِ سائقٌ وعنده نساءٌ وركِبنَ جميعًا مع السائقِ في نفسِ البلدِ               |
| ٥٨٠ | فقطْ بدونِ سفرٍ، ولم يخلُ بواحدةٍ منهنَّ، فإن هَذَا لا بأسَ به                                |
|     | إذا سافر السائِق بالنِّسَاءِ وحدَه بدون مَحَرَم لهنَّ فهذا حرامٌ، وإذا انفردَ بالمرأةِ وحدَها |
| ٥٨١ | فهذا حرامٌفهذا حرامٌ                                                                          |
|     | لا يجوزُ للرجلِ أن يصعدَ مع المرأةِ الأجنبيَّة في المصعدِ وليس معهما أحدٌ؛ لأنَّ              |
| ٥٨١ | ذلك خَلوة                                                                                     |
| ٥٨٤ | مخالطةُ الرجالِ ومزاحِتُهُمْ بالنسبةِ للمرأةِ أَمْرٌ مُحَرَّمٌ                                |
|     | لا يجوزُ للمرأةِ أنْ تأتيَ إلى المسجدِ -سواءٌ أَكَانَ المسجدَ الحرامَ أو غيرَه- وهي           |
| ٥٨٧ | .0 .0 .0                                                                                      |
| ٥٨٩ | النومُ في المسجدِ بالنسبةِ للمرأةِ ليسَ مُسْتَحَبًّا                                          |
| ०८९ | لا شُكَّ أنَّ تعلُّمَ المرأةِ للطِّبِّ أمْرٌ مطلوبٌ                                           |
|     | الذي أرَى أنه لا يجُوزُ أن تُشارِكَ المرأةُ الرجُلَ في عَمَلٍ من الأعمالِ على سبيلِ           |
| ٥٩٠ | الاختِلَاطِ؛ لأن في هذا الاختِلاطِ فِتْنَة عظِيمَة                                            |
|     | مسألةُ الخادمةِ أصبحتِ الآنَ في نظرِي منَ المشاكلِ الاجتهاعيةِ، وذلكَ لخطرِهَا                |
| 091 | العظيم                                                                                        |
| 091 | لا يَنبغي لأيِّ عاقلٍ أن يَستقدمَ خادمًا لبيتِهِ إلا عندَ الضرورةِ القصوَى                    |
|     | الواجبُ أن يَكونَ الرجلُ مع أَهلِه رجُلًا بِمَعنى الكَلمةِ، وأَن يُنفِّذ مَا نَسبهُ الله      |
| ०११ | تَعالى فيه مِن القِيام عَلى المرأَةِتعالى فيه مِن القِيام عَلى المرأَةِ                       |
| 090 | الأصل أن الجامعات الَّتِي بها الاختلاط لا تجوزُ الدراسةُ فيها                                 |
| 090 | الواجبَ عَلَى الحكوماتِ الإسلاميَّة أن تُفرد النِّسَاء بجامعاتٍ والرجال بجامعاتٍ              |

| 7     | معنى «الحَمْوُ المَوْتُ» التحذير، وليس الإقرار                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 1 | يَحُرُم عَلَى الإِنْسَان أن يُبْقيَ زوجتَه مَعَ أخيهِ فِي البيتِ                             |
| 7•7   | يجِبُ على المرأةِ أن تَسْتُرَ وَجْهَهَا عن أخِي زَوْجِهَا، وعَنْ زَوْجِ أَخْتُهِا            |
|       | لا بدَّ أن يكون المَحْرَمُ بالغًا عاقلًا، فمَن دونَ البلوغِ لا يَكفي أن يكون مَحرمًا،        |
| 375   | وكذلك مَن لا عَقلَ له                                                                        |
| 787   | المُغتابُ لأخيهِ بمَنزِلة الَّذِي يأكلُ لحمَه ميِّتًا                                        |
| 787   | لا يجوز لنا أن نغتابَ أحدًا من المُسْلِمِينَ حيًّا ولا ميتًا، لاسيها إذا كانَ من أهل العلم   |
| 70.   | كلُّ الكذبِ مُحَرَّمٌ، وليسَ من خُلقِ المسلمِ أن يكونَ كاذبًا                                |
|       | عدم الإكثار من التوريَةِ عَلَى الزَّوْجات، وفرْق بين الشَّيىء الَّذِي يجوز عَلَى الإطلاق،    |
| 707   | والشَّيء الَّذِي يجوز بالتقييد                                                               |
|       | لا تجوز غيبة المسلم، فضلًا عن الحاكم الفاسِقِ، أو العالمِ، وغِيبةُ العلماءِ وغيبةُ           |
| 705   | الأمراءِ أشدُّ إثمًا من عِيبةِ عامَّة النَّاس                                                |
| 709   | مَن ذبح لغيرِ اللهِ فهو مُشرِك                                                               |
| 709   | مَن لعنَ والديُّه فليس بمُشركٍ، لكنه فاعلُ كبيرةٍ                                            |
| 709   | منار الأرض يعني علاماتها الَّتِي تَفصِل بين الجِيران                                         |
| 777   | ليس عَلَى الإنسانِ حَرَجٌ إذا نامَ ورِجْلاهُ في اتِّجاهِ الكَعْبَةِ                          |
| 777   | لا أَعْلَمُ فِي استِقْبالِ القِبلَةِ عندَ النَّوم سُنَّةً                                    |
| 777   | الأفضَلُ أن ينامَ على الجانِبِ الأيمَنِ                                                      |
|       | لا بأسَ أن يُجِيبُ الإنسانُ دعوةَ من يأكُلُ الرِّبَا                                         |
|       | ما كانَ مُحُرَّمًا لكَسْبِهِ فإثْمُه على الكاسِب، أما مَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّ فليسَ عليه إثْمٌ |

|     | يجوزُ للإنسانِ إذَا دَعاهُ أخُوهُ أن يُجِيبَ دَعْوتَهُ، ولو كانَ معروفًا أن فِي مالِهِ شيئًا    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770 | مِنَ الحَرَامِ                                                                                  |
|     | الدفُّ في النكاحِ سُنَّةٌ للنساءِ فقط؛ وذلك لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ أمر بِهِ، وهو مِن إعلانِ  |
| 777 | النَّكاحِ المطلوبِّ                                                                             |
|     | استئجار النِّسَاء للدف فِي ليلة العُرس لا بأس به؛ لأنه استئجار عَلَى عملٍ مُباحٍ،               |
| 779 | بل هُوَ مَسنون أيضًا، وما كانَ عِوَضًا عن حلالٍ فهو حلال                                        |
|     | ينبغي للإِنْسَان أن يختار الاسم الطيِّب لأولاده؛ إحسانا إِلَى الولدِ، ولأن الولد                |
| 375 | يوم القيامة سيُدَعي بهذا الاسمِ                                                                 |
|     | تكون التَّسْمِيَةُ عندَ الوِلادَةِ، إلا إذا لم تَكُنْ قدْ حدَّدْتَ اسْما، فإنه يكونُ في اليومِ  |
| ٦٧٧ | السابع                                                                                          |
| ٦٧٨ | يجِبُ أَن نُحَذِّرَ من التَّسَمِّي بأسماءِ الكَفَرَةِ الخاصَّة بهم، مثل: جُورج                  |
| ٦٩٣ | التَّورِيَةُ معناها: أن يَقُولَ الإنسانُ قَوْلًا يُظْهِرُ للمخاطَبِ خِلافٌ ما يُريدُ المتكلِّمُ |
| ۲۳٤ | مَن تعبَّد للهِ تَعَالَى بشيءٍ لَيْسَ له سببٌ فإنَّه مُبتدِع                                    |
| ۷۳۸ | خير الدُّعاء ما كانَ فِي كتاب الله، أو سنة رسوله ﷺ                                              |
| ٧٤١ | للدعاءِ تأثير في تغييرِ ما كُتبَ، فالدعاءُ مكتوبٌ، وما يحصلُ بالدعاءِ أيضًا مكتوبٌ              |
| V   | جميعُ الأسبابِ لها تأثيرٌ في مسبباتِها بإذنِ اللهِ، فالأسبابُ والمسبّباتُ مكتوبةٌ               |
| V   | الأفضل للإِنْسَان إذا دعا أنْ يَجِزِمَ                                                          |
| ٧٤٤ | مِنْ أسبابِ طولِ العُمُرِ أن يَصِلَ الإنسانُ رَحِمَهُ                                           |
|     | الدعاءُ بغيرِ اللغةِ العربيةِ منْ شخصٍ لا يعرفُ اللغةَ العربيةَ جائزٌ، سواء كانَ في             |
| ٧٤٨ | الصلاة أو خارجها                                                                                |

|              | إذا سأل ما لا يجوز فقد اعتدى بالدُّعاء، أما إذا سأل ما يجوزُ فإنَّه قد تعبَّد للهِ تَعَالَى        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٥١          | بسؤالِه                                                                                            |
|              | دعوة المظلوم مستجابة، ولو كانَ كافرًا؛ لأنَّ إجابة دعوة المظلومِ من باب إقامةِ                     |
| ٧٥٤          | العدلِ، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَكَم عَدْل                                                   |
| V00          | رفعُ اليدينِ بين الأذانِ والإقامةِ عند الدُّعاءِ من آدابِ الدُّعاءِ                                |
| <b>V</b> 0V  | الأصلُ في الدعاءِ أن يكونَ معَ رفعِ اليدينِ                                                        |
| ٧٥٧          | منْ آدابِ الدعاءِ ومنْ أسبابِ الإجابةِ، أن الإنسانَ يرفعُ يدَيه إلى ربهِ                           |
| ۷٥٨          | لا تُرفعُ الأيدي في خطبةِ الجمعةِ إلا في موضعينِ: في الاستسقاءِ، والاستصحاءِ                       |
| 771          | منَ السنةِ أن يرفعَ الإنسانُ يدَيهِ عندَ دعاءِ القنوتِ                                             |
| 777          | النبي عليه وفع يديه في مواضع كثيرة، نحو ثلاثين موضعا في الدعاء                                     |
| ٧٦٤          | اعلم أن آيات الله تارة تكون تأييدا، وتارة تكون تفنيدًا، يعني إبطالًا                               |
|              | القنوت يسن فيه رفع اليدين، سواء في الوتر، أو في القنوت عند النوازل في الفرائض،                     |
| <b>V</b> 77. | ولا يَمسَح بها الوجهَ بعد ذلك                                                                      |
|              | من السُّنَّةِ أَن لا تُقَبَّلُ اليدُ بعد الدُّعَاء مُطلَقًا، ولا يُمْسَحُ بها الصدرُ، وما استُقبلَ |
| ٧٧٣ .        | مِنَ البدنِمِنَ البدنِ                                                                             |
|              | لا يَمسَحُ الوجهَ بعدَ الدُّعَاءِ باليدينِ؛ لأنَّ المسحَ عبادةٌ، وإذا لم يَثْبُتْ بِحُجَّةٍ        |
| <b>VVV</b> . | تُثبِت التَّعبُّدَ للهِ بِها فإنَّهُ لا يُشرَع                                                     |
| ۷۸۰.         | الدعاءُ عندَ ختْمِ القُرآنِ في الصلاةِ ليسَ لَهُ أصلٌ                                              |
|              | من صَلَّى في مسجدٍ تكونُ فيه الختْمَةُ فليُّتَابِعْ، لأن هذه المسألَةَ مما اختَلَفَ فيها           |
| ۷۸۱.         | الناسُّ الناسُّ                                                                                    |

| ٧٨٢                     |                                      | حُكم الحاكِمِ يرْفَعُ الخِلافَ      |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| νλέ                     | رَ فِيها نَصُّ لِيسَ فِيهَا إِنكارٌ. | المسائلُ الاجرتِهادِيَّةُ التي ليسَ |
| نَّاس، أو من الخطيب ٧٨٥ | ، من الطلَّاب شيء يعجب ال            | لا بأس بالتصفيقِ إذا حصل            |
| VAV                     | ًا وَلَعِبًا، فلا تجِل               | إن كانَ استِعمالُ المِسبحَةِ لهوَّ  |
| ٧٨٩                     | لم يَخْشَ الإنسانُ رياءً             | التسبيحُ بالمسبحةِ جائزٌ؛ ما ا      |
| ٧٩٠                     | ى إِلَى حضور القلبِ                  | عُقَدُ التسبيحِ بالأصابعِ أدَع      |
|                         |                                      |                                     |

## فهرس الموضوعات

| الصفحة |                                                                                   | الموضوع   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ٥      | باس والزينة                                                                       | فتاوى الل |
| ٥      | ىورة                                                                              | ■ ستر اله |
| ٥      | ا كشف وجه الخَادِمة الأجنبيَّة المسلمة عَلَى أهلِ البيتِ من النِّسَاءِ            | (         |
| ٠ ٢    | ) معنى حديث «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»                 | (         |
| ٧      | ) هل فخِذ الرجلِ عورةٌ                                                            | (         |
| ۸      | ) الحدّ الَّذِي يجوز للمرأة أن تُظهِره من بدنها أمام النِّسَاء                    | (٤٤٨٥)    |
| ۸      | لمرأة وحجابها                                                                     | ■ لباس ا  |
| ۸      | ) بيانَ صِفَةِ الحجابِ الشرعيِّ على القَوْلِ الراجِحِ                             | (٤٤٨٦)    |
| ٩      | ) حُكْمُ كَشف النساءِ لوُجوهِهن في المَسجدِ الحَرام                               | (££AV)    |
| ١٠     | ) حُكْمُ كَشف النساءِ لوُجوهِهن وأَيدِيَهن في المسجِدِ الحَرامِ                   | (٤٤٨٨)    |
| ١٠     | ) ترك النِّسَاءُ داخلَ الحرمِ الشريفِ بدونِ حجابٍ                                 | (٤٤٨٩)    |
| ١١     | ) حُكْمُ لُبسُ الساعةِ الَّتِي تحتوي عَلَى نسبةٍ قليلةٍ جِدًّا من الذَّهَب        | (٤٤٩٠)    |
| لإ     | ) حُكْمُ الزوجُ إذا أمرَ الزوجةَ بِتَرْكِ كشفِ وَجهها أمامَ أبناءِ خالهِا أو عَمْ | (1833)    |
| ١١     | فلم تَتَثِلْ لذلك                                                                 |           |
| ۱۲     | ) هل مَذْهَب أبي حَنِيفَةً كَشْفُ الوجهِ واليدينِ                                 | (1833)    |
| ١٤     | ) حُكْمُ النِّقابِ ومَضارِّه وحُكْمه                                              | £ £ 9 m)  |
| ١٦     | ) حُكْمُ كَشْفَ وجْهِ المرأةِ إذا ذَهَبْتُ لدارسَةٍ في أَمْرِيكا                  | £ £ 9 £ ) |

| ۱٧. | (٤٤٩٥) حُكْمُ لُبس النِّقاب                                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٤٤٩٦) بعضُ النِّساءِ تستَعِمُل النِّقابَ في تَغْطِيَةِ وَجْهِهَا، ولكنَّها لا تقْتَصِرُ على   |
| ۱۸. | النُّقَابِ المشروعِ                                                                            |
| ۱٩. | (٤٤٩٧) حُكْمُ لُبسِ النِّقَابِ للمَرأةِ                                                        |
|     | (٤٤٩٨) النِّقاب بالنِّسْبَة للمرأةِ، وأن بعض النِّسَاء يُخْرِجْنَ أَعْيُنَهُنَّ وبعضًا منَ     |
| ١٩. | الجَبهة، وفي ذلك فِتنة، فما حُكْمُ ذلك                                                         |
| ۲٠. | (٤٤٩٩) طريقة لُبس النقابِ لدى النِّسَاءِ                                                       |
|     | (٤٥٠٠) حُكْمُ لُبس العباءَةِ عَلَى الأكتافِ مع لُبس غِطاءِ الوجهِ بطريقةٍ لافتةٍ               |
| ۲۲. |                                                                                                |
| ۲٤. | (٤٥٠١) حُكْمُ كشفِ وجهِ المَرْأَةِ وكفَّيها                                                    |
| ۲٧. | (٤٥٠٢) حُكْمُ ظاهِرَةُ النِّقابِ اللافِتِ للأنظارِ                                             |
|     | (٤٥٠٣) حُكْمُ ما تفعلهُ كثيرٌ من النساءِ الآنَ مِن لُبسِ العباءةِ على الكتفِ، وإظهارِ          |
| ۲٩. |                                                                                                |
| ۲٩. |                                                                                                |
| ٣٠. | ખુ વ                                                                                           |
| ٣١. | (٢٥٠٦) حُكْمُ كشف الكف لمن تشعر بالحَرِّ والعَرَقِ                                             |
|     | (٤٥٠٧) ما هي نَصِيحَتُكُمْ للنساءِ في المسجدِ الحرامِ حيثُ إنَّ بعضَهُنَّ يَلْبِسْنَ           |
| ٣٢. | النقاب، ممَّا يُسَبِّبُ فتنةً لبعضِ الرجالِ؟                                                   |
|     | (٤٥٠٨) حُكْمُ العباءات المُطَرَّزَة والمُزَيَّنَة، والنقاب الواسع                              |
|     | (٤٥٠٩) نرجو نصيحةً فيها يخصُّ تَبَرُّجَ النساءِ                                                |
|     | (٤٥١٠) نسْكُنُ في شقَّة واجِدَةِ أنا وإخْوَتِي ووالِدَتِي وزَوْ جَاتُنَا تَتَكَشَّفُ أمامَ أهل |

| ٣٤. | البَيْتِ، ولكن فِي قُلُوبِنَا شيءٌ مِنِ اجتِهَاعِنَا هذا                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦. | (٤٥١١) حُكْمُ حَمَّالَةَ الصَّدْرِ بزَعْمِ أنها ثُجَسِّدُ ثَدْيَ المرأة                                        |
| ٣٧. | (٤٥١٢) حُكْمُ كشفُ الوجهِ على أَخِ الزوجِ، أو زوجِ الأختِ                                                      |
|     | (٤٥١٣) حديث الشابِّ الَّذِي كانَ رَديفَ النَّبِيِّ ﷺ ونظر إِلَى امرأةٍ وهو مُحْرِم،                            |
| ٣٨. | فصرفَ وجهَه النَّبِيُّ ﷺ، هل فيه دليل عَلَى أن المَرْأَة كانَ وجهها مكشوفًا                                    |
|     | (٤٥١٤) الجواب عنْ حديثِ العُروسِ الَّتِي قدَّمَتْ لخَطِيبِهَا مشْرُوبًا كاشِفَةً عَنْ                          |
| ٣٩. | وجْهِهَا أمامَ الرسولِ ﷺُ                                                                                      |
|     | (٤٥١٥) حُكْمُ وضعِ المَرْأَةِ عَباءَتها فِي غيرِ بيتها عند زيارة أحدٍ من أقاربها أو                            |
| ٤٤. | أصحابها؟ أ                                                                                                     |
| ٤٤. | (٤٥١٦) حُكْمُ وضع المرأة عباءتها على الكَتِفِ في غير بَيْتِها؟                                                 |
|     | (٤٥١٧) هل يجوزُ للمرأةِ أَنْ تُبْدِيَ زِينَتَها التي تُبْدِيهَا لوالِدَيْها عادةً لأعهامِها                    |
| ٤٥. | وأخوالِها وهم محارِم لها                                                                                       |
| ٤٦. | (٤٥١٨) حُكْمُ لبس العَباءات المُطَرَّزَة المُزَخْرَفَة                                                         |
|     | (٤٥١٩) حُكْمُ اختيار ملابس من مجلَّات أجنبية وبها صُور للنساء والرِّجَال                                       |
| ٤٧. | والهدف منها اختيار لباسًا مُعيَّنًا ترتديه المَرْأَة أو الرجل                                                  |
|     | (٤٥٢٠) هل الحِجَابِ أَن تُغَطِّيَ المرأةُ جَسَدَها إلا الوجهَ والكفَّينِ أو تغطِّي جَسَدَها                    |
| ٤٨. | کاملًا                                                                                                         |
|     | (٤٥٢١) حُكْمُ إخراجِ المرأةِ لذَرَاعَيْهَا وتَلَثُّمها، وإخراجِ عَيْنَيْهَا وجزء من                            |
| ٤٩. | وَجْهِهَاَ                                                                                                     |
|     | (٤٥٢٢) ثبت فِي الصَّحِيحين عن النَّبِيِّ عِيدٍ: «لا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا |
|     | كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فهل فِي هَذَا الحديثِ دلالةٌ أو إشارةٌ عَلَى تغطيةِ الوجهِ                      |

| ٥٠. | بالنِّسْبَةِ للمرأةِ                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١. | (٤٥٢٣) حُكْمُ لُبسِ القُفَّازَيْنِ                                                            |
| ٥٢. | (٤٥٢٤) هل في حديث المرأة الخثعمية والفضل دليل على جَوازِ كشْفِ المرأةِ وَجْهَهَا              |
|     | (٤٥٢٥) فِي بَعْضِ البُلْدانِ يَنْتَشِرُ بينَ النَّاسِ ما يُسَمَّى بالحِجابِ، وهيَ أَنْ يَضَعَ |
|     | الإنسانُ ورَقةً فِيها آياتٌ قُرْآنِيَّةٌ مُعَلَّقةً على صدْرِهِ؛ لِتَحْفَظَهُ مِنَ العيْنِ،   |
| ٥٣. | فَهَا حُكْمُ هَذِهِ الأَوْرَاقِ، وهلْ لَهَا تأْثِيرٌ؟                                         |
| ٥٥. | <b>-</b> إسبال الثياب                                                                         |
| ٥٥. | (٢٥٢٦) إذا أَجْبَرَنِي والدي عَلَى إطالة ثوبي، فهل عليَّ ذنبٌ؟                                |
| ٥٦. | (٢٧٥٤) هل نَجْزِمُ أن كُلِّ مَنْ أَسْبَلَ ثوبَه أنه في النارِ                                 |
| ٥٧. | (٤٥٢٨) هل جَعَلَ الشَّرْعُ حَدًّا مُعَيَّنًا لطولِ الإزَارِ                                   |
| ٦١. | (٤٥٢٩) حُكْمُ تقصير الثياب أكثرَ من نصفِ الساقِ أو إِلَى نصفِه                                |
|     | (٤٥٣٠) حُكْمُ العملُ في محلِّ لخياطةِ الثيابِ وكانتِ الخياطةُ لبعضِ الزبائنِ أسفلَ            |
| ٦٣. | الكعبينِ حسبَ طلبِهم                                                                          |
|     | (٤٥٣١) وَقَعَ بَيْني وبَيْنَ أَحَدِ الْإِخوةِ نِقاشٌ حَولَ مَسألةِ إطالةِ الثَّوبِ إلى نِصفِ  |
|     | السَّاقِ، فما هُوَ الحُكمُ في ذَلِك؟ وهَلْ عَلَى الإنْسانِ عِندَما يُريدُ أَنْ يَفعَلَ        |
| ٦٣. | هَذا الفِعلَ أَنْ يَنظُرَ إِلَى رَدِّ الفِعْلِ لَدى النَّاسِ أَمْ أَنَّه لا يَهتَمُّ بِذَلِك؟ |
| ٦٤. | ■ لباس الشهرة                                                                                 |
| ٦٤. | (٤٥٣٢) ما هُوَ لِبَاسِ الشُّهرة وما حُكمه                                                     |
|     | (٤٥٣٣) هل الثوب الَّذِي يُلبَس إِلَى أنصاف الساقينِ يُعتبَر ثوبَ شُهرةٍ فِي هَذِهِ            |
| ٦٥. | الأيَّام                                                                                      |
| ٦٧. | (٤٥٣٤) هل مِنْ سُنَّةِ النبيِّ ﷺ الكُحْلُ الأسودُ وإطالةُ الشعرِ ولُبْسُ العمامةِ             |

| ٦٨. | (٤٥٣٥) مَا لِبَاسُ الشَّهْرَةِ ومَا حُكمُهُ                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩. | (٤٥٣٦) ما هوَ الضابطُ في لباسِ الشهرةِ المنهيِّ عنهُ                                        |
| ٦٩. | ■ فتح أزرار الثوب                                                                           |
| ٦٩. | (٤٥٣٧) حُكْمُ فتح أزرار الثوب                                                               |
| ٧٠. | <b>-</b> لبس الحرير والذهب                                                                  |
| ٧٠. | (٤٥٣٨) حُكْمُ لُبس الثوبِ الَّذِي يكون فِي قهاشه نِسبة من الحَرير                           |
| ٧١. | (٤٥٣٩) حُكْمُ اقتناء الساعاتُ المَطلِيَّة بالذهَب                                           |
| ٧٢. | (٤٥٤٠) حُكْمُ لباسِ القميصِ وفيهِ خمسٌ وثلاثونَ بالمئة منَ الحريرِ                          |
|     | (٤٥٤١) هناكَ رَجُلٌ خَطَبَ أُخْتِي فقالَ: آتي بفِضَّةٍ؛ لأنَّ الذَّهَبَ حَرامٌ، وأنا قُلتُ: |
| ٧٢. | أَحضِرْ ذَهَبًا غَيرَ مُحَلَّقٍ، فَها حُكمُ العُلَهاءِ فِي الذَّهَبِ الْمُحَلَّقِ؟          |
| ٧٣. | ■ الدبغ                                                                                     |
| ٧٣. | (٤٥٤٢) حُكْمُ استعمالِ جلودِ المَيتة بعدَ الدَّبغ                                           |
| ٧٣. | ■ حرمة التشبه بالكفار في اللباس والزينة                                                     |
|     | (٤٥٤٣) حُكْمُ شِرَاءِ نساءِ المسلِمِينَ لأزياء الكفار وتَقْلِيدِهِنَّ تَسْرِيحات نساءِ      |
| ۷٣. | الكفَّارِ                                                                                   |
|     | (٤٥٤٤) مسألة التَّشَبُّه بالكفَّارِ هل هُناكَ ضابِطٌ يَفَصِّلُ هذه المسألَةَ حتى تكونَ      |
| ٧٥. | كقاعِدَةٍكا                                                                                 |
| ٧٦. | (٤٥٤٥) حُكْمُ استعمال المَرْأَة للزِّينة الغربية تزيُّنًا لزوجِها                           |
| ٧٧. | ■ حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس                                                           |
| ٧٧. | (٤٥٤٦) حُكْمُ تشبه الرجال بالنساء والعكس                                                    |
|     | (٤٥٤٧) حُكْمُ وضع العباءة على الكتف في الصلاة وهل فيه تشبه بالرجال                          |

| ٧٩. | ■ ما فيه صور من الملابس والمفروشات                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٤٥٤٨) أنا عاملٌ لدى أَحَدِ التجَّار، وفي المَتْجَر سجادٌ فيه صُوَر، فها موقفي منه:     |
| ٧٩. | هل أبيعه أو لا يجوز؟ وما العمل؟                                                         |
|     | (٤٥٤٩) حُكْمُ معظم المشترياتِ التي يوجدُ عليها صُوَر مِثل المعلَّبَات والكَرَاتِين      |
| ٧٩. | والجرائد                                                                                |
| ۸٠. | (٠٥٥٠) هل يجوز لبس جورب فيه صورة رأس بقرة                                               |
| ۸٠. | (٥٥١) حُكْمُ الصُّورِ على مَلابِسِ الأطفالِ                                             |
| ۸١. | (٤٥٥٢) حُكْمُ الصور فِي ملابسِ الأطفال                                                  |
| ۸۲. | (٤٥٥٣) حُكْمُ الصَّلَاةِ فِي ثيابٍ عليها صورٌ                                           |
| ۸٣  | (٤٥٥٤) خُكْمُ لُبْسِ العَمائمِ والشِّيابِ التي فِيها صُوَرُ ذواتِ الأرواحِ              |
| ۸٣  |                                                                                         |
| ٨٤. |                                                                                         |
| r   | (٤٥٥٧) حُكْمُ إبقاءِ المجلاتِ والجرائدِ التي تكونُ حاملةً لبعضِ الصورِ ويصعبُ           |
| ٨٤  | نزعُها أو طمسُها                                                                        |
| ٨٥  | (٥٥٨) حُكْمُ الصلاةِ بالملابسِ التي عليها صورٌ ذواتُ أرواحِ                             |
| ٨٦  | ■ التمائم                                                                               |
|     | (٤٥٥٩) حُكْمُ تعليق حِرز فيه آياتٌ قرآنيَّة نحو المعوِّذات فِي عُنُق الطفل لِتَحْفَظَهُ |
| ٨٦  | منَ العينِ وغير ذلك                                                                     |
| ۹.  | (٤٥٦٠) تعليقُ آيةٍ فِي حِرز مثل آية الكُرسيِّ فِي حَلق الطفل الصغير                     |
| ۹.  | (٤٥٦١) هل تَعْليقُ شيءٍ في الحَلْقِ، ولو كان مِنْ قرآنٍ شِرْكٌ                          |
| ۹١  | (٤٥٦٢) خُكْمُ تعليقِ التهائم من القُرْآنِ أو بها يُدعَى الحِجَابِ                       |

|       | (٢٥٦٣) حُكْمُ التهائمِ التِي توضَعُ على يَدَي الإنسانِ أو في عُنقِهِ بقصدِ دفْعِ الضُّرِّ         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹١    | عنْه وما الحكمُ إن كانَتْ مِنَ القرآنِ الكريمِ                                                    |
| ۹۲    | <b>-</b> لبس البنطلون                                                                             |
| ٩٢    | (٢٥٦٤) حُكْمُ لُبْسِ البنطلونِ للنساءِ إنْ كان فضفاضًا وفي بيتها                                  |
| ٩٤    | (٥٦٥) إذا كان أهلُ البلادِ فِي عُرفهم لُبس البنطلونِ فهل أَقتدي بهم وأُقَلِّدهم                   |
| ۹٥    | (٢٦٥٤) حُكْمُ لُبسِ البنطلونِ للمَرأةِ                                                            |
| ٩٧    | (٢٥٦٧) قوله ﷺ: ﴿يَرْحَمُ اللهُ الْمُتَسَرُ وِلَاتِ»                                               |
| ٩٧    | (٢٥٦٨) حُكْمُ لبس البنطلون للفتيات الصغيرات ما دون سن البلوغ                                      |
| ۹٩    | (٢٥٦٩) حُكْمُ بيع البنطلوناتِ النسائيَّة                                                          |
| ۹٩    | (٧٠٠) لُبس المَرْأَة للبنطلونِ إذا كانَ أمام مَحارمها أو للتزيُّن لزوجها                          |
| ١     | (٢٥٧١) حُكْمُ لُبس السراويل والبنطلون للنساء                                                      |
| ١٠١   | (٢٥٧٢) لُبس المَرْأَة للملابسِ الشُّفَّافة والقصيرة والبنطلون أمام زَوجِها                        |
|       | (٢٥٧٣) مَا حُكمُ أَنْ تَلبَسَ الْمَرأَةُ مَلابِسَ شَفَّافةً أَو قَصيرةً داخِلَ البَيتِ، وَكَذَلِك |
| 1 • ٢ | لُبسُ البَنطَلوناتِ؟                                                                              |
| ١٠٤   | ■ عمل مصمم الأزياء                                                                                |
| ١٠٤   | (٤٥٧٤) حُكْمُ عَمَل مُصَمِّم الأزياء                                                              |
| ١٠٥   | ■ لبس الخاتم والساعة والقبعة                                                                      |
| ١٠٥   | (٤٥٧٥) حُكْمُ لُبسِ خاتمِ البلاتين للرِّجالِ                                                      |
| ١٠٦   | (٤٥٧٦) حُكْمُ لُبْسِ الدِّبْلَةَ للرجلِ والمَرْأَةِ عند عقد النكاحِ                               |
|       | (٧٧٥٤) حُكْمُ لُبْسِ الدِّبْلَة فِي الخُطوبة والزَّواج                                            |

| ١.٧   | (٤٥٧٨) حُكْمُ لبس البرنيطة.                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (٤٥٧٩) يَتَشَبَّه كثير من الشباب في بعض البلاد بلِباس اليهود والنصاري وذلك                            |
| 1 • 9 | بلُبس البُرنيطة                                                                                       |
|       | (٤٥٨٠) حُكْمُ الساعةَ المَطْلِيَّة بالذهبِ إذا تَصَرَّفَ فيها صاحبها بإعطائها إحدَى                   |
| 111   | النِّسَاءِ فهل يُعتبَر هَذَا من التشبُّه المحرم                                                       |
| 111   | (٤٥٨١) حُكْمُ لُبس الرجلِ لخاتمِ الفِضَّة                                                             |
| ۱۱۲   | ■ المكياج والنمص والوشم والوشر وغيرها                                                                 |
| ۱۱۲   | (٤٥٨٢) حُكْمُ عمرة المرأة إذا كانت مُتنَمِّصةٌ ومُستَوشِمةٌ                                           |
| ۱۱۳   | (٤٥٨٣) حُكْمُ نتف المرأةِ حاجِبَيْها إذا كان ذلك من أَجْلِ الزِّينة لِزَوْجِها                        |
| ۱۱۳   | (٤٥٨٤) خُكْمُ استعمالُ المرأة المكياج الصناعيّ لِزَوجها                                               |
| 110   |                                                                                                       |
| 117   | (٤٥٨٦) حُكْمُ إِزالَةُ المرأة الشَّعَرِ الزائدِ مِن الحواجِبِ ونتْفُ شَعَرِ اليَدَينِ والرِّجلَيْنِ . |
|       | (٤٥٨٧) حُكْمُ استخدام المكياج أمام الزَّوْج وأمام النِّسَاء وحُكم لُبس المَرْأَة للثَّوب              |
| ۱۱۷   | الضيِّق أمام الزُّوْج والنِّسَاءِ                                                                     |
| ۱۱۸   | (٤٥٨٨) حُكْمُ وضع المَرأةِ المِكْياجَ ثُمَّ تخرُجُ إلى المسجِدِ                                       |
|       | (٤٥٨٩) حُكْمُ استعمال الكريمات المبيِّضة للبَشَرة والمادَّة الملوَّنة كأحمر الشِّفاه                  |
| ١٢٠   | وغيرها                                                                                                |
| 171   | (٢٥٩٠) حُكْمُ تَغْييرِ الأسنانِ أو إصلاحِهَا إذا كانتْ بارِزَةً بعضَ الشيءِ إلى الأمامِ               |
| ١٢٢   | (٤٥٩١) حُكْمُ تخرِيمِ آذانِ البِنْتِ والأنفِ مِنْ أَجْلِ وضْعِ الزِّينَةِ فِيهَا                      |
|       | (٢٥٩٢) حُكْمُ إِزالَةُ الوشْمِ بعملية جِرَاحِيَّةٍ قد تُؤَدِّي إِلَى تَشْويهِ                         |

| 174 | (٤٥٩٣) حُكْمُ تخفيفُ شعرِ الحاجِبِ وتحديده                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178 |                                                                                                   |
| ۱۲٤ |                                                                                                   |
| 177 | Ti                                                                                                |
| ١٢٧ | , w , , , ,                                                                                       |
| ۱۲۷ | م في من من من الله الله الله الله الله الله الله الل                                              |
| ۱۲۸ |                                                                                                   |
| 179 |                                                                                                   |
| ۱۳۱ |                                                                                                   |
| ۱۳۳ |                                                                                                   |
| ۱۳۳ | (٤٦٠٢) حُكْمُ صَبْغِ الشعرِ باللونِ الأَسْوَدِ تَجَمُّلًا للزَوْجِ                                |
| ١٣٥ |                                                                                                   |
|     | (٤٦٠٤) ما هِيَ صبغة الشعر الجائزة للمرأة وما حُكم قصِّ الشعر أسفل من شَحمة                        |
| 140 | الأُذن                                                                                            |
| ۱۳۸ | (٤٦٠٥) حُكْمُ امرأةٌ صغيرةٌ صبغت شعرها بالأحمر وتريد أن تعيده إِلَى الأسود .                      |
| 144 | (٤٦٠٦) هل يجوز صبغ الشعرِ بالأصباغِ المختلِّفة الألوانِ                                           |
|     | (٤٦٠٧) حديث النبي عَيَلِيَّةِ «غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»، هل يدلُّ عَلَى |
| 144 | عدم الصبغ بالسواد                                                                                 |
|     | (٤٦٠٨) حُكْمُ استعمال نوعًا من الحِنَّاء أو الخِضاب لونه أسود نظرًا لانتشار الشعر                 |
| 187 | الأبيض                                                                                            |
| ١٤٣ | (٤٦٠٩) حُكْمُ تَغْيِيرِ شَعَرِ الشَّيِبِ وِيما يُغَيَّرُ                                          |

| الجبينِ فقطْ وتقصِد الزينة لزوجها ولا                  | (٤٦١٠) حُكْمُ قصُّ شعرَ الناصيةِ عَلَى          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| افراتا                                                 | تقصد التشبُّه بالرِّجَال ولا بالك               |
| ن تقصَّ مُقَدَّم شَعرِها٥١٥                            | (٤٦١١) حُكْمُ طلب الزوَّجُ من زوجتِه أ          |
| فِفِ                                                   | (٤٦١٢) حُكْمُ قصِّ الشَّعَرِ إلى حدِّ الأكْتا   |
| العَصْرِيَّةِ لا لغَرَضِ التَّشَبُّهِ بالكافِرَاتِ ١٤٧ | (٤٦١٣) حُكْمُ تصفيف الشعر بالطَّرِيقَةِ         |
| نَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يأخذنَ من شعورهنَّ حَتَّى             | (٤٦١٤) الجواب عن حديث أن نساء ال                |
| ١٤٧                                                    | تكونَ كالوَفْرَةِ                               |
| الرَّقَبة، خاصَّة إذا كان مُشوِّهًا للمنظَر ١٤٨        | (٤٦١٥) حُكْمُ حَلْقِ الشعرِ الَّذِي ينبُت فِي   |
| لين وهل هناك فرق بين المتزوِّجة وغير                   | (٤٦١٦) حُكْمُ إزالة شعر اليدينِ والرِّج         |
| ١٤٨                                                    | المتزوِّجة                                      |
| خدِّر لإطالة شعر المَرْأَة ١٤٩                         | (٤٦١٧) حُكْمُ استعِمال زيت الحشيش الم           |
| لشَّعرِ مِنَ الأمامِ؟الشَّعرِ مِنَ الأمامِ             | (٤٦١٨) ما حُكْمُ عَمَلِ ما يُسَمَّى بِقُصَّةِ ا |
| 10.                                                    | ■ العدسات الملونة                               |
| ينة إذا كانت من الزوجة أمام زوجها                      | (٤٦١٩) حُكْمُ استعمال العدسات الملو             |
| ١٥٠                                                    | للتزينللتزين                                    |
| للزينة فقطل٥١                                          | (٤٦٢٠) حُكْمُ لبس العدسات اللاصقة               |
| 107                                                    | ■ التصوير                                       |
| لحاجةٍ للاحتفاظ بها للذِّكرى                           | (٤٦٢١) حُكْمُ التصويرِ الشَّمْسي بدونِ ا        |
| 104                                                    | (٤٦٢٢) حُكْمُ الصُّورِ الشَّمْسِيَّةِ           |
| يدَّعونَ أنه للذِّكْرَي                                | (٤٦٢٣) حُكْمُ التَّصويرُ حالَ الأَضْحِيَّةِ و   |

| ئع   | (٤٦٢٤) حُكْمُ تصوير واقعِ المسلمينَ فِي البُوسنة والهرسك وغيرها من وقائ                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٥٧  |                                                                                                       |
| 109  | #                                                                                                     |
| ڣۣ   | (٤٦٢٦) حُكْمُ الصور الفوتوغرافيَّة وتوضيح عبارة لَيْسَ للإِنْسَان أي عمل فِ                           |
| 109  | الة التصويرِ                                                                                          |
| ۱۲۱  | (٤٦٢٧) توضيحُ قولِ رسولِ اللهِ عَنَيْ : «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ» |
| ۳۲۱  | (٤٦٢٨) حُكْمُ الصُّور الفوتوغرافيَّة                                                                  |
| ۱٦٤  | (٤٦٢٩) حُكْمُ التصويرِ بكاميرات الفيديو فِي حفلاتِ الأعراسِ للرجالِ                                   |
| ۱٦٥  | (٤٦٣٠) حُكْمُ الصُّور الفوتوغرافيَّة                                                                  |
| ۱٦٦  | (٤٦٣١) هل الحيواناتُ المحنّطة فِي حُكم التماثيل                                                       |
| ۱٦٦  | (٤٦٣٢) حُكْمُ الصُّورِ للذِّكْرَى وما أفضَلُ طريقَةٍ للتخلُّصِ مِنْهَا                                |
| ۱٦٧  | (٤٦٣٣) حُكْمُ تعليقِ الصورِ التي لا تظهرُ فيها ذواتُ الأرواحِ                                         |
| ي    | (٤٦٣٤) عِندي بَعضُ الصُّورِ لِأَبْنائي وبَناتي وبَعضِ أقارِبي أُحتَفِظُ بِها للذِّكْرة                |
| في   | والنَّظرِ فيها مِن حينٍ لآخرَ دونَ تَعْليقِها عَلَى الحائِطِ، وإنَّما أحفَظُها فِ                     |
| ۸۲۱  | عَفَظةٍ للصُّورِ، فها هو حُكمُ الإسلامِ في ذَلِكَ؟                                                    |
| ۱٦٩  | فتاوى الجنايات                                                                                        |
| في   | (٤٦٣٥) أعملُ سائقًا، وكنتُ أعرِف رجلًا نصرانيًّا، وحصل أن قتلتُه خطأً فِو                             |
| ۱٦٩  | الطريقِ                                                                                               |
| 179  | (٤٦٣٦) وَلَدِي كان يقودُ سيارةً وتُوُفِّي معَه شخصٌ في حادثٍ، وأبو المتوفَّى سامحَنا                  |
| نَّه | (٤٦٣٧) في القبيلةِ اتفاقيَّة أنه إذا قُتِلَ رجلٌ من قَبيلتنا وقَبِلَ أهلهُ الدِّيَة، فإنَّا           |
| ۱۷۱  | يكونُ للقَبيلةِ الثُّلُث                                                                              |

|     | (٤٦٣٨) أنا صاحبُ مُؤسَّسَةٍ، وكنتُ أَصْطَحِبُ بعضَ العيَّالِ، وأَسِيرُ بسرعةِ                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | السَّيَّارةِ، ثمَّ انقلبتِ السَّيَّارةُ، وماتَ أَحَدُ العُمَّالِ                                 |
|     | (٤٦٣٩) حدَثَ لي قَبْلَ أربعِ سنواتٍ حادِثٌ، حيثُ دُهَسْتُ رَجلًا فهاتَ، وقَرَّرَ                 |
| ۱۷٤ | المرورَ أن الخطأَ مشَّتَرَكٌ بَيْنِي وبَينَهُ                                                    |
|     | (٤٦٤٠) ماذَا تَقُولُ للمَصَائبِ التي تحدُثُ لَا إِرَادِيًّا، مثل القَتْلِ الْخَطَأ قضاءً وقدرًا، |
| 140 | ولا يُعَاقَبُ عليها الإِنسانُ؟                                                                   |
| 144 | (٤٦٤١) تَسَبَّبْتُ فِي حادثٍ نَجَمَ عنه دَهْسُ وَلَدِي بالسَّيَّارةِ حتَّى الوفاة                |
|     | (٤٦٤٢) فِي بيتهم خزاناتُ ماءٍ مكشوفةٌ، فسقطَ ولدي الَّذِي عُمره سنتانِ فِي                       |
| 149 | هَذَا الخزانِ بغير علمي فهاتَ                                                                    |
|     | (٤٦٤٣) كنتُ فِي السَّيَّارةِ برُفقة والدي وأختي، وحصل لي حادثٌ بالسَّيَّارةِ،                    |
| ١٨٠ | وتُوُفِيَ والدي وأختي                                                                            |
|     | (٤٦٤٤) امرأةٌ تَرَكَتْ مغْسَلَةَ الملابِسِ مفتُوحَةً وهي تَعْمَلُ، فسَقَطَ طِفْلُها فيها         |
| ١٨٠ | فهاتَفات                                                                                         |
| ۱۸۱ | " / I                                                                                            |
|     | (٤٦٤٦) حاملٌ لبِستْ وبدون قصدٍ لِباسًا ضيِّقًا، وبعد ذلك بعدة أيَّام سقطَ الجنينُ                |
| ١٨٢ | تُتَّا تُتَّا                                                                                    |
|     | (٤٦٤٧) ماذا تفعل المَرْأَة إذا قتلتْ قتلَ خطأٍ بالنِّسْبَة لصيامِ الشهرينِ المتتابعينِ           |
| ١٨٢ | حال كون العادة مستمِرَّة معها؟                                                                   |
|     | (٤٦٤٨) امرأةٌ مَرِيضَةٌ حصَلَ بينَهَا وبين زَوْجِها سُوءُ تَفَاهُم، وكانَتْ حامِلًا في           |
| ۱۸۲ | الشهرِ الْثانِي، أو الشهرِ الثالِثِ، فسقط ذلكَ الحَمْلُ                                          |
|     | (٤٦٤٩) دَخَل رَجُلٌ على جماعَةٍ مِنَ النَّاس وكانَ معَهُمْ غلامٌ صَغِيرٌ، وأرادَ هذَا            |

|     | الشخْصُ أن يأخُذَ هذا الغُلامَ منْهُمْ بالقوَّةِ بنِيَّةِ الاعتداءِ عليهِ، وأخْرَجَ            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۳ |                                                                                                |
|     | (٤٦٥٠) صَدَمْتُ رجلًا بسَيَّارَتِي، وكانَ يَرْكَبُ درَّاجَتَهُ، وقَطَعَ عليَّ الطريقَ السريعَ، |
| ۱۸٤ | وماتَ بعدَ الحادِثِ بساعتَيْنِ                                                                 |
|     | (٤٦٥١) امرأة كانتِ ابنتها مريضةً، وفي ليلةٍ وضعتها عَلَى بطنِها ونامتْ عنها،                   |
| ۱۸٤ | وفي الصباح وجدتِ الطفلةَ ميتةً                                                                 |
|     | (٤٦٥٢) قَبِيلَةٌ قرَّرتْ على كلِّ شخْصٍ يحمِلُ بطاقَةً أن يدفَعَ كلَّ شهْرٍ خمسينَ رِيالًا،    |
| ١٨٥ | وتُوضعُ في صُنْدُوقٍ، حتى تدفع الدِّية عن أحدِهم لو أصابَتْه                                   |
|     | (٤٦٥٣) امرأةٌ معَهَا طِفْلَةٌ تَبْلُغُ من العُمْرِ سنتَينِ ونِصْفا تَقْرِيبا، ووضَعَتْ تلكَ    |
| ۲۸۱ | الطِّفْلَةَ فوقَ بِرْميل وكانت تعْمَلُ في المنزلِ                                              |
| ۱۸۷ | (٤٦٥٤) صدم رجل بسيارتِه رجلًا، ولم يصمْ شهرينِ متتابعينِ؛ بسبب الجهلِ                          |
| ۱۸۸ | فتاوى الحدود                                                                                   |
|     | (٤٦٥٥) إِذَا ارْتَكب أحدُ المسْلِمينَ إحْدَى الكَبائرِ الَّتِي علَيْها حدٌّ فِي بلادٍ تُطبَّق  |
|     | فِيها حُدودُ اللهِ، ويُرِيد أن يُقامَ علَيه الحدُّ، فهَاذا يفْعَل؟ وهَل إِقامَة الحدِّ         |
|     | شُرْطُ قَبُولِ التَّوْبَةِ، أم هِيَ عقابٌ دُنيويٌّ، وقَد تابَ لله وندِم، ويُرِيد أن            |
| ۱۸۸ | يُطبَّق علَيه الحِدُّ؟                                                                         |
| ۱۸۸ |                                                                                                |
| 19. | (٤٦٥٧) أنا في مكانٍ الحُدُودُ الشَّرْعِيَّةُ فيه مُعَطَّلَةٌ                                   |
| 191 | (٤٦٥٨) يُنْكِرُونَ حديثَ الرَّجْمِ.                                                            |
|     | (٤٦٥٩) هل يجوزُ إذا سُرِقْتُ وَأَنا في بلَدٍ لا يحْكُمُ بشريعَةِ الله، أن أتقَدَّمَ ببلاغِ     |
|     | للشُّرْ طَةِللشُّرْ طَةِ                                                                       |

| (٤٦٦٠) أنا شابٌّ غيرُ محصَنِ ارتكبتُ فاحشةَ الزِّنا وأريدُ التطهيرَ١٩٨                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (٤٦٦١) هلِ إذا عقدَ عَلَى امْرَأَةٍ عقدَ زواجٍ ولم يدخلْ بها يُعَدُّ مُحْصَنًا١٩٩                      |
| (٤٦٦٢) ما الحِكمة من تقديمِ الزَّانِيةِ عَلَى الزَّانِي فِي قولِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ |
| فَأَجْلِدُواْ كُلُّ وَبَعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَّدَةٍ ﴾ [النور:٢]                                  |
| (٤٦٦٣) هل يجوز أن أضعَ عَلَى كل عاملٍ سَرَقَ من دُكَّانِي غرامةً ماليةً؟١٩٩                            |
| ■ الكفارات                                                                                             |
| (٤٦٦٤) لو صامَ شعبانَ ورَمَضَانَ هل يُجْزِئُه عن صوْم كفَّارةِ شهْرَين ٢٠٠                             |
| (٤٦٦٥) عَزَمْتُ على صيامِ سِتِّينَ يومًا كفَّارَة، ولكن أَجَّلْتُ الصيامَ إلى الشُّتَاءِ               |
| بنيةٍ خالِصَةٍ،                                                                                        |
| (٤٦٦٦) مَن عليه عِدَّةُ تكفيراتٍ، وأراد التكفيرَ،                                                      |
| (٤٦٦٧) رجُّلُ عليه كفارةُ صيامِ شَهْرَيْنِ متتابِعَيْنِ بَدَأَ صيامَها في بدايةِ شهرِ                  |
| شعبانَ، فهل يَدْخُلُ شهرُ رمضانَ ضِمْنَ الشهرِ الثاني٢٠٤                                               |
| (٤٦٦٨) إذا مات شخصٌ وعليه كَفَّارَة صيامِ شهرينِ، فهاذا يَلزَم وَرَثَتَه؟ ٢٠٥                          |
| تتاوی الجهاد                                                                                           |
| (٤٦٦٩) هلِ الجِهادُ في أَفغانستان فَرضُ عَين عَلى كلِّ مُسلمٍ؟٢٠٦                                      |
| (٤٦٧٠) هل الجهادُ في أفغانستان فَرْضُ عَينٍ أمْ فرضُ كِفايَّةٍ؟٢٠٦                                     |
| (٤٦٧١) هل يَجُوز لي الجهادُ وأهلي غير موافقينَ٢٠٧                                                      |
| (٤٦٧٢) يقولُ: إنَّ الجهادَ في أفغانستان فَرْضُ عَيْنٍ على كلِّ مسْلِمِ٢٠٨                              |
| (٤٦٧٣) ذهب إِلَى الجهادِ فِي أرضِ أفغانستانَ من غير موافقةِ والدِّهِ ووالدِّيهِ ٢٠٩                    |
| (٤٦٧٤) أراد الذَّهاب إلَى البوسنة ورفضَتْ زوجته، ووافق أبوَاهُ٢١٠                                      |

| 111                              | (٤٦٧٥) أرغبُ في الذِّهابِ إِلَى الجهادِ، ولكن أبوايَ يَمنعاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711                              | (٤٦٧٦) هل يَصِحُّ أن يذهبَ الإِنْسَانُ للجهادِ وهو لم يَحُجَّ بعدُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 711                              | (٤٦٧٧) مَا حُكْمُ الذهاب إلى الجهادِ بدونِ إذنِ الوالدينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | (٤٦٧٩) نَرَى ونَسْمَعُ الأحداثَ التي تَجْرِي في فِلَسْطين، فها حُكْمُ الجهادِ مَعَهم،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱۳                              | ونُصْرَتِهم؟ وما حُكْمُ المسلِمِينَ الذين لا يُساعِدُونَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 718                              | (٤٦٨٠) ما حكمُ الجِهادِ في الوقتِ الحَالي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | (٤٦٨١) هل الَّذِي يُقتل فِي هَذِهِ الأحداثِ من إخواننا يُغَسَّل مثل الموتَى، أو يُحكَم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 710                              | له بالشهيد؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱٥                              | (٤٦٨٢) هل يجوز أن نشهد لأحد مات أنه شهيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>۲ 1 ۷</b>                     | فتاوى التاريخ والسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 1 V                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                  | ■ النَّبِي ﷺ وآل بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>۲ ۱ ∨</b>                     | ■ النَّبِي ﷺ وآل بيته<br>(٤٦٨٣) ما الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ النَّبِيِّينَ، وإمامُ الْمُتَّقينَ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y 1 V<br>Y 1 V<br>Y 1 A          | ■ النَّبِي ﷺ وآل بيته<br>(٤٦٨٣) ما الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ النَّبِيِّينَ، وإمامُ الْمُتَّقينَ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Y 1 V<br>Y 1 V<br>Y 1 A          | ■ النَّبِي ﷺ وآل بيته<br>(٤٦٨٣) ما الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ النَّبِيِّينَ، وإمامُ الْمَتَّقينَ؟<br>(٤٦٨٤) هل الأَولى أن نقول: إن رسول الله حَبيب الله، أم إِنَّهُ خَليل الله؟                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y 1 V<br>Y 1 V<br>Y 1 A          | <ul> <li>النَّبِي ﷺ وآل بيته</li> <li>(٤٦٨٣) ما الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ النَّبِيِّينَ، وإمامُ المُتَّقينَ؟</li> <li>(٤٦٨٤) هل الأولى أن نقول: إن رسول الله حبيب الله، أم إِنَّهُ خَليل الله؟</li> <li>(٤٦٨٥) نَرْجُو توضِيحَ الحُقوقِ والواجباتِ الواجِبَةِ تِجاهَ أهلِ بيتِ رَسولِ اللهِ ﷺ</li> </ul>                                                                                                                                       |
| Y 1 V<br>Y 1 V<br>Y 1 A          | <ul> <li>النَّبِي ﷺ وآل بيته</li> <li>(٢٦٨٣) ما الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ النَّبِيِّينَ، وإمامُ المُتَّقينَ؟</li> <li>(٤٦٨٤) هل الأولى أن نقول: إن رسول الله حَبيب الله، أم إِنَّهُ خَليل الله؟</li> <li>(٤٦٨٥) نَرْجُو توضِيحَ الحُقُوقِ والواجباتِ الواجِبَةِ تِجاهَ أهلِ بيتِ رَسولِ اللهِ ﷺ</li> <li>(٤٦٨٦) مَا حُكْمُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عند ذِكْرِه وسَماعه، أهي</li> </ul>                       |
| Y 1 V<br>Y 1 V<br>Y 1 A<br>Y 1 A | <ul> <li>النّبِي ﷺ وآل بيته</li> <li>(٢٦٨٣) ما الدليلُ عَلَى أَنَّ محمدًا ﷺ خاتَمُ النّبِيِّينَ، وإمامُ المُتَّقينَ؟</li> <li>(٤٦٨٤) هل الأولى أن نقول: إن رسول الله حَبيب الله، أم إِنَّهُ خَليل الله؟</li> <li>(٤٦٨٥) نَرْجُو توضِيحَ الحُقوقِ والواجباتِ الواجِبَةِ تِجاهَ أهلِ بيتِ رَسولِ اللهِ ﷺ</li> <li>(٤٦٨٦) مَا حُكْمُ الصَّلاةِ عَلَى النّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ عند ذِكْرِه وسَماعه، أهي واجبةٌ أو مُسْتَحَبَّةٌ؟</li> </ul> |

| 377 | (٤٦٨٩) مَا حُكْمُ من يدعي الانتساب للنَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ كذلك؟                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770 | (٤٦٩٠) ما حُكم كتابَةِ (الله) وبمُحَاذَاتِهَا يُكتَبُ (محمَّد)؟                           |
|     | (٤٦٩١) مَا حُكْمُ قول مَن قالَ عندما صَلَّى عَلَى النَّبِي ﷺ: نصحتَ الأُمَّة              |
| 777 | وكشفتَ الغُمَّة؟                                                                          |
|     | (٤٦٩٢) لُوحِظَ أنكم منذ أكثر من أربعينَ سنةً إِذا ذكرتم رسول الله ﷺ قلتُم:                |
|     | صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وأصحابِه، لكن لوحظ فِي وقت قريب أنكِم إِذا              |
|     | ذكرتم رسول الله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي أَثناء الحَدِيث تقولون: صَلَّى الله  |
|     | عَلَيْهِ وآله، وقد استنكرَ كثير من العُلَمَاء هَذَا الأسلوبَ؛ لأنَّه لَيْسَ فيهِ          |
| 777 | تأييد للمذهب؟                                                                             |
| 777 | (٤٦٩٣) هَلِ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ ينْسَى؟                                                   |
|     | (٤٦٩٤) إِذَا ذُكر الرَّسُولُ ﷺ يقول البعض: صَلَّى اللهُ عَلَى سيِّدِنا مُحَمَّدٍ، ويُنكِر |
| 779 | البعضُ ذلك، فها حُكْمُ ذلك؟                                                               |
|     | (٤٦٩٥) هل من مُقتضَى عدم رفع الصوتِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ أَن يتأدَّب الإِنْسَانُ مَعَ  |
| 779 | أحاديثِهِ الصَّحِيحةِ الَّتِي يَسمعها؟                                                    |
| ۲۳. | (٤٦٩٦) هل هُنَاكَ دليلٌ فِي تَقبيل أيدي أهلِ البيتِ ولو كَانَ صَغيرًا؟                    |
|     | (٤٦٩٧) عند الصَّلَاة عَلَى الرَّسُول ﷺ هل أقول: اللهمَّ صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، أم          |
| ۲۳. | أقول: اللهمَّ صلِّ عَلَى سيِّدنا مُحُمَّد؟                                                |
| 771 | (٤٦٩٨) هل هُنَاكَ حَدٌّ للكثرة فِي الصَّلاة عَلَى الرَّسُول ﷺ فِي اليوم واللَّيْلةِ؟      |
| 741 | <b>-</b> الأنبياء والأمم السابقة                                                          |
|     | (٤٦٩٩) قصَّة مُوسَى وقومِه وردتْ مكرَّرةً وكثيرًا في القرآنِ، فها الفائدةُ وما            |
| 741 | المكيةُ من ذلك ع                                                                          |

|     | (٤٧٠٠) قَالَ فرعونُ: إن موسى ساحِرٌ، فهل فِرعونُ ساحرٌ بنفسِه وهل هُوَ متعلّم                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747 | السِّحر؟                                                                                                    |
| ۲۳۲ | (٤٧٠١) هَلْ يأجوجُ ومأجُوجُ موجُودُونَ الآنَ؟ وأينَ مكانْهُمْ؟                                              |
|     | (٤٧٠٢) ما صِحَّةُ نسبَةِ وُجودِ القَدَمَيْنِ في مقامِ إبراهِيمَ؟ هل صحيحٌ أنها قَدَمُ                       |
| ۲۳۳ | إبراهيم؟                                                                                                    |
|     | (٤٧٠٣) هل صحيحٌ أنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَضَعَ الجمرةَ بفِيهِ أَوْ لا، وهلْ صَحِيحٌ                 |
|     | أنَّ العنكبوتَ نَسَجَتْ خُيُوطَها عَلَى النبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وصاحِبِه في                |
| 777 | الغارِ أَوْ لا؟                                                                                             |
| 377 | (٤٧٠٤) هل يَصِحُّ أن نقولَ في حقِّ الأنبياءِ والرسُل: إنَّهُم عَصَوُّا اللهَ؟                               |
|     | (٤٧٠٥) ذكرتُم أن الرسُل معصومونَ، فما معنى قوله تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتْ بِهِ ۗ ـ                       |
| 740 | وَهُمَّ بِهَا﴾ [يوسف:٢٤]؟                                                                                   |
| 740 | (٤٧٠٦) ما القول فيمَن يقول إن آدمَ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ أُوَّل رسول؟                                         |
|     | (٤٧٠٧) ذكرتم أنَّ النَّبِيَّ لَا يُرسَل، فَكَيْفَ نجمع بين هَذَا وبين قوله تَعَالَى:                        |
| ۲۳٦ | ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ [الحج:٥٢]؟                                   |
|     | (٤٧٠٨) قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ إِكُنُّكُمْ ﴾ [الأحزاب:٤٣]، وَقَالَ |
|     | الرَّسُول ﷺ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى»، ألا يدلُّ هَذَا عَلَى جواز                         |
| ۲۳٦ | قولنا مثلًا: الإمام مالِك ﷺ، أو الإمام أحمد ﷺ، أو نحو ذلك؟                                                  |
|     | (٤٧٠٩) ذكرتَ أَن النَّبِيَّ هُوَ ما أُوحِيَ إِلَيْهِ بشرعٍ ولم يُؤمَرْ بتبليغِهِ، أمَّا الرَّسُولُ          |
|     | فَهُوَ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بشرعٍ وأُمِر بتبليغهِ، لَكن كيف لَا يُؤمَر النَّبِيُّ بتبليغِ                   |
| 777 | الشرعِ وقد أُوحى اللهُ إليه؟                                                                                |
|     | (٤٧١٠) ما رأيُّكم فِي قولِ مَن يَقُول: النَّبِيُّ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ شرعُ مَن قَبله،             |

|       | وأُمِرَ بالبلاغ، والرَّسُولُ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْهِ بشرع جديدٍ، وأُمِر بالبلاغ؛                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸   | وأُمِرَ بالبلاغِ، والرَّسُولُ هُوَ الَّذِي أُوحِيَ إلَيْهِ بشرعٍ جديدٍ، وأُمِر بالبلاغِ؛<br>لأنَّ النَّبِيَّ لَا يَحِلُّ لَهُ كَتْمُ ما أنزلَ اللهُ؟ |
| ۲۳۸   |                                                                                                                                                      |
| 749   | ■ الصحابة                                                                                                                                            |
|       | (٤٧١٢) لماذا أَمَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أبا بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ يُصَلِّيَ بالصحابةِ في مَرَضِ                                                     |
| 739   |                                                                                                                                                      |
|       | (٤٧١٣) أحدُ مَوالِي النَّبِيِّ ﷺ سمَّاهُ سفِينَة، فَما سببُ هذِهِ التَّسْمِيةِ؟ وما اسمُهُ                                                           |
| 137   | الحقِيقِيُّ، مُع ذِكْرِ الدَّلِيلِ؟                                                                                                                  |
| 7     | <ul> <li>قضایا معاصرة</li> </ul>                                                                                                                     |
|       | (٤٧١٤) مَا مَوقِفنا مَنَ الأحداثِ الَّتِي تَجري فِي الجزائرِ؟ ومَا دَورنا تُجاهُ هَذِهِ                                                              |
| 737   | الأحداثِ؟ وهل مِن كلمةٍ توجيهيَّة للجزائريِّينَ؟                                                                                                     |
|       | (٤٧١٥) نَطْلُبُ مِنكُم وِمِنَ الإِخوةِ جَمِيعًا أَن تَدْعو لإِخوانِنَا في الجزائِر أَن يُطفِئَ اللهُ                                                 |
|       | الفِتْنَةَ الَّتِي أحلَّتْ بهَذَا البلَدِ المسلِمِ، وتَبْيِينَ حكْمَ مواجَهَةِ هذِهِ الحكوماتِ                                                       |
| 754   | بالقُوَّةِ؟                                                                                                                                          |
| 7 2 0 | فتاوي الأطعمة والأشربة                                                                                                                               |
| 7 2 0 | ■ آداب الطعام والشراب                                                                                                                                |
|       | (٤٧١٦) ذُكِرَ عَنِ الرَّسولِ عَلِي أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، وذُكِرَ عنه أَنَّهُ شَرِبَ قَائِمًا                                        |
| 7 2 0 | وقَاعِدًا فكيفَ نجْمَعُ بينَ الحَدِيثَيْنِ                                                                                                           |
| 757   | (٤٧١٧) حكْمُ الأكلِ والشُّرْبِ قَائِمًا                                                                                                              |
|       | (٤٧١٨) الجمع بين الأحاديث الواردة في النهي عن الأكل والشرب قَائِمًا                                                                                  |
| 7 2 7 | و الأحاديث المبحة لذلك                                                                                                                               |

|       | (٤٧١٩) وردتْ أحاديث تُشَدِّد فِي النَّهْي عن الشُّرب قائمًا، فما الراجِح فِي هَذِهِ                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٤٨.  | المسألةِ                                                                                                               |
| 7 & A | (٤٧٢٠) حُكم الشربِ قائمًا                                                                                              |
| 7     | (٤٧٢١) هل وردَ في الحديث: أَنَّ القصعَةَ تستَغْفِرُ لمن يَلْعَقُها                                                     |
| 7     | (٤٧٢٢) مَا حُكْمُ الشربِ قَائِمًا وهل هناك نهيٌّ فِي ذلك                                                               |
| ۲0٠   | ■ الأطعمة:                                                                                                             |
| ۲0٠   | (٤٧٢٣) ما حُكمُ اللحم المستَوردِ منَ الخارجِ                                                                           |
|       | (٤٧٢٤) مَا حُكْمُ أكلِ اللَّحومِ المستوردةِ، وإذا قَالَ البائع: إنَّهَا طازجة أو مَذبوحةٌ حلالًا فهل يجِلُّ لنا أكلُها |
| 707   | مَذبوحةٌ حلالًا فهل يجِلُّ لنا أكلُها                                                                                  |
|       | (٤٧٢٥) هل يجوزُ أَكْلِ لحم الدجاج الفرنسيِّ الذي يَقُولُونَ أَنَّهُ مذبوحٌ على غيرِ                                    |
| 408   | السريعو                                                                                                                |
|       | (٤٧٢٦) هل يجوزُ السؤالُ عن اللُّحومِ الموجودةِ الآن في المطاعِمِ قبْلَ شِرائها مِن                                     |
| 707   | أَجْلِ التَّبَيُّنِ من طريقَةِ ذَبْحِهَا                                                                               |
|       | (٤٧٢٧) مَا خُكْمُ الْخُبْزِ يَخْتَمِرُ قَبَلَ الْخَبْزِ وَمَا حَكُمُ شَرَابِ السُّوبِيَا والعَصِيرُ إذا                |
| Y0V   |                                                                                                                        |
|       | (٤٧٢٨) حكم أكل لحوم الدول الأوربية، حيث إن هَذِهِ الدول إما أهل كتاب،                                                  |
| Y0V   | وإما بوذيون أو وثنيون                                                                                                  |
| ۲٦.   | (٤٧٢٩) حكم الدجاجَ الخارجيّ الذي لا يُذبَح عَلَى الطَّريقة الإسلاميّة الشّرعيّة                                        |
|       | (٤٧٣٠) كيف نُوفِّقُ بين قوله تَعَالَى: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ       |
|       | لَمُّمْ ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُ يُذَكِّرِ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                              |
| 778   | (٤٧٣١) هَلْ يجوزُ أَكْلُ ذَبائحِ الكُفَّارِ أَو طَعَامِهِم من قِبَلِ المسلِمِينَ                                       |

|       | (٤٧٣٢) حكم الدَّجاج المستورَد من الدول غير المسلِمة ومكتوب عليه مَذبوح                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770.  | عَلَى الطريقة الإسلامية                                                                                       |
|       | (٤٧٣٣) حكم أكل أجبانِ المَجُوس، مَعَ أن الجُبن يدخل في صُنعه الإِنْفَحَة                                      |
| ۲٦٦.  | وذَبيحة المجوسِ لا تَحِلّ                                                                                     |
| ۲٦٧ . | (٤٧٣٤) ما الضابِط فِي الحيواناتِ التي تؤكّل وغيرها من جهةِ الجوازِ أو التحريمِ                                |
| ۲٦٨.  |                                                                                                               |
| 779.  |                                                                                                               |
| 779.  | •                                                                                                             |
|       | (٤٧٣٨) إذا سافَرَ المسلمُ إِلَى دِيَار الكُفر، وأكلَ فِي مَطَاعِمِهِم منَ المقليَّات كالسَّمك،                |
| ۲۷۳.  | A                                                                                                             |
| ۲۷٤.  | (٤٧٣٩) مَا حُكْمُ أَكلِ اللحومِ المستوردةِ من الخارجِ ونحن لا نَعلَم كيفيَّة ذَبحها                           |
|       | (٤٧٤٠) كيف نَجمَعُ بين قَولِهُ تَعالى: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ [المائِدة:٥]،   |
|       | وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَ يُذَكِّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١٢١]؛ لأنَّ          |
| ۲۷٥.  | أهلَ الكِتابِ لا يُسَمُّونَ الله عِندَ الذَّبحِ؟                                                              |
| ,     | (٤٧٤١) إِذَا عَلِمتُ أَنَّ أَهلَ الكِتابِ لَم يَذكُروا الله على الذَّبيحةِ، فَهَل يَجوزُ أَنْ                 |
| ۲۷°.  | آکُلَ مِنها؟                                                                                                  |
|       | (٤٧٤٢) ما حُكمُ اللحومِ المُستَورَدةِ الَّتي تَأْتينا مِنَ الخارِجِ، وَلا نَدري كيفَ                          |
| 200.  | ذُبِحَتْ؟                                                                                                     |
| ۲٧٦.  | (٤٧٤٣) ما حُكْمُ اللُّحُومِ المُسْتَوْرَدَةِ مِنَ الخارِجِ وخاصَّةً إِذَا لَم نَعْلَمْ كَيْفِيَّةَ ذَبْحِهَا؟ |
| ۲٧٨.  | ■ الصيد                                                                                                       |
|       | (٤٧٤٤) كثير من غير المُسْلِمِينَ يقتلون الصيدَ بالسلاح ويوزعونه عَلَى المُسْلِمِينَ،                          |

| YVA           | ولا يذبحونه، فهل يجوز شراء هَذِهِ اللحوم                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۹           | (٤٧٤٥) هَلْ يَجُوزُ ذبحُ الصيدِ المجلوبِ من خارج مَكَّةَ حَيًّا فِي مَكَّةَ                                              |
| ۲۸۰           | <b>-</b> الجلالة                                                                                                         |
| مُهَا الدَّمُ | (٤٧٤٦) بعضُ النَّاسِ يُطْعِمُونَ الدَّجاجِ بعضَ أنواع الدِّيدانِ، أو يُطْعِمْ                                            |
| ۲۸۰           | (٤٧٤٦) بعضُ النَّاسِ يُطْعِمُونَ الدَّجاجِ بعضَ أنواعِ الدِّيدانِ، أو يُطْعِلْ<br>حتى تُصْبِحَ سَمِينَةً، فها الحُنْكُمُ |
| ۲۸۰           | <b>=</b> الأشربة                                                                                                         |
| لَحُولِّ ۲۸۰  | (٤٧٤٧) مَا حُكْمُ شُرب دواء الكُحَّة المحتوي عَلَى نسبةِ عشرةٍ بالمئة من الكُ                                            |
| ۲۸۲           | (٤٧٤٨) مَا حُكْمُ شُرْبِ البِيرَةِ المملوكةِ في المَمْلَكَةِ                                                             |
| ۲۸٤           | (٤٧٤٩) هل شَرابٌ البِيرَة يُعَدُّ من المسْكِرَاتِ                                                                        |
| ۲۸٦           | (٤٧٥٠) هل يجوزُ استخدامُ حليبِ الحمارةِ للتداوي                                                                          |
| ۲۸۷           | (٤٧٥١) حُكْمِ الشَّرابِ المسمَّى بالسوبيا، وهل هِيَ من الشُّبُهات                                                        |
| ۲۸۸           | ■ التسمية على الذبائح                                                                                                    |
| ۲۸۸           | (٤٧٥٢) هل التسميةُ تسقُط بالنسيانِ فِي الصَّيد والذَّبح                                                                  |
| 797           | (٤٧٥٣) مَا حُكْمُ مَن ذَبَحَ الذبيحة ونسيَ أن يُسمِّيَ عليها                                                             |
| راللهُ أكبرُ  | (٤٧٥٤) حكم الذبح بآلةُ سكينٍ لذبحِ الدجاجِ مكتوب عَليهَا بسمِ اللهِ و                                                    |
| ۲۹۳           | فهلِ الذبحُ صحيحٌ، وهلْ يُجَزئُ عنِ القولِ                                                                               |
| ۲۹٤           | (٥٥٥) إذا نسيَ المسلمُ التسميةَ عَلَى الذبيحةِ هل يُؤكِّل منها أو لا؟                                                    |
| ۲۹٦           | (٤٧٥٦) حكم الذبائح التي لا يذكر اسم الله عليها                                                                           |
|               | ■ شرب الدخان:                                                                                                            |
| Y 9 V         | (٤٧٥٧) مَا حُكْمُ الدُّخَانِ، هل هُوَ حرامٌ قطعًا أم مكروهٌ                                                              |

| 799   | (٤٧٥٨) هل التدخين يؤثَّرُ في الحَجِّ                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢   | (٤٧٥٩) ما الحُكْمُ في رَجُلِ ابْتَلاهُ الله بِشُرْبِ الدُّخانِ وما نَصِيحَتِكُمْ لَهُ                |
|       | (٤٧٦٠) هل التَّدْخينُ يؤتِّرُ على أَجْرِ العُمْرَةِ وما نَصِيحَتِكُم للمُدَخِّنِينَ في هَذَا         |
| ٣٠٣   |                                                                                                      |
| ۳٠٥   | فتاوى الأيمان                                                                                        |
| ۳٠٥   | (٤٧٦١) رجلٌ أقسمَ مرارًا أن يدَع الدُّخان، ثمَّ يعود إليه ويكفّر عن يمينِه،                          |
|       | (٤٧٦٢) ما حُكم مَن يحلِف ويَقُول: أُقسم بجلالِ اللهِ، أو أُقسم بعظَمَة اللهِ، أو                     |
| ٣٠٦   | أُقسم بكِبرياء الله، أو أُقسم بحياةِ الله؟                                                           |
|       | (٤٧٦٣) عَزَمَنِي رجلٌ لِيَذْبَحَ لِي شاةً، فَحَلَفْتُ باللهِ العظيمِ مَرَّتَيْنِ أَنَّنِي لا آكُلُ   |
| ۲۰٦   | منها، فذَبَحَهَا وأَكَلْتُ منها                                                                      |
| ۳ • ۹ | (٤٧٦٤) مَا حُكْمُ القَسَم بصيغَة: «وربِّ المصحَف»؟                                                   |
| ۳۱.   | (٤٧٦٥) شابٌ حلَف عددًا من الأَيْهان، ولم يكفِّر عن هَذِهِ الأيهان                                    |
|       | (٤٧٦٦) عَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وأنا لا أعْرِفُ فُقراءَ لأُطْعِمَهُم، فهل لي أنْ أُخْرِجَهَا       |
| ۲۱۲   | نُقودًا وأرْسِلُها إلى الصومالِ                                                                      |
| ۳۱۳   | (٤٧٦٧) أليس هناك فرْقٌ بينَ أن نُخرج الكفَّارة مطبوخةً أو غير مطبوخةٍ                                |
| ۳۱۳   | (٤٧٦٨) هل يجوزُ للمُسْلِمِ أَنْ يَحْلِفَ باللهِ عَنَّقِجَلَ من أَجْلِ أَنْ يَجَاهِدَ نَفْسَهُ،       |
| ۲۱٤   | (٤٧٦٩) ما حُكْمُ الكَفَّارة إذا تَعَدَّد الأيهانُ على فعلٍ؟                                          |
|       | (٤٧٧٠) إذا كان عَلَى الشخصِ أكثر من يمينٍ، فهل يُجْزِئُه أَنْ يُطعِمَ عَشَرَةَ                       |
| ۳۱٥   | مساكينَ                                                                                              |
|       | (٤٧٧١) قالَ تعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمُننِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقَوُا |
| ۳۱۷   | وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيثُمْ عَلِيـهُ ﴾، فها معْنَى هذِهِ الآيَةِ؟             |

| -    | (٤٧٧٢) هل يجوزُ للإنسان أن يحلِفَ على شخصٍ أن يفعَلَ شيئا معَيَّنًا كحضورِ                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۸. | وليمَةٍ                                                                                       |
| ۳۲٠. | (٤٧٧٣) هل يجوزُ الحَلِفُ بالعُمْرِ؛ كقولهِمْ: لعَمْرِي ولعَمْرُكَ؟                            |
| ۳۲٠. | (٤٧٧٤) في الحلف بـ (عليَّ الحرام)                                                             |
| ۳۲۱. | (٤٧٧٥) أقسَم فقَال: علَيْه غضَبُ اللهِ إِن فَعل كذا                                           |
| ۳۲۱. | (٤٧٧٦) ما معنى (وَايْم اللهِ)؟ وهل يجوزُ الحَلِف بها؟                                         |
| ۳۲۱. | (٤٧٧٧) هل يجوز الحلِف بقول: «والذي نفِسي بيدِه»                                               |
| ۳۲۲. | (٤٧٧٨) إذا حَلَفَ الإنسانُ على آخَرَ فلم يفْعَلْ هذا الأمْرَ                                  |
| ۳۲۳. | (٤٧٧٩) الحلِف بـ(وحياةِ ربِّي)                                                                |
| ۳۲۳. | (٤٧٨٠) الحالف بغيرِ اللهِ دونَ قصدٍ،                                                          |
| ۳۲٤. | (٤٧٨١) هل يجوز الحلِفُ بالقُرْآنِ الكريمِ؟                                                    |
| í    | (٤٧٨٢) مَن قالَ: لا آكُل هَذَا الطعامَ، وَعيَّن نوعًا معيَّنًا من الطعامِ، هل حَرُّمَ         |
| ۳۲٤. | عليه ذلك؟                                                                                     |
| 440. | فتاوىالنذور                                                                                   |
| 4    | (٤٧٨٣) نَذرتُ صدقةً، وهِي ذَبيحةٌ، وقَد نَذرتُ مرةً واثنَتينِ وثَلاثًا، حتَّى وَصلتْ          |
| 440. | هذِه النذُورُ إلى سَبعٍ،                                                                      |
| •    | (٤٧٨٤) حَلَفْتُ لن أَفْعَلَ هذًا الأَمْرَ، وإن فَعَلْتُهُ فسوفَ أصومُ شَهرينِ مَتَتَابِعَينِ. |
|      | وأنا أخْشَى أن أفْعَلَ هذا الأمرَ                                                             |
| ۲۲٦. | (٤٧٨٥) نذرتُ للهِ صومَ شهرٍ عَلَى أن أتركَ التدخينَ، ولم أستطِعْ                              |
| ۳۲۷. | (٤٧٨٦) هَل يَلزَمُ التَّتابُعُ في صِيامِ النَّذرِ؟                                            |
| ٣٢٩. | (٤٧٨٧) نذرتُ أنني كلَّما استلمتُ راتبي تصدَّقتُ بعُشْرِهِ لللهِ تَعَالَى                      |

| عِ سنواتٍ ولم أفِ به، فما الحكمُ؟٣٢٩                           | (٤٧٨٨) نذرتُ اللهِ منذُ أربِ     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| •                                                              | (٤٧٨٩) نذرتْ للهِ نذرًا أن       |
|                                                                | (٤٧٩٠)نذرَ والدي وتوفيَ          |
| غاه الله مِن مَرضه لَيَذْبَحَنَّ فِي يوم شفائِه من كُلِّ سَنةٍ | _                                |
| <b>٣٣٣</b>                                                     | شاةً                             |
| ذِمَّتِه نذرٌ لا أستطيعُ الوفاءَ به،                           | (٤٧٩٢) والِدِي تُوُفِّيَ وفي هِ  |
|                                                                | (٤٧٩٣) نذَر أن يصوم الاث         |
| سوم يوم الاثنين والخميس طُول حياتها٣٣٦                         |                                  |
| ' يَعْصِيَه، ثمَّ قام بمعصيةٍ، فعلِم أن عليه كفَّارة يَمين     |                                  |
|                                                                | فصام ثلاثةً أيام .               |
| للاثةَ أيامٍ كلم ارتكبت معصية                                  |                                  |
| الدهر، وما تزال تصوم منذ ثلاثِ سنواتٍ؟                         |                                  |
| ، فسوفَ أَتَصَدَّقُ بِجُزْءٍ من مَالِي لمشْرُوعِ كَذَا         |                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                          | (٤٧٩٩)نَذَرَتْ أَنْ تَجْلِسَ فِ  |
| ·                                                              | (٤٨٠٠) نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَحَ شِ |
| TEY                                                            | فتاوى القضاء                     |
| المرأةِ لحديثِ النَّبِيِّ ﷺ وَهِيَ واحدةٌ قبِلنا روايتَها،     |                                  |
| <b>TET</b>                                                     |                                  |
| نًا للقُضاةِ فِي البلادِ التي تحكم بالقانوان الوضعِي ٣٤٢       | _                                |
| قَّةً وصارَتْ مِلْكا لَهُ، وسوفَ يُؤسِّسُهَا؛ فهل تُصْبح       |                                  |
| TET                                                            | -                                |
|                                                                |                                  |

| 458 | (٤٨٠٤) ما هو الحكمُ إذا نكل المدَّعَى علَيه على اليمينِ؟                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 450 | (٥٠٠٥) دائنٌ تنازَلَ عن دَينِ في عزاء المدين، ثم عادَ فطالَب الورَثة بِه                         |
| 450 | (٤٨٠٦) القَاضِي وَكيلٌ في استلام اللُّقَطة إذا فُقِد صاحبُها                                     |
| ٣٤٦ | (٤٨٠٧) نحنُ نَسْكُنُ في أرضٍ تَحْتَهَا مقَابِرُ، وقد عَلِمْنَا بهَذَا بعدَ وقتٍ طَويلِ           |
| 457 | (٤٨٠٨) جَاءَ رجلٌ وطلَبَ مِنِّي أَن أَشْهَدَ على أَنه طلَّقَ زوجتَهُ ثَلاثًا بكلِمَةٍ واحِدَةٍ   |
|     | (٤٨٠٩) أنا مسلمٌ أعيش فِي بلدٍ تَحكُمه القوانينُ الوضعيَّة، فهل يَجُوز لي أخذ                    |
| ٣٤٧ | حقِّي عن طريقها                                                                                  |
| 457 | (٤٨١٠) ما حُكْمُ ما يُسَمَّى بالحُقوق أوِ التَّنكيل بشاةٍ أو شاتينِ                              |
|     | (٤٨١١) اشْتَرِيتُ أرضًا زِراعِيَّةً ودَفَعتُ الثَّمَنَ للبائِعِ بالكامِلِ، وبَعدَ ثَماني سَنواتٍ |
|     | مِنَ الشِّراءِ ووَضْعِ يَدي عَلَيها اصْطَنَعَ البائِعُ بمُعاوَنةِ مُحَامٍ قَريبٍ لَهُ وَرَقةً    |
|     | مُزوَّرةً مَنْسوبةً إِلَيَّ مَفادُها: تَنازُلي عَن عَقدِ الشِّراءِ، وما زالَتِ القَضِيَّةُ       |
|     | مَعروضةً على القَضاءِ المَدَنِيِّ، فها هُوَ الحُبُكُمُ لو صَدَرَ حُكمٌ باعتِبارِ الوَرَقةِ       |
|     | الْمُزَوَّرةِ صَحيحةٌ، رَغمَ أنَّها باطِلةٌ ولم تَصدُر مِنِّي؟ وهَلْ يَجوزُ لي استِعمالُ         |
| 457 | القُوَّةِ للدِّفاعِ عَن مالي؟ وما هُوَ الحُكمُ الشَّرعِيُّ حِيالَ هَذِه الواقِعةِ؟               |
| ۳0. | السياسة الشرعية                                                                                  |
|     | (٤٨١٢) يقول الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي (أُصُول السُّنَّة): «والسَّمع والطَّاعة للائمَّة  |
| ٣٥. | وأميرِ المؤمنينَ؛ البَرِّ والفاجِرِ،                                                             |
| 400 | (٤٨١٣) هل الغِشُّ فِي مسائلِ العقدِ والزواجِ مِن معصيةِ وليِّ الأمْرِ؟                           |
|     | (٤٨١٤) الدُّولة الَّتِي لا تطبَّقُ الشريعةَ الإِسْلَامِيَّة وتعتمد عَلَى القوانين الوضعية        |
| 401 | الغربيَّة، هلَّ يُعتبر وليُّ أَمرِها كافَرًا                                                     |
|     | (٤٨١٥) شخصٌ استَخْرَجَ رَخِصَةً لمزَاوَلَةِ أعهالٍ تِجَارِيَّةٍ، ولكنه لم يُزَاولْ هذا           |

| 201 | العَمَلَ بنَفْسِهِ، وأجَّرَ الرخصَةَ لرَجُلٍ آخرَ                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٤٨١٦) إِن القَائمِينَ في هذه الأيامِ على هَيئةِ الأَمْرِ بالمعْرُوفِ مِن كبارِ السِّنِّ    |
| 301 | الذين لا عِلْمَ لَهُمْ بِالشَّرِيعَةِ،                                                      |
|     | (٤٨١٧) أنا رجل أُهَرِّبُ بعضَ البضاعَةِ المشروعَةِ، والجُمركُ يأخذُ أكثرَ من                |
| 409 | قيمَةِ البضاعَةِ                                                                            |
|     | (٤٨١٨) كُنْتُ أَيّْجُرُ، فأَذْهَبُ إلى البلادِ وأَشْتَرِي البضائعَ، وآتِي بِهَا إلى بلَدِي، |
| ٣٦. | ولكِنَّ الجمارِكَ لا تَقْبَلُ أن أَدْخُلَ إلَّا بِرِشْوَةٍ                                  |
| ٣٦. | (٤٨١٩) هل كلُّ مَن بَدَّلَ الشَّرع وتحاكَم إِلَى القوانين الوضعيَّة كافِرٌ؟                 |
| ۲۲۱ | (٤٨٢٠) قَطْعَ أُصْبُعهِ بِغَرَضِ عدم دُخول الكلِّيّات العسكريَّة،                           |
| 475 | فتاوى أعمال القلوب                                                                          |
| 475 | <b>=</b> التوبة:                                                                            |
|     | (٤٨٢١-٢٨٢١) كنتُ أسرقُ فيها مَضي وأَعملُ كثيرًا منَ الكبائـرِ فـهَل لي مِن                  |
| ٣٦٤ | توبةٍ؟                                                                                      |
|     | (٤٨٢٣) رجلٌ يَعملُ عندَ بعضِ الناس، سَرقَ مبلغًا منَ المال، ثم تَابَ إِلَى الله،            |
| 418 | وأَرادَ أَن يُرجعَ المَالَ إِلَى أَهْلِهِ                                                   |
|     | (٤٨٢٤) رجلٌ اشتغَلَ فِي تِجارةِ المُخَدِّرات، واشتَرى من أَموالها أَرضًا وعمائرَ،           |
|     | ثمَّ تركَ هَذِهِ النَّجارَةَ، وتَابَ إِلَى الله مِنها، فهَل يَجوزُ لوَرثتِه أن يَأخذُوا     |
|     | مِنَ الأراضي والعمائرِ الَّتي اشْترَاها مِن تِجارةِ المخدراتِ قبلَ تَوبته، أَو              |
| ٣٦٦ | V?                                                                                          |
|     | (٤٨٢٥) فِي حال إصابَةِ شخصٍ عاصٍ بمرَضِ السَّرطانِ، وأخبَرَهُ عدَدٌ من الأطباءِ             |
|     | أن وفاتَهُ مُحَتَّمَةٌ لفتْرَةٍ مِن شهْرَيْنِ إِلَى ثلاثةِ أَشْهُرٍ، فَهَا حُكم توبيِّهِ؟   |

|     | (٤٨٢٦) لم أكُنْ أُصَلِّي، وَلَا أصوم، وَلَا أَزَكِّي، وَلَا أحجُّ، وكنت أُسْرِقُ سَرِقاتٍ                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٧ |                                                                                                           |
| ۲٦٨ | (٤٨٢٧) ما علاماتُ التوبةِ الصادقةِ، وكيفَ يَرَاها الإنسانُ فِي نَفْسِه؟                                   |
|     | (٤٨٢٨) هل بعدَ طُلوعِ الشمْسِ من مَغْرِبِهَا حياة دُنْيَوِيَّةٌ، أم أَنَّ الساعَة تقومُ                   |
| ۸۲۳ |                                                                                                           |
| ٣٦٩ | ^                                                                                                         |
|     | (٤٨٣٠) بعضُ الإِخوةِ أَعطانا سؤالًا أَوْ وجَّهَ إِلَينا شعرًا يقولُ: إِنَّ قلبِي قدْ                      |
| ۲۷۱ | <b>^</b> .                                                                                                |
| ۲۷۱ | (٤٨٣١) هل للقاتلِ عمدًا من توبةٍ؟ وما هُوَ الراجح فِي ذَلِك؟                                              |
|     | (٤٨٣٢) إِنِّي طَالِبٌ فِي المُرْحَلَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ الثَّانَوِيَّةِ، وعنْدَما كُنْتُ فِي المُرْحَلَةِ |
| ٣٧٣ |                                                                                                           |
|     | (٤٨٣٣) أنا طالب علم أسرفتُ عَلَى نفسي فِي الذنوبِ، وقد ابتُليت ببعض الذنوبِ                               |
| 377 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                     |
| ٣٧٥ | (٤٨٣٤) رجل كَانَ يسرق قبل بلوغه، فهَاذَا عَلَيْهِ الآن؟                                                   |
|     | (٤٨٣٥) شخص سرق أشرطة أغانٍ، ثمَّ تَابَ من استماع الأغاني، فهل عَلَيْهِ أن                                 |
| ٣٧٦ | يَرجِعها إِلَى صاحبها؟                                                                                    |
|     | (٤٨٣٦) إِنَّهُ سرق مالًا من بِقالة وَهُوَ صغير فِي الثَّانية عشرة من عُمُره، والآن                        |
| ٣٧٦ | بُلغَ عُمُرُه سَبعةَ عشرَ عامًا، ويريد أنْ يَرْجِعَ هَذَا المَالَ، فَهَاذَا يَفعَل؟                       |
|     | (٤٨٣٧) عندَ طوافِ الإفاضةِ اعترضتْ طريقي امرأةٌ، فدفعتُها، وواصلتُ سيري                                   |
|     | بدونِ أذيتِها، قالتْ لي: لن أسامحكَ، معَ أني استغفرتُ لها فِي صلاتي،                                      |
| 3   | فإني قلقٌ تجاهَها، فهلْ يجبُ عليَّ كفارةٌ؟                                                                |

|                                              | (٤٨٣٨) إِذَا أَذَنَبَ العبدُ ذَنبًا وأراد أن يتوبَ من الذَّنبِ، فهل عَلَيْهِ أن يتوضأَ                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧                                          | ويصليَ رَكْعَتَيْنِ، ويستغفر اللهَ ويتوب؟                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧٨                                          | (٤٨٣٩) هل تصحُّ التَّوْبَةُ عن بعضِ الذنوبِ دون بعضٍ؟                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                              | (٤٨٤٠) كُنتُ أَفعَلُ المَعاصي وأتوبُ ثُمَّ أُعودُ وأتوبُ، ثُمَّ التَجَأْتُ للحَجِّ لله،                                                                                                                                                                                                            |
|                                              | ومُعاهَدةِ الله عَزَّوَجَلَّ على عَدَمِ العَودةِ، وذلك مَراتٍ عَديدةٍ، وأَعودُ بعدَ                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | ذلك لهذِهِ المَعاصي، فهذِهِ الأَيمانُ والعُهودُ والطَّلاقُ وغَيرُها، هل عليَّ                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۷۸                                          | مِن كَفَارَّةٍ أُو لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨٠                                          | <b>-</b> الشكر                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                              | (٤٨٤١) هل يجوزُ شُكْرُ اللهِ عَرَّقَجَلَّ عن طَريقِ الصَّدَقَةِ، والذَّبْحِ، والصلاةِ، أم<br>أَنَّهُ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ عَلَى سَجْدَةِ الشُّكْرِ؟                                                                                                                                                 |
| ٣٨٠                                          | أَنَّهُ أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ عَلَى سَجْدَةِ الشُّكْرِ؟                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸۱                                          | ■ خشية الله                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣,1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 / 1                                        | ( ٤٨٤١) هن مجور للإنسانِ أن يتمني أنه تم يولد حوفًا من يوم المحسرِ!                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              | (٤٨٤٢) هَل يجوزُ للإنسانِ أن يَتمنَّى أَنَّهُ لم يُولَدْ خوفًا من يَوم المحشَرِ؟                                                                                                                                                                                                                   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                              | <ul> <li>الخوف والرجاء</li> <li>(٤٨٤٣) ما ردُّكُمْ عَلَى مَن يقولُ: إنَّ العبادةَ الحَقَّةَ أنْ تَعْبُدَ اللهَ حُبًّا فِي ذاتِه،</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| <b>ዮ</b> ለየ<br><b>ዮ</b> ለየ                   | <ul> <li>الخوف والرجاء</li> <li>(٤٨٤٣) ما ردُّكُمْ عَلَى مَنِ يقولُ: إنَّ العبادةَ الحَقَّةَ أنْ تَعْبُدَ اللهَ حُبًّا فِي ذاتِه،</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| <b>ዮ</b> ለየ<br><b>ዮ</b> ለየ                   | الخوف والرجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣ <b>٨</b> ٢<br>٣ <b>٨</b> ٢<br>٣ <b>٨</b> ٤ | الخوف والرجاء                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٣ <b>٨</b> ٢<br>٣ <b>٨</b> ٢<br>٣ <b>٨</b> ٤ | الخوف والرجاء الخوف والرجاء ( ١٩٨٤) ما ردُّكُمْ عَلَى مَن يقولُ: إنَّ العبادةَ الحَقَّةَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ حُبَّا فِي ذاتِه، وليسَ رغبةً فِي جَنَّه، وَلَا خَوْفًا مِنْ نارِه                                                                                                                    |
| ٣ <b>٨</b> ٢<br>٣ <b>٨</b> ٢<br>٣ <b>٨</b> ٤ | الخوف والرجاء الخوف والرجاء العبادة الحقّة أنْ تَعْبُدَ اللهَ حُبَّا فِي ذاتِه، وليسَ رغبةً فِي جَنَّتِه، وَلا خَوْفًا مِنْ نارِه والخَوْفِ؟ |

| ٣٨٨  | ■ التقوى                                                                                             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (٤٨٤٧) هِلْ يَتَفْضُلُ شَيخُنَا بِضَرِبِ أَمثلةٍ للتَّقَوَى الَّتِي يَكُونُ بِهَا ثَباتُ المسلمِ     |
| ٣٨٨  | عَلَى الدِّينِ؟                                                                                      |
| ٣٨٨  |                                                                                                      |
| ۳۸۹  | <b>-</b> الورع والزهد                                                                                |
| ۳۸۹  | (٤٨٤٩) ما الزُّهد؟ هل هُوَ تركُ الطعامِ والشرابِ والإقلال منه؟                                       |
| ٣٩.  | <ul> <li>النية واحتساب الأجر</li> </ul>                                                              |
|      | (٤٨٥٠) قُلتم فِي برْنَامِج (نور عَلَى الدَّرْبِ) يجب أَنْ تَكُونَ عاداتُ العبدِ عِبَاداتٍ            |
| ٣٩.  | لَا أَنْ تَكُونَ العِبَاداتُ عاداتٍ. فَمَا مَعْنى ذَلِك، جزاكم اللهُ خَيْرًا؟                        |
| ۳۹۱  | = الصبر                                                                                              |
|      | (٤٨٥١) مَا الواجِبُ عَلَى الإنسانِ إذَا أصابَتْهُ مصِيبَةٌ؟ وهل يَلْزَمُهُ الرِّضَا عَلَى            |
| ۳۹۱  | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                |
|      | (٤٨٥٢) كَتَبْتَ جزَاكَ اللهُ خيرًا أن مَنْزِلَةَ الصَّبْرِ أقلُّ مِنْ منْزِلَةِ الرِّضَا لكِنَّ شيخَ |
|      | الإسلام ابنَ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ نَقُلَ عن بعضِ التَّابِعِينَ وَهُوَ مُوسَى وغيرُهُ          |
| ۳۹۳  | العَكْسَ، فأرجو من فضيلتكم كشف هَذَا الإشكال                                                         |
|      | (٤٨٥٣) أليسَ الَّذِي لَا يفكِّر فِي المعصيةِ صابرًا عَلَى مَحَارِمِ اللهِ، ولذلك تُكتَب لَهُ         |
| 448. | حَسَنَات؟                                                                                            |
| 498. | ■ الرضا                                                                                              |
| 387  | (٤٨٥٤) ما حُكْمُ مَنْ لَا يَرَضَى بالشَّريعَةِ، أو يتَمَنَّى أن عبادَةَ مَا لَمْ تُشْرَعْ؟           |
| ۳۹٥. | ■ التوكل والأخذُ بالأسباب                                                                            |
| 490. | (٤٨٥٥) كيفَ نستطيعُ أن نوفقَ بينَ التوكّل عَلَى الله، والأخذِ بالأسبابِ                              |

| 497       | ■ من هم بحسنة                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٩٦       | (٤٨٥٦) ذكرتم في شرحِكم للعقيدةِ الواسطيَّة أن الَّذِي يَنوي عملًا ولم يعملُه                             |
| <b>44</b> |                                                                                                          |
| 447       |                                                                                                          |
| 497       | ■ أنواع النفس                                                                                            |
| ۲۹۸       | (٤٨٥٨) ما الفَرْقُ بينَ النَّفْسِ الأمارَةِ بالسُّوءِ، والنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، والنفسِ المطْمَئِنَّةِ؟ |
| 499       | ٠                                                                                                        |
|           | (٤٨٥٩) أستمع إِلَى آيات الله فِي الصلاة، وأحاول التأثر والبكاء، ولكني لا أستطيع،                         |
| 499       | فَهَا نصيحتكم لعلاج قسوة القلوب؟                                                                         |
| ٤٠١       | <b>-</b> الموعظة                                                                                         |
|           | (٤٨٦٠) هل شراء الشخص كفنًا لِنَفْسِهِ، ووضعه فِي خزانةِ الملابسِ عملٌ مقبولٌ،<br>أم مبتدَع؟              |
| ٤٠١       | أم مبتدَع؟                                                                                               |
| ٤٠٢       | ■ الرياء                                                                                                 |
|           | (٤٨٦١) ما علاجُ الرِّيَاء الَّذِي يجده الإنسانُ فِي نفسِه؟ وهل يَنقُص ثوابَ العملِ                       |
| ٤٠٢       | الَّذِي قد راءَى فيه؟                                                                                    |
| ٤٠٤       | (٤٨٦٢) أنا أشك أنني مراءٍ فِي جميع أعمالي وأنا متحيِّر، فهَاذَا أفعل؟                                    |
|           | (٤٨٦٣) أشعُر دائمًا فِي كل عملٍ أن هَذَا العمل قد دخلهُ الرِّياء، وأَخشَى أن يحبطَ                       |
|           | هَذَا العملُ، فهل لهذاً التفكيرِ تأثيرٌ؟ وما الوسيلةُ لمجاهدةِ النفسِ عَلَى                              |
| ٤٠٥       | الإخلاص في سائر العبادات؟                                                                                |

| (٤٨٦٤) ما الطريقُ إِلَى إصلاحِ القلوبِ والتخلُّصِ مِنَ الرياءِ والعُجْبِ؟ ٥٠ ٤                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| = الحسد                                                                                                                                                                             |
| (٤٨٦٥) سائلٌ يشْكُو إِلَى اللهِ، ثم إليكَ فيقولُ: قَلْبِي مَلِيءٌ بالحَسَدِ، فَهَا هُو العِلاجُ؟ ٢٠                                                                                 |
| (٤٨٦٦) ما علاجُ الحسدِ والرياءِ والكِبر، معَ ذكرِ الأدلةِ؟ ٤٠٨                                                                                                                      |
| فتاوى الدَّعوة إلى الله                                                                                                                                                             |
| (٤٨٦٧) من مُشْكلاتِ الشَّبابِ عدَمُ الاستشارَةِ فيها يُقْدِمُونَ عليه مِنْ أمورِ<br>الدَّعوةِ؛ وذلك لقِلَّةِ التفافِهِمْ حولَ العُلَهَاءِ، فهل من كَلِمَةٍ توجِيهِيَّةٍ<br>حول ذلك؟ |
|                                                                                                                                                                                     |
| (٤٨٦٨) بهاذا صلحَ أوَّل هذه الأُمَّة؟ وكيف السَّبيل إلى ذلك فِي ظلِّ ما نحن فيه<br>من فُرقة وخلافٍ؟                                                                                 |
| (٤٨٦٩) كثيرٌ من إخواننا وَأصدِقائِنِا وأَقارِبِنا وعامةِ النَّاسِ بعيدونَ كلَّ البعدِ                                                                                               |
| عنِ الدِّينِ، فكيفَ تتمُّ دعوتُهم؟                                                                                                                                                  |
| (٤٨٧٠) نُوَاجِهُ بعض الهجوم والتُّهَم وذلك عند وَعظنا لبعضِ النَّاسِ، ونُصحنا<br>لهم، سواء فِي المساجدِ أو فِي خارج المسجدِ                                                         |
| (٤٨٧١) يريدُ بعضُ الشَّبابِ من طلَّابِ العلمِ أنْ يَتَوَجَّهوا إِلَى الاتحادِ السوفيتي<br>للدعوةِ هناكَ                                                                             |
| (٤٨٧٢) ما جوابُكُمْ عن قولِ مَن يقولُ مِنْ أهلِ العِلْمِ: إن وسائلَ الدعْوَةِ إلى اللهِ                                                                                             |
| توقِيفِيَّةٌ في غايَتِهَا ووَسائِلِها                                                                                                                                               |
| في معامَلَتِهِ معَ النَّاسِ                                                                                                                                                         |
| (٤٨٧٤) هَلْ وسائلُ الدَّعْوَةِ إلى الله عَزَّقِجَلَّ تَوْقِيفِيَّةٌ                                                                                                                 |

|       | (٤٨٧٥) شرح هَذِهِ العبارة مَعَ نِسبتها إِلَى قائلها: لا يَصْلُحُ آخِرُ الأُمَّة إِلَّا بها صَلَحَ |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 577   | به أوَّلُها                                                                                       |
| ٤٢٨   | (٤٨٧٦) هل الدَّعوة إِلَى الله فِي جماعةٍ واجبةٌ أو لا؟                                            |
| ٤٢٩   | (٤٨٧٧) وجود طالبِ العلمِ فِي مجتمعٍ تكثُر فيه البِدَع والضلالات أفضلُ                             |
| ٤٢٩   | (٤٨٧٨) هلِ الدَّعْوَةُ إلى اللهِ بَأَن نَتَكَلَّمَ في التَّوحِيدِ مِثلَ تَكَلُّمِ الأنبياءِ       |
| ٤٣٠   | (٤٨٧٩) أُعَلُّم طالباتٍ بَعْضَهُنَّ على غيرِ مذْهَبِ أهلِ السُّنَّةِ                              |
| ٤٣٠   | (٤٨٨٠) والِدي لا يُصلي معَ الجَماعةِ في المَسجدِ أبدًا                                            |
| ۱۳٤   | (٤٨٨١) وُجد فِي صفوف العاملينَ فِي الدَّعوةِ مَن يُفسِّق إخوانَه الدُّعاة                         |
|       | (٤٨٨٢) يُصلُّونَ، ولكن لا يحضُرونَ جماعَةً، فإذا نصَحْتُهُم قالوا: إن شاءَ اللهُ                  |
| ٤٣٢   | نحضًر                                                                                             |
|       | (٤٨٨٣) هِل يجوزُ للواعظِ أن يأخذ نقودًا في حال الوعظ اعتمادًا على الحديث                          |
| ٤٣٣   | الَّذي يَرويه البخاريُّ                                                                           |
| ٤٣٤   | (٤٨٨٤) مُقَصِّرُ ونَ فِي الدَّعوةِ إِلَى اللهِ                                                    |
|       | (٤٨٨٥) قول بعض مَن يَتَصَدَّى للدعوةِ ويقول: لا تُفَرِّقوا بين المُسْلِمِينَ بالكلامِ             |
| ٤٣٨   | عن الجَهْمِيَّة والمُعْتَزِلَة والأشاعِرة والرَّافِضَة وغيرهم                                     |
| ٤٣٩   | (٤٨٨٦) هل يَجِبُ على المَسِيحِيِّ أَنْ يَعْتَنِقَ الإسلامَ، وكيفَ يُمْكِنُ إقناعُه؟               |
| 133   | (٤٨٨٧) الأمرُ بتَذْكِيرِ النَّاسِ في كلِّ حالٍ، وعلى كلِّ إنسانٍ                                  |
| 133   | (٤٨٨٨) هل تَرْكُ السُّنَنِ أحيانًا لمصلَحَةٍ يكونُ أعظمَ من تأدِيَتِهَا؟                          |
| 2 2 3 | (٤٨٨٩) يجهلون تطبيق العلم                                                                         |
|       | (٤٨٩٠) بعضُ المنتسِينَ للإسلام في كثيرٍ مِنَ الدُّولِ يقَعُونَ في بعِض الشِّرْكِيَّاتِ            |
| ٤٤٤   | عن جَهْل                                                                                          |

| ११० | (٤٨٩١) هل يَسقُط واجب الدَّعوة عند الجهالةِ فِي حالِ المدعوِّ؟                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११२ | (٤٨٩٢) كلمةٌ توجيهيَّةٍ للطالباتِ العلمِ تَحُثُّهُنَّ فيها على الدَّعوةِ؟                       |
|     | (٤٨٩٣) قرأتُ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قد نَهَرَ الصحابيَّ الَّذِي لَبِسَ الذَّهَبَ ونَزَعَه بِشِدَّةٍ  |
| ٤٤٧ | من يلِهِ                                                                                        |
|     | (٤٨٩٤) إذا خَرَجنا منَ المسجِد وَجَدنا المدخِّنين والتبرُّج بكثرةٍ، ولكن لا يوجد                |
| ٤٤٨ | منَ الحاضرينَ مَن يُنْكِر ذلك                                                                   |
|     | (٤٨٩٥) نسمَعُ بعضَ النَّاسِ كثِيرًا يقولونَ: «لكُمْ دِينُكُم وَلِيَ دِينٌ»، وذلك أثناءَ         |
| ٤٤٨ | الخلافِ، يقصِدُ فض الخِلافِ بهذِهِ العبارَةِ                                                    |
|     | (٤٨٩٦) ذكرتُم أن الآمرَ بالمعروفِ لا يَلزم أن يكونَ فاعلًا له، والنَّاهيَ عن                    |
| ٤٤٩ | المنكرِ لا يلزمُ أَنْ يكونَ مُجْتَنِبًا له                                                      |
| ٤٥١ | (٤٨٩٧) لتدرُّج فِي الأحكامِ الشَّرْعِيَّة                                                       |
| 804 | (٤٨٩٨) رجلٌ كثيرُ الخروجِ إِلَى بلادٍ بعيدةٍ؛ من أجل الدَّعوةِ إِلَى اللهِ                      |
|     | (٤٨٩٩) أنا أحد رجال هيئةِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المنكرِ، وإذا أردنا أمر                 |
| 807 | النَّاس بالصَّلاةِ فإنهم يقولون لنا: لماذا لا تصلون أنتم أوَّلًا!                               |
| ٤٥٣ | (٤٩٠٠) دَخَلَ هذا الدِّينَ، وأهلَ بلدِهِ يُصَرِّحُونَ بعَداوةِ الإسلامِ                         |
|     | (٤٩٠١) إذا قلتُ لهُ هذا خطأٌ قالَ: «إِنَّمَا الأَعْمالُ بِالنِّيَّاتِ»، أو يقولُ: «الإيمانُ في  |
| १०१ | القلبِ»؟                                                                                        |
|     | (٢٩٠٢) عِنْدِي والِدَةُ كبيرةٌ في السِّنِ، وهي لا تَسْمَعُ، ولا تَتَكَلَّمُ مِن يومِ خُلِقَتْ،  |
|     | ونُكَلِّمُها بالإشارَةِ، وهي لا تَعْرِفُ أن تُصَلِّي، ولا أن تَصومَ                             |
|     | (٤٩٠٣) قول ابن المبارك رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «نَحْنُ بحاجَةٍ إلى قَلِيلٍ مِنَ الأَدَبِ، خَيْرٌ مِنْ |
| १०२ | كَثِيرٍ مِنَ العِلْمِ»كثيرٍ مِنَ العِلْمِ»                                                      |

| ٤٥٧ | (٤٩٠٤) كيفَ يتَعامَلُ المسلِمُ المتَّبعُ للسُّنَّةِ مع المسلِمِ صاحِبِ البِدْعَةِ                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०१ | (٥٠٥) والدُّ زَوْجَتِي يسبُّ الدِّينَ والإِسلامَ                                                 |
|     | (٤٩٠٦) هل وسائل الدَّعوة توقيفيَّة؟ وهل يجوز نشر الدَّعوة من خلال أجهزة                          |
| ٤٦١ | الإعلام المختلِفة؟                                                                               |
|     | (٤٩٠٧) ما هُوَ عمل طالبِ العلمِ فِي بعضِ البِدَع الَّتِي قد تَظهَر فِي المُسْجِد النَّبُوِيّ     |
| ٤٦١ | من بعض الأفرادِ                                                                                  |
|     | ر ٤٩٠٨) الآن الأُمَّة الإسلاميَّة كلها إِلَّا مَن رحِم اللهُ غارقة فِي الإشراكِ، فهل كل          |
| 277 | هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى ضلالٍ؟                                                                   |
|     | (٤٩٠٩) ما الموقف من الَّذين يطعنون في أهل العلم، وينقصون من قدرهم إذا                            |
| ٤٦٣ | نُصِحُوا؟ وما الأسلوب الأمثل للتعامل معهم؟                                                       |
|     | (٤٩١٠) يقولون: لا بُدَّ من أن تكون على بصيرةٍ وأن تَتَحَصَّل على العلمِ الكاملِ                  |
| १७१ | حتَّى تدعو إلى الله؟                                                                             |
|     | (٤٩١١) أبي مُدْمِنٌ عَلَى الخمرِ والمُسكِرات منذُ زمنٍ بعيدٍ، ولا يَزالُ، وقبلَ مدَّةٍ           |
| ٤٦٤ | رأيتُه فِي المنزلِ مَعَ امْرَأَةٍ أجنبيَّة                                                       |
| १२० | (٤٩١٢) أبي لهُ علاقةٌ ببعضِ النِّساءِ، فإذا نَصحَهُ أحدٌ غضبَ عليهِ                              |
| ٤٦٦ | (٤٩١٣) هل يجوزُ لي السفر إِلَى بلادِ الكفرِ لدعوةِ أقاربَ لي؟                                    |
|     | (٤٩١٤) شخص يدعي أنه على منهاج السَّلف، ولكنه لا يُحَذِّرُ من أهل البدع                           |
| ٤٦٦ | والضلال، فهل هذا يعتبر على منهج السَّلف؟                                                         |
| ٤٦٧ | (٤٩١٥) لَمَن تَكُونُ رُخصةُ إِزالةِ المُنكَرِ باليَدِ؟                                           |
|     | (٤٩١٦) الأَمرُ بالمَعروفِ والنَّهيُ عَنِ المُنكَرِ فِي الحَجِّ إِذا أَدَّى إِلَى نِقاشٍ وَجِدالٍ |
| ٤٦٧ | هل مِنَ الواجِبِ تَرْكُه حينَئِذٍ؟ وما حُكمُ الاستِمرارِ في الجِدالِ بِه؟                        |

| ٤٦٧ | ■ وحَدة الأمة ونبذ الفرقة                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٤٩١٧) هل من توجيه بشأن الفُرقة والخلاف، خاصة في الَّذين يعيشون في بلاد                              |
| ٤٦٧ | غير البلاد الإسلاميَّة؟                                                                              |
| ٤٧٠ | (٤٩١٨) حكمُ اتخاذِ المحرابِ في المساجدِ، ووصلَ الأمرُ إلى حصولِ الفرقةِ بينهمْ                       |
|     | (٤٩١٩) كيف نوفِّق بين أمرِ النَّبِيِّ ﷺ لأصحابه عند ظهورِ الفتنِ بلزومِ البيوتِ                      |
| ٤٧٤ | والسكوتِ وعدمِ الخوضِ فيها                                                                           |
| ٤٧٦ | فتاوى الأداب الإسلامية                                                                               |
| ٤٧٦ | ■ صلة الرحم:                                                                                         |
| ٤٧٦ | (٤٩٢٠) هَل يَجُوزُ أَن أُقابِلَ إِخْوَانِي وَوالِدِي، عَلَمًا بأَنهم يَتَقَابَلُون عَلَى التليفزيون؟ |
| ٤٧٦ | (٤٩٢١) هل يُمكنُ أن أَزورَ بناتِ عَمي وخَالتِي لصلةِ الرَّحِمِ                                       |
| ٤٧٦ | (٤٩٢٢) لديَّ قَريبٌ بيني وبينه مُشاجَرة منذُ زمنٍ بعيدٍ ؟                                            |
| ٤٧٧ | (٤٩٢٣) رَجُلٌ له والِدُّ ووالِدَةٌ لَيْسَ لهما مَن يَخْدُمُهُمَا، وهو يعمَلُ هنا في المملكَةِ؟       |
|     | (٤٩٢٤) حصَلَ خلافٌ بينَنَا وبين خالَةٍ لي، فاضْطُررْنَا إلى مَقَاطَعَتِها، وبعدَ مُدَّةٍ             |
| ٤٧٨ | عَلِمْتُ أَنها مَريضَةٌ، فقُمتُ بِزِيَارَتِهَا دُونَ عِلمِ أَبِي ؟                                   |
|     | (٤٩٢٥) يسَّر الله له تَعَالَى زوجةً صالحة ملتزِمةً بالحجاب الشَّرعيِّ، إِلَّا أن والدتي              |
| ٤٨٠ | تَرفُضها؟                                                                                            |
|     | (٤٩٢٦) إنِّي أختٌ مِن الأخواتِ المُسلِماتِ، وأمِّي لها حَقُّ واجِبٌ -وهو: الزِّيارةُ،                |
|     | وقـد طَلَبتُ مِن زَوجي عِـدَّةَ مَراتٍ أَنْ يَذَهَبَ بِي إِلَى أُمِّي، ولم يُلَبِّ                   |
| ٤٨٢ | طَلَبِي فَأَرْجِو النُّصِحَ جَزاكُم الله خَيرًا                                                      |
|     | (٤٩٢٧) والِدِي مَتَزَوِّجٌ امرأةً أُخْرَى غيرَ أُمِّي، وِمَالَ كلَّ المَيلِ لزَوجتِهِ الثانية،       |
|     | وحدَثَتْ خِلافاتٌ تَرَتَّبَ عليها طَلاقُ أُمِّي وأريدُ أن تُوَجِّهَ رسالَةً إلى                      |

| ٤٨٣ | أُمِّي عن صِلَةِ الرَّحِمأ                                                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المي عن صِلهِ الرحِمِ.<br>(٤٩٢٨) ما واجبي تُجاهَ والدي الَّذِي لَا يُصَلِّي، ولا يصوم، ويفعل المحرَّمات منذُ   |
| ٤٨٤ | عِدَة سنواتٍ؟                                                                                                  |
|     | (٤٩٢٩) أمرتني أمي أن أغادر مكة وأرجع إلى بلدي لأكمل رمضان معها، ثم                                             |
| ٤٨٥ | عادت فخيرتني في ذلك ؟                                                                                          |
| ٤٨٨ | (٤٩٣٠) هل يَجُوزُ الاقْتصَارُ على الهَاتفِ عِندَ صِلَةِ الرََّحِمِ                                             |
| ٤٨٨ | (٤٩٣١) مَن هم أقاربُ زَوجتي الَّذِينَ يجِبُ عليَّ أن أَجْعَلُها تَزورهم؟                                       |
| ٤٨٨ | (٤٩٣٢) نريد من فضيلتكم نصحيةً للشَّباب الملتزِم فِي برِّ والديْه؟                                              |
|     | (٤٩٣٣) استَأْذَنْتُ مِن أبي للمَجِيءِ إلى الحَرِم، فأَذِن لي، ولكن عندَ السَّفَر رأيتُه                        |
| ٤٩٠ | كَرِهَ مِجِيئي؟                                                                                                |
|     | (٤٩٣٤) إِذَا أُوصَانِي أَبِي، ثُمَّ أُوْصَتْنِي أُمِّي فِي نَفْسِ الوقتِ بَأَمْرِ مُخالِفٍ، فَمَنْ أُطعُ منها؟ |
| ٤٩٠ | ( "-                                                                                                           |
|     | (٤٩٣٥) هل أُطيعُ والدي فِي ذَهابها إِلَى أماكن لصلةِ رَحِمها، مع أن والدي لم<br>يَسْمَحُ لها؟                  |
| 193 | ( =                                                                                                            |
|     | (٤٩٣٦) إنّي أتعامَلُ مع أُمِّي وأبي بالمجادلةِ وشَيْءٍ مِنْ رفعِ الصوتِ عندَ                                   |
| 193 | العصب:                                                                                                         |
|     | (٤٩٣٧) أَنَا مُعلِّمٌ ولي أَبُّ، وأَسكنُ فِي قريةٍ، وأريد الانتقالَ منها إلى مَكَّةَ، أُو                      |
| 193 | المَدِينَةِ للاستفادةِ، وطلبِ العِلمِ؟                                                                         |
|     | (٤٩٣٨) لِي أقاربُ لَدَيْمِمْ مِنَ المعاصِي الشّيءُ الكثيرُ، وقد قُمْتُ بنُصْحِهِمْ، ولكِنَّهُمْ                |
| ٤٩٣ | لم يَسْتَجِيبُوا لي؟                                                                                           |
|     | (٤٩٣٩) إِن والِدِي رَجُلٌ كبيرٌ في السِّنِّ، وهو قَاسٍ عليَّ، غيرُ أَنه غَيرُ مِقَصِّرٍ في                     |
| 294 | النَّفَقَة؟                                                                                                    |

|     | (٤٩٤٠) قَالَ ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيَصِلْ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩٤ | رَحِمَهُ"؟                                                                                                 |
|     | (٤٩٤١) إننا فِي بعضا الأحيانِ نذهب إِلَى أرحامنا وأقاربنا لِنَصِلَهم، لكن نجد                              |
| ٤٩٥ | فِي بعض الأحيانِ بناتِهم هناك سافراتٍ؟                                                                     |
|     | (٤٩٤٢) فتاة تقول: أمي تُريدني دائمًا أن أتحدَّثَ معها، ومعظم حَدِيثها غِيبَة ولا                           |
| १९० | تترك لي فرصةً لطلبِ العلمِ؟                                                                                |
| ११७ | (٤٩٤٣) ما المَوْقِف السَّلبي من الابن بالنِّسْبَة للوالدين؟                                                |
|     | (٤٩٤٤) نحن إخوةٌ رجالًا ونساءً، ويملك أبونا مصنعًا، وقد وكَّل إخواننا                                      |
| ११७ |                                                                                                            |
| ٤٩٧ | (٤٩٤٥) هل يُشترَط إذن الوالدينِ فِي فعلِ النوافلِ ؟                                                        |
| ٤٩٨ | (٤٩٤٦) ما رأيكمْ -حفظكُمُ اللهُ- فيمنْ يكونُ حَسَنَ الخلقِ مَع والديهِ وأهلِهِ؟                            |
|     | (٤٩٤٧) لي أقاربُ، أَتَقَرَّبُ إليهمْ ويَبْتَعِدُونَ عنِّيْ؟                                                |
|     | (٤٩٤٨) أَعْمَلُ مع إِخْوَقِ في بَلَدٍ غيرِ بَلَدِي، وَوَالِدِي مُتَوَفَّى، وأنا أعتقدُ أنَّ أُمِّي         |
| ११९ |                                                                                                            |
| १९९ | ■ السلام والتهنئة:                                                                                         |
| १९९ | (٤٩٤٩) هَل يُستحبُ البَداءَةُ بالسلامِ على شَاربِ الدُّخانِ ؟                                              |
| ٥٠٢ |                                                                                                            |
| ٥٠٢ |                                                                                                            |
| ٥٠٣ | (٤٩٥٢) إذا سلَّم غيرُ المُسْلِمِ وقال: السَّلام عليكم، فبهاذا أرد عليه؟                                    |
|     | (٤٩٥٣) مَا المَقْبُولُ في تَهنئةِ اللَّسلِمينَ بَعضهِم بعضًا؟                                              |
|     | (٤٩٥٤) مَا حُكْمُ الْمُعَانَقَة عند التهنئةِ بالعِيدُ؟                                                     |

|              | (٤٩٥٥) مَا خُكْمُ تَقْبِيلِ المَحَارِمِ، وهل يجوزُ للمرأةِ أَنْ تُصافِحَ أَخَاهَا الذي لا |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • 9        | يُصَلِّي؟                                                                                 |
| 0 • 9        | (٤٩٥٦) يوجد في عملي زملاء غير مسلمين، فكيف أسلم عليهم؟                                    |
| ٥١٤          | (٤٩٥٧) مَا حُكْمُ إلقاءِ السَّلامِ عَلَى المدخِّن؟                                        |
| ٥١٦          | (٤٩٥٨) فِي قوله تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُ مِ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا ﴾ [النور:٦١]؟        |
| ٥١٦          | (٤٩٥٩) يمر بنا بعض الناس أحيانًا ولا يسلمون؟                                              |
| 071          | (٤٩٦٠) إذا دخلتُ المنزل وسلمتُ عَلَى أهلي ؟                                               |
| 071          | (٤٩٦١) هل يجوزُ إلقاءُ السلام على قارِئِ القرآنِ والمصَلِّي؟                              |
| 077          | (٤٩٦٢) إذا قامَ الرجلُ مِنَ المجلِسِ هلْ يُسَلِّمُ؟                                       |
| 078          | (٤٩٦٣) قُلْتُمْ إن السلامَ في المجْلِسِ لم تَجِدُوا له أَصْلًا مِنَ السُّنَّةِ ؟          |
| 0 7 0        | (٤٩٦٤) ما حُكْمُ الزيادَةِ في السَّلامِ بقولِهِ: ومَغْفِرَتُهُ وطَيِّبُ صلواتِهِ؟         |
| 070          | (٤٩٦٥) هل صَحَّ عن ابنِ عُمَرَ: «أَنه إذا دَخَلَ بَيْتًا قِالَ                            |
| 077          | (٤٩٦٦) أَرْجُو توضِيحَ السَّلامِ عَلَى المرأةِ الكَبِيرَةِ ؟                              |
| 0 <b>Y</b> V | (٤٩٦٧) قولُه ﷺ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ»                                         |
| 077          | (٤٩٦٨) إلقاءُ السلامِ بينَ الناسِ عامَّةً، والشبابِ خاصَّةً؟                              |
| 0 7 9        | (٤٩٦٩) هل يَجُوزُ للأَشخاصِ عند اللِّقاء المصافحةُ والتقبيلُ؟                             |
| ۰۳۰          | (٤٩٧٠) نَرَى بعض الشبابِ عند التقائهم ببعضٍ؟                                              |
| ۰۳۰          | (٤٩٧١) ما رأيكم في بعض الَّذِينَ إذا رأوْا مَن يُقَدِّرونهم؟                              |
| ٥٣٢          | (٤٩٧٢) ما رأي فضيلَتِكُمْ فيمَنْ يُكْثِرُ مِنَ السلام؟                                    |
| ٥٣٣          | (٤٩٧٣) قلتُ لأحدِ الشباب: بلِّغ تحياتي لفلانٍ ؟                                           |

| ٥٣٣   | (٤٩٧٤) لقد سَمِعْنا الكلامَ على فَصْلِ السلامِ ؟                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣   | , and the second se |
| ٤٣٥   | (٤٩٧٦) ما الحُكم في العباراتِ التاليةِ؟                                                                        |
| ٤٣٥   | (٤٩٧٧) نحنُ في مِنْطَقَةٍ في أيامِ العِيدِ نُقَبِّلُ رُءُوسَ القواعدِ مِنَ النساءِ؟                            |
| ٥٣٥   | (٤٩٧٨) هل مِنَ الجائزِ أَنْ أُقَبِّلَ يَدَ وَالِدِي وَوَالِدَتِي؟                                              |
| ٥٣٥   | (٤٩٧٩) مَا حُكْمُ سلامِ المَرْأَةِ باللسانِ دونَ المصافحةِ؟                                                    |
| ٥٣٥   | (٤٩٨٠) هناك قولٌ شاع بين النَّاسِ وَهُوَ: «لا سلامَ على طعامٍ»؟                                                |
| ۲۳٥   | (٤٩٨١) ما الحكمُ إذا سَلَّمَتِ المَرْأَةُ على الرجلِ؟                                                          |
| ٥٣٧   | (٤٩٨٢) مَا حُكْمُ زيادة قول: (ومَغْفِرَتُه) في ردُّ السلامِ؟                                                   |
| ٥٣٧   | (٤٩٨٣) كانتْ برفقتي نساءٌ كبيراتٌ في السنِّ ؟                                                                  |
|       | (٤٩٨٤) إذا قَالَ قائل: السَّلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، فهل يجوز أنْ أقولَ:                             |
| ٥٣٨   | عليكم السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ومَغفِرَتُه؟                                                             |
| ٥٣٨   | (٤٩٨٥) هلْ مِنَ الأفضلِ إفشاءُ السلامِ على مَنِ ارْتَكَبَ بعضَ المعاصي؟                                        |
| ٥٣٨   | (٤٩٨٦) انْتَشَرَت ظاهِرةٌ بَينَ النَّاسِ، وَهِيَ القِيامُ لبَعضِهمُ البَعضُ عِندَ الْمُصافَحةِ                 |
| ۰٤٠   | ■ حُسن الخلق                                                                                                   |
| ٥٤٠   | (٤٩٨٧) بفضلِ اللهِ وبحمدِه، أحفظُ من كتابِ اللهِ الكثيرَ؟                                                      |
| ٥٤٠   | (٤٩٨٨) نريد من فضيلتكم أن تبيِّنوا لنا الفرق بين الهَمْزِ واللَّمْزِ والنَّبْز؟                                |
| 0 & 1 | ■ الضَّحِكُ والتَّبَسُّم:                                                                                      |
|       | (٤٩٨٩) إني أراكَ أُيُّهَا الشيخُ الجَلِيلُ تَتَمَسَّكُ بسُننِ الرَّسُولِ ﷺ التي لا يَتَمَسَّكُ                 |
| 0 & 1 | بها الكَثيرونَ                                                                                                 |

| 0 2 7 | ■ وسائل الإعلام والموسيقي والغناء:                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (٤٩٩٠) قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، وقَد جاءَ في |
| 0 2 7 | التليفزيون مسلسلٌ باسمٍ أَبِي عُبيدةَ بنِ الجرَّاحِ؟                                           |
| ٥٤٤   | (٤٩٩١) هَل يَجُوزُ للمُسلِم أَن يُمثلَ الكُفارَ ؟                                              |
| ٥٤٤   | (٤٩٩٢) أنا مهتمٌّ بكتابةِ القصصِ؟                                                              |
|       | (٤٩٩٣) عمِلتُ في مجال أشرطة الأغاني، فهل الراتبُ الَّذِي أستلِمه حلالٌ أم                      |
| ०६२   |                                                                                                |
| ०१२   | (٤٩٩٤) هل حُكْمُ التِّلفزيون كحُكْمِ الدِّشِّ؟                                                 |
| ٥٥.   | (٤٩٩٥) مَا حُكْمُ الاستهاعِ إِلَى الأناشيدِ الإسلاميَّة الخالية منَ الدُّفِّ، والتمثيليَّات؟   |
| 007   |                                                                                                |
| ٥٥٣   |                                                                                                |
| 00V   | (٤٩٩٨) ورد في الحديث أن من الثلاثة الذين تحرم عليهم الجنة ؟                                    |
| ٥٥٨   | (٤٩٩٩) ما حُكْمُ وُجودِ التِّلِفَازِ في بيتِ الرَّجُلِ المُسْلِمِ؟                             |
| ००९   | (٠٠٠٠) ما حكم مشاهدة الأطفال لأشرطة الفيديو الإسلامية؟                                         |
| 071   | (٥٠٠١) أنا رجل من الديار الخارجيَّة ؟                                                          |
| 170   | (٥٠٠٢) عندي تلفاز في البيت ولا أشاهد فيه المحرَّمات؟                                           |
| 770   | (٥٠٠٣) هل يجوز أن أفتحَ مَحَلًّا لإصلاح التلفازِ؟                                              |
|       | (٢٠٠٤) عندي تلفزيون، ولما رأيتُ أهلي يَفتحونه على أشياءَ محرَّمة كسرتُه، فما                   |
| ۲۲٥   | الحكم في ذلك؟                                                                                  |
|       | (٥٠٠٥) أطفالي لا يشاهدون التلفزيون في المنزل، وعندما أذهب إلى أهلي                             |

| ०२१ | يشاهدونه، ولا أستطيع منعهم، فهاذا أفعل؟ أرشدوني                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٥٠٠٦) لقد كثُرت الصُّحونُ الهوائيَّة أو ما يُسَمَّى بالدُّشُوش، وذلك فِي مدينة                                                              |
| ०२६ | المُصطفَى عَيْظِيَّةِ؟                                                                                                                       |
| 070 | (٠٠٠٧) نرى انتشار الصحون الهوائيَّة وهو ما يُسَمَّى الدِّشَّر؟                                                                               |
|     | (٥٠٠٨) أنا أعملُ معَ والدي في بيع الأجهزةِ الإلكترونيةِ بالجملةِ لأصحابِ                                                                     |
| ۸۲٥ | ,                                                                                                                                            |
|     | (٥٠٠٩) هل يجوز لي أن أذهب بأمي إِلَى قُصور الأفراح الَّتِي فيها المعازِفُ                                                                    |
| ०२९ | والغناءُ؟                                                                                                                                    |
| ०२९ | (١٠١٠) هل التمثيلُ فِي المسرح فِي المركزِ الصيفيِّ أو غيره، فيه حَرَجٌ؟                                                                      |
| ٥٧١ | (٠١١) ما رأيُكم فِي الأناشيدَ الإسلاميَّة؟                                                                                                   |
| ٥٧١ | (٥٠١٢) تُباع فِي محلات التسجيل أشرطة أناشيد للنساء؟                                                                                          |
|     | (١٣٠ ٥٠) أخي عنده دِش -صحن هوائي- فِي البيت، ونصحتُه كثيرًا، فهل يجوز                                                                        |
| ٥٧٢ | لي مُقاطعته؟ أفيدوني                                                                                                                         |
|     | (١٠١٤) ما الآلات الموسيقية الَّتِي يجوز أن تُستخدَم فِي حفلات الزَّواجِ عند                                                                  |
| ٥٧٢ | النِّسَاء؟                                                                                                                                   |
| ٥٧٣ | (٥٠١٥) ذكرتُم جَواز الدُّف فِي الأفراحِ والعيدِ؟                                                                                             |
| ٥٧٤ |                                                                                                                                              |
|     |                                                                                                                                              |
| ٥٧٦ | (٥٠١٧) ما حُكْمُ فتحِ مِحِلِّ تِجَارِيِّ لبَيعِ أَشْرِطَةِ الفِيديو التي تُسَجِّلُ عَليها المحاضَراتُ العِلْمِيَّةُ والأفلامُ التَّرْبِويةُ؟ |
| ٥٧٧ | (١٨٠ ٥) أملِك جهاز فيديو، فهل يجوز لي بيعه أم أكسره؟                                                                                         |
|     | (١٩٠٥) أَقُومُ بِالعَمَلِ في مِهنةِ الكَهرُباءِ، ويُطلَبُ مِنِّي أَن أَقُومَ بِعَمَلِ التَّوصيلاتِ                                           |

| اللَّازِمةِ لِتَشغيلِ جِهازِ التِّلفِزيون مِن إريال وكَهرُباء، ولا يَخفى ما في هَذا               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجِهازِ، فَما الحُكَمُ في القِيامِ بِذَلِك؟                                                      |
| ■ قيادة المرأة للسيارة:                                                                           |
| (٢٠٠٥) ما حُكمُ قيادةِ المرأةِ للسيَّارةِ بضَرورةٍ أو بغَيرِ ضَرورةٍ ؟٥٧٨                         |
| ■ الخلوة بالأجنبية والاختلاط وسفر المرأة بدون محرم                                                |
| (٢١١) هَلْ يَجُوزُ للمرأةِ أن تركب سيارةَ أجرةٍ إلى مكانٍ غيرِ ببعيدٍ بدون مَحْرُمٍ               |
| لها؟                                                                                              |
| (٥٠٢٢) يوجدُ لدينا سائقٌ أجنبيٌّ مسلمٌ، وفي أغلبُ الأوقاتِ نكون في الحَرَمِ                       |
| ويَسُوق بنسائنا بدونِ مَحَرَم؟                                                                    |
| (٧٢٣) هَلْ يَجُوزُ الحَلوة بالمرأةِ الأَجنبيَّة خلال الصُّعُود بالمِصْعَدِ؟١٥١                    |
| (٢٤) فضيلةَ الشيخ: ما حُكْمُ الآتِي، وما نَصِيحَتُكُمْ لي:                                        |
| (٥٠٢٥) ما رأيُ فضيَلَتِكُمْ فيها تَفْعَلُه بعضُ النساءِ مِنْ مخالفاتٍ في الحَرَمِ                 |
| الشريفِ؟                                                                                          |
| (٥٠٢٦) ما تقولونَ في دِرَاسَةِ الفتاةِ في كليةِ الطبِّ؟                                           |
| (٥٠٢٧) ما حُكْمُ الإسلامِ في عمَلِ المرأةِ المسلِمَةِ؟                                            |
| (٥٠٢٨) هل يجوزُ الجلوسُ في مجلسٍ فيهِ خادمةٌ بِلا خَلوةٍ؟١٥٥                                      |
| (٥٠٢٩) كثيرٌ منَ النساءِ يَخرجنَ بكثَرةٍ إلى الأسواقِ ؟                                           |
| (٥٠٣٠) هل يجوز الدراسةُ فِي كُلِّنَة يوجد بها اختلاطٌ؟٥٩٥                                         |
| (٥٠٣١) هَلْ يَجُوزُ للرَّجُلِ أَن يَدْرُسَ بجامِعَةٍ يُختَلِطُ بِهَا الرِّجالُ والنساءُ في قاعَةٍ |
| واَحِدَةٍ؟                                                                                        |
| (٥٠٣٢) هل يجوزُ لي أن أستَقْدِمَ خادِمًا مسْلِما مِن بلاِدٍ أجنبية؟                               |

|       | (٣٣٠٥) ذَكَر الله تَعَالَى فِي سُورَة النُّورِ المحارِمَ الَّذين تَظْهَرُ أمامهم المُرْأَة، ولم              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٨   |                                                                                                              |
| ०११   | (٥٠٣٤) بعضُ النَّاس يُفَلْسِفُون قضيةَ الاختلاط؟                                                             |
|       | (٥٠٣٥) هَلْ يَجُوزُ أَن يبقى أخي مَعَ زَوجتي فِي المنزلِ وَحدَهما وأذهب أنا وباقي                            |
| 7     | أفرادِ العائلةِ للصلاةِ فِي المُسْجِد الحَرَام؟                                                              |
| 7.7   | (٣٦٠٥) ما حكمُ سفرِ المرأةِ معَ زوجِ أختِها برفقةِ أختِهَا؟                                                  |
| ٦٠٣   | (٥٠٣٧) هَلْ يَصِحُّ أَن تُسافِرَ المرأةُ بِالطائرةِ بدونِ مَحْرُمٍ؟                                          |
| 7 • 7 | (٥٠٣٨) ما حُكْمُ كشْفِ وجْه الزوْجَةِ عِلَى أَخِي الزَّوجِّ؟                                                 |
| ٦٠٧   | (٥٠٣٩) ما حُكم من يَستقدِم الخادمة بدونِ مَحْرُم؟                                                            |
|       | (٠٤٠) لقد أشكلَ علينا الفتوَى الَّتِي صَدَرَتْ من سَمَاحَتِكُم فِي حُكم ركوبِ                                |
| 7.7   |                                                                                                              |
| 7.9   | (٥٠٤١) قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَان»؟ . |
|       | (٧٤٢) هل يَجُوز للمرأةِ أن تسافرَ مِن بَلَدِها إِلَى المملكةِ بدونِ مَحرَم فِي الطائرةِ                      |
| 7 • 9 | عَلَى أساسِ أنَّ ابنَ أخيها أو أباها يُوصلها إِلَى المطارِ؟                                                  |
| 711   |                                                                                                              |
|       | (٤٤٥) أنا من الطالباتِ اللاتي يدرسنَ في الجامعةِ، وأضطرَّ إِلَى السَّفَرِ بمفردي                             |
| 717   | من غير مَحْرُمٍ؟                                                                                             |
|       | (٥٤٥) ما حكمُ خروجِ المرأةِ بدونِ محرمٍ للذهابِ إلى المسجدِ، أو إلى الأخواتِ                                 |
|       | بقصدِ طلبِ العَلمِ؟                                                                                          |
|       | (٢٤٦) ما حُكْمُ سفرِ المرأَةِ للتَّدْرِيسِ بدونِ مَحْرَمٍ؟                                                   |
|       | (٥٠٤٧) هل يجوز للمرأة أن تسافر مَعَ مجموعةٍ من النِّسَاءِ للقيامِ بالتدريسِ فِي                              |

| 315 | قريةٍ من القُوري بدون مَحْرُم؟                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٤ | (٥٠٤٨) زوجتي معلِّمة، ولديَّ أُطفال، فهل يجوز لي إحضار خادمةٍ لرعاية الأطفال؟                |
|     | ﴿ ١٤٩ ) هل يجوز للرَّجلِ أَن يَدْرُسَ فِي جَامِعَةٍ يَخْتَلِطُ فيها الرجالُ بالنساءِ في      |
| 315 |                                                                                              |
|     | (٥٠٥٠) أنا مدرس تربية إسْلاميَّة بأحدِ البلدانِ العربيةِ، وأُدرِّس فِي مدرسةِ                |
| 710 | بناتٍ؟                                                                                       |
| 717 | (٥٠٥١) مَا حُكْم ركوبِ الطالبةِ معَ سائقٍ أجنبيٍّ ؟                                          |
|     | (٧٥٠) مَا حُكْمُ سَفْرِ المرأةِ وحدَها بالطائرةِ؟ وما الحكمُ إن كان معها مجموعةٌ             |
| 717 | من النَّسوة والأطفالِ الصغارِ؟                                                               |
|     | (٥٠٥٣) هلِ المرأةُ إذا اغتسلتْ في دوراتِ المياهِ المحيطةِ بالحَرَمِ تكونُ داخلةً             |
| 719 | تحتُ وَعِيدِ الرسولِ ﷺ فيمَنْ خَلَعَتْ ثَوْبَها خارجَ بيتِ زَوْجِها؟                         |
|     | (٤٠٠٤) مَا رَأْيِ الشُّرْعِ فِي هَذَا الاختلاطِ بِينَ الرِّجالِ والنِّساءِ دَاخَلَ الْحَرَمِ |
| ٠٢٢ | الشريف؟                                                                                      |
| 777 | (٥٥٥) ما حكْمُ ذهابِ المرأةِ المريضَةِ إلى الطَّبِيبِ المسلِمِ؟                              |
| 777 | (٥٠٥٦) إن لديَّ أخواتٍ أكبرَ مِنِّي، وهنَّ يَصرفنَ عَلَى المنزِلِ معَ أبي؟                   |
| ٦٢٣ | (٧٥٠٥) قررتُ أن أذهبَ أنا وأهلي إلى مَكَّةَ لكي نَعتمِرَ؟                                    |
| 375 | (٥٠٥٨) هلِ الصبيُّ دونَ البلوغِ مَحْرَمٌ في السفرِ ؟                                         |
|     | (٥٠٥٩) فِي الدور السفليِّ - في الحرم- يوجد اختلاط بين النِّسَاء والرجالِ                     |
|     | ومكاشفات، فهل من نصيحةٍ عملًا بالقاعدةِ الَّتِي تقول: لا يجوز                                |
| 770 | تأخير البيان عن وقت الحاجة؟                                                                  |

| 777 | (٠٦٠) ما حُكْمُ الإسلامِ في رَجُلٌ قَدِمَ بزوجَتِه للعمرةِ                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٥٠٦١) كيف اعَتَدَّتْ فَاطَمَةُ بنتُ قيسْ في بيتِ ابنِ أمِّ مكتومٍ، وهو ليسَ                     |
| 777 |                                                                                                  |
|     | (٥٠٦٢) هل يَجُوزُ أن أركبَ مع أُختي وزوجها فِي السيارةِ لتوصيلي، يعني أنا                        |
| 777 | وأختي وزوجها فقطْ؟                                                                               |
|     | (٥٠٦٣) هل صَدَرَتْ يا فضيلةَ الشيخ مِنكم فتوى بأنه لا يجوز للمرأةِ المسلمةِ                      |
| 777 | أن تذهبَ إِلَى الطبيب، وإنْ كَانَ مسلمًا؟                                                        |
|     | (٢٠٦٤) لَدَيَّ والِدَةٌ مِحِبَّةٌ للخَيْرِ، وفِعْلِ الطاعَاتِ، ولكن هَذَا الفِعْلَ يشُوبُهُ بعضُ |
| ۸۲۶ | الأخطاءِ؟                                                                                        |
|     | (٥٠٦٥) مَا حُكْمُ تداوي المَرْأَة عند الرجلِ، مَعَ وجود مَن يداوي هَذَا المرضَ                   |
|     | من النِّسَاء، ولكن الرجل ماهر فِي هَذَا التخصُّص أكثر من النِّسَاء، مثل                          |
| ۱۳۲ | التداوي مثلًا من العُقم؟                                                                         |
|     | (٥٠٦٦) هل يجوزُ للمرأة أن تذْهَبَ مِن مكَّةَ إلى جُدَّةَ برُفْقَةِ زَمِيلتِهَا وشقِيقِ           |
| 177 | زَمِيلَتِها والسائقِ؟                                                                            |
|     | (٧٦٧) هل يجوز أن يدفع أصحاب عربات الأجرة النساء في المسعى وهم ليسوا                              |
| 777 | محارم لهن؟                                                                                       |
|     | (٢٨٠٥) هناك مدرسات يُدَرِّسْنَ في مدارس في قرى بعيدة عن موطن سكنهم،                              |
|     | ويأخذهم سائق الحافلة يوميًّا؟                                                                    |
|     | (٠٦٩) نحن مجموعة مدرسات تحين علينا صلاة الفجر                                                    |
|     | (٧٧٠) امْرَأَة تسألُ وتقول: عمِلتُ عَلَى تربيَةِ بنتٍ منذُ الصِّغَر                              |
| 377 | (٧٧١) إن أخي يَعمَل بائعًا لأدواتِ التجميلِ النسائيَّة؟                                          |

| ٥٣٢ | (٧٧٢) هل الذهابُ من جُدَّةَ إلى مَكَّةَ يُعتبَر سفرًا بالنسبةِ للمَرْأَة؟                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 770 | (٥٠٧٣) يُصِرُّ عليَّ كلُّ مِنَ الوالدةِ والزوجةِ بإحضارِ خادِمَةٍ للمنزلِ                      |
|     | (٥٠٧٤) هُناكَ مُدَرِّسةٌ تَنتَقِلُ مِن بَلَدِها إلى مَدينةٍ تَبْعُدُ ثَمَانينَ كيلو مِترًا، هي |
|     | وتَجَمُّوعَةٌ مِنَ النِّساءِ بِدُونِ مَحَرَمٍ، وتَعُودُ في نَفْسِ اليَومِ، وحينَ أُنكِرَ       |
|     | عَلَيها ذَلِكَ زَعَمَت أَنَّهَا اتَّصَلَتً بِكَ وأَفْتَيَنَها بِأَنَّهَا إذا كَانَت تَرجِعُ في |
| 740 | نَفْسِ الْيَومِ فَلا شَيءَ عَلَيها، فَهَل ذَلِكَ صَحيحٌ؟                                       |
| ۲۳۲ | • صوت المرأة                                                                                   |
| 747 | (٥٠٧٥) هل صدرتْ منكم فتوى بأن صوت المُرْأَة لَيْسَ بعورةٍ ؟                                    |
| 747 | ■ المروءة والحياء                                                                              |
|     | (٢٧٦) إنَّنِي زَنَيْتُ بامرأةٍ وحَمَلَتْ تلك المرأةُ، ثم تَزَوَّجْتُها وعُقِدَ لي عليها وهي    |
| 747 | حاملٌ في الشهرِ السابع تقريبًا                                                                 |
|     | (٧٧٧ه) ما قولُكم فِي عبارةِ (لا حَيَاءَ فِي الدِّين) الَّتِي يقولها كثيرٌ من النَّاسِ، مَعَ    |
| ገ۳ለ | أن الدينَ كله حَيَاء                                                                           |
|     | (٨٧٨) السلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبَركاتُه، الرجاءُ الجوابُ على هَذَا السُّؤَال،              |
| 749 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                          |
| 78. | ■غض البصر                                                                                      |
| ٦٤٠ | (٧٩١٥) مَا حُكْمُ نظر المَرْأَة الأجنبيَّة للرجل الَّذِي لا يَراها ؟                           |
| 781 | (٠٨٠) هَلْ نحنُ مؤاخَذُونَ في رُؤيةِ النِّساءِ في هذا الحَرَمِ وخارِجِهِ؟                      |
|     | (٨١١ه) هل من نصيحةٍ لمن لا يستطيعُ أن يغضَّ بصرَه؟                                             |
|     | <b>-</b> التثاؤب                                                                               |
|     | ( ١٨٠ ٥ ) يقال: إن رسول الله ﷺ لم يتثاءب قطُّ، وإن التثاؤب من الشيطان؟                         |

| 788 | ■ التكني                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (٥٠٨٣) إن بعض الشبابِ يقول لي: تَكنَّ، فهل أَتَكنَّى بكُنيةٍ أو لا، مَعَ العلم أني   |
| 788 | كم الووج.                                                                            |
|     | (٥٠٨٤) مَا حُكْمُ التكنِّي بأبي القاسم، مَعَ العلم بأن علَّة المنع قدِ انتفتْ بموتهِ |
| 780 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                |
| ٦٤٦ | ■ حفظ اللسان                                                                         |
|     | (٥٠٨٥) إذا ذكرتُ رجلًا فِي مجلسٍ بسُوءٍ، ولم أذكرِ اسمَه، ولم يَعْرِفْه أحد من       |
| 727 | الجالسينَ، فهل هَذِهِ غِيبة؟                                                         |
| 757 | (٨٦٠٥) ما الأحوال التي تَجُوز فيها الغِيبة؟                                          |
|     | (٥٠٨٧) إذا تحَدَّثَ شخْصٌ عن شخْصٍ آخَرَ بدون أن يذْكُرَ اسمَهُ مبَيِّنًا لبعضِ      |
| ٦٤٨ | عيوبِهِ، فهَلْ يعتَبُرُ هذا مِنَ الغِيبَةِ المحرَّمَةِ؟                              |
| 789 | (٨٨٠٥) هلِ الوصفُ منَ الغِيبةِ، ومتى تجوزُ الغيبةُ؟                                  |
|     | (٨٩٠٥) أولًا: إنني أحبكم فِي الله، أطلب من فضيلتكم مسامحتي والدُّعاء بالمغفرة        |
| 7   |                                                                                      |
| ٦٥٠ | (٩٠٠٠) ما حُكْم مَن يقولُ لرَجُلِ: أنتَ كالمَرْأةِ؟                                  |
| ٦٥٠ | (٥٠٩١) ما الكذبُ المباحُ، وما الِّحاجةُ المِيحةُ للكذبِ؟                             |
| 701 | (٩٢٥) ما الحالات الَّتِي يجوز فيها الكذِب؟                                           |
| 704 | (٩٣٠٥) هل تجوز غِيبة الحاكم الفاسق؟                                                  |
|     | (٥٠٩٤) سَمِعْنَا إشاعَةً عنْكُم وهي أنه سوفَ يكونُ في ليلَةِ الخامِسَ عَشَرَ من      |
| २०१ | رمضانَ هذه السَّنَةِ صواعِقُ ؟                                                       |
| 700 | (٥٠٩٥) هل الجدالُ والفسوقُ المنهيُّ عنه، في الحج فقطْ؟                               |

| 700         | (٥٠٩٦) بعض النَّاس عندما تطلُب منه شيئًا؟                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707         | (٩٧٥) كنتُ أَسُبُّكَ بعدمِ مِعْرِ فَتِك.                                                 |
|             | (٩٨٥) أحسنَ الله إليكُمْ، يكثُرُ على ألسُنِ كثِيرٍ مِنَ الناسِ قولهم: «فلانٌ غَنِيٌّ     |
| 707         | عن التعريفِ» فما حكْمُ هذا القولَ؟                                                       |
| 707         | (٩٩٩ه) ما نصيحتُكم للذينَ يكذبونَ على العلماءِ؟                                          |
|             | (١٠٠٠) السلامُ عليكمْ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، أُخْبِرُكَ أَني أُحِبُّكَ في اللهِ، وسؤالي  |
|             | هو: عندما أُسْأَلُ عَنْ شخصٍ لِغَرَضٍ مُعَيَّنٍ -كالزواجِ مثلًا- هل إذا                  |
| <b>10</b> A | بَيَّنْتُ عُيُوبَ هذا الرجلِ أَكُونُ قدِ اغْتَبْتَهُ؟                                    |
| 709         | <b>-</b> اللعن                                                                           |
| 709         | (١٠١٥) ذكرتَ أنَّه لا يجوز لعنُ المعيَّن.                                                |
|             | (١٠٢٥) ذكرتَ فضيلتك عدمَ اللَّعن عَلَى المعيَّن حتَّى ولو كانَ كافرًا، فكيف              |
| 77.         | نوجِّه هَذَا مع الحَدِيث فِي الكاسياتِ العارياتِ؟                                        |
|             | (١٠٣) ما هي نَصيحَتُكَ للنِّساءِ اللَّاتي يُكثِرنَ اللَّعنَ والسَّبُّ والشَّتمَ، وأكْثرُ |
|             | لَعنِ النِّساءِ يَكُونُ عَلَى الأبناءِ بالمَوتِ والطاعونِ والمَرَضِ، وهَذا الأَمرُ       |
|             | يَشْتَرِكُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ، ولَكِنَّ النِّساءَ –هَدانا الله وإياهُنَّ– لهُنَّ   |
| 171         | نَصِيبٌ أُوفَرُ مِن هَذا؟                                                                |
| 777         | ■ آداب النوم                                                                             |
| 777         | (٢٠٤) هَلْ يَحْرُمُ على الَّذِي ينَامُ أن تكونَ رِجْلاهُ في اتِّجَاهِ الكعْبَةِ؟         |
| 777         | (٥١٠٥) هل مِنْ سُنَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ أنه عنْدَ النَّوْمِ ينامُ مستَقْبِلًا للقبلة؟  |
| ٦٦٣         | (١٠٦٥) بالنسبةِ لأدعيةِ النومِ، هل للنومِ في الليلِ، أمْ في الليلِ والنهارِ؟             |
| 774         | (١٠٧٥) بعضُ النَّاس يَكرهُ استقبالَ القبلةِ بالأرجُل ؟                                   |

| 375  | = الوليمة                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (١٠٨٥) هُلْ يُؤخذُ مِن قصةِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ رَضَيَلْيَهُ عَنْهُ أَنْ مَنَ السُّنَّةِ أَن |
| 778  | <b>a</b>                                                                                       |
|      | (١٠٩) لِي قَرِيبٌ يتَعامَلُ بالرِّبَا وهو كثيرًا ما يَدْعُوني إلى وَليمَةٍ أو نحوها، فهل       |
| 778  | يَحِلُّ لِي أَن آكُلَ من طعامِهِ، علما بأنني قِد نَصَحْتُهُ مِرارًا؟                           |
| 770  | (١١٠) هل تجوزُ إجابَةُ دَعْوَةِ مَن عُلِمَ أن غالِبَ دخلِهِ مِنْ حرَامٍ؟                       |
| 777  | <i>w</i> 9                                                                                     |
|      | (١١٢٥) إذا كانَ الشخص صائمًا صيامَ تطوُّع، ودُعِي إِلَى وَليمةٍ، فهل يجيب                      |
| 777  |                                                                                                |
| 777  | <b>-</b> الأفراح                                                                               |
|      | (١١٣) ما الضابطُ في ضرْبِ الدُّفوفِ للنساءِ في الأعراسِ والأعيادِ؟ وما حُكْمُ                  |
| 777  | ه و پس                                                                                         |
| ٦٧٠  | (١١٤) امرأةٌ تُجيبُ دعوةَ الأعراسِ في مكانٍ تعلمُ أن فيه منكرًا ؟                              |
| ٦٧٠  | (١١٥) مَا حُكْمُ استئجار النِّسَاء لضرب الدفِّ؟                                                |
| ۱۷۲  | (١١٦) يوجد ما يُسمَّى بالأفراح الإسلاميَّة، وفيها يتأخَّر النِّسَاء ؟                          |
| ۱ ۷۲ | <b>■</b> تربية الأبناء                                                                         |
| 171  | (١١٧٥) مَا حُكْمُ ضربِ الأبناءِ فِي حدود السنةِ الرَّابعةِ ؟                                   |
| ٦٧٣  |                                                                                                |
|      | (١١٨) هل وَرَدَ الأذان فِي أُذُن المولودِ اليُمنى والإقامة فِي الأذن اليسرى؟                   |
| 775  | وكذلك هل ثَبَتَ التَّحْنِيكُ للمَولُود؟                                                        |
| ٦٧٤  | (١١٩) متى يُسمَّى المولودُ؟                                                                    |

|     | (١٢٠) أنا رَجُلٌ -ولله الحمد والمنة- تَزَوَّجْتُ، وسوفِ أستَقْبِلُ مَولُودًا في هذه |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٧٦ |                                                                                     |
| 779 |                                                                                     |
| ٦٨٠ | (١٢٢٥) ما السنة التي يجب فعلها عندما يرزق المسلم بمولود؟                            |
| ٦٨٢ | (١٢٣) حَلْقُ رأس المولودِ هل هُوَ خاصٌّ بالذكر، أم بالذكر والأنثى؟                  |
| ٦٨٣ | (١٧٤) رجلٌ رَزَقَه الله بطفلةٍ وسماها بَرَاءَة ؟                                    |
| 31  | = الأسياء                                                                           |
| ٦٨٤ | (٥١٢٥) ما حُكْمُ التَّسْمِيَةِ بالعبدِ اللَّطِيفِ والعبدِ الخَالِقِ؟                |
|     | (٥١٢٦) أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكُم، مَا حُكْمُ تسمية هَذِهِ الأسهاء: (الشَّريف، والعبد |
| ٥٨٢ |                                                                                     |
|     | (١٢٧٥) توجد بعضُ الأسماءِ مثل: (غافِر وعادِل وعزيز)، التي قد يتَسَمَّى بها          |
| ٦٨٦ | بعضُ الناسِ، مع العِلْمِ أن بعضَهَا قد يُذْكَرُ في القرآن الكريم ؟                  |
|     | (١٢٨) هل هَذِهِ الكلمات: الهادي، المحسِن، الدائِم، وغيرها أسماء أو صفات للهِ؟       |
| ٦٨٧ | ومَا حُكْمُ التسميةِ بها، مثل عبد الهادي؟                                           |
| ٦٨٧ | (١٢٩) إذا سُمِّيتُ باسمِ لا ينبغي التسميةُ به ؟                                     |
| ٦٨٨ | (١٣٠٥) حفظكمُ اللهُ، قرَّأتُ كتابَكُمُ (القواعد المُثْلَى)؟                         |
| ٦٨٩ | (١٣١٥) ما رأيُك فِي هَذِهِ الأسماءِ: مُحسِن، وخالد، وأبرار، وعبد المُطَّلب؟         |
| 791 | (١٣٢٥) هل يجوز إطلاق أسماءِ اللهِ عَلَى الأشخاصِ؟                                   |
| 791 | (١٣٣٥) مَا حُكْمُ تجريدِ الأسماءِ، مثل عبد العزيزِ وعبد الرَّحْمَنِ ؟               |
| 797 | (١٣٤٥) هَلْ يجوزُ أَن نَقُولَ: فلانٌ بنُ العَبْدِ الرَّحْمِنِ؟                      |
|     | (١٣٥) رَزَقَنِي اللهُ بِنْتًا، وأَسْمَيْتُهَا (بيان)                                |

| <b>=</b> التورية ٩٩٣                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (١٣٦) هناكَ مسألَةٌ أحدَثَتْ جَدالًا ونِزَاعًا وهِي التَّوْرِيَةُ ؟                        |
| (١٣٧٥) ما حكمُ التوريةِ وهل فيها تفصيلٌ؟                                                   |
| ■ اختيار الصديق                                                                            |
| (١٣٨٥) هناك فتاة أرادت الالتزام، ولها صديقة قريبة منها رفضت ذلك؛ لأنها                     |
| كانت تتعرض لمواقف من قبل الملتزمات؟                                                        |
| <b>=</b> حرمة الغش ٩٩٦                                                                     |
| (١٣٩٥) أنا أعملُ خطاطًا بإحدى المدنِ، ويأتيني بعضُ الطلابِ لعملِ بعضِ                      |
| الأعمالِ الخاصةِ بهم؟                                                                      |
| <b>=</b> الأمانة                                                                           |
| (١٤٠) إذا كان لي دين عند بعض الناس، وهو يهاطل فيه؟٠٠٠٠                                     |
| (١٤١٥) إذا كانَ للزوجة مالٌ عند زَوجها، وتستحي أن تطلبَه؟                                  |
| (١٤٢٥) كانَ عِندي أَماناتٌ للمَسجِدِ فاحتَجتُ إِلَيها فَترةً كُنتُ أَتاجِرُ فيها، وَلَم    |
| أَرُدُّها إِلَى الآن، وَلَكِنْ فِي نِيَّتِي رَدُّها فَمَا حُكمُ أَخذي وَاسْتِعْمالِي لها   |
| وَهِي أَماناتٌ للمَسجِدِ؟                                                                  |
| ■ الرؤى والأحلام:                                                                          |
| (١٤٣٥) امرأةٌ رأت في المنامِ أَنها تشربُ لبنًا، فها تَأويلُ هذه الرؤيةِ؟٧٠٠                |
| (١٤٤٥) تقولُ: حَلَمْتُ بأنَّ حَيَّةً تُلاحِقُني وتَنْهَشُنِي؟٧٠٣                           |
| (١٤٥٥) أنا طالِبٌ من رُوسِيا أَدْرُسُ في الجامِعَةِ الإسلامية بالمدينَةِ المنوَّرَةِ، وأنا |
| حديثُ عهدٍ باللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ ؟٧٠٤                                                   |
| (١٤٦٥) ما حُكْمُ رُؤْيَةِ النبيِّ ﷺ في المَنام؟٧٠٥                                         |

| ٧٠٦          | ■ الألعاب واللهو والمسابقات                                                              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | (١٤٧) ما حُكْمُ لَعِبِ الوَرَقِ أو غيرِها من الألعابِ في غيرِ وقتِ صلاةٍ وبدونِ          |
| ٧٠٦          |                                                                                          |
| <b>V • V</b> | (١٤٨٥) ما حُكْمُ لَعِبِ (البلوت) وهو الورق؟                                              |
| ٧٠٨          | (١٤٩٥) مَا حُكْمُ لُعَبِ الأطفالِ الَّتِي عَلَى هيئة تماثيلَ، مثل العروسة ؟              |
|              | (٥١٥٠) مَا حُكْم لعب البلوت، حيث إنَّ بعضَ أهلِ العلمِ قال: هَذِهِ اللعبة                |
| ٧٠٨          | لا يَجُوز لعبها فها تَوجيهكم لذلكَ؟                                                      |
| ٧٠٩          | (١٥١٥) ما حُكْم الطَّراطِيع والصَّوارِيخِ؟                                               |
|              | (١٥٢) مَا حُكْمُ شراءِ العرائس أو الدُّمي للطفل الصغير، مَعَ أنها على هيئة الإِنْسَان    |
| ٧1.          | تمامًا؟                                                                                  |
| <b>V</b> 11  | (١٥٣٥) ما حُكم اللعب بالوَرَق (البلوت) فِي أوقات الصَّلاة؟                               |
|              | (٥١٥٤) هل في هذا الحديثِ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» دليلٌ على إباحةِ |
| ٧١١          | تربيةِ العصافيرِ، ومِنْ ثُمَّ الحمامِ، وجَمْعِ الطوابعِ؟                                 |
|              | (٥١٥٥) إني أحفظُ القرآنَ الكريمَ والحمدُ للهِ، ولكني لا أحبُّ الاشتراكَ في               |
| <b>V17</b>   | المسابقاتِ الخاصَّة بذلك؟                                                                |
|              | (١٥٦٥) تُجرَى فِي شهر رمضان المباركِ الكثيرُ من المسابقاتِ فِي التلفازِ والصحُف          |
| ۷۱۳          | وغيرهما ؟                                                                                |
|              | (١٥٧) ما حكمُ شراءِ بعضِ الصحفِ والمجلاتِ وذلكَ للاشتراكِ في بعضِ                        |
| ٧١٤          | المسابقاتِ التي تكونُ فيهَا؟                                                             |
| ٧١٤          | (١٥٨٥) اعتاد كثيرٌ من الشبابِ إقامةَ دَوَرَاتٍ رَمَضَانيَّةٍ لِلَعِبِ الكُرة؟            |
|              | (١٥٩) ما حُكْمُ قولِ البعضِ: أُرَاهِنُكَ: إِنْ حَدَثَ كذا فإنَّ لكَ كذا، وإنْ لم         |

| ۲۱۷                 | يَحْدُثْ فعليكَ مِنِّي كَذَا؟                                                                                                                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | (٥١٦٠) لقد عزمتُ على شراءِ حِصَانَيْنِ عربييْنِ أَصْلِيَّيْنِ، وذلك باستطاعتي                                                                                                 |
| <b>۷</b> 17         | الماديةِ؟                                                                                                                                                                     |
| <b>V</b> \ <b>V</b> | (١٦١٥) هل الاستعانةُ بالآخَرِينَ في الإجابةِ عنْ أُسئِلَتِكُمْ في المسابقةِ غِشُّ<br>عندَكُمْ؟ أَفْتُونا مأجورينَ                                                             |
|                     |                                                                                                                                                                               |
|                     | (١٦٢٥) يَستفسر السائلُ عنِ المسابقةِ العلميَّة فيقول: هل يَجُوز لنا أن نَستعينَ بأهلِ الذِّكرِ إنْ كنَّا لا نعلَم؛ استدلالًا بقولِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَـٰتُوۤا أَهۡـلَ ٱلذِّكْرِ |
| ٧١٧                 | إِنْكُنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣]؟                                                                                                                                     |
|                     | (١٦٣٥) قد شاع بين النَّاسِ قولُ بعضِهم لبعضٍ: أُراهِنك عَلَى كذا وكذا، وقد قَالَ                                                                                              |
|                     | بعض أهلِ العلمِ: إذا كان الشيء المرهونُ مِن أحدِ الطرفينِ فلا يجوزُ،                                                                                                          |
| ۷۱۸                 | وإذا كان لشخصٍّ آخرَ فذلك جائزٌ، فها الدليل عَلَى هَذَا التفريق؟                                                                                                              |
| ٧٢٠                 | ■ السفر والتنزه                                                                                                                                                               |
|                     | (١٦٤) هل يجوز السفر إلى البلاد الأجنبيَّة من غير حاجةٍ إلا للنُّزهة                                                                                                           |
| ٧٢.                 | أو المشاهدة؟                                                                                                                                                                  |
|                     | (١٦٥) هل يجوزُ الذَّهَابُ إلى المناطِقِ التي نَزَلَ بأَهْلِهَا العذابُ؛ وذلك لقَصْدِ                                                                                          |
| ۱۲۷                 | الاعتبارِ والتَفَكُّرِ؟                                                                                                                                                       |
|                     |                                                                                                                                                                               |
|                     |                                                                                                                                                                               |
| ۷۲۱                 | (١٦٦٥) عندَ سَفَرِي إلى الخارِجِ أَجِدُ حَرَجًا وشُعُورًا بالنَّقْصِ عند محاولَةِ لُبْسِ                                                                                      |
| <b>V</b> Y 1        |                                                                                                                                                                               |
|                     | (١٦٦٥) عندَ سَفَرِي إلى الخارِجِ أَجِدُ حَرَجًا وشُعُورًا بالنَّقْصِ عند محاولَةِ لُبْسِ<br>ملابِسِ الإسلامِ؟                                                                 |

| ۷۲٥   | (١٦٩٥) في مدائن صالحٍ مزارع للنخيلِ والفواكِه؟                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | (١٧٠) قول الحبيب على في أصحاب الحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ المُعَذَّبِينَ                      |
|       | إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ |
| ۷۲٥   |                                                                                                             |
| ۲۲۷   | (١٧١٥) هل من السنَّة التنزُّه يوم الخميسِ؟                                                                  |
| 777   |                                                                                                             |
| ٧٢٧   | a.                                                                                                          |
| ٧٢٨   | ■ ما يؤمر بقتله من الحيوان وما ينهي عن قتله                                                                 |
|       | (١٧٤) ذكرتَ في كتابِ شرحِ الزادِ أن الشارعَ نَهَى عن قتلِ الحيواناتِ، ومنها                                 |
| ٧٢٨   | g g                                                                                                         |
| V Y 9 | (١٧٥) هل يجوزُ قتلُ الحيواناتِ المتوحشةِ وغيرِ المتوحشةِ بالكهرباءِ؟                                        |
|       | (١٧٦٥) صاحب مزرعة دواجن يقول: لديَّ عددٌ كبيرٌ من الدواجن، ولديَّ                                           |
| V T 9 | فَقَّاسات للبيض –آلة– وبعد مضيِّ مدَّةٍ معيَّنة ؟                                                           |
|       | (١٧٧٥) هلِ استخدامُ الجهازِ الَّذِي يَعْمَل بالكهرباءِ لِقَتْلِ الناموسِ أوِ الذُّبابِ                      |
| ۰۳۷   | جائزٌ، أم هَذَا فيه تَعذيبٌ بالنَّارِ؟                                                                      |
| ۷۳۱   | ■ متفرقات                                                                                                   |
| ۱۳۷   | (١٧٨٥) إذا وجدتُ حِذَاءً مَقلوبًا هَل يجبُ عليَّ أن أُعِيدَه؟                                               |
|       | (١٧٩) نرى كثيرًا من النَّاس يكتبون عَلَى سيَّاراتهم من الخارج بعضَ الأدعيةِ                                 |
| ۱۳۷   | أو بعض أسماء الله الحسني، فَمَا حُكْمُ ذلك؟                                                                 |
|       | (١٨٠) يقومُ بعض النَّاسِ بالذَّبح لله تَعَالَى عند شراء سيَّارة أو بيتٍ، فمَا حُكْم                         |
| ٧٣٢   | ذلك ؟                                                                                                       |

| ٧٣٣ | فتاوى الدعاء والأذكار                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٣ | (١٨١٥) هل ذِكر اللِّسان أفضلُ أم القلبِ أم الذكر بِهما معًا؟                                      |
| ٧٣٣ | (١٨٢٥) مَا حُكْمُ قراءة الفَاتِحَة عند كلِّ أمرٍ يُقدِم عليه المسلِمُ؟                            |
|     | (١٨٣٥) هل العبادة فِي الأشهُر الحُرُم الأجر فيها مُضاعَف عن بقيَّة الشهور                         |
| ۷۳٤ | الأخرى؟                                                                                           |
| ۷۳٤ | (١٨٤) هل قراءة الفاتحة في أذكار الصباح والمساء بدعة؟                                              |
| ۷٣٦ | (١٨٥) دعاء القنوت فِي لَيْلَة القَدْرِ؟                                                           |
|     | (١٨٦٥) هل ورَدَ فَضْلُ مَنْ قالَ: لَا إِلَه إِلاَّ اللهُ مئة مَرَّةٍ، وسبحانَ الله وبِحمدِهِ مئة، |
|     | وسبحانَ اللهِ والحَمْدُ للهِ مئة، وسُبحانَ اللهِ والحمدُ للهِ ولا إله إلا الله مئة،               |
| ٧٣٧ | والصلاةُ على النَّبِيِّ مئة، والاستِغْفَارُ مئة صباحًا ومساءً؟                                    |
| ۷٣٨ | ٠                                                                                                 |
| ٧٣٩ | (١٨٨٥) ما عَدَدُ فَقَراتِ العَمُودِ الفقْريِّ عندَ الإنسانِ؟                                      |
|     | (١٨٩٥) ما حكم قول هذا الدعاء، وهل ورد أو لا: «لا إله إلا الله عدد ما طلعت                         |
| ٧٤. | عليه الشمس                                                                                        |
| ٧٤١ | (١٩٠٥) هل للدعاءِ تأثيرٌ في تغييرِ ما كُتبَ للإنسانِ قبلَ خَلْقِهِ؟                               |
|     | (١٩١٥) مَا حُكْمُ الدُّعاء بهذا الشكل: جزاك الله خيرًا إِنْ شَاءَ اللهُ، أو وفَّقك الله           |
| ٧٤٢ | ہ ہے وہ                                                                                           |
| ٧٤٣ | (١٩٢) دُعواتٍ خاصةً ترقِّق بها القلوبَ، وتَدمَع بها العيون                                        |
|     | (٥١٩٣) نرْجُو شرحَ حديثِ: «لَا يَرُدُّ القَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ»، وحديث: «مَنْ سَرَّهُ         |
| ٧٤٤ | أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ»؟                                                                 |
|     | (١٩٤) الَّذِي يريد أن يجلسَ بعد صَلَاة الفَجْر لِيذكرَ اللهَ جَلَّوَعَلَا حتَّى تُشرِقَ           |

| ٧٤٥ | الشَّمْسُ، إذا تحرَّك من مكانِه هل عليه حَرَج؟                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ل   | (١٩٥) تشغيل أشرطةٍ للمشايخ فِي أماكن حلَقاتهم صباحًا، والسُّؤال: ها                 |
| ٧٤٦ | يَعْصُلُ للمستمِعِ أجرُ حِلَق الذِّكر؟                                              |
| ٧٤٧ | (١٩٦٥) هل يصح ذكر الله جَلَّوَعَلَا والإِنْسَان عَلَى جَنابة؟                       |
| لي  | (١٩٧٥) ما المقصود بالجلوس في المصلى في الحديث الذي يبين فضل من صا                   |
| ٧٤٧ | الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله في مصلاه؟                                           |
| ن   | (١٩٨) ما حكمُ الدعاءِ في الصلاةِ بلغةٍ غيرِ اللغةِ العربيةِ، خاصةً إذا كانتْ م      |
| ٧٤٨ |                                                                                     |
| ٧٤٩ | (١٩٩٥) هل يُحْجَبُ الدُّعَاءُ إذا لم أصلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي بدايتِه ونهايتِه؟ |
| ٧٤٩ | (٠٠٠٥) ما مَعنى قَولِه ﷺ: «وَتَعَالَى جَدُّكَ»؟                                     |
| ٧٥٠ | (٢٠١) هل يُشرَعُ الدُّعاءُ بعدَ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبةٍ؟                              |
| ٧٥١ | <b>=</b> التعدي في الدعاء                                                           |
| ٧٥١ | (٢٠٢) الاعتداءُ فِي الدُّعاء؟                                                       |
| ٧٥٢ | <b>=</b> طلب الدعاء من الغير                                                        |
| ٧٥٢ | (٢٠٣٥) ما حُكْمُ طلَبِ الدُّعاءِ مِنَ الغيرِ؟                                       |
| ٧٥٤ | ■ دعوة المظلوم                                                                      |
| ٧٥٤ | (٢٠٤) هل دعوةُ المظلوم إذا كانَ كافرًا مُستجابة؟                                    |
| أنْ | (٥٢٠٥) لقد سُرقتْ مَحفظَتي الخاصَّة مِنِّي قبل أيَّام عند الحَرَم، فهل يَجُوز لي أ  |
|     | أدعوَ عَلَى مَن خطِفها؟                                                             |
| ٧٥٥ | ■ رفع اليدين في الدعاء                                                              |

| ۲٥٥ <b>؟</b> | (٢٠٦) هل يجوز رفع اليدينِ بين الأذانِ والإقامةِ، وبعد صَلَاة الفريضةِ               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | (٧٠٧) ما حكمُ رفعِ اليدينِ للدعاءِ بينَ الأذانِ والإقامةِ، وما الضابطُ              |
| ٧٥٧          | اليدينِ في الدَعاءِ؟                                                                |
| ٧٥٨          | (٢٠٨) ما حُكمُ رفْعِ اليَدَيْنِ في دُعاءِ خُطبَةِ الجُمْعَةِ؟                       |
| ٧٦١          | (٥٢٠٩) هلِ السنةُ رفّعُ اليدينِ أثناءَ دعاءِ القنوتِ معَ الذِّكرِ بتفصيلٍ؟          |
| V7Y          | (٢١٠) ما اللواضع التي رفع فيها النبي علي يديه؟ وما صفة الرفع؟                       |
| أسماءه،      | (٢١١) ماذا نقول بعد الإمام فِي دُعاء القُنوت إذا ذكر صفات الله عَزَّوَجَلَّ و       |
| ٧٦٦          | وأيضًا هل نرفع اليدينِ فِي القنوتِ؟                                                 |
| ٧٦٧          | (٢١٢) هَل تُقبلُ زِيادةُ الصَّحابيِّ في العِبادةِ بعدَ وفاةِ النبيِّ ﷺ؟             |
| ٧٦٨          | (٢١٣) هل رَفعُ اليَدينِ في الذُّعاءِ يَجوزُ في كُلِّ وَقتٍ؟                         |
| VVY          | (٢١٤) هَل يَجُوزُ رَفعُ الْيَدين في الوِترِ؟                                        |
| VVY          | ■ مسح الوجه باليدين بعد الدعاء:                                                     |
| VVY          | (٥٢١٥) ما حُكْمُ مسحِ الوجهِ باليدينِ بعد الدُّعاء وتقبيلهما؟                       |
| مَوضِع       | (٥٢١٦) ما حُكْمُ مسحِ الوجهِ باليدينِ بعدَ الدُّعَاءِ؟ وكذلك أن ينظرَ إلى           |
| ۰۷۷          | سجودِه، أو إلى اليدينِ، أو يَرَفع بصره؟                                             |
| ٧٧٨          | (٥٢١٧) مَا حُكْمُ مسحِ الوجهِ باليدينِ بعد الدعاءِ؟                                 |
| vv9          | (٥٢١٨) مَا حُكْمُ مسحِّ الوجهِ بعد الدُّعاءِ؟                                       |
| لانتِهاءِ    | (٢١٩) هَل مِنَ السُّنَّةِ مَسحُ الوَجهِ بعدَ الدُّعاءِ أو لا؟ وَما هِي كَيفِيَّةُ ا |
|              | مِنَ الدُّعاءِ؟                                                                     |
| ٧٨٠          | ■ دعاء ختم القرآن                                                                   |

|     | (٥٢٢٠) هل الدُّعاءُ بعدَ ختْمِ القرآنِ مشْرُوعٌ، وهل يرفَعُ الإنسان يَدَيْهِ أو يجمعَ                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٠ |                                                                                                                |
| ٧٨١ | ٠                                                                                                              |
| ٧٨٢ | أر على المراجع |
|     | (٥٢٢٣) مَا حُكْمُ الاجتماع عَلَى ختم القُرْآنِ للدعاءِ، وما حكم الذهاب إِلَى هَذَا                             |
| ٧٨٢ | الاجتماع إذا دُعي إليه شخص؟                                                                                    |
|     | (٥٢٢٤) هَلْ مِنَ السُّنةِ الحتمةُ في قيامِ رمضانَ، وهلْ وَرَدَ الدعاءُ الذي يُقَالُ                            |
| ۷۸۳ | فيه؟                                                                                                           |
| ۷۸۳ | (٥٢٢٥) كَيفَ العمَلُ إِذَا دُعِيَ بدعاءِ خَتْمِ القُرآنِ؟                                                      |
| ٧٨٤ |                                                                                                                |
| ٧٨٤ |                                                                                                                |
| ٧٨٤ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                          |
| ۷۸٥ |                                                                                                                |
|     | (٢٢٨) قول شيخ الإسلام: مَنْ واظَبَ على (يا حَيُّ يا قَيَّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ)                         |
| ۷۸٥ | بينَ أذانِ الفجْرِ والَّإِقامَةِ أَربْعِينَ يومًا حَيِيَ قَلْبُهُ؟                                             |
|     | (٥٢٢٩) نُشر دعاءٌ للعشرةِ الأولى في نهارِ رمضانَ، ودعاء العشرة الثَّانِية، ودعاء                               |
| 777 | الثَّالِثة؟                                                                                                    |
| ٧٨٧ | = المسبحة:                                                                                                     |
| ٧٨٧ | (٢٣٠) مَا حكمُ استعمَالِ المِسبَحةِ؟                                                                           |
|     | (٢٣١) ما حُكْمُ التسبيحَ بالسبحةِ؟                                                                             |
|     | (٥٢٣٢) هل التَّسبيحُ بالأصابع أفضلُ أم بالمسبحة؟                                                               |

| ٧٨٩                          | (٥٢٣٣) ما حُكْمُ عد التسبيح بالمِسْبَحَةِ؟             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| هل التَّسبيح بها بِدْعَة؟٧٩٠ | (٧٣٤) اخْتَلَفَ النَّقْلُ عَنْكم فِي أمرِ المِسْبَحَة، |
|                              | (٥٢٣٥) اختلف النقل عنكم فِي أمرِ المِسْبَحَة،          |
|                              | فهرس الآيات                                            |
| ۸۰۱                          | فهرس الأحاديث والآثار                                  |
| ۸۱۳                          | فهرس الفوائد                                           |
| ۸٤٣                          | فهرس الموضوعات                                         |
|                              |                                                        |





